

عسل شستح العقسائد الإمام رعان الذين إليم من مخرابقاي ت ملامد

> وِرَاسَة وَتَكُفَّتُنِينَ (مِعَمَانَ (لِمُلْمِنَ لِيُحْمَرُ (الْرُوْرِيَ

# 

دِرَاسَة وَتَخَعَنيق (مِسَان إِلْطَيْف (أَجْمَر الْارْوري





الخندق القميق ـ صب: ١١/٨٣٥٥

تلفاكس: ٦٥٥٠١٥ \_ ٦٣٢٦٧٢ \_ ١٩٩٨٧٥ ١ ٦٠٩٦١

ي**يرو**ت ـ لېنان

• الْأَلْوَالْتَ وَيَجْتُحُونُ

الخندق الغميق \_ صب: ١١/٨٣٥٥

تلفاكس: ١٥٥٠١٥ ـ ١٢٢٦٧٣ ـ ١٩٩٨٥٥ ١ ١٠٩٦١

بيروت \_ لبنان

• للطُّنْيَعُمْ الْجَصِّرُيُّمْ

بوليفار نزيه البزري ـ صب: ٢٢١

تلفاكس: ٢٢٠٦٢ \_ ٢٢٩٢٩ \_ ٢٢٩٢٧ ٧ ١٦٠٠٠

مبيدا ـ لبنان

الطبعة الأولى

١٤٣٣- ٢٠١٢هـ

Copyright© all rights reserved جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز نشر. أي جزء من هذا الكتاب. أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو. أو بأي طريقة. سواء كانت الكترونية. أو بالتصويل أو التسجيل أو خلاف ذلك إلا بموافقة كتابية من الناشر مقدما.

alassrya@terra.net.lb

E. Mail alassrya@cyberia.net.lb info@alassrya.com

موقعنا على الإنترنت

www.almaktaba-alassrya.com

ISBN 978-614-414-576-0

ISBN 978 - 614 - 414 - 576 - 0



#### المقدمة

# بِسُـــــِاللَّهُ التَّمْزَالِيجِيهِ

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على الهادي إلى الطريق القويم والمنهج السليم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فلا شك أن الدراسات التي تبنى على أصول البحث العلمي الرصين والاستيعاب الكامل لجوانب العلم كلها لا يمكن أن تتحقق على أتم صورة وأحسن شكل إلا بتوافر خبرة عميقة شاملة، ودراية متينة حافلة، وعناية بشتى أصناف العلوم كاملة.

وتتعين أهمية ذلك على الباحث في العلوم الشرعية بعامة، وعلى الباحث في علم الكلام بخاصة، لأن الخطأ في المسائل العملية إذا كان مغتفراً لطالب العلم وفيه أجر واحد للفقيه المجتهد فإنه ليس كذلك في المسائل الاعتقادية، ومن هنا فلا يقدر على التأليف فيه إلا من استجمع من العلوم صنوفها ومن الفنون ألوانها.

ولا يخفى على أهل العلم أن علم العقائد الذي هو مجموع الأمور التي يجب أن يدين المراه ويؤمن بها إيهاناً لا شائبة فيه قد أنشئ لبيان هذه العقائد وإقامة البراهين اليقينية على صدقها وصحتها، وأن البحث في مسائل هذا العلم قد بدأ بعد وفاة رسول الله \_ على مسائرة، وذلك في مسألة الخلافة ومن أحق بها، ثم جاءت مسألة التحكيم، ثم آل الأمر إلى ظهور معبد الجهني، وكل هذا في مسائل محدودة ضيقة النطاق، إلا أن الأمر اتسع نطاقه عندما آل الأمر إلى بني العباس فكثر البحث في العقائد في عصرهم وتشعبت طرائق الكلام عنها، واتخذ ألواناً جديدة لم تكن أيام النبي \_ على ولا الأولين من صحابته فتكونت المدارس الكلامية.

وقد هيًّا الله ـ تعالى ـ هذا العلم رجالاً ذادوا به عن حياض الدين، وردوا به جهل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، وكان من بين هؤلاء العلماء الجهابذة الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الذي أعطي من العلم حظّاً وافراً تجمل بتأليفه كتابين في علم الكلام هما : شرح العقائد النسفية، وشرح المقاصد نالا من العناية والدراسة والتحقيق والتعليق ما لم ينله غيرهما، وكان شرح العقائد النسفية أوفرهما حظّاً بالعناية من لدن الدارسين، فانبرى له كثير من العلماء بالشرح وعمل الحواشي والتحقيق والدراسة له والتخريج لأحاديثه، وكان الإمام البقاعي أحد أولئك الذين وفقهم الله \_ تعالى لعنايته بالنكت والفوائد الذي لم ينل عناية الارسين واهتمام الباحثين، ولم يأخذ له مكاناً في صفوف مطبوعات المكتبة الإسلامية.

وكنت \_ بعد الانتهاء من السنة التحضيرية \_ قد سجلت موضوعين يحمل أولها عنوان: "تطور الفكر الاعتقادي عند الحنابلة من عصر الإمام أحمد حتى زماننا "ناوياً به وضع لبنة في صف البناء الصحيح لشباب الأمة ليبتعدوا به عن التحامل على المدارس الفكرية والمذاهب الاعتقادية المخالفة لمذهب الحنابلة في بعض الأصول، بانياً أساس الموضوع على حقائق علمية جمعتها بتتبع كامل لطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى البغدادي الحنبلي الذي كان موضوع رسالة الدكتوراه في معهد التأريخ العربي والتراث العلمي منهجاً وموارد إلا أن الموافقة لم تحصل عليه حينذ، فانتقلت إلى ثانيها وهو هذا الموضوع الذي لاح أمام ناظري في أثناء مطالعتي كتاباً عن العقيدة الماتريدية أشار مؤلفه في قائمة مصادره إلى كتاب البقاعي هذا وأن له نسختين خطيتين ذاكراً رقميها، إحداهما في مكتبة الأوقاف المركزية في بغداد تأكدت بدءاً من وجودها فيها فكانت كها ذكر، والأخرى في مكتبة الأزهر بمصر.

وقبل أن يصدر الأمر الرسمي بتسجيل العنوان هذا كان عراقنا الحبيب على أبواب الحرب فسارعت قبيل بدء الغزو والاحتلال بعشرة أيام إلى تصوير نسخة بغداد التي كانت قد وضعت ـ مع سائر المخطوطات ـ في صناديق لإخلائها في مكان آمن فتم الأمران بفضل الله ـ تعالى ـ وعونه.

وكنت قد سجّلت المخطوط كله بأوراقه البالغة مائة وخمساً وتسعين ورقة وصفحاته البالغة ثلاثهائة وتسعين صفحة أثقلت كاهلي وأرّقت ليلي وأتعبت نهاري، إلا أنني عزمت على المفيّ قدماً متوكلاً على الله المعين فابتدأت بنسخ النسخة التي حصلت عليها بطريقة لعلها تكون جديدة إذ كنت أسجل النسخة على جهاز التسجيل بقراءتي ثم أقوم بنسخها على جهاز الحاسوب بيدى.

وحينها انتهيت من ذلك شددت رحلي إلى سوريا التي أرشدتني كتب التراجم إلى وجود نسخة أخرى فيها، فحصلت عليها من مكتبة الأسد في دمشق بتعاون القائمين عليها وتعاطفهم معي والحمد لله، إلا أنني لم أستطع مقابلتها مع أختها إلا بعد أربعة أشهر بسبب الظروف التي ألمت بمدينتنا الفلوجة، وبعد أن انتهيت من المقابلة حصل انقطاع آخر بسبب الظروف الجديدة التي أصابت مدينتنا، فانتقلت للسكن في مدينة الرمادي التي هيّاً الله \_ تعالى \_ لي فيها سكناً بين جامع الرمادي الكبير الذي يحوي مكتبة كبرى جعلني الشيخ خليل إبرهيم ندى الكبيسي \_ حفظه الله \_ كأنني أمينها، وبين دار الحديث التي فتح لي أبوابها الأخ المفضال الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل \_ حفظه الله \_ مذللاً لي كل الصعاب، فأتممت تحقيقها بين هاتين المكتبتين،

علماً أنني كنت \_ في خلال ذلك حقد كلفت الأخ الكريم الدكتور محمود بندر العيساوي ليأتي لي بنسخة الأزهر في أثناء رحلته إلى مصر، إلا أنه لم يوفق لذلك بسبب إعادة ترميم بناء المكتبة.

ولما انتهيت من طبع النسخة المسودة المحققة وصلتني النسخة الثالثة عن طريق أخي الحبيب الدكتور حسين غازي السامرائي فقد جاء لي بها في أثناء رحلته إلى مصر، وقد تسبب وصولها في هذا الوقت بصعوبات جمة أهمها أنني قد انتهيت من كل شيء في التحقيق وعلى أبواب تسليمها إلى الكلية، وكذلك وجود اختلاف وسقط كبيرين وزيادات مهمة أدت إلى إعادة المقابلة، فقمت بذلك كله مع صعوبته في هذا الوقت خدمة للكتاب وإتماماً للفائدة والتحقيق.

وقد اشتمل الكتاب على قسمين كان القسم الأول منها في دراسة المؤلّف والمؤلّف، والمتمل على فصلين تضمن الفصل الأول منها نشأة البقاعي وحياته العلمية والعملية، وجاء فيه مبحثان تكرس الأول في دراسة حياته وسيرته في مطالب سبعة، بحثت فيها اسمه، وكنيته، ولقبه، ونسبه، وولادته، ونشأته، ثم وفاته، أما الثاني منها فكان في حياته العلمية والعملية وقد اصطفت فيه سبعة مطالب بحثت فيها رحلاته، ووظائفه، ومصنفاته، وأقوال العلماء فيه، وميزات شخصيته، وشيوخه، ثم تلامذته، وكان النصيب الوافر في هذا المبحث لمصنفاته الكثيرة التي أجهدت فيها نفسي لكي أقدم لها دراسة وافية أشير فيها إلى المطبوع منها والمخطوط والمفقود.

أما الفصل الثاني فكان في دراسة كتاب البقاعي " النكت والفوائد على شرح العقائد " وقد اشتمل على أربعة مباحث، جاء الأول منها في دراسة صاحبي الشرح والمتن الذي بنى البقاعي عليها كتابه، وكان في ثلاثة مطالب لخصت في الأول حياة التفتازاني، وأوجزت في الثاني حياة النسفي، وقدمت في الثالث دراسة \_ عسى أن تكون وافية \_ عن العقائد النسفية وشرحها تناولت فيه الشروح التي ألفت على متن العقائد النسفية، والحواشي والشروح والدراسات التى اهتمت بشرح العقائد.

أما المبحث الثاني فكان في دراسة كتاب النكت والفوائد، وقد اشتمل على أربعة مطالب جاء الأول منها في اسم الكتاب وسبب تأليفه وصحة نسبته إليه، والثاني في وصف الكتاب ونمط الكتابة فيه، والثالث في المنهج المتبع في التحقيق، والرابع في النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب.

وبينت في المبحث الثالث منهج البقاعي في كتابه هذا، وقد تضمن أربعة مطالب جاء الأول في منهجه في الكتاب والثاني في أبرز سهاته الذي يعد مبيناً لآراء البقاعي ترجيحاً وموافقة أو مخالفة ورداً، وتضمن الثالث بيان بعض الأمور السلبية التي \_ ربها \_ تعد هفوات، وجل من

لا يخطئ، وقدمت في المبحث الرابع من هذا الفصل دراسة مختصرة في موارده من المصنفات لأن الفهارس أغنت عن إعادة الكثير منها في هذا الموطن.

وقد عملت فهارس شاملة لمسائل متنوعة عساها تعين الباحثين والدارسين في كتابة موضوعات تظهر جانباً آخر من الجوانب العلمية التي أودعها هذا الإمام في كتابه النافع هذا، وكانت الفهارس في الآيات القرآنية الكريمة وما أكثر استدلاله بها! والأحاديث النبوية الشريفة التي تجاوزت الخمسائة حديث، ثم فهارس الآثار، فالأعلام، فالأماكن، ثم فهارس الجهاعات والقبائل وأصحاب المذاهب، وفهارس الأشعار، ثم فهارس الكتب الواردة في النص، وأخيراً فهارس الفوائد.

وكنت قد رجعت إلى ما استطعت أن أحصل عليه من المصادر والمراجع التي تخص أية مسألة من مسائل البحث، وقد تيسر لي ذلك بفضل الله \_ تعالى \_ في ثلاث مكتبات كملت بعضها وهي مكتبة الجامع الكبير في الرمادي ومكتبة دار الحديث في الرمادي \_ أيضاً \_ ومكتبة جامع الراوي في الفلوجة وجميعها غنية بكل ما يحتاج إليه الباحث في العلوم الشرعية، مع بعض المكتبات العامة والشخصية.

هذا وقد بذلت قصارى جهدي في خدمة هذا الكتاب، ولا أدعي أنني قد وفيته حقه، أو بلغت فيه غايته، وأنَّى لي ذلك، إذ الكمال لله \_ وحده \_ فإن أصبت فمن الله \_ تعالى \_ وبفضله وتوفيقه، وما كان فيه من عيب وخلل، أو نقص وزلل، أو إفراط وشطط أو تفريط وغلط فمن نفسى.

وفي الختام أسأل الله العفو الغفور أن يعفو عن زلتي، ويغفر لي خطيئتي، ويتقبل مني صالح عملي وأن يرحم ويغفر لوالدي، ولمن علمني حرفاً أو أسدى إلي نصحاً، إنه هو السميع المجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الباحث

# القسم الدراسي وهو في فصلين

الفصل الأول: فيما يخص المؤلَّف الفصل الثاني: فيما يخص المُؤَلَّف

# الفصل الأول

# نشأة البقاعي وحياته العلمية والعملية وفيه مبحثان

المبحث الأول : في حياة البقاعي وسيرته المبحث الثاني : في حياته العلمية والعملية

# المبحث الأول حياة البقاعي وسيرته وفيه سبعة مطالب

المطلب الأول: اسمه

المطلب الثاني: كنيته

المطلب الثالث: لقبه

المطلب الرابع: نسبه

المطلب الخامس: ولادته

المطلب السادس: نشأته

المطلب السابع: وفاته

# المطلب الأول: اسمه:

اتفق المؤرخون والمترجمون له على اسمه واسم أبيه وأجداده ، فذكروا أنه: برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط ـ بضم الراء بعدها موحدة خفيفة ـ ابن على بن أبي بكر (1)، إلا أن ابن العياد الحنبلي ذكر: "محمد" بدل أبي بكر (2) ، ويبدو ـ والله أعلم ـ أن معظم المترجمين ذكروه بالكنية ـ أي أن كنية جده محمد هي: أبو بكر ـ بينها ذكره ابن العهاد الحنبلي بالاسم، ويرجح ذلك ما نقله ابن العهاد ـ أيضاً ـ عن البقاعي نفسه في حديثه عن تركه قريته التي ولد فيها قائلاً: " فنقلني جدي لأبي على بن محمد السلمي " (3).

# المطلب الثاني، كنيته،

وكما اتفقوا على اسمه اتفقوا ـ كذلك ـ على أن كنيته "أبو الحسن" (4) وهل اكتنى بها لولد له اسمه الحسن ؟ أو أن ذلك على ما اعتاده سلف الأمة في الاكتناء ؟ يذكر المؤرخون في هذا أنه كانت له زوجة ، وقد طلقها بسبب نزاع معها وله منها ولد رضيع ، وأنه كان حريصاً على إبقائه لديه ليرعاه حتى أنه التمس من القاضي محمد السنباطي أن يحكم له بصحة التزام مطلقته أنه متى تحركت لطلب ولدها المرضع منه أو التمست نظره كان عليها خسائة دينار ونحو ذلك، فصمم على الامتناع (5)، كما أنه ذكر عن نفسه أن له ولداً كناه أبا اليسر ، فقده في شعبان سنة فصمم على الامتناع (5)، كما أنه ذكر عن نفسه أن له ولداً كناه أبا اليسر ، فقده في شعبان سنة وخسة أشهر تقريباً ، وقد تحدث عن ذلك بحزن وألم (6)، ومع ذلك كله لم يرد لولديه المذكورين اسم فيها تقدم ، وينقل لنا البقاعي عن نفسه أنه تزوج في مصر أكثر من مرة ،

<sup>(1)</sup> ينظر: إنباء الهصر بأبناء العصر لابن الصيرفي: 518 ، معجم الشيوخ لابن فهد المكي: 4/ 336 ـ 339 ، الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 909 ، نظم العقيان للسيوطي: 24 ، مفتاح السعادة اللامع للسخاوي: 1/ 909 ، نظم العقيان للسيوطي: 7/ ، مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده: 2/ 466 ، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 444 ، شذرات الذهب لابن العياد: 7/ ، 340 ، تاج العروس للزبيدي: مادة بقع ، 20/ 347 ، 348 ، البدر الطالع للشوكاني: 1/ 191 ، الأعلام للزركلي: 1/ 65 ، معجم المؤلفين لكحالة: 1/ 17 ، معجم المفسرين لعادل نويهض: 1/ 17 ، تأريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان: 3/ 118 ، التأريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: 4/ 117 ، معجم المؤرخين لصلاح الدين المنجد: 260 ، القاموس الإسلامي وضع أحمد عطية: 1/ 336 ، المنجد في اللغة والأعلام القسم الثاني: 132 .

<sup>(2)</sup> شذرات الذهب لابن العاد: 7/ 340.

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> ينظر: الضوء اللامع للسخاوي : 1 / 101 ، نظم العقيان للسيوطي : 24 ، بدائع الزهور لابن إياس الحنفي : 3 / 169 .

<sup>(5)</sup> عنوان الزمان للبقاعي : 2/ 13 ، توشيح الديباج للقرافي : 223 .

<sup>(6)</sup> إظهار العصر للبقاعي 2 / 192 ، 193.

وكان له أولاد ، إلا أنهم ماتوا صغاراً (١) ، ولم يذكر أسهاءهم كذلك، بيد أنه هو الذي كني نفسه بـ: " أبي الحسن " كما ينقل لنا ذلك السخاوي (2).

# المطلب الثالث: لقبه:

لقد كان للمكانة العلمية التي حازها إمامنا \_ رحمه الله تعالى \_ أثر كبير في أن تنهال عليه الألقاب الكثيرة من قبل مترجميه (3) وسأكتفى بذكر أربعة منها، وهي:

1 \_ برهان الدين: وهو لقبه الذي يتقدم ترجمته عند كل المؤرخين لحياته وسيرته (4) أما معناه: فإن كلمة برهان تعني: الحجة ، وقد برهن عليه ، أي أقام الحجة ، وهو: الحجة الفاصلة البينة ، ويقال: برهن يبرهن إذا جاء بحجة قاطعة للردّ على الخصم (5) وهو \_ أيضاً: ما فصل الحق عن الباطل وميَّز الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه (6) ، أما كلمة الدين فإنها تعني: الطريقة المألوفة ، وله إطلاقات كثيرة ، منها: الإسلام ، والعبادة، والطاعة ، والسيرة ، والتوحيد (7).

2 - العلامة: وهي بتشديد اللام مبالغة العالم ، أي: عالم جدّاً ، والهاء للمبالغة ، كأنهم يريدون به داهية (8) ، وعن وصفه بها الحافظ ابن حجر العسقلاني. (9)

3\_الحافظ: وهو من بلغ درجة عظيمة في معرفة علم الحديث رواية و دراية، و كان الرجال الذين يعرفهم أكثر من الذين يجهلهم، وعرفه بعضهم بأنه: من حفظ مائة ألف حديث مسندة (10)

4 ـ الحجة: وهو الحافظ البالغ في الحفظ والإتقان مبلغاً يكون حجة عند العام والخاص،
 وعرفه بعضهم بأنه: من حفظ ثلاثهائة ألف حديث مسندة. (11)

<sup>(1)</sup> إظهار العصر للبقاعي 2/ 192 ، 193 .

<sup>(2)</sup> الضوء اللامع 1/ 101.

<sup>(3)</sup> كالمقرئ ، المحدث ، الفقيه ، الإمام ، الرحلة ، القدوة ، الحبر ، البحر ، الفهامة ، المحقق ، المدقق ، المتقن ، الضابط ، المجاهد، المرابط ، المفسر ، المؤرخ ، ينظر: المصادر الواردة في ترجمة اسمه في المطلب الأول .

<sup>(4)</sup> ينظر : الضوء اللامع للسخاوي : 1/ 101 ، نظم العقيان للسيوطي : 24 ، بدائع الزهور لابن إياس الحنفي : 3/ 169.

<sup>(5)</sup> الصحاح للجوهري: باب النون ، برهن ، 5/ 2087.

<sup>(6)</sup> التعريفات للجرجاني: باب الياء ، البرهان ، رقم 349 ص / 48.

 <sup>(7)</sup>الصحاح للجوهري ، باب النون ، دين ، 5 / 2117 ، 2118 ، التعريفات للجرجاني : باب الدال رقم 865
 و 866 ص / 109 .

<sup>(8)</sup> الصحاح للجوهري: باب الميم ، علم ، 4/ 1990 .

<sup>(9)</sup> إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني: 8 / 200\_218.

<sup>(10)</sup> محاضرات في علوم الحديث للدكتور حارث الضاري: 9، علوم الحديث أساسيات ومبادئ للدكتور أحمد العليمي: 131.

<sup>(11)</sup>م.ن.

# المطلب الرابع، نسبه،

يحرص المؤرخون على ذكر نسب من يترجمون له ، كها وأنهم لا يفوتهم أن يذكروا الأنساب المتعددة للمترجم ، فيذكرون نسبه إلى القبيلة ، والمكان مدينة كان أو بلدة، أو محلة، أو قرية، أو موضعاً والمذهب والحرفة والمهنة والأوصاف والعيوب.

وقد كان لإمامنا البقاعي من ذلك نصيب وافر ، فذكروا في نسبه: "الخرباوي، البقاعي، الشافعي، السليمي " (1) وإليك بيانها:

1 \_ الخرباوي: وهي نسبة إلى القرية التي ولد فيها ، وهي قرية: "خربة روحا" وهي من عمل البقاع بلبنان (2) ، وهي الآن قرية تابعة لمديرية راشيا بمحافظة زحلة في لبنان (3).

2 - البقاعي: وهي نسبة إلى سهل البقاع بلبنان ، وتسمّى: بقاع كلب ، نسبة إلى كلب بن وبرة (4) ، لنزول ولده بها ، وهو الذي يعرف الآن بقاع العزيز (5) ، وهو موضع ، به قبر نبي الله - تعالى - إلياس - السَّلِيَّالِمُ (6) ، والبقاع إحدى المحافظات الإدارية الخمس التي تنقسم إليها الجمهورية اللبنانية ، ويعد سهلها المنطقة الزراعية الهامة في لبنان حيث تنمو الحبوب خاصة (7).

3\_السُّلَيْمي: \_ بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين \_ نسبة إلى قبيلة بني سليم ، وهي قبيلة مشهورة من العرب يقال لهم: سُلَيْم بن منصور ، وفيهم كثرة تفرقت في البلاد ، ومنهم جماعة كثيرة نزلت حمص (8).

<sup>(1)</sup> معجم الشيوخ لابن فهد المكي: 4/ 336 ، الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 101 ، نظم العقيان للسيوطي: 24 ، شخرات الذهب لابن العياد: 7/ 340 ، وقد أضاف محمد خطيب الحسني محقق كتاب الإعلام بسن الهجرة إلى الشام للبقاعي في نسبه في مقدمة التحقيق: «القاهري ، السعدي ، الوقاصي» ص56 ، كها أضاف مرزوق علي إبراهيم محقق كتاب الاستشهاد بآيات الجهاد للبقاعي في مقدمة التحقيق: «الخرباوي الدمشقى الشافعي» ص 39 .

<sup>(2)</sup> ينظر : مراصد الاطلاع في أسهاء الأمكنة والبقاع لصفى الدين البغدادي : 1 / 456 .

<sup>(3)</sup> ينظر : قاموس لبنان لحنا وديع : 95 .

<sup>(4)</sup> كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان الحاف بن قضاعة، جدَّ جاهلي، حيثها أطلق لفظ الكلبي فالنسبة إليه ، وكانوا ينزلون دومة الجندل وتبوكاً وأطراف الشام ، وصنمهم في الجاهلية «ودَّ» ، ينظر: الأنساب للسمعاني : 5 / 86 ، معجم البلدان لياقوت: 5 / 208 .

<sup>(5)</sup> ينظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي ، باب العين ، فصل الباء ، بقع ، 704 ، مراصد الاطلاع في أسهاء الأمكنة والبقاع لصفى الدين البغدادي : 1/ 211 ، الجبال والأمكنة والمياه للزيخسري : 340 .

<sup>(6)</sup> ينظر : الضوء اللامع للسخاوي : 1/ 101 ، نظم العقيان للسيوطي : 24 .

<sup>(7)</sup> ينظر : قاموس لبنان لحنا وديع : 95 ، المنجد في اللغة والأعلام القسم الثاني : 132 .

<sup>(8)</sup> الأنساب للسمعاني: 3/ 45، اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير: 1/ 445، 450.

4\_الشافعي: وهي نسبة إلى الجدّ الأعلى ، وهو جدّ الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع ، وينسب إليها خلق كثير من منتحلي مذهبه كذلك(1).

# المطلب الخامس، ولادته،

ولد إمامنا برهان الدين البقاعي - رحمه الله تعالى - سنة تسع وثهانمئة بقرية خربة روحا من عمل البقاع بلبنان (2) ، وقد جاء تعيين وقت ولادته - في حديث البقاعي عن خروجه من قريته - بقوله: "في ليلة الأحد سنة إحدى وعشرين وثهانمئة .... وكنت إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة (3).

# المطلب السادس: نشأته:

نشأ البقاعي في القرية التي ولد فيها ، وحفظ بها القرآن الكريم على المقرئ أبي الجود محمد ابن إسهاعيل (ت 861هـ) وكان قد استفاد منه ، وما برح أن رحل عن موطنه الذي ولد فيه من دون رجعة إليه ، وذلك بعد أن حصل بين أهله وبين جماعة من قريتهم حادثة قتل فيها والله وعمًّاه ، قال: "وذلك في ليلة الأحد سنة إحدى وعشرين وثهانمئة أوقع ناس من قريتنا خربة روحا من البقاع ، يقال لهم: بنو مزاحم بأقاربي بني حسن الرباط ابن علي بن أبي بكر، وأخواه محمد سويد، وعلي أخوهما لأبيهها ، وضربت أنا بالسيف ثلاث ضربات إحداها في رأسي فجرحتني ، وكنت إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة" (4) ، فنزلت به والدته مع جده دمشق وذلك منة 228ه من ماقام بها ودرس القرآن ، وأتقن تجويده، وحفظه على شيخ القراءات بدمشق والعرقوب وغيرها إلى أن أراد الله تعالى بإقبال السعادتين الدنيوية والأخروية، فنقلني جدي والعرقوب وغيرها إلى أن أراد الله تعالى بإقبال السعادتين الدنيوية والأخروية، فنقلني جدي لأبي على بن محمد السليمي إلى دمشق، فجوَّدت القرآن ، وجددت حفظه ، وأفردت القراءات وجعتها على بعض المشايخ ، ثم على الشمس ابن الجزري لما قدم إلى دمشق سنة 827ه ما والفقه وغيرها من العلوم "(5).

<sup>(1)</sup> الأنساب للسمعان : 3/ 98 ، اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير : 2/ 6 .

<sup>(2)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 101 ، نظم العقيان للسيوطي: 24 ، شذرات الذهب لابن العهاد: 7/ 339.

<sup>(3)</sup> شذرات الذهب لابن العاد: 7/ 339.

<sup>(4)</sup> م . ن.

<sup>(5)</sup>م . ن.

وكان \_ رحمه الله \_ قد توجه بعد حفظه القرآن الكريم ، وشغفه به ، لدراسة العلوم التي بها يستطيع أن يفهم معاني القرآن الكريم ويربط بعضه ببعض  $^{(1)}$ ، فدرس بحدود سنة 835 هـ علوم النحو ، والتصريف ، والمعاني والبيان ، والمنطق، والكلام ، كها أخذ الفقه عن القاضي تقي الدين ابن قاضى شهبة "ت 841 هـ  $^{(2)}$ .

وكان\_رحمه الله تعالى\_ينظم الشعر، وله فيه ديوان سهاه: "إشعار الواعي بأشعار البقاعي "(3)، وقد وصف السيوطي شعره بقوله: "وشعره كثير، والجيد منه وسط" (4)، وإليك نهاذج منه:

فها تسزال بسأدنى الغيظ منتقسا فرحمة الله مخصوص بهسا الرحسا<sup>(5)</sup> ما بال قلبك قد زادت قساوته فاكظمه عفواً وأحسن راحماً أبدا

\*\*\*\*

فاعملُ بهذي الخمس تَعْظُمْ شانا شحناءَ ، قسد أوصى بها عثماناً<sup>(6)</sup>

إن رمت عيشا صافياً أزمانا الصفح تحبَّب دارِ واصبرُ واكْتُرِ الـ

\*\*\*\*\*

تسع كسما قسال النبي المصطفى مل نشر عسلم والتصدق في الشفا أو تسركسه ابناً صالحاً أو مصحفا<sup>(7)</sup> للعبيد يجري الأجر بعد الموت في إجسراء حفر بشر غيرس نخد وبناء بيت لابن السبيل ومسجد

\*\*\*\*\*

وقد أنشد لشيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني في الحفل الذي أقامه عندما انتهى من تأليف كتابه " فتح الباري " قائلاً:

<sup>(1)</sup> ويبدو ذلك جليًا من خلال تفسيره «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»، ينظر «ثناء العلماء عليه» في مطلب مصنفاته ص 25.

<sup>(2)</sup> ينظر: معجم الشيوخ لابن فهد المكي: 4/ 336\_33، الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 101\_111، وجيز الكلام للسخاوي: 3/ 340، البدر الطالع للشوكاني: 1/ للسخاوي: 3/ 909، نظم العقيان للسيوطي: 4/ 340، شذرات الذهب لابن العياد: 7/ 340، البدر الطالع للشوكاني: 1/ 94، 50، 49، 140، 271، مجلة تأريخ العرب 191، موسوعة علماء المسلمين د. عمر عبد السلام تدمري ، عجلد: 1/ 49، 50، مجلد: 2/ 24، 271، مجلة تأريخ العرب والعالم: مقال بعنوان "البقاعي مؤرخاً" د. عمر عبد السلام تدمري ص/ 17.

<sup>(3)</sup> ينظر: مطلب مصنفاته الرقم 42.

<sup>(4)</sup> نظم العقيان للسيوطي: 24.

<sup>(5)</sup> الضُوء اللامع للسخاوي: 1/ 111.

<sup>(6)</sup> م . ن .

<sup>(7)</sup> نظم العقيان للسيوطي : 25.

وتتابعوا سبقاً من الأقطار تركس بوهن أو بوصف عذار أطوي إليك فيافياً وصحاري حامي الذمار بسيفه البتار<sup>(1)</sup>

رحلت إلىك الطالبون ليقتدوا وتراكضوا خيل الشبيبة حين لم فسارقت في أرض البقاع عشائري فارقت منهم كللً أروع ماجد

ومثلها كانت حياته مليئة بطلب العلم فإنها كانت حافلة بالغزو، والجهاد، والمرابطة غير مرّة في سبيل الله \_ تعالى \_(2) .

# المطلب السابع: وفاته:

توفي إمامنا \_ رحمه الله تعالى \_ بعد ست وسبعين سنة عاشها بين مكابدة للشدائد، ومقارعة للعظائم ، ومبارزة للكفار ، ففاضت روحه إلى بارئها \_ مفارقة جسده ، بعد أن تفتّت كبده \_ في ليلة السبت الثامن عشر من شهر رجب سنة خمس وثهانين وثهانمئة بدمشق ، وَصُلِي عليه من الغد بالجامع الأموي ، ودفن بالحميرية خارج دمشق من جهة قبر عاتكة (3)، وقد أوصى بكل ما كان بخطه من تصنيفه وغيره لابن قريبه المحلي ، فسافر إلى الشام فأخذها (4)، ويذكر المترجمون له أنه قد رثى نفسه قبل موته \_ وهو في دمياط \_ بخمسة عشر بيتاً ، منها:

ومن ذا الذي يبقى على الحدثانِ ترى خسبراً صُمَّتْ لسه الأُذنسانِ

نعم إنني عمّا قريب لميّتٌ كأن بي أنعى إليك وعندها إلى أن قال:

ف إن يرثني من كنتُ أجمعُ شـملُـهُ

وَإِلاَّ نِعِانِي كِلِّلِّ خِلْقِ تُرفِّعَتْ

بتشتيتِ شملي فالوفساءُ رثاني بم هممي عن شأني و بكاني (<sup>5)</sup>

وقد أخطأ من أشار إلى أنه رَثى نفسه قبل موته بأيام (6) ، لأنه نظم هذه الأبيات حينها كان مرابطاً في دمياط سنة " 885 هـ"(7).

<sup>(1)</sup> فتح الباري لابن حجر : 13 / 548 .

<sup>(2)</sup> وذلك في غُزوة قبرس ورودس، وألّف فيها كتاباً سبّاه «الإسفار عن أشرف الأسفار» ينظر: مطلب مصنفاته باب السيرة والتأريخ صفحة 32 الرقم 23.

<sup>(3)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 107 ، بدائع الزهور لابن إياس 3/ 197 ، البدر الطالع للشوكاني: 1/ 21.

<sup>(4)</sup> الضوء اللامع للسخاوي : 1 / 107 .

<sup>(5)</sup> مصاعد النظر للبقاعي: 1/ 139 ، الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 107 ، 108 .

<sup>(6)</sup> مصاعد النظر للبقاعي: 1/ 139 ، الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 107 ، 108 .

<sup>(7)</sup> ينظر : مقدمة سر الروح : 9.

# المبحث الثاني حياته العلمية والعملية وفيه سبعة مطالب

المطلب الأول: رحلاته

المطلب الثاني : وظائفه

المطلب الثالث: مصنفاته

المطلب الرابع: أقوال العلماء فيه

المطلب الخامس: مميزات شخصيته

المطلب السادس: شيوخه

المطلب السابع : تلامذته

# المطلب الأول: رحلاته:

اهتم أهل العلم قاطبة بالرحلة اهتهاماً كبيراً ، حتى كان الواحد منهم يرحل المسافات الشاسعة ويجتاز الفيافي والقفار يأتدم كسر الخبز اليابس ، متقللاً في طعامه ، لابساً الخلق من الثياب ، يعاني الأهوال ، وكل ذلك للفوز بطلب العلم ، أو لطلب ما فاته من العلم، بل لسماع حديث واحد على بعد الشقة وعظم المشقة.

وقد كانت الرحلة في طلب العلم بعامة ، والحديث بخاصة من لوازم طريقة طلاب العلم ومنهجهم في تحصيله ، قال ابن الصلاح: " وإذا فرغ من سياع العوالي والمهيات التي ببلده فليرحل إلى غيره " (1) ، وعدَّ يحيى بن معين من يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث من الأربعة الذين لا يؤنس منهم رشد (2) ، وقد ألف الخطيب البغدادي كتاباً سياه: " الرحلة في طلب الحديث " بدأه بذكر الرحلة في طلب الحديث والأمر بها والحث عليها وبيان فضلها (3). وكان لرغبة إمامنا البقاعي \_ رحمه الله تعالى \_ في تحصيل المعارف ، وشغفه بالعلم مبكراً، وحرصه على أن يكون من أهله المتبحرين فيه ، وتعلقه بالجهاد والمرابطة في سبيل الله وحرصه على أن يكون من أهله المتبحرين فيه ، وتعلقه بالجهاد والمرابطة في سبيل الله عنهم، فساح في أرض الله جامعاً للعلوم ، فبعد أن انتقل به جده لأمه إلى دمشتى سنة عنهم، فساح في أرض الله جامعاً للعلوم ، فبعد أن انتقل به جده لأمه إلى دمشتى سنة على العلوم الشرعية ملازماً للعلامة محمد بن بهادر من سنة 826 هـ إلى حين وفاته سنة 1831 هـ، على العلوم الشرعية ملازماً للعلامة محمد بن بهادر من سنة 826 هـ إلى حين وفاته سنة العشر .

وفي السنة نفسها رحل إلى القدس وأخذ عن بعض علماتها ، ورجع إلى دمشق بسبب وفاة والدته ، إلا أنه رجع إليها ثانية سنة 832 هـ وأقام في المدرسة الصلاحية وأخذ عن بعض علماء بيت المقدس وسمع بها ودرس على الشيخ العزبن عبد السلام "ت846 هـ".

وفي سنة 834 هـ سافر إلى الخليل ثم إلى غزّة ثم إلى القاهرة فدخلها يوم الثلاثاء السادس عشر من صفر فقابل الحافظ ابن حجر العسقلاني "ت 852 هـ " ولازمه طالباً للحديث حتى صار من أصحابه ، وفي أواخر هـذه السنة رجع إلى القـدس ثالثة ، وعاد إلى القاهرة سنة 835 هـ. وصحب الحافظ ابن حجر في السفر إلى حلب سنة 836 هـ فسمع بحلب ودمشق والقدس والخليل وحماة وحمص ، ورجعا إلى القاهرة سنة 837 هـ.

<sup>(1)</sup> المقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح: 124.

<sup>(2)</sup>م . ن .

<sup>(3)</sup> ينظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي: 71.

وقد رحل في هذه السنة \_ أيضاً \_ إلى دمياط والإسكندرية وما بينهما من المدن ، وتفقه على يد شرف الدين الونائي " ت 841 هـ " ثم رجع إلى القاهرة .

وفي سنة 848 هـ قدم مكة المكرمة صحبة الحاج وجاور البيت الحرام فسمع بمكة وزار الطائف والمدينة المنورة وينبع، وفي رمضان من العام نفسه وصل القاهرة وبقي ملازماً للحافظ ابن حجر حتى وفاته سنة 852 هـ، وتفقه فيها على يد شرف الدين السبكي "ت 855 هـ" وأخذ علماً جماً عن العلامة أبي الفضل بن أبي قاسم وشمس الدين القاياتي "ت 860 هـ"، وأخذ علماً جماً عن العلامة أبي الفضل بن أبي قاسم المشدّالي "ت 856 هـ" ثم انتقل إلى الشام ونزل بالمدرسة الغزالية واستقر فيها ليكون مثواه الأخبر فيها (1).

وقد كانت لهذه الرحلات فوائد جمة ، يضاف إليها ترحاله في الغزو والجهاد في سبيل الله على حيا مرّ بنا في نشأته (2) عثلت في تحصيل العلم ، وأخذ السند العالي، والاتصال بالأئمة الأعلام ، فنال رحمه الله دلك كله ، مع ما وصل إليه من علو همة وقدرة على المناقشة والجدل والتأليف ، وقد نقل عنه ابن العهاد أنه قال عن رحلاته هذه: "وكان ما أراد الله تعالى من التنقل في البلاد والفوز بالغزو والحج " (3).

# المطلب الثاني ، وظائفه ،

شغل \_ رحمه الله \_ على امتداد حياته بعض المناصب ، وتولى بعض الوظائف، ففي سنة 857 هـ حصل على أول وظيفة وهي : تدريس القراءات في المدرسة المؤيدية عقب أمين الدين ابن موسى ، وقد بين البقاعي نفسه ذلك بقوله: " وهي أول وظيفة حصلت في ، والقراءات أول علم اشتغلت به ، فكانت مناسبة عظيمة "(4) وذكر \_ أيضاً \_ أنه حين أراد مباشرة الوظيفة أعد لذلك درساً حضره وجوه الناس وأعيانهم والقضاة الأربعة

<sup>(1)</sup> ينظر: إنباء الهصر بأبناء العصر لابن الصيرفي: 518 ، معجم الشيوخ لابن فهد المكي: 4/ 336 ـ 339 ، الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 909 ، نظم العقيان للسيوطي: 24 ، شذرات الذهب اللامع للسخاوي: 7/ 340 ، البدر الطالع للشوكاني: 1/ 191 ، معجم المصنفين للتونكي: 4/ 282 ، الأعلام للزركلي: 1/ 56 ، معجم المضنفين للتونكي : 4/ 282 ، الأعلام للزركلي: 1/ 56 ، معجم المؤرخين لصلاح الدين المنجد: 260 .

<sup>(2)</sup> ينظر : ص 18 ـ 19 .

<sup>(3)</sup> شذرات الذهب: 7/ 340.

<sup>(4)</sup> إظهار العصر للبقاعي : 1 / 268 ، 269 ، وفي قوله : " مناسبة عظيمة " دلالة واضحة على اهتهامه بعلم المناسبات في كل شيء والله أعلم .

إلا المالكي... ومن الطلبة والفضلاء ونواب القضاة خلق كثير يزيدون على المتين<sup>(1)</sup>، ويبدو أنها كانت لتعليم الصغار \_ والله أعلم \_ لأن السخاوي نبزه بذلك قائلاً: "تكسب بالشهادة عند أحد شيوخه الفخر الأسيوطي، وبالنساخة، وتعليم الأطفال وبغير ذلك "(2).

كها أنه عين في حياة الظاهر جقمق<sup>(3)</sup> لقراءة الحديث بالقلعة <sup>(4)</sup> ، والنظر على جامع الفكاهين وعلى خان أريداني<sup>(5)</sup> ، وأعطي مشيخة القرّاء بتربة أم صالح بالمدرسة الغزالية<sup>(6)</sup>.

# المطلب الثالث: مصنفاته:

لقد جال الإمام البقاعي بقلمه في كل مجال من مجالات العلوم الإسلامية والعربية، وزاحم بفكره ونشاطه وعبقريته أثمة عصره في الأدب والنقد والشعر والمنطق والحساب والتفسير والقراءات والبيان والتأريخ والتراجم وأصول الفقه والعقائد والإعجاز والحديث، فها من نوع من هذه الأنواع، أو لون من هذه الألوان إلا وله فيه مؤلف أو مؤلفات، حتى أصبح من العسير إحصاؤها أو ضبطها أو الإحاطة بها، وقد جاء ذكر كثير منها في آخر كتابه: سر الروح ( $^{(7)}$ )، وقد عمل الشيخ شهاب الدين ابن اللبودي الدمشقي "ت 896هـ" فهرساً بمصنفات البقاعي  $^{(8)}$  وعده بروكلهان من أصحاب التأليف الموسوعي وعدد له بعض المسنفات  $^{(9)}$ .

وسأذكر ــ بعون الله تعالى ــ ما يتيسر لي ذكره، أو ما توافرت لي المعلومات عنه، وكما يأتى:

<sup>(1)</sup> إظهار العصر للبقاعي: 268/1 ، 269.

<sup>(2)</sup> الضوء اللامع: ١ / 103.

<sup>(3)</sup> الظاهر جقمق العلائي ، دام حكمه من سنة 842-857 هـ ، وكان عباً للعلم ، كريهاً معظهاً للعلهاء ، وقد حدثت في عصره معارك شديدة مع " قرقهاس الشعباني " وكذلك مع نائب الشام وعدد من العبيد حيث تجمعوا وسلطنوا عليهم واحداً منهم فانتصر جقمق عليه وساقهم إلى أسواق الروم فباعهم ، ينظر : شذرات الذهب لابن العباد : 7/ 291 .

<sup>(4)</sup> م . ن : 1 / 102 ، معجم المصنفين للتونكي : 4 / 282 .

<sup>(5)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1 / 103.

<sup>(6)</sup> م . ن : 1 / 106 .

<sup>(7)</sup> سر الروح للبقاعي : 286 .

<sup>(8)</sup> ذكر ذلك د . صلاح الدين المنجد في معجم المؤرخين الدمشقيين : 266 ، وبين أن له نسخة خطية في ليدن.

<sup>(9)</sup> تأريخ الأدب العربي: 6/ 601\_603 إ

# أولاً: آثاره المطبوعة:

# أ. آثاره في القرآن وعلومه:

1\_ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ابتدأ به في شعبان سنة 861 هـ وفرغ من مسودته 875 هـ ومن مبيضته 882 هـ ، طبع طبعتين ، أولاهما بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن في الهند بتحقيق محمد عبد المعين خان عام 1969 م، وطبع طبعة ثانية في دار الكتب العلمية في بيروت بتحقيق عبد الرزاق غالب المهدي عام 1415 هـ \_ 1995 م.

- 2 \_ الفتح القدسي في آية الكرسي: طبع بتحقيق د . عبد الحكيم الأنيس في دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي عام 1421 هـ \_ 2001 م .
- 3 \_ لعب العرب بالميسر: وهو تفسير لقولسه تعالى: ﴿ \* يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ \* ) الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ \* )، وقد نشره عمر السويدي في ليدن عام 1303 هـ.
- 4 ـ مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور أو: "المقصد الأسنى بمطابقة اسم كل سورة للمسمى" وهو يتناول الغرض من كل سورة ، فرغ منه سنة 871 هـ ، طبع بالرياض في 3 علدات، بتحقيق الدكتور عبد السميع محمد أحمد حسين، دار المعارف 1408 هـ ، 1987 م .
- 5 \_ القول المفيد في أصول التجويد لكتاب ربنا المجيد: وكان قد سياه في بدء الأمر: "تكليم الخبير في تعليم الصغير كتاب ربنا القدير" فرغ منه سنة 836 هـ، طبع بتحقيق الأستاذ خير الله الشريف عام 1416 هـ بدار البشائر الإسلامية.
- 6 ـ الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات : طبع بدمشق بتحقيق الأستاذ مطيع الحافظ في دار الفكر ، 1416 هـ ـ 1996 م .

7 - الاستشهاد بآيات الجهاد: جمع فيه الآيات التي جاءت في الجهاد من البقرة إلى سورة الجن، قال: "هذه آيات القتال أفردتها للأبطال، ترغيباً في الحرب والنزال، وتهييجاً إلى اقتحام الأهوال في مقارعة أهل الضلال، طمعاً في حسن المآل عند انقضاء الآجال، وسميتها: " الاستشهاد في مقارعة أهل الضلال، طمعاً في حسن المآل عند انقضاء الرجال، وسميتها: " الاستشهاد بآيات الجهاد" وإلى الله أرغب في صلاح الحال، طبع بتحقيق مرزوق على إبراهيم، دار الرسالة، القاهرة، 1423هـ 2002م.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة : من الآية 219.

# ب. آثاره في الحديث وعلومه :

8 ـ الإعلام بسنّ الهجرة إلى الشام : وهو كتاب جمع فيه طائفة من الأحاديث والآثار الواردة في فضل الشام والترغيب بالهجرة إليها ، وقد بلغت 55 حديثاً فرغ من تحريره سنة 880 هـ بالقاهرة ، طبع بتحقيق محمد مجيد الخطيب الحسني في دار ابن حزم ببيروت ـ لبنان 1418هـ ـ 1997 م .

9 - النكت الوفية بها في شرح الألفية: وهو شرح لألفية العراقي في الحديث فرغ من كتابته سنة 880 هـ، قدم جزءاً منه لنيل شهادة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأستاذ خبير خليل سنة 1416هـ، من بدء الكتاب إلى قسم الحسن، والأستاذ يحيى عبد الله ناصر الأسدي اليمني من أول باب الضعيف سنة 1415 هـ، وهو الآن يطبع في دار عالم الفوائد في مكة المكرمة بتحقيق الأخ الفاضل الدكتور ماهر ياسين الفحل.

# ج. آثاره في العقائد والتصوف:

10 - سرُّ الرُّوح: وهو مختصر لكتاب الروح لابن قيم الجوزية ، ألفه سنة 853 هـ، طبع بمطبعة السعادة بمصر 1326 هـ - 1909 م، نشره محمد بدر الدين النعساني الحلبي ، ونشرته مرة أخرى مكتبة التراث الإسلامي في القاهرة 1990 م، بتحقيق وتعليق محمود محمد نصار.

11-الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان: بين فيه أسرارهما، وأن التشهد جمع الدين كله أصولاً وفروعاً، فرغ منه سنة 873 هـ، وذكر أنه عمله في ثلاثة أيام متوالية مع ما فيها من الاشتغال بها لا بد منه من الشواغل وغيره، وقد نقل منه الإمام الصالحي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ووصفه بأنه كتاب نفيس جداً، وقد طبع بتحقيق مجدي السيد، توزيع مكتبة الرشد، الرياض، 1414 هـ \_ 1994 م.

12 ـ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: ويسمى ـ أيضاً ـ: "النصوص من كفر الفصوص " وهذا الكتاب عمد فيه إلى نقل نصوص كثيرة عن فصوص الحكم لابن عربي مع التعليق عليها ثم أتى بفتاوى كثيرة لعلماء القرون السابع والثامن والتاسع بمن ذهبوا إلى تكفيره مؤيداً قولهم ذاك، وقد فرغ من تأليفه سنة 864 هـ، طبعه عبد الرحمن الوكيل في مصر 1382 هـ.

13 ـ تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد: ذهب فيه إلى كفر ابن الفارض، آخذاً نصوصاً من تائيته الكبرى المسهاة: " نظم السلوك " وعمد إلى نقل أقوال العلماء من القرون السابع والثامن والتاسع الذاهبين إلى كفره، فرغ من تأليفه سنة 878 هـ، وقد طبعه عبد الرحمن

الوكيل في مصر 1382 هـ ، وقد تصرف الوكيل في اسم الكتاب واسم الذي قبله فطبعها معاً باسم : " مصرع التصوف " وكان فعله محض تلبيس ، وتصرفه في العنوان إفكاً مبيناً ، إذ أن عنوان الوكيل بعيد عن مراد البقاعي ولا يمت له بأي صلة .

# د. آثاره في التأريخ والتراجم:

14\_إظهار العصر لأسرار أهل العصر ، وهو ذيل على إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي انتهى فيه ابن حجر إلى سنة 850 هـ ، فأكمله البقاعي واصلاً إلى سنة 870 هـ ، قال : وقد بدأ بكتابته بعد سنة 861 هـ ، طبع بتحقيق محمد سالم العوفي في دار هجر للطباعة في مصر 1412 هـ \_ 1992 م.

15 عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران: وهو في أربعة مجلدات، ويعرف \_ أيضاً \_ بمعجم البقاعي \_ ق السخاوي: وترجمني في معجمه (1) وذكره فيها بعد باسم عنوان الزمان ق الذي طالعته بعد موته (2) ونقل عنه هو (3) والسيوطي (4) والغربي (5) والقرافي (6) توجد منه نسخة خطية في مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة (7) ، وقد نقل حاجي خليفة عن البقاعي قوله: " إني أثبت فيه أسهاء من تيسر لي من مشايخي وأقراني وتلاميذي وأنسابهم ووفياتهم على ترتيب الحروف" ، طبع الجزء الأول منه بتحقيق الدكتور حسن حبشي عن مركز تحقيق التراث بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 1422 هـ ـ 2001 م.

# ثانياً: آثاره المخطوطة والمفقودة:

تبين لنا فيها مضى أن للبقاعي مؤلفات كثيرة وآثاراً عديدة ، وأن أكثرها لا يزال مخطوطاً، وبعضها مفقود ، وإسهاماً مني في تسهيل معرفة القارئ على أنواع تصانيفه قسمتها على حسب العلوم والفنون وكها يأتى :

<sup>(1)</sup> الضوء اللامع: 1 / 103 ، وقد سهاه هنا معجم البقاعي .

<sup>(2)</sup> م . ن : 105

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: 9/ 134، 187، في ترجمة محمد بن محمد بن عبد المنعم.

<sup>(4)</sup> نظم العقيان : 29 ، في ترجمة الكركي ، و 39 في ترجمة ابن أبي الوفا .

<sup>(5)</sup> الكواكب السائرة للغربي: 1/ 102.

<sup>(6)</sup> توشيح الديباج: 7/ 106، 183.

<sup>(7)</sup> مقدمة التحقيق للإعلام بسن الهجرة إلى الشام للبقاعي: 66.

## أ.التفسير:

1 ـ دلالة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم: وهو كتاب اختصر فيه مؤلَّفه في التفسير: "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، وتوجد منه نسخة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض برقم (4724) في 464 ورقة (1).

2\_الجواهر والدرر في مناسبة الآي والسور(2).

3\_الحامع المُبَيِّن لما قيل في كأيِّن: ويبدو أنه في بيان كلمة: ﴿ وَكَالِين ﴾ الواردة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَكَالِين ﴾ الواردة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَكَالِين مِّن نَبِي قَنتَلَ مَعَهُ وبِيَيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ (3).

4 - وشي الحرير في اختصار تفسير ابن جرير ، كتبه في نحو عشرين كراساً (4).

## ب. القراءات:

5 ـ كفاية القاري وغنية المقري بقراءة أبي عمرو بن العلاء البصري <sup>(5)</sup>: وهو أول كتبه التي ألفها وذلك سنة 827 هـ ، وهو مفقود <sup>(6)</sup> .

6 - الأجوبة السرية عن الألغاز الجزرية <sup>(7)</sup>: وهو إيضاح وإجابة عن بعض ما جاء في منظومة شيخه ابن الجزري في ألغاز القراءات ، فرغ منه سنة 869 هـ وهو مخطوط ، توجد منه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة <sup>(8)</sup> ، وأخرى في المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم : (112) في 15 ورقة ، وبرقم: (5950) نسخ سنة 1093 هـ <sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر : إيضاح المكنون لإسهاعيل باشا : 1 / 475 ، مقدمة الإعلام بسن الهجرة إلى الشام للبقاعي : 67 .

<sup>(2)</sup> مقدمة الإعلام بسن الهجرة إلى الشام للبقاعي: 67.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران : من الآية 146 ، ووردت في سورة يوسف : 105، وسورة الحج : 48 ، وسورة العنكبوت: 60، وسورة الطلاق : 8 .

<sup>(4)</sup> مقدمة الفتح القدسي للأنيس نقلاً عن مقدمة العوفي : 40 .

<sup>(5)</sup> الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة ، 69 ، نظم العقيان للسيوطي: 24 ، كشف الظنون لحاجي خليفة: 2 / 500، هدية العارفين لإسباعيل باشا: 5 / 22 .

<sup>(6)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 87 ، الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 18 .

<sup>(7)</sup> الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة ، 65 ، الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 30.

<sup>(8)</sup> الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة ، 65.

<sup>(9)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 81 ، الفتح القدسي بتحقيق الأنبس: 18 .

# ج. الحديث النبوي الشريف وعلومه:

7\_إيضاح السبيل من حديث سؤال جبريل (1).

8 ـ شرح الهداية إلى علوم الدراية (2): وهو شرح لمنظومة ابن الجزري في علم الحديث التي نظمها 833 هـ، وعدد أبياتها 370 بيتاً أولها:

يقول راجي عفي وربُّ رؤوفِ محمد بن الجنزريِّ السلفي وقد أشار الشريف إلى أنه مفقود (3).

9\_الملتقط من معجم الطبراني الأوسط (4).

#### د.المقائد:

10\_ النكت والفوائد على شرح العقائد : وهو يحوي مجموعة كبيرة من الفوائد على شرح السعد التفتازاني على النسفية ، وهو كتابنا الذي بين يديك .

11\_خير الزاد المنتقي من كتاب الاعتقاد للبيهقي : وقد انتقاه البقاعي لما قرأه على ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله تعالى ـ (5) وبين الشريف أنه مفقود (6).

12 ـ دلائل البرهان لمنصفي الإخوان على طريق الإيهان : أرسله البقاعي إلى بعض أحبابه في القاهرة فرغ منه سنة 883 هـ (7)، وهو مفقود (8).

13\_أحسن الكلام المنتقي من ذم الكلام للهروي : انتقاه حينها سمعه من الحافظ ابن حجر العسقلاني سنة 846 هـ (9) ، وهو مفقود (10) .

14\_ المنتخب الكبير من ذم الكلام للهروي (11).

<sup>(1)</sup> ذكر مالبقاعي نفسه في نظم الدرر: 22/ 277.

<sup>(2)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة : 2/ 2028 ، فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني : 2/ 620 .

<sup>(3)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 86.

<sup>(4)</sup> الفتح القدمي بتحقيق الأنيس: 40 نقلا عن مقدمة العوفي.

<sup>(5)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة: 1 م 727 ، 2/ 1393 .

<sup>(6)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 86.

<sup>(7)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة: 1 / 79، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5 / 22، الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 38 وسياه دلالة البرهان.

<sup>(8)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 86.

<sup>(9)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة 1/ 828 ، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 22 .

<sup>(10)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 84 ، الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 22 .

<sup>(11)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة 1/ 828 ، هدية العارفين لإساعيل باشا: 5/ 22.

- 15\_المنتخب الصغير من ذم الكلام للهروي (<sup>1)</sup>.
  - 16\_القول الفارق بين الصادق والمنافق (2).

# ه.الفقه وأصوله:

17- الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة (3): وهو ردّ على السخاوي في رده على البقاعي بكتابه المسمى: " الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل" إذ نقل البقاعي نصوصاً من التوراة والإنجيل، وهو مخطوط توجد نسخة منه في " الأسكوريال ثان " بإسبانيا برقم 1539 / 40، وفي دار الكتب المصرية برقم 49 (4).

18\_جامع الفتاوي لإيضاح بهجة الحاوي: وقد وصفه البقاعي بأنه غريب (5) وذكر الأنيس له مفقه د (6).

 $^{(8)}$  . وهو مفقود  $^{(8)}$  : وهو مفقود

20 ـ شرح جمع الجوامع للسبكي (9) : ذكر خير الله الشريف أنه مفقود (10) .

21 ـ زوال الشدة بقتال أهل الردة (١١).

22 ـ قدح الفكر وتنوير البصر بأجوبة الشهاب ابن حجر في الفقه (12).

<sup>(1)</sup> كشف الظنون لحاجى خليفة 1/ 828 ، هدية العارفين الإسماعيل باشا: 5/ 22.

<sup>(2)</sup> الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 40 نقلاً عن مقدمة العوفي.

<sup>(3)</sup> نظم الدرر للبقاعي : 22/ 444 ، الضوء اللامع للسخاوي : 1 / 106 ، كشف الظنون لحاجي خليفة: 2/ 1962، هدية العارفين لإسهاعيل باشا : 1 / 22 .

<sup>(4)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 82.

<sup>(5)</sup> مصاعد النظر للبقاعي : 3 / 272 .

<sup>(6)</sup> الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 31.

<sup>(7)</sup> مصاعد النظر للبقاعي : 3 / 272 ، نظم العقيان للسيوطي : 24 ، كشف الظنون لحاجي خليفة : 1 / 117 ، هدية العارفين لإسهاعيل باشا : 5 / 22 .

<sup>(8)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 85 ، الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 31.

<sup>(9)</sup> كشف الظنون لحاجى خليفة: 1/ 596، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 22.

<sup>(10)</sup> البقاعي ومؤلفاته : 86 .

<sup>(11)</sup> الفتح القدسي بتحقيق الأنيس : 40 ، نقلاً عن مقدمة العوفي .

<sup>(12)</sup> الفتح القدسي بتحقيق الأنيس : 40 ، نقلاً عن مقدمة العوفي .

# و. السيرة والتأريخ:

23 ـ الإسفار عن أشرف الأسفار: وهو مختصر ألفه سنة 847 هـ لما خرج إلى غزوة قبرس ورودس من البحر، ولم يتيسر لهم الفتح سوى فتح قلعة قشتيل أوله: " الحمد لله الذي أمضى الجهاد" (١) وهو مفقود (2).

24 ـ أخبار الجلاد في فتح البلاد (3): وهو مخطوط ، توجد منه نسختان في إسطنبول ، في مكتبة داماد إبراهيم باشا برقم 886 ، وفي مكتبة لاله لي برقم : 1994 ، ونسخة في المكتبة الوطنية بباريس برقم :586 (4).

25 \_ جواهر البحار في نظم سيرة المختار \_ ﷺ (5) ، وهي منظومة في 700 بيت نظمها سنة 848 هـ ، أولها : ما بال جفنك هامي الدمع هامره ، وهو مخطوط ، توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم 2143 في 38 ورقة (6) .

26 ـ شرح جواهر البحار في نظم سيرة المختار \_ على الله عليه علدين ، وهو مفقود (8) . 27 ـ أصول التواريخ (9) .

28 ـ أسد البقاع الناهسة في معتدى المقادسة (10): وهو في ذم بعض أهل القدس ، قال السخاوي : استفتى على من عارضه في تدريس الحديث بالقدس ، ألفه سنة 834 هـ ، توجد منه نسخة خطية مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (11) ، وقد ذكره خير الله الشريف ضمن مصنفاته المفقودة (12) .

<sup>(1)</sup> إنباء الغمر لابن حجر: 8/ 200 ، نظم الدرر للبقاعي: 6/ 197 ، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 86 ، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 22 ، إيضاح المكنون له: 1/ 152 ، الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة ، 66 .

<sup>(2)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف : 85 ، الفتح القدسي بتحقيق الأنيس : 23 .

<sup>(3)</sup> إيضاح المكنون لإسهاعيل باشا: 1 / 41.

<sup>(4)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخبر الله الشريف: 81 ، الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 39.

<sup>(5)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة: 1 / 612 ، الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة ، 65، الأعلام للزركلي: 1 / 56، الا البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 83 ، الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 23 .

<sup>(6)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 83.

<sup>(7)</sup> نظم الدرر للبقاعي : 6/ 271 ، كشف الظنون لحاجي خليفة : 1/ 612 .

<sup>(8)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 86.

<sup>(9)</sup> معجم المصنفين للتونكي : 4 / 278 .

<sup>(10)</sup> الجواهر والدرر للسخاوي : 1/ 325 ، الضوء اللامع له : 1/ 109 ، كشف الظنون لحاجي خليفة : 1/ 81 ، هدية العارفين لإسهاعيل باشا : 5/ 22، الفتح القدسي بتحقيق الأنيس : 18.

<sup>(11)</sup> الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة، 69.

<sup>(12)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 83.

29 \_ مختصر سيرة النبي \_ عَلَيْ وثلاثة من الخلفاء الراشدين (1): توجد نسخة منه في مكتبة برلين برقم 9694 ، وأخرى في مكتبة المرحوم أحمد عبيد بدمشق (2).

30 العدة إلى أخبار الردة: ذكره محقق الأستشهاد بآيات الجهاد ضمن مصنفات البقاعي<sup>(3)</sup>، وعده خير الله الشريف ضمن المصنفات المنسوبة له <sup>(4)</sup>.

# ز.التراجم:

31 - بذل النصح والشفقة بصحبة السيد ورقة (5): وهو ردِّ على بعض طلبته بمن أنكر صحبة ورقة بن نوفل فألف هذا الكتاب في إثباتها ، لأنه رأى النبي - ومات موحداً (6)، وهو مخطوط توجد نسخة منه في مكتبة الأسد بدمشق برقم 8434 في 68 ورقة نسخ سنة 884 هـ (7).

32 ـ أسواق العشاق من مصارع العشاق (8): وهو كتاب رتب فيه كتاب ابن السراج القارئ "ت 500 هـ " وهذبه وزاده من نوادر الأخبار وأدخل فيه جميع كتاب الحافظ مغلطاي "ت 762 هـ " المسمى: " الواضح في ذكر من استشهد من المحبين " وذكر فيه جميع حكايات "منازل الأحباب ومنازه الألباب "لشيخه ابن حجر فجاء في مقدمة وعشرة أبواب، وهو مخطوط، توجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم: 2324 في 280 ورقة ، وأخرى في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض ، ما يكرو فلم رقم 320 / 1، وله نسختان في باريس والأسكوريال (9).

33 ـ عنوان العنوان بتجريد أسهاء الشيوخ والتلاميذ والأقران (10): وهو اختصار لعنوان الزمان الآنف ذكره في المصنفات المطبوعة ، قال السخاوي: " طالعته بعد موته وملخصه: عنوان العنوان.. إلخ " (11) وهو قيد الطبع بتحقيق الدكتور حسن حبشي (12).

<sup>(1)</sup>الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة ، 69 ، الأعلام للزركلي: 1/ 56 ، البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 84.

<sup>(2)</sup> الإعلام بسن الحجرة إلى الشام: المقدمة ، 69 ، الأعلام للزركلي: 1/ 56 ، البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 84.

<sup>(3)</sup> مقدمة الاستشهاد بآيات الجهاد: 45 ، وكذلك ذكره محقق سر الروح للبقاعي .

<sup>(4)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 87.

<sup>(5)</sup> الأعلام للزركلي: 1 / 56 ، الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة، 69، مقدمة الاستشهاد بآيات الجهاد: 45 البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 83 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 38 .

<sup>(6)</sup> مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 38.

<sup>(7)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 83.

<sup>(8)</sup> كِشف الظنون لحاجي خليفة: 2/ 1703، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 22، الأعلام للزركلي: 1/ 56.

<sup>(9)</sup> تأريخ آداب الملغة العربية لجرجي زيدان: 3/ 178، البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 81.

<sup>(10)</sup> كشف الظنون: 2/ 1175.

<sup>(11)</sup> الضوء اللامع: 1 / 105.

<sup>(12)</sup> ذكر ذلك عقق الاستشهاد بآيات الجهاد للبقاعي: المقدمة ، 45.

34 \_ إنباء المصر في أنباء العصر : وهو ذيل على كتاب شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني: "إنباء الغمر" وقد انتهى فيه إلى سنة وفاته (١).

35 ـ المقصد العالي في ترجمة الإمام الغزالي: ذكره الزبيدي وقال: مدحه في أولها، وأطال فيه (2).

36 ـ الوفيات: توجد منه نسخة في عاشر أفندي (3).

## ح. المنطق:

37 ـ تهذيب جمل الخونجي في مختصر نهاية الأمل<sup>(4)</sup>: وهو كتاب في علم المنطق منظوم، أصل هذا الكتاب: "نهاية الأمل" لابن مرزوق التلمساني الذي اختصره تلميذه القاضي محمد بن ناماور الخونجي "ت 646 هـ" هذبه البقاعي وحرره وفرغ منه سنة 861 هـ، وهو مفقود<sup>(5)</sup>.

38 ـ التتميم على إيساغوجي، توجد منه نسخة بدمشق في مكتبة الأسد برقم: 14114 في 5 ورقات (6) .

## ط.النحو واللغة والعروض:

39 ـ ما لا يستغني عنه الإنسان من ملح اللسان (<sup>7)</sup>: وهو في النحو، ألفه سنة 836 هـ، مخطوط، توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية برقم: 1593 <sup>(8)</sup>.

40 ـ رفع اللثام عن عرائس النظام (<sup>9)</sup>: وهو مختصر في العروض والقوافي، فرغ من تأليفه سنة 848 هـ، وهو مفقود (<sup>10)</sup>.

<sup>(1)</sup> الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة ، 66 ، كشف الظنون: 2/ 171 .

<sup>(2)</sup> إتجاف السادة المتقين: 9/ 443، الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة، 66، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنبس: 39.

<sup>(3)</sup> الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة، 67.

<sup>(4)</sup> كشف الظنون: 1/ 602 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 27.

<sup>(5)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 85.

<sup>(6)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 81 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 39.

<sup>(7)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة: 2/ 1575، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 22، الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة، 67، الاستشهاد بآيات الجهاد للبقاعي: المقدمة، 45.

<sup>(8)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 84 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 20 .

<sup>(9)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 910، هدية العارفين لإسماعيل باشا: 5/ 22.

<sup>(10)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 86 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 23 .

41 \_ إشعار الواعي بأشعار البقاعي (1): وهو ديوان شعر له، وكان \_ رحمه الله \_ مكثراً من الشعر، قال فيه السيوطي: وشعره كثير، والجيد منه وسط (2) وهو مفقود (3).

42 ـ الإدراك في فن الاحتباك (4): وهو في علم البديع ، وقد ذكره في نظم الدرر (5)، وهو مفقود (6).

43 \_ عظم وسيلة الإصابة في فنّ الكتابة (7): وهي أرجوزة ضم فيها زيادات شرح ابن الدهشة "ت 634 هـ " في الخط والشكل والنقط في شرحه لأرجوزته المسهاة: " وسيلة الإصابة في صنعة الكتابة" التي أولها:

الحسمد لله على أن علل العسلام الإنسان فضلاً منعها فضم زيادات الشارح ـ الذي هو الناظم نفسه ـ بأرجوزته هذه ، وهو مفقود (8).

44 ـ قوح الزبد من سقط الزند: ويبدو من عنوانه شرح لديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري  $^{(9)}$ .

45 ـ المنتقى من المجالسة للدينوري: وهو مخطوط ، قال الأنيس: نقل منه الدكتور وليد قصاب في ديوان محمود الوراق ص 594 (10).

# ي. علما الحساب والمساحة:

46 ـ الباحة في علمي الحساب والمساحة (11): وهو منظومة على بحر الرجز جاءت في 700 بيت نظمها سنة 835 هـ، ذكر الدكتور عبد الحكيم الأنيس أنه مخطوط، وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية (12) وذكر خير الله الشريف أنه مفقود (13).

 <sup>(1)</sup> كشف الظنون لحاجى خليفة: 1/ 104، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 22، الأعلام للزركلي: 1/ 56.

<sup>(2)</sup> نظم العقيان للسيوطي: 24.

<sup>(3)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 85.

<sup>(4)</sup> مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده: 2/ 466.

<sup>(5)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 84 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 20.

<sup>(6)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف : 85 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس : 30 .

<sup>(7)</sup> نظم العقيان للسيوطي: 24، كشف الظنون لحاجي خليفة: 2/ 1142، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 22.

<sup>(8)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 86.

<sup>(9)</sup> مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 40، نقلاً عن العوفي.

<sup>(10)</sup> مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 40.

<sup>(11)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 216، هدية العارفين لإسباعيل باشا: 5/ 21، الأعلام للزركلي: 1/ 56، تأريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان: 3/ 171، الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة، 66.

<sup>(12)</sup> مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 19، 20.

<sup>(13)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 84.

47 \_ الإباحة سرح الباحة في علمي الحساب والمساحة (1): وهو شرح لمنظومته آنفة الذكر في نحو مائتي صفحة ، وهو مفقود (2).

#### ك،الردود:

- 48 ـ تدمير المعارض في تكفير ابن الفارض (3): وهو مفقود (4).
- 49 ـ القارض في تكفير ابن الفارض <sup>(5)</sup>: ذكر الأستاذ خير الله الشريف والدكتور عبد الحكيم الأنيس أنه مفقود <sup>(6)</sup>، وذكر الشيخ أكرم عبد الوهاب أنه مخطوط ، وتوجد منه نسخة في المكتبة القادرية ببغداد برقم: (2/ 473) <sup>(7)</sup>.
- 50 ـ صواب الجواب للسائل المرتاب المعارض المجادل في تكفير ابن الفارض<sup>(8)</sup>: وهو مفقو د <sup>(9)</sup>.

وقد عمد البقاعي في هذه الثلاثة إلى اختيار أبيات من تائية ابن الفارض، وشهد أن مراده منها صريح الاتحاد، ورد بالأخير منها على من ذهب إلى ولاية ابن الفارض (10).

51 ـ تهديم الأركان من ليس في الإمكان أبدع مما كان (١١): وهو كتاب ردَّ فيه على بعض الفلاسفة القائلين بالوحدة المطلقة، واعترض فيه على الإمام الغزالي في إحيائه، وهو مخطوط، توجد نسخة منه في مكتبة الأسد بدمشق برقم 17381 في 26 ورقة، ونسختان في بريل بهولندا(12).

<sup>(1)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 216، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 21، الأعلام للزركلي: 1/ 56، تأريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان: 3/ 171، الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة، 66.

<sup>(2)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 84 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 20 .

<sup>(3)</sup> نظم الدرر للبقاعي: 22 / 445، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1 / 312، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5 / 22. (4) البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 85.

<sup>(5)</sup> نظم الدرر للبقاعي: 22/ 445، كشف الظنون لحاجي خليفة: 2/ 215، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 22.

<sup>(6)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 86 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 32 .

<sup>(7)</sup>البقاعي ومنهجه في التفسير الأكرم عبد الوهاب؛ في جامعة بغداد كلية العلوم الإسلامية : 69.

<sup>(8)</sup> نظم الدرر للبقاعي: 22/ 445، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 276، هدية العارفين لإسماعيل باشا: 5/ 22.

<sup>(9)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 86 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 32 .

<sup>(10)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة : 1 / 488.

<sup>(11)</sup> نظم الدرر : 22 / 141 ، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1 / 513 ، هدية العارفين لإسماعيل باشا : 5 / 21، الأعلام للزركلي : 1 / 56 ، تأريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان : 2 / 178 ، الإعلام بسن الهجرة إلى الشام : المقدمة ، 66 .

<sup>(12)</sup>البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 83.

52 - دلالة البرهان على أن في الإمكان أبدع مما كان (1): وهو من أواخر ما كتب بدمشق سنة 884 هـ، وهو مخطوط، توجد نسخة منه في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونسخة أخرى في مكتبة آصف بإستنبول برقم: 1304 ـ 109 (2).

53 \_ إشلاء الباز على ابن الخبّاز (3): وهو جزء جمعه للرد على ناصر الدين الزفتاوي (4)، وذكر أنه ندم على ما فعل ، فقرأ عليه وصيره من شيوخه فقرأ عليه سنن النسائي (5)، وهو مفقود (6).

54 ـ السيف المسنون اللماع على المفتي المفتون بالابتداع (<sup>7)</sup>: وهو كتاب ردَّ فيه على تلميذه السيوطي لأنه أفتى بلزوم قراءة الفاتحة عقب الصلوات، ذكر الأنيس أنه مخطوط <sup>(8)</sup>، وذكر الشريف أنه مفقو د<sup>(9)</sup>.

55 \_ محق السيف لبيان الجواب الزيف: أشار أكرم عبد الوهاب إلى أنه مخطوط في المكتبة القادرية 2 / 473 (10).

56\_بيان الإجماع على منع الاجتماع في بدعة الغناء والسماع (١١): وهو مفقود (١٤).

57 ـ القول المعروف في بدعة دائم المعروف (13): وقد رد عليه السخاوي بكتابه: " القول المألوف في الرد على منكر المعروف " وهو مفقود (14).

58 \_ إنارة الفكر بها هو الحق من كيفية الذكر (15): ذكر أنه ألفه لما رأى بدمشق اجتهاع العوام على شيخ الجامع يرقصون ويرفعون أصواتهم فكتبه نهياً لهم وذلك سنة 881 هـ، ذكر الأنيس أنه مخطوط (16)، والشريف أنه مفقود (17).

<sup>(1)</sup> كشف الظنون لحاجى خليفة: 1/ 759 ، الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة ، 67.

<sup>(2)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 83.

<sup>(3)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 109، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 105، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 22.

<sup>(4)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 109.

<sup>(5)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1 / 109 ، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1 / 105 .

<sup>(6)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 85 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 34.

<sup>(7)</sup> نظم الدرر للبقاعي : 22/ 445 ، كشف الظنون لحاجي خليفة : 2/ 1018 .

<sup>(8)</sup> مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 39.

<sup>(9)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 86.

<sup>(10)</sup> البقاعي ومنهجه في التفسير "رسالة ماجستير مقدمة من قبل أكرم عبد الوهاب" في جامعة بغداد كلية العلوم الإسلامية: 69.

<sup>(11)</sup>كشف الظنون لحاجى خليفة: 1/ 513، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 21.

<sup>(12)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 85.

<sup>(13)</sup> نظم الدرر للبقاعي : 22/ 444، الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 106، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 5/ 22.

<sup>(14)</sup> البقاعي ومؤلفاته لخير الله الشريف: 87 ، مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 39 .

<sup>(15)</sup>كشف الظنون لحاجي خليفة : 1 / 170 ، هدية العارفين لإسهاعيل باشا : 5 / 22 .

<sup>(16)</sup> مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 37.

<sup>(17)</sup> البقاعي ومولفاته لخير الله الشريف: 85.

- 59 ـ الانتصار بالله الواحد القهار (١).
- 60 ـ الانتصار من المعتدي بالأبصار: ذكره الأنيس وهو مفقود (2).
  - 61\_إطباق الأغلال في أعناق الضلال (3).

هذا وقد أسهم \_ رحمه الله تعالى \_ في نسخ مؤلفات غيره من الشيوخ وكتابتها ، فقد روى وكتب الأمالي الحلبية لشيخه ابن حجر العسقلاني ، وكتب بخطه النصف الثاني من المعجم الذي اختصره الزبيدي (4) ، كها أنه نسخ رسالة ابن حجر "نخبة الفكر" ورسالة الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي (5) ، ونقل السخاوي عن البقاعي قوله: "فمثلت بين يديه \_ أي ابن حجر \_ بالمدرسة البيبرسية فسمعت من حفظه " المسلسل بالأولية " ثم كتبت إملاءه مع من كتب ولازمت مجالسه ، وكتابة مصنفاته ومحاضراته (6).

#### المطلب الرابع : أقوال العلماء فيه :

امتدح إمامنا البقاعيَّ كثيرٌ من أهل العلم والمترجمين له ممن يطول بسط أقوالهم ، وفيها يأتي بعض منها :

1 ـ قال ابن تغري بردي : الحافظ العلامة برهان الدين البقاعي  $^{(7)}$  .

2 ـ وقال الصيرفي : الإمام العلامة المحدث البقاعي الشافعي ، خرج الحديث العالي والنازل، ورقّاه قاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر حتى جعله قارئ البخاري ... وكان يثني على قراءته وفصاحته ، وهو كذلك مع الدين والخير (8) .

3 وذكر ابن حجر الهيتمي في معرض ردّه عليه: "أن البقاعي عفر الله له كان من أكابر أهل العلم ، وكان له عبادات كثيرة ، وذكاء مفرط ، وحفظٌ باهر في سائر العلوم ولا سيها في علم التفسير والحديث (9) .

<sup>(1)</sup> الإعلام بسن الهجرة إلى الشام: المقدمة ، 69.

<sup>(2)</sup> مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس: 31.

<sup>(3)</sup> مقدمة الفتح القدسي بتحقيق الأنيس : 39 ، نقلاً عن العوفي في مقدمة إظهار العصر .

<sup>(4)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 106 وما بعدها ، دليل مؤلفات الحديث الشريف: 1/ 74.

<sup>(5)</sup> والرسالتان بخط البقاعي محفوظتان في المكتبة الظاهرية بدمشق، وحقق الموقظة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة \_رحمه الله \_ ووصف البقاعي بأنه دقيق الضبط ، الموقظة للذهبي : 10 \_12.

<sup>(6)</sup> الجواهر والدرر للسخاوي: 1 / 325.

<sup>(7)</sup> النجوم الزاهرة : 16 / 347 .

<sup>(8)</sup> إنباء الهصر: 508.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الحديثية : 40 .

4\_ووصفه السيوطي بـ: العلامة المحدث الحافظ <sup>(1)</sup>.

5\_وأثنى عليه تلميذه الحمصي ثناءً باهراً فقال: الحبر البحر الفهامة ، المحقق المدقق الرحلة ، الحافظ الأوحد الأمة ، المتقن الضابط ، المجاهد المرابط ، برهان الدين ، لسان المتكلمين ، عمدة المفتين ، محيى سنة سيد المرسلين (2).

6\_وقال فيه ابن إياس الحنفي: كان عالماً ، فاضلاً ، محدثاً ، ماهراً في الحديث (3).

7\_أما الشوكاني فقد وصفه بـ: الإمام الكبير ، وأنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء ،
 الجامعين بين علمي المعقول والمنقول (4) .

وعلى الرغم من كثرة مادحيه إلا أن هناك آخرين قد قدحوا فيه ، وهذا هو الذي جعلني أعنون للمطلب "أقوال العلماء فيه " دون ثناء العلماء عليه ، وقد كان طعنهم هذا بسبب إفراطه رحمه الله في طعن ابن الفارض وابن عربي ، وردّه على الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ، ويبدو ذلك جلياً من عنوانات ردود العلماء عليه ، فقد عنون السيوطي في رده عليه ب: "تنبيه الغبي في تبرئة ابن عربي "(5)، أما الحصكفي الشيباني فقد سمى كتابه ب: "ترياق الأفاعي في الرد على البقاعي "(6).

أما السخاوي فقد أفرط في ذمه وطعنه فقال فيه: "صاحب القلاقل والمسائل المتعارضة المتناقضة ، وأنه يلقب بابن عويجان - تصغير أعوج - وأنه لم يعرف له كتاب في الفقه والنحو ، وأنه تكسب بالشهادة عند أحد شيوخه الفخر الأسيوطي وغيره ، وبالنساخة وتعليم الأطفال.... أهلكه التيه والعجب ، وحب الشرف والسمعة ، وأخذ بجاهه أموراً لا يستحقها .... وأنه بذيء فاحش كاذب عاق " (7) وقد ألف عدة كتب في الرد على البقاعي (8).

وقد بلغ إنكار العلامة تقي الدين أبي بكر بن عبد الله المعروف بابن قاضي عجلون أن هجره بسبب ذلك ، بل أنه لم يصل عليه هو وغيره بعد موته (9).

<sup>(1)</sup> نظم العقيان : 24 .

<sup>(2)</sup> مقدمة النكت الوفية بها في شرح الألفية للبقاعي.

<sup>(3)</sup> بدائع الزهور : 3/ 197 .

<sup>(4)</sup> البدر الطالع: 1 / 19 ، 20 .

<sup>(5)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة: 1 / 488.

<sup>(6)</sup> إيضاح المكنون الإسهاعيل باشا: 1 / 284 ، هدية العارفين له: 2 / 206 ، معجم المؤلفين لكحالة: 9 / 159 .

<sup>(7)</sup> الضوء اللامع: 1/ 103.

<sup>(8)</sup> منها: «القول المنبي عن ترجمة ابن عربي» و «الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل» و «القول المألوف في الرد على منكر المعروف» و «أحسن المساعي في إيضاح حوادث البقاعي» ينظر: الضوء اللامع: 1 / 109، 8 / 18، كشف الظنون لحاجى خليفة: 2/ 1365.

<sup>(9)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 107، الكواكب السائرة للغربي: 1/ 116، شذرات الذهب لابن العهاد: 8/ 157.

## المطلب الخامس؛ ميزات شخصيته،

لقد تميزت شخصية البقاعي بمزايا كثيرة نوجزها بها يأتي:

1 - جرأته في الرد على من يعتقد خطأ معتقدهم وبطلان مذهبهم ، وقد مر بنا في مطلب مصنفاته الكثير من العنوانات الدالة على ذلك ، وقد بلغت جرأته ذروتها في تكفير ابني عربي والفارض ، وبعدما تعاظمت عليه المحنة بمصر رحل إلى الشام فلم يُحدَّ من جرأته هذه فانتقد الإمام الغزائي بقوله: "ليس في الإمكان أبدع مما كان " فألف راداً عليه: "تهديم الأركان " وغيره ، ولما رأى اجتماع العوام على الشيخ في المسجد الأموي رافعين أصواتهم في الذكر ألف في الرد عليهم : " إنارة الفكر " كها أنه حط على التاج ابن عطاء الله ، وصرح على نفسه أنه يبغض ابن عليمية لما كان يخالف فيه من المسائل (١) .

2 ـ ولم تفرِّق جرأته هذه في انتقاد غيره بين عالم وحاكم فتعرض للسلاطين وقال: إن الأشرف إينال موافق للظاهر جقمق في الانسلاخ من شرائع الدين في الباطن مع أن هذا لم يكن عنده ما عند الظاهر من الصبر على إظهار خلاف ما يبطن من التمسك بالشرع وإظهار تعظيمه له ، حتى قال فيه ـ أي البقاعي ـ السخاوي: "ما علمت أحداً سلم من أذاه لا الشيوخ والأقران ولا من يليهم من كل بلد دخله بالنظم والنثر " (2).

3 ـ كثرة الرحلات والغزو وركوب البحر ، وقد مر بنا في مطلب رحلاته أنه كان كثير الرحلة (3) ، وأما غزواته فقد قال عنها السخاوي : " وركب البحر في عدة غزوات ورابط غير مرة " (4) .

وقد كان لتنقله هذا أثر كبير في بناء شخصيته شجاعة وعلها وجرأة حتى: "كان ما أراد الله - تعالى ب من التنقل في البلاد والفوز بالغزو والحج أدام الله نعمه آمين " (5) ، ويظهر ذلك جلياً في كتابه الاستشهاد بآيات الجهاد ، وما قاله في مقدمته التي نقلنا منها في مصنفاته (٥) ، ويبدو أن أسرة البقاعي كان فيها الكثير من الأبطال والفرسان الذين كان لهم شأن في ميادين الجهاد ، يتضح لنا ذلك من نظمه:

<sup>(1)</sup> نقل ذلك كله السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة البقاعي: 1/ 101\_111.

<sup>(2)</sup>م.ن: 1/ 102، 103

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 23 .

<sup>(4)</sup> الضوء اللامع: 1 / 102.

<sup>(5)</sup> م. ن، شذرات الذهب لابن العهاد نقلاً عن البقاعي: 7/ 340.

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 25 .

إنا بنو حسن والناسُ تعرفنا وقتَ النزول وأسد الحرب في حَنَق كم جثتُ قفراً ولم يسلكُ به بشرٌ غيري ولا أُنْسَ إلا السيف في عنقي (1)

4 وهذا ينتقل بنا إلى ميزة أخرى من مميزات شخصيته وهي الاعتداد بالنفس ، ومدحه لشخصه كثيراً، مما دفع السخاوي إلى أن يقول فيه: "أهلكه التيه والعجب وحب الشرف والسمعة بحيث زعم أنه قيم العصرين بكتاب الله وسنة رسوله وأنه أبدى ببديهته جواباً مكث التقى السبكي واقفاً عنه أربعين سنة "(2).

ومما يستدل به على مدحه لنفسه أنه رثى نفسه قبل موته بمدة وهو في القاهرة بثلاثة عشر بتاً منها :

ك أن عى إليك وعندها ترى خبراً صمت له الأذنان فلا حسد يبقى لديك ولا قلى فتنطق من مدحي بأي معانِ وتنظر أوصافي فتعلم أنها عَلَتْ عن مُدانِ في أعزَ مكانِ

وقد قال عنها السخاوي: "كأنه لمزيد حبه في مدح نفسه انبعثت سجيته لها" (3).

5 ـ معرفته ومجالسته لكثير من سلاطين عصره في مصر والشام حتى أن الظاهر جقمق جعله قائداً لحملته على قشتيل الروج ، وقد كتب في ذلك تقريراً كان أحد موارد ابن حجر في إنباء الغمر (4) ، كما أن ابن حجر جعله قارئ البخاري في القصر بقلعة الجبل بحضور السلطان في دولة الظاهر جقمق (5).

6 حِدَّةُ الطبع: وتتبين لنا هذه الصفة من خلال القصتين الآتيتين: أما أولاهما: فحينها أراد مباشرة الوظيفة وأعد لذلك درساً يلقيه بالمناسبة كانت الأنباء عن مرض السلطان جقمق قد تزايدت وشاع موته، فارتاع الناس، ومنع هذا الخبرُ كثيراً من الناس من الحضور، قال: " ومع ذلك حضر وجوه الناس وأعيانهم، والقضاة الأربعة إلا المالكي ... ومن الطلبة والفضلاء ونواب القضاة خلق كثير يزيدون على المتين " فلها أخذ في الكلام وقدم الديباجة وتعريف العلم وموضوعه به لا يتجاوز عن صفحتين سأله القضاة في قطع الدرس، قال: " فسألتهم في الإطالة لعلمي أن أكثر الناس يريدها لأغراض متباينة، فاعتلوا بتشتت البال، لهذه الإشاعة،

<sup>(1)</sup> الضوء اللامع للسخاوي : 1/ 111 ، معجم المصنفين للتونكي : 3/ 282 .

<sup>(2)</sup> الضوء اللامع: 1/ 103.

<sup>(3)</sup> م. ن: 1 / 107 ، 108

<sup>(4)</sup> عنوان الزمان للبقاعي : 2/ 12 .

<sup>(5)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1 / 102 ، إنباء الهصر للصيرفي: 508 .

فراجعتهم حتى اشتدت المراجعة فلم أُجَب، ثم سئلت في الدعاء فدعوت في إصلاح الأحوال ثم انصر فنا "(1) وقوله: "حتى اشتدت المراجعة" تنبئ عن عصبية في المزاج وحدة في الطبع وهذا من أهم الأسباب التي دعت الآخرين إلى معاداته.

أما ثانيتها: فهي أن الصيرفي قال فيه: وهو كذلك أي من الفصاحة والبلاغة - إلا أنه سيء الأخلاق جداً، ومن ذلك أنه أخذ التحدث على مسجد بجوار " الجالية " وأعلى المسجد طبقة سكناه بعياله، ومقابله جار له يسمى " على بن الفاوي الجوهري " وله ولد كان يصعد إلى سطح أبيه ليلعب بحام، فاتفق أن رآه البقاعي في السطح فشطح فيه وفي أبيه، فلم ينتهوا، فرماهم بعدة سهام من النشاب، فشكوه للملك الظاهر جقمق فرسم بالقبض عليه، وسجنوه بالمقشرة وهو حبس أولي الجرائم فحبسوه فيها ثم شفع فيه فأطلق (2)، وقد قال عن نفسه لبعض الأمراء: " وأنت تعرف حالي إذا كلمني أحد بها لايصلح "(3).

#### المطلب السادس، شيوخه،

لقد كان لرحلات البقاعي الكثيرة أثر كبير ودلالة واضحة في كثرة الشيوخ الآخذ عنهم، والحديث عنهم وعن سيرتهم يطول بسطه في هذا المقام وهذه العجالة ، وقد ترجم البقاعي لشيوخه في كتابه: "عنوان العنوان في تراجم الشيوخ والأقران " ومختصره: " عنوان العنوان " كها أنه قد أشار إلى كثرة رحلاته وشيوخه في قوله :

إذا عباب العذول عبلي فعلي وقبال إلى مبتى هنذا التغبالي تطبوف الأرض تجمعها شيوخاً أقسول لنه لتحصيل المعبالي (4) وقد آثرت أن أقسم شيوخه على العلوم التي تلقاها منهم مقدماً أسبقهم وفاةً وكها يأتي:

## أولاً: شيوخه في القراءات:

1 ـ صدقة بن سلامة بن حسين الضرير ، ولد سنة 760 هـ ، قرأ القرآن واشتغل بالعلم ، وعني بالشاطبية ، فقرأها على العسقلاني إمام جامع ابن طولون والشمس محمد بن أحمد اللبان،

<sup>(1)</sup> إظهار العصر للبقاعي: 1 / 268 ، 269 .

<sup>(2)</sup> إنباء الهصر للصيرفي: 508 ، 509 .

<sup>(3)</sup> إظهار العصر للبقاعي: 2/ 221.

<sup>(4)</sup> الضوء اللامع للسخاوي : 1/ 111 .

واهتم بهذا الفن حتى انتهت إليه مشيخة الإقراء بدمشق، قال السخاوي: وعمن جود عليه القرآن البقاعي مع سهاعه للتيسير عليه ت 825 هـ (1).

2-الشمس بن الجزري: الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري، الشافعي الدمشقي، مقرئ مجود محدث حافظ مؤرخ مفسر فقيه نحوي، مقرئ المالك الإسلامية، ولد بدمشق وتفقه بها وطلب الحديث والقراءات وبرز فيها، وعبَّر للقراء مدرسة سهاها دار القرآن، وأقرأ الناس، وعين لقضاء الشام مرة ولم يتم ذلك لعارض، قدم القاهرة مراراً، ورحل كثيراً، له مصنفات في التراجم والحديث وغيرها (2)، أخذ عليه البقاعي القراءات العشرة لما قدم إلى دمشق سنة 827 هـ، توفي بشيراز سنة 833 هـ، ودفن بمدرسته التي بناها (3).

3\_أبو الجود البقاعي : محمد بن عثمان بن إسرائيل ، أبو الجود الخربائي البقاعي الشافعي ، مؤدب الأطفال بقرية خربة روحاء من البقاع ، ولد قبل سنة سبعين وسبعمائة بالخربة وحفظ القرآن واشتغل بالفقه والقراءات وتصدى لتعليم الأبناء فانتفع به في حفظ القرآن وغيره ، وذكر البقاعي أنه عمن قرأ عنده ، مات بالخربة في ذي الحجة سنة 850 هـ (4).

#### ثانياً: شيوخه في الحديث:

4 - الغرابيلي: تاج الدين محمد بن ناصر الدين بن محمد بن محمد بن محمد بن مسلم بن على بن أبي الجود الغرابيلي ، قال ابن حجر: ولد سنة ست وتسعين بالقاهرة حيث كان جده لأمه حاكماً ، ونقله أبوه إلى الكرك ثم تحول به إلى القدس سنة سبع عشرة ولازم عمر البلخي وسمع الكثير من الحديث ، وقد كان من الكملة فصاحة وشرف نفس ، عرض عليه الكثير من الوظائف فامتنع واكتفى بها كان يحصل له من شيء كان لأبيه ، وكان الأكابر يتمنون رؤيته والاجتهاع به لما تحلّى به من الأوصاف ، توفي بالقاهرة سنة 835 هـ (5).

<sup>(1)</sup> الضوء اللامع: 3 / 317 ، 318 ، شذرات الذهب لابن العماد: 7/ 170 .

<sup>(2)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 9/ 255، شذرات الذهب لابن العياد: 7/ 204، الأعلام للزركلي: 7/ 45، معجم المؤلفين لكحالة: 11/ 291.

<sup>(3)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 102 ، نظم العقيان للسيوطي: 24 ، معجم الشيوخ للتونكي: 2/ 336 ـ 339، شذرات الذهب لابن العماد: 7/ 340 ، البدر الطالع للشوكاني: 1/ 19 .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الضوء اللامع للسخاوي : 8/ 141 .

<sup>(5)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 9/ 307، شذرات الذهب لابن العهاد: 7/ 215، معجم المؤلفين لكحالة: 11/ 296.

5-شهاب الدين البوصيري: أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إسهاعيل بن سليم بن قايهاز الكتاني البوصيري القاهري الشافعي، ولد سنة 762 هـ ببوصير ونشأ بها وحفظ القرآن وجوده على الشيخ عمر ابن الشيخ عيسى وقرأ عليه الميقات، وأخذ الفقه على النور الأدمي والنحو على البدر القدسي وسمع دروس العز بن جماعة في المنقول والمعقول، ولازم الشيخ يوسف إسهاعيل الأبناني في الفقه وسمع من التنوخي والعراقي والبلقيني والهيشمي، ولازم ابن العراقي وابن حجر العسقلاني، كان كثير السكوت والتلاوة والعبادة والانجاع عن الناس والاقبال على النسخ والاشتغال، جمع زوائد ابن ماجه على باقي الكتب الخمسة مع الكلام على أسانيدها وزوائد السنن الكبرى للبيهقي على الستة وزوائد مسانيد الطياليي وأحمد ومسدد والحميدي والعدني والبزار وابن منيع وابن أبي شيبة وعبد والحارث بن أبي أسامة وأبي يعلى مع الموجود من مسند ابن راهويه على الستة أيضاً والتقط من هذه الزوائد ومن مسند الفردوس كتاباً جعله ذيلاً على الترغيب للمنذري سهاه: "تحفة الحبيب من هذه الزوائد من الترغيب والترهيب ت 840 هـ (۱).

6 - سبط ابن العجمي: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي، ولد في ثاني عشر رجب 753 هـ، طلب العلم وقرأ الحديث على الشيخ كمال الدين عمر بن العجمي وشرف الدين بن حبيب والظهير بن العجمي، وقرأ النحو على الشيخين أبي جعفر وأبي عبد الله الأندلسيين وغيرهما، واشتغل بالفقه والصرف والقراءات والبديع والتصوف، ورحل فسمع بحاة ودمشق والقاهرة من الحافظ ابن المحب وابن الملقن، وسمع منه ابن حجر وابن ناصر الدين وغيرهما، ورحل إليه الطلبة، وكان إماماً حافظاً بارعاً مفيداً، سمع الكثير وألف التآليف المفيدة الحسنة وصنف نهاية السول في رواية الستة الأصول وشرح سنن ابن ماجه وذيل على كتاب الميزان للذهبي، توفي بحلب ضحى يوم الاثنين السادس والعشرين من شوال سنة 841 هـ(2).

7 ـ العزّ المقدسي : عز الدين أبو البركات عبد العزيز بن على بن أبي العز بن عبد العزيز البكري التيمي القرشي البغدادي ثم القدسي ، ويعرف بالعز المقدسي البغدادي ، فقيه قاض ، ولد ببغداد قبل سنة سبعين وسبعائة فحفظ القرآن وتلاه بالروايات وتفقه على شيوخها ، قدم مشق وسكنها سنة 795 هـ ثم سكن بيت المقدس زمناً وولي قضاء الحنابلة وعاد إلى بغداد سنة 812 هـ فولى قضاءها ثلاث سنين فصرف وعاد إلى دمشق ثم إلى بيت المقدس فالقاهرة ، له:

<sup>(1)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1 / 251، 252، حسن المحاضرة للسيوطي: 1 / 206، شذرات الذهب لابن العهاد: 7/ 233، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1 / 6، 956.

<sup>(2)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 1 / 138\_145، شذرات الذهب لابن العماد: 7 / 238، البدر الطالع للشوكاني: 1/ 238. 82\_00، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1 / 130، 343، 388.

عمدة الناسك في معرفة المناسك ، مسلك البررة في معرفة القراءات العشرة ، بديع المعاني في علم البيان والمعاني وغيرها، ت 846 هـ (١).

8-ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة القاهري ، ولد في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعيائة على شاطئ النيل بمصر القديمة وكناه أبوه أبا الفضل ، نشأ يتيها ، وكان قد راهق ولم تعرف له صبوة ولم تضبط له زلة ، حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين وصلى بالناس التراويح إماماً في المسجد الحرام وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، كانت له حافظة قوية، لازم كثيراً من الشيوخ من المحدثين والفقهاء والقراء واللغويين والأدباء واستفاد من علومهم ، تتلمذ على يديه عدد كبير ، قال البقاعي : "ثم رحلت من القدس الشريف يوم الأربعاء سادس صفر سنة أربع وثلاثين فدخلت القاهرة المحروسة يوم الثلاثاء تاسع عشريه ، فسارعت للفوز بالتشريف برؤية من كانت الرحلة إليه ، ولم يكن التعويل إلا عليه ، شيخ الإسلام ، وطراز الأنام، علم الأئمة الأعلام ، شهاب المهتدين من أتباع كل إمام .... فمثلت بين يديه بالمدرسة البيبرسية فسمعت من حفظه "المسلسل بالأولية "ثم كتبت إملاءه مع من كتب ، ولازمت مجالسه، وكتابة فسمعت من حفظه "المسلسل بالأولية "ثم كتبت إملاءه مع من كتب ، ولازمت عالسه، وكتابة مصنفاته ومحاضراته ". توفى رحمه الله تعالى في أواخر شهر ذى الحجة سنة 852 هـ (2).

#### ثالثاً: شيوخه في الفقه:

9 ـ شرف الدين السبكي : موسى بن أحمد بن موسى بن عبد الله بن سليان السبكي القاهري الشافعي ، ويعرف في بلده بابن سيد الدار ، ولد سنة 762 هـ بسبك العبيد فقرأ القرآن بها وبالقاهرة وكان ارتحاله إليها وهو كبير ، حفظ العمدة والحاوي والتنبيه والمنهاج وألفية ابن مالك بإشارة من حفيد البهاء ابن التقي السبكي ، تفقه بالأبناسي ولم ينفك عنه حتى مات ، وحج غير مرة ، كان إماماً ثبتاً حجة فقيهاً ، يكاد يكون بأخرة أحفظ المصريين له ، وكان متصدياً لشغل الطلبة بالفقه جميع نهاره وأقام على ذلك نحو عشرين سنة ولم يخلف بعده نظيره في ذلك ، كانت ديانته متينة ، متواضعاً كريهاً ، وتوفي بمرض السل يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة سنة 840 هـ ، ودفن بتربة سعيد السعداء (3)

<sup>(1)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 4/ 222\_224، شذرات الذهب لابن العماد: 7/ 259.

<sup>(2)</sup> الجواهر والدرر للسخاوي: 1/ 325، الضوء اللامع له: 2/ 36، ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي: 38، شذرات الذهب لابن العباد 7/ 270، البدر الطالع للشوكاني: 1/ 61.

<sup>(3)</sup> الضوء اللامع للسخاوي : 10 / 176 ـ 178 ، شذرات الذهب لابن العهاد : 7/ 237 .

10 - شمس الدين الونائي: عمد بن إسهاعيل بن محمد بن أحمد بن يوسف الوَنَائي - بفتح الواو والنون - نسبة إلى وَنَا قرية بصعيد مصر ، القرافي القاهري الشافعي ، ولد سنة 788 هـ ، حفظ القرآن والعمدة والتنبيه والشاطبية وجمع الجوامع وألفية ابن مالك والتلخيص والشمسية وغيرها ، عرض على الأبناسي وابن الملقن والعراقي والكمال الدميري والتقي الزبيدي ، وأجاز له ، وأكثر من التردد لابن حجر والاستفادة منه ، كان أحد من يشار إليه بالعلم والعمل وانتفع به الأماثل ، اشتغل بالعلم وأخذ عن الشيخ الرقاوي وطبقته ، واشتهر بالفضل وصحب جماعة من الأعيان ، ولي تدريس الشيخونية ثم ولي قضاء الشام مرتين ، وباشر التدريس في الصلاحية بجوار الشافعي سنة ونيفاً ، توفي يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة 849 هـ (1) .

11 - ابن قاضي شهبة: القاضي تقي الدين أبو بكر ابن شهاب الدين أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة الشهبي الدمشقي الشافعي ، صاحب طبقات الشافعية ، فقيه مؤرخ مفسر ولد بدمشق سنة 779 هـ ، كان إماماً علامة تفقه بوالده وغيره ، وسمع من أكابر عصره ، أخذ عن السّرّاج والبلقيني ، وأفتى ودرس وجمع وصنف ، من مصنفاته: شرح المنهاج ، ولباب التهذيب والذيل على تأريخ ابن كثير ، وفسر القرآن الكريم، توفي ليلة الجمعة ثاني عشر من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثهانهائة (2).

12-ابن بهادر: كمال الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المؤمني الطرابلسي القاهري الشافعي ، من فضلاء الشافعية ، ولد بطرابلس الغرب سنة 836 هـ ونشأ بها ، فقدم في صغره مع أمه وأخيه القاهرة ، وحفظ البهجة وألفية البرماوي في الأصول والوردية في النحو وغيرها ، ولازم الجلال المحلي حتى حفظ عليه شرحه على المنهاج وجمع الجوامع وغيرهما ، والكثير من شرح ألفية العراقي ، وأخذ عن العلاء القلقشندي والبلقيني والمناوي ، أجاز له ابن حجر ، وكتب بخطه الكثير ، كان ذا عقل ونحر وتدين ، له : فتوح النصر في تأريخ ملوك مصر ، رسالة في ترجمة المحلي ، مجموعة في تواريخ التركمان ، توفي في ليلة خامس عشر ذي الحجة سنة سبع وسبعين وثمانهائة للهجرة (3).

 <sup>(1)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 7/ 140، 141، شذرات الذهب لابن العهاد: 7/ 265.

<sup>(2)</sup> معجم الشيوخ لابن فهدالمكي : 4/ 336\_339 ، نظم العقيان للسيوطي : 94 ، 24 ، شذرات الذهب لابن العياد: 7/ 269، الأعلام للزركل : 2/ 61 .

<sup>(3)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 7/ 140 ، 141 ، شذرات الذهب لابن العهاد: 7/ 265.

## رابعاً: شيوخه في البلاغة والكلام والمنطق:

13 - أبو علي بدر الدين الهندي: حسين بن أحمد بن محمد بن ناصر الله الهندي الأصل المكي الحنفي ، الشيخ الإمام العالم الفاضل ، ولد في جمادى الأولى سنة 742 هـ بمكة وسمع بها من العز بن جماعة قطعة من مناسكه ، ودخل ديار مصر والشام واليمن غير مرة للاسترزاق، وسمع في أثناء ذلك من البهاء بن خليل وابن الملقن وغيرهما بالقاهرة ، وسمع بدمشق من ابن دقيق العيد ثم بالقاهرة على الزين العراقي ، وتفقه بمكة على الضياء الحنفي ، وولي تدريس مدرسة عثمان الرنجبيلي ت 824 هـ بقرب عدن وحمل إلى الرجع فدفن به (۱).

14-تقي الدين الحصني: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز ، من نسل أولاد على السنة 14-تقي الدين الحصني وأبو بكر بن محمد بن عبد الموقي ، الفقيه الشافعي ، ولد سنة 752هـ، وتفقه بالشريشي ، وكان يميل إلى التقشف ويبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، له في الزهد والتقلل من الدنيا حكايات تضاهي ما نقل عن الأقدمين ، كان يتعصب للأشاعرة، له تصانيف كثيرة، منها كفاية الأخيار، ت 829 هـ(2).

#### شيوخه في سائر العلوم:

15 ـ شمس الدين القايات : شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القايات والقايات بلد قرب الفيوم وإليها نسب ـ ثم القاهري الشافعي ، قاضي القضاة ومحقق الوقت ، علامة الآفاق والديار المصرية والمرجع إليها في غالب العلوم النقلية والعقلية ، ولد سنة 780 هـ وأخذ علومه من العراقي والبلقيني والأبناسي وابن الملقن والشمس العراقي والعز بن جماعة حتى صار إمام عصره ، برع في الفقه والعربية والأصلين والمعاني ، وسمع الحديث وحدّث باليسير ، وولي تدريس البرقوقية والأشرفية وغيرها ، وولي مشيخة سعيد السعداء والبيرسية والصلاحية المجاورة للشافعي ، أخذ عنه البقاعي علوماً كثيرة وقرأ عليه شرح العقائد (3) ، توفي ليلة الاثنين الثامن عشر من المحرم سنة خسين وثهانهائة بالقاهرة (4).

<sup>(1)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 9/ 209، الأعلام للزركلي: 7/ 48، 49، معجم المؤلفين لكحالة: 11/ 297.

<sup>(2)</sup> شذرات الذهب لابن العياد : 7 / 188 ، 189 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص 4 من النص المخطوط.

 <sup>(4)</sup> معجم الشيوخ لابن فهد المكي: 4/ 336\_330، نظم العقيان للسيوطي: 154، شذرات الذهب لابن العياد:
 7/ 268، معجم المؤلفين لكحالة: 11/ 268.

16 ـ علاء الدين القلقشندي: أبو الفتوح علي بن أحمد بن إسهاعيل بن محمد بن إسهاعيل ابن علي القلقشندي الشافعي القرشي، ولد في القاهرة في ذي الحجة سنة ثهان وثهانين وسبعهائة، ونشأ بها وحفظ القرآن العظيم وعدة متون في مذهبه، وتفقه بعلهاء عصره كالسراج البلقيني وولده جلال الدين والعز بن جماعة وغيرهم، برع في الفقه والأصول والعربية والبيان والقراءات، وشارك في علوم عدة، وتصدى للإفتاء والتدريس وانتفع به الطلبة وتفقه به جماعة من الأعيان، توفي في محرم سنة ست وخسين وثهانهائة (1).

17 - أبو الفضل المشدَّالي: محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد المغربي المالكي مفتي بجاية بالمغرب وخطيبها ، نادرة الزمان ، ولد سنة 820 هـ ، تلقى العلوم العقلية والنقلية عن والده ومشايخ بلده ، واتسعت معارفه وبرز على أقرانه ، وكان قد ملأ أسهاع الناس حتى برز على مشايخه ، وهو الذي دفع البقاعي إلى الاعتناء بعلم التناسب ، من مصنفاته : تكملة حاشية الوانوغي على المدونة ، مختصر البيان لابن رشد ، والفتاوى ، شرح جمل الخونجي ، توفي سنة خس وستين وثمانهائة (2).

#### المطلب السابع ، تلامدته ،

تتلمذ على يد البقاعي طلاب كثيرون أخذوا عنه وتأثروا بعلومه ، إلا أنني سأقتصر على البارزين منهم على سبيل الذكر لا الحصر مرتبين حسب وفياتهم :

1 - ابن عمر الرحلة: محيي الدين أبو المفاخر عبد القادر بن محمد بن عمر الرحلة التميمي الدمشقي ، مؤرخ دمشق وأحد محدثيها وأحد نواب القضاة الشافعية بدمشق ، أخذ عن كثير من العلماء ، قرأ على البقاعي مصنفه المسمى: "الإيذان " وأجاز له به وبها تجوز له عنه روايته، وشيوخه كثيرون ذكرهم في تواريخه، وألف كتباً كثيرة منها: الدارس في تواريخ المدارس، وتذكرة الإخوان في حوادث الزمان ، وتحفة البررة في الأحاديث المعتبرة ، وغير ذلك، توفي سنة سبع وعشرين وتسعهائة (3).

<sup>(1)</sup> نظم العقيان للسيوطي : 97 ، شذرات الذهب لابن العهاد : 7/ 289 .

<sup>(2)</sup> نظم العقيان للسيوطى : 160 ، شذرات الذهب لابن العماد : 7/ 289 .

<sup>(3)</sup> الكواكب السائرة للغربي: 1/ 250، شذرات الذهب لابن العاد: 7/ 289، الأعلام للزركلي: 4/ 43، معجم المؤلفين لكحالة: 5/ 301.

2 \_ شهاب الدين الحمصي: أحمد بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن عثمان الأنصاري الحمصي الدمشقي الشافعي ، المعتني بالحديث والعلم ، أخذ عن جماعة من الشاميين والمصريين، وفوض إليه القضاء قاضي القضاة شهاب الدين بن الفرفور، ثم سافر إلى مصر، وفوض إليه القضاء مأيضاً \_ قاضي القضاة زكريا الأنصاري، وكان يخطب مكانه بقلعة الجبل، وكان الغوري يميل إلى خطبته ، ويختار تقديمه لفصاحته ونداوة صوته ، ثم رجع إلى دمشق وخطب بجامعها عن قاضي قضاة الشافعية اللولوي بن الفرفور، قرأ على البقاعي النكت الوفية بها في شرح الألفية، توفي يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادي الآخرة سنة أربع وثلاثين وتسعمائة ودفن بباب الفراديس(1).

3 - رضي الدين أبو الفضل محمد ابن رضي الدين محمد بن أحمد الغربي الأصل الدمشقي المولد والمنشأ والوفاة ، قال ابنه في الكواكب السائرة : وأخذ الحديث وعلومه عن الشيخ الإمام الحافظ الناقد الحجة برهان الدين البقاعي ، وأخذ عنه العربية - أيضاً - وقرأ عليه الكتب الستة وشرح ألفية الحديث للعزاقي ونخبة الفكر وشرحها لابن حجر وغالب مؤلفاته كالمناسبات وغيرها (2) ، كان - رحمه الله - ممن قطع عمره في العلم طلباً وإفادة وجمعاً وتصنيفاً ، أخذ عن زين الدين خطاب بن عمر الغزاوي والبدر ابن قاضي شهبة ، ولي القضاء نيابة عن قريبه القطب الخيضري وسنه آنذاك دون العشرين سنة ، من مصنفاته : الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع ، وألفية التصوف وغير ذلك ، توفي سنة خمس وثلاثين وتسعمائة وصلي عليه بالجامع الأموي ودفن بمقبرة الشيخ رسلان (3) .

4 ـ شمس الدين الدلجي: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدلجي العثماني الشافعي، ولد سنة ستين وثمانهائة بدلجة، وحفظ القرآن العظيم بها ، ثم دخل القاهرة فقرأ "التنبيه" وغيره على علمائها، ثم رحل إلى الشام وأقام بها نحواً من ثلاثين سنة وأخذ عن البرهان البقاعي وغيره وسافر إلى بلاد الروم واجتمع بسلطانها أبي زيد وحج من بلاد الشام، ثم عاد إلى القاهرة، كتب شرحاً على الخزرجية، وشرحاً على الأربعين النووية وغيرها، توفي بالقاهرة سنة سبع وأربعين وتسعمائة (4).

<sup>(1)</sup> الكواكب السائرة للغربي: 2/ 97، 200، شذرات الذهب لابن العياد: 8/ 201، الأعلام للزركلي: 1/ 233، معجم المؤلفين لكحالة: 2/ 138.

<sup>(2)</sup> الكواكب السائرة للغربي: 2 / 4 .

<sup>(3)</sup> الكواكب السائرة للغربي: 2/ 3-6، شذرات الذهب لابن العماد: 8/ 209.

<sup>(4)</sup> الكواكب السائرة للغربي: 2/ 97، 200، شذرات الذهب لابن العهاد: 8/ 270، الأعلام للزركلي: 7/ 56، 57، معجم المؤلفين لكحالة: 11/ 256.

# الفصل الثاني دراسة كتاب النكت والفوائد على شرح العقائد وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: التفتازاني والنسفي حياتهما وكتاباهما المبحث الثاني: دراسة كتاب النكت والفوائد على شرح العقائد المبحث الثالث: منهج البقاعي في كتابه المبحث الرابع: موارده

# المبحث الأول

## التفتازاني والنسفي حياتهما وكتاباهما وفيه: ثلاثة مطالب

المطلب الأول: التعريف بالتفتازاني

المطلب الثاني: التعريف بالنسفي

المطلب الثالث: العقائد النسفية وشرحها

## المطلب الأول ، التعريف بالتفتازاني ،

## أولاً : اسمه ونسبه ولقبه :

أما اسمه فقد ذكر جهور المؤرخين أنه: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (1) وانفرد الحافظ ابن حجر العسقلاني بتسميته: محمود بن عمر بن عبد الله (2) ، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور المؤرخين .

أما نسبته: فهي التفتازاني، وهي نسبة إلى تفتازان قرية تابعة لـ: "نَسا" من أعمال خراسان (3). ولقَّبه كل من ترجم له بـ: "سعد الدين" (4) والسعد خلاف الشقاوة (5)، وأما الدين فهو يعني: الجزاء والإسلام والعادة والعبادة والطاعة (6).

## ثانياً: ولادته :

ومثلها اختلف المؤرخون في اسمه فقد اختلفوا في تأريخ ولادته ، فذكر بعضهم أنه ولد في صفر سنة 722 هـ <sup>(7)</sup> ، وذهب بعضهم إلى أنه ولد سنة 712 هـ <sup>(8)</sup> ، والراجح هو القول لأن جل كتب التراجم تذكر أن أول كتاب ألفه السعد هو كتاب شرح التصريف وكان عمره آنذاك ست عشرة سنة وكان ذلك سنة 738 هـ ، وهم وإن اختلفوا في تأريخ ولادته إلا أنهم اتفقوا على مكان ولادته فذكروا أنه ولد في تفتازان <sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر: بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 285، مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده: 1/ 205، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 60، 833، شذرات الذهب لابن العياد: 6/ 319 \_ 332، البدر الطالع للشوكاني: 2/ 303، المنجد الطالع للشوكاني: 2/ 303، المنجد في اللغة والأعلام، القسم الفوائد البهية للكنوي: 112، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 2/ 429، 430، المنجد في اللغة والأعلام، القسم الثاني، 177.

<sup>(2)</sup> إنباء الغمر لابن حجر: 2/ 14 ، الدرر الكامنة له: 4/ 340 .

<sup>(3)</sup> معجم البلدان لياقوت : 2 / 447 .

<sup>(4)</sup> بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 285، شذرات الذهب لابن العهاد: 6/ 319\_ 332، البدر الطالع للشوكاني: 2/ 303، الفوائد البهية للكنوي: 112. الفوائد البهية للكنوي: 112.

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الدال ، فصل السين ، سعد ، 288 .

<sup>(6)</sup> م . ن : باب النون ، فصل الدال ، الدين ، 1198 .

<sup>(7)</sup> مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده: 1/ 205، البدر الطالع للشوكاني: 2/ 303، الفوائد البهية للكنوي: 112، هدية العارفين الإسهاعيل باشا: 2/ 429.

<sup>(8)</sup> الدرر الكامنة لابن حجر: 4/ 340، بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 258، شذرات الذهب لابن العهاد: 6/ 319.

<sup>(9)</sup> بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 285، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 67، 833، شذرات الذهب لابن العماد:

<sup>6/ 319</sup>\_ 332 ، البدر الطالع للشوكاني : 2/ 303 ، الفوائد البهية للكنوى : 112 .

#### ثالثاً: نشأته وحياته :

عاش التفتازاني أول أمره في مكان ولادته وهي قرية تفتازان التابعة لمدينة نسا الواقعة في خراسان المحيطة بها سرخس ومرو ونيسابور ، وكانت مدينة نسا محط رحال الذين يرومون حفظ القرآن ودراسة الفقه ، فها كان منه إلا أن ينتقل إليها ليتلقى تعليمه فيها ، انتقل بعدها فجأة إلى سمرقند لينضم إلى طلبة العضد الإيجي ، كان التفتازاني يضرب به المثل بالبلادة وقتها إلا أنه لم يياس ولم يتراجع عن طلب العلم بسبب سوء فهمه بل كان كثير الاجتهاد حتى إذا كان عام 742 هـ انتقل إلى جرجيا فاستقر بها عاكفاً على التأليف والتصنيف ، وأصبح له طلاب يتلمذون على يديه ، وفي العام 874 هـ ارتحل إلى هراة وهي من أمهات مدن خراسان ، وفي يتلمذون على يديه ، وفي العام 878 هـ ارتحل إلى هراة وهي من أمهات مدن خراسان ، وفي طلا محتى وصل إلى خوارزم عام 768 هـ ، وفي العام 780 هـ أرسله تيمور لنك إلى سرخس بناءً على طلب أحد قواده لكنه عاد فاستقدمه إلى سمرقند عندما علم بمكانته العلمية ، وعامله معاملة كريمة ، وفي العام 784 هـ غادر سمرقند إلى سرخس ولكنه لم يطل مقامه فيها لأن نفسه تتوق كريمة ، وفي العام 784 هـ غادر سمرقند إلى سرخس ولكنه لم يطل مقامه فيها لأن نفسه تتوق إلى ماء النهر العذب والقنوات التي منه والبساتين التي تعلو أبنية مدينة سمرقند فعاد إليها ، وهو بين ذلك كله ألف المؤلفات التي عمت فائدتها كل طلبة العلم وفي كل مجالات العلم واختصاصاته (۱).

#### رابعاً: شيوخه :

لقد تتلمذ التفتازاني على مشايخ عصره الذين كان يوثق بعلمهم ، ولهم اليد الطولي في صنوف العلم، مما جعله نجماً لامعاً ذا صيت حسن ومقبول ، منهم :

1 عضد الدين الإيجي: عبد الرحمن ابن ركن الدين عبد الغفار البكري، الفقيه الشافعي،
 والمتكلم الأشعري، كان إماماً في المعقول، قائماً بالأصول والمعاني والعربية، مشاركاً في الفنون،
 وكتابه المواقف أشهر من أن يُعرف به " ت 756 هـ " (2).

<sup>(1)</sup> ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني: 4/ 340، بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 285، مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده: 1/ 205، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 67، 833، شذرات الذهب لابن العياد: 6/ 319. 330، البدر الطالع للشوكاني: 2/ 303، الفوائد البهية للكنوي: 112، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 2/ 429، 430، المنجد في اللغة والأعلام، القسم الثاني، 177.

<sup>(2)</sup> الدرر الكامنة لابن حجر: 2/ 430، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 6/ 108.

2 - قطب الدين الرازي: محمود بن محمد الرازي، المعروف بالقطب التحتاني، أحد أئمة العقول، أخذ عن العضد وغيره، قال ابن كثير: كان أوحد المتكلمين بالمنطق وعلوم الأواثل، وكان لطيف العبارة، ضعيف العينين، وله مال وثروة، وقال ابن حجر: كان بحراً في جميع العلوم، وله تصانيف مفيدة منها: شرح الشمسية، وشرح المطالع، وشرح الحواشي على كشاف الزنخشرى، ت 766 هـ (1).

3\_ ضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمد بن عثمان القزويني: أحد العلماء الأجلاء ، تفقه في بلاده وأبخذ عن العضد الإيجي ، كان لا يمل من الاشتغال في طلب العلم ، وكان يستحضر المذهبين: الأحناف أصولاً والشافعية فروعاً ، ويفتي فيهما ويحسن إلى الطلبة بجاهه وماله مع الدين المتين والتواضع الزائد وكثرة الخير وعدم الشر، ت 780 هـ (2).

ومن شيوخه: نسيم الدين أبو عبدالله محمد بن سعيد النيسابوري الكازروني الشافعي ت 801هـ، وسعد الدين أحمد بن عبد الوهاب القوصي ، وعلاء الدين أحمد بن محمد السمناني<sup>(3)</sup>.

#### خامساً: تلاميده:

كان للإمام سعد الدين التفتاز اني عدة تلاميذ إلا أنهم كانوا أقلُّ شهرة منه، منهم:

1 \_ حسام الدين بن علي بن محمد الأبيوردي ، ولد سنة 761 هـ بأبيورد وهي من أعمال خراسان، ونشأ بها ، اشتغل بالعلوم على جماعة من الكبار وكان أبوه يمنعه في بدء طلبه للعلم من الاشتغال بالعقليات ثم أذن له فسره ذلك ولازم سعد التفتازاني ملازمة جيدة ، ثم رحل إلى بغداد سنة 783 هـ ، له تصانيف عدة منها : ربيع الجنان في المعاني والبيان، ت 816 هـ (4).

2-علاء الدين الرومي: أبو الحسن علي ابن معلم الدين موسى بن إبراهيم الرومي الحنفي، كان فقيها بارعاً في علوم شتى، ولد سنة 756 هـ، تخرج على يد السيد الجرجاني والسعد التفتازاني، وحضر مجالسها عند تيمورلنك وغيره، كان فاضلاً حادً الطبع، قوي الذكاء والبحث، له رسالة جمع فيها الأمثلة من فنون شتى، وكانت له حظوة وتكريم عند الملك الأشرف برسباي حتى ولاه مشيخة الصوفية بمدرسته، ت 841 هـ (5).

<sup>(1)</sup> الدرر الكامنة لابن حجر: 4/ 339، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 6/ 31.

<sup>(2)</sup> الدرر الكامنة لابن حجر: 2/ 309 ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 11/ 193، شذرات الذهب لابن العياد: 6/ 266.

<sup>(3)</sup> الدرر الكامنة لابن حجر : 1/ 25، شذرات الذهب لابن العهاد: 1/ 11، 7/ 25.

<sup>(4)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 3/ 109، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 833، شذرات الذهب لابن العماد: 7/ 120.

<sup>(5)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 6/ 42،41، الشقائق النعمانية لطاش كبرى زاده: 31، شذرات الذهب لابن العماد: 7/ 241.

3 - حيدر الشيرازي: برهان الدين حيدر بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الخوافي المعروف بالصدر الهروي، ولد سنة 780 هـ، كان علامة بالمعاني والبيان والعربية، وأخذ عن التفتازاني، من تصانيفه: الإيضاح في شرح إيضاح المعاني، وحاشية على الكشاف، وشرح السراجية وغيرها، ت 820 هـ (١).

#### سادساً: مكانته العلمية :

لقد حظي إمامنا التفتازاني بمكانة قل لها نظير تبينت من خلال أقوال العلماء فيه، وإليك طرفاً منها: 1 ـ قال ابن حجر: قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول ، بل بسائر الأمصار لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم (2).

2 ـ وقال ابن تغري بردي : كان فريد عصره ووحيد دهره ، وأنه برع في المعقول وساد على أقرانه، وشارك في المنقول وفي أنواع من العلوم (3) .

3\_وقال الشوكاني: منفرد بعلومه في القرن الثامن ، لم يكن له في أهله نظير فيها (4).

4\_وذكر ابن خلدون في مقدمته أنه: "وقفت على تآليف متعددة لرجل من عظهاء هراة من بلاد خراسان يشتهر بسعد الدين التفتازاني ، منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه العلوم (5).

5 ـ وقال عبد الحي اللكنوي: كان من محاسن الزمان ، لم تر العيون مثله في الأعيان ، وهو الأستاذ على الإطلاق المشار إليه بلا شقاق المشهور بالآفاق (6).

#### سابعاً: مصنفاته:

كانت له مؤلفات شتى في علوم وموضوعات متعددة ، انتفع بها الطلاب وذاع صيتها في الآفاق حتى أنه لم ينقطع عن التأليف حتى أواخر عمره ، وفيها يأتي مختصر عن مؤلفاته :

في علم التفسير له: حاشية على الكشاف للزمخشري ، وكشف الأسرار وعدة الأبرار ، وهو تفسير للقرآن باللغة الفارسية ، وفي الحديث ألف: الأربعين في الحديث ، وشرحها ، ورسالة

<sup>(1)</sup> الضوء اللامع للسخاوي: 3/ 169 ، شذرات الذهب لابن العياد: 7/ 241 ، هدية العارفين لإسياعيل باشا: 1/ 341.

<sup>(2)</sup> الدرر الكامنة: 4/ 953.

<sup>(3)</sup> مقدمة شرح المقاصد: 1 / 127 ، نقلاً عن المنهل الصافي: 3 / 356 .

<sup>(4)</sup> البدر الطالع: 2/ 303.

<sup>(5)</sup> المقدمة: 350.

<sup>(6)</sup> الفوائد البهية : 112 .

الإكراه، وألف في الفقه: الفتاوى الحنفية، واختصار شرح تلخيص الجامع الكبير، ومفتاح الفقه، وشرح فرائض السجاوندي، وتكملة شرح الهداية للسروجي، وشرح خطبة الهداية، وله في أصول الفقه: التلويح إلى كشاف حقائق التنقيح، وشرح لشرح المختصر على كتاب المنتهى، وألف في فقه اللغة: النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ، وفي النحو والصرف: شرح تصريف العزي، وإرشاد الهادي في النحو، وكتاب الإصباح في شرح ديباجة المصباح، وتركيب الجليل في النحو، وكتاب قوانين الصرف، وحل المعاقد شرح القواعد، وشرح العوامل، وفي البلاغة له: الشرح المطول، ومختصر المعاني، وشرح المفتاح، وله في المنطق: شرح الرسالة الشمسية، وتهذيب المنطق والكلام، وألف في علم الكلام: شرح المقاصد، وفضيحة الملحدين، وشرح العقائد العضدية، وشرح النسفية (1). وهي بين مخطوط ومطبوع ومفقود.

#### ثامناً؛ وفاته؛

قضى \_ رحمه الله \_ أواخر عمره في سمرقند ، وفيها فاضت روحه إلى بارئها ، وقد اختلف المؤرخون في تأريخ وفاته تبعاً لاختلافهم في اسمه وتأريخ ولادته ، فمنهم من قال : إنه توفي سنة 791 هـ (2) ، أما سبب وفاته : فإنه هم أصابه بعد مناظرة تمت بينه وبين الشريف الجرجاني في حضرة تيمور لنك ، وكانت تدور حول اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية في كلام صاحب الكشاف في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مُن رَبِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُور ﴿ فَي السعد ويقول : لو فرضنا أنها سيان في الفضل المعتزلي، وكان تيمور لنك يرجح رأي السيد على السعد ويقول : لو فرضنا أنها سيان في الفضل والعرفان فللسيد الجرجاني الشرف في النسب ، وذاع الخبر في الآفاق فاغتم لذلك السعد ، فلم يلبث بعدها طويلاً حتى فارق الحياة الدنيا منتقلاً إلى جوار رب كريم (4) .

<sup>(1)</sup> ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني: 4/ 340، بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 285، مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده: 1/ 285، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 67، 474، 474، 515، 833، 2/ 871، 847، 854، 855، كبرى زاده: 1/ 205، 1138، 2/ 1148، 1063، 2/ 1138، 2/ 303، 1063، 2/ 1138، 1063، 2/ 303، البدر الطالع للشوكاني: 2/ 303، الفوائد البهية للكنوى: 112، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 2/ 420، 420، 330.

<sup>(2)</sup> ينظر : بغية الوعاة للسيوطي : 2/ 285 ، البدر الطالع للشوكاني : 2/ 303 ، الفوائد البهية للكنوي : 112 ، هدية العارفين لإسهاعيل باشا : 2/ 429 .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: 5.

<sup>(4)</sup> ينظر : الفوائد البهية للكنوي : 241 .

#### المطلب الثاني ، التعريف بالنسفي ،

## أولاً ، اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ،

أما اسمه فهو: عمر بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقيان ، وأما نسبته فهي: "النسفي، السمر قندي ، الحنفي ، الماتريدي " والنسفي نسبة إلى : نَسَف بلدة في بلاد السند ، بين جيحون وسمر قند ، فيها وراء النهر ، على عشرين فرسخاً من بخارى (1) ، والسمر قندي : نسبة إلى سمر قند وهي المدينة المشهورة ببلاد ما وراء النهر (2) ، والحنفي : نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعيان صاحب المذهب (3) ، والماتريدي : نسبة إلى أبي منصور الماتريدي إمام الهدى والمتكلمين ورئيس أهل السنة (4) وكناه المترجمون له ب : " أبي حفص " ، وله ألقاب كثيرة أشهرها : " نجم الدين " والنجم هو الكوكب (5) والدين عرفناه في ترجمة سعد الدين التفتازاني (6) ، و " مفتي الثقلين " لأنه كان يعلم الإنس والجن (7) .

## ثانياً، مولده ونشأته ووفاته،

ولد \_ رحمه الله \_ في نسف سنة 461 هـ ، وزار بغداد ، وسكن سمرقند ، اشتغل بالتفسير والفقه والحديث والكلام والأصول والتأريخ والأدب والشعر واللغة، وزار الزنخشري في مكة فلما وصل إلى داره دق الباب ليفتحوه ويأذنوا له ، فقال الزنخشري: من ذا الذي يدق الباب؟ فقال: عمر، فقال جار الله: انصرف، فقال نجم الدين: يا سيدي عمر لا ينصرف ، فقال الشيخ: إذا نُكر ينصرف، وتوفي \_ رحمه الله \_ بسمرقند ليلة الخميس ثاني عشر جمادى الأولى سنة 573 (8).

<sup>(1)</sup> الأنساب للسمعاني: 5 / 486.

<sup>(2)</sup> ينظر: المسالك والمالك للإصطخرى: 288، الأمصار للذهبي: 219، 220.

<sup>(3)</sup> ينظر : الفوائد البهية للكنوي : 149 .

<sup>(4)</sup> ينظر: الأنساب للسمعاني: 5/ 155، اللباب لابن الأثير 3/ 140.

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الميم ، فصل الجيم ، النجم ، 1161 .

<sup>(6)</sup> ينظر ذلك في ترجمة التفتازاني .

<sup>(7)</sup> ينظر في ذلك كله: معجم الأدباء لياقوت : 16 / 70، الجواهر المضية للقرشي : 2 / 657، لسان الميزان لابن حجر: 4 / 327، تاج التراجم لابن قطلوبغا: 47، طبقات المفسرين للسيوطي : 88، الفوائد البهية للكنوي : 149، 150.

<sup>(8)</sup>معجم الأدباء لياقوت : 16/ 70 ، الجواهر المضية للقرشي : 2 / 657 ، لسان الميزان لابن حجر : 4 / 327 .

## ثالثاً : ثناء العلماء عليه ومؤلفاته :

قال السمعاني فيه: "كان إماماً فاضلاً متقناً، صنف في كل نوع من التفسير والحديث "(أ) وقال اللكنوي: كان إماماً فاضلاً أصولياً متكلهاً مفسراً محدثاً فقيهاً حافظاً نحوياً ، أحد الأئمة المشهورين بالحفظ الوافر والقبول التام عند الخواص والعوام (2).

أما مصنفاته فقد قال الذهبي عنها: يقال: له مئة مصنف (3) ، وذكر القرشي أن له: البداية في أصول الدين ، والمغني في أصول الدين (4) ، وذكر ابن قطلوبغا أن له: الهداية في علم الكلام، واختصره في البداية (5) ، وذكر حاجي خليفة كثيراً من مصنفاته منها: تطويل الأسفار لتحصيل الأخبار ، تعداد الشيوخ لعمر مستطرف على الحروف مستطر، التيسير في التفسير، الخلافيات في الفقه ، طلبة الطلبة ، قيد الأوابد ، الإشعار بالمختار من الأشعار ، القند في علماء سمرقند، العقائد (6).

#### رابعاً ، شيوخه وتلاميذه ،

يعد الشيخ عمر النسفي من المكثرين من الشيوخ ، فقد بلغ عدد شيوخه خمسمائة وخمسين رجلاً، جمعهم في كتاب سهاه : " تعداد الشيوخ لعمر مستطرف على الحروف مستطر" ومن أشهرهم :

1 - فخر الإسلام على البزدوي: الفقيه الكبير بها وراء النهر، صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة النعهان - رحمه الله - ولد في حدود سنة 400 هـ وتوفي يوم الخميس الخامس من رجب سنة 482 هـ، وحمل تابوته إلى سمرقند، ودفن بها، له: المبسوط وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير (7).

2- أبو اليسر البزدوي: هو محمد بن محمد بن الحسين ، أخو الإمام فخر الإسلام على البزدوي، أخذ عن يعقوب النيسابوري ، كان إمام الأئمة على الإطلاق ، والموفود إليه من الآفاق ، من

<sup>(1)</sup> الأنساب للسمعاني: 5/ 486.

<sup>(2)</sup> الفوائد البهية للكنوي : 149 ، 150 .

<sup>(3)</sup> العبر في خبر من غبر للذهبي: 4/ 102.

<sup>(4)</sup> الجواهر المضية للقرشي : 2/ 657 .

<sup>(5)</sup> تاج التراجم لابن قطلوبغا: 47.

<sup>(6)</sup> كشف الظنون لحاجى خليفة: 1 / 415، 415، 416، 400، 721، 2/ 1114، 1356، 1367، 1369، 1500.

<sup>(7)</sup> طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده: 85.

بلاد الشرق والغرب ، بتصانيفه في الأصول والفروع ، وكان قاضي القضاة في سمرقند توفي ببخارى سنة 493 هـ (١) .

كها أنه أخذ عن عبد الله بن عيسى النسفي ، وأبي محمد الحسن بن أحمد السمرقندي ، وعلي بن الحسن الماتريدي .

أما تلاميذه: فإنهم كشيوخه كثيرون ، منهم: ابنه أحمد ابنه المعروف بالمجد النسفي ، كان فقيهاً فاضلاً واعظاً كاملاً ، ومحمد بن إبراهيم التوربشتي ، وعمر بن محمد بن عمر العقيلي ، والمرغيناني: برهان الدين صاحب الهداية (2) .

#### المطلب الثالث: العقائد النسفية وشرحها:

يشتمل هذا المطلب على التعريف بالأصل الذي اعتمد عليه البقاعي في تأليف نكته وفوائده ، وأصله هذا \_وهو شرح العقائد النسفية للتفتازاني \_ قائم على العقائد النسفية لعمر النسفي مما تطلب التعريف بالأصل والشرح وكما يأتي :

## أولاً ، العقائد النسفية وشروحه وحواشيه ،

يعد كتاب العقائد النسفية أشهر المتون المصنفة على مذهب الإمام الماتريدي ، واعتبره بعضهم كالفهرس بالنسبة لكتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي (3) ، وقد شرحه كثيرون يعسر إحصاؤهم ، يقول حاجي خليفة : وهو متن اعتنى به جمٌّ من الفضلاء (4) ، وفيما يأت ما تيسر من جهود العلماء على هذا المتن :

1 \_ شرحه شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم أحمد بن محمد الأصبهاني  $^{(5)}$  .

2 ـ ولجمال الدين أبي الثناء محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي المعروف بابن السراج ت 777هـ ، وقد سهاه القلائد في شرح العقائد (<sup>6)</sup> .

<sup>(1)</sup> طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده: 86.

<sup>(2)</sup> طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده: 101 ، الفوائد البهية للكنوي: 141.

<sup>(3)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة : 1 / 733 .

<sup>. (4)</sup> م . ن : 2 / 1145

<sup>(5)</sup> المصدر السابق: 2/ 1148.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق.

- 3\_وفرغ الإمام سعد الدين التفتازاني من شرحه لها في شعبان 768 هـ<sup>(1)</sup>.
- 4\_وسمى أبو عبد الله شمس الدين محمد بن زين الدين أبي العدل قاسم الشافعي شرحه لها: القول الوفي بشرح عقائد النسفي فرغ منه في شوال سنة 871 هـ(2).
  - 5\_ولشمس الدين أحمد بن عثمان الهروي الخرزياني المعروف بملا زاده ت 900 هـشرح عليه(3).
- 6 ـ وعنون علي بن علي بن أحمد النجاري الشعراني الشافعي ت 967 هـ لشرحه عليه: فرائد القلائد وغرر الفوائد على شرح العقائد فرغ منه سنة 967 هـ، قال: وقد كنت شرحت شرح العقائد شرحاً آخر بالقول في زمن قراءتنا له على العلامة ناصر الدين اللَّقاني المالكي فرغت منه سنة 953 هـ (4).

7 ـ وقد نظم العقائد النسفية القاضي عمر بن مصطفى كرامة الطرابلسي مفتي طرابلس الشام
 ت 1160 هـ ، وهي أرجوزة فرغ من نظمها سنة 1126 هـ ، ثم شرحها شرحاً لطيفاً فرغ منه
 سنة 1145 هـ (5) .

8 ـ وشرحها الشيخ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي وسهاه شرح النسفية في العقيدة الإسلامية فرغ منه في ربيع الأول سنة 1397 هـ (6) .

## ثانياً ، شرح العقائد النسفية للتفتازاني وحواشيه ،

يعد شرح السعد التفتازاني على النسفية أفضل الشروح وأشهرها وأكثرها تداولاً ودراسة، وقد فرغ منه التفتازاني \_ كها مر \_ في شعبان سنة 768 هـ ، وقد بين سبب شرحه له بقوله : " وإن المختصر المسمى بالعقائد للإمام ... النسفي ... يشتمل من هذا الفن على غرر الفوائد ودرر الفرائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول ... فحاولت .... "(7) .

وقد طبع هذا الشرح عدة مرات ، وأفضل طبعاته المجردة عن الحواشي هي طبعة دمشق 1974 بتحقيق كلود سلامة ، وطبع وبهامشه حواش للمولوي في كالكوتا الهند 1244 هـ ، ومع شرح

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: 2/ 1145.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق: 2/ 1148.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: 2/ 1149.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق: 2/ 1149.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق، ولا أدري كيف يوثق حاجي خليفة الذي ت 1067 هـ شرحاً فرغ مؤلفه من نظمه سنة 1126هـ ولعلها من زيادات النساخ والله أعلم .

<sup>(6)</sup> شرح النسفية للشيخ عبد الملك السعدي: 260.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد للتفتازاني: 3.

الكستلي والخيالي وحواش للبهشتي على الخيالي في القسطنطينية 1297 هـ، ومع شرح الخيالي وحواشي قرة خليل عليه في القاهرة 1297 هـ، وفي كونبور الهند 1330 هـ، وطبع شرح الخيالي مع حواشي عبد الكريم السيالكوتي في دلهي 1870 هـ و1327 هـ، ومع حواشي الكستلي والبهشتي 1297 هـ، وطبع شرح رمضان أفندي في دلهي عام 1327 هـ، وطبع شرح العصام على شرح التفتازاني في قازان 1897 هـ، وطبع في دمشق بتخريج السيوطي وتحقيق محمد عدنان درويش عام 1411 هـ إلا أنها كثيرة الأخطاء.

## أما الحواشي المصنفة على شرح العقائد فهي:

أ حاشية عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة ت 749 هـ، وقد نقل منها البقاعي في أكثر من موضع (1) .

ب ـ أحمد البَرْدَعِيّ ، وهي حاشية ممزوجة ، أهداها إلى السلطان خليل الله ابن الشيخ إبراهيم الشرواني ، فرغ منها سنة 850 هـ ، بل وصل فيها إلى بحث الإيهان (2) .

ج ـ خضر شاه بن عبد اللطيف الرومي المنتشاوي الحنفي ت 853 هـ (3).

د\_شمس الدين قره جه أحمد ت 854 هـ (<sup>4)</sup>.

ه\_حاشية شمس الدين أحمد بن موسى الشهير بخَيالي ت 862 هـ قال حاجي خليفة: "وهي مقبولة ، سلك فيها مسلك الإيجاز ، يمتحن بها الأذكياء من الطلاب" (5).

و علاء الدين علي ابن مجد الدين محمد، المعروف بـ: مصنّفك ت 875 هـ، وهي حاشية صغيرة (6). ز - أحمد بن عبد الله القُرَيْمي ، ت 879 هـ (7) .

ح ـ النكت والفوائد على شرح العقائد للبقاعي ت 885 هـ " موضوع الدراسة " (8).

ط ـ إلياس بن إبراهيم السينوني الحنفي ت 891 هـ ، وقد أوجز في التحرير مع إبقائه المراد بأحسن التعبير<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر : النص المحقق : 167 ، كشف الظنون لحاجى خليفة : 2/ 1147 .

<sup>(2)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة : 2/ 1148 .

<sup>(3)</sup> م. ن: 2/ 1146 ، هدية العارفين الإسهاعيل باشا: 1/ 346.

<sup>(4)</sup> كَشْفُ الظُّنُونَ لِحَاجِي خَلِيفَة : 2/ 1146.

<sup>(5)</sup> م . ن : 2 / 1145

<sup>(6)</sup> المصدر السابق.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق: 2/ 1146.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق: 2/ 1147 ، هدية العارفين لإسماعيل باشا: 1/ 22.

<sup>(9)</sup> كشف الظنون لحاجى خليفة : 2/ 1146 ، هدية العارفين لإسهاعيل باشا : 2/ 225 .

ي\_بدر الدين محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي القاهري ، المعروف بابن خطيب الفخرية ت 893 هـ (1) .

ك\_أبو اليسر محمد بن محمد بن محمد خليل ، البدر ابن الغَرُس الحنفي ، ت 894 هـ ، وهو شرح نافع فرغ من تأليفه في رمضان سنة 887 هـ(2) .

ل\_شهاب الدين أحمد بن يوسف بن حسين بن يوسف الحصكفي السندي ت 894 هـ ، وقد سياه : "تحفة الفوائد لشرح العقائد "(3) .

م ـ مصلح الدين مصطفى بن محمد القسطلاني الحنفي المعروف بـ: "كَسْتَلي " ت 901 هـ وشرحه مشهور بـ: " حاشية الكستلى "(4) .

ن ـ محيي الدين محمد بن إبراهيم بن حسن النكساري الحنفي الرومي المدرس بجامع أيا صوفيا ت 901 هـ (5).

س علاء الدين علي بن عبد الله العربي المعروف بابن اللجام ت901هـ (6).

ع ـ كمال الدين أبو المعالي محمد ابن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي ت 906 هـ ، وقد سماه : " الفرائد في حل شرح العقائد "(7) .

ف\_سنان الدين يوسف الحميدي ت 912 هـ(8) .

ص ـ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن قاسم الغزِّي المعروف بابن قاسم ، وبابن الغرابيلي ت 918 هـ (9) .

ق ـ حكيم شاه محمد بن مبارك القزويني ت 920 هـ (١٥) .

ر ـ أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي المصري الشافعي ت 926 هـ (11).

<sup>(1)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة: 2/ 1148.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق: 2/ 1145.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: 2/ 1146.

<sup>(4)</sup> كشف الظنون لحاجى خليفة : 2/ 1145 ، هدية العارفين لإسهاعيل باشا : 2/ 433 .

<sup>(5)</sup> كشف الظنون لحاجى خليفة: 2/ 1146، هدية العارفين الإسهاعيل باشا: 2/ 218.

<sup>(6)</sup> كشف الظنون لحاجى خليفة : 2 / 1146 .

<sup>(7)</sup> المصدر السابق: 2/ 1148.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق: 2/ 1146.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق.

<sup>(10)</sup> المصدر السابق.

<sup>(11)</sup> المصدر السابق: 2/ 1147.

ش ـ عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عَرَبْشَاه الإسفراييني ت 945 هـ ، وهي حاشية تامة ، لطيفة العبارة ، دقيقة الإشارة . . وهي أكبر حجهاً من حاشية الخيالي والكستلي (١) .

ت\_منصور الطبلاوي الشافعي ، سبط ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي ت 1014 هـ وقد سياه : " مطلع بدور الفوائد ومنبع جواهر الفوائد (2) .

ث\_برهان الدين أبو الأمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللَّقاني المصري ت 1041 هـ وقد سياه: "تعليق الفرائد على شرح العقائد "(3).

خ\_أبو الفيض محمد ابن الحاج حيدر الكفوي ت 1053 هـ وهي حاشية مبسوطة ، جمع فيها أكثر الحواشي والشروح (4) .

ذ\_محمد بن أحمد بن علي البهوتي الخَلُوتي المصري ت 1088 هـ(5).

ظـ محمد بن حمزة الدباغ ، المشهور بتفسيري

## وقد حشَّى على حاشية الخَيَالي هذه كثيرون منهم:

1\_مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح البروسوي المشهور بالمولى خواجه ت 893 هـ<sup>(6)</sup>.

2\_لطف الله بن إلياس الرومي ت 930 هـ<sup>(7)</sup>.

3\_رمضان بن عبد المحسن الويزوي المعروف ببهشتي ت 979 هـ (8) .

4 عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي ت 1067 هـ  $^{(9)}$  .

5 - محمد بن أبي بكر المرعشى المعروف بساجقلي زاده ت 1145 هـ (10).

6\_حكيم عجم <sup>(11)</sup>.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: 2/ 1148.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق، هدية العارفين لإسهاعيل باشا: 2/ 281.

<sup>(5)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة : 2/ 1148 .

<sup>(6)</sup> كشف الظنون لحاجي خليفة : 2/ 1147 .

<sup>(7)</sup> م . ن : 2 / 1146 .

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق: 2/ 1148.

<sup>(10)</sup> المصدر السابق: 2/ 1147، ولا أدري كيف يوثق حاجي خليفة \_الذي ت 1067 هـ حاشية فرغ مؤلفها منها سنة 1145 هـ، ولعلها من زيادات النساخ والله أعلم .

<sup>(11)</sup> المصدر السابق.

7\_ملاحسن شلبي بن محمد شاه الفناري ت 886 هـ (1).

8-كمال الدين إسماعيل بن بالي القرماني المعروف بقره كمال ، من علماء القرن الخامس عشر للميلاد(2).

9\_شهاب الدين أحمد بن محمد بن خضر العمري الحنفي ت 785 هـ (3).

10 \_ خواجه زاده (4).

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: 2/ 1147.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

# المبحث الثاني

## دراســة كتــاب النكت والفوائد على شرح العقائد وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: اسم الكتاب وموضوعه وسبب تأليفه وصحة نسبته إليه

المطلب الثاني: وصف الكتاب ونمط الكتابة فيه

المطلب الثالث: المنهج المتبع في التحقيق

المطلب الرابع: النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب

#### المطلب الأول: اسم الكتاب وموضوعه وسبب تأليفه وصحة نسبته إليه،

أما اسمه: فقد حملت النسخ الخطية الشلاث التي اعتمدتها في التحقيق اسهاً واحداً للكتاب وهو: النكت والفوائد على شرح العقائد، وذلك لأنه نصَّ على اسمه في مقدمته قائلاً: "سميته: النكت والفوائد على شرح العقائد" (1)، أما ما يلي العنوان فقد اتفقت النسختان اللتان يرمز لأولاهما بالرمز (أ) وهي أقدم النسخ، وثانيهها بالرمز (ب) على أنه: "للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني رحمه الله" أما النسخة التي رمز لها بـ (ج) فقد سقط منها نسبة شرح العقائد للسعد التفتازاني، واتفقت النسخ الثلاث على ما بعد ذلك مع زيادة في بعض أوصاف المدح والثناء على المؤلف البقاعي ونقصان في البعض الآخر.

أما موضوعه: فهو كها يحمل عنوانه على شرح العقائد، فهو يبحث في مسائل علم الكلام. أما سبب التأليف: فإنه \_ رحمه الله \_ بعد قراءته لشرح العقائد على شيخه علامة الدهر ومحقق العصر شمس الدين القاياتي ضبط ما وعاه من تقريراته فحررها وأوضحها وزاد عليها من المعقول والمنقول، وذلك كله بسبب حاجة طلاب العلم إلى هذه التحريرات والإيضاحات والزيادات، قال: "هذه تحريرات وإيضاحات لمواضع من شرح العقائد للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي \_ سقى الله ثراه وجعل الجنة مأواه \_ ضبطت فيها ما وعيته من تقرير شيخنا علامة الدهر، ومحقق العصر، شمس الدين محمد ابن علي القاياتي الشافعي، أيّام قراءتي له عليه .. وزدت من المنقول، والمعقول، والفوائد، ما يحتاج إليه، معوّل عليه "(2).

وهو في ذلك كله يشير إلى أنها شرح لبعض المواضع من شرح العقائد لا المواضع كلها، كما أنه لا يدعي فيها الكمال، وإنها قال: "على حسب ما وصلت إليه عبارتي القاصرة، بهمتي الفاته ة"(3)

أما صحة نسبة المُؤلَّفِ إلى المُؤلَّفِ: فإنها لا مجال للريب فيها ، ويستدل على ذلك بها يأتي : 1 ـ ما ورد على أغلفة كل النسخ الخطية من نسبته إليه بها لا يدع مجالاً لأدنى شك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى برهان الدين البقاعي .

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

2 ـ ما نقله في نكته هذه من أقواله من كتبه الأخرى التي أجمع على أنها من تأليفه وصحة نسبتها إليه ، كقوله : "في ولعلك إذا اعتبرت آيات الكتاب الناطق بالصواب وجدتها كلها على هذا الأسلوب وقد أشبعت الكلام في هذا في كتابي نظم الدرر من مناسبة الآيات والسور"(1).

3 \_ يعضد ذلك ما صرح به في بداية كتابه هذا قائلاً: "سميته: النكت والفوائد على شرح العقائد "(2).

4 \_ قوله في آخر نسختي (ب) و (ج): "فرغ من تعليق هذه النكت أبو الحسن إبراهيم ابن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي الشافعي ، يوم الأحد حادي عشر شهر رجب سنة ست وأربعين وثمانهائة "(3).

4 - إجماع المؤرخين وأصحاب التراجم والسير الذين ترجموا له على نسبة الكتاب إليه (4). المطلب الثانى: وصف الكتاب ونمط الكتابة فيه:

### أولاً : وصف عام للكتاب :

ابتدأ الكتاب بالبسملة اقتداءً بالكتاب الكريم وهدي الرسول الكريم - على دلل هو في نكته على ذلك (5) ، أعقبها بالدعاء بالتيسير لإتمام كتابه هذا ، ثم الصلاة والسلام على رسول الله حلى ذلك (5) ، أعقبها بالدعاء بالتيسير لإتمام كتابه هذا ، ثم الصلاة (6) ، شرع بعدها بمقدمته التي بين فيها سبب اختياره لهذا الشرح ووقت ذلك قائلاً: "وكان قد استعارها مني بعد سنة خسين الإمام ، العلامة ، نور الدين على بن أحمد بن عمر البوشي ، الشافعي نزيل الخانكه رحمه الله تعالى وهي في المسودة ليطالعها فنقلها ، ثم رآها عنده بعض الفضلاء فكتبها ، ثم تناقلها الناس بالقاهرة فشاعت واشتهرت "(7).

### ثانياً: نمط الكتابة فيه:

مضى البقاعي ـ رحمه الله ـ في نسخ نكته كعادة غيره من القدامى الذين اعتادوا في كتابة مصنفاتهم أن يرسموا خط بعض الألفاظ على غرار نمط المصحف الشريف ، ولا شكَّ أن

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 199 من النص المحقق.

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

<sup>(3)</sup> ينظر صفحات المصادر والمراجع 791 من النص المحقق.

<sup>(4)</sup> نظم العقيان للسيوطي: 24، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1 / 1148، شذرات الذهب لابن العياد: 7 / 340، هدية العارفين لإسياعيل باشا: 1 / 22، الأعلام للزركل: 1 / 56.

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 159 من النص المحقق.

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 170 من النص المحقق.

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 158\_159 من النص المحقق.

للمصحف الكريم نمطاً خاصاً يختلف عن نمط قواعد الإملاء الحديث ، لذلك آثرت أن أرسم تلك الألفاظ على ما تقتضيه قواعد الكتابة الحديثة ، وإليك على سبيل المثال لا الحصر:

- 1 ـ الصلواة والزكواة والربو.
  - 2\_مسئلة.
- 3 ـ نتايج وشرايع وعقايد وفوايد.
  - 4\_ ثلثة .
  - 5\_الملئكة.
  - 6\_السموت.
    - 7\_التورية.
  - 8\_ثباني مائة.
    - 9\_أسئل.

### المطلب الثالث: المنهج المتبع في التحقيق:

1 - جمعت ما وجدت من النسخ الخطية للكتاب ، وهي ثلاث نسخ ذكرت في الكتب الدالة
 على تراثنا من المخطوطات .

2 ـ قمت بعدها بكتابة النسخة التي اعتمدتها أصلاً والتي رمزت لها بـ (أ) وقابلت عليها النسختين (ب) و (ج) ، وأثبت الفروق بينها في الهامش ، وقد أثبت ما سقط من النسختين (ب) و (ج) من نسخة الأصل ، أو ما وجدت أنه الصواب مدللاً عليه منبهاً على ذلك كله في الهامش ، كما أني أثبت كل زيادة مفيدة من النسختين الأخريين من غير نسخة الأصل مشيراً إلى ذلك \_ أيضاً \_ في الهامش .

3 - اتبعت في كتابة الآيات القرآنية الكريمة الرسم العثاني برواية حفص عن عاصم الكوفي، وعزوت كل آية إلى سورتها ذاكراً رقمها .

4-أرجعت الأحاديث التي خرجها البقاعي إلى مظانها، وخرجت الأحاديث التي لم يخرجها البقاعي على وفق منهجه في استيعاب مظان الحديث عند تخريجه ، وكل ذلك مشفوع بذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة ، ليتسنى للقارئ الرجوع إلى مظان الحديث دون الالتفات إلى اختلاف الطبعات ، مبيناً الحكم الحديث \_ إن لم يكن في الصحيحين \_ صحة وحسناً وضعفاً بها تيسر لى .

- 5 ـ ومثل ذلك فعلت فيها ورد فيه من نصوص ـ آثاراً كانت أو مسائل فقهية أو لغوية أو تراجم أو غيرها ـ وذلك بإرجاعها إلى مظانها المطبوعة ، واضعاً في نهاية كل نص هامشاً يشير إلى الكتاب الذي أخذ منه .
- 6 خرجت الأشعار التي استشهد بها المؤلف وأرجعتها ما تيسر لي ذلك إلى ناظميها ،
   وأرجعت إلى بحور الشعر في علم العروض .
  - 7 ـ عرفت بالأماكن والقبائل والفرق التي ورد ذكرها في النص المحقق.
- 8 \_ ضبطت ما يشكل من الكلمات بالشكل وكذلك أواخرها لإعانة القارئ على فهم العبارة.
  - 9 ـ كما أني راعيت في نسخها قواعد الإملاء الحديثة ، مع وضع علامات الترقيم المناسبة .
- 10 ـ ترجمت لجميع الأعلام ـ من غير الأنبياء والصحابة ـ الذين وردت أساؤهم في الكتاب، وقد جاءت الترجمة في الموطن الأول الذي يرد فيه اسم المترجم له ، مع الإشارة في المغالب إذا تكرر الاسم إلى الموطن الأول في الهامش مستثنياً من ذلك شيوخه إذ أني ترجمت لهم في الدراسة، وكذلك أصحاب المصنفات فإني أعرف بهم في قائمة المصادر إلا من كان كتابه مفقوداً أو كان مؤلفه غير معروف .
- 11 \_ وهناك كثير من المسائل التي جعل لها البقاعي عنوانات تحتاج في الأغلب إلى أدلة لأن بعدها بياضاً أو فراغاً مما اضطرني إلى أن أدلل عليها وأشبعها بحثاً، وهذه العنوانات التي لم يرد فيها دليل قد سقطت كلها من نسخة (ج).
  - 12 ـ علقت على بعض المواضع التي تحتاج إلى تعليق ومزيد بيان .
- 13 \_ جعلت عنوانات لأبحاث الكتاب تبعاً للبقاعي الذي جعل لبعض منها عنوانات بقوله: " وهذا آخر الكلام على الخطبة والتمهيد أمام شرح المقصود "(1).
- 13 \_ حصرت ما حرر عليه البقاعي فائدة مما هو في شرح العقائد بهلالين يبتدئ أولسهما بعد قوله : قوله ، والآخر في نهاية قول التفتازاني .
- 14 ـ زدت كل العنوانات المتقدمة على المسائل الكلامية لتكون الصورة واضحة أمام القارئ، لأن النكت متصل بعضها ببعض وليس هناك ما يفرق بينها وبدون هذه العنوانات يحصل للقارئ إرباك بل لا يستطيع أن يجد المسألة المعينة إلا بعد مشقة وعناء كبيرين .

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 193 من النص المحقّق.

## المطلب الرابع: النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب:

بعد التفتيش والتنقيب في المصادر الدالة على أماكن المخطوطات تم الحصول ـ بفضل الله تعالى ـ على النسخ الثلاث الموجودة لهذا الكتاب وهي :

## (النسخة الأولى)

العنوان : النكت والفوائد على شرح العقائد .

مكانها: في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد قسم المخطوطات، وقد حزت عليها من المكتبة قبل احتلال العراق بأيام قليلة، وهي محفوظة في صناديق لنقلها إلى مكان بديل للمكتبة.

رقمها: 4676.

عدد الأوراق: ( 193 ) ورقة تحتوي كل ورقة على صفحتين ليصبح مجموعها (385) صفحة، وتحوي كل صفحة ( 193 ) سطراً قياس 20 × 15 سم ، تتراوح كلمات السطر الواحد بين عشر كلمات وإحدى عشرة كلمة ، وهي بخط جيد ، وفيها سقط في بعض الصفحات .

تأريخ النسخ : الثالث عشر من شهر ربيع الثاني سنة 872 هـ، أي في حياة المؤلف، وقبل و فاته بثلاث عشرة سنة .

الناسخ : عبد القادر بن محمد بن عبد الله العرياني .

البداية : تبتدئ بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم : اللَّهم يسر ، الحمد لله الذي ثبت أقوال المرشدين ، وشرح صدور المهتدين بالعقائد السنية فصاروا موحدين ....

النهاية: وكان الأحسن أن يسقط المصنف قوله: فلا دلالة على أفضلية الملائكة لأن إسقاطه لا يخل بغرض إذ هو معلوم مما قبله وذلك ليكون آخر الكتاب الشرف والكهال، وحسبي الله ونعم الوكيل.

الخط: نسخى ، وهناك زخارف على الغلاف.

كتبت المواضع التي حررها البقاعي بفوائد بالمداد الأحمر ، وهذه المواضع عبارة عن: (قوله، حديث ، قصة ، تراجم) .

الفراغ من نسخها: لم يكتب عليها وقت فراغ البقاعي من تعليق هذه النكت.

وهي نسخة نفيسة تعد من أقدم النسخ ، وقد رمزت إليها بالرمز (أ) وجعلتها النسخة الأم لقلة السقط فيها ، ولوجود زيادات فيها لا توجد في أختيها .

#### (النسخة الثانية)

العنوان: النكت والفوائد على شرح العقائد.

مكانها : في مكتبة الأسد في دمشق قسم المخطوطات ، وقد حزت عليها من المكتبة في سفرة خاصة للحصول عليها فتم ذلك مع بعض المشقة .

رقمها: 2963.

عدد الأوراق: (179) ورقة تحتوي كل ورقة على صفحتين ليصبح مجموعها (364) صفحة، وفيها صفحات مكررة، وتحوي كل صفحة (19) سطراً قياس 18 × 13 و5 سم، تتراوح كلمات السطر الواحد بين اثنتي عشرة كلمة وثلاث عشرة كلمة ، وهي بخط جيد ، وفيها سقط في بعض الصفحات .

تأريخ النسخ : الثالث عشر من شهر ربيع الثاني سنة 873 هـ، أي في حياة المؤلف، وقبل وفاته باثنتي عشرة سنة .

الناسخ : محمد بن محمد الظاهري ، وهي نسخة منقولة عن نسخة المصنف عليها إجازته للناسخ بروايتها عنه ، وعليها وقف للوزير محمد باشا على طلبة العلم سنة 1190 هـ.

البداية: تبتدئ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم: رب يسر وأعن يا كريم، الحمد لله الذي ثبت أقوال المرشدين، وشرح صدور المهتدين بالعقائد السنية فصاروا موحدين....

النهاية: وكان الأحسن أن يسقط المصنف قوله: فلا دلالة على أفضلية الملائكة لأن إسقاطه لا يخل بغرض إذ هو معلوم مما قبله وذلك ليكون آخر الكتاب الشرف والكمال.

الخط: نسخى ، وهناك زخارف على الغلاف.

كتبت المواضع التي حررها البقاعي بخط بارز على غيره ، وهذه المواضع عبارة عن : (قوله، حديث ، قصة ، تراجم ) .

الفراغ من نسخها: فرغ من تعليق هذه النكت محررها .... البقاعي يوم الأحد حادي عشر شهر رجب سنة ست وأربعين وثمانيائة ، ثم نقلها البقاعي من المسودة وزاد فيها كثيراً سنة 857 هـ وفرغ منها يوم الجمعة رابع شعبان بمسجده من رحبة العيد بالقاهرة .

وهي نسخة نفيسة قديمة ، وقد رمزت إليها بالرمز ( ب ) وجعلتها النسخة الثانية لكونها ثانى أقدم النسخ الثلاث .

#### (النسخة الثالثة)

العنوان: النكت والفوائد على شرح العقائد.

مكانها: في مكتبة الأزهر، قسم المخطوطات، وقد حزت عليها عن طريق أخي الشيخ حسين غازي السامرائي فقد زودته برقمها ومكان وجودها فجاء لي بها مع بعض العناء مشكوراً، وكنت قد كلفت قبله أخى الدكتور محمود بندر العيساوي فاعتذروا له بترميم المكتبة وإعادة تأهيلها.

رقمها: 2643 توحيد، السقا 28612، وهي ضمن مجموع.

عدد الأوراق: (144) ورقة تحتوي كل ورقة على صفحتين ليصبح مجموعها (287) صفحة وتحوي كل صفحة (287) سطراً قياس 20  $\times$  15 سم ، تتراوح كلمات السطر الواحد بين عشر كلمات واثنتي عشرة كلمة ، وهي بخط جيد ، وفيها سقط كبير في موضعين الأول يقرب سقط أولهما من العشرين ورقة وثانيهما عشرة أوراق ، إضافة إلى سقوط كل ما يتمه البقاعي من المسائل والأحاديث وغيرها .

تأريخ النسخ : الرابع عشر من جمادى الأولى من سنة ست بعد الألف ، أي بعد وفاة المؤلف بائة وإحدى وعشرين سنة .

الناسخ : مسلم الأزهري لمولانا الشيخ أبي بكر الشنواني ابن الشيخ إسهاعيل ابن الشيخ فخر الدين ابن الشيخ عثمان ابن الشيخ شهاب الدين الوفائي العراقي .

البداية: تبتدئ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم: اللّهم صلّ على سيدنا محمد وآله، الحمد لله الذي ثبت أقوال المرشدين، وشرح صدور المهتدين بالعقائد السنية فصاروا موحدين ....

النهاية : وكان الأحسن أن يسقط المصنف قوله : فلا دلالة على أفضلية الملائكة لأن إسقاطه لا يخل بغرض إذ هو معلوم مما قبله وذلك ليكون آخر الكتاب الشرف والكمال .

الخط: نسخى.

كتبت المواضع التي حررها البقاعي بخط بارز على غيره ، وهذه المواضع عبارة عن : (قوله، حديث ، قصة ، تراجم ) .

الفراغ من نسخها: فرغ من تعليق هذه النكت محررها أبو الحسن إبراهيم .... البقاعي يوم الأحد حادي عشر شهر رجب سنة ست وأربعين وثمانهائة.

وقد رمزت إليها بالرمز (ج) وجعلتها النسخة الثالثة لكثرة السقط فيها ولكونها قد نسخت بعد وفاة المؤلف بهائة وإحدى وعشرين سنة .

# المبحث الثالث

# منهج البقاعي في النكت والفوائد على شرح العقائد وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: منهجه في الكتاب

المطلب الثانى: أبرز سماته في الكتاب

المطلب الثالث : سلبياته

## المطلب الأول ، منهجه في الكتاب ،

لقد حاول البقاعي أن يرسم لمنهجه حدوداً ، وأن يبين حقيقة نكته وفوائده ، ويمكن لنا بيان ذلك من خلال ما يأتي :

1 ـ إن كتابه هذا إنها هو تحريرات وإيضاحات لبعض المواضع من شرح العقائد ، وعليه لم يكن ملزماً نفسه بشرح كل دقيقة فيه ، قال : " هذه تحريرات وإيضاحات لمواضع من شرح العقائد للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني "(1) ، وكان يحصر هذه المواضع في الكتاب كله بقوله : " قوله " في بداية النقل ، وبقوله " إلخ " في أغلب الأحايين .

2 \_ إن أصل هذه النكت وأساسها \_ والله تعالى أعلم \_ إنها هو لشيخه القاياتي، وأنه كان يدون الفوائد في أثناء قراءته له عليه، يتضح ذلك من قوله: "ضبطت فيها ما وعيته من تقرير شيخنا علامة الدهر، ومحقق العصر، شمس الدين محمد بن علي القاياتي الشافعي، أيّام قراءتي له عليه "(2)

3 ـ ويمكن القول: إنه ـ ربها ـ كان لا يدون كل الفوائد في أثناء قراءته على القاياتي في لحظتها، وإنها يدون ما يستطيع تدوينه بقلمه ، ويتمم تدوين ما احتفظ به في صدره بعد ذلك ، قال ـ رحمه الله ـ : " على حسب ما وصلت إليه عبارتي القاصرة ، بهمتى الفاترة "(3)

4 كها أنه رحمه الله بين أنه قد زاد كثيراً من الفوائد من المنقول والمعقول التي يتطرق اليها شيخه القاياتي، قال: "وزدت من المنقول، والمعقول والفوائد، ما يحتاج إليه، معوّل عليه "(4) ومن يطالع نكته وفوائده يتضح له ذلك.

5 ـ وهذه الفوائد التي زادها من المنقول والمعقول ليس من باب الترف العلمي أو الحشو غير النافع ، وإنها هي : " ما يحتاج إليه ، معوّل عليه " (5).

6 ـ ولم يفته أن يبين إخلاصه وتواضعه ومرماه في ذلك كله ، أما تواضعه فيبين من قوله: "على حسب ما وصلت إليه عبارتي القاصرة ، بهمتى الفاترة " (6) ، وأما إخلاصه ـ والله أعلم ـ

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

فيؤخذ من دعائه : " والله أسأل أن يلزمني السّداد ، ويلهمني أسباب الإسعاد ، ويهديني سبيل الرشاد " (1) ، وأن يجعلها سبباً لمرضاته ، وفائدة إلى أعلى جناته " (2) .

7 ـ ويبدو أنه ـ والله أعلم ـ لم يكن ليبيضها وتصبح كها هي عليها الآن ـ إذ كانت أوراقاً متناثرة ليس له فيها اهتهام كبير ـ لولا اطلاع العلامة البوشي عليها ، وقد يفهم من كلامه ثناء البوشي عليها أو دفعه طلاب العلم لقراءتها قال : "وكان قد استعارها مني ... الإمام العلاّمة... البوشي ... وهي في المسودة ليطالعها فنقلها ، ثمّ رآها عنده بعض الفضلاء فكتبها، ثمّ تناقلها الناس بالقاهرة فشاعت واشتهرت "(3).

8 \_ وقد دفعه هذا الأمر \_ أي تناقل الطلاب لها \_ إلى أن يبيضها ، والسبب في ذلك \_ والله أعلم \_ لئلا يكون فيها ثغرات يؤتى منها \_ وهو عديد الخصوم \_ وهو مع ذلك كله حذر من طالعها أن ينسب إليه غير المبيضة قال: فلما بيّضتها زدت \_ أيضاً \_ ونقصت ، وغيّرت ما رأيت أن غيره أحسن منه ، فلا يحل لأحد أن ينسب إليّ ما خالف ما في هذه المبيضة " (4) .

9 وقد أعقب ذلك كله بأمرين اثنين: أولها: التأكيد على الالتزام بمنهج العلماء الصحيح كما قال إمامنا الشافعي \_ رحمه الله \_ : كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فأكّد البقاعي هذا المعنى بقوله: "على أني لا أبرئها الآن عن زلل، ولا أنزهها عن خلل "(5)، ثانيهما: فسح المجال أما من ثبتت أهليته في العلم وضلوعه فيه وكان من المحررين المدققين لأن يصحح الزلل، ويقوم الخلل، ويسد النقص \_ إن وجد \_ قال: " فمن رأى فيها خطأ فهو مأذون له في تغييره، بعد تثبته فيها رآه وتحريره "(6).

10 ـ وختم مقدمته ببيان مهم وهو أن هذه النكت والشرح الذي بنيت عليه والمتن الذي بني عليه والمتن الذي عليه هذا الشرح إنها هو منهج أهل السنة والجهاعة الذي كان الغرض ببيانه محق الأهواء، قال ـ رحمه الله ـ: " فليس القصد إلاّ لـزوم الطاعة ، بمذهب أهل السنة والجهاعة ، والمساعدة على محق الأهوا ، والمعاونة على المبر والتقوى "(7) .

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 158 من النص المحقق.

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 159 من النص المحقق.

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 159 من النص المحقق.

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 159 من النص المحقق.

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 159 من النص المحقق.

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 159 من النص المحقق.

## المطلب الثاني: أبرز سماته في الكتاب:

لقد عشت مع هذا الكتاب فترة زمنية ليست بالقصيرة ختمت بطباعته بيديًّ أولاً ومقابلته ثانياً، وإنزال هوامشه ثالثاً، وقراءته في الختام لدراسة منهجيته وعمل الفهارس موثقة بالصفحات على وفق النسخة المطبوعة ، وقد سجلت في ذلك كله هذه السيات التي تميز بها المؤلِّفُ والمؤلَّفُ، وإليك بيانها:

### أولاً: موسوعيته:

لقد كان البقاعي \_ رحمه الله \_ عالماً موسوعياً ، فهو كها يصفه المصنفون : عالم مشارك في أغلب العلوم ، وقد وضح ذلك في مبحث مصنفاته التي تنوعت ، كها أن هذا الأمر تبين جلياً في نكته وفوائده ، فتراه يتفيأ في ظلال العلوم، وينهل من موارد الفنون، فتجده تارة متكلهاً وأخرى محدثاً، ومفسراً ولغوياً ومؤرخاً وفقيهاً ومنطقياً شاعراً وغير ذلك ، ويمكن الاطلاع على هذه السمة في فهارس الفوائد التي أغنت عن إعادتها في هذا الموطن .

### ثانياً: استطراداته:

وقد دفعت به هذه الموسوعية والاطلاع على التراث العلمي الإسلامي المخزون عند شيخه ابن حجر العسقلاني إلى أن يستطر دفي ذكر الفوائد المتنوعة ، بها يخرج به عن حد المعقول والمقبول أحياناً ، فقد ذكر الكرامات في أكثر من موطن (1) ، واستطر دفي تفاصيل الحوض وأدلته (2) وكذلك في أدلة السؤال من الكتاب والسنة (3) ، ومثله في أحاديث أشراط الساعة (4) ، وتجلى ذكره أدلة حشر الروح والجسد ، فقد ذكر فيه أربعين آية من الكتاب الكريم (5) ، واثنين وخسين حديثاً من السنة المطهرة (6) .

وساق في عذاب القبر أحاديث كثيرة (٢) ، وكذلك في نبوة آدم \_ الطَّيْقِير الرجل الذي أسر ف على نفسه (9) .

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 243\_233، 617\_597

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) ينظر ص : 473\_469 . (2) ينظر ص : 473\_469 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 469\_467 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 777 وما بعدها .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 438\_433 .

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) ينظر ص : 438\_438 . (6) ينظر ص : 453\_438 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 419\_409 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 564\_564 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص: 411.

وتراه يعدد طرقاً كثيرة وروايات عديدة للحديث الواحد كها في حديث: "الأئمة من قريش"(1)، وحديث: "وإن زني وإن سرق " (2).

أما أكثر موضع استطرد فيه ، وخرج به عن منهجيته العامة في نكته وفوائده فهو في ذكر تراجم الأثمة الاثني عشر عند الشيعة الذين لم يسق التفتازاني إلا أسهاءهم ، بينها ترجم البقاعي لهم ترجمة وافية بحيث ينقل القراء إلى أن يتصوروا الكتاب في التراجم لا في العقائد (3).

وتراه ينص \_ أحياناً \_ على ما يستطرد فيه ، كقوله \_ بعد أن تكلم عنه بصفحة كاملة سابقة \_ في سرد أقوال النحاة وخلافهم في لفظ الغاية : "هذا ما ظهر لي من تتبع استعمالهم للفظ الغاية" (4) وكذلك في: "لو" التي مضى يستطرد فيها بخمس صفحات ناقلاً أقوال النحاة وخلافهم فيها (5) ومثل ذلك في: "هَلُمَّ جَرّاً" (6) وفعل مثل ذلك في ذكر أمثلة المحدثين وخلاف العلماء في تفسيرها حتى قال: "والآثار عن الصالحين في ذلك كثيرة جداً "(7).

وقد يحيل القارئ إذا أراد أن يستطرد أو يتعرف أكثر على المسألة ، كما في مسألة " لو " السابقة قال: " وقد أشبع الشارح الكلام في ذلك في شرح المقاصد " (8) ، وفي مسألة التحدي في المعجزة قال: " فمن أراد الاستكثار نظر في السنن الأربع ، ومن أراد الاستكثار نظر في المسانيد والسير وسائر كتب السنن يجد البحر الخضم " (9) ، وقال في مسألة بيان فضل الخلفاء الراشدين: "يعرف ذلك من طالع كتب الردة لابن إسحاق والواقدي وغيرهما" (10).

كها أنه لا يفوته أن يفصل ما أحجم عنه التفتازاني ، كها في مسألة النظر الصحيح المقرون بشرائطه ، قال التفتازاني: "وفي تحقيق هذا زيادة تفصيل لا تليق بهذا الكتاب" (11) ، قال البقاعي:

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 714\_702.

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 707 ـ 673.

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 419\_409.

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 175 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 279 ـ 275 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 192\_190 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 241\_234 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 346 .

<sup>( 9)</sup> ينظر ص : 561.

<sup>(10)</sup> ينظر ص : 662 .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد : 172 .

" ذلك التفصيل هو أن تقول للمنكرين... "(1) على أنه لم يأت بالتفصيل من عنده وإنها نقله من شرحى المقاصد للتفتازاني والمواقف للجرجاني كها هو مبين في هوامش الصفحات.

ويجود قلمه \_ رحمه الله \_ بذكر تفاصيل ليس لها ذكر في شرح العقائد بالمرة كما في قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب \_ فله \_ التي لم يرد لها ذكر في شرح العقائد فلم يقل التفتازاني \_ بعد ذكره قول النسفي: " وأفضل البشر بعد نبينا محمد \_ فله \_ " إلا: " ثم عمر الفاروق \_ بعد ذكره قول النسفي : " وأفضل البشر بعد نبينا محمد \_ فله \_ " إلا: " ثم عمر الفاروق \_ فله \_ الذي فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات " (2) ، بينها ذكرها البقاعي بكل تفاصيلها (3) ، وكذلك في قصة مبايعة علي لأبي بكر الصديق \_ رضي الله عنها \_ (4) ، والعهد من أبي بكر لعمر \_ رضي الله عنها \_ بالخلافة ، وقصة الشورى (5) .

وإذا أراد أن يقتصر على ما ذكر من الاستطراد فإنه يشير إلى ذلك ، قال بعد أن ساق الأحاديث الدالة على فضائل الشيخين رضي الله عنها .: "وفضائلها في الأحاديث الصحيحة كثيرة جداً وإنها اقتصرت على هذا الحديث لموافقته لغرض المصنف والله الموفق .. "(6) .

### ثالثاً: ترجيحاته:

لقد كانت للبقاعي \_ رحمه الله \_ في نكته وفوائده ترجيحات كثيرة فها من مسألة يعرضها إلا وله فيها تأييد أو نقد أو رد أو غير ذلك ، ولم يقتصر هذا على المسائل الاعتقادية بل تعداه إلى كل المسائل تأريخية أو فقهية أو حديثية أو تفسيرية أو لغوية أو غير ذلك ، لذا لم أرتب الترجيحات على وفق المسائل وإنها على وفق ورودها في الصفحات متسلسلة ليسهل على القارئ متابعتها بالترتيب ، كها أني أحجمت عن ذكر المسائل التي لا يعقب عليها قبولاً أو رداً لأنها كثيرة ، ولعل السكوت علامة الرضا ، وإليك هذه المسائل :

\_أوجب الحمد لله \_ تعالى \_ عقلاً خالفاً أهل السنة بذلك ومشى فيه مع المعتزلة إلا أنه لم يفرد وجوبه بالعقل إنها أوجبه نقلاً وعقلاً ، قال : حمد الله \_ تعالى لقيام الدليل الشرعي على وجوب حمده ؛ نقلاً وعقلاً ، أمّا نقلاً : فلقوله \_ قللاً \_ : "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله"... وأما عقلاً:

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 232\_227 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 298 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 629 ـ 627 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 643 ـ 641 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 647\_643.

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 618.

فلأن شكر المنعم واجب به ، للآيات الكثيرة ، والأحاديث الشهيرة ، الآمرة بالتدبر ، الموجبة للشكر ، الحاثة عليه ، الداعية إليه ، وهو \_ تعالى \_ قد أفاض نعمه على كلّ أحد ظاهرة وباطنة ، وإن كان قد فاوت بينهم فيها ، والحاصل : أنه ورد بإيجابه السمع ، وهو معقول المعنى فطابق عليه العقل الشرع (1).

رجح في تعريف العلم أن إدراكنا بالحواس ليس علماً وإنها هو سبب ينشأ عنه العلم ، قال " وهذا هو الصحيح " وبين أنه أحد قولي الأشعري (2) ، والثاني الذي رجع عنه الأشعري هو أنها من أقسام العلم ، وهو قول التفتازاني (3) .

- ورجح أن العلم يشمل إدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية لا غير ، وأنها لا نقائض لها ، قال : "والحق أنها يقينية أبداً ، لا نقائض لها كها قال القاضي عضد الدين والجمهور، لأن الشخص إذا رأى شبحاً من بعيد وهو غير إنسان فظنه إنساناً ، فتصوره كها ظنه ، فوقوع هذه الصورة في خياله أمر يقيني لا نقيض له ، وإنها النقيض للتصديق أي الإيقاع ، وهو حكمه بأنه إنسان حيث يحتمل النقيض ، فتكون اليقينية صفة للتصديقات فقط " (4) ، بينها ذهب النفتازان إلى أنها يقينية وغير يقينية وأن لها نقائض (5).

- ورجح أن الملك ليس بحيوان ، وأن له حواس ، واستدل بالأحاديث الناهية لداخل المسجد عن أكل كل ذي ريح خبيث ، قال : " الملك : هو معروف ، وليس بحيوان ينمو كها ينمو غيره من الحيوان ، بل ظواهر الأحاديث دالة على أنه يخلق ابتداء على هذه الصورة التي يموت عليها " (6) و " ظواهر الأحاديث ، كالأحاديث الناهية لداخل المسجد عن أكل ذي ريح خبيث دالة على أن للملك حواسً " (7).

\_ ومن ترجيحاته اللغوية اشتقاق لفظة الحواس، قال: إن هذه العبارة من حسَّ، واللغة الفصيحة الشهيرة أحسَّ ـ بالهمز ـ قال النووي في شرح مسلم في المقدمة: "وأما قول الفقهاء وأصحاب الأصول: الحاسَّة والحواسّ الخمسة فإنها يصح على اللغة القليلة حسّ بغير ألف"(8).

<sup>( 1)</sup> ينظر ص : 162 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 207 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 12 ، 13 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 208 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 13.

ر (6) ينظر ص : 209 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 210 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص: 210.

\_وذهب إلى أن إطلاق السبب على الله\_تعالى\_غير حسن كها عبر به التفتازاني قال: "إطلاق السبب على الله \_ تعالى جده وتبارك اسمه \_ يحتاج إلى توقيف ، ولا توقيف ، فالتعبير به غير حسن فكان ينبغى أن يقال: فإن قيل: الموجد للعلوم، أو الخالق لها ، أو نحو ذلك"(1).

- ورجح أن يُدرك بحاسة ما للحاسة الأخرى: " والحق الجواز ، لأنه لا يلزم على تقدير ذلك محال ، فلا يمتنع أن يخلق الله عقب صرف الباصرة نحو المُبْصَر إدراك الأصوات ، وبهذا يندفع الإشكال في سماع الكلام النفسي ، فنقول : لا مانع من سماعه لأن الله - تعالى - قادر على ذلك ، وقد ورد الشرع بسماع كلامه - مُنْ أَ و نحن لا ننتقل إلى التأويل إلا بعد استحالة إجراء الكلام على ظاهره "(2).

\_ كما أنه رجح أن النبي غير الرسول ، قال : " والحق أن النبيّ لم يبعث للتبليغ وإنها يبعث لتأييد أحكام الرسول الذي كان قبله أو يوحى إليه ليعمل ولا يؤمر بالدعاء "(3) .

\_ وقال في تعريف الدليل: " والصحيح في تعريفه حذف لفظة العلم منه ، فهو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ليشمل المطلوب العلم والظن (4).

\_ومثل التفتازاني للخبر المتواتر بقوله \_ الله على المدعي.. الحديث"، وقال البقاعي: والمثال الصحيح في هذا قول النبي \_ الله على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار "(5). \_ وقال في الخبر الصادق في أسباب العلم: "الحق أنه على ثلاثة أنواع " ولم يبين هذه الأنواع

الثلاثة ، ولعلها : المتواتر والآحاد وخبر أهل الإجماع (6) ، ولم يحصرها التفتازاني .

- ورجح أن المراد بالعلم والمعرفة ليس واحداً: " والصحيح ما اصطلح عليه البعض من تخصيص المعرفة بإدراك البسائط والجزئيات، والعلم بالمركبات أو الكليات ومن هنا لا يقال: علمت الله لأنه - تعالى - منزه عن التركيب والكلية، بل يقال: عرفته ". (7)

\_قال التفتازاني في قول النسفي في تعريف العرض: "ما لايقوم بذاته ويحدث في الأجسام والجواهر": قيل: هو من تمام التعريف احترازاً عن صفات الله ، قال البقاعي: "والصحيح

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 211.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 215 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 219 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 221 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 223 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 224 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 233 .

أنه مجرد وصف وأن الأول كاف في التعريف لأن الكلام في الممكن ، وصفات الله \_ تعالى \_ قديمة " (1) .

\_قال التفتازاني: "السكون كونان في آنين في مكان واحد" وقال البقاعي: "لو قال في حيز واحد بدل مكان حتى يشمل الجوهر والفرد فإنه ليس في مكان لكان الأحسن "(2).

- واستحسن قول البيضاوي في تفسير الواحد بعد أن ذكر تفسيري أهل العلم فيه، قال: " لأهل الكلام فيه تفسيران: أحدهما: أنه الذي لا ينقسم ولا يقبل القسمة؛ والثاني: - وهو الذي مشى عليه المصنف - أنه: الذات الواحدة التي ليست بعدد ، وما أحسن قول البيضاوي في تفسير: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾ (3) الواحد الحقيقي: ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما ، كالجسمية ، والتحيز ، والمشاركة في الحقيقة وخواصها ، كوجوب الوجود ، والقدرة الذاتية ، والحكمة التامة المقتضية للألوهية (4).

\_ وفي صفات الله \_ تعالى \_ قال التفتازاني : " إنها واجبة لذات الواجب \_ تعالى وتقدس \_ وأما في نفسها فممكنة " (5) ، قال البقاعي : " هذه عبارة خشنة صعبة لا ينبغي إطلاقها على صفاته \_ وأحسن العبارات في هذا المقام ما عبر به الشارح في شرح المقاصد كما تقدم أن ذاته \_ تعالى \_ اقتضت وجودها على ما هي عليه ، أي من الصفات ونعوت الجلال " (6) .

- ورجح أن المعتزلة مسلمون ملتزمون لأحكام الإسلام ، قال في إثبات الصفات بالأدلة السمعية أو العقلية : "من الإلهيات ما لا يقوم بإثباتها إلا الدليل العقلي ومنها الإرادة، لكن لما كان معظم الكلام هنا مع المعتزلة ، وهم مسلمون ملتزمون لأحكام الإسلام حسن الاستدلال عليهم بإلآيات " (7) ، ولعمري كيف يكونون ملتزمين لأحكام الإسلام وكانوا يستعدون السلطة على نخالفيهم من أئمة الإسلام وأعلامه الذين لاقوا ما لاقوه من ضرب وتعذيب وطرد وقتل!

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 258.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 260 .

<sup>(3)</sup> سورة الإخلاص: 1.

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 273 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 47 ، 48 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 310 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 335 .

\_ وقال التفتازاني في مسألة الاستطاعة التي إن أريد بها القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير: إن الحق أنها معه وإلا فقبله (1) ، وقال البقاعي: " وأحسن العبارات في هذه المسألة أن يقال: القدرة التي يكون بها الفعل لا توجد إلا معه ولا يجوز أن تسبقه "(2) .

\_ ووصف عبارة التفتازاني في مسألة تكليف العبد بها لا يطاق بالقلاقة ، قال : " وفي عبارة الشارح بعض القلاقة وحقها أن تكون هكذا : لما لزم من فرض وقوعه محال لكنه يلزم منه محال لأنه لو وقع لزم الخلف في الخبر الصادق وهو محال فليكن جوازه محالاً ضرورة أن إلخ "(3) .

\_ومثل لاخترام الأجل بالآفات والأمراض ما رآه أنه أحسن ما يمثل به قائلاً: "ومن أحسن ما يمثل به: ذلك السراج إذا سلم من الآفات وقد إلى أن يفنى دهنه فينطفئ ، وإن حصلت له آفة من هوى أو غيره أطفأته، والدهن الذي يتقد معه لو لم يعرض له عارض موجود فيه"(4).

- وفي تفسير معنى الهداية ذكر التفتازي أن المشايخ يريدون بها خلق الاهتداء ، والمشهور عند المعتزلة أنها الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل (5) ، وقال البقاعي : " والذي أراه أن الأول أحد المعنيين المشتركين في لفظ الهداية ، وهو محمول على بعض المواضع التي نسبت فيها الهداية إلى الله \_ تعالى \_ كقوله \_ تعالى \_ : ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ (6) فإنه بمعنى خلق ذلك لا محالة ، والثاني الذي عبر عنه بأنه المشهور عندنا هو المعنى الثاني للهداية وهو الدلالة على طريق من شأنه أن يوصل إلى المطلوب، وهو المراد في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَإِنَّكَ لَهُدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (7) وقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَإِنَّكَ لَهُدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (7) المعنى الأول وهو خلق الله للاهتداء والاستقامة ، وإلا كان المعنى الثاني مجرداً عنه (9) .

\_وفي عذاب القبر ساق حديث سؤال الملكين وقال: "فإن قيل: ليس في الحديث الصحيح إلا ذكر المنافق، بأن يقول عند سؤال الملكين له عن النبي \_ الله عن الناس

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 92.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 368 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 377.

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 387 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 101 ، 102 .

<sup>(6)</sup> سورة النحل : من الآية 93 .

<sup>(7)</sup> سورة الشورى : من الآية 52 .

<sup>(8)</sup> سورة فصلت : من الآية 17 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 400 .

يقولون شيئاً فقلته ، فيقال : لا دريت ولا تليت .... ولم يذكر أن في المؤمنين من يعذب ؟ فالجواب أن الحديث خرج مخرج الترغيب في الإيهان والتشويق إليه في أوائل الأمر فلم يذكر إلا حال الكافر أو المنافق تحذيراً من مثل حاله ، وحال المؤمن الطائع ترغيباً في مثل حاله ، ولم يذكر فيه قيد الطاعة تشويقاً إلى الإيهان، وأخر ذكر حال المؤمن العاصي إلى وقت الاحتياج إليه، أو أنه - على حكن أعلم إذ ذاك أن أحداً ممن أجابه يعذب في القبر ثم أُعْلِم كها ورد في خبر عائشة - رضي الله تعالى عنها - المخرج في الصحيحين وغيرهما في قصة اليهودية التي أخبرتها عن عذاب القبر ، أو يجاب بأن ذلك الحديث الذي اختصر فيه على ذكر المنافق إنها هو في حق أهل عصره - وقل من فقط ، وقد كان مؤمنهم مطيعاً مغفور الزلات ، فإن الله - تعالى - قد أخبره أنه عفا عنهم ، وأما غيرهم فبينت حالهم الأحاديث التي فيها العذاب لبعض العصاة "(١).

\_ورجح مذهب أهل الحق في أن الأرواح أجسام ، فقال: "ومذهب أهل الحق أنها أجسام لم يخالف في ذلك منهم إلا قليل منهم: الحليمي ، والغزالي ، والدبوسي ، فقالوا : إنها جواهر مجردة "(2).

\_ وقال في الميزان معقباً على قول التفتازاني: تعرف به مقادير الأعمال (3) " أي كما يعرف الشعر بالعروض ، والفكر بالمنطق ، لكن الميزان متعلق بالكميات ، هذا أعتقادنا ، وأما كيفيته فعلمها إلى الله \_ تعالى \_ " (4) .

- والتمس العذر للتفتازاني فيها يلتبس على القارئ من أن لا دليل للسؤال إلا ما ذكره من قوله - والتمس العذر للتفتازاني فيها يلتبس على القارئ من أنهم كلام المصنف أنه ليس للسؤال دليل الا هذا، وليس كذلك بل هو فرد من أدلته أريد التنبيه به عليها، منها "وساق آيات وأحاديث كثرة على ذلك (5).

\_وقال في الصراط: "يعبر عليه أهل الجنة "(6)، وقال التفتازاني: يعبره أهل الجنة، ووجه البقاعي قوله بها يأتي: "حق العبارة أن يقول: يعبر عليه، فإنك تقول: عبرت الوادي إذا قطعته من عِبْرة إلى عَبْرة \_ بكسر العين وفتحها مع إسكان الباء \_ أي من شاطئه وناحيته إلى شاطئه الآخر على كذا، فإذا أوقعت العبور على الوادي نفسه عديته بنفسه، وإذا أوقعته على

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 417\_414.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 433 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 109 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 458 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 467 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 479 .

الآلة المعبور عليها وصلته بحرف الجر، وقوله: (أهل الجنة) إن كان العصاة من الأمة الذين لم يشملهم العفو يقعون عنه في طبقتهم التي يعذبون فيها ثم يخرجون بعد القصاص من جانبها الآخر من غير عبور على بقية الصراط، فالمراد يعبره أكثر أهل الجنة، وإن كانوا يعبرونه ثم يدخلونها بعد ذلك، أو إذا وقعوا عنه وفرغ من قصاصهم عادوا إلى الموضع الذي وقعوا منه وقطعوا ما بقى، فالأمر واضح لا يحتاج إلى تأويل ـ والله تعالى أعلم ـ "(1).

- وذكر التفتازاني في تعريف الكبيرة عدة أقوال (2) ، وقد رجح البقاعي واحداً منها وهو: "ما كانت مفسدته مثل مفسدة شيء بما ذكر ، وهو الشرك بالله وقتل النفس ... إلخ ". قال البقاعي: "هذا هو الصحيح في تعريف الكبيرة ، وهو الذي قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيكون الإفتان بين الناس المفضي إلى قتالهم أعظم من مطلق القتل ، وإمساك المرأة للزنا بها أعظم مفسدة من قذفها، لأن سبب الفاحشة أعظم في إشاعة الفاحشة من مجرد القذف، وعلى ذلك فقس "(3).

\_وقال التفتازاني في تعريف الكبيرة: "كل معصية أصر عليها العبد". قال البقاعي: هذه العبارة فيها مسامحة لأنها ربها أوهمت أن الإكثار من صغائر مختلفة الأنواع لا يكون إصراراً وليس كذلك بل هو إصرار (4).

\_ووصف عبارة التفتازاني في تعريف الكبيرة أيضاً: "وكل ما استغفر عنها "(5) بأنها قاصرة، قال البقاعي: " لا يقال: إن أريد كل ما حسن الاستغفار عنه فالاستغفار يحسن عن الكبائر أيضاً، وإن أريد كل ما كفرها الاستغفار فهو لا يكفر إلا إذا انضم إليه الندم والإقلاع والعزم على عدم العود، وحينئذ يكون مكفراً لبعض الكبائر أيضاً كالزنا، وإن أريد كل ذنب وقع الاستغفار منه صار صغيراً ولو كان قبل الاستغفار كبيراً، فالذي عهد أن الاستغفار مكفر لا مصغر لأنا نقول: مراده أن الكبيرة لا تعرف إلا بها ذكر، وهو أن الذنب إن وقع ولم يتب منه فهو كبيرة، فهو مكفر قد زال إثمه، هذا مراده، وإن استغفر منه عنه "(6).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 473.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 115، 116.

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 490 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 491 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 115.

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 492 .

ونقل التفتازاني إجماع المسلمين على أن الله لا يغفر لمن يشرك به ، لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلاً أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلاً ، وإنها عدمه بدليل السمع ، وذهب بعضهم إلى أنه يمتنع عقلاً "(1) . وقال البقاعي : "هذا هو الصحيح الذي يجب اعتقاده " وأبطل القول الآخر بقوله رداً على استدلال التفتازاني له بأن قضية الحكمة إلى آخره : "هذه المناسبات نازعة إلى قول التحسين والتقبيح العقليين ، وقد تبين فساده ، وناظرة إلى القول بتعليل أفعاله \_ تعالى \_ بالأغراض ، وقد مضى إبطاله ، والله \_ تعالى \_ قادر على كل شيء ، لا يقبح منه شيء و لا يسأل عما يفعل "(2) .

وذهب إلى أن الأصل في الإيهان القلب ، وإنها اللسان دليل عليه فقط ، واستشهد له بقوله على أن الأصل في الإيهان القلب ، وإنها بقوله على أن الأصل في الإيهان القلب ، وإنها اللسان دليل عليه فقط ، ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : "كان رسول الله على عقول : "الإسلام علانية والإيهان في القلب ، ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرار ، ثم يقول : التقوى هاهنا التقوى هاهنا " فمن تلفظ بلسانه بكلمة الإيهان صين دمه وإن دلت قرائن كثيرة على خلاف ذلك ، لاحتهال أن يكون قلبه مصدقاً وإن كان احتهالاً بعيداً بالنسبة إلى القرائن الدالة على أن التلفظ ليس على حقيقته ما لم يكن النبي على حقيقته ما لم يكن النبي قد جعل تلك القرائن دليلاً على الكفر "(3).

- ورجح أن الخلاف بين أهل السنة والكرامية في حقيقة الإيمان لفظي قال: "اعلم أن الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى اللفظ، فإنهم - وإن سَمَّوُا الإتيان بالشهادتين باللسان حقيقة الإيمان - يوافقوننا على أن إيمان من آمن بلسانه فقط وقلبه مكذب لا ينفعه إيمان اللسان عند الله - تعالى ونحن نوافقهم على إجراء أحكام الإسلام عليه بمجرد التلفظ بلسانه بالشهادتين" (4).

\_ وفي تحريم الخمر أهو بمكة أو بالمدينة ؟ رجح أنه بالمدينة وأن من قال بمكة فهو واهم ، واستشهد بحادثة أعشى بني قيس قال: " وهو وهم ، فإن الخمر لم تحرم إلا بالمدينة بعد الهجرة بسنتين ، ويدل على الوهم قوله في القصيدة : فإن لها في أهل يثرب موعداً "(5) .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 101 ، 102 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 501 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 528.

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 530 ،

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 537.

ـ ورجح قول بعض المحققين في أن نفس حقيقة التصديق تقبل الزيادة والنقصان قائلاً: "وطريقتهم هذه هي المعتمدة ، وهي أن نفس حقيقة التصديق تقبل الزيادة والنقصان ، ولا يقال: إن التصديق ماهية واحدة إذا نقصت زال جزء منها ، والماهية المركبة تنتفي بانتفاء بعضها، فيلزم أن من كان إيهانه ناقصاً كان كافراً ، لأنا نقول أولاً : إن هذا إنها يتأتى في الماهية المركبة ، ونحن نمنع كونها كذلك ، وعلى تقدير التسليم فالنظر إلى الزيادة والنقص ليس باعتبار نقص الحقيقة بل باعتبار أوصافها ، ويظهر ذلك عند المفاضلة في ذلك بين شخصين أو زمنين لا باعتبار الأمر الكلي، فإنه لا حقيقة له في الخارج إلا في ضمن الأشخاص فرب شخص إذا وازينا إيانه بشخص آخر وجدناه ناقصاً عنه جداً، ولا يشك عاقل في أن نفس تصديق الصديق \_رضي الله تعالى عنه ـ أزيد وأقوى وأمتن وأعظم من تصديق آحاد أهل أعصارنا بشيء عظيم، بل من إيهان غيره من سائر الصحابة \_ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين \_" (1)، وعضد ذلك بترجيحه تأويل ما استدل به التفتازاني من قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَلَكِكِن لِّيَطُمُمِنَّ قَلْبِي ۖ ﴾ (2)، قال: "وقد أجاد في تقرير ذلك القاضي عياض في أوائل القسم الثالث من الشفاء، وأوضح أن هذا الحديث دليل على نفى الشكُّ عنه - عَلَيْ وحمل ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ذلك كله على ظاهره، وأوَّلَه غيره ، ومن أحسن ما أحفظ من تأويلاته: أن بعض الصوفية قال: إن الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنها جعل ذلك وسيلة إلى رؤية الباري ـ تعالى وتقدس ـ وأنه طلبها بالإشارة بقوله: ﴿ أُرِنِّي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ ﴾ (3) والمراد أرني نفسك وأنت تحيي الموتى ، فأجيب بالإشارة بقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَآعْلَمْ أَنَّ آللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (4) أي عزيز عن أن تراه في الدنيا ، حكيم في منعك لذلك وإعطائه لبعض ولدك ، وموسى عليه السلام طلب الرؤية بالعبارة بقوله: ﴿ أُرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ (5) فأجيب بالعبارة بقوله \_ تعالى \_: ﴿ لَن تَرَسِي ﴾ (6) . وقال بعض الأكابر \_ وأظنه الأشعري \_ : إن هذا الكلام يستحق أن يكتب بأقلام الفولاذ على صحائف الأكباد " (7).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 538.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة : من الآية 260 .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة : من الآية 260 .

<sup>(4)</sup> سورة البقرة : من الآية 260 .

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف: من الآية 143.

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف : من الآية 143 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 541.

ــورجح في الإيهان\_مؤيداً التفتازاني\_أن التصديق هو حكم ، وهو انفعال لا فعل، وهو من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية، قال: "والشارح اختار مذهب القدماء في أن التصديق هو الحكم، وهو انفعال لا فعل ، وهو الحق"(1).

- وجمع بين ما قاله التفتازاني في أن الإيهان والإسلام واحد ومذهب جمهور الأشاعرة الذي يفرق بينهها، قال: "فالمفهومان متغايران لكنهها متلازمان ، لأن الإيهان شرط في الإسلام النافع عند الله ـ تعالى ـ والانقياد بالظاهر على وجه الخضوع شرط في الإيهان كذلك، حتى أن من صدق بقلبه وكذب بلسانه لا يخرج عن الكفر لأن الاستكبار في الظاهر علامة الكفر "(2).

- ورجح في مسألة تعليق الإيهان بالمشيئة قول بعض المحققين في أن الحاصل للعبد حقيقة التصديق الذي يخرج به عن الكفر على مذهب كثير من السلف ، قال : وهذا الذي قاله هو الحق الذي نعتقده ، فتحرر أن التعليق المكفر إنها هو الوارد على حقيقة التصديق الذي لا يكون مؤمناً إلا به ، وأما إذا ورد على الكامل المنجي فلا ، لأنه لا شك في حصول الشك فيه، نسأل الله - تعالى - أن يتفضل علينا به ليوصلنا إلى محل رضوانه بلا محنة "(3).

\_ورجح في إرسال الرسل فساد قول من قال: إنه لا بد منه لأن قضية الحكمة تقتضيه لأنه: "يرجع إلى تعليل أفعاله\_تعالى\_بالأغراض وقد تقدم فساده، والحق.... أن الإرسال أمر ممكن مستوى الطرفين، فإن لله\_تعالى\_أن يفعل ما يشاء وإن كان مخالفاً لقضية الحكمة"(4).

- ورجح أن لإرسال الرسل فائدة وهي كونهم مبشرين ومنذرين - عليهم الصلاة والسلام - وأن : " ذلك - أي أمر البشارة والإنذار - عما لا طريق للعقل إليه، هذا هو الحق الأ.

- كها رد على السمنية قولهم بامتناع الإرسال ووصف قولهم هذا بأنه مكابرة في المحسوس وطمس للبصيرة (6).

\_ وفي من يكون أول الأنبياء رجح أن آدم \_ الكلا \_ أول من بعث إلى البشر ، ونوحاً \_ الكلا \_ أول من بعث إلى المخالفين الذين حصل الصبر على آذاهم ، قال : " دل الكتاب على ذلك بنحو

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 543.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 546 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 551.

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 556\_555 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 556 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 556 .

قوله \_ تعالى \_ : ﴿وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَانًا فَتُقُتِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ﴾..... الآية (1) "فإنها لا يقربان إلا بأمر وتعليم ، ولا معلم إلا آدم \_ الطّيّان \_ ..... وأما قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ يوم القيامة ..... " اثتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض " فإنه يعني أول من بعث إلى المخالفين الذين حصل الصبر على أذاهم " (2) ، ودلل على أن أول من بعث إلى المبخالفين الذين حصل الصبر على أذاهم " (2) ، ودلل على أن أول من بعث إلى البشر هو سيدنا آدم \_ الطّيّان \_ بأحاديث كثيرة (3) .

- ورجح أن نبينا محمداً - على ذلك الحن والإنس والملائكة ، واستدل على ذلك بقوله - تعالى -: "لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيراً " (4) ، قال : وهم من جملة العالمين (5) ، وهو بهذا يخالف التفتاز إني القائل بإرساله - على كافة الناس بل إلى الإنس والجن (6) .

\_وأما في باب عصمة الأنبياء فقال: "وأما الحق الذي ندين الله به ونلقاه عليه إن شاء الله تعالى فهو أنهم معصومون من الكبائر والصغائر عمداً وسهواً قبل البعثة وبعدها"، والتمس العذر للتفتازاني في عدم رده على من قال بجواز إظهار الكفر منهم تقية بأن: "هذا الذي ذكره الشيخ هو نقل المذاهب على ما هي عليه "(7).

\_ وفي مسألة التفاضل بين الكتب السهاوية قال: " والظاهر أن الفضيلة راجعة إلى نفس بلاغة اللغة وتركيبها، ومن تأمل ترجمتي التوراة والإنجيل بالعربية علم أن التوراة أبلغهها كلاماً، وأعظمهها خطاباً، وأقربها من مشكاة القرآن، وأشبههها به في الجمع والتبيان " (8).

-وصحح القول بأن القرآن الكريم نسخ بعض أحكام الكتب السابقة له لا جميع الأحكام<sup>(9)</sup>.

\_وفي الإسراء والمعراج أجاب عن أثر أم المؤمنين عائشة \_رضي الله عنها \_: "ما فقد جسد محمد على الله عنها ـ: "ما فقد جسد محمد على الله المعراج " قائلاً : " ويجاب أيضاً على تقدير التنزل بأنه \_ الله عنها ـ مند المعراج ، بل كانت صغيرة جداً ، وإنها قالت ذلك مجرد استبعاد ، كها استبعدت رؤيته لربه \_ تعالى \_ و تكليمه الموتى " (10) .

<sup>(1)</sup> سورة المائدة : من الآية 27 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 563.

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 566 ـ 564 .

<sup>(4)</sup> سورة الفرقان: من الآية 1.

ر (5) ينظر ص : 569 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 153 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 579 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 589 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 592.

<sup>(10)</sup> ينظر ص : 594 .

- ورجح أنه على الله عنها عنه عنه مستدلاً لذلك بجزم ابن عباس - رضي الله عنها - وغيره به ، قال : " ومثله لا يقال من قبل الرأي " (1) .

\_ولم يوافق التفتازاني في سوقه رواية البقرة التي تكلمت في باب الكرامات ، قال : "وظاهر هذا الحديث : أن كلام البقرة على وجه التقريع للحامل عليها لا على وجه الكرامة ، وأولى من ذلك بالذكر ما رواه ابن سيد الناس في سيرته من طريق أبي الفتح إسهاعيل بن الأخشيد من حديث أبي سعيد الخدري \_ على - قال : "بينها راع يرعى بالجزيرة إذ عرض الذئب بشاة من شائه ، فحال الراعي بين الذئب وبين الشاة ، فأقعى الذئب على ذنبه فقال : ألا تتقي الله ، تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلى ! "(2).

\_ وفي بيعة سيدنا أبي بكر الصديق\_ على الها كانت بعد نزاع شديد من الأنصار ، وأن له الحق في الخلافة : والعمدة الكبرى في ذلك ما أشار إليه الصديق \_ على من أمر قريش، روى البخاري عن معاوية \_ قله \_ قال : سمعت النبي \_ على عن معاوية على وجهه ما أقاموا الدين "(3).

\_ وبين أن وقعة الجمل حصلت بلا قصد من الأكابر وأن الحق في حرب صفين مع سيدنا على \_ قطة \_ قال : " فالتقوا بجيش على فحصلت بينهم وقعة الجمل بلا قصد من الأكابر ، لأنه التحم القتال بين الغوغاء وخرج الأمر عن على وعن طلحة والزبير، وقتل من الفريقين نحو من عشرين ألفا انتهى "، ثم تحرك إليه جيش الشام فسار نحوهم في سبعين ألفا ، فكان بينهم في صفين ما كان من قتال قل أن وقع مثله في عصر من الأعصار، وذلك هو المشار إليه في الأحاديث الصحيحة الكثيرة في افتراق الأمة ، المنبّه فيها على أن فرقة على هي المحقة ومخالفتها هي الباغية ، ثم حقق ذلك قتل عار مع على \_ رضي الله تعالى عنها "(4).

\_ وبين أن خلافة النبوة هي المشرقة وأنها ثلاثون سنة اكتملت بخلافة سيدنا الحسن بن على \_ رضي الله عنها ـ وذلك في فهم حديث المصطفى \_ الله عنها ـ وذلك في نبغي حمل الحديث عليه هو أن خلافة النبوة ثلاثون سنة، أي المشرقة بأنوار النبوة، الجارية على منهاجها

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 595.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 609 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 639 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 653 .

في كمال العدل وتأسيس بعض السنن المشار إليها بقوله \_ الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي "(1).

\_وقد لفت انتباه القارئ إلى مسألة رائعة جداً \_ربها لم يلتفت إليها غيره \_بين للقارئ أنها من النفائس وحثه على أن يشد عليها، وهي وقوع شيء في خلافة كل واحد من الخلفاء الراشدين الخمسة ما لم يقع لغيره قال: " فإن كلاً من الخلفاء الخمسة وقع في خلافته أمر لم يعرف إلا بها، فقتال المرتدين إنها عرفت أحكامه وتمهدت أصوله وفروعه في خلافة الصديق\_﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ \_ ولقد رد العرب مسلمين بعد الردة ، كما نقلهم النبي - على عن كفرهم الأصلي إلى الإسلام ، وهذا أمر لم يقع لغيره ولا قريب منه ولا عُرف إلا به ، ولقد خالفه جميع الصحابة ولم يزل يحاججهم حتى رجعوا إليه ، يعرف ذلك من طالع كتب الردة لابن إسحاق والواقدي وغيرهما ، وتمصير الأمصار، وتدوين الدواوين، وفتوح غالب البلاد، ونشر العدل في أقطار الأرض، في خلافة عمر - رضى الله تعالى (2) عنه - لم يقع لغيره جميع ذلك ولا ما يدانيه ، وجمع القرآن ، وضبطه، وجمع كلمة الناس فيه ، وتحريق ما خيف منه الفتنة ، والقيام بهذا الأمر العظيم ، وفتح الغزو في البحر، في خلافة عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، وقتال البغاة ، وتعرف منتشر أحكامهم، وتعريف الباغي ، ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الباب ، والأمر بتدوين العلم في فتحه لأبي الأسود باب النحو ، وأمره بتكميله ، في خلافة على ـ رضى الله تعالى عنه ـ ، وترك الحق في أمر الخلافة للمفضول بعد القدرة طلباً للإصلاح بين الناس ، وحقن الدماء في خلافة الحسن \_ رضي الله تعالى عنه ـ ، وبذلك ختم هذا المنهاج، فلم يقع لغيرهم من بعدهم تأسيس شيء من الأشياء يعم نفعه ، غاية أحدهم أن يرجح الأمر إلى قريب عما كان ، كما فعل عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله تعالى ـ بعد تعب شديد ، وسياسة عظيمة ، ومرارة زائدة ؛ فتأمَّلُ هذا الفضل فإنه من النفائس، واشدد يدك به فإنه من الرغائب " (3) .

\_ ورجح أن نصب الإمام واجب على الخلق بدليل السمع ، وعلل ذلك بها تقرر من أنه لا يجب على الله \_ تعالى \_ شيء وأن العقل لا مدخل له في التحسين والتقبيح الشرعيين (<sup>4)</sup>.

- ورجح أن الأتراك لم يحصل لأحد من سلاطينهم الرئاسة العامة بملك جميع بلاد الإسلام، وهو خلاف ما ذهب إليه التفتازاني (5).

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 663 .

<sup>(2)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 665\_664 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 667 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 670 .

\_ وقال التفتازاني: "إن أمر انقضاء الخلافة التي على منهاج النبوة والتي هي ثلاثون سنة دون انقضاء دور الإمامة مشكل بعد الخلفاء العباسيين "(1). وقال البقاعي: لا إشكال، لأن الوجوب يزول بزوال الإمكان ، لأنه لا يوجد الآن رجل بلغ درجة الاجتهاد وهو بصفة الإمامة ، بل ولا بغير صفتها ، ولو وجد بجميع الصفات لم يحصل التمكن من نصبه ، لكثرة المتنقلة وأهل الفتن (2).

\_ورجح عدم حياة الخضر وإلياس مخالفاً التفتازاني الذي قال بامتداد حياتهما (3).

\_وصحح أن قريشاً اسم لأولاد فهر بن مالك ، فيها قال آخرون بأنه اسم لأولاد النضر بن كنانة (4) .

\_ وصحح أن الإمام لا ينعزل بالفسق والفجور معللاً ذلك بأن الكلام فيه يؤدي إلى فتنة وسفك دماء وفساد كبير (<sup>5)</sup> .

\_ ورجح عدم الاتفاق على جواز اللعن على من قتل الحسين ، وحكم بكفر بمن أجاز قتله \_ (6) .

- ورجح أن تحريم نبيذ التمر والزبيب في بدء الإسلام ليس بسبب كون الجرار أواني الخمور كما قال التفتازاني، قال البقاعي: "لم ينه عنه لذلك، وإنها نهي عن الانتباذ في الحنتم وهي الجرار الخضر أي المدهونة لا عن كل جر وعن المزفت ونحو ذلك، والعلة فيه: أنه لعدم المسام فيه يسرع إلى تخمير ما ينبذ فيه فربها لم تسمح نفس صاحبه بإراقته فيشربه لا سيها والعهد قريب بعدم التحاشي عن شربه ثم نسخ - حين تمكن الإسلام - تحريم الانتباذ في هذه الأواني واستمر تحريم المسكر "(7).

\_وصحح أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الولاية المتصف بهما النبي ، قال : " والأصح : أن مرتبة تبوته أعلى لأن التلقي من جملة العمل ، وهذا كما وقع في مرتبة النبوة والرسالة اللذين اشتمل عليهما الرسول "(8).

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 174.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 671 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 698 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 707 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 710.

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 721.

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 721.

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 747.

- وبين رأيه في مسألة العدول عن ظواهر النصوص إلى معان باطنة قائلاً: "وأما من قال: إن الظاهر مراد وتتصل به معان باطنة ملائمة له فهو محسن جداً، ويكون ذلك كقولهم: الشيء بالشيء يذكر، ومثاله: ما يري النائم فيعبر بشيء آخر بعيد منه إلا بعد التأمل الزائد لأولي البصائر وبيان المناسبة، وذلك أن الماهر بالتعبير الذي أعطي فيه ملكة يري أن ذلك المرئيّ في المنام إنها هو معنى أخرج في ذلك المثال، إما أن ذلك صور لها حقيقة، وإما أن النفس لما ألفت المحسوسات رأت ذلك المعنى في تلك الصور ، مثال ذلك : قولهم في قوله النفس لما ألفت المحسوسات رأت ذلك المعنى في تلك الصور ، مثال ذلك : قولهم في قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ (١) : إنه مع إرادة الظاهر ينبغي أن يذكر بذلك أن محبة الله - تعالى - إذا دخلت قلب عبد استولت عليه فلم تدع لغيرها فيه مدخلاً بل أفسدته عن جميع ما عداها من حيث صار في غاية الصلاح ، وجعلت أعزة ما كان فيه قبلها أذلة ونحو ذلك (٤).

\_ورجح أن الحرام لغيره هو الذي ليس له دليل قطعي فلا يكفر مستحله (3).

\_ كما أنه رجح أن واصف الله \_ تعالى \_ بما لا يليق به لا يكفر على الإطلاق بل الأمر على تفصيل كالجاهل بما يقول أو من كان قريب عهد بالإسلام (4).

\_ وصحح تكفير من استحل وطء امرأته الحائض معللاً ذلك بكونه أمراً مجمعا عليه، ومعلوماً من الدين بالضرورة، ولثبوته بنص الكتاب والسنة، وعدم خفائه على مسلم (5).

ـ كها أنه رجح عدم تكفير من جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكون ويضربونه ، وقال التفتازاني بتكفيره (6) .

\_وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا باسم الله تعالى وكذا إذا صلى لغير القبلة ، أو بغير طهارة متعمداً ، وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافاً لا اعتقاداً لا يكفر بها عندنا إلا إن انضم إليها استخفاف أو نحوه (7).

\_قال التفتازاني: واليأس من الله كفر، وقال البقاعي: هذا مذهب الحنفية. أما عندنا فلا يكفر

<sup>(1)</sup> سورة النمل : من الآية 34 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 751 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 753 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 755 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 754 ـ 754 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 755 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 756 .

وكذا في الأمن من مكره ، نعم إن انضم إلى اليأس اعتقاد عدم القدرة أو إلى الأمن استخفاف كفر بذلك (1).

\_ورجح أن المجتهد المخطئ في الفرعيات مأجور ، والمخطئ في العقليات\_التي هي أصول الدين\_آثم أو كافر (2) .

\_وفي مسألة تعيين الحكم في المسائل الاجتهادية من عند الله\_تعالى\_قال التفتاز اني: "والمختار أن الحكم معين" (3) ، وقال البقاعي : هذا هو المذهب الصحيح الذي ينبغي أن يعتقد (4) .

\_وذهب التفتازاني إلى أن الدليل الذي يبتنى عليه الحكم المعين لا ينحصر في الظني، وقال البقاعي: "عبارة فيها مسامحة ، فإن الدليل لا ينحصر في الظني بل قد يكون قطعياً ولكن الأكثر الظنى"(5).

- ولم يجــوز البقاعي استدلال التفتازاني على أن المجتهد قد يخطئ بقوله - تعالى -: ﴿ فَفَهُ مُّنَّكُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ال

## رابعاً : ردوده :

وكانت له \_ رحمه الله \_ ردود على العلماء وما ذهبوا إليه في مسائل متنوعة ، فلم يأبه في رده على أية مسألة أو أي قول مهما كان قائله ، وقد تضمنت ترجيحاته كثيراً من الردود والمخالفات لأصحاب الأقوال من العلماء والمذاهب ، وفيما يأتي أغلب المسائل التي رد فيها على أهل العلم: \_ رد على الرضى في قصره الأمد على الزمان ، وقد أطنب في بيان ذلك (8).

وردعلى التفتازاني تسميته المعتزلة متغلبة، قال: "وفي تسمية هؤلاء الممتحنين بهذه البدعة متغلّبة نظرٌ كبيرٌ، فإن المتغلّب في العرف من خرج على الإمام، نعم هم متغلبة على الحق باعتبار جورهم في ذلك وصممهم عما يقام لهم على خلاف مذهبهم من الدلائل وينصب من الحجج "(9).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 756.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 781 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 203 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 782 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 782 .

<sup>(6)</sup> سورة الأنبياء : من الآية 79.

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 783.

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 176 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص: 187.

\_ورد على التفتازاني قوله باشتقاق الكلام من الكلم الذي هو الجرح ، قال : " هذه المناسبة بعيدة ، لأن الكلام لم يستعمل بمعنى الجرح " (1).

\_ وخالف التفتازاني في إثبات التوحيد ، فقد قال التفتازاني بالبرهان العقلي مع الدليل السمعي لأن هناك من المخالفين ما لاينهض للدلالة عليه إلا البرهان العقلي ، وقال البقاعي : إن الدليل السمعي كاف في إثبات التوحيد (2).

ورد على التفتازاني قوله في صفات الله \_ تعالى \_ : إنها في نفسها ممكنة. قال البقاعي : "هذه عبارة خشنة صعبة لا ينبغي إطلاقها على صفاته \_ مُنَالُلُ وأحسن العبارات في هذا المقام ما عبر به الشارح في شرح المقاصد كما تقدم أن ذاته \_ تعالى \_ اقتضت وجودها على ما هي عليه ، أي من الصفات ونعوت الجلال " (3).

- ورد على التفتازاني في ترجيحه أن " العالمون " جمع جمع العقلاء تغليباً ، قال البقاعي: "على أن في الصحاح العالمون : اسم لأصناف العالم ، فحينئذ لا احتياج إلى ما أشار إليه المصنف من التغليب" (4).

- وأبطل قول الفلاسفة بقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع ، قال : " وهذا قول باطل ، لأنهم وافقونا على أن الكلي ليس له وجود في الخارج ، إنها الموجود أفراده المتضمنة له ، كالإنسان ليس موجوداً في الواقع إلا ضمن أفراده ، كزيد وعمرو فيمتنع قدم الكلي مع حدوث كل من أفراده التي لا وجود له إلا في ضمنها " (5).

\_ووصف عبارة التفتازاني في أدلة نفي الجوهر الفرد: "وأما أدلة النفي فلا تخلو عن ضعف" قال البقاعي: هذه عبارة قاصرة بل هي ضعيفة جداً (<sup>6)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 189.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 197 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 310 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 243 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 244.

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 257.

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 267 .

\_ ورد على التفتازاني في قوله: "فالتعدد مستلزم لإمكان التهانع " بأن الأفضل أن يقول: فإمكان التعدد ليكون أوفق بأول كلامه في قوله: " لو أمكن إلهان إلى آخره" (١).

- ووصف ابن الحاجب ومن تبعه بالخبط لقولهم: إن "لو" لامتناع الأول لامتناع الثاني (2). ورد على من نسب إلى التفتازاني القول بأن الآية "لَوْ كَانَ فِيهِمَا آهَةٌ إِلَّا الله لَهَ لَقَسَدَتَا " ليس فيها برهان قاطع على الوحدانية قائلاً: "ثم اعلم أن من نسب الشارح إلى القول بأن الآية ليس فيها برهان قاطع على الوحدانية فهو فاسد التصور أو ظاهر العناد ، بل الذي تضمنه كلامه أن الآية فيها: إشارة وعبارة ، وأنها تدل على البرهان بإشارتها ، وعلى الإقناع بعبارتها ، وهذا من الحكمة البالغة فإن المخاطب إذا كان ينقاد بالحجة الإقناعية فاللاثق بحاله أن لا يذكر له غيرها ، وغالب الناس تقصر عقولهم عن إدراك البراهين القاطعة ، فعبر بالحجة الإقناعية والملازمة العادية لهم وغالب ما كان يضرب لهم من الأمثال هو مما جرت به عوائدهم وتمرنت على مباشرته عقولهم ، ثم ضمنت العبارة عن ذلك إشارة إلى البرهان النمانع المشار إليه بقوله بذلك قوله في أول كلامه: "والمشهور في ذلك من المتكلمين برهان التمانع المشار إليه بقوله بتعالى -: "لَوْ كَانَ فيهمَا آهَةٌ إِلَّا الله لَهَسَدَتَا " (3).

\_وصف عبارة التفتازاني التي نقلها عن الصابوني وهي: " فلو أثبتنا العلم صفة لله \_ تعالى \_ لكان موجوداً وصفة وقديهاً وواجب الوجود ودائهاً من الأزل إلى الأبد فلا يهاثل علم المخلوق بوجه من الوجوه " (4) ، قال البقاعي: " عبارة خشنة ، ظاهرها غير مراد ، وهي قريبة المنحى من قول الشافعي: المعتزلة إذا سلموا العلم خصموا لم يرد أنهم ينفون العلم ، بل نبه على الرد عليهم بهذا ، وأيقظهم من رقدتهم وأنبههم من عفلتهم ، وهنا المراد أن العلم صفة لله \_ تعالى \_ موجودة ثابتة إلى آخره ، فلم يشاركه علم الآدميين إلا في الوجود ، ووجود علمه \_ تعالى \_ لا يشبه وجود علمهم لأن وجود علمه واجب ، ووجود علمهم جائز " (6) .

\_ ورد على التفتازاني في مسألة الكلام القائم بذات الله \_ تعالى \_ ، قال التفتازاني عن قول القاضي عضد الدين الإيجي: "إن المعنى في قول مشايخنا : كلام الله \_ تعالى \_ معنى قديم ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه بل في مقابلة العين والمراد به

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 273 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 275 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 279 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 121 ، 122 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 302.

ما لايقوم بذاته كسائر الصفات وهو جيد لمن يتعقل يتعقل لفظاً قائماً بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة"(1) ، قال البقاعي: "وحاصل كلام الشارح: أن الذي ادّعاه القاضي عضد الدين لا يعقل ، فإنا لا نعقل لفظاً غير مرتب الحروف ، بل لا نعقل اللفظ إلا مرتب الحروف ، وهذا من الشارح غير جيّد ، فإنه بمن يعيب على المعتزلة قياس الغائب على الشاهد فلا يحسن به الوقوع فيها عابه عليهم ، ومتى فتحنا هذا الباب لزم منه مفاسد كثيرة ، منها : عدم سياع الكلام النفسي ، خلافاً لما مرَّ عن الأشعري من أنه يجوز ، فإنا لا نعقل كلاماً نفسياً بالمعنى الذي يريده الشارح ، ومع ذلك يسمع ، فالذي يجب علينا التنزيه عن النقائص وعدم القياس ، بل نقول ـ في كلّ ما صحّ من نعوته جلّ وعلا ـ : نعم آمنا به وهو كما يليق بجلاله \_ عَلَيْنَ \_ وعما يؤيد كلام القاضي عضد الدين ما خرّجه الترمذي واللفظ له وقال : حسن غريب صحيح ، والنسائي ، عن قتيبة عن الليث عن أبي قَبيل \_ هو : حيَى وقيل : حيّ \_ بن هانئ عن شُفيّ بن ماتع عن عبد الله بن عمرو بن العاصي \_ رضي الله تعالى عنهما \_ قال : " خرج علينا رسول الله \_ ﴿ وَفِي يده كتابان ، فقال : أتدرون ما هذان الكتابان ؟ فقلنا : لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا ، فقال للذي في يده اليمنى : هذا كتاب من ربّ العالمين فيه أسهاء أهل الجنة وأسهاء آبائهم وقبائلهم ثم أَجِلَ على آخرهم فلا يُزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ، ثمّ قال للّذي في شماله : هذا كتاب من ربّ العالمين فيه أسهاء أهل النار وأسهاء آبائهم وقبائلهم ثمّ أُجلَ على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ، الحديث " (2) .

\_ ووصف تفسير التفتازاني للتكوين بأنه: إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، بقوله: "هذه العبارة ونحوها فيها مسامحة، وذلك أن الإخراج يستدعي مخرجاً فيلزم على ذلك قدم ذلك، فينبغي أن يقال: ويفسر بجعل الشيء أو المعدوم موجوداً " (3).

\_ورد ما نقله التفتازاني عن أبي المعين النسفي في التبصرة في تفسير الاستطاعة بأنها عرض يخلقه الله \_ تعالى \_ في الحيوان ليفعل به الأفعال الاختيارية ، وأنها علة للفعل ، قال البقاعي مرجحاً رأي الجمهور من أنها شرط لأداء الفعل لا علة: "أما صَدْرُ كلامه فلا نزاع فيه ، إنها النزاع في قوله : إنها علة ، لأنها لو كانت علة لم يَجُزُ تخلف الفعل عنها من غير قيد وليس كذلك،

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 61.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 328 ـ 327 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 331 .

فإنها لزمها الفعل لاشتراط أن يكون بها ، ومعنى كونه بها أنه متلبس بها مقارن لها لا أنه يلزم من وجودها وجوده لزوم المعلول لعلته "(1).

ولم يسلم للتفتازاني قوله باستحالة كل ما يتعلق علم الله - تعالى - وإرادته واختياره بعدم وقوعه ، وحلها بأنا لا نسلم أن كل ما يكون ممكناً في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال (2)، قال البقاعي : أقول: جعل المصنف الضمير مؤنثاً لعده ما استدل به الخصم شبهة لا دليلاً ، أي هذا المستدل على نفي الجواز لا يتم له تقريره إلا بادعاء أن كل ممكن في نفسه يجب أن لا يلزم من من فرض وقوعه محال - كها تقدمت الإشارة إليه - ونحن لا نسلم هذه الكلية على إطلاقها بل نقول : الممكن في نفسه إن نظر إليه باعتبار ذاته فليكن جائز الوقوع أي يجب أن لا يلزم من فرض وقوعه في حد ذاته محال ، وإن نظر إليه باعتبار عارض عرض له فقد يلزم من فرض وقوعه في حد ذاته محال ، وإن نظر إليه باعتبار عارض عرض له فقد يلزم من فرض وقوعه عال لذلك العارض ، وهذا معنى قوله : وإنها يجب إلى آخره أي وإنها يجب أن لا يلزم فرض وقوع الممكن محال على تقدير جوازه لو لم يعرض له الامتناع بالغير ، أي لو انتفى عنه فرض وقوع بسبب إخبار الله - تعالى - أنه لا يقع بل كان جائزاً لم يمنع منه مانع "(3).

- كما وصف عبارة التفتازاني - في نفس الفقرة - وإنها ذلك لو لم يغرض له الامتناع بالغير بأنها: "فيه مسامحة لأن الممكن لا يصير ممتنعاً أصلاً لأن الله - تعالى - لا يمنعه شيء ولا يقبح منه شيء كذا قيل، وفيه نظر لأنه إن أريد نفي الحكم عليه بالامتناع المطلق فمسلم، وإن أريد نفي الحكم بامتناع مقيد كما في صورتنا فغير مسلم بل هو ممتنع امتناعاً مقيداً باستناده إلى العلم مثلاً أو الإرادة، فمتى تعلق علمه - تعالى - مثلاً بشيء أنه لا يكون حكمنا عليه بالامتناع بالغير، بمعنى أنه لا يكون لتعلق العلم بأنه لا يكون لا بمعنى أن ذاته تقتضي الامتناع فالعبارة صحيحة وليس فيها مسامحة والله تعالى أعلم (4).

- ولم يستحسن تقييد التفتازاني المضروب بالإنسان في التوليد، قال التفتازاني: "وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب الإنسان"، وقال البقاعي: "قيد بذلك أي بقوله إنسان، وكان الأحسن أن يقول عبد ليشمل كل من يتأتى منه الأفعال الاختيارية من الخلق وهو الملك والجني والآدمي، وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله: (هل للعبد صنع؟) وإنها أُتي بهذا القيد

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 365 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 96 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 377 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 377 .

ليصلح الفعل محلاً للخلاف أي فإنه لو أطلق شمل أفعال الباري\_تعالى\_وليس في كونها خلقاً له خلاف مثل إمراض العباد وإحيائهم وإماتتهم " (1) .

- ورد على التفتازاني عبارته في تفسير الرزق بأنه اسم لما يسوقه الله - تعالى - إلى الحيوان فيأكله، قال: " لا يظن أن غير المأكول من المنتفع به كالملبوس والمنكوح ليس رزقاً بل هو رزق لما رواه مسلم عن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - عَلَيْ -: " لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض "، ولقوله - تعالى -: ﴿ وَمُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ عنه عوض قوله: (فيأكله) كما أشار إلى ذلك في جمع الجوامع " (4).

- وعاب على التفتازاني حصره القول في سؤال القبر على الصبيان على أبي شجاع قال:
"واقتصار المصنف على عزو ذلك إليه موهم انفراده بذلك وليس كذلك ، بل هو مذهبنا وهو
سؤال تكريم ، وسؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - إن ثبت فهو سؤال تشريف وتعظيم ،
كما أن التكاليف في دار الدنيا للبعض تكريم ، وللبعض امتحان ونكال "، واستدل البقاعي على
قوله هذا بقوله: "والدليل على سؤال الطفل بعد العمومات ما رواه النسائي عن أبي إبراهيم
الأنصاري الأشهلي عن أبيه أنه سمع النبي - على "عول في الصلاة على الميت: "اللهم اغفر لحينا
وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا "، وللطبراني بسند حسن - إن شاء الله عن أنس - في النبي - على على صبي أو صبية وقال: لو كان نجا أحد من ضمة
القبر لنجا هذا الصبي " (5).

- ورد على الزركشي استغرابه من قول بعضهم: إن كفة الحسنات يكون علامة ثقلها أن ترتفع ، وعلامة خفة كفة السيئات أن تنخفض عكس شأن الخفة والثقل في الدنيا ، قال البقاعي: كذا حكاه الشيخ بدر الدين الزركشي في آخر التنقيح لصحيح البخاري عن بعضهم واستغربه ، وحديث البطاقة يرده ، أخرج الإمام أحمد بسند صحيح، والترمذي

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 380 .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: من الآية 3.

<sup>(3)</sup> سورة سبأ: من الآية 39.

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 391.

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 425.

وقال: حسن غريب، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ، عن عبد الله بن عمر \_ رضي الله تعلل عنها \_ قال : قال رسول الله \_ "يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق ، فينشر له تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل مد البصر ، ثم يقول الله له : هل تنكر من هذا شيئاً ؟ فيقول : لا يا ربّ ، فيقول : ألك عذر ؟ ألك حسنة ؟ فيقول : أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول : لا يا ربّ ، فيقول : ألك عندنا حسنة ، وإنه لا فيهاب الرجل ، فيقول : لا يا ربّ ، فيقول الله عندنا حسنة ، وإنه لا ظلم عليك اليوم ، فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، فيقول له : احضر وزنك ، فيقول : يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم ، فتوضع السجلات في كفة ، والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة " ..... فقوله : " وطاشت " يدل على أن علامة الثقل والخفة كما في الدنيا بارتفاع الخفيف ورسوب الثقيل ، ومن ادعى أنه على غير هذا فعليه البيان \_ والله تعالى أعلم \_ (1).

\_ وفي الكبائر رد على ما نقله التفتازاني عن الصابوني صاحب الكفاية في تعريف الكبائر والصغائر إذ قال: " الحق أنها اسهان إضافيان لا يعرفان بذاتها ، فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة، وإذا ما أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة " (2) ، قال البقاعي : في قوله هذا غالفة لقوله \_ تعالى \_ : ﴿إِن جَمِ تَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا تُنبَونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ ﴾ (3) لأن الآية دلت على أن كبائر المنهيات إذا اجتنبت كفرت بقية السيئات ، فلو كان كل ذنب يسمى كبيراً وصغيراً بالنسبة إلى غيره لما بقيت الآية مفيدة، لأنا لا نعلم حينئذ الذي يراد منا الانتهاء عنه حتى يكفر غيره، ولا يقال هو من إضافة الشيء إلى نفسه، أي أن الذي نهينا عنه كله كبائر، فيكون المعنى: إن تجتنبوا جميع ما نهيتم عنه ، لأنه يقال: لا يبقى في قوله \_ تعالى ـ: ﴿ نُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ ﴾ فائدة لأن المنهيات إذا اجتنبت كلها لم تبق سيئة أخرى فتوصف بأنها تكفر، ولا يقال: إن المراد بالكبائر أنواع الكفر، لأنه يلزم عليه أن من اجتنب الكفر كفر عنه كل ما عداه وإن كان قتلاً وقذفاً من غير توبة على ما اقتضته الآية، اللهم إلا أن يقال: إن عنه كل ما عداه وإن كان قتلاً وقذفاً من غير توبة على ما اقتضته الآية، اللهم إلا أن يقال: إن

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 369 ـ 368 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 116.

<sup>(3)</sup> سورة النساء: من الآية 31.

<sup>(4)</sup> سورة النساء: من الآية 31.

المعنى بقوله \_ تعالى \_: ﴿ نُكَفِّرْ عَنكُمْ ﴾ أن كل ما عدا الكفر يجوز العفو عنه ، فيكون التقدير: نكفر عنكم ما عداه من سيئاتكم إن شئنا (1) .

\_ولم يرض من التفتازاني جوابه عن قول المعتزلة: إنه إذا اجتنبت الكبائر لم يجز تعذيبه، قال التفتازاني: وأجيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر لأنه الكامل (2)، قال البقاعي: هذا الجواب غير مرضي بل يلزم عليه محذور عظيم ، لأنه ينحل إلى أن يقال : إن تجتنبوا أنواع الكفر نكفر عنكم ما عداه ، ومما عدا الكفر الكبائر \_ التي سهاها الشارع موبقات وليست كفراً \_ كالقتل وما بعده ، وليس كذلك وإنها جوابهم بأنه لا يجب على الله \_ تعالى \_ شيء ولا يسأل عها يفعل، اللُّهم إلا أن يدعى أن معنى الآية إن اجتنبتم هذه الكبائر التي هي الكفر بعد وقوعكم فيها نكفرها عنكم ، أي نكفر عنكم الكفر الذي سبق على التوبة ، أو نكفر عنكم جميع الكبائر التي وقعت في حال الكفر ، فإن الإسلام يجُبُّ ما قبله لكن يخدشه قوله ـ تعالى ـ عقب ذلك عطفاً على جزاء الشرط: ﴿وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ (3) إذ لا ضرورة إلى العدول عن ظاهره، ويجوز أن يقال: المراد إن اجتنبتم الكبائر التي هي الكفر نكفر عنكم سيئاتكم من غيره إن شئنا، ويكون هذا من حمل المطلق في هذه الآية على المقيد في قوله \_ تـعـالى \_: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (4) ووراء ذلك كله أن الآية الكريمة ليس فيها أكثر من أن الصغائر تقع مكفرة عند اجتناب الكبائر، فلا يقع التعذيب عليها ، وهذا لا نزاع فيه وهو أعم من الدعوى ، فإنها: أنه لا يجوز التعذيب على الصغائر والجواز أعم من الوقوع ، فليكن نقيض الوقوع الذي هو الأخص أعم من نقيض الأعم الذي هو الجواز ، ولا يصلح الاستدلال بالأعم على الأخص لأنه لا إشعار له بأخص معين نفياً ولا إثباتاً (5).

- ورد على التفتازاني رداً عنيفاً في قوله: "كها لو فرضنا أن أحداً صدق بجميع ما جاء به النبي - الحكاة وسلمه وأقر به وعمل به ومع ذلك شد الزنار بالاختيار وسجد للصنم بالاختيار نجعله كافراً لما أن النبي جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات إلى آخره "(6). قال البقاعي: ليس كذلك، بل

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 492 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 124 .

<sup>(3)</sup> سورة النساء : من الآية 31.

<sup>(4)</sup> سورة النساء : من الآية 48 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 506.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 130 ، 131 .

يوجب كثيراً من الإشكالات ، منها: أن الذي شد الزنار إنها نحكم بكفره في الظاهر وقد يكون مصدقاً فينفعه ذلك عند الله ، كما أنا نحكم بإيهان المقرّ في الظاهر لأن الإقرار علامة التصديق ، وقد يكون مكذباً وهو المنافق ، وإن كان قد يجاب عنه بأن ذلك محال بل لا يوجد ذلك إلا من المكذب، والفرق بينه وبين المقرِّ ظاهر، ومنها: أن الله\_تعالى\_أخبر أن التصديق الذي هو أحد نوعي العلم الذي هو انفعال لا فعل حاصل لبعض الكفار فقال: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ سَجِّحَدُونَ ﴾ (١) ، وقال: ﴿ يَعْرِفُونَهُ ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ أَوَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (2) ، ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَنبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ ﴾ (3) ، وقال: ﴿ وَجَحَدُوا بِمَا وَٱسۡتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُم ﴾ (4)، فلو قلنا: إن التصديق المنطقيُّ هو الإيهان لكان هؤلاء كلهم مؤمنين وتكفيرنا لهم إنها هو بحسب الظاهر ، وإن كان يمكن أن يجاب عن ذلك : بأن التصديق لم يدُّمْ عندهم بل كان يوجد إذا غشيتهم أشعة المعجزات ، ثم يزول في الحال بالعناد كالبرق اللامع ، ويشبه أن يكون هذا القول أي قول من قال الإيهان التصديق المنطقي مذهب من لا يقول بالكلام النفسي ، والمذهب السديد والرأي الرشيد أن الإيهان فعل من أفعال القلب زائد عن الانفعال الذي هو التصديق ، ولذلك كان مكلفاً به مثاباً على فعله معاقباً على تركه، وتحقيقه: أنه كلام نفسي مطابق للتصديق المنطقي بعد حصوله ، وذلك لأن من كيفيات النفس نكارة وإنكاراً، وضد الأول معرفة وعلم ، وضد الثاني تصديق ؛ وببيان ذلك يتضح هذا المقام وبضدها تتبن الأشياء (5),

- ورد عليه في قوله: إن عيسى - الناس - ثم الأصح أنه يصلي بالناس ويؤمهم ويقتدي به المهدي لأنه أفضل فإمامته أولى ، قال البقاعي: "لكن يغبر في وجه أصحبته ما ورد في بعض الفاظ حديث أبي هريرة "كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ". ولمسلم من حديث جابر - في - رفعه: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون ، على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم - الناس - فيقول أميرهم: تعال صلً لنا ، فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة "، ويكون معنى فأمكم منكم: فحكم بينكم بدينكم الذي

سورة الأنعام : من الآية 33 .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة : من الآية 146 .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: من الآية 144.

<sup>(4)</sup> سورة النمل: من الآية 14.

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 522.

تعرفونه، وأخرج مسلم عن أبي هريرة عظيه \_أن رسول الله عظي قال: " لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق " فذكر الحديث في قتال الروم وفتح قسطنطينية إلى أن ذكر خروج الدجال وقال: " فبينها هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم \_التَعْيُرُ اللَّهُ مَا فَإِذَا رآه عدو الله ذاب " فهذا ظاهره أنه أمَّهم في تلك الصلاة \_ والله أعلم \_ (١) . \_وردعليه\_أيضاً \_استدلاله بقوله \_تعالى \_: ﴿ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (2) في عدم الاقتصار على عدد معين في تسمية الأنبياء ، قال البقاعي : " لا يصلح دليلاً إلا من حيث إن ظاهر الآية عموم السلب في أنه لم يقص عليه عليه عليه من أخبارهم ولا من أسمائهم ولا من مقدار عددهم ، على أنها لا تدل مع ذلك ، فإن المنفي فيها إنها هو ما يتعلق بالرسل، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ أُرْسَلَّنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (3). وأما ما يتعلق بالأنبياء الذين لم تَجْمَعْ لهم مع النبوة الرسالة فمسكوت عنه، اللَّهم إلا أن يدعى أن النبي هو الرسول ... ووراء ذلك كله أن المنفى إنها هو القص في الماضي ، ويجوز الإخبار بعد نزول الآية بعددهم وغير ذلك من أحوالهم" (4). \_ورد على الفلاسفة قولهم: من أنه لا يجوز الخرق على الفلك ولا يجوز عليه الالتئام\_أيضاً\_ لأن الأفلاك أشكال كُريّة ، ومن أنه لا يجوز أن يقطع الآدمي المسافة الكثيرة في الزمن اليسير، قال البقاعي : وكل هذه أصول باطلة ، فالخرق جائز على الأفلاك ، وقد ثبت السمع به (5) . \_ورد على التفتازاني تمثيله للكرامات بالمشي في الهواء بجعفر بن أبي طالب\_ضي المستحرك بالطيار، وسبب ذلك: أنه قاتل الروم في غزوة مؤتة حتى قطعت يداه، وكان فيها أقبل من جسده بضع وتسعون ما بين طعنة وضربة ورمية ، أخرجه البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنها ـ وقال

النبي - والله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله

يشاء مقصوصة قوادمه بالدماء ". أخرجه الطبراني عن ابن عباس\_رضي الله عنهم ـ بإسنادين،

قال المنذري: أحدهما حسن. قال: وأولى من ذلك بالذكر ما وقع في غزوة بئر معونة لعامر بن

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 570 .

<sup>(2)</sup> سورة غافر : من الآية 78.

<sup>(3)</sup> سورة غافر : من الآية 78.

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 574.

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 593.

فهيرة مولى أبي بكر\_رضي الله عنهما\_قال ابن إسحاق: حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن عامر ابن الطفيل كان يقول عن رجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السهاء والأرض حتى رأيت السهاء من دونه ؟ قالوا: هو عامر بن فهيرة ، وذكر ابن عقبة: أن جسده لم يوجد (1).

- ورد على التفتازاني تفسيره اللغوي لنداء سيدنا عمر بن الخطاب - في السارية بن زنيم - في التفتازاني تفسيره اللغوي لنداء سيدنا عمر بن الخطاب - في العدو هناك ، قال - في البياد و الحبل الحبل الحبل الحبل المو إغراء له بلزوم الجبل ، وتحذير له من إتيان العدو ومما بينه وبين الجبل ، خلافاً لما يظهر من كلام الشارح وتبعه عليه بعض مشايخ العصر (2).

- ولم يستغرب من المعتزلة إنكارهم للكرامات بل شنع عليهم في ذلك حتى أنه اتهمهم بإلصاق ذلك بأبي إسحاق الإسفراييني الذي تعجب من إنكاره لها ، قال : " لا يستبعد إنكار المعتزلة لذلك لأنه لم يقع لأحد منهم كرامة مع اجتهادهم في العبادة لملازمتهم البدعة ، وإنها يتعجب من إنكار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني على ما نُقل عنه ، ويمكن أن يكون نسبة ذلك إليه كذبة ألصقها به بعض المعتزلة ترويجاً لمذهبهم "(3).

- ورد على التفتازاني تفسيره قول النسفي: وأفضل البشر بعد نبينا ، بأنه لو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض في الجملة انتقض بعيسى - الكلائه من المقاعي: "ليس كذلك لأنه لم يوجد بعده ، بل وجد قبله ، وإنها اختلاله من جهة أنه لا يفيد التفضيل على من وجد من الصحابة قبل النبي - الكن الظاهر أن مراد الشيخ " يوجد في الأرض " لا يوجد من العدم لأنه سيقول: "ولو أريد كل بشر يوجد " (4).

\_ورد عليه قوله: "ولو أريد كل بشر هو موجود على الأرض لم يفد التفضيل على التابعين"، وقد وجه البقاعي قول التفتازاني هذا ثم رد عليه ، قال: "أي الذين ولدوا قبله \_ كورقة ابن نوفل وعبيدة بن الحارث هذا إن قدر المضاف إليه بعد ولادته حتى يكون التقدير: ولو أريد كل بشر يولد بعد ولادته ، لكن الظاهر أن مراده بعد موته ، لأن الظاهر أن المراد بالصحابة جميعهم ، غير أن هذا التقدير لا يصح ، لأن اسم التفضيل إذا أضيف وقصد به زيادته على من أضيف إليه اشترط أن يكون منهم وهذا لا يصح هنا (5).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 604.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 612 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 612.

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 622 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 623 \_ 623 .

\_ ورد على الشيعة ادعاءهم وجود نص في حقية الخلافة لسيدنا على \_ صلى الشيعة ادعاءهم وجود نص في حقية الخلافة لسيدنا على \_ صلى النبي \_ على النبي \_ على النبي \_ على النبي ـ المحالة والتابعين ، أو أنهم اطلعوا على النص النبي المحالة والتابعين ، أو أنهم اطلعوا على النبي وخالفوه، ولا يقول هذا عاقل! "(1).

\_وصحح للتفتازاني قوله في نسب أبي بكر\_رضي الله تعالى عنه\_: ( ابن عمرو بن كعب بن لؤي ) قال البقاعي: ليس كذلك بل سقط بعد كعب إلى عمرو هذا أربعة رجال ، لأنه: كعب ابن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي (2).

\_ ورد على التفتازاني حمله منع بعض السلف الصلاة خلف كل مبتدع على الكراهة، قال: "ليس كذلك، بل المفتى به عند المالكية أن الصلاة خلف الفاسق بالجوارح لا تصح، لكن العلة عدم عدالته لا عدم عصمته كما قال الرافضة، وتقييدهم بالجوارح يخرج الفسق بالاعتقاد "(3).

وشنع على التفتازاني قوله في المكفرات: "بخلاف ما إذا تمنى أن لا يحرم الزنى وقتل التفس بغير حق فإنه يكفر لأن حرمة هذا ثابتة في جميع الأديان موافقة للحكمة ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله \_ تعالى \_ ما ليس بحكمه وهذا جهل منه بربه "(4)، قال البقاعي: هذا المسلك قريب من مسلك المعتزلة في التحسين، ومذهبنا أن هذا لا يكفر لأنه تمنى أمراً ممكناً لأن الله \_ تعالى \_ قادر على تحليل ذلك ولا يقبح منه شيء \_ سبحانه \_ (5).

- ورد على المعتزلة قولهم بعدم نفع الصدقة عن الميت تمسكاً بأن القضاء لا يتبدل ، قال : جوابه أن الصدقة عنهم من جملة القضاء ، فقد يكون غفرانه مُعَلَّقاً على وجودها والله يعلمه ، ومهما أجيب عن صدقة الإنسان لنفسه فهو جواب عن هذا ، وكل نفس مرهونة بها كسبت إلا أن تصدق عنها صدقة تنفعها كها أخبر بذلك الشارع ، والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره إلا التصدق عنه والدعاء له فقد تصدق الله \_ تعالى \_ علينا بذلك على لسان نبيه \_ على أخبرنا أن ذلك ملحق بعمل الإنسان في أنه ينفعه (6) .

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 643 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 705 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 714 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 193 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 714 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 763 .

\_ورد على التفتازاني قوله: ولا نشهد بالجنة والنار لأحد بعينه ، قال: "ليس كها قال ، بل نشهد بالجنة لغير من ذكر من الصحابة بأعيانهم وردت فيهم أحاديث صحيحة كعبد الله بن عمرو بن حرام وغيره ممن استشهد بأحد وهم سبعون ، ونزلت فيهم:

وكذا عند معونة الذين قُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَل أَحْيَاةً عِندَ رَبِهِمْ يُرَزَقُونَ (1)، وكذا معونة الذين يسمون القرّاء ، وهم أيضاً سبعون رجلاً ، وكذا جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة ، وعبد الله بن رواحة وأمثالهم من الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم وعنّا بهم وحشرنا معهم \_ منهم في الصحيح : عبد الله بن سلام ، وثابت بن قيس ابن شهاس ، وجعفر بن أبي طالب الطيار سابق ذكره وسعد بن معاذ ، وخديجة ، وعكاشة ، وأهل بئر معونة ، وإبراهيم ابن النبي \_ عَلَي أن له مرضعاً في الجنة ، والغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي \_ عَلى فأسلم عند موته فقال : "الحمد لله الذي أنقذه بي من النار "، وعائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ ، وحارثة بن الربيع الأنصاري ، وأبو عامر الأشعري ، وأبو موسى الأشعري ، وامرأة كانت تصرع وتكشف ، والرميصاء امرأة أبي طلحة ، وبلال ، وعمير بن الحهام ، وعبد أسود (2)، وأمضى صفحات كثيرة يذكر الشهادة بالجنة لكل واحد منهم وفق الأحاديث الضحيحة.

\_ واتبهم التفتازاني بالمغالطة في قوله: وقد أجمعوا على أن الحق فيها يثبت بالنص واحد لا غير، قال البقاعي: هذه مغالطة ، فإن النص الثاني غير الأول ، فهها من باب المشترك لا من باب المتواطئ ، فإن المراد بالأول ما يقابل القياس ، وأما الثاني \_ وهو الذي أجمعوا على وحدة الحق فيها ثبت به \_ فالمراد به ما لا يقبل التأويل فلا ينتج القياس حينئذ لعدم تكرر الوسط فصار قولنا: كل ما ثبت بالقياس ثبت النص ، وكل ما ثبت بالنص فالحق فيه واحد ، فكل ما ثبت بالقياس فالحق فيه واحد ، فكل ما ثبت بالقياس فالحق فيه واحد ، مثل قولنا: لشكل إنسان منقوش على جدار: هذا إنسان ، وكل ما ثبت بالقياس فالحق فيه واحد ، مثل قولنا: لشكل إنسان منقوش على جدار: هذا إنسان ، وكل ما ثبت بالقياس فالحق فيه واحد (3).

\_ قال التفتازاني : إنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا \_ الله عنه الأشخاص، قال البقاعي : أما من جهة إصابة الحق في نفس الأمر فلا ، وأما من جهة سقوط الحرج فنعم، فإن الحكم إذا كان مردداً بين الوجوب والندب مثلاً وأدَّى اجتهاد بعض المجتهدين إلى

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران: من الآية 169.

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 730\_729.

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 785\_784.

الوجوب وكان هو الحق في نفس الأمر ، وأدَّى اجتهاد بعضهم إلى الندب فإن الوجوب الذي هو نفس الأمر يسقط عنه من جهة أنه بذل ما في وسعه ، وما بعد ذلك فهو غافل عنه والغافل غير مكلف (1).

# خامساً : إحالاته :

ومن مميزات منهجية البقاعي في النكت والفوائد كثرة الإحالات ، وكانت بصيغ متعددة ، وقد بلغت قريباً من خس وخسين إحالة ، وهي منحصرة فيها يأتي ، وسيأتي ، وسيأتي في بحث كذا أو في وسط مباحث كذا ، أو قريباً ، كها يأتي ... وليس ببعيد ، وقد مضى بيان ذلك في ... تقدم في الكلام على كذا ، لأنه قد مرت ، فراجعه عند قوله ، فراجع ذلك فإنه ينفعك هنا، وقد تقدمت الإشارة، وقد تقدم ، وقد تقدم بتهامه ، وسيجىء، قال في آخر، كها ستقف على (2)

#### سادساً : إبهاماته :

وإذا كانت إحالاته كثيرة فإن إبهاماته كانت أكثر فقد بلغت قريباً من خمسة وثمانين إبهاماً، أما صيغها فهي : وغيره ، وغيرهم ، وقيل ، ظواهر الأحاديث ، الأحاديث كثيرة جداً ، الشيخ المحقق وأشياعه ، وغير ذلك (3) .

#### سابعاً : ضبط الكلمات :

وامتاز البقاعي ـ رحمه الله ـ بضبط كثير من الكلمات الواردة في كتابه ، ومن ذلك ضبطه للكلمات الآتية : التجربة بكسر الراء ، الخرشفة بالخاء والشين معجمتين ، الحرشف بالحاء

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 785 .

<sup>(2)</sup> ينظر الصفحات : 212 - 214 - 217 - 218 - 220 - 233 - 241 - 258 - 261 - 241 - 243 - 245 - 253 - 219

<sup>528 - 467 - 458 - 428 - 415 - 401 - 400 - 394 - 377 - 373 - 366 - 357 - 353 - 331 - 327 - 323 - 322 -</sup>

<sup>610 - 619 - 662 - 673 - 705 - 714 - 535 - 557 - 558 - 572 - 573 - 580 - 501 - 506 - 513 - 521 - 522 - . 715 - 719 - 755 - 789 - 599 -</sup>

<sup>(3)</sup> ينظر الصفحات: 164 - 208 - 209 - 221 - 222 - 225 - 278 - 275 - 278 - 278 - 285 - 299 - 208 - 301

<sup>-419-418-416-412-410-409-400-392-378-377-375-367-362-344-332-321-304-</sup>

<sup>497 - 506 - 507 - 538 - 542 - 474 - 459 - 458 - 457 - 452 - 451 - 449 - 445 - 439 - 425 - 423 - 421</sup> 

<sup>662 - 673 - 685 - 576 - 579 - 588 - 603 - 617 - 631 - 553 - 559 - 570 - 571 - 573 - 575 - 493 -</sup>

<sup>. 772 - 784 - 690 - 699 - 701 - 703 - 705 - 720 - 733 - 634 - 651 - 653 -</sup>

المهملة ، المخرفش بالمعجمتين مع تأخير الشين ، البث بالموحدة ثم المثلثة ، التهاس بإدغام لام التعريف في المثناة وتشديد السين ، لا يتصور بضم أوله مبنياً للمفعول، وإنها يتصور بالفتح مبنياً للفاعل ، بالتأبيد بالباء الموحدة ثم التحتانية ، السمنية يضم السين المهملة وفتح الميم، آصف بن برخيا هكذا أحفظه ، البذح في الحديث ، وغير ذلك (1).

#### ثامناً: الدقة في النقل وعدمها:

وتميز \_ رحمه الله تعالى \_ بدقته في النقل تارة وبعدمها تارة أخرى وكما يأتي :

أما دقته في النقل فمن خلال إشارته إلى بداية النقل ونهايته ، ومن صور تحديد موطن النقل قوله: والنسائي في اليوم والليلة من سننه الكبرى ، قال الزخشري في تفسير سورة الحجرات في تفسير قوله تعالى ، في أوائل القسم الثالث من كتاب الشفاء ، في حروف الجر ، سيبويه في أسهاء الأفعال ، النووي في آخر شرح مسلم ، أو في المقدمة ، البيضاوي في أول التفسير ، القشيري في الرسالة في الفرق بين الفراسة والظن ، في الأيام من فتوح فارس ، أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمد بن أسلم الطوسي ، في بدء الخلق والتوحيد ، في أثناء صلاة الكسوف ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثرة (2).

أما نهاية النقل فقد أشار إليه بقوله: انتهى، انتهى ملخصاً، انتهى بحروفه (3).

# تاسعاً: اعتماده على أكثر من نسخة من شرح العقائد:

أشار البقاعي إلى وجود أكثر من نسخة من شرح العقائد في غير ما موطن من كتابه ، قال في قول التفتازاني : ( ثم التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور ) (4) هكذا في نسختي، العطف بـ : ( ثم) في الكل، وفي كثير من النسخ عطف ما بعد التوراة (بالواو)(5)، وقال التفتازاني : (بمكر العدو)(6)،

<sup>(1)</sup> ينظر الصفحات: 214 - 215 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 243 - 243 - 310 - 312 - 316 - 312 - 316 - 312 - 310 - 327 - 405 - 405 - 405 - 405 - 628 - 405 - 519 - 557 - 599 - 613 - 620 - 628 - 479 - 467 - 405

<sup>. 726 - 738 - 740 - 751 - 758 - 774 - 633 - 670 -</sup>

<sup>(2)</sup> ينظر الصفحات : 161 - 175 - 180 - 200 - 208 - 200 - 211 - 220 - 240 - 279 - 279 - 240 - 340 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 - 240 -

<sup>- 646 - 648 - 668 - 669 - 673 - 699 - 495 - 506 - 551 - 568 - 570 - 571 - 575 - 608 - 452 - 451 - .727 - 729 - 769 - 770 - 643 - 644</sup> 

<sup>(3)</sup> ينظر الصفحات: 164 - 171 - 173 - 186 - 173 - 187 - 198 - 197 - 198 - 225 - 225 - 225 - 226 - 316 - 320 - 316 - 320 - 316 - 328 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 - 320 -

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 159 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 587 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 165.

قال البقاعي: وفي بعض النسخ بموحدة ثم ميم ثم كاف وراء مهملة، وفي بعضها بلام ثم كاف ثم ميم ثم نون من الكمين وهو القوم يختبئون للحرب<sup>(1)</sup>، وقال التفتازاني: (بعلمه وعدالته)<sup>(2)</sup>، قال البقاعي: في نسخة وعدله <sup>(3)</sup>، وقال التفتازاني: (ورَوى أبو بكر) <sup>(4)</sup> كذا في النسخ بغير هاء تأنيت ، وفي بعضها وصفه بالصديق ، وهو خطأ أو سبق قلم ، وإنها الراوي لحديث المسح أبو بكرة بزيادة هاء التأنيث<sup>(5)</sup>، وقال التفتازاني: (تساوي الثبوت) <sup>(6)</sup> بالياء آخره، وفي نسخة : تساوق بالقاف<sup>(7)</sup>.

ولم يكتف بالإشارة إلى وجود أكثر من نسخة ، وإنها كان يخطئ ما في غير نسخته ، قال التفتازاني: (من أن الله \_ تعالى \_ قد قطع عليه الأجل)<sup>(8)</sup> . قال البقاعي: كذا في النسخ وهو غلط، والصواب: من أن القاتل ، لأن مذهبهم أن أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله \_ تعالى \_ وإن المتولد عها يباشرونه منها كالموت المتولد من القتل أيضاً ليس مخلوقاً له \_ تعالى الله عن ذلك \_ (9) وقال التفتازاني : (أو إرادته أو اختياره) (10) ، قال البقاعي : في بعض النسخ بمثناة فوقانية ثم تحتانية مصدر اختار، وفي بعضها بالموحدة مصدر أخبر وهو أنسب (11) .

وأحياناً يصحح ما في النسختين كها في قول فيها جاء في شرح العقائد: (وقضية) (12) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها بزيادة تاء تأنيث بعد التحتانية ، وكلاهما صحيح (13). عاشراً : حكمه على أغلب الأحاديث :

كان للبقاعي ـ رحمه الله ـ معرفة بعلم الحديث رواية ودراية وتأليف فيهما بما جعله أحد المشتهرين بهذا الفن ، وقد بان هذا الأمر بوضوح في نقله للأحاديث الكثيرة الدالة على سعة حفظه واطلاعه على كتب هذا الفن ، حتى أنه ـ رحمه الله ـ لم يدع أغلب الأحاديث دونها حكم عليها ، يكون الحكم منه ـ أحياناً ـ أو نقلاً عن أثمة هذا العلم الشريف ، وقد تفاوتت الصيغ والألفاظ التي يحكم بها

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 610.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 180 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 706 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 188.

ر (5) ينظر ص : 737 .

<sup>(6)</sup> المصدر السابق.

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 763.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 97 ، 98 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 385 .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 96 .

<sup>(11)</sup> ينظر ص : 377 .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 81 .

<sup>(13)</sup> ينظر ص : 355 .

على الأحاديث ، وهي : بسند فيه راو لم يسم (1) ، بإسناد حسن (2) ، وأحياناً إن شاء الله ، بإسناد جيد <sup>(3)</sup> ، برواة ثقات ، أو ثقة <sup>(4)</sup> ، بسند ضعيف ، أو فيه ضعف، أو من وجه ضعيف<sup>(5)</sup> ، وفيه  $^{(6)}$ ، ومع ذلك فالحديث موقوف $^{(7)}$ ، وله شواهد كثيرة $^{(8)}$ ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه $^{(9)}$ ، متواترة في المعنى (10) ، قطعية وتواتر معناها (11) ، بسند صحيح (12) ، برواة الصحيح (13) ، بسند لين (14)، بسند رجاله كلهم ثقات إلا (15)، صحيح أو حسن (16)، ولا يحضرني حاله وباقي السند كلهم ثقات (17)، بسند فيه مجهول (18)، وفي إسناده مبهم (19)، وقد تقدم له شاهد، وهو موقوف عنده لكن له حكم المرفوع <sup>(20)</sup>، لم أرها <sup>(21)</sup>، وما أظنه ورد <sup>(22)</sup>، لا أصل له <sup>(23)</sup>.

أما أحكام غيره فمواطنها كثيرة وصيغها عديدة منها: والمحفوظ أنه مرسل، وصححه على شرطها، قال المنذري حسن، صحيح على شرط مسلم، حسن صحيح (24).

```
(1) ينظر ص: 567، 385.
```

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 386، 394، 416، 425، 426، 426، 421، 428، 471، 490، 497، 495، 604، 386، 604، 608، 604، 529، 497

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 443، 446، 394.

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 413 ، 415 ، 439 ، 448 ، 449 ، 474 ، 606

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 428 ، 429 ، 572 ، 573 ، 579 ، 617 ، 617 ، 617

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 428.

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 428.

<sup>(8)</sup> ينظر ص: 429.

<sup>(9)</sup> ينظر ص: 429.

<sup>(10)</sup> ينظر ص: 430.

<sup>(11)</sup> ينظر ص: 432.

<sup>(12)</sup> ينظر ص: 440 ، 440 ، 447 ، 457 ، 720 ، 784 .

<sup>(13)</sup> ينظر ص: 448، 446.

<sup>(14)</sup> ينظر<sup>ا</sup>ص : 565 ، 454 .

<sup>(15)</sup> ينظر ص: 458.

<sup>(16)</sup> ينظر ص : 505 ، 720 .

<sup>(17)</sup> ينظر ص: 565.

<sup>(18)</sup> ينظر ص: 566.

<sup>(19)</sup> ينظر ص: 566، 567.

<sup>(20)</sup> ينظر ص : 575 .

<sup>(21)</sup> ينظر ص : 668، 575. (22) ينظر ص : 751 .

<sup>(23)</sup> ينظر ص: 768.

<sup>(24)</sup> ينظر ص : 390 ، 391 ، 393 ، 412 ، 415 ، 416 ، 421 ، 426 ، 428 ، 429 ، 431 ، 439 ، 445 ، 445 ، 445 ·497 · 500 · 620 · 630 · 650 · 662 · 699 · 477 · 474 · 464 · 460 · 457 · 456 · 455 · 454 · 450 · 449 .736 • 740 • 767 • 701 • 703 • 704 • 722 • 724 • 730 • 731

#### المطلب الثالث : سلبياته :

لقد اتضح لنا فيها مضى من شخصية البقاعي أنه عالم جليل ، ومتفنن في علوم شتى ، ولم يخل صنف من أصناف العلوم إلا وله فيه مؤلف أو أكثر ، إلا أن ذلك لا يعني أنه غير عرضة للدراسة والنقد ، فالكهال لله وحده ، وكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله والله ومن خلال دراستي هذا الكتاب سجلت ما ظننته برأيي أنه من السلبيات والله تعالى أعلم ولم تكن هذه السلبيات التي حسب ظني لتفت من عضد هذا العالم وساعد هذا الجهبذ فلقد زاد على شرح العقائد ما دلل عليه من الكتاب والسنة ، وإذا كان للشافعي على كل شافعي منة ، وللبيهقي على الشافعي منة -كها يقولون - ، فإن للبقاعي على التفتازاني - بل وعلى النسفي - منة فيها أضافه من استدلالات ترد على الطاعنين في شرح العقائد ، وهذه السلبيات تتلخص فيها يأتى :

# أولاً: عدم الدقة في النقل والإشارة إلى المصدر:

وإليك بعض الأمثلة التي تثبت ذلك:

- 1. قال البقاعي في شرح قول التفتازاني "وحقائق الأشياء": وأما (الأشياء): فجمع شيء، والشيء: قال البيضاوي (١) في تفسير قوله \_ تعالى في أول البقرة: "والله على كل شيء قدير "(²)، وهذا الموطن في آخر البقرة، والذي في أول البقرة هو قوله \_ تعالى \_: "إن الله على كل شيء قدير" (³) وتفسير الشيء في هذا الموطن هو ما نقله عن البيضاوي في تفسيرها (٩).
- 2. ونقل كلاماً طويلاً عن شرحي المواقف للجرجاني والمقاصد للتفتازاني، ولم يشر إلى ذلك موهماً القارئ بأنه له قائلاً بعد نهاية ما رجعت إليه في الشرحين المذكورين ـ والله تعالى أعلم ـ فيظن من يقرأ الكلام أنه للبقاعي بينها هو لهما (5) .
- 3. وفعل ذلك كثيراً في أغلب ما نقله عن المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة، مثال ذلك، قال: وللبغوي في الجعديات عن علي \_ رضي الجعديات عن على منال ذلك، قال: "ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر \_ رضي الحرجه ابن السمان في الموافقة وابن الجوزي في منهاج الإصابة

<sup>(1)</sup> تفسير البيضاوي: 1، 34.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: من الآية 284.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: الآية 20.

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 56.

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 95.

بلفظ: "كنا نرى ونحن متوافرون أصحاب محمد أن السكينة تنطق على لسان عمر "(1) ، فأوهم القارئ أنه نقله عن البغوي وابن السيان وابن الجوزي.

4. كما جاءت الآية الكريمة "إن الَّذين كفروا بآياتناً سوف نصليهم ناراً كلَّما نضجت جلودهم بدَّلناهم جلوداً غيرها" (2) في كل النسخ: فأما الذين، والآية كما هي مخرجة: "إن الذين" (3).

5. ونقل في ترجمة موسى الكاظم ـ رحمه الله ـ: قال ابن خلكان: " لخمس بقين منه، وقيل: سنة ست وثمانين ومائة ببغداد، وقيل: إنه توفي مسموماً " وقال الخطيب: "توفي في الحبس ودفن في مقابر الشونيز " (4) خارج القبة، وقبره هناك مشهور يزار، وعليه مشهد عظيم، فيه من قناديل الذهب والفضة وأنواع الآلات والفرش ما لا يُحد، وهو في الجانب الغربي (5) ، هذا الكلام لابن خلكان، وكلام الخطيب ينتهي عند قوله الشونيز، وقد خلط البقاعي بين كلام ابن خلكان والخطيب البغدادي، وقد فهمه على أنه كله لابن خلكان، وهذا يشعر أنه لم يطلع على تأريخ بغداد، والله أعلم.

# ثانياً: عدم العثور على أحاديث أسندها:

أسند \_ رحمه الله \_ تعالى \_ أحاديث إلى كتب معينة وبعد البحث والتفتيش لم أجدها فيها أسنده، منها:

1. أشار إلى أن قوله \_ كلا : "قلت : فأي الأنبياء كان أول يا رسول الله؟ قال: آدم، قلت: أو نبي كان؟ قال: نعم مكلم، قلت: كم كان المرسلون يا رسول الله؟ قال: ثلاثمائة وخمسة عشر جمًّا غفيراً "، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة من الوجه الذي أخرجه منه، وكذا الإمام أحمد، ورواه الحارث بن أبي أسامة \_ وفي إسناده مبهم \_ وكذا أبو يعلى ، إلا أنني لم أجده في مسند أبي يعلى ، وفيه رواية عن أنس قال: سمعت رسول الله \_ كلا \_ يقول: " ثم كان فيمن خلا من إخواني الأنبياء ثمانية آلاف نبي ثم كان عيسى ابن مريم ثم كنت أنا "(6).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 101.

<sup>(2)</sup> سورة النساء: 56.

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 324 ، وينظر هامش 4 و 9 في ص: 325 .

<sup>(4)</sup> تأريخ بغداد : 13 ، 32 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 619 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 566 ، وانظر على سبيل المثال : الصفحات : 618 ، 650 ، 674 ، 693 ، 694 ، 725 ، 727 ، 776 ، 771 ، 757 757 ، 757 .

2. ومنها أن النبي \_ على حلق قال: " يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع "، قال البقاعي: رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو يعلى والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة \_ المضاً ـ أيضاً . وقد وجدته فيها ذكر إلا أبا يعلى لم أجد في مسنده (1).

3. وقال البقاعي: وللترمذي \_ وقال: حسن غريب \_ والبيهقي في البعث وغيره عن أنس \_ قل \_ قال: سألت رسول الله \_ قل \_ أن يشفع لي يوم القيامة ؟ فقال: "أنا فاعل إن شاء الله "، قلت: فأين أطلبك ؟ قال: "أول ما تطلبني على الصراط "، قلت: فإن لم ألقك ؟ قال: "فاطلبني عند الميزان "، قلت: فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال: "فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن " (2) ، وكان كما قال إلا ما ذكره عن البيهقي فلم أجده في البعث والنشور للبيهقي ، ولا في غيره من كتبه ، إن أراد بد: "غيره "غير البعث والنشور من كتبه ، وهو الراجح ، لأنه لو أراد غير البيهقي لقال: وغيرهما.

4. وقال البقاعي ـ أيضاً ـ: وعند أحمد ـ أيضاً ـ بهذا السند ، وأبي داود الطيالسي عن ابن الديلمي ـ أيضاً ـ قال: وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت زيد بن ثابت ـ رضي الله تعالى عنه ـ فقال : سمعت رسول الله ـ كل ـ يقول : " الله ـ كل ـ لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم ، ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعهالهم ، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار " ، ولم أجده عند أبي داود السجستاني : كتاب السنة ، باب في القدر ، ولعل البقاعي وهم فجعل الطيالسي مكان السجستاني (3) .

# ثالثاً : وضع عنوانات لم يخرج فيه شيئاً :

ومما يسجل على البقاعي\_رحمه الله\_أنه وضع كثيراً من العنوانات التي يسبقها كلمة حديث أو أحاديث إلا أنه لم يخرج فيها شيئاً ، وهي : الكتاب المثبت فيه طاعات العباد (4) ، أحاديث

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 452.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 474 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 506 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 463 .

الصر اط(1)، أحاديث الجنة والنار(2)، حديث الإسراء المثبت لأبواب السياء(3)، حديث نبت الجرجير في دار عذاب العصاة من المؤمنين (4)، أحاديث إطلاق المؤمن على العاصى (5)، أحاديث العفو(6)، أحاديث في وعيد العصاة مقرونة بالتهديد الشديد(7)، حديث الملكين الحافظين(8)، أحاديث الشفاعة في ذوي الكبائر $^{(9)}$ ، شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى $^{(10)}$ ، أحاديث الشفاعة مطلقاً (11)، أحاديث الشفاعة بمعنى طلب العفو عن الجناية (12)، تكليم الكلب لأصحاب الكهف (13)، قصة المعراج (14)، مما ألزمني بالتفتيش عن أحاديثها .

# رابعاً: عدم تخريجه لكثير من الأحاديث:

لقد كان \_ كما ذكر آنفاً \_ للبقاعي فضل كبير على شرح العقائد وذلك من ناحية استدلاله بكثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ، وقد بلغت الأحاديث أكثر من خسمائة حديث كما هو مثبت في فهارس الأحاديث ، إلا أنه مع هذه الكثرة الكاثرة من الأحاديث فاته أن يخرج عدداً لا بأس به منها ، مما حتم علي أن أفتش عنها في مظانها ، وهي :

1. الحمى حظ المؤمن من النار (15) ، ما يزال البلاء بالعبد المؤمن (16) ، لا يلج النار من بكى من خشية الله (17) ، أرواح الشهداء في جوف طير خضر (18) ، الإيمان أن تؤمن (19) ، الإسلام أن

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 479.

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 483.

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 484.

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 486 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 500.

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 510.

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 511.

<sup>(8)</sup> ينظر ص: 514.

<sup>(9)</sup> ينظر ص: 518.

<sup>(10)</sup> ينظر ص: 520.

<sup>(11)</sup> ينظر ص : 520 .

<sup>(12)</sup> ينظر ص : 521 .

<sup>(13)</sup> ينظر ص: 525.

<sup>(14)</sup> ينظر ص: 624.

<sup>(15)</sup> ينظر ص : 429 .

<sup>(16)</sup> ينظر ص: 429.

<sup>(17)</sup> ينظر ص : 429.

<sup>(18)</sup> ينظر ص: 450.

<sup>(19)</sup> ينظر ص : 528 .

تشهد أن لا إله إلا الله (1) ، حديث وفد بني عبد القيس (2) ، السعيد من سعد في بطن أمه (3) ، حديث آية الكرسي (4) ، حديث آيتي آخر البقرة (5) ، حديث ارتداد بعض المسلمين لأجل المعراج (6) ، حديث رؤيته على المعراج (7) ، اقتدوا باللذين من بعدي (8) ، إن لم تجديني فأتي أبا بكر (9) ، ليس أحد أمن علي (10) ، لو كنت متخذاً خليلاً (11) ، تقديمه أبا بكر في الصلاة (12) ، أنت مني بمنزلة هارون (13) ، حديث فاطمة بنت أسد (14) ، زوجتك سيداً في الدنيا (15) ، لا تسمع من الأول (16) ، حديث الدفن وتقديم الخلافة عليه (17) ، أروني ابني ما سميتموه (18) ، أشبه الناس برسول الله على المناس المناس برسول الله على المناس برسول الله على المناس برسول الله على أحبه القد أحبني أحبه (20) ، من أحبني وأحب هذين (12) ، بينا رسول الله وعيناه (25) ، من أحبها فقد أحبني (25) ، أما حسن فله هيبتي (24) ، حديث النهي عن لعن المصلين (27) ، حديث النهي عن لعن المصلين (25) ، حديث النهي عن لعن المصلين (20) ، حديث المن عباده خير تان (20) ، حديث النهي عن لعن المصلين (20) .

L- -:

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 548 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 549 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 552.

<sup>(</sup>٥) ينظر ص : 588 . (4) ينظر ص : 588 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 588.

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 592 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 593.

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 632 .

رُو) (9) ينظر ص : 632 .

<sup>(</sup>۶) ينظر ص ، 032 .

<sup>(10)</sup> ينظر ص : 632 .

<sup>(11)</sup> ينظر ص : 632 .

<sup>(12)</sup> ينظر ص: 632 .

<sup>(13)</sup> ينظر ص : 652 .

<sup>(14)</sup> ينظر ص : 652 .

<sup>(15)</sup> ينظر ص : 653 .

<sup>(16)</sup> ينظر ص: 654.

<sup>(17)</sup> ينظر ص : 668 .

<sup>(18)</sup> ينظر ص : 672 .

<sup>(19)</sup> ينظر ص : 672 .

<sup>(20)</sup> ينظر ص : 672 .

<sup>(21)</sup> ينظر ص : 672 .

<sup>(22)</sup> ينظر ص : 673 .

<sup>(23)</sup> ينظر ص : 676 .

<sup>(24)</sup> ينظر ص : 677 .

<sup>(25)</sup> ينظر ص : 678 .

<sup>(26)</sup> ينظر ص: 685.

<sup>(27)</sup> ينظر ص : 720 .

لعن بعض أهل القبلة (1)، إذا أحب الله عبداً لم يضره (2) ، الدعاء للأموات (3) ، ما من ميت (4) ، سعد في أمه (5) ، الدعاء يرد البلاء (6) ، إذا أصبت فلك عشر حسنات (7) .

وكذلك فعل في بعض الآثار (8).

# خامساً: عدم الإشارة إلى النقل:

ونقل أشياء كثيرة \_ رحمه الله \_ دون أن يشير إلى موضع النقل فيها ، منها على سبيل المثال قول الذهلي في تفسير البطاقة نقله عن ابن ماجه ولم يشر إلى ذلك موهماً القارئ أنه من كتاب للذهلي (9) ، كما أنه نقل في تراجم الأثمة نصوصاً كثيرة لم يشر إلى مصدر نقلها ، وخذ مثلاً في ترجمة سيدنا الحسين \_ في الذي نقل فيه نصوصاً كثيرة جداً دون أن يشير إلى مصدر نقلها ، وهي في تهذيب التهذيب لابن حجر الذي يذكر سند الروايات ، بينها يختصرها البقاعي ، وهو في كل ذلك يوهم السامع ويدلس عليه ، لأنه نقلها كلها عن ابن حجر ولم يشر إلى ذلك (10) . وقد كان هذا الأمر كثيراً في نِكتِه (11) .

# سادساً: عدم الحكم على كثير من الأحاديث:

ترك إمامنا البقاعي \_ رحمه الله \_ الحكم على كثير من الأحاديث ، ولعلها تكون نسبة غير منتقدة قياساً إلى ما في الكتاب من أحاديث ، وهي مبينة في فهارس الأحاديث (12).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 721.

<sup>(1)</sup> ينظر هن : 751 . (2) ينظر هن : 751 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 767.

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 768.

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 768 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 768 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 782 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 593 ، 594 ، 737 ، 738 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 458 .

<sup>(10)</sup> ينظر ص: 679 والتي قبله .

<sup>(11)</sup> ينظر ص : 676 ، 674 ، 675 ، 655 ، 651 ، 623 ، 611 ، 690 ، 680 ، 679 ، 678 ، 678 ، 678 .

<sup>(12)</sup> ينظر ص : 390 ، 436 ، 439 ، 426 ، 420 ، 417 ، 416 ، 414 ، 409 ، 393 ، 391 ، 390 ينظر ص : 430 ، 630 ، 635 ، 489 ، 490 ، 496 ، 502 ، 503 ، 528 ، 572 ، 474 ، 467 ، 459 ، 458 ، 457 ، 452 ، 449 ، 660 ، 668 ، 779 ، 579 ، 618 ، 619 ، 524 ، 537 ، 626

# المبحث الرابع

موارده في كتابه النكت والفوائد على شرح العقائد



لقد تمكن الإمام البقاعي \_ رحمه الله \_ من أن يستوعب عدداً لا بأس به من المؤلفات الجيدة التي أفاد منها في كتابه فائدة جيدة ، وقد ساعده في ذلك موسوعيته العلمية \_ وقد اتضح لنا ذلك في مبحث مصنفاته \_ وجاء هذا المبحث مقسماً على حسب العلوم .

وسأذكر في هذا المبحث أسماء المصنفات التي أفاد منها البقاعي في كتابه هذا مع الإشارة إلى نوعية النقل وموضعه على أني ذكرت ذلك في فهرس الكتب الوارد ذكرها في النص المحقق، وقد رتبت هذه المصنفات التي أفاد منها على وفق العلوم وكما يأتي:

#### أولاً: مصنفات التفسير وعلوم القرآن:

1 ـ تفسير ابن أبي حاتم: نقل عنه نصاً واحداً في تفسير أبي بكر الصديق للكلالة قال فيه رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1).

2\_تفسير الطبري: ونقل عنه كذلك نصاً واحداً وهو رواية تبين تعنت أبي جهل في عد الإيهان وذلك بلقائه الأخنس ، وذكره بقوله: وروى الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره (2).

3\_ تفسير الزمخشري: نقل عنه في ستة مواضع (3) جاءت بلفظ وفي الكشاف، وقال صاحب الكشاف، (4) الأول والثاني في بيان الزمخشري لمعنى الحمد ولمعنى الألف واللام في الحمد لله (5) والثالث في تفسير الكشاف للأجل قائلاً: ثم رأيت في الكشاف... إلخ ونقل عن الرازي قوله: في نسبة الكشاف أهل السنة إلى الجبر في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسۡلَعُ ﴾ (6) والآخر في تفسير الاستحياء (8).

4\_ تفسير البيضاوي: نقل عنه أربعة مواضع في تفسير الحق بلفظ وقال البيضاوي في أول التفسير، وفي التفسير، وفي تفسير الواحد بلفظ وما أحسن قول البيضاوي في تفسير..، وفي تفسير معنى الهداية (9).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 785 ، 784 .

رد) ينظر ص : 521 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 770 ، 495 ، 175 ، 165 ، 165 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 175 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 164 ، 164 .

<sup>(6)</sup> سورة آل عمران : من الآية 19.

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 495 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص: 771.

<sup>(9)</sup> ينظر ص: 397 ، 273 ، 200 ، 197 .

5 ـ تفسير الرازي: اقتبس منه ثلاثة مواضع (1) أولها في ذكر الأدلة القرآنية على الوحدانية بقوله على ما بينه الرازي في عدة آيات من القرآن ، وثانيها بلفظ وقد أشار إليه الرازي حيث قال ، والثالث في رد الرازي على الزمخشري في نسبة أهل السنة إلى الجبر بلفظ قال الرازي تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّيرَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ ﴾ (2).

6 ـ تفسير الماوردي : وقد نقل عنه في موضع واحد نسبه بسببه ابن الصلاح إلى الاعتزال بلفظ لقوله في تفسيره (3) .

7\_تفسير ابن الجوزي: نقل عنه نصاً واحداً بقوله وخرج أبو الفرج ابن الجوزي وذلك في قصة اليهودي والمنافق اللذين اختصها (4).

8- نظم الدرر من تناسب الآيات والسور للبقاعي: نقل عنه نصين أولهما: في الخبر والصدق قال: وقد أشبعت الكلام في هذا في كتابي نظم الدرر من مناسبة الآيات والسور عند قوله عالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنْكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (5)، وثانيهما: وقد استنبطت من قوله - تعالى -: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرّسُولَ ٱلنّبِيّ ٱلْأُمِنِ ﴾ (6) إلى قوله: ﴿ قُلْ يَنَابُهُمَا ٱلنّاسُ إِنّى رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (7) في كتاب نظم الدرر من تناسب الآيات والسور كونه رسولاً إلى جميع النوع البشري آدم ومن بعده ، بعضهم بالقوة وبعضهم بالفعل، فراجع ذلك فإنه ينفعك هنا (8).

9\_أسباب النزول للواحدي : نقل عنه نصاً واحداً بقوله وخرج .... والواحدي ، وذلك في قصة اليهودي والمنافق اللذين اختصها (<sup>9)</sup> .

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 352 ، 281 ، 280 .

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران: من الآية 19.

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 667.

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 628.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة : 368 .

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف: من الآية 157.

<sup>(7)</sup> سورة الأعراف: من الآية 158.

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 580 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 631 .

# ثانياً: متن الحديث:

- 1\_موطأ مالك: نقل عنه أربعة مواضع (1).
- 2 محيح البخاري (2) وقد نقل عنه في مائة واثنين وأربعين موضعاً بلفظ رواه البخاري، وللبخاري، وفي صحيح البخاري، وعند الستة ، رواه الشيخان.
- 3 ـ صحيح مسلم (3) ، وقد نقل عنه في مائة وخمسة وأربعين موضعاً بلفظ رواه مسلم ، وفي صحيح مسلم ، ولمسلم ، ولم ، ولم ، ولم ، وللستة ، رواه الشيخان .
- 4 ـ صحيح ابن حبان <sup>(4)</sup>، وقد نقل عنه في تسعة وثلاثين موضعا جاءت بلفظ رواه ابن حبان ولابن حبان، وفي صحيح ابن حبان .
- 5 \_ صحيح ابن خزيمة (<sup>5)</sup>، وقد نقل عنه في خسة مواضع بلفظ رواه ابن خزيمة ، وفي صحيح ابن خزيمة .
- 6 ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم (6)، نقل عنه في واحد وعشرين موضعاً بلفظ رواه الحاكم، وفي المستدرك.
- 7 ـ سنن أبي داود <sup>(7)</sup>، وقد نقل عنه في اثنين وثمانين موضعاً بلفظ رواه أبو داود ، لهم ، ولأبي داود ، الأربعة ، رواه الستة .
- 8 ـ سنن الترمذي (8) ، وقد نقل عنه في تسعة وثمانين موضعا بلفظ رواه الترمذي ، في سننه، في جامعه ، لهم ، الأربعة ، الستة .
- 9 ـ سنن ابن ماجه (9)، وقد نقل عنه في تسعة وأربعين موضعاً بلفظ رواه ابن ماجه ، لابن ماجه ، الأربعة ، لهم ، وللستة .
- 10 ـ سنن النسائي الكبرى (10)، وقد نقل عنه في سبعة وخسين موضعاً بلفظ رواه النسائي في سننه الكبرى ، في السنن الكبرى ، لهم ، للأربعة ، للستة .

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 448 ، 443 ، 413 ، 410 ، 223 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 903 ، 902 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 903 . (3) ينظر ص : 903 .

<sup>(4)</sup>ينظر ص : 903 .

ر). (5) ينظر ص : 903.

<sup>(3)</sup>ينظر ص : 904 . (6)ينظر ص : 904 .

رد). (7)ينظر ص : 901.

<sup>(8)</sup>ينظر ص: 901، 900.

<sup>(9)</sup> ينظر ص: 901.

<sup>(10)</sup>ينظر ص: 901.

- 11 ـ سنن النسائي "المجتبى" (١)، نقل عنه في موضع واحد بلفظ وأخرجه النسائي، وهو فيه لأنه إذا أراد السنن الكبرى نص عليها.
- 12 ــ سنن الدار قطني <sup>(2)</sup> ، وقد نقل عنه في ستة مواضع بلفظ رواه ، وللدارقطني ، وأخرجه، واثنان منهما لم أجدهما في سننه و لا في سائر كتبه .
- 13 ـ سنن البيهقي الكبرى <sup>(3)</sup> ، وقد نقل عنه في ثلاثة عشر موضعاً بلفظ رواه البيهقي في السنن الكبرى ، في سننه الكبرى ، والبيهقى في السنن .
  - 14\_مسند الإمام أحمد (4)، وقد نقل عنه في واحد وسبعين موضعاً بألفاظ مختلفة.
    - 15\_مسند إسحاق بن رهويه (<sup>5)</sup>، في موضعين ، رواه إسحاق بن راهويه .
- 16\_مسند البزار (6)، وقد نقل عنه في أحد عشر موضعاً بلفظ وللبزار، رواه البزار، في مسند البزار.
  - 17 \_ مسند بقى بن مخلد <sup>(7)</sup>، نقل عنه في موضع واحد بلفظ رواه بقى .
    - 18\_مسند الحارث بن أبي أسامة، نقل عنه في موضعين (8).
    - 19 \_ مسند الشافعي في موضع واحد بلفظ رواه الشافعي <sup>(9)</sup>.
- 20\_مسند أبي داود الطيالسي، نقل عنه في خمسة مواضع بلفظ ولأبي داود الطيالسي ولأبوي داود السجستاني والطيالسي (10).
- 21\_ مسند أبي عوانة، نقل عنه في أربعة مواضع بلفظ في مسنده، رواه أبو عوانة ولأبي عوانة (١١).
  - 22\_مسند محمد بن يحيى بن أبي عمر، نقل عنه في موضع واحد (12).
  - 23\_مسند ابن مردويه (13) ، في موضع واحد بلفظ رواه ابن مردويه .

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 771.

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 901.

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 900 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 904.

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 567.

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 904 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 699 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 571 ، 571 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 572 .

<sup>(10)</sup> ينظر ص : 650 ، 650 ، 699 ، 659 .

<sup>(11)</sup> ينظر ص : 650، 505 ، 421 ، 161 .

<sup>(12)</sup> ينظر ص: 567.

<sup>(13)</sup> ينظر ص: 238.

- 24 ـ مسند الهيثم بن كليب (1) في موضع واحد بلفظ ورواه الهيثم بن كليب.
  - 25\_مسند أبي يعلى الموصلي <sup>(2)</sup> في أحد عشر موضعاً .
    - 26\_مصنف ابن أبي شيبة (3) في أربعة مواضع.
    - 27 ـ المعجم الصغير للطبراني <sup>(4)</sup> في موضع واحد .
  - 28\_المعجم الأوسط للطبراني (5) في ثلاثة عشر موضعاً .
- 29 ـ المعجم الكبير للطبراني (6) في واحد وثلاثين موضعاً ، بألفاظ في الكبير ، في المعجم الكبير .
  - 30 معجم أبي سعيد الأعرابي (7) ، نقل عنه في موضع واحد حديث الأثمة من قريش.
- 31 \_ معجم شيوخ أبي بكر الإسهاعيلي (<sup>8)</sup> في موضع واحد نقلاً عن المحب الطبري في الرياض النضر قال : وروى أبو بكر الإسهاعيلي .
- 32 البعث والنشور للبيهقي في موضعين ولم أجدهما فيه، أحدهما في تفسير قوله تعالى ـ: ﴿يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمٌ ﴾ (9) والآخر حديث سؤال أنس ـ النبي ـ النبي ـ أن يشفع له (10) .
- 33 ـ الترغيب والترهيب للمنذري (11) في أحد عشر موضعاً بلفظ المنذري في الترغيب، بإسناد قال المنذري ، وذكر بعضهم المنذري ، بعضها رواية حديث وبعضها شرح بعض المفردات ، وقسم حكم على إسناد حديث .
- 34\_شعب الإيهان للبيهقي (12) ، نقل عنه حديثي: لا إيهان لمن ، إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة في موضّعين بلفظ والبيهقي في الشعب ، وفي شعب الإيهان .

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 698.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 391 ، 413 ، 413 ، 451 ، 452 ، 454 ، 567 ، 610 ، 617 ، 610 ، 649 ، 650 ، 669 ، 669 ، 700

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 451 ، 494 ، 698 ، 702

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 393 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 393 ، 427 ، 504 ، 504 ، 505 ، 566 ، 565 ، 575 ، 698 ، 651 ، 727 ، 698 ، 651

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 327 ، 328 ، 328 ، 387 ، 388 ، 393 ، 422 ، 417 ، 415 ، 393 ، 387 ، 388 ، 328 ، 327 ينظر ص : 730 ، 700 ، 628 ، 604 ، 497 ، 490 ، 489 ، 474 ، 472 ، 448 ، 446

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 698 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 632 .

<sup>(9)</sup> سورة الإسراء: من الآية 71.

<sup>(10)</sup> ينظر ص : 443 ، 475 .

<sup>(11)</sup> ينظر ص : 344 ، 391 ، 427 ، 454 ، 451 ، 454 ، 472 ، 473 ، 730 ، 730 ، 730

<sup>(12)</sup> ينظر ص: 659 ، 700.

- 35\_الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي (١) في ثلاثة مواضع ـ
  - 36 \_ فضائل الصحابة لخيثمة (2) في ثلاثة مواضع .
- 37 ـ أمالي ابن سمعون، نقل عنه في موضع واحد حديثاً في فضل أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنه إ ـ بلفظ ورواه ابن سمعون في أماليه (3) .
  - 38 ـ جزء الأئمة من قريش لابن حجر (4) ، نقل عنه في أربعة مواضع .
- 39 ـ جزء رفع اليدين للبخاري<sup>(5)</sup> ، نقل عنه في موضع واحد مثالاً للحديث المتواتر قال: وقد بلغ بهم البخاري في جزء رفع اليدين إلى سبعة عشر نفساً .
- 40 ـ جزء رفع اليدين للسبكي (6) ، نقل عنه في موضع واحد مثالاً للحديث المتواتر قال: وقد بلغ بهم الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي في جزء جمعه في ذلك إلى نيف وأربعين صحابياً.
- 41 ـ جزء فضائل الصحابة لعلي بن نعيم ، نقل عنه حديث تسبيح الحصى قال: ولعلي بن نعيم البصري في جزئه في فضائل الثلاثة (7) ، وقد نقله عن الرياض النضرة للمحب الطبري.
- 42 ـ الجعديات للبغوي<sup>(8)</sup>، نقل عنه في موضع واحد حديث: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق بقوله: وللبغوي في الجعديات، ولعله لم ينقله عنه مباشرة بل بواسطة مناقب العشر ة للمحب الطبري.
- 43 ـ فوائد تمام (9) ، ولعله لم ينقله عنه مباشرة بل بواسطة مناقب العشرة للمحب الطبري.
- 44\_الفوائدللخلعي (10)، ولعله لم ينقله عنه مباشرة بل بواسطة مناقب العشرة للمحب الطبري.
- 45\_فوائد سمويه (11) ، ولعله لم ينقله عنه مباشرة بل بواسطة مناقب العشرة للمحب الطبري.
  - 46 ـ سنن الدارمي ، نقل عنه في موضعين بلفظ : وللدارمي ، وروى الدارمي (12).

<sup>(1)</sup> ينظر"ص : 742، 713، 321.

ر ) (2) ينظر ص : 700 ، 731 ، 606 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 610 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 697، 702، 701.

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 224 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 224 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 614 ، 615 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص: 236.

<sup>(9)</sup> ينظر ص: 627.

<sup>(10)</sup> ينظر ص: 623.

<sup>(11)</sup> ينظر ص : 614،615 .

<sup>(12)</sup> ينظر ص : 580 ، 659 .

#### ثالثاً: شرح الحديث:

- 1 \_ إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم للأبي ، نقل عنه الفرق بين النبي والرسول بقوله وقد أشار إلى ذلك صاحب الإكمال (1).
- 2\_تحقيق الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني، نقل عنه نصاً واحداً يشير إلى تقسيم الأشعري للتكليف بلفظ والكرماني في تحقيقه، وقد عسر على إيجاد النص فيه (2).
- 3\_التنقيح لصحيح البخاري للزركشي، نقل عنه في موضع واحدمعني الخفة والثقل في الميزان<sup>(3)</sup>.
- 4 ـ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، ذكره بلفظ الجامع فقط نقل فيه رواية الخطيب البغدادي لحديث كل أمر (4).
  - 5 ـ شرح صحيح مسلم للنووي أخرج عنه في عدة مواضع باسمه المشهور (5).
- 6 ـ شرح المنهاج لابن حجر ، أي شرحه لشرح صحيح مسلم ، نقل عنه في موضع واحد في الفرق بين النبي والرسول ، وهو بهذا يوثق نسبته لابن حجر <sup>(6)</sup>.
- 7 \_ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ، نقل عنه في موضعين وذكره باسم شرح العمدة لتقي الدين ابن دقيق العيد (٢).

#### رابعاً: كتب التخريج والعلل:

- 1 \_ اختصار تخريج أحاديث المصابيح لابن حجر ، واسمه الكامل هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ، نقل عنه نصاً واحداً في حديث الرؤية قائلاً : ذكر بعضهم ... وبعضهم حافظ العصر ابن حجر في اختصار تخريج أحاديث المصابيح (8).
- 2\_تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر، واسمه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، نقل عنه حكماً لابن حجر في الحديث النبوي : يدخل أهل الجنة الجنة <sup>(9)</sup>.
  - 3\_العلل لابن أبي حاتم <sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 219.

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 370.

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 457.

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 161.

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 353 ، 219 ، 211 ، 189 ، 170 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 217.

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 577 ، 346 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص: 344 ،

<sup>(9)</sup> ينظر ص: 450.

<sup>(10)</sup> ينظر ص: 451.

# خامساً: كتب الفقه وأصوله:

- 1 ـ روضة الطالبين للنووي، نقل عنه بلفظ: وظاهر عبارة الروضة ، وذلك في الكبائر<sup>(1)</sup>.
- 2 ـ المجموع بشرح المهذب للنووي (2) ، نقل عنه نصاً واحداً بلفظ قال النووي في شرح المهذب .
- 3 ـ فتح العزيز للرافعي ، وهو فتح العزيز شرح الوجيز في الفقه الشافعي للغزالي ، نقل عنه في موضع واحد في بيان العيسوية (3) .
  - 4\_ مختصر الأم للمزني نقل عنه بلفظ: وعبارة المختصر، وذلك في الكبائر (4).
    - 5\_المنهاج للنووي<sup>(5)</sup>.
- 6 ـ النوادر لمحمد بن الحسن الشيباني ، نقل عنه في النبذ مسألة واحدة ، وهي مسألة إتيان الحائض وحكم من وقع في ذلك في المكفرات (6) .
- 7 ـ جمع الجوامع للسبكي ، نقل عنه في موضع واحد في معنى الرزق دون أن ينسبه للسبكي (7).
- 8 ـ شرح جمع الجوامع للزركشي، نقل عنه موضعاً واحداً في أن الشهيد لا يفتن في قبره (8).
- 9\_شرح جمع الجوامع للعراقي، نقل عنه موضعاً واحداً في أن الشهيد لا يفتن في قبره (9).
  - 10\_قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (10).
  - 11 \_ المعتمد لأبي يعلى البغدادي الحنبلي ، نقل عنه مسألة حكم قتلة سيدنا الحسين على البغدادي الحنبلي ،
- 12\_ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني، ذكره دون أن ينسبه لأحد، وهو للتفتازاني(12).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 491.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 569 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 569.

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 491 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 704 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 755 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 391 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 425 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 425 .

<sup>(11)</sup> ينظر ص: 491.

<sup>(12)</sup> ينظر ص : 721 .

# سادساً: كتب العقائد:

- 1 أصول الدين لأبي منصور البغدادي ، أشار إليه بقوله : كها ادعاه وجزم به الأستاذ أبو منصور في أن قريشاً هم ولد النضر ، وقد وجدته فيه كها ذكره (1).
  - 2 ـ الكفاية لبدر الدين الصابوني ، نقل عنه في موضعين (2).
  - 3\_شرح الأسهاء الحسني للغزالي ، نقل عنه في موضعين (3).
- 4 الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ، نقل عنه بهذا الاسم مضيفاً في التمهيد الثاني أحد أدلة وجود الله تعالى (4).
- 5 ـ الروح لابن قيم الجوزية، نقل عنه في موضعين : في فراسة سيدنا عثمان في الرجل الذي تأمل محاسن امرأة ، وفي فراسة الحسن البصري في عمرو بن عبيد بلفظ وقال ابن القيم في الروح، وقال الإمام شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية في كتاب الروح (5).
  - 6 المواقف لعضد الدين الإيجى، نقل عنه في ثلاثة مواضع باسمه هذا (6).
- 7 ـ شرح المواقف للجرجاني ، نقل عنه في بيان السمنية ، وبيان الشيعة وغير ذلك، وذكر باسمه هذا (7).
- 8 ـ شرح المقاصد للتفتازاني ، وقد نقل عنه في مواضع كثيرة ، ذاكراً إياه باسمه ونسبته لمؤلفه (8).
- 9 ـ حاشية ابن جماعة على شرح العقائد النسفية ، نقل عنه بهذا اللفظ في موضع ، وبلفظ : ورأيت بخط ابن جماعة (9).
- 10 ـ سر الروح للبقاعي، نقل عنه مسألة النائم الذي يرى في منامه أشياء لا يراها من هو بجنبه قال : وقد أشبعت الكلام في هذا ونظائره في كتاب سر الروح (10).

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 704 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 493 ، 547 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 169 ، 339 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 278 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 239 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 207 ، 221 ، 734 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 218 ، 231 ، 243 ، 575 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص: 199، 200، 231، 243، 286، 293، 294، 298، 310، 346، 397، 398، 303، 252، 524، 552،

<sup>(9)</sup> ينظر ص: 167 ، 172 .

<sup>(10)</sup> ينظر ص: 429.

# سابعاً : كتب التراجم :

1 - الاستيعاب لابن عبد البر، واسمه الكامل الإستيعاب في معرفة الأصحاب، نقل عنه تسعة مواضع بواسطة ابن حجر في التفضيل بين عثمان وعلي - رضي الله عنهما -، ورواية عن علي - والله عنها - علي - والله عنها - والاستيعاب بسنده، وثلاث روايات دون أن يشير إلى ابن حجر في نقلها في قبر على وأنه جهل موضعه وفي سنه وقت وفاته وفي صفته (١).

- 2 الإصابة في أسهاء الصحابة لابن حجر العسقلاني ، نقل عنه في موضع واحد في شأن الخضر المنافق الذي المنافق الغليل شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر في ترجمته في كتاب الإصابة في أسهاء الصحابة (2).
  - 3\_الطبقات الكبرى لابن سعد ، نقل عنه إشارة في ثلاثة مواضع (3).
- 4 ـ فقهاء أهل المدينة للنسائي ، نقل عنه في موضع واحد في ذكر زين العابدين علي بن الحسين ـ رضى الله عنهما ـ (٩).
  - 5\_معرفة الصحابة لابن منده ، نقل عنه في موضع واحد باسمه هذا (5).
- 6 ـ حلية الأولياء لأبي نعيم، نقل عنه في موضعين أحدهما في تفنيد القول بخلق القرآن ، والآخر ـ لم أجده ـ بواسطة الفردوس للديلمي ، ولم يسنده الديلمي في الفردوس كذلك (6).
- 7 ـ منهاج الإصابة لأبي الفرج ابن الجوزي، نقل عنه في موضع واحد بواسطة المحب الطبرى في الرياض النضرة (7).
- 8 ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري، نقل عنه في تراجم الخلفاء الراشدين كثيراً من النصوص دون أن يذكر في ذلك عنوان الكتاب الكامل مقتصراً على مناقب العشرة (8).
- 9 صفوة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي ، نقل عنه في موضعين باسمه هذا لكن بواسطة المحب الطبري في مناقب العشرة (9).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 652 ، 651 ، 655 ، 634 ، 634 ، 634 ، 657 ، 656 ، 654 ، 654

<sup>(2)</sup>ينظر ص : 698 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 452 ، 674 ، 688 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 688 .

<sup>(5)</sup>ينظر ص : 701 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 324 ، 741 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 235.

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 239 ، 627 ، 631 ، 633 ، 637 ، 572 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617 ، 617

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 572 ، 627 .

- 10 ـ وفيات الأعيان لابن خلكان، نقل عنه في اثني عشر موضعاً ، بلفظ قال ابن خلكان ، ومرة بلفظ في وفيات الأعيان (١).
- 11 \_ أنساب الأشراف للبلاذري ، روى عنه قصة النبوة بقوله : فروى الحافظ أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في الأنساب (2) .
- 12 ـ طبقات الفقهاء لابن الصلاح، نقل عنه في موضع واحد وهو وصمه الماوردي بالاعتزال<sup>(3)</sup>.
- 13 ـ تأريخ البخاري ، نقل عنه حديثين في موضعين الأول : الأئمة من قريش والثاني: الأمراء من قريش بلفظ والبخاري في تأريخه ، والبخاري في صحيحه وفي تأريخه <sup>(4)</sup> .
- 14 ـ تأريخ يحيى بن معين ، نقل عنه نصاً واحداً في سيرة جعفر الصادق ، وقد نقله عن تهذيب التهذيب دون أن يشير إلى ذلك (5) .
- 15 \_ تأريخ نيسابور للحاكم ، نقل عنه نصاً واحداً في ترجمة أبي الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم ، وقد نقله عن تهذيب التهذيب دون أن يشير إلى ذلك (6).
- 16 \_ تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ، نقل عنه سبعة مواضع بألفاظ مختلفة ، قال الخطيب، قال الخطيب، قال الخطيب قال الخطيب في تأريخ بغداد ، وروى الخطيب ، وموضعاً لم يشر إليه موهماً القارئ بذلك على أن هناك اختلافا بين ألفاظ البغدادي وما ذكره البقاعي (7) .
- . 17 ـ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، نقل عنه في موضع واحد في سيرة جعفر الصادق قال: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه (8) .
- 18 \_ الثقات لابن حبان، نقل عنه في موضع واحد في سيرة جعفر الصادق قال : وذكر ابن حبان في الثقات (9) .
  - 19 ـ الكامل لابن عدي، نقل عنه في موضعين لا غير (<sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 685 ، 688 ، 689 ، 690 ، 692 ، 696 ، 698 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص: 621.

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 667 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 699 ، 700 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 690 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 697 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 314 ، 692 ، 694 ، 696 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 690 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص: 691.

<sup>(10)</sup> ينظر ص: 212، 691.

- 20 التذهيب للذهبي ، واسمه تذهيب تهذيب الكيال في معرفة الرجال، نقل عنه بواسطة تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني زيادة في قصة خروج سيدنا الحسن \_ في الله عنه ـ (١) .
- 21 لسان الميزان لابن حجر، نقل عنه في موضع واحد مصرحاً باسمه هذا في ترجمة جعفر ابن الحرث المعتزلي (2) .
- 22 تهذيب التهذيب لابن حجر ، وقد أكثر من النقل عنه وبخاصة في تراجم الأثمة الاثني عشر عند الشيعة (3) .

## ثامناً: السيرة والتأريخ:

- 1- السيرة لابن إسحاق ، وقد نقل عنه في أحد عشر موضعاً في مواضع متفرقة من نكته أشار إليه في أغلبها باسمه الصريح (4) .
- 2- السيرة لابن سيد الناس ، واسمها عيون الأثر في فنون المغازي والسير ، نقل عنه قصة الرجل الذي كلمته البقرة (5) .
- 3- السيرة للكلاعي ، وهي الاكتفافي مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا ، نقل عنه في موضع واحد بقوله : وقال الحافظ أبو الربيع بن سالم الكلاعي في سيرته ، والموطن في قصة للعلاء بن الحضر مي في المحدد من المحدد الحضر مي في المحدد المحدد من المحدد المحدد من المحدد المحدد من المحدد المحد
- 4- السيرة للملا عمر بن محمد بن الخضر، نقل عنه في موضعين قصة فراسة سيدنا عثمان وقصة جري النيل بواسطة الرياض النضرة للمحب الطبري (7).
  - 5- نظم السيرة للعراقي في بيان ما المراد بقريش (8) .
  - 6- شرح نظم سيرة العراقي $^{(9)}$ ، للرملي في بيان ما المراد بقريش  $^{(10)}$ .
    - (l) ينظر ص: 681 ، 682 .
      - (2) ينظر ص: 314.
- (3) ينظر ص : 652 ، 653 ، 663 ، 660 ، 651 ، 650 ، 651 ، 650 ، 662 ، 655 ، 681 ، 675 ، 656 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 685 ، 686 ، 686 ، 686 ، 685 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686 ، 686
  - (4) ينظر ص : 606 ، 535 ، 622 ، 623 ، 631 ، 631 ، 631 ، 704 ، 703
    - (5) ينظر ص : 609 .
    - (6) ينظر ص : 601 .
    - (7) ينظر ص : 239 ، 611 .
      - (8) ينظر ص : 704 .
    - (9) وهي ألفية السيرة النبوية للعراقي السابقة في الهامش رقم (8).
      - (10) ينظر ص: 704.

- 7 ـ تهذيب سيرة ابن إسحاق لابن هشام، نقل عنه ثلاثة مواضع في رثاء جعفر بن أبي طالب \_ ﷺ ـ (1).
- 8 \_ الردة لابن إسحاق ، نقل عنه موضعاً واحداً قال فيه : يعرف ذلك من طالع كتب الردة لابن إسحاق (2) .
- 9\_الردة للواقدي، نقل عنه موضعاً واحداً قال فيه : يعرف ذلك من طالع كتب الردة لابن إسحاق (3).
- 10 الردة لوثيمة نقل عنه موضعا واحدا بواسطة ابن حجر في حديث الأثمة من قريش(4).
- 11 ـ فتوح البلدان للبلاذري ، نقل عنه في موضع واحد قصة العلاء بن الحضرمي وما حصل في دفنه <sup>(5)</sup> .
- 12\_فتوح فارس لابن حبيش، نقل عنه في موضع واحدقصة وقعة ذات السلاسل وماجرى فيها(6).
- 13 \_ فتوح فارس للكلاعي، نقل عنه ثلاثة مواضع إلا أن المؤرخين لم يذكروا في ترجمة الكلاعي أن له كتاباً مهذا العنوان (7).
- 14 \_ فتوح مصر لابن عبد الحكم، نقل عنه موضعاً واحداً في قصة جري النيل بكتاب سيدنا عمر \_ على النيل بكتاب سيدنا
- 15 \_ الشفاء للقاضي عياض (9) ، نقل عنه في ثلاثة مواضع مشيراً إلى القسم الذي نقل عنه المسألة (10).
- 16 ـ دلائل النبوة للبيهقي، نقل عنه في ثلاثة مواضع اثنان بلفظ: روى البيهقي في دلائل النبوة وهما قصة سارية بن زنيم ـ هيا النبوة وهما قصة سارية بن زنيم ـ هيا والثالث: وللبيهقي في الدلائل حديث سفيئة مع الأسد (١١).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 535، 604، 631.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 662 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 662.

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 702 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 600 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 237 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 610 ، 609 ، 602 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص: 611.

<sup>(9)</sup> وهو الشفا في معرفة حقوق المصطفى (變).

<sup>(10)</sup> ينظر الصفحات: 569 ، 541 ، 171 .

<sup>(11)</sup> ينظر الصفحات: 607 ، 606 ، 238

- 17\_المغازي للواقدي، نقل عنه في موضع واحد<sup>(1)</sup> .
- 18-الموافقة لابن السهان، نقل عنه أربعة مواضع في تراجم الأثمة وفي حديث، ولعله نقله عن المحب الطبري<sup>(2)</sup>.
- 19 \_ مروج الذهب للمسعودي، نقل عنه في موطن واحد في قصة للرشيد ، وقد يكون نقلها عن ابن خلكان في وفيات الأعيان (3) .
  - 20 ـ المجالسة للدينوري، ونقل عنه حديثاً واحداً في أن العبد يوقف ومعه كتابه (4).
    - 21\_دول الإسلام للذهبي، نقل عنه في مواضع كثيرة في تراجم الأثمة (5).
- 22\_ربيع الأبرار للزنخشري ، نقل عنه في موضع واحد بلفظ: وذكر أبو القاسم الزنخشري في كتاب ربيع الأبرار ، وذلك في ترجمة زين العابدين ، وقد نقل ذلك عن ابن خلكان في وفيات الأعيان<sup>(6)</sup>.
- 21 ـ الفتن لأبي عمرو الداني، ونقل عنه حديثاً واحداً نصه: وإياكم ومحدثات الأمور...، وقد ذكره باسمه واسم مؤلفه (7) .

#### تاسعاً : كتب التصوف والمنطق والفلسفة :

1 ـ الرسالة للقشيري، نقل عنه روايتين الأولى حديث: اتقوا فراسة المؤمن والأخرى كرامة عن الجنيد البغدادي بلفظ: وأخرجه الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري في الرسالة، وفي الرسالة (8).

- 2 ـ كرامات الأولياء للخلال، نقل عنه في الكرامات في مواضع عديدة (9).
- 3\_منهاج العابدين للغزالي، نقل عنه في مسألة الحشر في موضع واحد(10) .
  - 4 يشرح الرسالة الشمسية للتفتازاني ، نقل عنه في موضعين (11) .

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 520.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 236 ، 631 ، 633 ، 631 ، 633 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 691.

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 427 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 675 ، 676 ، 677 ، 678 ، 688 ، 690 ، 651 ، 652 ، 654 ، 654.

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 685 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 662 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 234 ، 240 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص: 599 ، 601 ، 602 ، 604 ، 608 ، 611 ، 966 .

<sup>(10)</sup> ينظر ص : 356 .

<sup>(11)</sup> ينظر ص: 521.

- 5\_شرح آداب البحث للبهشتى، نقل عنه تفسير التنبيه (1).
- 6 \_ البرهان الأرسطو طاليس ، نقل عنه نصاً واحداً في معنى العقل (2) .

## عاشراً: كتب اللغة والشعر:

- 1 \_ الصحاح للجوهري، نقل عنه في أربعة مواضع بلفظ: قال الصحاح ، على أن في الصحاح، ولم يذكر فيها كلها نسبته للجوهري<sup>(3)</sup>.
- 2 \_ مجمل اللغة لابن فارس، نقل عنه في موضع واحد في بيان الجبار بلفظ وقال في المجمل دون أن يذكر اسم مصنفه (4).
- 3\_المجمع للصغاني ، وقد نقل عنه نصاً واحداً في الفعل عرض يعرض قال : قال الصغاني في المجمع (<sup>5)</sup> .
  - 4 ـ القاموس المحيط للفيروز آبادي، وقد نقل عنه في مواطن كثيرة (6).
- 5 ـ الواعي في اللغة لعبد الحق الإشبيلي ، وقد نقل عنه في مواضع ، ذاكراً إياه باسمه ، أما الكتاب فتارة الواعي وأخرى الواعي في اللغة (7) .
- 6\_ديوان الأدب للفاراي، نقل عنه في ثلاثة مواضع ، في معنى العوار والتفصي والجبروت ، قال الفارابي في باب فعلول ، وفي ديوان الأدب للفارابي ، وقال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي اللغوي في كتاب ديوان الأدب (8) .
  - 7 المفردات للراغب الأصفهاني ، وقد نقل عنه في موضع واحد في إضافة أهل وآل $^{(9)}$ .
    - 8 ـ المطالع لابن قرقول ، نقل عنه في موطن واحد في معنى هلم جرًّا وأصلها (10).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 176.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 254 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 244 ، 357 ، 406 ، 704 ، 704

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 167 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 203 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص: 163 ، 169 ، 169 ، 218 ، 259 ، 235 ، 268 ، 259 ، 357 ، 353 ، 362 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ، 360 ،

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 188 ، 190 ، 352 ، 772

<sup>(8)</sup> ينظر ص: 168 ، 360 ، 406 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 197 .

<sup>(10)</sup> ينظر ص : 201 .

<sup>(11)</sup> ينظر ص: 715.

- 10 \_ فقه اللغة للثعالبي، نقل عنه في موطن واحد في معنى الكهل (1).
- 11 \_ كتاب سيبويه ، وقد نقل عنه في موطن واحد في هلم شهداءكم (2).
  - 12 \_ الكافية لابن الحاجب ، نقل عنه في موضع واحد (3) .
- 13 ـ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، نقل عنه في موضعين بقوله من قول الرضي في قول ابن الحاجب ، ثم رأيت في شرح الرضي للحاجبية (4).
  - 14 ـ المطول للتفتازاني ، وقد نقل عنه في موضعين (5).
  - 15\_المختصر للتفتازان، وقد نقل عنه في موضعين (6).
- 16 ـ ديوان أبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز، نقل عنه في موضع واحد في زيادة كلمة في حديث زورت في نفسي <sup>(7)</sup>.

# حادي عشر: المبهات:

وذكر \_ رحمه الله \_ أسهاء بعض المصنفين دون أن يشير إلى مصنفاتهم مكتفياً بقوله ورواه .. ولفلان ، أو جاء في كتب الفتوح ، وفي كتب المنطق ، وهي :

- 1 ـ للأصبهاني ، أسند رواية للبزار والأصبهاني عن أنس في أن الشهداء ثلاثة ، ولم أجده فيها بين يدي من كتب أبي نعيم ، وإن كان غيره فلا أدري من هو ؟ (8).
- 2 ـ وروى عن ابن أبي الدنيا حديثين بلفظ: ورواه.... وابن أبي الدنيا، وهما: وصب المؤمن...، يدخل أهل الجنة.....<sup>(9)</sup>.
- 3\_ رواه تمامة بن عبدالله، وهو حديث في قصة أنس مع القهرمان حينها أخبره بجدب أرضه (10).
- 4 ـ رواه أبو الخير القزويني ، نقل عنه في موضع واحد نقلاً عن المحب الطبري في الرياض النضرة قال: وروى أبو الخير القزويني .

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 727.

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 190 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 245 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 245 ، 175 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 276 ، 184 .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 278 ، 276 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 318 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 426 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 412 ، 414 ، 413.

<sup>(10)</sup> ينظر ص : 608 ، 609.

- 5 ـ رواه أبو سعيد النقاش ، نقل عنه في موضع واحد نقلاً عن المحب الطبري في الرياض النضرة قال : وروى أبو سعيد النقاش (1) .
  - 6 ـ رواه أحمد بن منيع ، نقل عنه حديثاً وهو : "من أتى كاهناً فسأله ... "(2).
- 7\_رواه عبد الله ابن الإمام أحمد ، نقل عنه حديث الأثمة من قريش بواسطة ابن حجر(3).
- 8\_أخرجه ابن عساكر، نقل عنه في موضع واحد نقلاً عن المحب الطبري في الرياض النضرة قال: وروى أبو القاسم بن عساكر، وأشار المحب الطبري أنه نقل عنه في "الأربعون البلدانية" (4).
  - 9 ـ أخرجه سبط ابن الجوزي في حكم قتلة سيدنا الحسين ـ الله ـ (5) .
    - 10 \_ صححه المزي ، في بيان سن سيدنا عمر \_ عليه \_ (6) .
- 11 \_ رواه ابن مسدي، وقد نقل عنه حديثاً في فضائل سيدنا أبي بكر الصديق \_ عليه \_ (7) .
  - 12 ـ كتب الفتوح ، نقل وقعة ذات الاسلاسل بقوله : وأخرج أصحاب الفتوح (8).
    - 13 ـ كتب المنطق ، ولم يذكر كتاباً منها (9) .
    - 14 \_ كتب الغزالي لم يذكرها وإنها ذكر واحداً منها وهو منهاج العابدين (10).
  - 15 ـ وللبيهقي : حديث في صفة أهل الجنة ووجدته في البعث والنشور من كتبه (11) .
- 16\_أبو الحسن الخلعي، نقل عنه في موضع واحد نقلاً عن المحب الطبري في الرياض النضرة قال: وروى أبو الحسن الخلعي، وأشار المحب الطبري أنه نقل عنه في الأجزاء الخلعيات (12).

<sup>(1)</sup> ينظر ص: 632 - 631 .

<sup>(2)</sup> ينظر ص : 758 - 757 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص: 699 .

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 632 - 631.

<sup>(5)</sup> ينظر ص: 722 - 721.

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 727 .

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 622 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 238 ، 237 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 310 .

<sup>(10)</sup> ينظر ص : 356 ، 433 .

<sup>(11)</sup> ينظر ص : 454 - 453.

<sup>(12)</sup> ينظر ص : 632 - 631.



104

وحب دنودانسة وانهم بيتورون من هذا العيب الاعليم استالوا بيخان ايدروام عليدوانهم بيوريم والغيب الاع يعليم استالوا بيخان اي افرت الاراكات على في الصيف العسندن ودناه والا المعالفة المديدة افرالغناب الشرف والعمل مد وسعوم مما قبل وذكان معن افرالغاب الشرف والعمل مد وسعوم مما قبل وذكان معن افرالغ من سيخ افران مدي شربه مددم الصادفة المخاب مدافقت من سيخ افران مدي شربه مددم المثان من عمر مدافقت من سيز وادائ مديد في المددم المثان من عبر العدد المددم المددودة المددم

امدته به عوده هده و الفرند اي و اه الم المعود الواضع المداون المعرد المداون المداون المعرد المداون ا

かもいいっつりかくないいか

104

المحصرالزي بميت امول الديمة م ما قرال المدشدين ه وشمح حدو والمهتدئء أعلي الله في المجنئال شدجا تنه ولوام القع بعوم يركا تنه بحلى حسب ما وحلت اليدعة ديًك الناحوه بحبرً المقائرة هوزو تشمرُ المنقول والمعقول مادا بتهجيلج البدعة ويما يميًك استال آن بينزمن السداده ويلهمغ اسبا بهميمهما ده ويموين يجيل الرشا ده باكعتا موالطينيت فصادوا موسورج واشجعل لاالمكا لعدائلك ق قبّ بين عمول ان مريالناهم نشاءيما واشتهدت فإلىبضنةً ذِدِنَابِكُمُ وَفَئْتُتُ وَلِحَيْحُ دان جيلها شببالمهفأ بمووقاميع الياعلي جناته وظاف قلاستمادها منهيمه العنايدكلولا مدمحا لريمتعودين لمراكنتا فانخ الصفيمتم إصواء وح المحنهوينه وائهدان ميدنا فواعبله ألذي فاقالعكبديء ودسولهالذي اوجح شند حسيرتانا م العلامة نو والدين المرين أجريت كم البوشي ال في أنطالكانا انع محتاج أليده معوّل عليه ومشهدكم التكنيموا لغزأبيره على يحالعث يلده وامع مودلة للتندين وصوائد والمكاروع أله المشد وجهواها بدالمعتدين منا وسلاما والمتعنق إلى يوم إلديزه وكتست فرفيقول الشيهومام إلى لوالعلام الغزما حد المحقق المدوّق أجوانحسر إيرهيم منظم جيسس الوّم باط بن علي ق شموالدن يحكالنا باتي الث فهاي مقرائي لدعليني حدود سندادبعيو دحعان والمكسوده ليطالوكا فنقلها ترالطاعناء بعفرالنضاء فكليكا أ انحذة ماواة ضبيلت فركاماوعيشه مزتقرينهى كالآمة الدهق وكحتق اا النكاكح إلناتع يمزط للكاهم العزيه هن يخزيرات وايضاحات لا





101

اليرجائرة كادسكا المالحكاق حذاء سكاه فها والزحشاجة) المفيط النفسيمتن لصيفرة وحيلان الملطا وينوا حياساتي ط

الغرمن فيوالنولت هيئدمها لانتاكموا لمطارول دموج

كالوالعلاندمزت ملان طاما البلاوشي يقديوا

المحارات والكان تال سائد وصاب تا وينه ما تعاريف المحارات والكان تال سائد وصاب تا وينه ما تعاريف والمحارات والمحارات من مراه والمحارات والمحارات من مراه والمحارات وال

واتوالداود و و برار و الرائد و انستال المال برر سنيد بارسايان فلكوافسه و في انكير و انستال المرائد و المرئد و المرائد و المرئد و الم

من المساكل الوي والمان المان المان

STATE STATE OF THE PARTY OF THE

دستنكيت عستناسا لجاشاه التأليك فالماسيه المناكن الكايما فالمعاديات



11

وها العلا المستادة والما والتواد والاستادة والما العلا المستادة والما والتواد والتوات والما والمستادة والما والتوات و

ري

ن لعنل و تعراجة الاجسام وهي داستك ديونون با لمليك السري تعزم الا فلاك وهره جيزعن هردا لليكذا الخرين العيتول إنها ل مندس العوج بحل الجوا حرائف يسسم نيساليّ ج بحي لانت مدين

الاجسام السمار الحري إلى علوسيا الإطار العلما

# النَّصُ الْمُعَقَّقُ

## كتساب النكت والفوائد على شرح العقائد

#### للعلامة

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. رحمه الله تعالى. (1) تأثيض (2)

<sup>(1)</sup> لفظ تعالى: ساقط من: (ب).

<sup>(2)</sup> في (ج) تأليف أبي الحسن إبراهيم البقاعي ، بقية العلماء والمحررين رحمه الله آمين.

<sup>(3)</sup> سيدنا: ساقط من: (ب).

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من: ( ب).

<sup>(5)</sup> الحبر: ساقط من: (ب) ومن (ج).

<sup>(6)</sup> برهان الدين: ساقط من: (ب).

<sup>(7)</sup> في (ب): عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه ونفع به وبعلومه المسلمين .

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من: (ج).

# مقدمة البقاعي

بعموم بركاته \_على {حسب ما وصلت} (1) إليه عبارتي القاصرة ، بهمتي الفاترة ، وزدت من المنقول ، والمعقول ، والفوائد (2) ، ما [رأيت أنه] (3) يحتاج إليه ، معوّل عليه (4) ، وسمّيتها: النكت والفوائد على شرح العقائد ، والله أسأل أن يلزمني السّداد ، ويلهمني أسباب الإسعاد ، ويهديني سبيل الرشاد ، وأن يجعلها سبباً لمرضاته ، وفائدة (5) إلى أعلى جناته .

وكان قد استعارها مني بعد سنة خمسين (6) الإمام ، العلاّمة ، نور الدين علي بن أحمد بن عمر البوشي ، الشافعي (7) نزيل الخانك (8) \_ رحمه الله تعالى (9) \_ [أ / 2] وهي في (10) المسودة ليطالعها فنقلها ، ثمّ رآها عنده بعض الفضلاء فكتبها ، ثم تناقلها الناس بالقاهرة فشاعت واشتهرت ، فلها بيّضتها زدت \_ أيضاً \_ ونقصت ، وغيّرت ما [-] رأيت أن غيره أحسن منه ، فلا يحل لأحد أن ينسب إليّ ما خالف ما في هذه المبيضة ، على أني لا أبرئها (11) الآن عن [-] رئل ، ولا أنزهها عن خلل ، فمن رأى فيها خطأ فهو مأذون له في تغييره ، بعد تثبّته فيها رآه وتحريره ، فليس القصد إلاّ لـزوم الطاعة ، بمذهب أهل السنة والجهاعة ، والمساعدة على على محق الأهوا (12) ، والمعاونة على البر والتقوى .

<sup>(</sup>۱)ما بين المعقوفتين بياض في : (أ) وهو زيادة من : (ب) و (ج).

<sup>(2)</sup> والفوائد : ساقط من : ( ب ) و ( ج ) .

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من : ( ب ) و ( ج ) .

<sup>(4)</sup>في ( ب ) و ( ج ) : ما رأيت أنه محتاج إليه .

<sup>(5)</sup> في ( أ ) : وفائدة .

<sup>(6)</sup>أي : سنة خمسين وثيانهائة .

<sup>(7)</sup> أبو الحسن نور الدين علي بن أحمد بن عمر بن الخطيب أبي العباس البوشي ولد بمصر القديمة ، ونشأ بها ، وقرأ القرآن ، وحفظ المنهاج ، وجمع الجوامع ، وألفية ابن مالك ، كان فقيهاً خيراً متواضعاً لازم القاياتي في أصول الدين وغيره، والمكان الذي كان ينزل فيه يسمى خانقاه سرياقوس ، ت 856 هـ ، الضوء اللامع للسخاوي : 5/ 178، وجيز الكلام له : 2/ 666 .

<sup>(8)</sup> الخانكه : مدينة في مصر بمحافظة القليوبية ، المنجد في اللغة والأعلام : 229 ، والخانقاه : مكانَ فيه مدرسة صوفية فيها دروس ووظائف ، وجيز الكلام للسخاوي : 1 / 168 ، 2 / 555 .

<sup>(9)</sup> لفظ تعالى : ساقط من : (أ) و ( ب ) .

<sup>(10)</sup>في : ساقطة من ( ب ) .

<sup>(11)</sup>في : (أ) أبريها ، وفي : (ج) أبرؤها .

<sup>(12)</sup> كتب في النسختين: (الأهوا) لنسق فواصل السجع، وهو جائز لغة في الوقف. حتى أن حزة الكوفي يقف عليها في أحد وجوهه أي بحذف الهمزة منظر: المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني: 103، التيسير للداني: 38، إرشاد المبتدي للقلانسي: 180، التيسير للداني: 38، إرشاد المبتدي للقلانسي: 180، أما وجهها فإن العلة أنه يسكن للوقف، ثم يبدل ألفا من جنس ما قبله، فيجتمع ألفان، فيجوز حلف إحداهما للساكنين، فإن قدر المحذوف الأولى وهو القياس قصر، لأن الألف حينئذ تكون مبدلة من همزة ساكنة فلا مدكألف تأمر؟ وإن قدر الثانية جاز المدوالقصر، لأنها حرف مدقبل همز مغير بالبدل ثم الحذف، ويجوز إيقاؤهما للوقف فيمد لذلك مداطويلا ليفصل بين الألفين، وقدره ابن عبد الحق في شرحه للحرز بثلاث ألفات، ويجوز التوسط كها نص عليه أبو شامة وغيره من أجل التقاء الساكنين قياسا على سكون الوقف فتحصل حينئذ ثلاثة أوجه: المدوالتوسط والقصر، إتحاف فضلاء البشر للبنا: 1/ 288.

### بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

### اللَّهمَّ يسُّر <sup>(1)</sup> [اللَّهم صلَّ وسلم على سيدنا محمد وآله]<sup>(2)</sup>

الحمد لله الذي ثبّت أصول الدين ، بأقوال المرشدين ، وشرح صدور المهتدين ، بالعقائد السنية فصاروا مو حدين ، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي فاوت بين عقول المجتهدين ، وأشهد أن سيّدنا محمّداً عبده الذي فاق العابدين ، ورسوله الذي أوضح الأدلّة للمهتدين (3) ، صلى الله وسلّم عليه وعلى آله المسدّدين ، وأصحابه المعتمدين ، صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين .

وبعد: فيقول (4) [سيّدنا (5) الشيخ، الإمام، العالم، العلاّمة، البحر، الفهّامة، المحقق، المدقق (6) (7) أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط بن علي بن أبي بكر، البقاعي، الشافعي، نزيل القاهرة المعزية (8) [رضى الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه، بمحمد وآله وصحابته وأقرباه (9):

هذه تحريرات وإيضاحات لمواضع من شرح العقائد للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (10) سقى الله ثراه وجعل الجنة مأواه ضبطت فيها (11) ما وعيته من تقرير شيخنا علامة الدهر، ومحقق العصر، شمس الدين محمد بن علي (12) القاياتي (13) الشافعي (14)، أيّام قراءتي له عليه ، في حدود سنة أربعين وثمانهائة ـ أعلى الله في الجنان درجاته ، وأدام النفع

<sup>(1)</sup> في ( ب ) : ربّ يسر وأعن يا كريم يا معين .

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> في (ب) و (ج): للمقتدين .

<sup>(4)</sup> في (ب): ﴿ أَفقر الخلائق إلى عفو الخالق } قبل قوله: "سيدنا".

<sup>(5)</sup> لفظ "سيدنا": ساقط من: ( ب ) .

<sup>(6)</sup> يدل ظاهر هذا الكلام على أنه ليس للمؤلف، وإنها من زيادة الناسخ، أو من تلامذته، عرفاناً لفضله، وبياناً لعلمه، وهو ما درج عليه التلاميذ والنساخ في سائر المصنفات.

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(8)</sup> القاهرة: مدينة بجنب الفسطاط ، يجمعها سور واحد ، وهي اليوم المدينة العظمى ، بل أكبر مدينة في أفريقيا والعالم العربي ، وكان أول من أحدثها جوهر غلام المعز أبي تميم معد بن إسهاعيل الملقب بالمنصور بن أبي القاسم ، وهي عاصمة جمهورية مصر العربية على النيل بسفح المُقطم ، معجم البلدان لياقوت الحموي 4/ 14 ، المنجد في اللغة والأعلام القسم الثانى : 432 .

<sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من : ( ب ) و ( ج ) .

<sup>(10)</sup> مرت ترجمته في الفصل اللىراسي في مطلب شيوخه .

<sup>(11)</sup> في (ج): فيه.

<sup>(12)</sup> قُولُه : " ابن علي " : ساقط من ( ب ) .

<sup>(13)</sup> في (أ): البقاعي، والصحيح ما في (ب) و (ج) وهو الذي أثبتناه.

<sup>(14)</sup> مرت ترجمته في الفصل الدراسي ، مطلب شيوخه .

# الكلام على مقدمة التفتازاني وخطبته

وأما عقى لا : فلأن شكر المنعم واجب به ، للآيات الكثيرة ، والأحاديث الشهيرة ، الآمرة بالتدبر ، الموجبة للشكر (1) ، الحاثة عليه ، الداعية إليه ، وهو \_ تعالى \_ قد أفاض نعمه على كل أحد ظاهرة وباطنة ، وإن كان قد فاوت بينهم فيها ، والحاصل : أنه ورد بإيجابه السمع ، وهو معقول المعنى [ فطابق عليه العقل ] (2) الشرع (3) ...

والتسمية: من أفراد الحمد على ما يأتي بيانه ، وابتدأ بها ، ثم أتى (4) بلفظ الحمد، تأسياً بكتاب الله \_ تعالى \_ (5) وكتب نبيّه (6) \_ ﴿ الله على أله و الحديث السالف من الوعيد على ترك البَدْأَة (8) به .

والحمد : مصدر ، والمشهور في ماضيه " حَمِدَ " بكسر العين ، [أ / 3] وحكي عن  $^{(9)}$  بعض شرّاح الفصيح فتحها  $^{(10)}$ ، ومدلول هذه اللفظة \_ أعني مادة: ح م د بهذا الترتيب \_ الثناء $^{(11)}$  باللسان [ب / 3] على الجميل، فشمل ذلك كلّ صيغة تحصّل هــذا المعنى، مشل قولنا:

<sup>(1)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : للتفكر .

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين بياض في : (أ) .

<sup>(3)</sup> وهو في قوله هذا يخالف جهور أهل السنة إذ أنهم قالوا بعدم وجوبه عقلاً، قال الرازي: شكر المنعم غير واجب عقلاً، وقالت المعتزلة بوجوبه عقلاً، واستدل على عدم وجوبه عقلاً بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَرَسُولاً﴾ سورة الإسراء: من الآية 15، قال الزركثي: لأنه لو وجب عقلاً لعذب تاركه قبل الشرع لكنه لا يعذب، واستدل الرازي كذلك بقوله: "لو وجب لوجب إما لفائدة أو لا لفائدة والقسمان باطلان، فالقول بالوجوب باطل " ينظر: المحصول للرازي: 1/ بقوله: " لو وجب لوجب لوجب إما لفائدة أو لا لفائدة والقسمان باطلان، فالقول بالوجوب باطل " ينظر: المحصول للرازي: 1/ 147 ما للأمدي: 1/ 47، الإحكام للأمدي: 1/ 47، منهاج العقول للبدخشي: 1/ 47، الفروع للحنبلي: 6/ 185، معم الجوامع للسبكي: 1/ 47، بإنشاد الفحول للشوكاني: 8. للسبكي: 1/ 47، ناية السول للأسنوي: 1/ 147، تشنيف المسامع للزركشي: 1/ 47، إرشاد الفحول للشوكاني: 8. (4) في (ب): ثني.

<sup>(5)</sup> وذلك أن السور كلها-إلا براءة-مفتتحة بالبسملة ، ولقوله-تعالى-: ﴿ إِنَّهُ, مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ، هِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

<sup>(6)</sup> منها كتابه \_ في - بين المهاجرين والأنصار واليهود، جاء فيه: "بسم الله الرحن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي \_ في - ... إلخ " سيرة ابن هشام: 2/ 106، وكتابه \_ في - إلى قيصر وفيه: " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين " رواه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب (5)، (7) 10، وكتابه \_ في - إلى النجاشي ملك الحبشة، عليك إثم الأريسيين " رواه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب (5)، (7) النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن " زاد المعاد لابن قيم الجوزية: 3/ 60، وقد جمع المباركفوري في الرحيق المختوم: 202 ـ 340 ثانية من كتبه \_ في - كلها تبدأ بالبسملة.

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) و ( ج ) .

<sup>(8)</sup> قال الفيروز آبادي في القاموس : ولك البَدُّ والبَدُأَةُ والبَدَاءةُ ، ويُضَيَّان ، باب الحمزة ، فصل الباء ، بدأ ، 33 . (9) عن : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(10)</sup> ينظر: تصحيح الفصيح لابن درستويه: 1/ 43، شرح الفصيح للَّخمي: 85.

<sup>(11)</sup> في (أ) ك البناء ، والصَّحيح ما أثبتناه ، وهو من القاموس المحيط كما سيأتي .

قوله: (الحمد لله .... إلخ) (1) حمد الله ـ تعالى ـ لقيام الدليل الشرعي على وجوب حمده ؛ نقلاً ، وعقلاً .

أمّا نقـ الآ: فلقوله \_ قلم \_ : "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله "وفي رواية: " بالحمد لله فهو أجذم "وفي رواية: " أقطع "وفي رواية: " أبتر " رواه أبو داود (2) ، والنسائي \_ في اليوم والليلة من سننه الكبرى \_ (3) ، وابن ماجه (4) عن أبي هريرة \_ فله و صححه أبو عوانة (5) ، وابن ماجه والليلة من سننه الكبرى \_ (3) ، وابن ماجه والله عن أبي هريرة \_ فله و صححه أبو عوانة (5) ، والملاح (7) ، وأرسله ابن شهاب ، ووصله غيره (8) ، والحكم له على الأصح ، لأنه زيادة ثقة (9) ، وأخرجه الخطيب في كتاب الجامع (10) بلفظ: "لم يبدأ فيه بسسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " ، والدار قطني (11) بلفظ: " بذكر الله " (12) .

- (1) شرح العقائد: 3، وتكملته: المتوحد بجلال ذاته.
- (2) سنن أبي داود : كتاب الأدب ، باب الهدي في الكلام ، ( 4840 ) 4/ 261.
- (3) السنن الكبرى للنسائي : كتاب عمل اليوم والليلة ، ( 10255 ) 9/ 184.
- (4) سنن ابن ماجه : كتاب النكاح ، باب خطبة النكاح ، ( 1894 ) 1 / 610 ، وقال السندي : الحديث حسنه ابن الصلاح والنووي .
- (5) لم آجده في نسختي أبي عوانة المطبوعتين ، ووجدته في إتحاف المهرة : 16 / 72 ، القسم الأول ، ( 20404 ) وقد أشار إلى وجوده في نسخة دار الكتب المصرية 1 / 1 / أ .
- (6) صحيح ابن حبان : الباب الأول ، ما جاء في الابتداء بحمد الله \_ تعالى \_ ( 1 ) 1 / 173 ، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي : باب الخطبة ( 578 ) 1/ 253 .
  - (7) لم أجد تحسين ابن الصلاح له لا في مقدمته ولا في فتاواه ، وذكره السندي كما مرّ .
- (8) ينظر إرسال ابن شهاب ، ووصله له في سنن أبي داود : 4/ 261، وقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (8) ينظر إرسال ابن شهاب موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة ـ الله الله عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ـ الله عن الله عن أبي سلمة ع
- (9) وهي: ما يتفردبه الثقة في رواية الحديث، من لفظة أو جملة في السند أو المتن، وحكمها عند الجمهور أنها مقبولة إذا تفردبها، وقيل: لا تقبل مطلقاً، وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاً، ولا تقبل عن رواه مرة ناقصاً، ينظر: شرح النووي على مسلم: 1/ 32، 33، مقدمة ابن الصلاح 40، الغاية شرح منظومة الحداية للسخاوي: 97، تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 245، 246.
  - (10) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ، باب اتخاذ المستملي ، ما يبتدأ به المستملي من القول ، وفيه ثلاث روايات ، رقم : 1231 ، 1232 ، 1233 ، 2 / 85 .
  - (11) ينظر: سنن الدار قطني كتاب الصلاة رقم الحديث 1 ، 2 ، 1 / 229، وفيه روايتان الأولى : "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع " قال الدار قطني : ولا يصح الحديث ، والمرسل هو الصواب ، والثانية : "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أقطع " .
  - (12) وقد رجح النووي الموصول فقال في شرح المهذب 1 / 73: "وروي موصولاً ومرسلاً ، ورواية الموصول إسنادها جيد" ، وقال في الأذكار / 103: "وهو حديث حسن ، وقد روي موصولاً كما ذكرنا ، وروي مرسلاً ، ورواية الموصول جيدة الإسناد ، وإذا روي الحديث موصولاً ومرسلاً فالحبحم للاتصال عند جمهور العلماء ، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند جماهير العلماء " ، ولأهمية هذا الحديث فقد أفرده في التأليف كثير من العلماء ، وقد جمع فوائدهم كلها د . عبد الغفور البلوشي في كتابه " تفصيل المقال على حديث كل أمر ذي بال " فلتنظر هناك .

ذلك مدح لا حمد، وقال الزمخشري في تفسير سورة الحجرات في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَلَكِنَّ ٱللّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ ﴾ (أ) ما يقتضي أن هذا إنها هو بحسب العرف ، وأما اللغة فلا مانع فيها من كونه حمداً ، قال : لأنهم رأوا وسامة المنظر في الغالب تسفر عن مخبر رضي وأخلاق محمودة (2) لا يقال هذا القيد يخرج الثناء (3) على الله \_ تعالى \_ بالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات ، إذ لاسك أنه \_ سبحانه \_ مختار لتعليق علمه بالمعلومات ، وقدرته بالمقدورات، إلى غير ذلك ، ولا يقال : التقييد باللسان يخرج حمد الله \_ تعالى \_ نفسه لأنا نقول : الحمد مشترك بين معنيين اللساني والنفساني ، والمقصود تحديده هنا إنها هو اللساني ، فإن أريد حد الآخر قيل : هو الثناء النفسي بالجميل ، فالحمد (4) اللساني مورده اللسان فقط ، ومتعلقه النعمة وغيرها، وإن كان حمدنا [أ / 4] لله لا يمكن أن يكون إلا في مقابلة نعمة ، ألا أن يصرفه الحامد عن ذلك بقصده ، كأن يقصد أن حمده ليس في مقابلة ما أسدي إليه [ب / 4] من النعم ، بل لكونه مستحقاً للحمد وإن انتقم ، والشكر : ما ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعم ، ومورده : اللسان ، والجنان ، والأركان ، ومتعلقه : النعمة فقط ، تعظيم المنعم لكونه منعم ، ومورده : اللسان ، والجنان ، والأركان ، ومتعلقه : النعمة فقط ، قال الشاعر :

أف ادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا (5)

فبينها عموم وخصوص من وجه، فالحمد أعمّ باعتبار المتعلق، إذ هو النعمة، وغيرها أخص [ج / 4] باعتبار المورد ، والشكر بالعكس ، فيجتمعان في القول في مقابلة نعمة ، وينفرد الحمد بها يكون منه لا في مقابلة نعمة ، وينفرد الشكر بها يكون بالجنان أو الأركان، وهكذا كل عموم وجهي لا بد فيه من ثلاث صور: صورة يكون فيها الاجتهاع ، وهي التي يكون بها الخصوص لكل منهها، وصورتين: ينفرد كل منهها بصورة منهها ، يكون بها عمومه، هذا في مطلق الحمد ، وأما حمدنا لله \_ تعالى \_ إن لم يصرف عن النعم بالقصد، فبينه وبين الشكر عموم وخصوص مطلق ، فالحمد أخص مطلقاً ، لأنه فرد من أفراد الشكر بهذا الاعتبار.

<sup>(1)</sup>سورة الحجرات: من الآية 7.

<sup>(2)</sup> تفسير الكشاف للزمخشري: 4/ 362.

<sup>(3)</sup> في (أ): البناء، والصحيح ما أثبتناه، وهو من القاموس المحيط كها سيأتي.

<sup>(4)</sup> في (أ): بالحمد، ولا يستقيم بها الكلام فأثبتنا ما في: (ب) و (ج).

<sup>(5)</sup> ذكره البيضاوي في تفسيره: 1/ 7، وغيره في مقدمات كتبهم، ولم أهتد إلى قائله.

"زيد عالم " فإن مدلوله نسبة العالم إلى زيد ، وعارض ذلك الحمد ، وكذا : "عمرو كريم" وغير ذلك من الصيغ التي يتعذر حصرها ، والثناء (1): حقيقة في الخير فقط على ما اختاره الجوهري (2) والطيبي (3) وغيرهما (4)، واختار الإمام عز الدين [ج / 3] ابن عبد السلام السلمي (5) أنه حقيقة في كل من الخير والشر ، ولم يرجح في القاموس شيئاً لكنه بدأ برأي الشيخ عز الدين فقال: والثناء والتثنية وصف بمدح أو ذم، أو خاص بالمدح انتهى، (6) ولهذا الخلاف قيد بالجميل ، وزاد الإمام الرازي (7) وتبعه الرافعي (8) في الحد: "الاختياري "ليخرج مثل: " طول الجارية حسن ، وثغرها حلو ، وريقها بارد ، وعيًاها جميل " و "اللؤلؤة شديدة الصفاء ، جيدة الجوهر ، رائقة المنظر " ، وغير ذلك عما لا مدخل للاختيار فيه ، فإن مثل

<sup>(1)</sup> في (أ): البناء، والصحيح ما أثبتناه، وهو من القاموس المحيط كما سيأتي.

<sup>(2)</sup> الصحاح للجوهري: باب الواو والياء، فصل الثاء، ثني 6/ 2296.

<sup>(</sup>د) الطيبي: شرف الدين الحسن وقيل: الحسين بن محمد بن عبد الله ت 743 هـ، عالم مشارك في أنواع من العلوم، من تصانيفه: الكاشف عن حقائق السنن، التبيان في المعاني والبيان وغيرهما، ينظر: بغية الوعاة للسيوطي: 1/ 522، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 720، 2/ 720، 1700، شذرات الذهب لابن العباد: 6/ 137، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 1478، 1710، الأعلام للزركلي: 2/ 256، معجم المؤلفين لكحالة: 4/ 53، وأظن أن قوله هذا في كتابه " فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب " مخطوط، ويوجد منه مجلدان كبيران في مكتبة الأوقاف ببغداد، فهرس مخطوطات الأوقاف: 1/ 134، وذكر بروكلهان أن له نسخاً خطية في أنحاء متعددة، تأريخ الأدب العربي: 5/ 277، وعد الشوكاني في البدر الطالع: 1/ 229 هذا الكتاب حاشية على الكشاف، وأكد أنها أنفس حواشيه، وينظر: مقدمة تحقيق كتاب التبيان للطيبي: 14 ـ 18، مختار الصحاح للرازي: باب الثناء، ثني ، 74.

<sup>(4)</sup> ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري: 2/ 84، مختار الصحاح للرازي: باب الثاء، ثني، 74.

<sup>(5)</sup>هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء ، فقيه شافعي ، بلغ ربة الاجتهاد ، كان ناسكاً ورعاً أماراً بالمعروف نهاء عن المنكر ، لا يخاف في الله لومة لائم ، توفي بالقاهرة سنة 660هـ وضرب به المثل القائل ما أنت إلا من العوام ولو كنت العزبن عبد السلام ، له التفسير الكبير ، والإلمام في أدلة الأحكام، وقواعد الشريعة وغيرها ، ينظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 8 / 209 ـ 255 ، فوات الوفيات للكتبي: 1 / 883 ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : 7 / 208 ، الأعلام للزركلي : 4 / 21 ، وانظر معنى قوله في قواعد الأحكام في مصالح الأنام له : 1 / 13 .

<sup>(6)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الواو والياء ، فصل الثاء ، ثني ، 1268.

<sup>(7)</sup> الرازي: فخر الدين محمد بن محمد بن عمر بن الحسين الرازي، سلطان المتكلمين في زمانه، صاحب المصنفات المشهورة، وهو من أثمة الأشاعرة، وكان له باع طويل في الوعظ، ت 606 هـ، ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/ 396، شذرات الذهب لابن العياد: 5/ 21، 22، وينظر قوله في: تفسير الرازي: 1/ 219.

<sup>(8)</sup> الرافعي : عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني القرويني ، فقيه من كبار الشافعية كان له مجلس في قزوين و توفي فيها سنة 623 هـ ، له التدوين في ذكر أخبار قزوين ، وشرح مسند الشافعي ، وغيرهما ، ينظر : فوات الوفيات للصفدي : 2/ 3 ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 5/ 119 ، الأعلام للزركلي : 4/ 55 ، وينظر قوله في : فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي : 1/ 75 .

البعض بالتضمن ، فلا خلاف <sup>(1)</sup> في المآل حينئذ ، والقضية هنا وهي: مجموع الحمد لله مندرجة تحت موضوعها ، وهو الحمد ، كها قرر في تحقيق المحصورات في قولهم: إن معنى كل ح [ ج 5] ب كل ما لو وجد كان حينئذ <sup>(2)</sup> من الأفراد الممكنة ، فهو بحيث لو وجد كان ب أي كل حمد حتى الموجود في هذه القضية المصدر بها هذا الكتاب لله \_تعالى \_ <sup>(3)</sup>.

وجملة الحمد لله خبر، لانطباق حد الخبر عليه ، فإن مدلولها ثابت مع قطع النظر عن لفظ اللافظ ، واعتبار المعتبر، وهو ثبوت جميع المحامد لله \_ تعالى \_ وأما حصول الحمد بها من المتكلم فإنها أوجده نطقه بها، مع الإذعان لمدلولها، فهي (4) إنشاء من هذه الحيثية، بمعنى أن الحمد منه أوجد بها بعد أن لم يكن، لا بمعنى ما يقابل الخبر، وكذا قولنا: زيد عالم ، فاتصافه بالعلم حاصل ، سواء تكلم المتكلم بذلك أم لا ، فهو خبر محض، وأما قيام هذا المعنى بنفس المتكلم مع إذعانه له، فهو أمر حدث بعد أن لم يكن أصلاً، أو بعد أن كان مغفولاً عنه، فهو حمد منشأ بهذا الاعتبار، أي موجد.

واللام في لله للاختصاص (5)، أي الحمد مختص به الله \_ تعالى \_ دون غيره من الموجودات، أي أنه مقصور عليه ، لا يستحقه أحد سواه.

واختلفوا: هل هذا الاسم العظيم مرتجل؟ وهو محكي عن إمامنا الشافعي (6) [أ / 6] أو مشتق؟ وهو مذهب الجمهور، وكثير من أهل الأدب (7)، وعلى هذا فقيل: كان أصله: إلاه أدخلت عليه أل المعرّفة، فصار: الإله، فحذفت الهمزة الأصلية تخفيفاً فصار: "أللاه" ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية وفخم تعظيماً فبقي الله، وهو: اسم للذات المقدس، ومعنى [ب / 6] "الإله": المعبود بحق، فهو: معنى كلي، إلا أنه منحصر في الباري - تعالى - مثل الشمس، معناه كلي، وهو منحصر في الكوكب النهاري الذي لا نشاهد غيره، ويعتبر كلياً عند الاستثناء منه في كلمة التوحيد، فإله في النفي يوضع كلياً مع قطع النظر عن انحصاره في الواحد (8)، ثم

<sup>(1)</sup>في (ب) و (ج): فلا خلف.

<sup>(2)</sup> في (أ) و (ب): ح بالاختصار.

<sup>(3)</sup> لفظ: (تعالى) ساقط من: (ج).

<sup>(4)</sup> في (ج): فهو.

<sup>(5)</sup> ينظر تفسير الرازي: 1 / 220.

<sup>(6)</sup> وإليه ذهب الزمخشري في كشافه : 1 / 6 ، والرازي في تفسيره : 1 / 156 .

<sup>(7)</sup> منهم: يونس بن حبيب والكسائي والفراء وقطرب والأخفش والخليل بن أحمد وسيبويه وأبو عثمان الملزي ، ذكرهم الزجاجي في اشتقاق أسهاء الله: 22 ، وينظر : تفسير ابن عطية: 37 ، تفسير الرازي : 1 / 158 ، تفسير القرطبي: 1 / 108 البحر المحيط لأبي حيان: 1 / 14 ، تفسير البيضاوي : 1 / 6 ، لسان العرب لابن منظور : حرف الهمزة ، أله ، 1 / 114 . (8) في (ب) : الواجد .

والألف واللام في الحمد لله للجنس عند صاحب الكشاف (1) بمعنى أن جنس الحمد ثابت له (2) تعالى وسيأتي أن اللام في لله للاختصاص ، فلا شيء من الجنس ثابت لغيره، وإلا لكان الجنس ثابتاً للغير ، لأنه متى وجد فرد منه ، وجد الجنس في ضمنه فينبغي (3) الاختصاص، فحصل الاستغراق حينئذ لكن بدلالة الالتزام (4) وذلك لأن الجنس إنها نظره إلى المفهوم، فدلالة الحيوان مثلاً على جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة ، مع قطع النظر عن الأفراد، فهو غير مركب منها، ولا نظر له إليها إلا من حيث إنه لا يوجد منفكاً عنها ، فكها أن السقف لا يوجد بدون حامل، كذلك الجنس لا يوجد بدون فرد ، بخلاف الاستغراق فإنه لمجموع الأفراد، فدلالته على كل فرد على انفراده [أ / 5] بالتضمن (5) لأن المجموع تركب من تلك الأفراد، ولا يرد عليه ما يوجب الحمد [ب / 5] من أفعال العباد، من حيث إن مذهبه: أنهم غلقون أفعالهم ، فيكون ذلك خارجاً عها يختص به تعالى - {أي : إذا قصد الاستغراق به "أل" فالدلالة على كل (6) لأن (7) من مذهبه أيضاً أنه تعالى خالق القوى والقُدَر ، فهو مستحق لذلك الحمد وهو مختص به بذا الاعتبار ، ومذهب الجمهور (8) أنها للاستغراق، بمعنى: أن كل فرد من الحمد ثابت لله -تعالى -فلالة المطابقة (9) وعلى الحمد ثابت لله - تعالى -فلالة المطابقة (9) وعلى المدون المدون المن حيث هو محموع بدلالة المطابقة (9) وعلى المدون المدو

<sup>(1)</sup> تفسير الكشاف للز غشري: 1/ 9، 10، في تفسير سورة الفاتحة آية 2.

<sup>(2)</sup> في (ج) : لله .

<sup>(3)</sup>في (ب) و (ج) : فينتفى .

<sup>(4)</sup> دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لمعنى خرج عنه ذلك المعنى المدلول ، كدلالة الفظ السقف على الحائط ، فإنه مستتبع له استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته ، وكدلالة الإنسان على قابل صنعة الخياطة وتعلمها ، وسميت التزاماً : لأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عن معناه له ، بل على الخارج اللازم له، ينظر: معيار العلم للغزالي: 39 ، تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي: 32، تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني: 4، التعريفات للجرجاني : باب الدال ، (861) 108، شرح الخبيصي للتهذيب: 21 .

<sup>(5)</sup> دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له ، لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له ، كدلالة الإنسان على الحيوان، أو الناطق، لأجل أنه موضوع للحيوان الناطق، وهو معنى دخل فيه الحيوان الذي هو مدلول اللفظ، وسميت تضمناً: لأن جزء المعنى الموضوع له داخل في ضمنه . ينظر: معيار العلم للغزالي: 39 ، تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي: 32، تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني: 4 ، التعريفات للجرجاني: باب الدال ، (861) 108 ، شرح الخبيصي للتهذيب: 21. (6) ما بين المعقوفتين زيادة من: (ب) .

<sup>(7)</sup>لأن : ساقط من : ( ب ) .

<sup>(</sup>۶) ينظر: تفسير ابن عطية / 39، تفسير الرازي: 1/ 220، تفسير القرطبي: 1/ 133.

<sup>(9)</sup> دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لذلك المعنى ، أو هي: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة لفظ الحائط على الحيوان الناطق وضع له، كدلالة لفظ الحائط على الحيوان الناطق وضع له، كدلالة لفظ الحائط، ودلالة الإنسان على الحيوان الناطق، فإن الإنسان إنها يدل على الحيوان الناطق لاجل أنه موضوع للحيوان الناطق، وسميت مطابقة: لتطابق اللفظ والمعنى، لأن اللفظ مطابق أي موافق لتهام ما وضع لله، من قولهم: طابق النعل إذا توافقا ، ينظر: معيار العلم للغزالي: 38، تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي: 31، 23، تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني: 3، التعريفات للجرجاني: باب الدال، (861) 108(861) شرح الخبيصي للتهذيب: 21.

يطلقون الصفة إلا على الوجودي، ويسمون السلبيات نعوتاً، فيجعلون العلم صفة، والمعنى (1) نعتاً، قلت: وصوابه أنهم يسمون السلبيات نعوتاً، والصفات يطلقونها على ما هو أعم من ذلك، وعلى هذا تندرج الإضافات تحت مطلق الصفات بخلاف ما عبر به انتهى ملخصاً".

قوله: (المتقدس إلى آخره) (2) إشارة إلى صفات السلب، فالمتقدس المتطهر، قال ابن جماعة: "وأصل الكلمة من القدُس بضم الدال وسكونها وهي الطهارة، ومعنى المتقدس: المتنزه عن كل ما لا يليق بكهاله، وأكثر الناس يعتقدون في القدّوس (3) أنه الطاهر، ولا شكَّ أنه يدلّ عليه، لكن فيه ضميمة أخرى، وهو: أن بناء "طاهر "لازم، وقدّوس مأخوذ من فعل متعدّ، فمعناه: مطهّر بكسر الهاء أي أنه وتخفّل مقدّس [ج / 7] لذاته، بإخباره عنها بالتوحيد، والإجلال والإكرام، واستحالة النقائص عليه، وعجز الأوهام عنه، ومقدّس بالتوحيد، والإجلال والإكرام، واستحالة النقائص عليه، وعجز الأوهام عنه، ومقدّس ليس مطاوعاً لخلقه عن اعتقادهم فيه ما لا يليق بذاته، ومما يجب التنبيه (4) له أن: "تقدّس " ليس مطاوعاً لقدّس، فإن المطاوع شرطه التأثر، ككسّرته فتكسّر، وهو مفقود هنا، والتقديس هنا مثل التصديق في أن المراد منه: الإخبار عن الصدق، فلا يتأتى منه مطاوع، لكن يصح استعمال تقدّس هنا لمؤفقته المجرد انتهى".

قوله: (الجبروت)<sup>(5)</sup> فَعَلُوت، من الجَبْر، وزن رَحُوت ورَهَبُوت، قال الفارابي<sup>(6)</sup> في باب فَعَلُول محرّكاً مما زيد في آخره تاء، من أبواب الرباعي، وما ألحق به : والجبروت من التجبر، وفي باب التفعل<sup>(7)</sup> [أ/ 8] وتجبر الملك وتجبر الشجر: إذا أنبت بعد الأكل، وفي بـاب فعّـال عبالفتح والتشديد والجَبَّار: الذي يقتل (8) على الغضب، وفي باب فُعَال بالضم مخففاً ويقال:

<sup>(1)</sup> في (ب) و (ج): والغني.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 3، وتكملته: في نعوت الجبروت.

<sup>(3)</sup> القدوس: ساقط من (ب).

<sup>(4)</sup> في (ج): التنبّه.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 3.

<sup>(6)</sup> الفارابي: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ، صاحب ديوان الأدب ، وخال أبي نصر الجوهري، كان عمن ترامى به الاغتراب إلى أرض اليمن، وسكن زبيد، وبها صنف كتابه المذكور ، ومات قبل أن يروى عنه قريباً من سنة 350 هـ، قال ياقوت: رأيت نسخة من هذا الكتاب بخط الجوهري ، وقد ذكر فيها أنه قرأها على أبي إبراهيم الفارابي ، وذكر ياقوت تقسيمه للكتاب في معجم الأدباء: 6/ 62 ، 63 .

<sup>(7)</sup> في (أ) و (ب): الفعل ، ولعل الصواب ما في : (ج) بدليل قوله : التجبر .

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ب): يقبل، وما أثبتناه من: (ج) هو الصحيح لأنه في ديوان الأدب.

يُخرج منه الذات المقدس بالاستثناء ، فيقال : إلا الله ، وأُورد على هذا أحد أمرين : أن الكلمة لا تفيد الدلالة على الوجود إن جعل الخبر "ممكن" أي: لا إله ممكن ، أو أنها لا تفيد نفي الممكن إن جعل الخبر " موجود " أي : لا إله موجود إلا الله ، والجواب : أنا نلتزم الثاني ، ولم يكن النزاع إلا فيه ، فإن الكفار كانوا يزعمون وجود آلهة [ج / 6] متكثرة سوى الله ـ تعالى ـ فاكتفى في الرد عليهم في ذلك بنفي إله موجود غيره ، ولم ينازع أحد في مجرد الإمكان حتى يُقصد إلى الرد عليه ، قلت: ولنا أن نجعل الموجود (1) في الخبر أعم من القوة والفعل ، فيفيد حينئذ الدلالة على وجوده ـ تعالى ـ ونفي ما سواه إمكاناً ووجوداً ؛ ـ والله أعلم ـ .

ولا يمنع أن يقدر متعلق اللام في لله ثابت أو مستحق، وقول من قال: إن من قدره ثابت يلزمه الكفر \_ لأن حمدنا حادث، وقيامه به محال، فمن قال: إنه ثابت له، فقد جعله محلاً للحوادث \_ ليس بشيء لأن ثبوته له لا يقتضي قيامه به، فثبوت الدار لزيد لا يقتضي قيامها بذاته، وإنها يقتضى اختصاصه بها، وعدم المشارك له فيها، إلى غير ذلك من الأمثلة .

قوله: (بجلال ذاته)(2) الجلال: ينظر إلى القهر، والعظمة، والتجبر، والكبرياء(3)، والجمال: إلى الإحسان، واللطف، والإكرام، [أ/ 7] والرفق(4)، يوضح ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ فُو ٱلْجِلَالِ وَ ٱلْجِلَالِ وَ الشَّيْءَ: حقيقته المشار إليها بذا (6).

قوله: (وكيال صفاته) (٢) أي: الصفات الذاتية، قال الإمام عز الدين محمد بن جماعة الشافعي المصري في حاشيته (8): "قال بعض أهل العصر: إن المتكلمين [ب/7] لا

<sup>(1)</sup> في (ب): الوجود.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 3.

<sup>(3)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب اللام ، فصل الجيم ، جل ، 978 .

<sup>(4)</sup> م . ن : باب اللام ، فصل الجيم ، الجميل ، 979 .

<sup>(5)</sup> سورة الرحمن: من الآية 27.

<sup>(6)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الألف اللينة ، ذو ، 1351 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 3 .

<sup>(8)</sup> ابن جماعة: عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني الحموي الأصل المصري الشافعي، فقيه ، مفسّر ، أصولي ، محدث ، متكلم ، أديب ، نحوي ، لغوي ، مشارك في كثير من العلوم، توفي بالقاهرة بالطاعون سنة 819 هـ ، له تصانيف كثيرة ، منها : حاشية على شرح العقائد للتفتازاني ، قال السخاوي في الضوء اللامع : 7 / 171 ـ 174: وصنّف التصانيف الكثيرة ، ولكن ضاع أكثرها للتفتازاني ، قال السخاوي في الضوء اللامع : 7 / 241 ـ 242 ، بغية الوعاة للسيوطي : 1 / 63 ـ 66 ، كشف بأيدي الطلبة، وينظر: وجيز الكلام للسخاوي 2 / 241 ، 242 ، بغية الوعاة للسيوطي : 1 / 63 ـ 66 ، 75 ، الظنون لحاجي خليفة: 2 / 155 ، شذرات الذهب لابن العاد: 7 / 139 ـ 141 ، الأعلام للزركلي: 6 / 56 ، 75 ، معجم المؤلفين لكحالة: 9 / 111 ، 10 / 176 .

عن قبضته، وتقصر الأيدي دون حمى حضرته ، فالجبار المطلق هو الله ـ تعالى ـ لأنه يجبر كل أحد ولا يجبره أحد ، [أ / 9] ولا مَثْنَويَّة في حقه في الطرفين انتهى " .

والشوائب: الأقذار والأدناس، كأنه جمع شائبة، وهو من الشوب الذي هو الخلط، فالمعنى أنه \_ تعالى \_ متَنَزِّهُ (1) عن دنو شيء من ذلك إلى جناب قدسه (2) ، والسهات: جمع سمة، وهي ما وسم به حيوان من ضروب الصور (3) .

قوله: ( والصلاة إلى آخره ) (4) لما حمد الله ـ تعالى ـ ثنّى بالصلاة على خير الخلق، لما [ب/ 9] قام من الدليل [ على ذلك ] (5) نقلاً وعقلاً .

أما نقلاً: فقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (6) أي لا أذكر إلا ذكرت معي ، قال النووي في شرح مسلم (7): "روينا هذا التفسير مسنداً إلى رسول الله عن جبريل \_ الطّيمة \_ عن ربّ العالمين" .

وأما عقلاً: فلأنه عليه أفضل<sup>(8)</sup> الصلاة والسلام هو الذي علَّمنا شكر المنعم ، وكان سببا في كمال هذا النوع ، فاستحق عليه {الصلاة و} (9) السلام - أن يقرن شكره بشكره عليه ألله عنه الله بنائل ، وهم : بنو (10) هاشم والمطلب ، وربَّع بالأصحاب ، والصحابي (11) : من لقي النبي مؤمناً به ، ومات على الإسلام ، ومذهب الجمهور (12) أنه لا يصلى استقلالاً إلا على نبيٍّ أو ملك ، لأن ذلك صار شعاراً لذكرهم ، ومَنْ عداهم فبالتبعية ،

<sup>(1)</sup> في (ج) : منزه .

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الباء ، فصل الشين ، الشوب ، 103.

<sup>(3)</sup> م . ن: باب الميم ، فصل الواو ، الشوب ، 1167.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 3، وتكملته: والسلام على نبيه محمد .

<sup>(5)</sup> ما بين المعقوفتين: ساقط من: (ج).

<sup>(6)</sup> سورة الشرح: 4.

<sup>(7)</sup> شرح النووي على مسلم: 1/ 43، 44. وينظر: الأذكار للنووي: 108، فتح الباري لابن حجر العسقلاني: 11/ 189، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي: 54.

<sup>(8)</sup> أفضل : زيادة من : (ج) .

<sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) .

<sup>(10)</sup> كتبت في كل النسخ: بنوا.

<sup>(11)</sup> ينظر: مقدمة ابن الصلاح: 146، الغاية شرح منظومة الهداية للسخاوي: 127، تدريب الراوي للسيوطي: 2/ 208\_210.

<sup>(12)</sup> شرح النووي على مسلم 1/ 44،43، وينظر : الأذكار للنووي: 108، فتح الباري لابن حجر العسقلاني 11/ 189، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي : 54.

ذهب دمه جباراً (1) أي هَدَراً (2) ، وفي الحديث: "العجماء جبار"(3) وفي باب جَبَرَ بالفتح يجُبُرُ - بالضم - وجَبَرْتُهُ من فقره إذا سددت (4) مفاقره بالتآيل (5)، وقال في القاموس (6): الجَبْر خلاف الكسر، والملك والعبد ضد، [ب/8] والجَبَّارُ: الله ـ تعالى ـ لتكبّره، وكلّ عات، والعظيم: القوي الطويل ، والنخلة الطويلة العتية (٢) والمتكبِّر: الذي لا يرى لأحد عليه حقًّا ، فهو بيِّنُ الجبريَّة والجبريَّاء \_ مكسورتين \_ والجبريَّة \_ بكسرات \_ والجَبَريَّة ، والجَبَرُوَّة ، والجَبَرُوتي، والْجَبَّرُوت ـ عَركات ـ وَالْجُبَار ـ بالضَّمَّ ـ : الْهَدَر ، والباطل ، وكلُّ ما أَفسد وأهلك، ويوم الثلاثاء، ويكسر، والمُجَبِّر: الذي يجبر العظام ، والمُتَجَبِّر : الأسد ، وقال في المجمل<sup>(8)</sup> : "والجُبَّار ـ أي بفتح وشدّ ـ ما فات اليد ، يقال : فرس جَبَّار ونخلة جَبَّارة انتهى " ، فالمادة تدور على النفع، وتارة ينظر إلى ما يلزِمه من عدم الضر ، كالعبد ، والهدر من الدماء ، والحروب ، والعجهاء ، ثم من هذا الجبار لما أفسد وأهلك ، وتارة ينظر إلى ما يلزم النفع من التكبر والقهر، وهو معظم المادة، ومنه الجبار لما فات اليد، والمتجبر الأسد (٩)، وأما يوم الثلاثـاء، فكأنه من الوسط الذي هو لازم عدم الضر ، فإنه [ج / 8] وسط بين النفع والضر ، والثلاثاء وسط الأيام ، قبله ثلاثة من السبت، وبعده ثلاثة ، أو يكون من لازم الجبار من الضر، إن كان واضع اللغة هـ و الله ـ تعالى ـ لما في الصحيح: " أن الله خلق المكروه يوم الثلاثاء " (10) فالجبار بالمعنيين ـ النفع، والقهر ـ: هو الله ـ تعالى ـ قال الغزالي في شرح الأسماء الحسني (١١) : " هو الذي ـ ينفذ (12) مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد ، والذي لا يخرج أحد

<sup>(1)</sup> في النسختين: (جبار).

<sup>(2)</sup> ديوان الأدب للفاراي : 2 / 62 .

<sup>(3)</sup> الحديث أخرجه أحمد في مسنده : 2 / 228 ، 382 ، وابن خزيمة في صحيحه : كتاب الزكاة ، باب إيجاب الخمس في الركاز (2326) 4 / 40 ، والطبراني في معجمه الكبير: (1003) 10 / 106 ، 107 .

<sup>(4)</sup> في ( ج ) : شددت .

<sup>(5)</sup> في ( ج ) : بالنَّائل .

<sup>(6)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الراء، فصل الجيم، الجبر، 360.

<sup>(7)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : الفتية .

<sup>(8)</sup> مجمل اللغة لابن فارس: كتاب الجيم ، باب الجيم والباء ، جبر ، 1 / 205 .

<sup>(9)</sup> في (ج): للأسد.

<sup>(10)</sup> رواه مسلم في صحيحه: كتاب صفة الجنة والنار ، باب ابتداء الخلق وخلق آدم \_الخلا\_(2789) 4/ 2149، وقال البخاري في تأريخه الكبير: 1/ 383، وقال بعضهم: «هو عن أبي هريرة عن كعب، وهو أصح».

<sup>(11)</sup> المقصد الأسنى في شرح الأسياء الحسنى للغزالي: 32 ، في اسمه \_ تعالى \_ الجبار .

<sup>(12)</sup> في ( ج ) : تنفذ .

المعنى كراهة اتخاذ الإفراد عادة، وعلى هذا يكفي جمعها مرة ، وعلى التنزل فيحتمل أن يكون من فعل ذلك منهم جمعها بلسانه واقتصر على كتابة أحدهما ، وعلى التنزل فيحتمل أن تكون الكراهة بمعنى خلاف الأولى فإن العلماء كثيراً ما يطلقونها عليه فلا يشتد التحاشي (1) عن ارتكابه ، أو يحمل الحال على الذهول، وقد علمت من طروق هذه الاحتمالات [أن إفراد من أفرد أحدهما من العلماء] (2) لا يدل على عدم الكراهة [أي لا يكون دليلاً على أنه لا يكره الإفراد في نفس الأمر] (3) \_ والله أعلم \_ .

قوله: (الشرائع) (4) هي جمع شريعة ، وهي ما شرعه الله لعباده ، أي جعله لهم طريقاً يسلكونه، بأفعالهم ؛ وأقوالهم ؛ وضمائرهم ؛ وهي في اللغة (5) : الظاهر المستقيم من المذاهب ، ومورد الشاربة ، والمادة تدور على الظهور ، والأحكام : جمع حُكْم بالضم ثم السكون وهو: إسناد شيء إلى آخر ، إيجاباً أو سلباً (6) ، والمادة تدور على المنع ، والعقائد : جمع عقيدة ، وهي (7): ما وعاه القلب ، وجزم به ، وارتبط عليه ، والمادة تدور على الجمع [ج / 10] والشد (8).

قوله: (الموسوم بالكلام)<sup>(9)</sup> أي المُعْلَم من الوسم<sup>(10)</sup>، وهو كي الحيوان ليعرف ، والغياهب: جمع غيهب ، وهو: الظلمة (11)، [أ/ 11] والشديد السواد من الليل ، ولهذا قرنه بالشكوك، واكتفى في الأوهام بالظلمة لأنها أسهل زوالاً.

قوله: (الشكوك) (12) جمع شكّ، وهو: التردد من غير ترجيح أحد الأمرين (13)، والأوهام \_ جمع وهم \_: هو الطرف المرجوح (14).

<sup>(1)</sup> في (أ): فلا يستبد التحاسي ، وليست مفهومة .

<sup>(2)</sup> ما بهن المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 3.

<sup>(5)</sup> ينظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب العين ، فصل الشين ، الشريعة ، 732 .

<sup>(6)</sup> ينظر: م. ن: باب الميم، فصل الحاء، الحكم، 1095.

<sup>(7)</sup> ينظر: المصدر السابق: باب الدال، فصل العين، عقد، 300.

<sup>(8)</sup> في (أ) : السد، والصحيح ما في : (ب) و (ج) ، وهو في القاموس .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 3.

<sup>(10)</sup> ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الميم ، فصل الواو ، الوسم ، 1166.

<sup>(11)</sup>م. ن: باب الباء، فصل الغين، الغيهب، 121.

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 3.

<sup>(13)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الكاف ، فصل الشين ، الشك ، 945 .

<sup>(14)</sup> م . ن : باب الميم ، فصل الواو ، الوهم ، 1168 .

قوله: (بساطع إلى آخره) (6) الساطع: من سطع البرق ارتفع ، ومن خطيب مسطع فصيح (7) ، والحجج: جمع حجة ، وهي البرهان ، من حجّ خصمه إذا غلبه (8) ، والضمير في حججه إما للنبي \_ (8) أو لله \_ تعالى \_ وهو الظاهر ، وكان ينبغي الإتيان بالسلام امتثالاً لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ (9) ، ولأن إفراد أحدهما عن الآخر مكروه ، وقول الشيخ محيي الدين النووي (10) \_ رحمه الله تعالى (11) \_ ما معناه : أن العلماء كرهوا [ب/ 10] ذلك ، هو الدليل لأنه ثقة عارف بالنقل ، وظاهر قوله (12) : "العلماء "أنه إجماع ، وعدمُ معرفة نقل عن بعض العلماء في المسألة لا ينفي الإجماع ، إذ يكفي فيه قول البعض وسكوت الباقين عليه ، لكن العذر عن الشيخ (13) ، وعن من أفرد من العلماء أنه قد يكون

<sup>(1)</sup> ينظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 11 / 186 .

<sup>(2)</sup> في (ج ) : أن .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من ( ج ) .

<sup>(4)</sup> ينظر: السياسة المدنية لأبي نصر الفارابي 74، 75، مقاصد الفلاسفة للغزالي: 74.

<sup>(5)</sup> الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض : 2/ 95 ، 96 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 3 ، وتكملته : بساطع حججه .

<sup>(7)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب العين ، فصل السين ، سطع ، 728 .

<sup>(8)</sup> م. ن: باب الجيم، فصل الحاء، حج، 183.

<sup>(9)</sup> سورة الأحزاب: من الآية 56.

<sup>(10)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم: 1/ 44.

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من ( ج ) .

<sup>(12)</sup> في (ج): قول ، بدون الهاء .

<sup>(13)</sup> يعني بالشيخ: الشيخ سعد الدين التفتازاني، لأنه أفرد الصلاة في مقدمة شرح العقائد أو لأن السلام محذوف في نسختي الظاهرية رقم: ( 4958) ورقم: ( 5176) كما أشار إلى ذلك كلود سلامة في تحقيقه لشرح العقائد: 3، والأولى أن يثبت البقاعي ما جاء في نسخة الظاهرية رقم: ( 10007 ـ عام) ونسخة المتحف البريطاني رقم: ( 4265) ولعل هاتين النسختين لم تقعا بيد البقاعي ـ والله أعلم ـ .

هذا التركيب، [وهو قولنا (1): قام زيد ] (2)، وتجعلها صغرى، وتجعل القضية الكليَّة كبرى، فتقول: زيد فاعل، وكل فاعل مرفوع، فزيد مرفوع، فانطبق الأمر الكليُّ على هذا الجزئيُّ عند تعرُّف حكم هذا الجزئيُّ من ذلك الأمر الكليُّ، فإن رفع زيد هنا هو من جملة أحكام ذلك الأمر الكليِّ، وعلى هذا التقدير ليس في الكلام حذف كها توهمه الشريف فإنه [أ / 12] قال (3): إن التقدير منطبق أي مشتمل بالقوة (4) على جميع أحكام جزئيات موضوعه تتعرف (5) أحكامها منه بالفعل، هذا معنى القاعدة، والأصل: هو ما يُبتنى عليه غيره، ولا يحتاج إلى أكثر من هذا الكلام في (6) النظر بين لفظ القاعدة ولفظ الأصل، وإذا نظرنا بين لفظين فإن كانا مترادفين وإلا فها متباينان، وليس بين الأمرين واسطة، وأما العموم والخصوص وبقية النسب فإنها هو بحسب النظر إلى المعاني وهذه مَزَلَّةٌ لمن لم يتنبه لها.

قوله [ب / 12]: (نصوص إلى آخره )<sup>(7)</sup> النصوص: جمع نَصَّ وهو: التوقيف والتعيين<sup>(8)</sup>، واليقين: العلم والتحقق<sup>(9)</sup>، والفصوص: جمع فص، وهو من الخاتم معروف، ومن الأمر مَفْصله، وحدقة العين <sup>(10)</sup>.

قوله: (مع غاية)<sup>(11)</sup> أي مرمى بعيد (من التنقيح) يريد مع بلوغ فكر المصنف إلى مدى من إصابة المفاصل<sup>(12)</sup> يعز الوصول إليه ، لأن الغاية في الأصل الأمر الممدود والمحدود<sup>(13)</sup>، ثم غلب استعالها في أقصاه المستلزم لملابسة أدناه ، ويستعمل <sup>(14)</sup> في الحد الذي جعل فاصلاً بين ذلك الأمر وبين غيره ، فحيث قالوا: ابتداء الغاية وانتهاؤها ، أرادوا الأصل ، وحيث قالوا:

<sup>(1)</sup> وهو قولنا : ساقط من ( ب ) .

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> التعرّيفات للشريف الجرجاني: باب القاف ، القاعدة ، رقم: ( 1378 ): 172.

<sup>(4)</sup> بالقوة: ساقط من: (ج).

<sup>(5)</sup> في (أ) : بتعرف ، بالباء ، والصحيح ما أثبتناه من : (ب) و (ج) وهو في التعريفات للشريف الجرجاني .

<sup>(6)</sup> في كل النسخ: ( فإن ) ولا يستقيم الكلام بها ، ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 3 ، وتكملته: هي للدين جواهر وفصوص.

<sup>(8)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الصاد ، فصل النون ، وفيه : ﴿ نَصَ عَلَى شَيَّءُ مَا ﴾ 633 .

<sup>(9)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب النون ، فصل الياء ، يقن ، 1241 .

<sup>(10)</sup> م . ن : باب الصاد ، فصل الفاء ، الغصّ ، 626 .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد: 3.

<sup>(12)</sup> في (ج): الفاصل.

<sup>(13)</sup> واو المحدود : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(14)</sup> في (ب) و (ج) : وتستعمل .

قوله: (الهمام) (1) الملك، العظيم الهمة، وهو - أيضاً -: السيد الشجاع، السخي، خاص بالرجال (2)، والقُدوة - مثلثاً -: ما [ب/1] اقتديت به، أي تبعت سنته (3)، والملّد - بالكسر -: الشريعة، أو الدين، وهو: العبادة والإسلام (4)، والغرر: جمع غُرَّة بالضم، وهي: بياض في الجبهة (5)، وأضافها إلى الفرائد (6) - بالراء المهملة - جمع فريدة وهي هنا الجوهرة النفيسة، أي أنه مشتمل على جواهر من العلم، هي في جملة الجواهر كالغرر في جباه الجياد، من حسنها؛ ونفاستها؛ ووضوحها؛ وجلالتها؛ ودرر: مضاف إلى الفوائد (7) - بالواو - أي أنه مشتمل على الفوائد التي هي بين عامة الفوائد كالدرر في جلالة قدرها وعلو شأنها، وما تركه كالصدف، ورأيت بخط ابن جماعة: غرر الفوائد بالواو، ودرر الفرائد بالراء، وهذا الذي ذكرته أولى فتأمَّل، أو ثم تأملته فرأيت ما كتبه أولى مما في نسختي، لأن تشبيه الفائدة في الغرّة، ووصف الدرّة بالفريدة أولى، لأن من الشائع: درّة فريدة، وجوهرة (8) يتيمة، بمعنى أنه ليس لها أخت من بداعة حسنها وعلو شأنها، فصار المعنى: أن الفوائد التي ذكرها كالنور الذي تشبه به الغرّة، من بداعة حسنها وعلو شأنها، فصار المعنى: أن الفوائد التي ذكرها كالنور الذي تشبه به الغرّة، ويلزم منه المعرفة والشهرة والبهجة، وما لم يذكره كاللهمة التي يلزم منها الخفاء والانقباض، وهي - أيضاً - كالدرر التي هي فرائد في نوعها لا أخوات لها، بل كل واحدة منها أعلى ما يورجد في بابها، وأشرف ما يكون عند طلابها ] (9).

قوله: (قواعد وأصول)  $^{(10)}$  جمع قاعدة ، وأصل ، وهما متقاربان في المعنى ، فإن القاعدة : أمر كلي منطبق على جزئياته [ج / 11] عند تعرُّف أحكامها منه ، فقولنا مثلاً: الفاعل مرفوع ، قاعدة ولها جزئيات {أي نتائج  $}^{(11)}$  متعددة يحمل الفاعل عليها بهو هو ، فقام زيد من جزئياتها، ورفع زيد من جملة أحكام القاعدة ، لأنك تحمل موضوع هذه القضية على زيد هذا الذي في

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 3.

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الميم ، فصل الهاء ، الهم ، 1171 .

<sup>(3)</sup> م. ن: باب الواو والياء ، فصل القاف ، القدوة ، 1323 .

<sup>(4)</sup> المصدر السابق: باب اللام، فصل الميم، ملل، 1058.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق: باب الراء ، فصل الغين ، غرة ، 449 .

<sup>(6)</sup> في النسخ كلها: الفرائد، وفي شرح العقائد: الفوائد.

<sup>(7)</sup> في النسخ كلها: الفوائد، وفي شرح العقائد: الفرائد.

<sup>(8)</sup> فيها : جوهر ، وما قبله وما بعده يرجح لفظ الإفراد على الجمع .

<sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 3.

<sup>(11)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) .

والتنقيح: من نقح العظم ، استخرج محه ، والشيء قشره ، والجذع شذَّبه ، أي أصلحه، وألقى ما عليه من الأغصان حتى يبدو ، فالمراد به حينئذ استخراج مناط الحكم (1) ، والتهذيب: التصفية (2) ، والتنظيم : ضم الكلمة إلى مجانستها (3) ، والترتيب: جعل كلِّ شيء في رتبته (4) ، فهو في الجمل : جعل الجملة تلو الجملة على أعلى وجوه المناسبة بحيث تكون كل جملة كالآخذة بحجرة (5) التي قبلها فتكون كالمبنية عليها .

قوله: (فحاولت إلى آخره) (6) الفاء [ج / 13] سببية ، أي فبسبب ما قدمته من هذه المادح حاولت أي رمت (7) ، وأشرحه (8): من شرحه إذا كشفه (9) ووسعه وفتحه ؛ يفصل مجملاته: أي يبين المجمل الذي لم يكن متضحاً ، والمعضل (10) : هو الذي ازداد إشكاله ، اسم فاعل من أَعْضَلَ الأمرُ إذا اشتدَّ ، وأَعْضَلُه فهو مُعْضِل ، ونشر المطوي : كأنه يتعلق بالكلام الذي اختصر ، كان لفظه كثيراً فَقُلِّلَ فهو يُبَسِّطُه [أ / 14] في هذا الشرح ، والمكنون: المستور (11) ، والتوجيه: من وجّهه إذا أرسله في جهة (12) ، فالمعنى مع تبيين وجوه الكلام ، كأنها كانت لعدم فهمها مقيدة ، فلما بينها أرسلها.

قوله: (في تنقيح) (13) يذكر للكلام وجهاً، أي مسلكاً ومذهباً يذهب به فيه مع بيان للمراد منه. قوله: (وتنبيه إلى آخره) (14) التنبيه: التفطين، والدلالة على أمر أشير إليه إشارة خفية (15)، قال البهشتي في شرح آداب البحث: إنه بحسب الاصطلاح إنها يستعمل في شيء بوجود (16) النظر إلى

<sup>(1)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الحاء ، فصل النون ، نقح ، 245 .

<sup>(2)</sup> م . ن : باب الباء ، فصل الهاء ، هذبه ، 144 .

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: باب الميم ، فصل النون ، النظم ، 1162 .

<sup>(4)</sup> المصدر السابق: باب الباء، فصل الراء، رتب، 88.

 <sup>(5)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : بحجزة بالزاي المعجمة .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 3 ، وتكملته : شرحاً يفصل مجملاته ، ويبين معضلاته ، وينشر مطوياته ، ويظهر مكنوناته .

<sup>(7)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب اللام، فصل الحاء، الحول، 989.

<sup>(8)</sup> م. ن: باب الحاء، فصل الشين، شرح، 226.

<sup>(9)</sup> في (ج): لسفه ، ما أثبتناه من القاموس.

<sup>(10)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب اللام، فصل العين، العضلة، 1032.

<sup>(11)</sup> م. ن: باب النون، فصل الكاف، الكن، 1228.

<sup>(12)</sup> المصدر السابق: باب الهاء، فصل الواو، الوجه، 1255.

<sup>(13)</sup> شرح العقائد: 3.

<sup>(14)</sup> م . ن .

<sup>(15)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الهاء، فصل النون، النُّبه، 1254.

<sup>(16)</sup> في (ج): لوجود.

الغاية تدخل في المُغيًّا ، أو لا تدخل ، أرادوا آخره ، أو أول ما يليه ، تعرف ذلك إذا تأمَّلتَ مجموعَ قولِ أهلِ اللغةِ (1): إن الغاية المدى ، وإن المَدية سميت مدية ، لأنه [ج / 12] يكون بها انقطاع المدى ، وهو غاية العمر ، وفلانٌ أمدى العربِ أي أبعدُهم غايةٌ في العزِّ ، وأمدى فلان أسن ، وما في الحديث: "سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدُها ثنيةُ الوداع، والتي لم تُضْمَرُ من الثنية إلى مسجد بني زريق "(2). وقولهم: الأمد: الغاية والمنتهى ، وقالوا: نهاية الشيء غايته وآخره ، وناقة نهية بالكسر ، وكغَنيَّة بلغت غاية السمن ، وقوله على اليومَ المنوارُ ، وغداً السبّاق ، والغاية الجنة [أ / 13] أو النار "(3).

هذا ما كان ظهر لي من تتبع استعالهم للفظ الغاية وما يؤدي معناه، ثم رأيت في الكشاف (4) في البقرة في تفسير قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ (5) ما نصه: "والأجل يقع على المدة كلها ، وعلى آخرها ، يقال لعمر الإنسان : أجل ، وللموت الذي ينتهي به : أجل ، وكذلك الغاية والأمد ، يقول النحويون (6): " مِنْ " لابتداء الغاية و" إلى " لانتهاء الغاية " ثم رأيت في شرح الرضي للحاجبية في حروف الجر (7): " ولفظ الغاية يستعمل بمعنى النهاية ، وبمعنى المدى ، كما أن الأمد والأجل ـ أيضاً ـ يستعملان بالمعنيين ، والغاية تستعمل في الزمان والمكان ، بخلاف الأمد والأجل فإنها يستعملان في الزمان فقط [ب / 13] والمراد بالغاية في قولهم : ابتداء الغاية ، وانتهاء الغاية : جميع المسافة ، إذ لا معنى لابتداء النهاية وانتهاء النهاية " وكلاهما موافق لما كان وقع لي ولله الحمد ، وقصر الرضي الأمد على الزمان ليس كذلك .

<sup>(1)</sup> ينظر : الصحاح للجوهري : باب الواو والياء ، فصل الغين ، غيا ، 6 / 2451 ، أساس البلاغة للزمخشري : باب الغين ، غيي ص / 694 ، القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الواو والياء ، فصل الغين ، الغياية : 1320 .

<sup>(2)</sup> رواه : البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد ، باب غاية السبق للخيل المضمرة (2870) 338، 339، و339 ومسلم في صحيحه: كتاب الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها (1870) 3 / 1491، وأبو داود في سننه : كتاب الجهاد، باب في السبق، (2575) 3 / 29، والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الخيل، باب إضار الخيل للسبق (4409) 4 / 320.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: (3241) 3/ 307، والحاكم في المستدرك: 4/ 609، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(4)</sup> تفسير الكشاف للزمخشري: 1 / 377.

<sup>(5)</sup> سورة الطلاق: من الآية 2.

<sup>(6)</sup> ينظر : كتاب سيبويه : 4/ 231 ، أوضح المسالك لابن هشام : 3/ 21 ، 47 ، شرح ابن عقيل : 2/ 15 ، 17 .

<sup>(7)</sup> شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب: قسم الحروف ، تُفصيل الكلام على أنواع الحروف ، ( حروف الجرّ ، الغرض منها ، معنى مِنْ ) 6 / 14 .

إذا قوَّمه قد أعتقه لأنه بعد التقويم لا يطلب منه غيره [1] والتفسير (2): من الفَسْر وهو: الإبانة، وكشف المغطى، وتمهيد الأمر: تسويته وإصلاحه (3)، وأصل التجريد: إفراد الشيء عن غيره (4)، أي تارة يجعل تبيين [ أ / 15] المناط مع التوضيح ممتزجاً، [ويكثر فوائد ذلك التوضيح] (5) وتارة يقرر المسألة ثم يتبعها تبيين (6) المناط، فيكون عقب تقريرها والإشارة إلى رصانة المسائل بها يوجب تيقنها واعتقاد أنها حق، ويقوم الدليل ثم يلطف القول فيه فيورده بالمعاني الدقيقة، مع الكشف والإظهار ويبين (7) صلاح المقاصد ثم يكشف عنها أغطيتها، (وتكثير للفوائد) (8): وهي ما يتجدد للإنسان من مطلوبه، ما زجاً ذلك بإفرادها عن الحشو.

قوله: (طاوياً كشح المقال [ب/15] إلى آخره) (9) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، وطوى كشحه على الأمر أضمره وستره، وعني قطعني (10)، فالمراد هنا أنه يقتطع (11) الكلام عن الإطالة المملة من حيث رق، وتجافى عن الشيء: لم يلزمه، والجفاء نقيض الصلة (12)، والاقتصاد: التوسط (13)، والإطناب: من أطنب الرجل، إذا أتى بالبلاغة في الوصف مدحاً كان أو ذماً، ومن أطنبت الإبل اتبع بعضها بعضاً في السير، فهو من المتابعة فيرجع إلى الإكثار (15)، والإخلال بالشيء (16): الإجحاف به (17)، والسداد: الصواب (18).

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج) .

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الراء ، فصل الفاء ، فسر ، 456 .

<sup>(3)</sup> م . ن : باب الدال ، فصل الميم ، مهد ، 320 .

<sup>(4)</sup> المصدر السابق: باب الدال ، فصل الجيم ، جرد ، 272 .

<sup>(5)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج) .

<sup>(6)</sup> في (ج) : بتبيين .

<sup>(7)</sup> في (أ) و (ب) : بين ، ولا يستقيم بها المعنى ـ والله أعلم ـ .

<sup>(8)</sup> في النسخ : ويكثر الفوائد ، وما أثبتناه من شرح العقائد ، ولعلها نسخة للبقاعي لم يطلع عليها .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 4، وتكملته: عن الإطالة والإملال، ومتجافياً عن طرفي الاقتصاد والإطناب والإخلال، والله الحادي إلى سبيل الرشاد، والمسؤول لنيل العصمة والسداد.

<sup>(10)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الحاء، فصل الكاف، كشح، 238.

<sup>(11)</sup> في (أ) و (ب): يقطع.

<sup>(12)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الواو والياء، فصل الجيم، جفا، 1270 .

<sup>(13)</sup> م . ن : باب الدال ، فصل القاف ، قصد ، 310 .

<sup>(14)</sup> في (ج): بالبلا.

<sup>(15)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الباء، فصل الطاء، طنب، 989.

<sup>(16)</sup> م . ن : باب اللام ، فصل الخاء ، خلل ، 994 .

<sup>(17)</sup> به: ساقط من (ب).

<sup>(18)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الدال، فصل السين، سدد، 287.

ما قبله، يفهم ذلك الشيء منه والله الموفق<sup>(1)</sup>، والمرام: المقصد <sup>(2)</sup>، [ب / 14] وهو هنا: المقصد المغفول عنه ، كأنه لدقته بحيث يحتاج إلى تنبيه عليه ، والتوضيح: التبين<sup>(3)</sup>، من وضح الصَّبْحِ وهو بياضه ، وتحقيق المسائل: من المحقق من الكلام ، وهو الرصين ، وهو المحكم الثابت، ومن حققت الأمر إذا تيقنته <sup>(4)</sup>، والكل يرجع إلى الحق وهو: الثابت <sup>(5)</sup>، والغبّ: العاقبة <sup>(6)</sup>، والتقرير <sup>(7)</sup>: من قرَّ بالمكان ثبت وسكن <sup>(8)</sup>، كاستقر، وأقره فيه وعليه، وقرّره، والإقرار: الإذعان للحق ، وقد قرَّره عليه ، [ أي جعله ثابتاً عليه ، والظاهر أن أقرّ بمعنى أذعن ، فأذعنت وسكنت ] <sup>(9)</sup> والقُرارة \_ بالضم \_: ما بقي في القدر، أو ما لزق بأسفلها ، فالمادة تدور على الثبات، ولعله أعم من التحقيق فإن ذلك ثبات مع إحكام ، أي أنه يقرر المسألة أي يمهدها ، ويعبر عنها بها يثبتها في النفس، ثم يحكمها بها يقيم من الأدلة عن المطاعن والشكوك، [ج/ 14] والتقرير مجرد تثبيتها في النفس، ثم يحكمها بها يقيم من الأدلة عن المطاعن والشكوك، [ج/ 14] والتقرير مجرد تثبيتها أن وتدقيق الدلائل : من دقي الشيء إذا أظهره ، أو من الدقيق أي ضد الغليظ ، أي تلطيفها <sup>(11)</sup>، والدليل : لغة <sup>(21)</sup>: المشد ، واصطلاحاً : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، والأثر: من خرج في أثـره \_ ساكناً وعركاً - أي بعده <sup>(13)</sup>، وتحرير الكتباب وغيره: تقويمه <sup>(14)</sup> [كأنه خرج في أثـره \_ ساكناً وعركاً - أي بعده <sup>(13)</sup>، وتحرير الكتباب وغيره: تقويمه <sup>(14)</sup> [كأنه المقون في أثـره \_ ساكناً وعركاً - أي بعده <sup>(13)</sup> وتحرير الكتباب وغيره: تقويمه <sup>(14)</sup> [كأنه المثلة المتحرية في أثـره \_ ساكناً وعركاً - أي بعده <sup>(13)</sup> وتحرير الكتباب وغيره: تقويمه <sup>(14)</sup> [كأنه المثلة المثلة

<sup>(1)</sup> البُّهُشتي : أبو العلاء محمد بن أحمد ، علاء الدين ، البهشتي الإسفراييني ، يعرف بفخر خراسان ، باحث ، وكتابه الذي نقل منه البقاعي : "المآب في شرح الآداب " وهو شرح لرسالة آداب البحث للسمرقندي ، وهو مخطوط في مغنيسا (الرقم 2028) كتب سنة 861 ، ومنه نسخة ثانية في الأزهرية ، وله أيضاً : شرح القصيدة الطنطرانية في مدح الوزير نظام الملك ، وشرح الفرائض السراجية ، ينظر : كشف الظنون : 40 ، 1247 ، 1341 ، الأزهرية : 7/ 395 ، الأعلام للزركلي : 5/ 326 ، 327 ، 326 ، الأعلام

<sup>(2)</sup> م . ن : باب الميم ، فصل الميم ، المرام ، 1116 .

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: باب الحاء، فصل الواو، وضح، 246.

<sup>(4)</sup> في ( ج ) : أتقنته ، وما أثبتناه من القاموس .

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب القاف ، فصل الحاء ، الحق ، 874 ، 875 .

<sup>(6)</sup> م. ن: باب الباء، فصل الغين، غاب، 119.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق: باب الراء، فصل القاف، قر، 460، 461.

<sup>(8)</sup> في كل النسخ : ( واستكن ) وما أثبتناه من القاموس .

<sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(10)</sup> في (ج): تثبتها.

<sup>(11)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب القاف ، فصل الدال ، دق ، 833 .

<sup>(12)</sup> ينظر : الصحاح للجوهري : باب اللام ، فصل الدال ، دلل ، 4 / 1698 ، 1699 ، لسان العرب لابن منظور: باب الدال ، دلل ، 2 / 1414 .

<sup>(13)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الراء، فصل الهمزة، الأثر، 341.

<sup>(14)</sup> م. ن: باب الراء، فصل الحاء، حرر، 375.

### تمهيد

## في نشأة علم الكلام وتعريفه وموضوعه ومكانته وغايته وحكمه

قوله : (العلْمَيْن ) (1) أي الفقه والتوحيد .

قوله: (فاشتغلوا بالنظر والاستدلال إلى آخره) (5) قال ابن جماعة: لا بدَّ بين النظر [ج / 16] والاستدلال من نوع التئام وارتباط، وبين الاجتهاد والاستنباط كذلك، وإنها محز الفكر والتأمل ما بين النظر والاستدلال (6) من النسب الأربع (7) ، وكذلك ما بين الاجتهاد والاستنباط، والذي ذهب إليه الحددًاق وتلقيناه من أفواه المشايخ أن الاستدلاليَّ قد يتجرد عن النظري، وأن الاستنباطيَّ قد يتجرد عن الاجتهاديِّ (8) ولنا فيه أبحاث نفيسة (9). [أ/ 17].

قوله: (وسمَّوا إلى آخره)(10) الجارِّ في (عن أدلتها) يتعلق بمعرفة، (ومعرفة أحوال) مفعول (يفيد) وكذا (معرفة العقائد) عطفاً على (معرفة الأحكام) أي: وسموا ما يفيد معرفة أحوال، و (في إفادتها) يتعلق بـ (أحوال) أي: فحدُّ الفقه: علم (11) يفيد معرفة الأحكام العملية [ ناشئة تلك المعرفة ](12) عن أدلتها التفصيلية، فالأحكام المراد بها القضايا والنسب التامة كقولنا: الوتر سنة ، والصبح فرض، لا الحكم المعرّف في الأصول بأنه: خطاب الله إلى آخره (13)، ويخرج بـ: (العملية) الاعتقادية ، و بـ: (عن أدلتها) العلم [ب / 17] الضروري ، كعلمنا بوجوب الصلاة، فإن

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 4.

<sup>(2)</sup>م.ن.

<sup>(3)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الواو والياء ، فصل الفاء ، الفتاء ، 1320 .

<sup>(4)</sup> سورة آل عمران : من الآية 159 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 5، وتكملته: والاجتهاد والاستنباط.

<sup>(6)</sup> في (ب ): واستدلال .

<sup>(7)</sup> قال الجرجاني: النسبة: إيقاع التعلق بين الشيئين، وهي أحد مفاهيم العقل الأساسية، والنسبة قد تكون نسبة توافق، أو تشابه، أو تماثل، أو تعلق، والنسبة الثبوتية: ثبوت شيء لشيء كثبوت المحمول للموضوع، وهو الإيجاب، والنسبة السلبية: انتفاء شيء عن شيء كانتفاء المحمول عن الموضوع، وهو السلب، التعريفات: باب النون، النسبة (1913) ص/ 237.

<sup>(8)</sup> الإنصاف للباقلاني: 14 ، 15 ، أصول الدين للبغدادي: 14 ، 15 .

<sup>(9)</sup> لم يشر في أي كتاب له ذكر هذه الأبحاث ، على أن له كتابين في المنطق والأصول قد فقد أحدهما ، والآخر لا يزال نحطوطاً كها تبين لنا في مصنفاته .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 5 ، وتكملته : ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه .

<sup>(11)</sup> علم: ساقط من: (ج).

<sup>(12)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج) .

<sup>(13)</sup> تمامه: المتعلق بأفعال المكلفين ، بالاقتضاء أو التخيير ، ينظر: المحصول للرازى: 1/ 89

قوله: (لما أنها)(١) ما: هنا تحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون زائدة غير كافة، ولا عوض عن شيء ، فإنها تزاد بسعد الخافض، حرفاً كان نحو: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ ﴾ (٤) أو اسماً نحو: ﴿ فَيْمَا ٱلْأَجَلَيْنِ ﴾ (٤) وفائدة زيادتها تأكيد إثبات المطلوب من حيث كونها في الأصل حرف نفي ، فكأنها نفت نقيض [ج / 15] ما في حيزها ، وإذا انتفى نقيضه تأكد ثبوته ، وقد قيل مثل ذلك في نحو: إنها زيد قاثم، والثاني: أن تكون مصدرية أكدت بـ "أن " المصدرية ، فإن التأكيد تارة يكون لاسم، وتارة يكون لغيره ، وتارة يكون بلفظ المؤكد ، وتارة يكون بغير لفظه إذا وافقه في المعنى، ولما كانت الصلة إنها تلي المؤكد ـ وهو الثاني ـ أتى بصلة تليق بـ: "أن " وهي الجملة الاسمية، وقوله: (لما أنها إلى آخره) قال ابن جماعة : " الأول توجيه للأول ، والثاني توجيه للثاني، واعلم أن التوجيه الأول [أ / 16] مشترك (٤) الإلزام ، ويلزم عليه تسمية واحد مسن القسمين بعلم الشراع بعين ما ذكر ، لأنه أخذ المقسم الأحكام الشرعية فيلزم والأعم لا دلالة له على الأخص، وأما عدم السبق عند الإطلاق فيجوز أن يكون بوساطة تقييد والأعم لا دلالة له على الأخص، وأما عدم السبق عند الإطلاق فيجوز أن يكون بوساطة تقييد عهدي، أو تخصيص عرفي فاعلم ذلك انتهى" .

قوله: ( وبالثانية ) (5) أي والعلم المتعلق بالثانية ، فهي عطف على الأولى (6) .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 4.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران : من الآية 159 .

<sup>(3)</sup> سورة القصص: من الآية 28.

<sup>(4)</sup> في (ج): منزل.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 4 .

<sup>(6)</sup> في (ج): الأول.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 4.

<sup>(8)</sup> في (ج): علمية.

قوله: (إجمالاً)(1) أي أن حالِة (2) كذا ، سواء كان متعلقاً بالصلاة، أو بالزكاة، أو بغيرهما.

قوله: (في إفادتها الأحكام) (10) أن معرفة أحوالها لا من جهة ثبوتها ، بل من جهة إفادتها الأحكام ، وترتيبه لتعاريف العلوم الثلاثة ، كها قال ابن جماعة: "على جهة الترقي ، لأنه يرفع (4) من ذكر ما هو فرع من كل وجه وهو الفقه إلى ما هو فرع من وجه دون وجه ، ثم إلى ما هو أصل من كل وجه ، ولو تدلّى لذكر أولا الكلام ، ثم أصول الفقه ، ثم الفقه " ومعنى (ما يفيد) علم يفيد ، أي ملكة ، أي قوة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام ، كها حققه في المطول (5) في تعريف علم المعاني ، حيث قال: "علم أي ملكة - يقتدر بها على إدراكات جزئية ، تحصل من إدراكها ، ومحارستها ، قوة بها يتمكن من استحضارها ، والالتفات [ج/ 18] إليها ، وتفصيلها متى أريد ، وهي العلم ، ولهذا والوا: وجه الشبه بين العلم والحياة كونها جهتي (6) إدراك - إلى أن قال : ويجوز أن يريد (7) بالعلم: فلس الأصول والقواعد ، لأنه كثيراً ما يطلق عليها ، ثم المعرفة تقال : لإدراك الجزئي أو البسيط ، والعلم للكلي أو المركب ، فلهذا يقال : عرفت الله دون علمته ، و أيضاً المعرفة : للإدراك المسبوق والعلم للكلي أو المركب ، فلهذا يقال : عرفت الله دون علمته ، و أيضاً المعرفة : للإدراك المسبوق المجرد من هذين الاعتبارين ، ولهذا يقال : الله عالم ، ولا يقال : عارف "(10) .

وحمل المفيد على الملكة أولى من الحمل على الدواوين المصنفة كها قيل، ولعله عبر بالمعرفة دون العلم لتعليقها بالإدراكات الجزئية ، وعبر بالعملية لأنها بمعنى الفرعية من جهة مقابلتها للاعتقادية العلمية (11) وأسقط المكتسبة لدلالة (عن) عليها، وألزمه ابن جماعة في إسقاط الشرعية دون العملية بالتحكم ، وقد تقدم في قوله: (اعلم أن الأحكام [ب/ 19] الشرعية) (12) المقسم ، إشارة إلى الجواب عن ذلك، قال ابن جماعة: "ولعله يرى أن العلم بنفس ذوات الأدلة

<sup>(1)</sup>شرح ألعقائد : 5 .

<sup>(2)</sup> في (ج) : حاله .

<sup>(3)</sup>شرح العقائد: 5.

<sup>(4)</sup>في (ج): يرقى .

<sup>(5)</sup>شرح التلخيص المطول للتفتازاني: 34.

<sup>(6)</sup> في النسختين : وجهتي ، والصحيح ما أثبتناه من شرح التلخيص المطول: 34.

<sup>(7)</sup> في شرح التلخيص المطول: 34 (تريد).

<sup>(8)</sup> في النسختين : أو الأخير ، وما أثبتناه من شرح التلخيص المطول : 34 .

<sup>(9)</sup> في النسختين : تحلل ـ بالحاء المهملة ـ والصحيح ما أثبتناه من شرح التلخيص المطول: 34 .

<sup>(10)</sup>إلى هنا ينتهي النقل من شرح التلخيص المطول.

<sup>(11)</sup> في (أ): العملية، ولا يتوافق مع مضمون معنى العقائد\_والله أعلم\_.

<sup>(12)</sup>ينظر ص : 181 .

وجوبها وإن كان إنها ثبت بالدليل لكنه صار ضروريا لا يحتاج إلى إقامة دليل، ويخرج به\_أيضاً \_علم الله \_ عُمُونًا في فإنه لا عن دليل ، وعلم جبريل ، والنبي \_ صلى الله عليهما وسلم \_ فإنه مع الدليل، أي مصاحب له لا ناشئ عنه، ومرتب عليه، و (بالتفصيلية) ما يكون عن الأدلة الإجالية، كعلم المقلّد إذا أفتاه المجتهد ، فإنه يقول : هذا الحكم أفتاني به المجتهد، وما أفتاني به فهو شرع في حقي، فعلمه بإفتاء المفتي يرجع إلى سهاعه ، فهو يقيني ، فينتج (1) له هذه القضية أن هذا شرع في حقي، فهذا علم بحكم عملي عن دليل لكنه إجمالي فإنه لا فرق بين أن يفتيه في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك ، وهذا بخلاف المجتهد ، فإنه إذا نظر في الدليل استفاد به ظناً فالذي حصل له من نظر الدليل ظن لا علم ، لكنه يعلم أن كلُّ ما أدَّاه إليه ظنه عن دليل ، فإنه يجب عليه العمل به ، فعلمه بوجوب العمل [ج/ 17] عليه علم لا ظن ، فالمقلد مثله في هذا دون الأول ، من أجل أنه يعلم أن ما أفتاه به المفتي شرع في حقه، والأمران خارجان بقولهم: (التفصيلية) ولما لم يكن في وسعنا حفظ الأحكام المتعلقة بالخلائق تفصيلاً، كأن نحفظ أن حكم الله في قضية زيد الفلانية كذا، وفي (2) قضيته الأخرى كــذا، وفي قضيــة عمــرو الفلانية كـذا وهلــــم جرًّا [أ/18] \_تعالى \_: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (5) وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَ ﴾ (6) علل القطع بالسرقة ثم أحتاج العلماء بعد ذلك إلى نصب قواعد ، كأن تكون اللام في " المشركين " للاستغراق ، حتى يعم الأمر بالقتل كل مشرك فيقتله ما لم يخصّ مخصص ، وكأن يكون الأمر للوجوب(7)، حتى نستفيد وجوب قتل كل مشرك ما لم يرد صارف.

قوله: (ومعرفة أحوال الأدلة) (8) أي مثل كون الدليل عاماً أو خاصاً أو مجملاً ، ونحو ذلك من أحواله، [ب / 18] وهي معطوفة على (معرفة الأحكام) وكذا (معرفة العقائد) لا على ما في قوله : (ما يفيد) كها توهمه (9) بعضهم .

<sup>(1)</sup>في (ب) و (ج): فتنتج .

<sup>(2)</sup>في (ج): في ، بدون الواو قبله .

<sup>(3)</sup> لفظ تعالى: ساقط من: (ج) .

<sup>(4)</sup>في (ج): تتعرف.

<sup>(2)</sup> كتبت في كل النسخ: ﴿ فَالنَّعُلُوا ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ وليس في القرآن الكريم آية بدون الفاء قبلها، وهي في سورة التوبة: من الآية 5.

<sup>(6)</sup>سورة المائدة : من الآية 38 .

<sup>(7)</sup> ينظر : التبصرة في أصول الفقه للشيرازي : 115 ، 116 ، 26 ـ 28 ، وقد أضاف الشارح د . محمد حسن هيتو كلاماً نفيساً نقل فيه أقوال أثمة الأصول في ذلك .

<sup>(8)</sup>شرح العقائد : 5 .

<sup>(9)</sup>في ( ج ) : توهم ، بدون الهاء في آخره .

<sup>(1)</sup> في (أ): الخلف، والصحيح ما في غيرها لأن هناك من الخلف من سبقه بإظهارها .

<sup>(2)</sup> المأمون: أبو جعفر، عبد الله بن هارون الرشيد، العباسي القرشي، وأمّه أم ولد يقال لها مراجل، وقد ألّب الحسين ابن علي بن ماهان الجيش على الأمين، ولم يذهب إليه لما طلبه، حتى أنه ذكر لعبه وما يتعاطاه من اللهو وغير ذلك من المعاصي، وأنه لا تصلح الخلافة لمن هذا حاله، فالتف عليه خلق كثير فوقعت بين الحسين ومن أرسلهم المعتصم مقتلة عظيمة انهزم فيها جيش المعتصم وأخذ البيعة لعبد الله المأمون، ت 218 هـ، الكامل في التأريخ لابن الأثير: 5/ 270، البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 236\_2014، شذرات الذهب لابن العياد: 2/ 44.

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> أبو مسهر الغساني: عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي ، عالم من أهل الشام ، كان علامة بالمغازي والأثر ، قال ابن معين: منذ أن خرجت من باب الأنبار إلى أن رجعت لم أر مثل أبي مسهر ، وقال أبو حاتم : ما رأيت أفصح منه ، وما رأيت أحداً في كورة من الكور أعظم قدراً ، ولا أجل عند أهلها من أبي مسهر بدمشق ، إذا خرج اصطف الناس يقبلون يده، مات في حبس المأمون ببغداد سنة 218 هـ لمحنة القرآن ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 1 / 291 ، البداية والنهاية لابن كثير : 10 / 291 .

<sup>(5)</sup> أحمد بن حنبل: شيخ الأثمة ، وعالم أهل العصر ، أبو عبد الله ، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي، جمع ابن الجوزي أخباره في مجلد ، وكان إماماً في الحديث وضروبه ، إماماً في الفقه ودقائقه ، إماماً في السنة ودقائقها ، إماما في الورع وغوامضه ، إماماً في الزهد وحقائقه ، مناقب الإمام أحمد لأبي الفرج بن الجوزي ، البداية والنهاية لابن كثير : 10 / 355 ، شذرات المذهب لابن العياد : 2 / 96\_98 .

<sup>(6)</sup> محمد بن نوح بن ميمون العجلي ، المعروف والده بالمضروب ، كان أحد المشهورين بالسنة ، وحدَّث شيئاً يسيراً ، وكان المأمون كتب وهو بالرقة \_ إلى إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة ببغداد ، بحمل أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح إليه بسبب المحنة ، فأخرجا من بغداد على بعير متزاملين ، ثم إن محمد بن نوح أدركه المرض في طريقه ، فهات بعانة سنة إليه بسبب المحنة ، فأخرجا من بغداد على بعير متزاملين ، ثم إن محمد بن نوح أدركه المرض في طريقه ، فهات بعانة سنة 218 هـ ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 4/ 323 ، الكامل في التأريخ لابن الأثير : 5 / 377 ، البداية والنهاية لابن كثير : 10 / 272 ، شذرات الذهب لابن العهاد : 2/ 45 .

<sup>(7)</sup> طرسوس: مدينة بثغور الشام بين إنطاكية وحلب ويلاد الروم ، وبها قبر المأمون بن الرشيد ، جاءها غازياً فأدركته منيته ، وما زالت مواطن للصالحين والزهاد يقصدونها ، لأنها من ثغور المسلمين ، خربت على يد نقفور ملك الروم ، وهي الآن مدينة تركية في قيليقية فيها مناجم نحاس وفحم ، ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي : 5 / 256 ، المنجد في اللغة والأعلام ك 356 .

<sup>(8)</sup> بعده: ساقط من ( ب ) .

ليس أصولاً بل هو من علم آخر كما بيناه في تعلق العلم بتصور الأحكام ، [وتعلقه بالتصديق بالأحكام] (1) ، وتعلقه بنفس ذوات الأحكام ، ولعله خرَّج ذلك على الإلحاق بعلم المعاني، حيث هو: علم يتعلق بأحوال اللفظ العربي، لا بنفس اللفظ، وموضوعه: هو اللفظ العربي يفيد (2) كونه كلاماً، وعلى الإلحاق بعلم الطب، حيث هو: علم بأحوال بدن الإنسان، وموضوعه: هو بدن الإنسان من الحيثية المخصوصة انتهى"، والمراد في الفقه معرفة نفس الحكم هل هو الوجوب مثلاً؟ أو غيره؟ وفي الكلام معرفة نفس الاعتقاد هل هو حق؟ أو باطل؟ لا معرفة أحوال ذلك والله أعلم - قال ابن جماعة: "واعلم أنه ينبغي أن يزاد - وجوباً - في التعريف "القطعية" بعد: "أدلتها" إن قلنا إن الدليل أعم من القطعي، والأمارة بناء على أن الأمارة نوع من الدليل، وإلا(3) فيجب أن يضم في تعريفي الفقه والأصول (4) إلى الدليل الأمارة، فتفطن لذلك انتهى".

قوله: (لأن عنوان مباحثه [ج/ 19] كان الكلام في كذا وكذا) (5) قال ابن جماعة: "هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: فلم سموا معرفة العقائد عن أدلتها بالكلام؟ وهلا جعلوا ذلك لقباً على غيره من الأصول والفقه، وما وجه المناسبة في ذلك؟ انتهى"، [أ/ 20] والمراد بالعنوان: هو وصف الموضوع على ما ذكر في المنطق (6)، وما صدق عليه الموضوع: هو ذاته، وذات الموضوع على ما ذكر في المنطق (6)، وما صدق عليه الموضوع: هو ذاته، وذات الموضوع حيناً . الكلام في جزئيات المباحث، فالوصف حينئذ عين الذات، كالإنسان، لأنه إذا قيل مثلاً: الكلام في أسباب العلم، ثم قيل: هي ثلاثة، فقولنا: هي ثلاثة، جزئيٌّ من جزئيات المباحث، وهو عين الكلام، ثم إذا قيل: الحواس سبب، كان جزئياً آخر كذلك، وهلم جرّاً.

قوله: (حتى أن بعض المتغلبة قتل كثيراً من أهل الحق)(٢) يشير بذلك إلى المعتصم(8) والواثق (9)،

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين: ساقط من: (ج).

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج): يقيد.

<sup>(3)</sup> وإلا : ساقط من: (ج).

<sup>(4)</sup> في (ب): الأصول والفقه.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 5.

<sup>(6)</sup> البرهان للكلنبوي: 314 ، علم المنطق لمحمد رمضان: 68 ، 69 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 5.

<sup>(8)</sup> المعتصم : أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد ، بويع له بالخلافة بعد موت المأمون سنة 218 هـ ، ولما بويع له شغب الجند ونادوا باسم العباس بن المأمون ، فأرسل إليه المعتصم فأحضره ، ت 227 هـ ، الكامل في التأريخ لابس الأثير :5/ 384 ، البداية والنهاية لابن كثير : 10 / 281 .

<sup>(9)</sup> الواثق بالله : أبو جعفر ، هارون بن المعتصم ، بويع له في اليوم الذي توفي فيه أبوه ، وأمه أم ولد روميّة ، تسمّى قراطيس ، ت 232 هـ ، الكامل في التأريخ لابن الأثير :5 / 438، البداية والنهاية لابن كثير : 10 / 296 ، شذرات الذهب لابن العماد : 2 / 63 .

قوله: (ولأنه يورث قدرة على الكلام)<sup>(1)</sup> حكي أن الأستاذ أبا اسحاق الإسفراييني<sup>(2)</sup> أشكل عليه معنى حديث فسأل عنه بعض الفقهاء ، فلم يشف غليله فيه ، فسأل عنه بعض المتكلمين، فأحسن جوابه.

قوله: (كالمنطق)<sup>(3)</sup> أي أن منزلة الكلام من إقامة الدعاوى ونصب الأدلة منزلة المنطق من الفلسفة، يورث اقتداراً على ذلك ، كما أن المنطق يورث قوة في الفلسفة.

قوله (4): (ثم خص به إلى آخره) (5) قال ابن جماعة: "هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: فلم خص هذا العلم بهذا الاسم والمحقق لإطلاق هذا الاسم مشترك؟ فلم عدل بالمقتضى \_ بالفتح \_ عن المقتضى \_ بالكسر \_؟ وأجاب بها ذكره من الوجوه ، وأولها أولاها، وهو أنه قصد بالتخصيص تَميزه عن غيره فميز هذا العلم عن غيره بإطلاق هذا الاسم عليه ، وعدم إطلاقه على غيره، (فتمييزاً) منصوب على التمييز، ومسوق (6) لأجل التمييز انتهى ".

قوله: (وتغلغلاً فيه)<sup>(7)</sup> أي إسراعاً ، من تَغَلْغَلَ إذا أسرع، وأحسن من هذا ما قاله <sup>(8)</sup> الإمام [ج / 21] عبد الحق في كتابه الواعي <sup>(9)</sup>: أن يكون من أَنْغَلَ <sup>(10)</sup> في الشجر دخل قال: والغَسلَل:

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 5.

<sup>(2)</sup> هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني ، المتكلم ، الأصولي ، الفقيه ، شيخ أهل خراسان ، أخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور ، وهو من أصحاب أبي الحسن الأشعري ، ت 418 هـ ، وفيات الأعيان لابن خلكان : 1 / 28 ، سير أعلام النبلاء للذهبي : 17 / 353 ـ 356 (220) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : 1 / 173 ، الأعلام للزركلي : 1 / 61 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 5.

<sup>(4)</sup> قوله : زيادة من ( ج ) .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 5 ، وتكملته : ولم يطلق على غيره تمييزاً .

<sup>(6)</sup> ومسوق: ساقط من: (ج).

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 6.

<sup>(8)</sup> في (ب): ما قال.

<sup>(9)</sup> الواعي في اللغة للإمام الحافظ المحدث أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي ، \* ابن الحراط، ت 582 هـ ، ويسمى كتابه \_ أيضاً \_ الحاوي في اللغة ، قال الغبريني في عنوان الدراية : 43 و وسمعت بعض الطلبة أنه ألف كتاباً في اللغة سمّاه بالحاوي ، وهو في ثمانية عشر مجلداً ، وذكره صاحب الديباج المذهب : 2/ محض الطلبة أنه ألف كتاباً في اللغة سمّاه بالحاوي ، وهو في ثمانية عشر مجلداً ، وذكره صاحب الغيبين للهروي ، وذكر 61 ، وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ : 4/ 1351 ، نقلاً عن ابن الأبار : ضاهى به كتاب الغريبين للهروي ، وذكر حمدي السامرائي محققا كتاب الأحكام الوسطى لعبد الحق في مقدمة التحقيق : 1/ 59 أنه في عداد المخطوطات .

<sup>(10)</sup> في ( ب ) : غل .

أي دؤاد الأيادي<sup>(1)</sup> وقتل أحمد بن نصر الخزاعي<sup>(2)</sup> سنة إحدى وثلاثين وماتتين بسبب ذلك، ومات في هذه السنة الإمام أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي<sup>(3)</sup> مسجوناً لذلك، ويقال: إن الواثق تاب<sup>(4)</sup> في آخر عمره عن ذلك، لأن بعض من أحضره من مشايخ العلماء قال: أخبروني عن هذا الذي دعوتم الناس إليه، أعَلِمَه رسول الله وحااً أن الناس إليه؟ أو أن المعلمه؟ فقال أحمد بن أبي دؤاد: بل علمه؛ قال: فكيف وسعه وسعه أن يترك الناس ولم يدعهم إليه، وأنتم لا يسعكم ذلك؟ فبهتوا، فاستضحك الواثق، وقام [أ/ 21] قابضاً على فمه، فدخل بيتاً وهو يقول: وسع نبي الله وللله السكت ولم يسعنا، فأمر بفك أقياد الشيخ، وأعطاه ثلاثياثة دينار ورده إلى بلده، ولما مات الواثق وولي أخوه المتوكل (7) جعفر بن المعتصم في ذي الحجة سنة اثنتين (8) وثلاثين ومائتين، رفع المحنة، وقمع البدعة، وأمر بالسنة، وحث عليها، وأكرم الإمام أحمد أتم إكرام، وفي تسمية هؤلاء المتحنين بهذه البدعة متغلّبة نظرٌ كبيرٌ، فإن المتغلّب في العرف من خرج على الإمام، نعم هم (9) متغلبة على الحق باعتبار جورهم في ذلك المتغلّب في العرف من خرج على الإمام، نعم هم (9) متغلبة على الحق باعتبار جورهم في ذلك وصممهم على يقام لهم على خلاف مذهبهم من الدلائل [ب/ 21] وينصب (10) من الحجج.

<sup>(1)</sup> ابن أبي دؤاد: قاضي القضاة ، أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد ، كان فصيحاً مفرّها ، شاعراً جواداً ممدحاً ، رأساً في التجهم ، وهو الذي شغب على الإمام أحمد بن حنبل وأفتى بقتله ، وكان معتزلياً ، له القبول التام عند المأمون والمعتصم، وابتلي بالفالج نحو أربع سنين ، ثم غضب عليه المتوكل فصادره هو وأهله ، مات سنة 240 هـ ، البداية والنهاية لابن كثير : 10 / 323 ـ شذرات الذهب لابن العهاد : 2/ 93 .

<sup>(2)</sup> أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي، وجده مالك أحد نقباء بني العباس، قتل لأنه كان لا يقول بخلق القرآن، وكان إذا ذكر الواثق يقول: فعل هذا الخنزير، وقال هذا الكافر، وفشا ذلك ذلك، فجلس لهم الواثق مجلساً في ابن أبي دؤاد، فدارت مسألة خلق القرآن فاستحلّوا دمه، الكامل في التأريخ لابن الأثير: 5/ 449، البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 303.

<sup>(3)</sup> البويطي: أبو يعقوب يوسف بن يحيى، الفقيه، صاحب الشافعي، مات ببغداد في السجن والقيد محتحناً بخلق القرآن، وكان عابداً مجتهداً ، دائم الذكر، كبير القدر، قال الشافعي: ليس في أصحابي أعلم من البويطي، وقال الأسنوي: كان ابن أبي الليث الحنفي يحسده، فسعي به إلى الواثق أيام المحنة بالقول بخلق القرآن، فأمر بحمله إلى بغداد مع جماعة من العلماء ، فحمل إليها على بغل مغلولاً ، مقيداً، مسلسلاً في أربعين رطلاً من حديد، وأريد منه القول بذلك فامتنع فحبس ببغداد على تلك الحالة إلى أن مات يوم الجمعة قبل الصلاة سنة 231 هـ البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 308، شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 71.

<sup>(4)</sup> في ( ج ) : مات .

<sup>(5)</sup>كتبت في النسخ كلها : ودعى .

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ج): أم.

<sup>(7)</sup> المتوكل على الله: أبو الفضل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد العباسي، وهو الذي أحيا السنة، وأمات التجهم، ورفع المحنة، استخلفه أخوه الواثق بالله، قتل سنة 247 هـ، فتكوا به في مجلس لهوه بأمر ابنه المنتصر، وعاش أربعين سنة، الكامل في التأريخ لابن الأثير: 6/ 27، 28، البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 352 352، شذرات الذهب لابن العباد: 2/ 114.

<sup>(8)</sup> في (ب) و (ج): اثنين.

<sup>(9)</sup> في (ج): هو.

<sup>(10)</sup> في (أ): نصب، وما في : (ب) و (ج) يتوافق مع قوله : (يقام لهم).

قوله: (لما وردبه)<sup>(1)</sup> متعلق بالخلاف، أي : قواعد تخالف ظواهر الكتاب والسنة ، و (جرى) عطف على ( ورد )<sup>(2)</sup> .

قوله: (واصل بن عطاء)(3) قال ابن جماعة: أقول: أول من تكلم في الكلام اثنان من المعتزلة: عمرو بن عبيد<sup>(4)</sup>، وواصل بن عطاء <sup>(5)</sup>.

قوله: (ثم إنهم توغلوا)<sup>(6)</sup> قال في القاموس: وأوغل في البلاد والعلم ، ذهب وبالغ وأبعد كتَوَغَّلَ (<sup>7)</sup>.

قوله: (وهلُمَّ جرّاً) (8) قال الإمام عبد الحق في كتابه الواعي: [أ / 23] هلُمَّ إلينا، تعالوا، وقال صاحب القاموس: هَلُمَّ أي: تَعَالَ، [ج / 22] مركبة من: "ها" التنبيه (9)، ومن: (لمَّ) أي: ضُمَّ نفسك إلينا، ثم استُعملت استعمال البسيطة، يستوي فيه الواحد والجمع ، والتذكير والتأنيث عند الحجازيين، انتهى (10)، وجرّاً: مصدر جرَّه، فالمعنى: وصار لسان حالهم يقول: تعالَوا جُرُّوا خلط الفلسفة بالكلام جرّاً ، فيأتمر كل من يسمع ، ويجرّ من الفلسفة ما يخلطه بالكلام إلى أن أدرجوا إلى آخره، ويجوز أن يكون معنى هلم: ادع، قال الإمام عبد الحق: وقوله \_ سبحانه \_: أدرجوا إلى آخره، ويجوز أن يكون معنى هلم: ادع، قال الإمام عبد الحق: وقوله \_ سبحانه \_: في أساء الأفعال:

<sup>(1)</sup>شرح العقائد: 6.

<sup>(2)</sup> جاء قوله " لما ورد " بعد قوله " جماعة الصحابة " وهو عكس ما في الشرح .

<sup>(3)</sup>شرح العقائد: 6.

<sup>(4)</sup> هو : أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب، المتكلم الزاهد المشهور ، كان شيخ المعتزلة في وقته، له رسائل وخطب، وكتاب التفسير عن الحسن البصري، والرد على القدرية، وكلام كثير في العدل والتوحيد، ت 144 هـ، تأريخ بغداد للمخطيب البغدادي : 12 / 166 ، وفيات الأعيان لابن خلكان : 3 / 460 ، سير أعلام النبلاء للذهبي : 6 / 104 \_ 106 (27) .

<sup>(5)</sup> هو: أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي ، المعروف بالغزال ، كان أحد البلغاء المتكلمين في علم الكلام وغيره ، كان يقول: إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر ، منزلة بين المنزلتين ، فطرده الحسن البصري عن مجلسه فاعتزل عنه، وجلس إليه عمرو بن عبيد فقيل لهما ولأتباعهها : معتزلون ، ت 181 هـ ، وفيات الأعيان لابن خلكان : 6/ 7- 3 ، سير أعلام النبلاء للذهبي : 5/ 464 ، 465 ، لسان الميزان لابن حجر : 6/ 214 .

<sup>(6)</sup>شرح العقائد: 6.

<sup>(7)</sup>القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب اللام ، فصل الواو ، الوَعْلُ ، 1069 .

<sup>(8)</sup>شرح العقائد: 8.

<sup>(9)</sup> في كل النسخ : (للتنبيه) والصحيح ما أثبتناه من القاموس .

<sup>(10)</sup>القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الميم ، فصل الهاء ، الهليم ، 1171 .

<sup>(11)</sup>الأنعام : من الآية 150 .

هو الماء الجاري من (1) بين (2) خلال الشجر [أ / 22] ومن هذا قالوا: يَتَغَلَّغُلُ إلى كذا (3) أي يتوصل إلى الدخول في أسبابه ، وأصله : يَتَغَلَّلُ ثم أبدلوا من إحدى اللامات غيناً .

{قوله: (المشتق من الكلم) هذه المناسبة بعيدة، لأن الكلام لم يستعمل بمعنى الجرح (4). (5).

قوله: (هذا هو كلام القدماء)<sup>(6)</sup> يعني علم التوحيد والصفات المتقدم ذكره في قوله: (وبالثانية علم التوحيد والصفات) أي أن علم الكلام عند القدماء هو: مباحث الذات والصفات لا غير، ثم لما عُرِّبَت كتب الفلسفة تعرَّضوا لكثير منها فيه، مع مباحث النّبوات والمعاد، كما سيأتي في نفس الشرح.

قوله: (لأنهم أول فرقة إلى آخره) (7) قال ابن جماعة: "هذا تعليل لما ذكره من الخصوص، ولعلك تقول: كها أنهم خالفوا ظاهر [ب/ 22] ما ورد به السنة ، كذلك خالفوا ظاهر ما ورد به الكتاب ، وذكر هذه المخالفة أشنع وأبشع في حكاية حالهم الرذيلة وتفظيع شأنهم فلم عدل عن ذلك؟ وما السر فيه ؟ فنقول(8): يجوز أن يكون مراده بالمخالفة : مخالفة الترك، وتقديم القياس، وذلك لا يتأتّى لهم بالنسبة إلى ظاهر الكتاب، بل ذلك منهم بالنسبة إليه مخالفة تأويل فتفطن له"، ومراده من "جماعة الصحابة": إجماع الصحابة، لأنه أضاف جماعة إلى المعرفة، وذلك يفيد العموم، ولو عبّر بقوله: "إجماع الصحابة "لكان أبلغ في الإيصال (9) إلى المقصود، لأنه من جهة اللفظ أبشع (10) وإن كان في المعنى مساوياً له .

<sup>(1)</sup>من: ساقط من: (ج).

<sup>(2)</sup>بين: زيادة من : ( ب ) و ( ج ) .

<sup>(3)</sup> كذا: ساقط من : (ج) .

<sup>(4)</sup>ما بين المعقوفتين متقدم في ( ب ) و ( ج ) على قوله : وتغلغلاً فيه ، وما في: (أ) موافق لما في شرح العقائد .

<sup>( 6)</sup> شرح العقائد : 6 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 6، وتكملته: أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة \_رضوان الله عليهم في باب العقائد.

<sup>( 8)</sup> في (ج) : فيقول .

<sup>(9)</sup>في (ج): الاتصال.

<sup>(10)</sup>في (ج): أشبع.

ترك النَّعَم في سيرها، فيستعمل فيها دُووِم عليه من الأعمال، قال ابن الأنباري<sup>(1)</sup>: فانتصب جرّاً على المصدر ، أي جروا جرَّا ، وعلى الحال، أو على التمييز <sup>(2)</sup>]<sup>(3)</sup> .

قوله: (معظم الطبيعيات والإلهيات إلى آخره) (4) العلم الطبيعي: علم يبحث فيه عن أحوال الجسم المحسوس، من حيث هو معرَّض (5) للتغير في الأحوال، والثبات فيها، ومنفعته: أنه (6) تعرف فيه الأجسام الطبيعية ، البسيطة والمركبة ، ومبادئها وصورها ، والفاعل فيها ، والغايات التي لأجلها وجدت ، وأعراضها المقومة لها ، وأحوالها ، هذه منفعته في ذاته ، وأما بالنسبة إلى العلم الإلهي فإنه سُلَّمه ، والممهد لقواعده ، ولذا قُدِّم عليه في التعليم، وبالنسبة إلى النسبة إلى العلم الإلهي فإنه سُلَّمه ، والممهد لقواعده ، ولذا قُدِّم عليه في التعليم، وبالنسبة إلى أرام [1/ 24] الهندسة فإنه به تتم فائدته وتتسلم منه بعض مبادئه ، وكذا الهيئة، والعلم الإلهي : علم يبحث فيه عن أحوال المجردات عن المادة الجسمية في الذهن والخارج كلها ، وما يعرض لها ، ونسب [ج / 24] ما بينها ، وما يعمها وما يخصها ، ومنفعته : أنه يتبين به المعتقدات الحقة التي يجب أن يجتنب (8) بالبراهين اليقينية ، والرياضي : علم يبحث فيه عن المعلومات المجردة عن المادة الجسمية في الذهن فقط ، وأنواعه أربعة : لأن النظر فيه أم أن يكون فيها يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقي على حد مشترك أو لا ، وكل واحد منها إما أن يكون فيها يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقي على حد مشترك أو لا ، وكل واحد منها إما قار الذات أو لا ، الأول: الهندسة ، والثاني: الهيئة ، والثالث: العدد ، والرابع: الموسيقي (9) .

قوله: (وهذا هو كلام المتأخرين) (10) أي علم الكلام عند المتأخرين هو علم المتقدمين، مضموماً إليه ما خلطوا به من الفلسفة (11). [ب/24] .

<sup>(1)</sup> الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري: 1 / 476.

<sup>(2)</sup> جاء في الزاهر: وفي نصب جرّاً ثلاثة أوجه: قال الكوفيون: هو منصوب على المصدر لأن في هلم معنى جروا جرّاً، وقال البصريون: نصب لكونه مصدراً وضع موضع الحال أي هلمّ جارّين متثبتين قياساً على قولهم جاء زيد ماشياً، وعن بعض النحويين نصب جرّاً على التفسير.

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 8، وتكملته: وخاصوا في الرياضيات، حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتهاله على السمعيات.

<sup>(5)</sup> في (بج ) : معروض .

<sup>(6)</sup> في (ب): أن.

<sup>(7)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : تعتقد .

<sup>(8)</sup> في (ب) و (ج): تجننب.

<sup>(9)</sup> جاء ( قوله : معظم الطبيعيات إلخ ) في (ج ) بعد قوله : ( وهذا هو كلام .. إلخ ) وقوله : ( وبالجملة هو ... إلخ) وهي في شرح العقائد كما في : ( أ ) و ( ب ) .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 8.

<sup>(11)</sup> جاء ( قوله : وهذا هو كلام .. إلخ ) في (ج ) قبل قوله : (معظم الطبيعيات ... إلخ ) وهي في شرح العقائد كها في : (أ) و (ب).

"ومنها(1) هَلُمَّ زيداً ، إنها يريد هات زيداً ، أو قال بعده : هَلُمَّ لي بمنزلة(2) هات لي ، وهَلُمَّ ذاك كقولك: أَذْنِ ذاك منك انتهى(3) و قوله \_ تعالى \_ في الآية الأخرى: ﴿ وَاَدْعُواْ شُهَدَآ ءَكُم ﴾ (4) يدل على أن معنى هلم ادع ، فالمعنى: وصار لسان حالهم يقول في كل عصر [ب/ 23] أتى بعد ذلك: ادع جرَّ خلط الفلسفة بالكلام، فيلبيه كل من يسمعه ، ويجرُّ ما يقدر له من خلطها ، أي أن علما الشريعة صاروا كلما أتى منهم جيل زادوا شيئاً من الفلسفة في علم الكلام، فلم يزالوا يخلطونها به شيئاً فشيئاً حتى كمل ما يحتاج إليه من ذلك، أو يكون (5) المعنى: وتعالَ (6) إن (7) كنت شاكاً في ذلك حتى نجرً (8) الكلام عنه (9) جرّاً، ليُحقق (10) أنهم ما زالوا يفعلون (11) ذلك (21) ، [ وقال في ذلك حتى نجرً (8) الكلام عنه (9) جرّاً، ليُحقق (10) أنهم ما زالوا يفعلون (11) ذلك (11) ؛ إن الشيخ عيى الدين النووي في آخر شرح مقدمة صحيح مسلم (13) عن القاضي عياض (14) ؛ إن هلم جرّاً إنها تستعمل فيها اتصل إلى زمان المتكلم بها، وجرّاً منون (15) ، قال صاحب المطالع (16) ؛ قال ابن الأنباري (17) : معنى هلم جرّاً: سيروا وتمهلوا في سيركم وتثبتوا، وهو من الجرّ، وهو قال ابن الأنباري (17) : معنى هلم جرّاً: سيروا وتمهلوا في سيركم وتثبتوا، وهو من الجرّ، وهو

<sup>(1)</sup> في (ج) : ومن ، وما أثبتناه من كتاب سيبويه .

<sup>(2)</sup> في (ج ) : لمنزلة .

<sup>(3)</sup> كتاب سيبويه: 1 / 298.

<sup>(4)</sup> البقرة : من الآية 23 .

<sup>(5)</sup> في (ج): يقول.

<sup>(6)</sup> في : (ب ) ويقال .

<sup>(7)</sup> إن : ساقط من : (ج) .

<sup>(8)</sup> في (ج): جرّ .

<sup>(9)</sup> في ( ج ) : منه .

<sup>(10)</sup> في (ب) و (ج): لتُحقق.

<sup>(11)</sup> في (ج) : يعنون .

<sup>(12)</sup> ذلك : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(13)</sup> شرح النووي على مسلم : 1 / 139 .

<sup>(14)</sup> القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى البحصبي السبتي ، كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب ، ت 444 هـ ، ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان : 3 / 383 ـ 385 ، الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب ، ت علي بردي : 5 / 285 ، شذرات الذهب لابن العياد : 4 / 138 . تذكرة الحفاظ 4 / 1304 ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : 5 / 285 ، شذرات الذهب لابن العياد : 4 / 138 .

<sup>(15)</sup> إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض: 1 : 167 . "

<sup>(17)</sup> ابن الأنباري: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، ولد في الأنبار وورد بغداد وهو صغير، نشأ في بيت علم إذ كان والده من كبار علماء الكوفيين في عصره، كان ذكياً فطناً ، حنبلي المذهب ، عرف بكثرة حفظه ، كان على صلة بالخليفة الراضي، وكان مؤدباً لأولاده، ت ٣٢٨ هـ ، ينظر: تأريخ بغداد للخطيب البغدادي: 3/ 181 ، معجم الأدباء لياقوت: 18/ 307 ، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 2/ 150 .

ترك النَّعَم في سيرها، فيستعمل فيها دُووِم عليه من الأعمال، قال ابن الأنباري<sup>(1)</sup>: فانتصب جرّاً على المصدر ، أي جروا جرَّا ، وعلى الحال، أو على التمييز <sup>(2)</sup>]<sup>(3)</sup> .

قوله: (معظم الطبيعيات والإلهيات إلى آخره) (4) العلم الطبيعي: علم يبحث فيه عن أحوال الجسم المحسوس، من حيث هو معرَّض (5) للتغير في الأحوال، والثبات فيها، ومنفعته: أنه (6) تعرف فيه الأجسام الطبيعية ، البسيطة والمركبة ، ومبادئها وصورها ، والفاعل فيها ، والغايات التي لأجلها وجدت ، وأعراضها المقومة لها ، وأحوالها ، هذه منفعته في ذاته ، وأما بالنسبة إلى العلم الإلهي فإنه سُلَّمه ، والممهد لقواعده ، ولذا قُدِّم عليه في التعليم، وبالنسبة إلى النسبة إلى العلم الإلهي فإنه سُلَّمه ، والممهد لقواعده ، وكذا الهيئة، والعلم الإلهي : علم يبحث فيه عن أحوال المجردات عن المادة الجسمية في الذهن والخارج كلها ، وما يعرض لها ، ونسب [ج / 24] ما بينها ، وما يعمها وما يخصها ، ومنفعته : أنه يتبين به المعتقدات الحقة التي يجب أن يعتقد (7) ، والباطلة التي يجب أن يجتنب (8) بالبراهين اليقينية ، والرياضي : علم يبحث فيه عن المعلومات المجردة عن المادة الجسمية في الذهن فقط ، وأنواعه أربعة : لأن النظر فيه أما أن يكون فيها يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقي على حد مشترك أو لا ، وكل واحد منها إما أن يكون فيها يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقي على حد مشترك أو لا ، وكل واحد منها إما قار الذات أو لا ، الأول: الهندسة ، والثاني: الهيئة ، والثالث: العدد ، والرابع: الموسيقي (9) .

قوله: (وهذا هو كلام المتأخرين) (10) أي علم الكلام عند المتأخرين هو علم المتقدمين، مضموماً إليه ما خلطوا به من الفلسفة (11). [ب/24] .

<sup>(1)</sup> الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري: 1 / 476.

<sup>(2)</sup> جاء في الزاهر: وفي نصب جرّاً ثلاثة أوجه: قال الكوفيون: هو منصوب على المصدر لأن في هلم معنى جروا جرّاً، وقال البصريون: نصب لكونه مصدراً وضع موضع الحال أي هلمّ جارّين متثبتين قياساً على قولهم جاء زيد ماشياً، وعن بعض النحويين نصب جرّاً على التفسير.

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 8، وتكملته: وخاصوا في الرياضيات، حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتهاله على السمعيات.

<sup>(5)</sup> في (أج) : معروض.

<sup>(6)</sup> في ( ب ) : أن .

<sup>(7)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : تعتقد .

<sup>(8)</sup> في (ب) و (ج) : تجنب.

<sup>(9)</sup> جاء ( قوله : معظم الطبيعيات إلخ ) في ( ج ) بعد قوله : ( وهذا هو كلام .. إلخ ) وقوله : ( ويالجملة هو ... إلخ) وهي في شرح العقائد كما في : ( أ ) و ( ب ) .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 8.

<sup>(11)</sup> جاء ( قوله : وهذا هو كلام .. إلخ ) في (ج) قبل قوله : (معظم الطبيعيات ... إلخ ) وهي في شرح العقائد كها في : (أ) و (ب).

قوله: ( وبالجملة هو أشرف العلوم )(1) أي لأن الشرف [ ج / 23 ] إما أن يكون باعتبار الموضوع، أو باعتبار نفس قضايا ذلك العلم، أو باعتبار غايته، أو باعتبار قوة الأدلة، أو باعتبار شدة الحاجة إليه، وعلم الكلام جمع الأمور الخمسة لأن موضوعه بالأصالة: ذات الباري ـ تعالى ـ وقضاياه: مشتملة على العقائد الموصلة إلى الإسلام، وغايته: الفوز بالجنة، وأدلته: أقوى الأدلة ، لأنه لا يقنع فيها إلا بالبرهان ، ولا حاجة إلى علم كالحاجة إليه لأن به النجاة (٢). قوله: (أساس الأحكام) (3) قال ابن جماعة: لأنه أصل من كل وجه، ولأنه مقصود لذاته،

فثبتت له الرئاسة والأصالة المطلقة.

قوله: (وما نقل عن<sup>(4)</sup> السلف)<sup>(5)</sup> هذا هو جواب عن سؤال مقدر، وهو: أنه كيف يثبت له ما ذكرته من الشرف مع هذا المنقول الثابت عن السلف؟ وجوابه: ما ذكره، ومحصله (6): أن الشرف ثابت له في ذاته، من حيث هو هو، وفي عوارضه [أ / 25] ومتعلقاته المذكورة فيها تقدم لك(٢) شرحه، وما نقل عن السلف إنها هو من جهة العوارض الغريبة(8)، والغواشي المنفكة المادية غير اللازمة والذاتية، وهذا آخر الكلام على الخطبة والتمهيد أمام شرح المقصود انتهى.

شرح العقائد: 8.

<sup>(2)</sup> جاء ( قوله : وبالجملة هو .. إلخ ) في ( ج ) قبل قوله : (معظم الطبيعيات ... إلخ ) وهي في شرح العقائد كها في : (أ)و(ب).

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 8.

<sup>(4)</sup> كذا في كل النسخ ، وفي شرح العقائد : عن بعض السلف .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 8.

<sup>(6)</sup> في (ج): وحاصله.

<sup>(7)</sup> لك : ساقط من : (ج).

<sup>(8)</sup> في (ب): الغربية.

## حقائق الأشياء

قوله: (ثم لما كان مبنى الكلام إلى آخره)(١) الكلام أي: علم الكلام (بوجود) متعلق بـ(الاستدلال)، وكذا (على وجود)، شك أن الأدلة السمعية قائمة على الوجود والتوحيد والصفات، لكن في علم الكلام ما لا ينهض للدلالة عليه إلا البرهان(٢) العقلي لأنه يقوم على المخالف كيا يقوم على الموافق، وذلك هو الوجود والإرادة والقدرة والعلم، فإذا ثبت حدوث ما نشاهد من الأعيان والأعراض ثبت أن لها محدثًا، ضرورة أن الشيء لا يحدث بمحدث مثله، وإذا ثبت وجود المحدث لها وهو الباري ـ تعالى ـ ثبت أن له قصداً إلى إحداثها فثبتت الإرادة، وثبت أب / 25] أنه قادر على إحداثها، وأنه عالم بتفاصيل الأمور ضرورة أنه لا يُتمكن من خلق المجهول، وأما التوحيد فالحق أن الدليل السمعي كاف في إثباته خلافاً لقول الشيخ على الرسل، عالم بادعائهم الرسالة، قادر على تأييدهم بالمعجزات، فثبتت الأدلة السمعية، وهذا الرسل، عالم بادعائهم الرسالة، قادر على تأييدهم بالمعجزات، فثبتت الأدلة السمعية، وهذا معنى قوله: (ثم منها) تقديره: ثم كان الانتقال والتدريج من الاستدلال على وجود الصانع وصفاته وأفعاله يترقى منها إلى الاستدلال على سائر [ج / 25] السمعيات.

قوله: (وتحقق العلم)(4) عطف على وجود ما يشاهد، {وعبر بـ: "أهل" دون "آل"، لما(5) قال الراغب في كتاب المفردات(6): من (7) أن إضافته مقصورة على إعلام الناطقين، وأما "آل الصليب" إن صح نقله فشاذ و لا يضاف إلا [ إلى من له خطر وشرف ] (8)  $\}$  (9).

قوله: (المطابق للواقع)(10) وقال البيضاوي في أول التفسير: " والحق: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة [أ/ 26] من قولهم حق الأمر إذا ثبت انتهى " (11) ويكفي في تسميته حقّاً اعتقادنا أنه مطابق للواقع.

<sup>(1)</sup> شرح المقاصد : 9 ، وتكملته : على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله .

<sup>(2)</sup> في (ج): بالبرهان.

<sup>(3) (</sup> وتوحيده ) : ساقط من ب .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 9 .

<sup>(5)</sup> لما : زيادة من : (ج) .

<sup>(6)</sup> المفردات للراغب الأصبهاني: مادة (آ) 98.

<sup>(7)</sup> من: زيادة من: ( ج ) .

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من (ج) .

<sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من ( <del>ب</del> ) .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 9.

<sup>(11)</sup> تفسير البيضاوي: 1 / 45 ، سورة البقرة: الآية 26.

قوله: (والأديان) جمع دين ، وهو: الطريقة المألوفة، وله إطلاقات كثيرة ، منها: الإسلام، والعبادة ، والطاعة ، والسيرة ، والتوحيد ، واسم يجمع ما يتعبد الله على به ، والله وهي الشريعة والورع ، والحال المواظب من الأمطار ، وما تعاهد (1) منها موضعاً وصار ذلك له عادة ، ودان يدين (2) اعتاد خيراً أو شراً (3).

قوله: (على ذلك) (4) أي على الحق ، فهو تسمية للكل باسم البعض ، قال ابن جماعة: لكن هل مقتضى هذا أن هذه التسمية مجازية ، والعلاقة إطلاق اسم الجزء على الكل؟ ويكون حينئذ مجازاً في أصل اللسان ، وإن كان حقيقة بحسب طريان الأمر العرفي؟ أو مقتضى هذا أن هذه التسمية حقيقية وليس المذكور علاقة التجوز بل المذكور محقق لما وضع له اللفظ؟ محل بحث ، والظاهر هو الثاني .

قوله: (ويقابله الباطل ب / 26)(5) أي يقابله بمنع (6) الجمع، أي كل متقابلين يلزمها امتناع الجمع، فامتناع الجمع لازم معلوم (7) الأعمية للمتقابلين لا معلوم المساواة ولا مجهول الأعمية والمساواة، وهو مع ذلك أعم من كونه يمنع الخلو أو لا، ويبقى النظر في عدوله عن الخصوص إلى العموم انتهى، أي لم عدل عن أن يقول ويناقضه ؟ إلى أن قال: ويقابله ـ والله أعلم ـ .

قوله [ج / 26]: (وأما الصدق إلى آخره ) أن الصدق والحتى المطابق للواقع، قال ابن جماعة: "قضية هذا أي قوله: ( وأما الصدق إلى آخره ) أن الصدق والحق بأصل الوضع متساويان ، وأما بحسب العرف فمتغايران ، إذ العرف خصص الصدق ببعض الموارد ، فعلى هذا الصدق أخص مطلقاً والحق أعم مطلقاً انتهى " ، وسوى القطب (9) بينه وبين الحق ، وقال : إن الفرق بينها اعتباري فإن نظرنا إلى كون الواقع مطابقاً للحكم فهو الحق ، وإن نظرنا إلى كون الواقع مطابقاً للحكم فهو الحق ، وإن نظرنا إلى كون الحكم مطابقاً للواقع كان الصدق ، [أ / 27] وإن كان ليس في الخارج إلا المطابقة لكن نفرق (100)

<sup>(1)</sup> في القاموس: يعاهد.

<sup>(2)</sup> في كل النسخ : بدين ، وما أثبتناه من القاموس .

<sup>(3)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب النون ، فصل الدال ، الدين ، 1198 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 9.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 9.

**<sup>(6)</sup>** في (ج): مقابلة تمنع.

<sup>(7)</sup> في (ج) : معلول .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 9.

<sup>(9)</sup> تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي: 45، 46.

<sup>(10)</sup> في (ب): يفرق.

بالنظرين كأخوة زيد لعمرو: تارة ينظر إليها بالنسبة إلى زيد، وتارة بالنسبة إلى عمرو، وليس في الخارج إلا الأخوة ، فإن قيل : تأسيس المفاعلة أن تكون بين اثنين فصاعداً يفعل أحدهما بالآخر ما يفعل الآخر به ، فهب أنا اعتبرنا المطابقة من جانب واحد فذلك لا ينفي اعتبارها من الجانب الآخر ، فهاذا يعني ما ادعيته ؟ قيل : إنها وإن كان لا بد فيها من مراعاة الجانبين لكنها تفهم أن الذي أسند إليه الفعل هو الطالب بخلاف باب التفاعل فإنه لا دلالة لفعله على ذلك ، وجملة الأمر أن الواقع أحق باسم الحق ، لأنه الثابت ، والخبر : أحق باسم الصدق ، والواقع طالب لخبر يطابقه ليُعرف على ما هو عليه ، والخبر طالب لمطابقة الواقع له ، فيكتسب الشرف بتسميته صدقاً ، وأول ثابت في نفس الأمر هو الواقع ، فإنه قبل الخبر عنه ، وإذا كان مبدأ الطلب من الواقع سمي الخبر باسمه وإذا كان مبدأ الطلب من الخبر سمي باسمه الحقيق به ، ولعلك إذا اعتبرت آيات الكتاب الناطق بالصواب وجدتها كلها على هذا الأسلوب وقد أشبعت الكلام في هذا في كتابي نظم الدرر من مناسبة الآيات والسور (1) عند قوله ـ تعالى ـ : الكلام في هذا في كتابي نظم الدرر من مناسبة الآيات والسور (1) عند قوله ـ تعالى ـ : الكلام في هذا في كتابي نظم الدرر من مناسبة الآيات والسور (1) عند قوله ـ تعالى ـ :

قوله: (ما به الشيء هو هو)<sup>(3)</sup> أي الشأن الذي يسببه الشيء [ج / 27] هو الشيء، مثلاً: ماهية الإنسان: الحيوان الناطق، وذلك هو السبب في صحة حملنا اسم الإنسان على ذاته، أي إذا رأينا شبحاً فقيل: ما هذا إنسان .

قوله: (وقد يقال إلى آخره) (4) هذا الذي مشى عليه في شرح المقاصد (5). قوله: (وباعتبار تَشَخُّصِهِ هُوِيَّة) (6) أي وهليَّة أيضاً كها عبر به [أ/ 28] في شرح المقاصد (7)، هذا ما يتعلق بقوله: (حقائق).

<sup>(1)</sup> نظم الدرر للبقاعي: 1 / 484 ، 484 .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 252.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 9.

<sup>(4)</sup> م. ن : 9 ، وتكملته : إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة .

<sup>(5)</sup> شرح المقاصد للتفتازاني: 1 / 193.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 9.

<sup>(7)</sup> شرح المقاصد للتفتازاني: 1 / 193.

وأما (الأشياء): فجمع شيء، والشيء (1): قال البيضاوي (2) في تفسير قوله - تعالى - في (3) أول البقرة (4): ﴿ وَاللّٰهُ عَلَى كُلّ صَلّٰهُ عَلَى كُلّ مَا المجنى شاء تارة، وحينتذيتناول الباري - تعالى - كها قال: ﴿ قُلْ أَيّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً ﴾ (6) وبمعنى مدي شاء تارة، وحينتذيتناول الباري - تعالى - كها قال: ﴿ قُلْ أَيّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً ﴾ (6) وجوده، وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه قوله مشيء أخرى، أي مشيء أهو إلى وجوده، وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه قوله حتالى - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (8) ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ فَهِ المحتود في الجملة وعليه عومها بلا متنوية، والمعتزلة لما قالوا: الشيء: ما يصح أن يوجد؛ وهو يعم الواجب والممكن، أو ما يصح أن يعلم، ويخبر عنه، فيعم الممتنع - أيضاً - لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل. قوله: (والثبوت إلى آخره) (10) مشى في شرح المقاصد (11) على كون الثبوت مساوقاً (12) للتحقق ومساوياً له لا مرادفاً، والفرق بين المساوي والمرادف: أن الترادف يشترط فيه قصد الواضع لوضع كل منها لهذا الحبِّ المعروف، بخلاف نحو: الناطق والضاحك، فإن الناطق يفهم منه وضع كل منها لهذا الحبِّ المعروف، بخلاف نحو: الناطق والضاحك، فإن الناطق والضحك متصان وضع كل منها لهذا الوضع، وقال ابن جماعة: (مترادفة) أي تواردت على معنى واحد بالإنسان لا باعتبار أصل الوضع، وقال ابن جماعة: (مترادفة) أي تواردت على معنى واحد باعتبار واحد، قال: وفيه بحث لأنه مصار (15) [الأمر أن] (16) يسلم (71) له التساوي وهو لا يستلزم الترادف، فالترادف من أين؟ خصوصاً والأصل عدمه، ومن ادَّعاه فعليه بيانه بالنقل يستلزم الترادف، فالترادف من أين؟ خصوصاً والأصل عدمه، ومن ادَّعاه فعليه بيانه بالنقل يستلزم الترادف، فالترادف من أين؟ خصوصاً والأصل عدمه، ومن ادَّعاه فعليه بيانه بالنقل يستلزم الترادف، ومن ادَّعاه فعليه بيانه بالنقل

<sup>(1)</sup> والشيء : ساقط من : (ج) .

<sup>(2)</sup> تفسير البيضاوي : 1 / 34 ، تفسير سورة البقرة : الآية 20 .

<sup>(3)</sup> في: ساقط من: (ج).

<sup>(4)</sup> الذي في أول البقرة : 20 : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وهو ما نقله عن البيضاوي في تفسيرها .

<sup>(5)</sup> سوّرة البقرة : من الآية 284 .

<sup>(6)</sup> سورة الأنعام : من الآية 19 .

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) .

<sup>(8)</sup> سورة البقرة : من الآية 20 .

<sup>(9)</sup> سورة الزمر: من الآية 62.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 9، وتكملته: والتحقق والوجود والكون، ألفاظ مترادفة معناها بديهي التصور.

<sup>(11)</sup> شرح المقاصد: 1 / 266.

<sup>(12)</sup> في (ج) : مساوياً .

<sup>(13)</sup> إِلَى : زيادة من ( ب ) و ( ج ) .

<sup>(14)</sup> أن: زيادة من : (ج).

<sup>(15)</sup> **في** (جَ ) : تصّار .

<sup>(16)</sup> مَا بِينَ المعقوفتين : زيادة من : (ج) .

<sup>(17)</sup> في (أ) و (ب): إما يسلم ، وما في : (ج) هو الذي يستقيم الكلام به والله أعلم ـ.

الثابت، وهذا بعد الاعتراف بجواز الترادف لغة ، وبوقوعه [ج/ 28] أما على منع ذلك فالأمر واضح، [انتهى، وسيأتي في بحث العالم نفى الواسطة بين الوجود والعدم](1).

قوله: (قلنا المراد)<sup>(2)</sup> أي أنه ربها [ب/28] يقال: هذا [أ /29] الذي يعتقده<sup>(3)</sup> حقائق الأشياء ثابتة بهذا الأشياء هل هو ثابت في نفس الأمر؟ أو خيال يتخيله <sup>(4)</sup>؟ فيقال: حقائق الأشياء ثابتة بهذا الاعتبار ولا يحتاج ذلك إلى تأويل مثل:

## أنا أبو النجم وشعري شعري<sup>(5)</sup>

فإنه يحتاج إليه، أي أنا الآن على ما تعهدني في سالف الزمان من القوة والشجاعة وشعري الآن مثل شعري الماضي الذي قد سارت<sup>(6)</sup> به الركبان أي لم يتغير شعري بالطعن في السن وضعف الشيخوخة ، بل شعري الآن مثل شعري الذي تعرفه أيام الشباب .

قوله: (والعلم بها إلى آخره)<sup>(7)</sup> اعلم أن لنا في كل شيء ماءين وهَلَين، ف: (فم) الأولى: يطلب (8) بها شرح الاسم ؛ والثانية : يطلب بها حقيقته، و: (هل) الأولى: وتسمى بسيطة، يطلب بها العلم بوجود الشيء، و (هل) الثانية : وتسمى مركبة يطلب بها العلم بأحوال الشيء، كما لو فرض أن الإنسان وضع للحيوان الضاحك ، وسمع بالإنسان ، فقيل: ما الإنسان؟ فيقال : الحيوان الضاحك ، أي هذا شرح اسمه ، ثم يقال : هل هو موجود؟ فيقال: نعم ، فهذه هل (9) البسيطة ، ثم يقال : ما الإنسان ؟ فيقال : حيوان ناطق ، فهذه الطالبة لحقيقة ذي الاسم ، ثم يقال : هل هو ماش ؟ فهذه هل الطالبة لتعرف حاله ، فقوله : (من تصوراتها ) التصور يندرج فيه الماآن ، أي الطالبة لشرح اسمه ، والطالبة لتصور حقيقته ، والتصديق المراد به هل البسيطة ، أي هل موجود ؟ فيقال : نعم ، أو لا ، فيصدق بأنه موجود ، أو لا موجود ، وبأحوالها (10) إشارة إلى هل المركبة ، كأن يقال : هل هو متحرك ؟ فيقال : نعم مثلاً .

<sup>(1)</sup>ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 10 .

<sup>(3)</sup> في (ب) و (ج): نعتقده.

<sup>(4)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : نتخيله .

<sup>(5)</sup> هذا الرجز لأبي النجم العجلي ، الفضل بن قدامة ، وعجزه : " لله دري ما أجنَّ صدري " ذكره ابن جني في الخصائص 3/ 337 ، وهو في خزانة الأدب للبغدادي : 1 / 439 .

<sup>(6)</sup> في (ب): شاعت.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 10 ، وتكملته: أي بالحقائق من تصوراتها ، والتصديق بها وبأحوالها .

<sup>(8)</sup> في (ب): تطلب.

<sup>(9)</sup> في ( ج ) : هي .

<sup>(10)</sup> الواو في : ( وبأحوالها ) زيادة من : ( ب ) و ( ج ) .

قوله : (أن المراد بها الجنس) (1) أي المعلوم تحققه في بعض الأفراد .

قوله : (لنا تحقيقاً) (2) هذه طريقة الرازي (3) ، وهذا الدليل ينهض على جميع فرقهم ويحل شبهتهم ، لأنهم سلبوا سلباً كلياً ، وهو يبطل بثبوت جزئي .

قوله: (بالعِيَان)<sup>(4)</sup> هو\_بكسر العين\_من قولك [ج / 29]: عاينته [أ / 30] عياناً، أي معاينة لم أشك<sup>(5)</sup>.

قوله: (وإلزاماً أنه إن<sup>(6)</sup> لم يتحقق) أي<sup>(7)</sup> يثبت ويكن ، وليس المراد بالتحقق اليقين، أي: إن نُفي َ نَفْيُ [ب/ 30] الأشياء ، ثبتت الأشياء ، وإن لم يُنْف النفي بل تحقق النفي، أي كان ووجد، فالنفي حقيقة ، فقد ثبتت حقيقة من الحقائق، وهي حقيقة النفي، فلم يصح نفي الحقائق على الإطلاق، أي بأن يقال: حقائق الأشياء غير ثابتة من غير قيد ، فإنه يعم جميع الحقائق، والحال أن بعضها ـ وهو النفي ـ محقق الثبوت على ما أدى إليه هذا الإلزام.

قوله: (يرى الواحد اثنين)  $^{(8)}$  يرى \_ هنا \_ بصرية لا تتعدى إلى مفعولين، فنصب اثنين بتضمينها  $^{(9)}$  فعلاً من أفعال القلوب، كـ: حَسِبَ، ثم  $^{(10)}$  ينتزع منه حال تقام مقامه ، ثم يخذفان، ويقام الفعل المضمن مقامها ، فيكون التقدير: يرى الواحد حاسباً أو ظانًا له اثنين ، وسيأتي في بحث الإيهان  $^{(11)}$  في قوله  $^{(20)}$  في الحديث: "أن تؤمن" أي تصدق ، ما ينفع هنا.

قوله: (ومنها بديميات) جمع بديمي، نسبة إلى البديهة، وهي: أول كلِّ شيء ، وما يفجأ منه (14) ، والبديمي في الاصطلاح يطلق على معنيين : أحدهما : يرادف الضروري ، والثاني ـ وهو

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 10.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 10 ، 11 .

<sup>(3)</sup> ينظر : شرح المواقف للجرجاني : 1 / 53 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 11 .

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب النون، فصل العين، العون، 1218، وفيه: عياناً أي معاينة لم يشكُّ في رؤيته إياه .

<sup>(6)</sup> في النسختين : إن ، وفي شرح العقائد : ( إذا ) .

<sup>(7)</sup> في (ب): أن.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 11.

<sup>(9)</sup> في (أ): بتضمينها، والمنصوب واحداً فترجح ما في: غير (أ) والله أعلم..

<sup>(10)</sup> في (أ): لم، والقاعدة النحوية هنا تقتضي (ثم) ينظر: كتاب سيبويه: 1/ 340 ، 342، معاني النحو للسامرائي: 2/ 713، 714.

<sup>(11)</sup> ينظر ص / 519.

<sup>.</sup>\_ 觜\_ (12)

<sup>(13)</sup> شرح العقائد: 12.

<sup>(14)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الهاء ، فصل الباء ، بدهه ، 1243 .

المراد هنا .. : أن البديهي ما لا يحتاج في الحكم به إلى غير تصور الأطراف (1) ككون الجزء أعظم من الكل ، لأنه لا يحتاج فيه إلى أكثر من تصور الجزء ، والكل ، والعظم .

قوله: (تعرِض شبهة (2)(3) هو بكسر الراء من قولهم: عرض له كذا يعرض ظهر، وأما عرض العود على الإناء، والسيف على فخذه، فمضارعه بالضم والكسر معاً، {قال الصغاني (4) في المجمع (5): فهذه وحدها (6) بالضم (7) } (8) .

قوله: (لأسباب جزئية)<sup>(9)</sup> إشارة إلى أن القواعد الكلية لا تثبت بأمر جزئي، فإن ثبوت ذلك الأمر له لا يدل بنوع من أنواع الدلالات على أن بقية جزئيات ذلك الكلي مساوية للجزئي الأول في ذلك الأمر الذي ثبت له.

<sup>(1)</sup> في (أ): للأطراف.

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج): تعرض شبه ، وهو في شرح العقائد كذلك .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 12 .

<sup>(4)</sup> رضي الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي العدوي العمري الصغاني الحنفي ـ ويقال: الصاغاني ـ ، حامل لواء اللغة في زمانه ، وكان إليه المنتهى فيها ، له مصنفات كثيرة ت 650 هـ ، ينظر : النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 7 / 26، بغية الوعاة للسيوطي: 1/ 519، الفوائد البهية للكنوي: 63، الأعلام للزركلي: 2/ 214.

<sup>(5)</sup> المجمع للصغاني واسمه: "العباب الزاخر واللباب الفاخر" ، طبع منه حرف الهمزة والطاء والعين بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ، ولم يطبع حرف الضاد .

<sup>(6)</sup> في (أ): وجهاً ، ولا معنى لها .

<sup>(7)</sup> في (أ): بالضرر ، ولا معنى لها .

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 12.

## أسباب العلم

قوله في تعريف العلم: (هو صفة إلى آخره) $^{(1)}$  هذا هو تعريف $^{(2)}$  الإمام أبي منصور الماتريدي $^{(3)}$  [أ/ 31].

قوله: (ما يذكر)<sup>(4)</sup> بيان المذكور<sup>(5)</sup>، أي قوله في التعريف [ج / 30] المذكور معناه: ما من شأنه أن يذكر، ويمكن أن يعبر عنه .

قوله: (فيشمل<sup>(6)</sup>إدراك الحواس)<sup>(7)</sup>أي فيكون من أقسام العلم، وهو أحد قولي الأشعري، لكنه رجع عنه، وقال: إن إدراكنا بها ليس [ب/31] علماً وإنها هو سبب ينشأ عنه العلم، وهذا هو الصحيح<sup>(8)</sup>.

قوله: (وإدراك العقل) $^{(9)}$  والمراد بالعقل  $_{-}$  هنا  $_{-}$  النفس، لأن العقل عند الأشعري هو العلم $^{(10)}$ ، وهو يطلق على النفس ، وعلى قوة هي مبدأ التمييز $^{(11)}$ .

قوله: (من التصورات)(12) (مِنْ) فيه: بيانية (13)، لأن (من) البيانية منحصرة في شيئين: أن تكون صفة، أو حالاً، ويصح (14) هنا الأمران أي الإدراك الكائن، أو كائناً من التصورات والتصديقات.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 12 ، وتكملته : يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به .

<sup>(2)</sup> التوحيد للماتريدي : 15 ، تأويلات أهل السنة له : 592 ، في تفسير آية الكرسي ، المواقف للإيجي : 1 / 59 ، وقال فيه : وهو أحسن ما قيل في ماهية العلم ، وهو لا يحد في وجه لعسره ، ينظر : المستصفى للغزالي : 1 / 23 ، شرح الكوكب المنبر للفتوحي : 1 / 79 .

<sup>(3)</sup> هو: أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ، من أتمة علماء الكلام ، قال اللكنوي: إمام المتكلمين ، ومصلح عقائد المسلمين ، صنف التصانيف ، منها: التوحيد ، وأوهام المعتزلة ، والرد على القرامطة ، وتأويلات أهل السنة ، وغير ذلك ، ت 333 هـ ، الفوائد البهية للكنوي: 119 ، الأعلام للزركلي: 7/ 19 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 12 .

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ج): للمذكور.

<sup>(6)</sup> في شرح العقائد: فيشتمل ، ولعل الصواب ما في النكت والله أعلم ...

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 12 ، 13 .

<sup>(8)</sup> ينظر : شرح المواقف للجرجاني : 1 / 55 .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 13.

<sup>(10)</sup> ينظر: أصول الدين للبزدوي: 92، إشارات المرام للبياضي / 78.

<sup>(11)</sup> ينظر في تعريف العقل والكلام عليه : مائية العقل للمحاسبيي : 201 ، أدب الدنيا والدين للماوردي : 2 ، الحدود للباجي : 31 ، المستصفى للغزالي : 1 / 23 ، إحياء علوم الدين : 1 / 18 ، ذم الهوى لابن الجوزي : 5 ، شرح الكوكب المنير للفتوحي : 1 / 79 .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 13.

<sup>(13)</sup> ينظر : كتاب سيبويه : 4/ 224 ت 227 ، معاني النحو للسامرائي : 3/ 72 ـ 78 .

<sup>(14)</sup> في (أ): ولا يصح ، وما في غيرها هو الصواب والله أعلم .

قوله: (اليقينية)<sup>(1)</sup> يمكن أن يكون صفة لكل من التصورات والتصديقات، لأن التصورات عند الشيخ سعد الدين يكون منها اليقيني وغيره ، بناء على أن لها نقائض، ويضعف قول الجمهور كما أشار إليه بقوله: (على ما زعموا) والحق أنها يقينية أبداً، لا نقائض لها كما قال القاضي عضد الدين (2) والجمهور (3) لأن الشخص إذا رأى شبحاً من بعيد وهو غير إنسان فظنه إنساناً ، فتصوره كما ظنه ، فوقوع هذه الصورة في خياله أمر يقيني لا نقيض له، وإنها النقيض للتصديق أي الإيقاع ، وهو حكمه بأنه إنسان ، حيث يحتمل النقيض ، فتكون اليقينية صفة للتصديقات فقط.

قوله: (صفة توجب تمييزاً) (4) هذا تعريف ابن الحاجب وغيره (5) فإن أريد شموله لإدراك الحواس اقتصر على ذلك ، وإن أريد إخراجه بناءً على آخر قولي الأشعري (6) زيد في التعريف: (الأمور المعنوية) فيقال كها قال القاضي عضد الدين في المواقف (7): صفة توجب تمييزاً بين المعاني لا يحتمل النقيض ، وهذا هو مراده بالتقييد [أ/ 22] بالمعاني ، والتصورات عطف على إدراك الحواس ، أي وشاملاً للتصورات .

قوله: (هذا ولكن) (8) اسم الإشارة المصحوب بـ: (ها) التنبيه فصل، كأمّا بعد، أي: هذا ما قيل في تعريف أي منصور، ولكن ينبغي [-7] أن يقال فيه غير ذلك، بأن يحمل (9) التجلي فيه على الانكشاف التام، لأنه لو أراد أدنى انكشاف قال: ينجلي (10) بصيغة الانفعال، وإذا حمل على ذلك خرج غير اليقيني لأن [-7] و [-7] دخول الظن في تعريف العلم وهو قسيمُه وَهُن في التعريف، وحينتذ يتّحدُ مع التعريف الذي بعده.

قوله: (للخلق)<sup>(11)</sup> أي المخلوق ، وقرينة حمله على المخلوق موجودة ، وهي أنه لا معنى لجعل أسباب العلم لنفس الإيجاد .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 13 .

<sup>(2)</sup> المواقف للإيجى: 1 / 57.

<sup>(3)</sup> الإنصاف للباقلاني: 13 ، 14 ، الإرشاد للجويني: 13 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 13.

<sup>(5)</sup> مختصر المنتهى لابن الحاجب: 9، المستصفى للغزالي: 1/ 25.

<sup>(6)</sup> مختصر المنتهى لابن الحاجب: 9، الإحكام للأمدي: 1/ 11.

<sup>(7)</sup> المواقف للإيجى: 1 / 56 ، 57 .

<sup>· (8)</sup> شرح العقائد : 13 .

<sup>(9)</sup> في (ج): تحمل.

<sup>(10)</sup> في (ب) و (ج): تنجلي .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد: 13.

قوله: (الملك) (١) هو معروف، وليس بحيوان ينمو كها ينمو غيره من الحيوان، بل ظواهر الأحاديث (2) دالة على أنه يخلق ابتداء على هذه الصورة التي يموت عليها.

قوله: ( الحواس) (3) ظواهر الأحاديث ، كالأحاديث الناهية لداخل المسجد عن أكل (4) ذي ربح خبيث (5) دالة على أن للملك حواسً .

قوله: (السليمة) (6) احتراز عن ذوق الصفراوي الذي يجد الحلو مرّاً، ونظر الأحوال الذي يرى الواحد اثنين ونحو ذلك ، فالخلل في الحاسة لا في المحسوس ، فالأخفش لا يبصر في الشمس ، والخلل في بصره لا في الشمس ، والمراد بالعقل هنا أيضاً النفس ، [ثم إن هذه العبارة من حسَّ ، واللغة الفصيحة الشهيرة أحسَّ بالهمز \_ قال النووي في شرح مسلم في المقدمة (7): "وأما قول الفقهاء وأصحاب الأصول: الحاسَّة والحواسّ الخمسة فإنها يصح على اللغة القليلة حسّ بغير ألف " (8) ] (9).

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 13.

<sup>(2)</sup> أحاديث خلق الملائكة : روى البخاري عن الشيباني قال : " سألت زِرّاً عن قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذَىٰ ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ سورة النجم ، باب قوله : ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ ( 4857 ) ، 587 ، وروى تعليقا عن جناح "كتاب التفسير : سورة النجم ، باب قوله : ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ ( 4857 ) ، 587 ، وروى تعليقا عن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ " ولكنه رأى جبريل في صورته مرتب كتاب التفسير : سورة النجم باب (1) (4855 ) ، 586 ، ولمسلم: " أنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السهاء "كتاب الإيمان : باب معنى قول الله حَلَّى ـ : ﴿ وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى ﴾ سورة النجم : 13 ( 177 ) 1 / 581 ، وله عن مسروق : " سادًا عظم خلقه ما بين السهاء إلى الأرض " ، وروى النسائي عن ابن مسعود حَلِّ عن النبي ـ ﷺ قال : " رأيت جبريل ـ السّماء الدرة السدرة جناح يتناثر منها تهاويل الدُّرُ " ، كتاب التفسير : سورة النجم ( 11540 11540 ) 6 / 473 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 13 .

<sup>(4)</sup> في (أ) و (ب) : كل ، وسياق الأحاديث يرجح لفظة : " أكل " والله أعلم .

<sup>(5)</sup> أحاديث النهي عن دخول المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ، أو غيره مما له راتحة كريهة : عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبيّ على الله عنها أن النبيّ على الله عنها أكل من هذه الشجرة و يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا ، متفق عليه : البخاري : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الثوم النيّ والبصل والكراث ( 853 ) 98 ، 99 ، مسلم : كتاب المساجد ، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها (69 ) 1 / 394 ، وأخرجه (561 ) وفي آخره : « مساجدنا » بدل «مسجدنا » وأخرجه وأخرجه وأخرجه وأكل الثوم ، (581 ) 1 / 393 ) وأخرج أبو داود : « من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد » كتاب الأطعمة ، باب في أكل الثوم ، (3825 ) 3/ وأخرج أبو داود : « من أكل البصل والشوم والكراث فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى عما يتأذى منه بنو آدم » كتاب المساجد ، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها ( 564 ) 1 / 394 ، وقد ذكرت الروايات هذه كلها لكي لا يُتَوَمَّ في أن النهي مخصوص بمسجد النبيّ و الله عضوص بنزول الوحي .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 13.

<sup>(7)</sup> شرح النووي على مسلم: 1 / 99.

<sup>(8</sup> و9) ينظر: الزاهر لابن الأنباري: 1 / 331، القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب السين، فصل الحاء، حسّ ، 538.

قوله : ( بحكم الاستقراء )(1) أي علم هذا الحصر بالاستقراء ، لا بالدليل العقلي .

قوله: (ووجه الضبط) (<sup>2)</sup> ربها يظن من الترديد أن الحصر عقلي فأشير بتعبيره (بالضبط) بدل الحصر إلى أنه إنها هو ضبط لتقليل الانتشار لا حصر عقلي .

قوله: (إن كان من خارج) (3) أي إن كان السبب خارجاً عن الإنسان فهو الخبر، وإن لم يكن خارجاً [أ/33] فإن كان آلة في الإنسان وتلك الآلة غير الشيء الذي يدرك العلم فهو الحواس، ف: (آلة) منصوب بأنه خبر كان منون، و (غير) صفة للآلة، و(المدرك) بكسر الراء فاعل الإدراك، وإن كانت تلك الآلة هي التي يُدرك بها فهي العقل.

قوله: ( فإن قيل السبب المؤثر [ج/32]) ( ) إطلاق السبب على الله ـ تعالى جده وتبارك اسمه ـ يحتاج إلى توقيف ، ولا توقيف ، فالتعبير به غير حسن فكان ينبغي أن يقال : فإن قيل : الموجد للعلوم ، أو الخالق لها ، أو نحو ذلك .

قوله: (السبب الظاهري) (5) عطف على السبب المؤثر، وكذا السبب المفضي.

قوله \_ في مثال السبب الظاهري \_ : (كالنار) (6) لا شكّ [ب / 33] أن النار سبب ظاهر للإحراق ، أي والسبب الظاهري في إدراك الحواس ، والخبر الصادق \_ كإدراكنا أن النار سبب للإحراق ، وأن الخبر صادق أو لا هو \_ العقل ، و ( الظاهري ) منسوب للظاهر ، يعني أنه إذا علل الفعل بذلك السبب لم ينكر ، فلو قيل جرى كذا لكذا للأم (7) العقل وارتضاه ، ولم ينكر في مجاري العادات ، كها وقع في الكتاب والسنة أن الناس يدخلون الجنة بأعمالهم، كقوله \_ تعالى \_ : ﴿ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (8) مع ما ورد من أنه: " لا يدخل أحد الجنة بعمله "(9) فالمراد بهذا السبب الحقيقي في الدخول إنها هو رحمة الله، والمراد بإلأول: السبب الظاهري، لأنه إذا قيل: فلان أطاع الله فأدخله الجنة لأم العقل وارتضاه ولم ينكر في مجاري العادات، كها لو قيل: فلان عوقب بسبب تركه الواجبات، ونحو ذلك .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 13.

<sup>(2)</sup> م.ن.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق.

<sup>(7)</sup> لأمه ملاءمة : وافقه ، القاموس المحيط : باب الميم ، فصل اللام، اللؤم ، 1156.

<sup>(8)</sup> سورة السجدة: من الآية 17.

<sup>(9)</sup> رواه : أحمد في مسنده : 3/ 394 ، مسلم : كتاب صفات المتافقين ، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ، الأحاديثُ (2816\_2818) 4/ 2169\_1715 .

قوله: (بأن يخلق)<sup>(1)</sup> متعلق بالمفضي، أي الذي إفضاؤه بسبب خلق الله \_ تعالى \_ العلم معه. قوله: (بطريق)<sup>(2)</sup> متعلق بـ: (يخلق)، و(والآلة) عطف على المدرك، وكذا (الطريق)، وقوله: (لا ينحصر) خبر السبب المفضي، و(الوجدان) كوجدان الخوف والغضب والجوع [أ / 34] والعطش ونحوه، للإحساس الباطني، مثل الرؤية ونحوها للإحساس الظاهري، و (الحدس): الانتقال من المبادئ إلى المطالب، وحقيقته: أن تسنح المبادئ المترتبة للذهن فيحصل المطلوب دفعة، ويقابله الفكر فإنه: حركة الذهن نحو المبادئ ، أي الحدود الوسطى و رجوعها إلى المطالب، وهو المرادب (ترتيب [ج/ 33] المبادئ والمقدمات)، (والتجربة) و بكسر الراء ـ: ما يحتاج العقل فيه إلى تكرر المشاهدة مرة بعد مرة ، فحاصل السؤال الإلزام بأنه إما أن تسقط الأسباب الثلاثة : الحواس ، والخبر ، والعقل ، بأن الفاعل للعلم هو الله \_ تعالى بالخلق والإيجاد، أو يسقط الاثنان الأوَّلان الحواس والأخبار، ويثبت العقل فقط لأنها آلتان، وهو المدرك في الحقيقة، أو يقال: إن الأسباب لا تنحصر في هذه الثلاثة بل تتكثر، فكأنه قال: إب / 34] إن أريد السبب في قوله: (وأسباب العلم ثلاثة) \_ المؤثر فالمؤثر هو الله \_ تعالى وحده فيسقط الأوَّلان، في أريد السبب الظاهري فهو العقل وحده ويسقط الأوَّلان، فيسقط ما ذكرتم من الأسباب، وإن أريد السبب الظاهري فهو العقل وحده ويسقط الأوَّلان، وإن أريد به الأعم و وه المفضي في الجملة \_ كان أكثر من ثلاثة، لدخول الوجدان ونحوه.

قوله: (على عادة المشايخ) (<sup>4)</sup> أي مشايخ مذهب مصنف المتن<sup>(5)</sup> وهم الحنفية.

[قوله: (الحواس الظاهرة إلى آخره) هي الحواس الخمس، وقوله: (أو غيرهم) أي من بقية الحيوانات ، فإنها تحس فتبصر وتذوق وتسمع على غير ذلك ] (7) .

قوله: ( الحواس الباطنة ) (8) هي: الحس المشترك، وخزانة الخيال، والمفكرة، والواهمة، والحافظة، وذلك: أن الحكماء (9) يزعمون أن الدماغ ثلاث طبقات، وأن الطبقة الأولى منه قسمان: مقدمها \_ وهو الذي في الناصية \_ هو الحس المشترك، وهي: قوة تتأدى إليها صور

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 13.

<sup>(2)</sup>م.ن.

<sup>(3)</sup> كالشم واللمس والذوق.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 14 .

<sup>(5)</sup> أي الإمام النسفي ، مصنف متن العقائد النسفية \_ رحمه الله تعالى \_ .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 14 .

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 14 .

<sup>(9)</sup> ينظر: مقاصد الفلاسفة: القسم الثالث ، 46.

A sign 79 The Control of the Control

المحسوسات من طرق الحواس [أ / 35] الظاهرة لأنهم يزعمون أن كل شيء تدركه الحواس تلقيه إليها فتدركها <sup>(1)</sup> وهي الحاكمة بين المحسوسات الظاهرة ، كالحكم بأن هذا الأصفر عين<sup>(2)</sup> هذا الحلو أو غيره، فكل الحواس مشتركة فيها ، فإذا ألقى إلى الحس المشترك ألقاه إلى القسم الثاني من طبقتيه ، وهو خزانة الخيال ، وهي قوة تجتمع (3) فيها صور المحسوسات وتبقى فيها بعد غيبتها عن الحس المشترك، ثم الطبقة الثانية فيها المفكرة فقط، وهي: القوة التي من شأنها التركيب والتفصيل (4) بين الصور المأخوذة عن الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض ، والمراد بالصور: ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس [ج / 34] الظاهرة، وبالمعاني: ما لا يمكن ، والمفكرة \_على ما زعموا\_: شيء مثل الدودة متحرك أبداً لا يسكن نوماً ولا يقظة ، وليس من شأنها أن يكون عملها منتظها ، بل النفس تستعملها على أي نظام تريد ، فإن استعملتها بواسطة القوة الوهمية فهي المتخلية ، ومن اختراعاتها أشياء لا حقيقة [ب/34] لها كإنسان له رأسان ، أو جناحان ، وكأنياب الغُول ونحو ذلك ، [ وإن استعملتها بواسطة القوة العاقلة وحدها ، أو مع القوة الوهمية ، فهي المفكرة ] (5) ، والطبقة الثالثة قسمان : الذي يلي المفكرة منهما يسمى الواهمة ، تدرك بها المعاني الجزئية الموجودة في الأمور المحسوسة من غير أن تتأدى إليها من طرق الحواس ، وبها تدرك الحيوانات مضارَّها ومنافعها ، كما إذا رأت الشاة الذئب فإنها تدرك أن بينهما عداوة فتفر (6) منه من غير إدراك لسبب العداوة ، فإنه من إدراك الكليات، وهو من شأن القوة العاقلة عند استعالها للقوة المفكرة، والأخير من قسمي الطبقة الثالثة يُسمى الحافظة ، وهو مقابل الحس [ أ / 36 ] المشترك فهو عند فقرة القفا .

قوله: (بمجرد التفات)<sup>(7)</sup> أي تصور الأطراف، كتصور الواحد والاثنين والنصف، في الحكم بأن الواحد نصف الاثنين، وهذه من البديهيات، وقوله: (أو ترتيب) هذه من النظريات، وقوله: (جوعاً وعطشاً) من الوجدانيات، جعل مسلكه مسلك البديهي الأوليّ (8) الذي يعرف بمجرد الالتفات، وقوله: (وأن الكل) هذا بديهي أوَّليٌّ، وقوله: (وأن نور القمر) هذا حدسي،

<sup>(1)</sup> **في (ج)**: فيدركها.

<sup>(2)</sup> في (ج): عن.

<sup>(3)</sup> في (ب): يجتمع.

<sup>(4)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : التفصيل والتركيب .

<sup>(5)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(6)</sup> في (ج): فتنفر.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 14.

<sup>(8)</sup> في (أ) : الأول ، وقوله بعده : ﴿ بديهي أولي ﴿ يرجح ما في : (ب) ق (ج) .

وقوله: (السقمونيا) هذا تجربي وقوله: (وأن العالم) هو نظري ، وهو لف ونشر مرتب<sup>(1)</sup> إلا أن الأوَّلَيْنِ ، وهما: العلم بنحو الجوع والعطش ، والعلم بنحو أن الكل أعظم من الجزء ، لشيء واحد ، وهو ما يفضي إلى العلم بمجرد التفات ، ولا يخفى تنزيل الباقي .

قوله: (بمعنى القوة الحساسة)(2) أي وإن لم يكن الإدراك حاصلاً إذ ذاك، وليست الحاسة نفس الإدراك، فهي كقوة النطق؛ هي موجودة وإن لم يكن صاحبها متلبساً [ج / 35] بالنطق. قوله: (حاكم بالضرورة بوجودها)(3) أي بوجود هذه الخمس التي سيشرحها(4).

قوله: (مُقَعَّر الصِّماخ) أي الصماخ المجعول له قعر، والقعر من الشيء أقصاه ، فكأن هذا العصبَ [ب/ 35] مفروشٌ في هذا الخرق المجوَّف وليس خاصاً بقعره ، وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها .

قوله: (الصِّماخ)(5) بكسر المهملة وآخره معجمة : خرق الأذن أو الأذن نفسها (6) .

قوله: (بطريق وصول الهواء)<sup>(7)</sup> أي أنه إذا حصل الوقع أو القطع العنيفان على شيء مقاوم تكيف الهواء بصوتها، والوقع ـ ويقال له: القرع أيضاً..: إمساس عنيف<sup>(8)</sup>، مثل أن يقع حجر على حجر، أو خشب، أو حديد، ونحو ذلك مما له مقاومة للواقع عليه والقارع له، لا كالقطن مثلاً فإنه إذا وقع عليه شيء لان تحته ولم يخرج له صوت، فإذا حصل الوقوع على المقاوم [أ / 37] انخرق الهواء وتكيف بكيفية الصوت ودفع الهواء الملاصق لذي الصوت ما بعده ، وهلم جرّاً إلى أن يصل إلى السمع كما يدفع الماء الملاصق لما وقع فيه ما بعده إلى آخر الحوض مثلاً، وكذا القلع<sup>(9)</sup> وهو: تفريق عنيف كما إذا قلع ما يقاوم

<sup>(1)</sup> اللف والنشر: هو أن تلف شيئين ثم تأتي بتفسيرهما جملة ، ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منها ما له، كقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُرُ ٱلْيَلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَلهِ ﴾ سورة القصص: من الآية 73، ومن النظم قول الشاعر:

الستَ أنتَ الذي مِنْ وَدْدِ نِعْمَتِهِ وَوَدْدِ حِشْمَتِهِ أَحْنِي وأَغْسَرَفُ

ينظر: شرح التلخيص المطول للتفتازاني: 3/ 329، التعريفات للجرجاني: باب اللام، اللف والنشر (1547) 329.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 14.(3) م. ن: 15.

<sup>(4)</sup> وهي: السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، واللمس .

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الخاء ، فصل الصاد ، الصاخ ، 254 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 13.

<sup>(7)</sup>م.ن.

<sup>(8)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب العين ، فصل الواو ، وقع ، 772 ، 773 .

<sup>(9)</sup> م. ن: باب العين، فصل القاف، قلم، 754، 755.

القالع كشجرة (1) ونحوها ، لا كورقة ياسمين فإنها لا تقاوم فلا يسمع لها صوت، ومما يدل على أن العادة جارية بأن الحامل للصوت الهواء أنه إذا وضع شخص فمه في أنبوبة ووضع رأسها الآخر على أذن شخص وكلَّمه فإنه يسمع كلامه بحمل الهواء الذي في تلك الأنبوبة دون الحاضرين وإن كانوا أقرب من المكلَّم ، فإن هواء تلك الأنبوبة ليس حاصلاً لهم.

قوله: (بمعنى أن الله \_ تعالى \_ يخلق الإدراك) هذا شرح لقوله: (تدرك) أي تدرك بها الأصوات على هذه الكيفية من حيث خلق الله \_ تعالى \_ للإدراك ، وهذا في الحقيقة تصحيح لكلام الفلاسفة، ورد له إلى الصواب، وتمشية له على قواعد الإسلام، فإن ما قبل قوله: (بمعنى) هو كلامهم، ولا شك في صحته [ج / 36] إذا جعلناه بهذا المعنى، وهكذا الحال في جميع الحواس.

قوله: (المودعة في العصبتين) (3) هما: عصبتان خارجتان من مقدم الدماغ ، أي من موطن [ب/ 36] الحس المشترك والمخيلة ، ثم تنعطف العصبة التي من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، والتي من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى، حتى تتلاقيا (4) فيتحد تجويفها ، ثم تفترقان (5) فتأخذ التي من الجهة اليمنى يميناً ، والتي من الجهة اليسرى يساراً إلى أن تصلا (6) إلى العينين.

قوله: (والألوان)(7) أي من حرة ، وصفرة ، وغيرهما .

قوله: (والأشكال)(8) هو جمع شكل ، وهو : هيئة ما يحيط به حدّ أو حدود.

قوله: (من مقدم الدماغ)<sup>(9)</sup>أي بين العينين عند منتهى أصل قصبة الأنف [أ/ 38] كالحلمتين، وهما مخرشفتان أي مثقبتان أثقاباً شائكة، مأخوذ من الخَرْشَفة (10) ـ بالخاء والشين المعجمتين ـ وهي: الأرض الغليظة من الكَدَّان (11) لا يستطاع أن يمشى فيها (12)، إنها هي كالأضراس،

<sup>(1)</sup>في (ج): لشجرة.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 15.

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> في (ب): يتلاقيا.

<sup>(5)</sup> في (ب): يفترقان.

<sup>(6)</sup>ڧ(ب):يصلا.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 15.

<sup>(8)</sup>م . ن .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 15 .

<sup>(10)</sup> في (ج): الخرشفاء.

<sup>(11)</sup> في هامش القاموس (4) ص 803: وهي الحجارة البيضاء الوخوة.

<sup>(12)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الفاء ، فصل الخاء ، الخرشفة ، 803 .

والحَرْشَف (1) \_ بالحاء المهملة \_ وكذا المخرفش \_ بالمعجمتين مع تأخير الشين \_ قريب في المعنى من ذلك ، وذلك أشبه شيء مما (2) يعرف عند الناس الآن بالقُصر مل.

قوله: (بكيفية ذي الرائحة)(أ) أي بالرائحة ، ولا يقال بكيفية الرائحة ، لأن الرائحة هي كيفية صاحبها ، أي الذي هي منه يختلط بها الهواء، أي يتكيف بها فهو متكيف بالكيفية التي هي الرائحة لأن كيفية ذي الرائحة هي الرائحة، فالهواء ينقل كيفية المسك مثلاً \_ أي رائحته \_ إلى الخيشوم متكيفاً ذلك الهواء بها، وكذا الياسمين والغالية ونحو ذلك ، فإنك إذا شممت رائحة أحد هذه الأنواع علمته، وربها تشمّ رائحة شيء فلا تدري ما هو لعدم الألف أو غير ذلك فلا يضرنا ذلك ، وإدراك الرائحة على هذه الكيفية هو بمعنى خلق الله \_ تعالى \_ الإدراك في النفس عند ذلك أي عند وصول الهواء إلى الخيشوم كذلك، وكذا بقية الحواس، وإنها ترك التنبيه على ذلك في كلّ منها اختصاراً واكتفاء بالتنبيه في السمع والبصر [ج/ 37].

قوله: (مُنْبَثَّة)(4) منفعلة من البَثِّ-بالمَوحدة ثم المثلثة-أي مفرقة .

قوله: (بالمطعوم)<sup>(5)</sup> متعلق بمخالطة، لتنزلها منزلة [ب/37] الاختلاط، فكأنه قيل: باختلاط الرطوبة بالمطعوم.

قوله: (ووصولها)(6) عطف على مخالطة .

قوله: (التَّمَاس)<sup>(7)</sup> بإدغام لام التعريف في المثناة، وتشديد السين والمد ـ: تفاعل من المسّ. قوله: (والاتِّصال به)<sup>(8)</sup> الضمير فيه للبدن.

قوله: (لا يدرك بها) (9) أي لم يقع أن يدرك بحاسة ما للحاسة الأخرى، [أ/ 39] والدليل على كون هذا في الوقوع قوله عقبه: (وأما أنه هل يجوز ذلك؟) أي يدرك بحاسة ما لحاسة أخرى؟ ففيه خلاف، أي في الجواز، فقال أبو منصور الماتريدي، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (10):

<sup>(1)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الفاء ، فصل الحاء ، الحرشف ، 799 ، وقال : هو الأرض الغليظة .

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) : بها .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 15 .

<sup>(4)</sup> م . ن .

<sup>(5)</sup> المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق: 16.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق.

<sup>(10)</sup> ينظر: مقالات الإسلامين للأشعري: 2/ 31-33، 64-68، الإنصاف للباقلاني: 14، التمهيد له: 36، 37.

بعدم الجواز؛ والحق الجواز، لأنه لا يلزم على تقدير ذلك محال، فلا يمتنع أن يخلق الله عقب صرف الباصرة نحو المُنصَر إدراك الأصوات، وبهذا يندفع الإشكال في سماع الكلام النفسي، فنقول: لا مانع من سماعه لأن الله \_ تعالى \_ قادر على ذلك، وقد ورد الشرع بسماع كلامه \_ الله \_ ونحن لا ننتقل إلى التأويل إلا بعد استحالة إجراء الكلام على ظاهره.

قوله: (لما أن ذلك)<sup>(1)</sup> يمكن أن تكون<sup>(2)</sup> (ما) في مثل هذا التركيب: زائدة، ويمكن أن تكون مصدرية، وأكد حرف مصدري بحرف مصدري مخالف له في اللفظ، وقد مضى بيان ذلك في الكلام على المقدمة<sup>(3)</sup>.

قوله: (فإن قيل: أليست إلى آخره)(4) هذا تقرير للقائل بعدم الوقوع، فهو وارد على قوله: (لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى) فهو استدلال على الوقوع بدليل مردود.

قوله: (المطابق)<sup>(5)</sup> أي الخبر هو قولنا: زيد قائم مثلاً ، فإذا وقع في النفس أنه قائم وكان في الخارج قائماً طابق ذلك ما في الخارج فيسمى خبراً صادقاً، والمراد بالخارج: الخارج عن مفهوم الكلام لا عن المشاعر والمدارك ، أي الشعور والإدراك ، فإن تلبس [ج/ 38] زيد بالقيام خارج عن مفهوم قولنا: زيد قائم، لأن تلبسه به واقع ولو لم يقم في النفس ذلك ولو لم يتكلم به، بخلاف قولك: اضرب ونحوه من الإنشاءات، فإنه [ب/ 38] ليس له خارج يطابقه لأنه ليس بخلاف الضرب.

قوله: (الإخبار عن الشيء على ما هو به) (6) أي الإخبار عن الشيء الإخبار المستعلي على الحال [أ / 40] الذي هو ، أي ذلك الشيء متلبس به بالفعل في نفس الأمر .

قوله: (وفي بعضها خبر الصادق) (أ) لأن وصف إخبار المخبر بالصدق مجاز عن وصف ذلك المخبر نفسه به ، لأن الإخبار الذي هو فعل من الأفعال لا يصدق إلا بصدق من أخبر به بأن يكون حاكياً ما في نفسه من نسبة القيام إلى زيد مثلاً مع مطابقة تلك النسبة للخارج .

قوله: (لما أنه)<sup>(8)</sup> تقدم في الكلام على المقدمة أن (ما) هذه تحتمل الزيادة والمصدرية<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 16 .

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) : يكون .

<sup>(3)</sup> ينظر ص / 181 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 16 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 16.

<sup>(6)</sup> م . ن .

<sup>(7)</sup> المصدر السابق: 17.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> ينظر : ص / 181 .

قوله : (لا يقع دفعة)(1) أي بل الذي يقع دفعة هو العلم بمضمونه ، وأما نفس الخبر فإنه إنها يصير متواتراً بالتعاقب والتوالي شيئاً بعد شيء .

قوله: (لا يُتَصَوَّر) (2) بضم أوله مبنياً للمفعول، أي يتعقل ، وهو من الفعل المتعدي ، تقول: تصورت الشيء فهو مُتصوّر أي حصلت له صورة في عقلي أعم من أن تكون له صورة موجودة أو لا، كما إذا تصورنا جبلاً من ياقوت ، وبحراً من زئبق ، وطائراً من زبرجد ، فتصوُّرنا له إنها يدل على إمكانه ، وأما ( يَتَصَوَّر ) بالفتح مبنياً للفاعل ، فمعناه يتحقق ويوجد ويتكون ، وهو من القاصر ، يقول (3) تصوَّرت الشيء (4) ، أي تحققتْ صورتُه في الخارج وكانتْ ، فالقضية على هذا فعلية ، وعلى الأول ممكنة ، فهذه أخصّ لأن كل ما وجد فهو ممكن، وليس كل ما أمكن وجد، هذا عند الإيجاب، وأما عند السلب فينعكس الأمر فيصير لا يُتصور - بالضم - أخصّ من لا يَتصور \_ بالفتح \_ لأن الذي بالضم نقيض الأعم وهو أخص من نقيض الأخص فلا شيء مما لا يتصوره العقل بكائن ، بخلاف ما لم يَتصور \_ بالفتح \_ [ج/ 39] فإنه قد يتصوره العقل كجبل من ياقوت ، فلو كان الفعل هنا ـ بالفتح ـ لكان المعنى أنه لم يوجد تواطؤهم على الكذب ، وحينئذ ربها يكون ذلك بحيث يجوزه العقل فإن العقل يتعقل الأشياء الكاذبة إذا كانت ممكنة ، وإذا [أ / 41] أمكن تجويز العقل لذلك لم يفد [ب/ 39] الخبر العلم ، واعلم أنه متى كان الفعل منفياً وجاز بناؤه للمفعول جاز بناؤه للفاعل على ضعف من غير عكس(٥) وذلك أن الإمكان إذا نفي فقد نفي الوجود لاستلزام نفي الأعم نفي الأخص من غير عكس، وإنها لم يبين بقية شروط المتواتر لأن الأليق به أصول الفقه ، وهي : أن تحيل العادة ـ أيضاً ـ أن يقع ذلك منهم اتفاقاً من غير قصد ويكون ذلك من ابتداء السند إلى انتهائه وأن ينتهي ذلك الخبر إلى أمر محسوس <sup>(6)</sup>.

قوله: (ومصداقه)(7) أي ومصداق أن(8) العقل لا يجوز ذلك هو وقوع العلم به.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 17 .

<sup>(2)</sup>م.ن.

<sup>(3)</sup> في (ب) و (ج): تقول .

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ج): تصوَّرَ الشيء .

<sup>(5)</sup> ينظر : كتاب سيبويه : 3 / 117 .

<sup>(6)</sup> ينظر : جمع الجوامع للسبكي : 1/ 471 ـ 473 ، تشنيف المسامع للزركشي : 1/ 471 ـ 473 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 17 .

<sup>(8)</sup> في (أ): لن ، ولعله خطأ من الناسخ لأن الكلام لا معنى له بها والله أعلم .

قوله: (وهو بالضرورة موجب للعلم الضروري) (١) أي إنها يوجب العلم بالضرورة لا بالاستدلال، وهو يوجب العلم الضروري لا النظري .

قوله: (للعلم الضروري)<sup>(2)</sup> قال ابن فورك<sup>(3)</sup>: الضروري هو الذي لا تجد النفس إلى الانفكاك عنه سبيلاً<sup>(4)</sup>، وسيأتي في وسط مباحث العقل أنه يطلق بإزاء معنيين<sup>(5)</sup>.

قوله: (والأول<sup>(6)</sup> أقرب)<sup>(7)</sup> أي في المعنى، لأن تكثير الأمثلة أولى، وإن كان أبعد في اللفظ.

قوله: (وذلك بالضرورة)(٥) أي أن إيجاد المتواتر للعلم هو بالضرورة كما مضي.

قوله: (وأنه ليس إلا) (9) هو بفتح أنه عطفاً على العلم ، أي نجد من أنفسنا العلم، وعدم كونه بغير الأخبار .

قوله: (بتأبيد)(10)\_بالباء الموحدة ثم التحتانية ـ: من الأبد، أي خبرهم بكونه دائها أبدا (١١١).

قوله: (فتواتره ممنوع)(12) أي وسند المنع أن النصارى لم ينته خبرهم إلا إلى أمر عقلي لا حسي، وذلك أنهم رأوا المصلوب يُشبه عيسى \_ الطّيِلا \_ فحكموا بأنه هو لمّا اعتضد ظنهم بفقده \_ الطّيلا \_ وأن اليهود مكذبون بنص [ج/ 40] التوراة الذي تواتره قطعي في نبوة عيسى ثم محمد \_ عليها الصلاة والسلام \_ وذلك قاطع بأن ما ادعوه لم يتواتر .

قوله: (قلنا ربها يكون مع الأجتماع إلى آخره) (13) هذا الجواب يدفع الإشكالين معاً، لأن العقل يجوز على الواحد إذا [أ/ 42] كان منفرداً ما لا يجوز عليه عند الاجتماع بالنسبة إلى ذلك الأمر المجتمع عليه.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 17.

ر ـ ) (2)م . ن .

<sup>(3)</sup> هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ، عالم بالأصول والكلام ، من فقهاء الشافعية ، ت 406 هـ ، ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان : 4/ 272 ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 3/ 52 ، شذرات الذهب لابن العياد: 3/ 181 ، وانظر قوله في شرح المواقف للجرجاني : 1/ 78 .

<sup>(4)</sup> ينظر قوله في شرح المواقف للجرجاني: 1/ 78.

<sup>(5)</sup> ينظر : ص 255 - 254 .

<sup>(6)</sup> في شرح العقائد : وعلى الأول .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 17.

<sup>(8)</sup>م، ن،

<sup>(9)</sup> المصدر السابق.

<sup>(10)</sup> المصدر السابق.

<sup>(11)</sup>القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الدال ، فصل الهمزة ، الأبد ، 264 وفيه: التأبيد التخليد.

<sup>(12)</sup> شرح العقائد : 17 .

<sup>(13)</sup>م. ن، وتكملته: ما لا يكون مع الانفراد.

قوله: (كالسُّمَّنِيَّة)<sup>(1)</sup> بضم السين [ب / 40] المهملة وفتح الميم ـ: قوم من كفار الهند يعبدون الأوثان، نسبة إلى سُوْمَنات، قاله في شرح المواقف<sup>(2)</sup>، وقال في القاموس<sup>(3)</sup>: والسُّمنية كجهنية: قوم بالهند، دهريون، قائلون بالتناسخ؛ والبراهمة: قوم من حكهاء الهند، ينسبون إلى برهام من علمائهم، قال في القاموس<sup>(4)</sup>: لا يجوّزون على الله ـ تعالى ـ بعثة الرسل، وقوله: (كالسوفسطائية) <sup>(5)</sup> أي كخلافهم في جميع الضروريات.

قوله: (بخلاف النبيّ) (6) أي فإنه لا يشترط فيه الكتاب قطعاً ، فيكون على هذا القول وهو اشتراط الكتاب في الرسول أعم منه ، والشارح يرى أنه ليس أعم إلا على هذا القول ، فإنه يرى أن تعريف النبيّ كتعريف الرسول الذي صدر به ، والحق أن النبيّ لم يبعث للتبليغ وإنها يبعث لتأييد أحكام الرسول الذي كان قبله أو يوحى إليه ليعمل ولا يؤمر بالدعاء ، قال شيخنا في القطعة التي وجدت من أول شرحه للمنهاج (7): "وأما الرسول من البشر في لسان الشرع ، فهو: إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه . "قال الحليمي (8) وغيره (9): النبيّ من أوحي إليه ، فإن

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 18 .

<sup>(2)</sup> شرح المواقف للجرجاني: 1 / 130.

<sup>(3)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب النون ، فصل السين ، سمن ، إلا أنه قال : كُعُرَيْنَة ، 1206 .

<sup>(4)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الميم ، فصل الباء ، البرهمة ، 1080 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 18.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق: 18.

<sup>(7)</sup> إذا قال: "شيخنا" فيعني به ابن حجر العسقلاني ، والمنهاج جاء بعدة مصنفات لعدة مؤلفين ، منها : منهاج العابدين للغزالي ، ومنهاج السنة لابن تيمية ، ومنهاج الطالبين ؛ والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج كلاهما للنووي ، ويبدو أن المعني به هو الأخير ، وقد ذكره د . شاكر محمود في : ابن حجر مصنفاته ودراسة منهجه وموارده في كتابه الإصابة : 1 / 396 ، 397 ، رقم (37) ضمن المصنفات المنسوبة له ، إلا أن إرجاع البقاعي الكتاب إلى ابن حجر يزيل الشكوك في نسبته لابن حجر ، وذكر د . شاكر \_أيضاً \_ في هامش (1) 1 / 397 أنه ورد في فهرس المكتبة العمومية في الشكوك في نسبته لابن حجر ، وذكر د . شاكر \_أيضاً \_ في هامش (1) الدين ابن حجر تحت الأرقام من 19 \_ 31 ، فقد دمشق : 39 ، 40 ، ذكر الأول من تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين ابن حجر تحت الأرقام من 19 \_ 31 ، فقد ذكر الأول والثالث والرابع ، ولم ترد عن هذا الكتاب تفاصيل أوفي في الفهرس المذكور .

<sup>(8)</sup> الحليمي: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، البخاري، الجرجاني، فقيه شافعي، قاض، كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر، له المنهاج في شعب الإيهان، اعتمد عليه البيهقي في الجامع لشعب الإيهان، قال الأسنوي: أمل الحديث في ما وراء النهر، له المنهاج في شعب الإيهان، عنه في أحكاماً كثيرة ، ومعاني غريبة، لم أظفر بكثير منها في غيره، ت 403 هـ، ينظر: مرآة الجنان لليافعي: 3 / 5، البداية والنهاية لابن كثير: 11 / 349، طبقات الشافعية للأسنوي: 120، 121، شذرات الذهب لابن العهاد: 3 / 160 البداية والقول المشهور ، وبه قال الجمهور وعامة الأشاعرة ، وصححه القاضي عياض في الشفاء ، ينظر: أصول الدين للبغدادي : 154 ، الشفاء للقاضي عياض : 1 / 251 ، النبوات لابن تيمية : 218 ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : 167 ، المسامرة بشرح المسايرة لابن أبي الشريف القدمي : 231 ، شرح الخريدة للدردير : 18 ، العقيدة الإسلامية لحنكة : 2 / 30 - 41.

أضيف إليه الأمر بالتبليغ كان نبياً رسولاً ، وإلا كان نبياً لا رسولاً ، وقيل في (1) الفرق بينها غير ذلك ، وقيل بترادفها (2) ، وقد يطلق الرسول على أعم مما ذكرنا ، قال المصنف يعني النووي في شرح مسلم على قول مسلم: "وعلى جميع الأنبياء والمرسلين "قوله: "المرسلين "قوله الله أعم من جهة أخرى ، وهو أنه يتناول جميع رسل الله تعالى من الآدميين والملائكة ، قال الله تعالى : ﴿ آللّهُ يَصَطَفِى مِرَ لَا آلْمَلَتِكِ رُسُلاً وَمِرَ النّاسِ ﴾ (3) رسلاً ، ولا يسمى [ج / 41] تعالى : ﴿ آللّهُ يَصَطَفِى مِرَ الْمَلَتِ عَمْ من وجه وقد أشار إلى ذلك صاحب الإكمال في قوله - الملك نبياً (4) ، فعلى هذا بينها عموم من وجه وقد أشار إلى ذلك صاحب الإكمال في قوله - اللذي قال: "آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي [أ / 43] أرسلت، قل: ونبيك الذي أرسلت" حيث قال: وإنها قال ذلك ليتبين (5) أن المراد محمد الله ورسولك "ورسولك (6) الذي أرسلت " يعم جبريل وغيره انتهى بحروفه (7) .

قوله: (خارق للعادة)(8) يخرج المألوف، و(قصد به) يخرج (9) السحر [ب/ 4] والكرامة، والحيلة (10) بعض من شاهدناه، وحكي لنا عنه تواتراً أنه لا يتأذى (11) بالمؤذيات فيأكل الحيّاتِ حَيَّةً وهي تلدغه فلا يتأثر بلدغها، ويأكل الزجاج ونحو ذلك، ويشترط أن يكون إظهار الخارق مقارناً للتحدي وهو المنازعة والمعارضة أي طلب من ينازع لأن يعارض ما أتى به بها يقدح فيه ، ويخرج بذلك أيضاً من ادّعى الرسالة وأخذ معجزة لبعض الأنبياء؛ كالقرآن فادّعاها لنفسه وتحدّى بها فإنا نعلم أنه إنها قصد بتلك المعجزة تصديق المدعي الأول، وهو الذي ظهرت على يده وثبتت رسالته بها .

<sup>(1)</sup> في ساقط من ( ب ) .

 <sup>(2)</sup> وهو قول جمهور المعتزلة ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 567، 568، أعلام النبوة للماوردي:
 38، المسامرة بشرح المسايرة لابن أبي الشريف القدسى: 231.

<sup>(3)</sup> سورة الحج: من الآية 75.

<sup>(4)</sup> شرح النووي على مسلم: 1 / 44.

<sup>(5)</sup> في (ب) و (ج) : ليتبين .

<sup>(6)</sup> ورسولك : زيادة من : (ج) .

<sup>(7)</sup> إكمال إكمال المعلم للأبي: 7 / 135.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 18.

<sup>(9)</sup> في (ب): يخرج.

<sup>(10)</sup> في (أ) و (ب): الجبلة، ولام عني لها فترجع ما في : ﴿ بِهِ ).

<sup>(11)</sup> في (أ): لا يبادئ ، وكلامه في الكرامات يرجع لا يتأذى .

قوله: (وهو الذي يمكن)<sup>(1)</sup> هذا تعريف الدليل، والصحيح في تعريفه حذف لفظة العلم منه، فهو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري<sup>(2)</sup> ليشمل {المطلوب}<sup>(3)</sup> العلم والظن، وما في الأصل تعريف المتكلمين، والنظر: هو الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن، نقله في المواقف عن القاضي أبي بكر الباقلاني <sup>(4)</sup> قال: "والمراد بغلبة الظنِّ: الظنُّ، وإنها عبَّر بهذه العبارة تنبيهاً على أن الغلبة \_ أي الرجحان \_ مأخوذ في ماهية الظن، والفكر: ترتيب أمور معلومة أو مظنونة لتأدي <sup>(5)</sup> إلى مجهول " <sup>(6)</sup>.

قوله: (وقيل: قول إلى آخره) (7) هذا تعريف المناطقة (8) ، والقول عندهم: هو المركب، فيخرج المفردات ، ومؤلف: أي تأليفاً خاصاً ، فيخرج غير المؤلف كذلك ، و (من قضايا) يخرج المؤلف من مفردات [ج / 42] ، و (يستلزم) يخرج ما لا يستلزم و (لذاته) يخرج ما يستلزم لا لذاته ، كقولنا: (أ) مساول: (ب) و (ب) مساول: (ج) يستلزم أن الألف مساو أراً 44] للجيم لكن لا لذات القول بل بواسطة أن مساوي المساوي مساو ، فلو قيل: زيد مصادق لعمرو ، وعمرو مصادق لبكر؛ لم يستلزم أن يكون زيد مصادقاً لبكر ، فلو كانت النتيجة في هذا للذات وبحسب الصورة لم تختلف (9) ولكنها لخصوص (10) هذه المادة ، وذلك لفوات شرطه بحسب الصورة ، لأن هذا من الشكل [ب / 42] الثاني ، وشرط انتاجه بحسب الكمية كلية كبراه ، وبحسب الكيفية اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب (11) .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : ١٨ ، وتكملته : وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري .

<sup>(2)</sup> في (أ) : جدّي ، وفي (ب) جزئي .

<sup>(3)</sup> المطلوب: ساقط من (ب).

<sup>(4)</sup> الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري، المكي، الأصولي قاض، من كبار علماء الكلام، صاحب المصنفات، منها التمهيد والإنصاف وإعجاز القرآن وغيرها، انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة، توفي ببغداد سنة 403 هـ، تأريخ بغداد للخطيب البغدادي: 5 / 378 ـ 388، وفيات الأعيان لابن خلكان: (608) 4 / 269، 270 ، المنتظم لابن الجوزي: 7 / 265 ، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: 3 / 168 ـ 170 ، الباقلاني وآراؤه الكلامية للدكتور محمد رمضان: 131 ـ 243 .

<sup>(5)</sup> في كل النسخ: للتأدي، ولعل الصحيح ما أثبتناه.

<sup>(6)</sup> المواقف للإيجى: 1/ 116 ، الباقلاني وآراؤه الكلامية للدكتور محمد رمضان: 270 - 273.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 18 ، وتكملته : مؤلف من قضايا يستلزم لذاته قولاً آخر .

<sup>(8)</sup> ينظر : البرهان للكلنبوي : 285 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 70 .

<sup>(9)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : تتخلف .

<sup>(10)</sup> في (ج): بخصوص.

<sup>(11)</sup> الشكل الثاني : وهو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى نحو : كل معدن قابل للطرق، وكل ذهب معدن، ينتج بعض القابل للطرق ذهب، ينظر : رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 24، كلم علم المنطق للدكتور محمد رمضان : 87، شرح السلم للشيخ عبد الملك السعدي : 30.

قوله: (هو العالم)<sup>(1)</sup> أي نفس العالم، لأنه يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وذلك بأن ينظر فيه فيوجد متغيراً فيعلم أن له مغيّراً، وصحيح النظر هو: أن ينظر فيه من جهة الدلالة نظراً مستوفياً للشرائط بخلاف ما لو نظر فيه (2) لا من جهة الدلالة فإنه لا يفيد شيئاً كما لو كان نظره من جهة أنه بسيط مثلاً، وكذا لو نظر من جهة الدلالة نظراً مخلاً ببعض الشرائط، والحاصل أن الدليل عند المناطقة هو: المادة والصورة (3)، وعند غيرهم هو: المادة فقط، فالمناطقة اشترطوا الدلالة بالفعل، وغيرهم اكتفى بالقوة.

قوله: (فبالثاني أوفق) (4) أي لكون تلك القضايا المؤلفة يلزم من العلم بها العلم بالصانع، بخلاف الأول فإن علمنا بنفس العالم لا يوجب العلم بشيء آخر، وإنها قال (أوفق) لأنه يمكن أن يكون المراد: يلزم من العلم به في الجملة، أي سواء كان بذاته، أو بحاله، أو بغيرها، فإن العلم بحال العالم من التغير يلزم منه العلم بالصانع.

قوله: (فلتوقفه على الاستدلال) (5) أي وهو النظر في ثبوت كونه رسولاً بمطالبته بالمعجزة والنظر فيها، وعلى (استحضار أنه) إلى آخره، و (كل خبر) عطف على اسم أن في قوله: (وأنه) أي واستحضار أن كل [ج/ 43] خبر هذا شأنه فهو صادق، أي فإذا استحضر هذا رتب القياس هكذا: هذا خبر من ثبتت رسالته بالمعجزة، وكل خبر [أ / 45] لمن ثبتت رسالته (6) بالمعجزة صادق، ينتج: هذا الخبر صادق.

قوله: (بمعنى الاعتقاد)<sup>(7)</sup> أي الاعتقاد قد يكون مطابقاً لما في الخارج، وقد لا يكون، وإذا كان مطابقاً فقد يكون ثابتاً وقد يقبل وإذا كان مطابقاً فقد يكون ثابتاً وقد يقبل التشكيك فيزول ، فإذا جمع هذه الأوصاف كان علماً وإن لم يكن كذلك ، فإن لم يكن الاعتقاد مطابقاً للواقع كان جهلاً، وإن كان مطابقاً ولم يكن جازماً كان ظنًا [ب/ 43] وإن كان مطابقاً جازماً ولم يكن ثابتاً بل كان يقبل التشكيك كان تقليداً.

. # . . .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 19 .

<sup>(2)</sup> في ( ج ) : إليه .

<sup>(3)</sup> ينظر : شرح الشمسية لقطب الدين الرازي : 161 ـ 169 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 18 ، 29 ، علم المنطق للدكتور محمد رمضان : 94 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 19 .

<sup>(5)</sup>م.ن.

<sup>(6)</sup> رسالته : ساقط من ( ب ) .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 19 .

قوله (أو بغير ذلك إن أمكن)(1) كما يقع لبعض من يقع له إخبار الرسول على عن شيء في منام فلا يتشكك في صدق الرؤية ، وأنه على الله عنده أن لا يشكّ في الصدق حينئذ .

قوله: (وفي المسموع)<sup>(2)</sup> عطف على (في<sup>(3)</sup> المتواتر) و (كونها) عطف على (الألفاظ) و (ثبوت) عطف على (مضمونه) .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 19.

<sup>(2)</sup>م.ن: 20

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب) : من ، وما في (ج) هو الصواب وهو في شرح العقائد .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 20.

<sup>(6)</sup> السنن الكبرى للبيهقي : 10 / 252 ، والروايات التي ساقها البقاعي في نكته متقاربة مع ما نقله البيهقي .

<sup>(7)</sup> ينظر: البخاري: كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن (2514) 288، مسلم: كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه (1711) 3/ 1336، أبو داود: كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه (3619) 3/ 311، وليس فيه "لو يعطى"، الترمذي: كتاب الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعي (1342) 3/ 626، سنن النسائي الكبرى: كتاب القضاء، باب على من اليمين، (5994)، سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب البينة على المدعي (2321).

<sup>(8)</sup> الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعى (1341) 3/ 626.

<sup>(9)</sup> البخاري: كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي \_ 義 ـ (110) 24، مسلم: المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله ـ 義 ـ (13) 1/ 10.

<sup>(10)</sup> مسند أحمد: 2/ 413، سنن النسائي الكبرى: كتاب العلم، باب من كذب على رسول الله على (5915) 3/ 457، سنن الندارمي: المقدمة، باب تأويل حديث رسول الله على الله في المحتب المعتبد المعتبد وغيرها بهذا اللفظ وبألفاظ مقاربة.

المنذري: "وهذا الحديث [أ / 46] قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، حتى بلغ مبلغ التواتر "(أ) وكذا حديث: "رفع اليدين في الصلاة إذا افتتحها، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه منه "قال الإمام الشافعي: روى الرفع جمع من الصحابة، لعله لم يُرُو حديث قط بعدد أكثر منهم انتهى (2)، وقد بلغ بهم البخاري في جزء رفع اليدين إلى سبعة عشر نفساً (3)، والبيهقي إلى ثلاثين (4)، وقال: سمعت [ب/ 44] الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصحابة، قال البيهقي: وهو كما قال (6)، وبلغ بهم الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي في جزء جمعه في ذلك إلى نيف وأربعين صحابياً منهم العشرة المشهود لهم بالجنة (6).

[قوله: (ثم علم منه) $^{(7)}$  أي من هذا العلم الضروري ، وهو أنه خبر الرسول $^{(8)}$ .

قوله: (بمجرد كونه خبراً) (9) هذا حصر إضافي ، أي إنها أريد تجرده عن النظر في القرائن لا عن الاستدلال .

قوله: (في حكم المتواتر)(10) أي لأنه خبر قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب ولا وقوعه منهم اتفاقاً ، لكن الفرق بينهما أن خبر أهل الإجماع إنها أفاد بالنظر في الأخاديث الدالة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة(11) ، فإن قولهم قد يكون في أمر معقول فليس هو في حكمه لاختلال بعض شروطه .

<sup>(2)</sup> معرفة السنن والآثار للبيهقي: كتاب الصلاة، باب من قال لا يرفع يديه في الصلاة إلا عند الافتتاح (783)1/ 555.

<sup>(3)</sup> ينظر: كتاب رفع اليدين في الصلاة للإمام البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ .

<sup>(4)</sup> معرفة السنن والآثار للبيهقي: كتاب الصلاة والباب أعلاه (774) 1 / 547.

<sup>(5)</sup> م. ن: ( 772 ) 1 / 546 .

<sup>(6)</sup> جَزَّه في رفع البدين للسبكي : مخطوط في جامعة الإمام محمد بن سعود 3/ 1/ 289 [ 2276 ] ـ ( 2 و ) ضمن مجموع ـ ق 4\_، ينظر : الفهرس الشامل للمخطوطات : 1/ 622 ، رقم ( 134 ) في حزف الجيم .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 20 .

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج).

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 20 ، 21 .

<sup>(10)</sup> م.ن: 21

قوله: (وقد يجاب)<sup>(1)</sup> أي من جهة المشايخ ، عن قول السائل: أنه لا ينحصر في النوعين، يعني فإن قيل هذا ، قلنا: وكذلك إلى آخره، والحاصل أنه يقول: هذا الجواب فاسد، والحق أن الخبر الموصوف على ثلاثة أنواع .

قوله: (وهو قوة للنفس)<sup>(2)</sup> الحق ما قاله الإمام أبو الحسن الأشعري، وهو: أن العقل هو: العلم ببعض الضروريات، أي الكليات<sup>(3)</sup> البديهية، بحيث يتمكن من اكتساب النظريات<sup>(4)</sup>.

قوله: (من خلاف السُّمَّنيَّة إلى آخره)(5) أي أنهم أنكروا إفادة النظر العلم مطلقاً<sup>(6)</sup>، وبعض [أ / 47] الفلاسفة أنكروا إفادته العلم [ج / 45] في الإلهيات والطبيعيات خاصة<sup>(7)</sup>، حتى نقل عن أرسطو<sup>(8)</sup> أنه قال: لا يمكن تحصيل اليقين في المباحث الإلهية، إنها الغاية فيها الأخذ بالأولى والأخلق، وأما أن النظر الصحيح المقرون بشرائطه يفيد الظن فلا نزاع فيه كها قاله <sup>(9)</sup> الإمام.

قوله: (بناء على كثرة) متعلق بخلاف ، أي خالفوا في ذلك منهم بناء (١١) على كثرة الاختلاف ، أي لما رأوا كثرة الاختلاف حكموا بأن العقل لا يفيد علماً ، فإنه لو أفاده لما تناقض العقلاء في الأمر الواحد .

قوله: (والجواب أن ذلك) (12) أي الاختلاف، فهذا (13) حل للشبهة تحقيقاً، وقوله: (على أن ما ذكرتم) إلزام لهم وإيقاف لدليلهم.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 21.

<sup>(2)</sup> م . ن .

<sup>(3)</sup> في ( ب ) : الكمات .

<sup>(4)</sup> ينظر قوله في : أصول الدين للبزدوي : 92 ، إشارات المرام للبياضي : 78 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 21 ، وتكملته : في جميع النظريات ، وبعض الفلاسفة في الإلهيات .

<sup>(6)</sup> ينظر : شرح المقاصد للتفتازاني : 1 / 235 . .

<sup>(7)</sup> م. ن: 1 / 235 ، 236

<sup>(8)</sup> أرسطو : ولد عام 385 ق . م في إحدى مدن مقدونيا ، وكان أبوه طبيباً للملك فنشأ أرسطو في البلاط المقدوني ، تتلمذ على أفلاطون وتولى هو تربية الإسكندر الأكبر ، أنشأ مدرسة يعلم فيها ، وسمي أتباعه المشائين ، له مؤلفات كثيرة في الطبيعة وما وراءها والأفلاك والسياسة ، ينظر : القاموس الإسلامي لأحمد عطية : 66 ، 67 ، مبادئ الفلسفة لأحمد أمين : 206 ، 207 ، قصة الفلسفة ول ديورانت : 73 ، 124 ، أرسطو لعبد الرحن بدوي .

<sup>(9)</sup> في (ب): كما قال الإمام.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 21.

<sup>(11)</sup> بناء : زيادة من : (ج) .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 21.

<sup>(13)</sup> في (ج): وهذا.

Harry 1

قوله: (فإن زعموا [ب/ 45] أنه)<sup>(1)</sup> أي أن دليلهم معارضة<sup>(2)</sup> للفاسد أي الذي هو قولنا: إن العقل سبب للعلم بالفاسد ، أي وهو قولهم: إن الاختلاف دليل على أنه لا يفيده، قلنا: إما أن يفيد ـ أي دليلهم ـ شيئاً فلا يكون فاسداً ، أو لا يفيد فلا يكون معارضة ، أي لأن المعارضة هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم ، وإذا لم يفد لا يكون من إقامة الدليل في شيء. قوله: (إن كان ضروريًا) (3) أي إن كان كون النظر الذي أفاده العلم .

قوله: (وأنه دور) (أ) أي أو تسلسل، لأنه إن توقف على نظر آخر، وذلك الآخر على آخر، وهلم جرّاً، كان تسلسلاً، وإن رجع إلى شيء من الأفكار (5) المتوقف عليها سابقاً دار.

قوله: (بحسب الفطرة)(6) أي الخلقة الأولى.

قوله: (من الآثار)<sup>(7)</sup> أي آثار الإنسان ، فإنا نشاهد آثار هذا أقوى وأشد<sup>(8)</sup> من آثار ذلك، فنعلم<sup>(9)</sup> أن فطرة عقله أقوى من فطرة عقل الآخر .

قوله: (وشهادة من الأخبار)(10) أي ينقل(11) إلينا أخبار شخصين، فنعلم(12) من أخبارهما متانة عقل هذا ، وضعف عقل الآخر وإن كان عاقلاً(13) .

قوله: (بنظر محصوص) $^{(14)}$  أي بترتيب مقدمات في $^{(15)}$  قياس لا نعبر عنه بالنظر $^{(16)}$  [أ / 48] وإن كان اسمه في الواقع نظراً ، وقد لا يعرف الذي رتبه حال ترتيبه أن اسمه نظر ، وتفصيله :

400

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 21.

<sup>(2)</sup> في ( ج ) : معارضته .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 21.

<sup>(4)</sup> في (آج): الأنظار.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 21.

<sup>(6)</sup> ج. ن: 22

<sup>(7)</sup> المصدر السابق.

<sup>(8)</sup> في (ب): وأبيد.

<sup>(9)</sup> في (ج): فتعلم. (10) شرح العقائد: 22.

<sup>,--&</sup>gt; عرج الحصيد --- . (11) في ( پ ) و ( ج ) : تنقل .

<sup>(</sup>۱۰) ي رپ کررج ، . سر (12) نه ( پ ) دخته ا

<sup>(12)</sup> في (ج): فتعلم.

<sup>(13)</sup> في (ب) هامش من الناسخ وهو: {قوله: شهادة من الأخبار: بحتمل أن يحمل الإخبار على ما ذكره من المجيء، ويحتمل وجها آخر، ويقتضي أن يحمل الإخبار على ما ورد عنه الطّخيّلة \_ ـ "}.

<sup>(14)</sup> شرح العقائد : 22 .

<sup>(15)</sup> في : ساقط من : (ج) .

<sup>(16)</sup> قي (ج): في قياس فعبر عنه بالنظر.

أن الموضوع له عنوان هو مفهومه ، وذات [ج / 46] هي أفراده ، كالإنسان ؛ عنوانه: مفهوم الإنسان وهو الحيوان الناطق ، وذاته : هي أفراد ذلك المفهوم ، كزيد وعمرو وغيرهما من الشخصيات ، فهذا النظر المخصوص الذي يثبت<sup>(1)</sup> به كون النظر يفيد العلم هو فرد من أفراد ذات النظر ليس معبراً عنه بالنظر في حال ترتيبه ، كالمثال الذي أفاد العلم بحدوث العالم ثم جعله ضمن دعوى موضوعها : العالم متغير ، وكل متغير حادث ، ومحمولها : يفيد العلم إلى قوله : (مقروناً بشرائطه) وهذا الموضوع في هذه الدعوى وهو مجموع قولنا : "العالم متغير وكل متغير حادث "غير معبر عنه بالنظر وإن كان من أفراده .

قوله: (يفيد العلم [ب/ 46] بحدوث العالم بالضرورة) (2) أي أن ترتيب المقدمات نظر مفيد للعلم (3) ، وإفادة هذا النظر بخصوصه لنتيجته ضروري ، لأن الشكل الأول (4) بديهي الإنتاج.

قوله: (وليس ذلك لخصوصية هذا النظر بل لكونه صحيحاً إلى آخره)(5) أي والمعلول دائر مع علته وجوداً وعدماً ، كلما وجدت العلة وجد المعلول ، وكلما انتفت انتفى ، فثبت أنه كلما وجد فرد من أفراد النظر ثابت المقتضيات منتفي الموانع كان مفيداً للعلم ، وإن لم يعبر عنه بالنظر ولا عرفنا أن اسمه نظر ، وهذا معنى قوله : (فيكون) أي فيعلم قطعاً من هذه الدعوى التي موضوعها فرد من أفراد النظر وليس معبراً عنه بالنظر أن كِل نظر صحيح إلى آخره .

قوله: (هذا المنع)<sup>(6)</sup> أي منع قولهم يلزم إثبات النظر بالنظر فيدور .

قوله: (زيادة تفصيل لا تليق بهذا الكتاب) (7) ذلك التفصيل هو أن تقول(8) للمنكرين: قلتم: لو كان ضرورياً لم يختلف فيه (9) ، والجواب المنع، بل قد يختلف فيه مع كونه ضرورياً \_ [ أ / 49] قوم

<sup>(1)</sup> **في (ب) (**ج): نثبت.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 22.

<sup>(3)</sup> في (ج): يفيد العلم.

<sup>(4)</sup> الشكل الأول: هو ما كان الحد الأوسط محمولاً في صغراه وموضوعاً في كبراه ، وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى ، مثل: العدل نافع وكل نافع محدوح: العدل محدوح ، وسمي بالأول لكونه على نظم الطبيعة من حيث اندراج الأصغر في الأوسط والأوسط في الأكبر ، ينظر: البرهان للكلنبوي: 321 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس: 22 ، 75 ، 76 ، علم المنطق للدكتور محمد رمضان: 82 .

<sup>(5)</sup> شَرح العقائد : 22 ، وتكملته : مقروناً بشرائطه ، فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيداً للعلم .

<sup>(6)</sup> لم يأت قوله : ( هذا المنع ) إلا في نسخة واحدة من شرح العقائد بتحقيق كلود سلامة في هامش (5) ص: 22 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 22.

<sup>(8)</sup> في ( ج ) : أنا نقول .

<sup>(9)</sup> أي العقلاء، وهو ما في شرح المقاصد: 1 / 240.

قليل ، فإن البديهي ما تجزم (1) الذهن به بتصور (2) الطرفين مع ملاحظة النسبة بينهما ، فيتوقف البديهي على تجريد طرفيه عما لا مدخل له في ذلك الحكم وعلى تعلقهما(3) على وجه هو مناط الحكم فيها بينهها ، فذلك الاختلاف الواقع فيه عن خالف إنها هو لخفاء في تصور الطرفين [ج/ 47] في هذا الحكم البديهي ولعسر في تجريدهما (4) عن العوارض واللواحق ليتحصلا في الذهن على الوجه الذي هو مناط الحكم فلعله وقع لهم في تجريد الطرفين وتعقلها على الوجه المشار إليه خلل لوجود خفاء (5) فيهما ، إما لكونهما نظريين (6) ، أو لغير ذلك (7) فلم يجردوهما كما هو حقهها ، فأنكروا الحكم بينهما وهو بديهي فتطرق الخطأ إلى البديهي ، وذلك لا يقدح في كونه بديهياً ولا يلزم منه رفع الثقة عن البديهيات التي جردت أطرافها على ما هو حقها ، وقلتم: إنا نجد بين الحكم بأنَّ النظر الصحيح يفيد العلم وبين قولنا : الواحد نصف الاثنين تفاوتاً [ب/ 47] ضرورياً معلوماً ببديهة العقل ، ونجزم بأن كون النظر مفيداً للعلم دون ذلك القول في القوة ، ولا يتصور كونه دونه في القوة إلا باحتماله للنقيض ولو بأبعد وجه ، واحتماله للنقيض ينفي بداهته قطعاً فلا يكون بديهياً ، والجواب : أن قولكم : إن التفاوت بينهما إنها هو لاحتمال كون النظر مفيداً للعلم للنقيض ممنوع ، بل التفاوت إما للإلف والاستئناس بذلك القول ، أعنى الواحد نصف الاثنين مثلاً لو ردوه على الذهن كثيراً بخلاف كون النظر مفيداً للعلم أو لتفاوت في تجريد الطرفين ، ولا شك أن التفاوت الناشئ من هذين لا يقدح في البداهة، وقلتم: إنه إن كان نظرياً يلزم إثبات النظر بالنظر إذ يحتاج إلى نظر يفيد العلم به، فيلزم إثبات الشيء بنفسه وإنه دور وتناقض [أ/ 50] لأن ذلكَ يقتضي أن يعلم الشيء قبل نفسه ليمكن إثباته به، وذلك يستلزم أن يكون الشيء معلوماً حين ما ليس معلوماً وذلك أنه من حيث هو مطلوب يجب أن لا يكون حاصلاً حال الطلب ، ومن حيث إنه آلة الطلب يجب أن يكون حاصلاً في تلك الحال ، وهو دور لتوقف(8) الشيء على نفســه ، وتناقــض لاجتماع العلم والجهـل به (9) في آن واحد ، والجواب : منع كون إثبات النظر بالنظر إثباتاً للشيء بنفسه ، وذلك لأن

<sup>(1)</sup> في (ب): يجزم.

<sup>(2)</sup> في (ب): يتصور.

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب): تعقلهها.

<sup>(4)</sup> في (أ) و (ب): تجريدها، وقوله: "تعلقهما "يرجح ما في (ج).

<sup>(5)</sup> في ( ب ) : خفائه .

<sup>(6)</sup> في (أ): نظر بين، ولا معنى لها، فترجح ما في غيرها.

<sup>(7)</sup> في (أ): أو تغيّر ذلك ، وقوله قبلها: "ولكونها " يرجح ما غيرها .

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ب): لوقوف.

<sup>(9)</sup> به : زيادة من : ( ج ) .

نفس الشيء بحسب الذات قد تغايره (1) بحسب [ ج / 48 ] الاعتبار فتخالفه في الأحكام ، كقولنا: العالم متغير ، وكل متغير حادث ، يفيد بالضرورة أن العالم حادث ، ومعلوم بالضرورة أن هذه الإفادة ليست لخصوصية هذه المادة بل لصحة النظر المخصوص مادة وصورة ، وكونه على شرائطه، فكل نظر يكون كذلك يفيد العلم ، فهذا الشخص من النظر من حيث ذاته وسيلة ومتقدم ومعلوم ومن حيث كونه من أفراد النظر مطلوب ومتأخر ومجهول .

وتفصيله (2): أن الموقوف (3) المجهول المطلوب بالنظر هو القضية الموجبة المهملة (4)، أو السلام [4] الكلية (5) التي عنوان موضوعها مفهوم النظر ، أعني قولنا : النظر يفيد العلم، أو كل نظر صحيح بحسب مادته وصورته معاً في المقدمات القطعية مقرون بشرائطه لا يعقبه مناف للعلم من نوم وغفلة ونحوهما يفيد العلم ، فالمطلوب المجهول موجبة مهملة أو كلية موضوعها النظر مقيداً بقيود ، والموقوف عليه المعلوم بديهة هو القضية الشخصية (6) التي موضوعها ذات النظر المخصوص أعني مجموع (7) قولنا: العالم متغير، وكل متغير حادث، وهو يفيد العلم بأن العالم حادث من غير اعتبار كون هذا الموضوع من أفراد النظر، وقد تكون القضية الشخصية ضرورية معلومة بالضرورة كهذه القضية، وأظهر منها قولنا: النتيجة في كل نظر [أ/ 51] قياسي معلوم الصحة مادة وصورة لازمة لزوماً قطعياً لما هو حق قطعاً، [وكل ما هو كذلك فهو حق قطعاً ، فالنتيجة في كل نظر قطعي المادة قطعاً ، فالنتيجة في كل نظر قطعي المادة

أي (أ): تعايره.

<sup>(2)</sup> كل هذا الذي سيفصله البقاعي هو في شرح المقاصد للتفتازاني : 1 / 243 ، وهو كلام الجويني في الإرشاد : 4 ، 5 ، الذي أشار إليه التفتازاني ولم يشر إليه البقاعي .

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب): الموقف، وما أثبتناه هو عين ما في الإرشاد، وشرح المقاصد.

<sup>(4)</sup> اللوجبة المهملة : هي ما كان موضوعها كلياً وحكم فيها على الأفراد مع عدم بيان كميتها لا كلاً ولا بعضاً ، مثل الإنسان يرتقي بالتعلم ، والمعدن يتمدد بالحرارة ، البرهان للكلنبوي : 241 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 168 ، علم المنطق للدكتور محمد رمضان : 44 .

<sup>(5)</sup> الموجبة الكلية: هي ما كان موضوعها كلياً وحكم فيها على جميع الأفراد، ومثالها: كل شجر نبات، وكل ذهب معدن، البرهان للكلنبوي: 138، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس: 168، علم المنطق للدكتور محمد رمضان: 44، شرح السلم للشيخ عبد الملك السعدي: 18.

<sup>(6)</sup> القضية الشخصية: هي المخصوصة التي يكون موضوعها جزئياً ، وتكون موجبة وسالبة كقولنا: محمد رسول الله ، ومسيلمة كذاب ، وزيد كاتب ، البرهان للكلنبوي: 154 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس: 164 ، علم المنطق للدكتور محمد رمضان: 45 .

<sup>(7)</sup> مجموع: ليست في الإرشاد ولا في شرح المقاصد.

<sup>(8)</sup> في (ب) و (ج): حق قطعاً .

<sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

والصورة مفيد للعلم ، أما الصغرى فإذ لا معنى للعلم بصحة المادة والصورة إلا القطع بحقية المقدمات وحقية استلزامها للنتيجة، وأما الكبري فبديهية لا شبهة فيها، وقد يقال بعبارة أخرى هكذا : كل نظر صحيح في القطعيات لا يعقبه مناف للعلم مشتمل على ما يقتضي العلم مع عدم المانع، وكل ما هو مشتمل على مقتضى العلم مع انتفاء المانع يفيد(1) العلم ويستلزمه، أما الصغرى فلأن النظر الصحيح ما ينطوي على جهة الدلالة ، أعنى العلاقة العقلية [ج/ 49] الموجبة للانتقال إلى المطلوب ، وقد اعتبرنا معه انتفاء المانع ، وأما الكبرى فلامتناع تخلف الشيء عن المقتضى مع ارتفاع المانع ، وبالجملة فهاتان قضيتان بديهيتان إذا نظرنا فيهما أفادتانا العلم بأن كل نظر صحيح يفيد العلم ، ثم (2) إن حكمنا بأن هذا النظر الجزئي الواقع في هاتين المقدمتين يفيد العلم بديهي لا يحتاج فيه إلا إلى تصور الطرفين من حيث [ب/ 49] خصوصهما فقط من غير أن يُعلم أنه من أفراد النظر أو لا ، فعلم قطعاً أن الشخصية قد تكون ضرورية دون الكلية أو المهملة ، بل يكونان نظريتين وذلك جائز لاختلاف العنوان في الشخصية والكلية والمهملة فيجوز اختلافهما في الضرورية والنظرية فإن الحكم البديهي مشروط بتصور الطرفين بلا شبهة، وتصور الشيء بكونه نظراً ما كما في القضية الكلية والمهملة غير تصوره باعتبار ذاته المخصوصة كما في القضية المشخصة (3)، فجاز أن يكون تصوره من حيث ذاته المخصوصة مع تصور المحكوم به كافياً في الحكم بينهما، فتكون المشخصة ضرورية، ولا يكون [أ / 52] تصوره من حيث إنه من أفراد النظر كذلك، فلا تكون الكلية ولا المهملة ضرورية بل نظرية موقوفة على تلك المشخصة، ولا استحالة فيه؛ فإن قلت: لا شك أن الكلية مشتملة على أحكام الجزئيات كلها ، فإذا أُثبت الكلية بحكم جزئي معين فقد أثبت حكم ذلك الجزئي بنفسه ، قلت : حكمه من حيث خصوصية ذاته غير حكمه من حيث إنه فرد من أفراد موضوع الكلية فالأول ضروري أثبت به هذا الثاني النظري فلا يكون الشيء الواحد بالذات والاعتبار متقدماً على نفسه ومعلوماً حينها ليس (4) بمعلوم ليلزم الدور والتناقض ، وبهذا ينحل ما يورد على الشكل الأول من أن العلم بالنتيجة لما توقف على العلم بالكبرى الكلية التي من جملة أفراد موضوعها موضوع النتيجة لزم توقف النتيجة على نفسها ، وكونها معلومة قبل أن تعلم وهو تناقض [ ج / 50 ] وذلك لأن معلومية الحكم كحدوث العالم من جهة كون المحكوم عليه من

<sup>(1)</sup> في (أ): بقيد العلم ، ويرجح ما غيرها قوله : و (يستلزمه) بعدها .

<sup>(2)</sup> ثم: ساقط من: (ج).

<sup>(3)</sup> في (ج): الشخصية.

<sup>(4)</sup> في النسختين: حين ما ليس.

أفراد الأوسط كالمتغير (1) لا يناقض مجهوليته من جهة (2) كونه من أفراد الأكبر، أعني الحادث؛ هذا حاصل ما في شرحي المقاصد للمصنف (3) والمواقف للسيد الجرجاني (4)، قال السيد: وفي نهاية العقول أن من عرف حقيقة النظر الذي يدعي [ب / 50] أنه يفضي إلى العلم، علم بالضرورة أنه (5) كذلك، فإنا نعني بالنظر: ما يتضمن مجموع علوم أربعة: الأول: العلم بالمقدمات المرتبة، الثاني: العلم بصحة ترتيبها (6)، الثالث: العلم بلزوم المطلوب عن تلك المقدمات المعلوم (7) صحيحاً وصحتها وصحة ترتيبها (8)، الرابع: العلم بأن ما علم لزومه عن تلك المقدمات كان صحيحاً وحاصله: أن من تصور النظر من حيث إنه صحيح مادة وصورة ، ولاحظ معه حال اللازم منه بالقياس إليه ، جزم بأن كل نظر صحيح يستلزم العلم جزماً بديبياً لا يحتاج فيه (10) إلى تعقل الطرفين [أ / 53] على الوجه الذي هو مناط الحكم بينهما (11) والله تعالى (12) أعلم .

قوله: (يكون أعظم)(13) أي من كل شيء آخر كه: يد الإنسان مثلاً، مع كل النملة أو العصفور أو الحيامة ، فهو لم يتصور معنى الكل والجزء ، لأن الكل أمر إضافي ، إنها سمي كلاً بالنسبة إلى أجزاء شيء آخر ، وكذا الجزء إنها هو جزء بالنسبة إلى كله لا إلى كل شيء آخر ، وكذا مثلاً قد تثخن (14) بالورم مثلاً حتى تصير (15) أعظم من بقية البدن لأنها هي من جملة الكل وليست أعظم من نفسها فضلاً من أن تكون أعظم من نفسها من من بقية البدن .

<sup>(1)</sup> في ( ج ) : كالتغير .

<sup>(2)</sup> في (ج ) : حيث .

<sup>(3)</sup> شرح المقاصد للتفتازاني: 1 / 240\_254.

<sup>(4)</sup> شرح المواقف للجرجاني: 1 / 125 ، الموقف الأول ، المرصد الخامس.

<sup>(5)</sup> في شرح المواقف : كونه كذلك ، 1 / 125 .

<sup>(6)</sup> في (ج): ترتبها.

<sup>(7)</sup> في شرح المواقف: المعلومة، 1 / 125.

<sup>(8)</sup> في (ج): ترتبها.

<sup>(9)</sup> في شرح المواقف: "ولا شك أن كل عاقل يعلم ببديهة العقل أن من حصلت له هذه العلوم الأربعة ، فلا بدّ أن مجصل العلم بصحة المطلوب هذا حاصل كلامه" ويعني به كلام الآمدي ، وكلام الجرجاني من قوله: "وحاصله... إلخ" 1 / 125.

<sup>(10)</sup> في كل النسخ : ( إلا إلى ) ، وما أثبتناه من شرح المواقف ، 1 / 125 .

<sup>(11)</sup> إلى هنا ينتهي كلام الجرجاني والنقل من شرح المواقف.

<sup>(11)</sup> إلى منا يسهي نارم الجرجاي ( (12) تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(13)</sup> شرح العقائد : 22 .

<sup>(13)</sup> قىرى المقاعد . تاء (14) في (ج) : يشخن .

<sup>(</sup>۱۱) ق رج ) . بستن (۱۵) فار (۱) : .

<sup>(15)</sup> في (ج): يصير.

قوله: (من العلة على المعلول إلى آخره)(١) حرفا الجر(2) فيه(3) متعلقان بالاستدلال، أي سواء كان ذلك الاستدلال على المعلول استدلالاً ابتداؤه من العلة ، أو كان على العلة استدلالاً ابتداؤه من المعلول { والحاصل أن الاستدلال بالعلة برهان لمي لأنها تقتضي التعليل ذهناً وخارجاً كما في النار بالنسبة إلى الدخان فإنها علة في الذهن والخارج ، وأما الدخان ــ وهو المعلول ـ فليس إلا في الخارج ، وأما في الذهن ما بعلة لها ولا هو } (4) ، والأول يسمى برهان اللَّمّ ، وذلك أن يكون الحد الأوسط مع كونه علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن [ علة لوجود تلك النسبة في الخارج ـ أيضاً ـ وإنها سمي بذلك لأنه يعطى اللِّميَّة (5) في الذهن ] (6) والخارج معاً ، كما لو قيل في هذا المثال الذي ذكره [ ج / 51 ] الشارح : هذه نار ، وكل نار لها دخان ، [ ينتج هذه لها دخان ، وذلك لأنك لو قلت : هذه لها دخان ] (7) ، فقيل لك (8) : لم ؟ فقلت: لأنها نار ، كنت قد أتيت بالعلة الشافية [ ب/ 51 ] لسؤال السائل ، وكذا لو قيل: هذا متعفن الأخلاط ، وكل متعفن الأخلاط محموم ، أنتج هذا محموم ، فالنار كما أنها علة لثبوت الدخان في الذهن هي علة له في الخارج ، وكذا تعفن الأخلاط للمحموم ، والثاني المشار إليه بقوله : ( من المعلول على العلة ) يسمى <sup>(9)</sup> برهان الإنّ <sup>(10)</sup> ، وهو أنّ يكون الأوسط علة في الذهن فقط فهو يفيد إنيَّة (11) النسبة في الخارج دون لميتها ، كقولنا : هذا دخان ، وكل دخان عن نار ، فهذا نار ؛ وهذا محموم، وكل محموم متعفن الأخلاط ، فالدخان وإن كان علة لثبوت النار في الذهن فليس علة له في الخارج بل الأمر بالعكس وكذا الحُمَّى [ أ / 54 ] .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 22 ، وتكملته : كما إذا رأى دخاناً فعلم أن هناك ناراً .

<sup>(2)</sup> في (ب): الجزء. (2): ما تا ما

<sup>(3)</sup> فيه : ساقط من : (ج) .

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) .

<sup>(5)</sup> أي العليّة ، إذ يجاب به عن السؤال بلمّ ؟ فإذا قلت : زيد محموم ، فقلت : لم ؟ فيجاب : لأنه متعفن الأخلاط ، وكل متعفن الأخلاط محموم ، البرهان للكلنبوي : 400 ، علم المنطق للدكتور محمد رمضان : 97 .

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> لك: ساقط من: (ج).

<sup>(9)</sup> سمي بذلك لأنه يفيد إنية الحكم أي ثبوته وتحققه دون لميته في الخارج ، كقولنا : محمد يدخل الجنة ، وكل من يدخل الجنة مؤمن ، البرهان للكلنبوي : 401 ، علم المنطق للدكتور محمد رمضان : 97 ، 98 .

<sup>(10)</sup> في (أ) و (ب) : الآن.

<sup>(11)</sup> في (أ) و (ب) : آنيَّة .

قوله: (في الاستدلاليات)<sup>(1)</sup> متعلق بـ: صرف، وصرف العقل بمعنى تهيئته، وإيقاظه، وتوجيهه، و(في المقدمات) متعلق بالنظر وقوله: (في الحسيات) متعلق بالإصغاء وما بعده.

قوله: (فالاكتسابي أعم) (2) أي لأنه قد مرَّ أنه (3) شامل للاستدلاليات والحسيات، فحمله على ما ثبت بالاستدلال من حمل الأعم على الأخص، والضمير في لأنه للاستدلالي.

قوله: (كالإبصار)<sup>(4)</sup> أي هذا اكتسابي، لأنه بقصد واختيار، وليس استدلالياً، لأنه ليس<sup>(5)</sup> بنظر<sup>(6)</sup> في الدليل، فمعنى الكلام: ولا عكس كلياً لهذه الكلية، فلا يقال: كل اكتسابي استدلالي، لأن من الاكتسابي ما لا يكون استدلالياً كالإبصار إلى آخره.

قوله: (فمن هاهنا<sup>(7)</sup>)(<sup>8)</sup> الفاء سببية، وهاهنا إشارة إلى حيثية كون الضروري ، يقال في مقابلة شيئين باعتبارين ، أي فكان هذا الاصطلاح سبباً لأن جعل بعضهم إلى آخره ، فالاعتبار الثاني أعم لأن ما يكون بدون فكر ونظر؛ تارة يقدر العبد على تحصيله ، كالعلم الناشئ عن الحواس؛ وتارة لا، كعلم كل أحد بوجوده وتغير أحواله ، فالعلم الحاصل بالحواس على الأول اكتسابي، لأن تحصيله مقدور للمخلوق [ج/ 52]، وعلى الثاني ضروري، لحصوله بدون فكر ونظر في دليل [ب/ 52].

قوله: (فظهر أنه لا تناقض) (9) أي فبسبب جعل الضروري مقابلاً للاكتسابي تارة ، ومقابلاً للاستدلالي أخرى ظهر إلى آخره ، ولولا هذا المحمل لظن تناقضه في تفسير الضروري بها يأبى (10) الاختيار تارة ، وبها يقبله أخرى ، وحاصل كلام صاحب البداية أنه جعل الضروري مشتركاً بين معنيين (11): الأول: ما في نفس العبد من غير كسب واختيار ، وهو المقابل للاكتسابي والثاني : ما يحصل بأول النظر دون فكر ، وهو المقابل للاستدلالي ، هذا ما كان يظن منه التناقض

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 23.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 23.

<sup>(3)</sup> في (ب): قدَّم أنه.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 23 .

<sup>(5)</sup> ليس : زيادة من : (ج) .

<sup>(6)</sup> في (أ): ينظر.

<sup>(7)</sup> كتبت حيثها وجدت في النسختين وفي شرح العقائد هكذا: ههنا.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 23.

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 23 .

<sup>(10)</sup> في (أ): يأتي.

<sup>(11)</sup> في ( أ ) و ( ب ) : معينين .

لولا معرفة الاصطلاح المذكور<sup>(1)</sup> لا أن الناشئ [أ / 55] عن الحواس يكون كسبياً بالنظر إلى أحد الكلامين ، ضرورياً بالنسبة<sup>(2)</sup> إلى الآخر ، لأنه جعل المقسم في الكلام الثاني نظر العقل فكيف يدخل فيه ما ينشأ عن الحواس.

قوله: (بالعلم والمعرفة)<sup>(3)</sup> هذه طريقة الحنفية ، والصحيح ما اصطلح عليه البعض من تخصيص المعرفة بإدراك البسائط والجزئيات ، والعلم بالمركبات ، أو الكليات ، ومن هناك لا يقال: علمت الله ، لأنه \_ تعالى \_ منزَّه عن التركيب والكلية ، بل يقال : عرفته .

قوله: (مما لا وجه له)<sup>(4)</sup> أي بل الصواب أن يقول : من أسباب معرفة الشيء ويسقط لفظ صحة.

قوله: (للإلزام على الغير)(5) أي لأن يلزم به الغير حكماً من الأحكام.

قوله: (وإلا فلا شك)<sup>(6)</sup> أي وإن لم يكن المراد ذلك<sup>(7)</sup> بل إن الإلهام ليس سبباً لمطلق العلم، فلا مرية في بطلان ذلك لأنه لا شك في أنه قد يحصل به بعض العلم.

قوله: (في الخبر وحكي عن كثير من السلف) (8) أما الخبر: فقول الصادق المصدوق \_ على وهو عام وخاص: أما العام في روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري \_ في أن النبي \_ على قال: " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " (9) ، وأخرجه الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري [ج/ 53] في الرسالة بسنده (10) [ب / 53] ، ثم قال: الفراسة: خاطر يهجم على القلب فينفي ما يضاده، وله على القلب حكم، اشتقاقاً من فريسة السبع، وليس في مقابلة الفراسة مُجوَّزات للنفس، وهي على حسب قوة الإيهان، فكل من كان أقوى إيهاناً كان أحدً

<sup>(1)</sup> المذكور : ساقط من : (ج).

<sup>(2)</sup> في ( ب ) : بالنظر إلى .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 24.

<sup>(4)</sup>م.ن.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق.

<sup>(7)</sup> في (ب): بذلك. (8) ما التاساء 24

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 24 .

<sup>(9)</sup> سنن الترمذي : كتاب التفسير : باب من سورة الحجر ( 3127 ) 5 / 278 ، وقال : هذا حديث غريب إنها نعرفه من هذا الوجه ، وضعفه بسبب عطية بن سعد العوفي الكوفي ، تابعي شهير ، ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم وجماعة ، وقال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيراً ، مدلس ، ينظر : ميزان الاعتدال للذهبي 3 / 79 ، 80 ، تقريب التهذيب لابن حجر : 2 / 24 .

<sup>(10)</sup> الرسالة القشيرية: باب الفراسة، 115.

فراسة (1)، وأما الخاص: فها روى البخاري عن أبي هريرة \_ فلف \_ أن رسول الله \_ فلف قال: "لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدَّثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر" (2) وهو في مسند أحمد (3) وصحيح مسلم (4) عن عائشة \_ رضي الله تعالى (5) عنها \_ [ بمعناه، وروى الله تعالى (5) عنها \_ [ بمعناه، وروى البخاري \_ أيضاً \_ عن أبي هريرة \_ فلف \_ ] (6) [ أ / 65 ] قال : قال رسول الله \_ فلف كلف لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر " (7) وهو كها ترى حصر للمحدثين من هذه الأمة في عمر ، فإن من أمتي منهم أحد فعمر " (7) وهو كها ترى حصر للمحدثين من هذه الأمة في عمر ، فإن من أمتي منهم أحد فعمر " (7) وهو كها ترى حصر للمحدثين من هذه الأمة في عمر ، فإن هذه الأمة بحمد الله \_ تعالى \_ من الصادقين والصديقين بالإلهام وغيره ما يفوت الحصر، هذه الأمة بحمد الله \_ تعالى \_ من الصادقين والصديقين بالإلهام وغيره ما يفوت الحصر، فيحمل الحديث على أخصً من ذلك، وهو أن يكون بعض الملائكة محدثة ببعض المغيبات فيحمل الحديث على أخصً من ذلك، وهو أن يكون بعض الملائكة محدثة ببعض المغيبات وبها (10) يحصل له به السداد في أموره ويوجب سكون القلوب إليه، بدليل ما رواه أحمد وبها والترمذي (12) عن ابن عمر \_ رضي الله عنها \_ أن النبي \_ قال: "إن الله \_ تعالى \_ جعل \_ وفي رواية: وضع \_ الحق على لسان عمر وقلبه " وأخرجه أحمد (13) وابن حبان (14)

<sup>(1)</sup> الرسالة القشيرية: باب الفراسة، 115.

<sup>(2)</sup> البخاري: كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب على ( 3689 ) 434.

<sup>(3)</sup> مسند أحمد : 6/ 55.

<sup>(4)</sup> مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر على ( 2398 ) 4 / 1864 . (

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ).

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب على ( 3689 ) 434 .

<sup>(8)</sup> في ( ب ) : في ، بدون الواو قبلها .

<sup>(9)</sup> الصحاح للجوهري : باب الثاء ، فصل الحاء ، حدث ، 1 / 256 ، القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الثاء ، فصل الحاء ، حدث ، 167 .

<sup>(10)</sup> في (أ): وكها، وقوله قبله: ﴿ وبِبعض ﴾ يرجع ما في غيرها .

<sup>(11)</sup> مسند أحمد: 2/ 401، وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر بن حفص العمري، وجهم بن أي الجهم في عداد المجهولين، 15/ 117، هامش (1).

<sup>(12)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب في مناقب عمر بن الخطاب \_ الحجه \_ (3682) 5 / 576 ، 577 ، وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

<sup>(13)</sup> مسند أحمد: 2/ 53، 95، وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع عن أبي نعيم فقد روى له ابن ماجه في التفسير وهو صدوق، 9/ 144، هامش (1).

<sup>(14)</sup> صحيح ابن حبان: كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ، ذكر إثبات الله الحق على قلب عمر ولسانه ( 889) وقال الشيخ شعيب في هامش الحديث: إسناده صحيح على شرط مسلم ، 15 / 312 ، 313 .

عن أبي هريرة - في الجعديات (1) عن علي - رضي الله عنه - قال: "ما كنا نبعد أن السكينة تنطق وللبغوي (3) في الجعديات (4) عن علي - رضي الله عنه - قال: "ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر - في الموافقة (5) وابن الجوزي في منهاج الإصابة (6) بلفظ: "كنا نرى ونحن متوافرون أصحاب محمد أن السكينة تنطق على لسان عمر "(7) السكينة قال في القاموس (8): الطمأنينة ، وقوله [ب/ 54] - تعالى - : ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِكُم ﴾ (9) أي ما تسكنون به [ج / 54] إذا أتاكم ، أو هي شيء كان له رأس كرأس الهرّ من زبر جد وياقوت ما تسكنون به [ج / 54] إذا أتاكم ، قال في تابوت بني إسرائيل تسكن إليه نفوسهم فيثبتون وينزل عليهم النصر (10) ، فالمعنى - والله تعالى (11) أعلم - أن كلام عمر كان يحصل منه لسامعه وينزل عليهم النصر (10) ، فالمعنى - والله تعالى (11) أعلم - أن كلام عمر كان يحصل منه لسامعه ما كان يحصل لبني إسرائيل من السكينة من الخير والله تعالى (12) أعلم ، أو (13) يكون الأصل في ما كان يحصل أبني منهم أحد فإن عمر كان النبيّ - في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر قد كان [أ / 57] يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر

سنن أبي داود : كتاب الخراج والفيء والإمارة ، باب في تدوين العطاء ( 2962 ) 2 / 347 ، 348 .

<sup>(2)</sup>سنن ابن ماجه: المقدمة، فضّل عمر \_ الله الله ( 108 ) 1 / 40.

<sup>(3)</sup> مسند ابن الجعد : أحاديث المناقب ( 2494 ) 2/ 885 ، وأخرجه أحمد في مسند : 1 / 106.

<sup>(4)</sup> في ( ج ) : المعديات .

<sup>(5)</sup> ابن السيان: الحافظ أبو سعيد، إسهاعيل بن علي بن الحسن بن زنجويه السهان الرازي، كان زاهداً عابداً يذهب إلى الاعتزال، صنف كتباً كثيرة، قال ابن حجر: صدوق، لكنه معتزلي جلد، ت 850 هـ، تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1221 ـ 1223 ، لسان الميزان لابن حجر: 1/ 321 ، 322 ، وقد نقل البقاعي عنه في الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري: 2/ 110 من كتابه: " الموافقة بين أهل البيت والصحابة وما رواه كل فريق في الآخر " الذي اختصره أبو القاسم الزخشري: 140.

<sup>(6)</sup> منهاج الإصابة في عبة الصحابة لابن الجوزي: ذكره ابن رجب الحنبلي في ذيله على طبقات الحنابلة على لسان أبي الفرج باسم منهاج أهل الإصابة ، 350 ، وكذلك العليمي في المنهج الأحمد: 2/ 273 ، وحاجي خليفة في كشف الظنون باسمه الكامل منهاج أهل الإصابة في عبة الصحابة ، 2/ 1870 ، وقد نقله البقاعي عن المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة: 1/ 270 .

<sup>(7)</sup> نقلها البقاعي عن المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة: 1/ 270 ، إلا أن المحب الطبري قال: والحافظ أبو الفرج في محبة الصحابة.

<sup>(8)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب النون ، فصل السين ، سكن ، 1206 .

<sup>(9)</sup> سورة البقرة: من الآية 248 .

<sup>(10)</sup> ينظر: تفسير الطبري: 2/ 727\_829 ، تفسير ابن عطية: 224 ، تفسير القرطبي 3/ 248 ، 249 ، تفسير البحر المحيط: 2/ 248 ، 249 ، تفسير البحيط: 2/ 269\_271 ، تفسير ابن كثير: 313 .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : ( تج ) .

<sup>(13)</sup> في (ب): ويكون.

ابن الخطاب منهم" (1) فروى بعض الرواة الحديث بالمعنى فلم توف عبارته بالمراد فأفهمت الحصر، وأما ما حكي عن السلف فكثير جداً، منه : ما روى مالك في الموطأ عن عائشة حرضي الله عنها أن أبا بكر حرضي الله تعالى (2) عنه قال لما حضرته الوفاة : "إني كنت نحلتك جادً عشرين وسقاً فلو كنت جَدَدْتِه وأخذته (3) كان لك وإنها هو اليوم مال الوارث، وإنها هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت: قلت : يا أبة إنها هي أسهاء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية فولدت جارية "(14 ج / 55 وروى أصحاب الفتوح كها نقله الحافظ (5) أبو الربيع بن سالم الكلاعي (6) وشيخه الإمام عبد الرحمن بن محمد بن حبيش في الأيام من فتوح فارس (7) عن زياد بن حنظلة قال : إني لبالمدينة وقد قدمتها وافداً على أبي بكر وقد قدم عليه الخبر بوقعة ذات السلاسل مع رجل من بني عجل، فقال : ألم تعلم أنه كان من الشأن ذيت وذيت وأن خالداً لقي هرمز فاستلحمه، وأن القعقاع بن عمرو استلحم هماة هرمز الذين استلحموا خالداً فقتلهم وتنقذه [ب/ 55] قال: فأقبلت على نفسي أحدثها، فقلت : الخليفة وفراسته، وذكرت قوله فيه يوم بعثه وقد لامه فيه بعض من لامه: "لا يهزم جيش فيهم مثل هذا "فها راعني إلا وأبو بكر حقيه يوم بعثه وقد لامه فيه بعض من لامه: "لا يهزم جيش فيهم مثل هذا "فها راعني إلا وأبو بكر عدد على فيه عد ذلك ووقع بينها ما يقع بين الناس فقال القعقاع يعاتبه :

<sup>(1)</sup> مر تخريجه آنفاً.

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(3)</sup> في الموطأ : جددتيه واحتزتيه .

<sup>(4)</sup> الموطأ: كتاب النحل والعطايا ، باب ما لا يجوز من النحل والعطية (2939) .

<sup>(5)</sup> ينظر : الاكتفاء للكلاعي : 2/ 278 .

<sup>(6)</sup> الكلاعي: أبو الربيع سليان بن موسى بن سالم بن حسان ، الحميدي الكلاعي البلنسي ، الحافظ الكبير الثقة، صاحب التصانيف، وبقية أعلام الأثر بالأندلس، كان إماماً في صناعة الحديث بصيراً به، قال الذهبي: إليه كانت الرحلة للأخذ عنه ، انتفعت به في الحديث كل الانتفاع أخذت عنه كثيرا ، وله تصانيف مفيدة في فنون عديدة ، ألف كتاب الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء ، وغيره ، وهو في أربعة مجلدات ، طبعت كلها ، ت 634 هـ ، تذكرة الحفاظ للذهبي : 4/ 1417 ، 1420 ، سير أعلام النبلاء له : (99) 23/ 134 ـ 140 ، مرآة الجنان لليافعي: 4/ 69، شذرات الذهب لابن العياد : 5/ 164 ، الأعلام للزركلي: 3/ 136 ، معجم المؤلفين لكحالة : 4/ 277.

<sup>(7)</sup> هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبيد بن يوسف الأنصاري الأندلسي المري ، يعرف بابن حبيش ، وحبيش خاله نسب إليه وعرف به ، محدث حافظ ، أديب مؤرخ ، ولي القضاء بمرسية ، كان من العلماء العاملين ، من آثاره : كتاب الغزوات الضامنة الكاملة ، والفتوح الجامعة الحافلة ، وهو مجلدات، مفقود ، والألقاب ، ت 548 هـ ، ينظر : تذكرة الحفاظ للذهبي : 4/ 1453 - 1354 ، الأعلام للزركلي : 3/ 327 ، 238 ، معجم المؤلفين لكحالة : 5/ 182 .

تركتك فاستذكت عليك المقانبُ وملَّت من الطعن الدراك الدواجبُ [أ/ 58] وأنست وحيد قد حوتك الكتائسب وقسد عجمتنا في الحروب العجائب منعتك من قِرْنَي قَيَادٍ وليتني عطفت عليك المهرحتي تفرجت أجالدهم والخيل تنحط في القنا وكائِنْ هَزَمْنَا من كتيبة قساهم

ولم يكن بينهما إلا ذلك ، يعني ثم تراجعًا كما قال الصديق \_ ظلي ـ ](١).

وروى البيهقي في دلائل النبوة (2) وابن مردويه (3) وغيرهما (4) عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنها – (5) أن عمر – رضي الله تعالى (6) عنه – كان بعث بعثاً إلى بلاد فارس، عليهم سارية ابن زُنيم – رضي الله تعالى (7) عنه – فقاتلوا العدو في نهاوند وكان كثيراً، فقال عمر – رضي الله تعالى (8) عنه – يوماً وهو يخطب على منبر المدينة يوم جمعة : يا ساريةُ الجبل، من استرعى الله تعالى (8) عنه – يوماً وهو يخطب على منبر المدينة يوم جمعة : يا ساريةُ الجبل، من استرعى الله تعالى (9) عنه –: ليخرجن الذئب ظلم، فالتفت الناس بعضهم إلى بعض، فقال علي – رضي الله تعالى (9) عنه –: ليخرجن عما قال، فلما فرغ سألوه، فقال: وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا وأنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجه واحد، وإن جاوزوا هلكوا ، فخرج مني ما تزعمون (10) أنكم سمعتموه، فجاء البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا صوت عمر – رضي الله تعالى (11) عنه – في ذلك اليوم ، قال : فعدلنا إلى الجبل ، ففتح الله علينا ، وقال الإمام شمس الدين [-1, 6] عمد ابن قيم الجوزية في كتاب الروح – في الفرق بين الفراسة والظن – : إنه [-1, 6]

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(2)</sup> دلائل النبوة للبيهقي: باب ما جاء في إخبار النبي ـ ﷺ بمحدثين كانوا في الأمم ، 6/ 370 .

<sup>(3)</sup> ابن مردويه: الحافظ المجود العلامة محدث أصبهان، أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الأصبهاني، صاحب التفسير الكبير، والأمالي الثلاثياتة مجلس، والمستخرج على صحيح البخاري بعلو في كثير من أحاديث الكتاب حتى كأنه لقي البخاري، كان من فرسان الحديث، فها يقظاً متقناً ، بصير بالرجال، طويل الباع ، مليح التصانيف، ت 410 هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبى: 17 : 308 ـ 108 ) ، تذكرة الحفاظ: 3 م 1051.

<sup>(4)</sup> ينظر: تأويل غتلف الحديث لابن قتيبة : 1 / 162 ، الاعتقاد للبيهقي : 244 ، كرامات الأولياء للالكائي: 2/ 402 ، دلائل النبوة للأصبهاني: 422 كشف الحفاء للعجلوني: 2 / 514 ، 515 ، وقال: قد أفرد الحافظ القطب الحلبي لطرقه جزءاً ، ووثق رجال هذا الطريق ، وقال : ذكره ابن عساكر وابن ماكولا وغيرهم .

<sup>(5)</sup> في (أ) و (ب) : رضى الله عنه .

<sup>(6)</sup> تعالى: زيادة من: (ج ).

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : (ج ) .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(10)</sup> في (1) : يزعمون .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

دخل على عثمان بن عفان ـ رضي الله تعالى <sup>(١)</sup> عنه ـ رجل من الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين \_ وقد رأى امرأة في الطريق فتأمل محاسنها ، فقال عثمان \_ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه ! فقال: أَوَحْيٌ بعد رسول الله \_ عَلِيُّ \_ ؟ فقال: لا ولكن تبصرة وبرهان فراسة صادقة " (2) وعزاه المحب الطبري في المناقب إلى الملا (3) في سيرته (4) وروى البخاري عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري \_رضي الله عنهما \_، قال: "لما حضر أحد دعاني أبي من الليل ، فقال : ما أراني إلا مقتولاً فذكر الحديث في توصيته بأخواته وبدينه وأنه [أ/ 59] قتل كما ظن "(5) وقال ابن القيم في الروح: " دخل عمرو بن عبيد على الحسن [ رحمه الله تعالى ] فقال: هذا سيد الفتيان إن لم يحدث " (7) انتهى ، وقد كان ما ظنه فيه الحسن\_رحمه الله\_فإنه كان من الزهد والورع على أمر عظيم لكنه أحدث فقال ببدعة القدر، وقال أبو القاسم القشيري [ج / 56] في الرسالة (8): "كان شاب يصحب الجنيد\_رحمها الله \_ فذكر للجنيد، فقال له: إيش هذا الذي ذكر لي عنك ؟ فقال: أعتقد شيئاً ، فقال الجنيد: اعتقدت ؟ فقال الشاب : اعتقدت كذا وكذا ، فقال الجنيد : لا ، فقال الشاب : أعتقد ثانياً ، قال: اعتقدت؟ فقال الشاب: اعتقدت كذا وكذا، فقال الجنيد: لا، فقال: أعتقد ثالثاً، قال: اعتقدت ؟ قال الشاب : هو كذا وكذا ، قال : لا ، قال الشاب : هذا عجب أنت صدوق ، وأنا أعرف قلبي ، فقال الجنيد : صدقت في الأولى والثانية والثالثة ، لكني أردت أن أمتحنك هل يتغير قلبك ؟ " ، والآثار عن الصالحين في ذلك كثيرة جداً <sup>(9)</sup> .

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> الروح لابن القيم : 324 .

<sup>(3)</sup> هو : معين الدين ، أبو حفص ، عمر بن محمد بن الخضر الإربلي الموصلي ، المعروف بالملاء ، شيخ الموصل ، كان صالحاً زاهداً عالماً ، له : أخبار مع الملك العادل نور الدين محمود ابن زنكي ، وعرف بالملاء لأنه كان يملاً تنانير الأجر ويأخذ الأجرة فيتقوت بها ، صنف كتاب " وسيلة المتعبدين في سيرة سيد المرسلين " ، وهو مخطوط ، قال الزركلي : بضعة أجزاء منه في معهد المخطوطات ، ت ٥٧٠ هـ ، ينظر : مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي : 8 / 310 ، البداية والنهاية لابن كثير : 2 / 282 ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : 6 / 67 ، الأعلام للزركلي : 5 / 61 ، 26 .

<sup>(4)</sup> الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري: 2/ 142 ، 143 .

<sup>(5)</sup> البخاري : كتاب الجنائز ، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ، ( 1350 ) 154.

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> الروح لابن القيم : 323 .

<sup>(8)</sup> الرسالة القشيرية: باب الفراسة ، 118.

<sup>(9)</sup> ينظر في ذلك : كرامات الأولياء للالكائي ، وحلية الأولياء للأصبهاني ، وروض الرياحين في حكايات الصالحين لليافعي .

قوله: [ب/ 57] (فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهما) (1) أي أراد به الثابت الذي لا يقبل الزوال، وهو الذي لا يشمل خبر الواحد ولا التقليد ، فإنهما ليسا بثابتين ثبوتاً لا يقبل الزوال. قوله : (وإلا) (2) أي وإن لم يكن أراد بالعلم ما لا يشملهما ، بل أراد به مطلق العلم الشامل لما ولغيرهما ، فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاثة فإنه حينئذ يشمل التقليد بل والظن على تعريف أبي منصور للعلم إن لم يحمل التجلي فيه على الانكشاف التام كما مضى ، وإن حمل عليه خرج الظن ، وأما خبر الواحد والتقليد فلا بد من دخولهما فتصير الأسباب خسة .

شرح العقائد: 24.

<sup>(2)</sup>م.ن.

## حدوث العالم

قوله: (من الموجودات إلى آخره) (1) قال القاضي أبو بكر بن فورك (2):  $[eae (6) \ Vec{l}]$  هاشم (4) من المعتزلة] (5) إن الأحوال  $[eae \ alpha]$  ما له ثبوت  $Vec{l}$  باستقلاله بل بالتبعية]  $(eae \ alpha]$  قائمة بموجود وليست موجودة  $[eae \ alpha]$  في الخارج، لكن قال في شرح المقاصد : في بحث الوجود (7):  $[eae \ alpha]$  إن إثبات الواسطة بين الوجود والعدم مكابرة للضرورة، وفي شرح المواقف (8): إنه سفسطة باطلة بالضرورة والاتفاق ، وذلك لأن الثبوت يرادف الوجود، والنفي يرادف العدم، فعلحة أن المعدوم ليس بثابت وأنه  $Vec{l}$  واسطة بينه وبين الوجود، كما أنه  $Vec{l}$  واسطة بين النفي والإثبات]  $(eae \ alpha)$  و  $Vec{l}$  معدومة ععلم عنه على هذا يزاد في التعريف: والأحوال، لأنها ليست موجودة  $Vec{l}$ 

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : ٢٤ ، وتكملته : مما يعلم الصانع به .

<sup>(2)</sup> قال في شرح المقاصد: والقاضي والجويني، ومعلّوم أنه إذا أطلق القاضي عند الأشاعرة وعلياء السنة فيرادبه: الباقلاني، ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني: 1/ 352، 353، الباقلاني وآراؤه الكلامية للدكتور محمد رمضان: 330\_334.

<sup>(3)</sup> في (ج): بياض بقدر كلمة ، ولعل ما أثبته الصواب، فقد حكى التفتازاني عن الباقلاني والجويني وأبي هاشم القول به . ينظر: شرح المقاصد: 1/ 352 ، 353 .

<sup>(4)</sup> أبو هاشم: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ، من شيوخ المعتزلة ، وإليه تنسب الهاشمية منهم، له: الجامع الكبير، النقض على أرسطاليس في الكون والفساد، وغيرهما، ت 321 هـ ينظر: الفهرست لابن النديم: 261، تأريخ بغداد للخطيب البغدادي: 11/ 55، البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 176، لسان الميزان لابن حجر: 4/ 16.

<sup>(5)</sup> مَا بِينِ المُعقوفتين : زيادة من : (ج) .

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج) .

<sup>(7)</sup> شرح المقاصد: 1/ 355، المقصد الثاني، الفصل الأول في الوجود، المبحث الرابع، نفي الواسطة بين الموجود والمعدوم.

<sup>(8)</sup> شرح المواقف للجرجاني: 2/ 177.

<sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ج).

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 24.

<sup>(11)</sup> تفسير الكشاف للزخشرى: 1/ 10 ، سورة الفاتحة: 2.

<sup>(12)</sup> شروط جمع المذكر السالم : هو قسمان : جامد وصفة ، ويشترط في الجامد أن يكون : علماً لمذكر عاقل خالياً من تاء التأنيث ليست من باب أفعل تاء التأنيث ومن التركيب ، ويشترط في الصفة أن تكون : صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ، ينظر شرح شذور الذهب لابن هشام : 54 ، شرح ابن عقيل : 1 / 60 ، 61 ، 60.

<sup>(13)</sup> تفسير الكشاف للزغشرى: 1/ 10، سورة الفاتحة: 2.

\_ يعني \_ : العالم كل ما علم به الخالق من الأجسام والأعراض ، يعني وهو محتمل لأن يقع على البعض، وأن يقع على الكل، كما هو شأن الأجناس فإذا جمع زال الاحتمال  $^{(1)}$ ، ولما كان قوله: إنه جمع مشكلاً لأنه اسم غير وصف لعاقل، ولا هو علم ، أشار الشارح إلى تصحيح قوله بأنه لحظ فيه معنى الوصف مع أنه  $^{(2)}$  له مفردات، وهي: عالم الملائكة، وعالم الإنس، وعالم الجن، على القول الأول؛ أو عالم الأجسام ، وعالم  $^{(1)}$  الأعراض، وعالم النبات، وعالم الحيوان الذي من جملته العقلاء، على القول الثاني ، فجمع جمع العقلاء تغليباً ؛ على أن في الصحاح  $^{(3)}$  العالمون: اسم لأصناف العالم، فحينئذ لا احتياج إلى ما أشار إليه المصنف من التغليب.

قوله: (وصورها وأشكالها إلى آخره) (4) الصورة (5): الهيئة وهي: حال الشيء وكيفيته، والحقيقة التي تُقَوِّمُهُ ؛ والشكل: هيئة ما أحاط به حدٍّ أو حدود، وقدماء الفلاسفة كأفلاطون (6) إنها قالوا في السموات: إنها قديمة بموادّها (7)، وزاد متأخروهم كأرسطو (8): الصور، والأشكال، والعناصر، الماء، والنار، والهواء، والتراب (9).

قوله، (لكن بالنوع)<sup>(10)</sup> بمعنى أنها لم تخل قط عن صورة ذكر النوع ، اجترازاً عن الشخص، ومثال ذلك: عنصر الماء يعلو على النار فيتصاعد منه هواء كثيف كالدخان، ثم إذا صار في الغطاء وكشف فبرد عاد [ج/ 58] ماءً ، فالعنصر عندهم هكذا دائهاً يتحول من صورة إلى أخرى، وهذا قول باطل ، لأنهم وافقونا على أن الكلي (11) [أ/ 61] ليس له وجود في الخارج، إنها

<sup>(1)</sup> تفسير الكشاف للزمخشري: 1/10 ، سورة الفاتحة: 2 .

<sup>(2)</sup> في (ج): أن .

<sup>(3)</sup> الصحاح للجوهري: باب الميم، فصل العين، علم، 1991.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 25 ، وتكملته: وقدم العناصر بموادها وصورها .

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الهمزة ، فصل الهاء ، الهيئة ، 57 .

<sup>(6)</sup> أفلاطون : ولد في أثينا سنة 427 ق . م في أسرة عريقة ، تعلم الشعر والحكمة ، وفي سنة 370 ق . م سافر إلى إبطاليا، وفيها عرف الفيثاغوريين ودرس مذهبهم ، وأقام في أخريات أيامه بأثينا وأنشأ بها مدرسة تطل على حديقة (أكاديموس) فسميت لذلك بالأكاديمية ، مات سنة 347 ق . م ، ينظر : الموسوعة الثقافية : 5 ، مبادئ الفلسفة لأحمد أمين: 206، قصة الفلسفة لول ديورانت : 5 ، وما بعدها .

<sup>(7)</sup> ينظر : حاشية الكلنبوي على شرح العقائد العضدية للدواني : 4/ 75 ، اللمعة للشيخ إبراهيم الحلبي : 23 .

<sup>(8)</sup> مرت ترجمته في ص: 255 هامش (8).

<sup>(9)</sup> ينظر: تهافت الفلاسفة للغزالي: 119 وما بعدها ، حاشية الكلنبوي على شرح العقائد العضدية للدواني: 4/ 75، اللمعة للشيخ إبراهيم الحلبي: 23.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 25.

<sup>(11)</sup> في (ب): الكلمي.

الموجود أفراده المتضمنة له ، كالإنسان ليس موجوداً في الواقع إلا ضمن أفراده ، كزيد وعمرو في فيمتنع قدم الكلي<sup>(1)</sup> مع حدوث كل من أفراده التي لا وجود له إلا في ضمنها .

قوله: (لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير) (2) هذا عندهم هو الحدوث الذاتي ، أي أنه محتاج إلى غيره في أنه إنها نشأ عنه ، لا أنه سبق بعدم ، بخلاف الحدوث الزماني فإنه عندهم هو الذي سبقه زمان هو فيه معدوم .

قوله: (أعيان وأعراض)<sup>(3)</sup> الأعيان: الجواهر، والأعراض: ما يقوم<sup>(4)</sup> بالجواهر، وكل منها حادث ، أي لا يتم الكلام إلا بذلك فيصير نظمه هكذا: العالم حادث لأنه جواهر وأعراض، وكل منها حادث .

قوله: (بقرينة جعله من أقسام الممكن) أي إنها قلنا فيها أن معناها هنا ممكن بقرينة جعل الأعيان من أقسام العالم، وقد نص على كونه ممكناً أخذه من قول الرضي في قول ابن الحاجب: والاسم ما دل على كذا أن معناه [ب/ 59]، والاسم كلمة دلت بقرينة كونه من أقسام الكلمة (7).

قوله: (وجوده في نفسه)<sup>(8)</sup> هو وجوده في الموضوع ، أي كالسواد مثلاً فإن وجوده في نفسه هو وجوده في الأبنوس<sup>(9)</sup> مثلاً ولا يمكن أن يكون السواد مجرداً غيرتابع لمحل، ولهذا ـ أي ولأجل كون وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع ـ يمتنع عليه الانتقال عن الموضوع ، أي يمتنع أن تنتقل عن الموضوع إلى موضوع آخر ، بخلاف الجوهر فإنه ينتقل من حيز إلى حيز كما أشار إليه بقوله: ( بخلاف وجود الجسم ) أي فإن الجسم مركب من الجوهر (10) .

<sup>(1)</sup> في (ب): الكلمي.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 25.

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> في (ب): ما تقوم.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 25.

<sup>(6)</sup> في (أ أ ) : كتبت " فيها " هكذا : في ما .

<sup>(7)</sup> شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 1/ 21، 22.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 25.

<sup>(9)</sup> في ( ب ) : الإينوس، وهو شجر من فصيلة الأبنوسيات يعيش في البلدان الحارة، خشبه سمين، أسود اللون صلب العود للغاية، ينظر : المنجد في اللغة والأعلام : 2 .

<sup>(10)</sup> ينظر: شرح المقاصد للتفتازان: 2/ 141-143 ، التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض للحسن النجراني: 50.

قوله: (وعند الفلاسفة إلى آخره)(1) أي فيشمل ما قالوه: من أن ثم (2) جواهر مجردة غير متحيزة، وقد وافقهم طائفة من الإسلاميين في النفس الحيوانية، كالحليمي (3)، والغزالي (4)، وأبي نصر الدبوسي (5)، والراغب (6)، فقالوا: إن النفس جوهر مجرد غير موضوع في الجسم، وإنها اتصاله به اتصال حكم الملك الذي بمصر مثلاً بالشام ، يديرها وهو [أ / 60] غير حال بها، والحق خلاف هذا، وأنها جسم لطيف سار في البدن سريان ماء الورد في الورد، والنار في الفحم، وأما الأنفس الفلكية وغيرها مما أثبته الفلاسفة فلم يوافقهم على إثباتها علماء الشريعة (7). قوله: (بحيث يصير الأول نعتاً)(8) أي كما يقال: حركة سريعة فهي عرض نُعِتَ بعرض قوله: (بحيث يصير الأول نعتاً)(8) أي كما يقال: حركة سريعة فهي عرض نُعِت بعرض

قوله: (بحيث يصير الأول نعتا) (٥) أي كها يقال: حركة سريعة فهي عرض نَعِتَ بعرض آخر، والحق أن السرعة أمر إضافي ليس موجوداً في الخارج، فإنا لم نعلم سرعة هذه الحركة حتى نسبناها إلى حركة أخرى بطيئة، وأما نحو قوله \_ تعالى \_: ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٩) فإن أليهاً \_ وإن كان نعتاً وعذاب منعوتاً \_ ليس من هذا، لأن عاقلاً لا يقول إن الألم قائم بالعذاب، إنها هو قائم بالمعذب .

قوله: (كما في صفات المجردات) (10) أي الجواهر المجردة التي أثبتوها كالنفس.

قوله: [ب/ 60] (من العالم) قيد محترز (11) به عن ذات الله ـ تعالى ـ ولو تركه لم يضر تركه، لأن الكلام في الممكنات إذ المقسم هو العالم ، وهذا قسم منه ، فالحيثية مرعية .

قوله: (وعند البعض لا بد من ثلاثة أجزاء) (12) هذا هو المشهور عند جهور المعتزلة (13) ولهذا يعرفون الجسم بأنه: الطويل العريض العميق، وقوله: (وعند البعض من

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 25 ، وتكملته : معنى قيام الشيء بذاته استغناؤه عن محل يقومه .

<sup>(2)</sup> في (ب): تم.

<sup>(3)</sup> مرت ترجمته في ص: 219 هامش: (8).

<sup>(4)</sup> ينظر: مقاصد الفلاسفة للغزالي: القسم الثالث ، 38.

<sup>(5)</sup> ترجم السمعاني في نسبة الدبوسي لعشرة ليس فيهم أبو نصر ، وأشهرهم من الحنفية أبو زيد عبد الله بن عمر، الأنساب: 2/ 454 ـ 456، ومن الشافعية: أبو القاسم علي بن أبي يعلى المظفر بن حمزة بن زيد العلوي الحسيني الشافعي، شيخ الشافعية، كان إماماً في العلم، وله التوسع في الكلام والفصاحة والجدل، ت 482 هـ، سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/90

<sup>(6)</sup> ينظر : المفردات للراغب الأصبهاني: النفس، 818 ، وينظر : تفصيل النشأتين له 79-83.

<sup>(7)</sup> ينظر: التمهيد للباقلان: 40 ـ 43 ، المواقف للإيجى: 2 / 343 .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 26 .

<sup>(9)</sup> سورة البقرة: من الآية 10.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 26 .

<sup>(11)</sup> في (ج) : يحترز .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 26.

<sup>(13)</sup> تركيب الجسم عند المعتزلة من ثلاثة أبعاد ، ينظر : مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري : 2/ 5- $\overline{Y}$  . شرح المقاصد للتفتازاني : 3/ 25 ، شرح النسفية للشيخ عبد الملك السعدي : 43 .

ثهانية أجزاء إلى آخره) (1) أي لأنك إذا وضعت خطاً مستقيهاً للطول وقطعته بمثله للعرض كان من ذلك أربع زوايا على هذه الصورة (+) إذا أخذتها بحسب الخطوط كان لكل خط زاويتان باعتبار وجهيه فالجملة ثهانية ، والطول هو الآخذ من الأسفل إلى الأعلى ، والعمق عكسه ، والعرض واضح، فطول الإنسان مثلاً هو الآخذ من رجليه إلى رأسه ، وعمقه ما أخذ من رأسه إلى رجليه إلى .

قوله: (من الجسامة)(3) أي فلفظ جسم مشترك بين المتركب وبين الجسامة التي هي وصف لقوله: (والكلام في الجسم) الذي هو اسم لا صفة .

قوله: (ولا وهما) (4) أي لا يدخل تحت الوهم لأنه غير محسوس [ أ / 63] [ج/ 58] فإن الواهمة إنها تدرك المعاني الجزئية الموجودة في الأمور المحسوسة من غير أن يتأدّى<sup>(5)</sup> إليها من طرق الحواس كإدراك العداوة والصداقة من زيد مثلاً ، وإدراك الشاة معنى في الذئب تهرب عنه به ، والنفس ما لم تشعر بالشيء لا تتوهمه .

قوله: (ولا فرضاً) (6) أي ولا تقديرا ، فإن الفرض مجرد تقدير ولولم يكن المفروض ممكناً ، كما لو فرضت حجراً إنساناً فالمانع من لفظ انقسام الجوهر فرضه أوَّلاً جزءاً (7) لا يتجزأ فامتنع فرض تجزّئه بعد فرض عدم تجزّئه ، فالفرق بين الفرض والوهم أن الفرض ما ذكر ، والوهم تَصَرُّف الواهمة بطرف راجح وآخر مرجوح .

قوله: (وهو الجزء الذي لا يتجزأ) هذا تعريف الجوهر على طريقة المتكلمين (8) [ب/ 61] الذي هو أحد المقولات العشر التي هي: الجَوْهَر والأعراض التسعة، وقد نظم بعض الفضلاء أساءها فقال:

في بيتِ شعرٍ سَنَا في رتبة فَعَلا أينٌ ووضعٌ له إن ينفعلْ فَعَلا عدُّ المقولاتِ في عشرِ سأَنْظِمُهَا (9) الجوهدرُ الكمُّ كيف والمضاف متى

<sup>(1)</sup> هو قول الجبائي من المعتزلة ، ينظر : المواقف 2/ 355.

<sup>(2)</sup> ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: 2-5-7، شرح المقاصد للتفتازاني: 3/ 25، شرح النسفية للشيخ عبد الملك السعدي: 43.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 26 .

<sup>(4)</sup>م.ن.

<sup>(5)</sup> في ( ب ) : تتأدى .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 26 .

<sup>(7)</sup> في (ب): جزاءً.

<sup>(8)</sup> ينظر : شرح المقاصد للتفتازاني : 3 /. 5 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المرس : 95 .

<sup>(9)</sup> كتبت في (أ) و (ب): سأنضمها.

[سنا: من سنت النار إذا علا ضوءها منه](١)، ونظم بعضهم أمثلتها في قوله:

[جوهر كم كيف مضاف أين متى وضع]<sup>(2)</sup>

سهل الطويل الأزرق بن مالكِ في بيته بالأمس كان مُتَّكِسي [ له(3) وهي مقولة الملك فعل انفعال](4)

بيده سيسف لَوه فَالتُوى فهذه المقولات إلا بعد معرفة المراد من أسهائها عند ولا يتأتى إبطال ما أبطل أهل السنة من هذه المقولات إلا بعد معرفة المراد من أسهائها عند الفلاسفة (6) فالجوهر هو الموجود لا في موضوع، قال الإمام شمس الدين ابن الأكفاني (7): ومعنى هذا الرسم أنه الحقيقة التي لو كانت موجودة كان وجودها لا في موضوع ، والمراد بالموضوع حهاهنا -: المحل المتقوم بذاته المقوم لما يُحل فيه ، أي المحل الذي يحتاج [أ/ 64] الحال في وجوده إليه ، كالجسم للسواد ، وأقسامه - أي عند الفلاسفة - خسة : الجسم ، والهيولى، والصورة ، والعقل ، والنفس (8) ، واعلم أن الجوهر يطلق ويراد به [ج/ 59] غير ما ذكرنا ، فيقال : جوهر ويراد به ذات الشيء وحقيقته ، أي فيشمل العرض ، وقد يراد به : كل موجود فيقال : جوهر ويراد به ذات الشيء وحقيقته ، أي فيشمل العرض ، وهذا معنى قولهم: الجوهر قائم بنفسه ، وهذا يخرج الهيولى والصورة ، ويقال جوهر لما كان بهذه الصفة وكان من شأنه أن يقبل الأضداد بتعاقبها عليه ، ويقال جوهر لكل ذات وجودها ليس في محل ، وأما الأعراض المسعة فهي ثلاثة أقسام : لأن العرض إما أن يقتضي [ب/ 62] قسمة أو نسبة ، أو لا هذا ولا النسعة فهي ثلاثة أقسام : لأن العرض إما أن يقتضي [ب/ 62] قسمة أو نسبة ، أو لا هذا ولا ذاك ؛ الأول : الكم، وعرّفوه بأنه : الذي يقبل الانقسام لذاته ، كالأعداد والمقادير ، كالخط ذاك ؛ الأول : الكم، وعرّفوه بأنه : الذي يتجلم عليه المهندس ، وهو عارض الجسم التعليمي (9) ؛ والثالث : الكيف {هو الذي يتكلم عليه المهندس ، وهو عارض الجسم والمجلم التعليمي (9) ؛ والثالث : الكيف {هو الذي يتكلم عليه المهندس ، وهو عارض الجسم والمحسم التعليمي (9) ؛ والثالث : الكيف إهو الذي يتكلم عليه المهندس ، وهو عارض الجسم والمخسود المحتود والمورد الكيف إلى المحتود والمحتود المحتود والمحتود والمحتو

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج) .

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(3)</sup> له: زيادة من ( ب ) .

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> في (ب): مقالات.

<sup>(6)</sup> ينظر: الإشارات لابن سينا: 178 ، النجاة له: 126.

<sup>(7)</sup> ابن الأكفاني: شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري، الأكفاني، السنجاري، له: إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، ذكر فيه أنواع العلوم وأصنافها، نخب الذخائر في أحوال الجواهر، لخص فيها خلاصة كلام المتأخرين والمتقدمين من الحكياء في الجواهر النفيسة وأصنافها وصفاتها، ورسالة في الجوهر المعدني، ينظر كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 66، 858، 2/ 1395.

<sup>(8)</sup> ينظر: الإشارات لابن سينا: 178 ، النجاة له: 126 ، مقاصد الفلاسفة للغزالي: 12 ، 19 .

<sup>(9)</sup> ينظر : تلخيص المقولات لابن رشد : 98\_106 ، شرح الحقاصد للتفتازاني : 2 / 117 ، رسائل الرحمة في المنطل . والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 98 ، 99 .

للطبيعي والصادق عليه [1] وهو: العرض الذي تُتعقل ماهيته لا بالقياس إلى الغير، ولا يقتضي اللطبيعي والصادق عليه إلا النقسام لذاته ، كالألوان ، ويُعرَّف ـ أيضاً ـ بأنه: عرض لا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليّاً، ولا يتوقف تصوره على تصور غيره (2) ، فقوله: (لا يقتضي القسمة) يخرج الكميات، (واللاقسمة) يخرج (النقطة والوحدة، (واقتضاءً أوليّاً) يدخل فيه مثل العلم، (والقيد الأخير) يخرج الإضافة، والفعل، والانفعال؛ والكيف ينقسم أربعة أقسام دل الاستقراء على انحصاره فيها: أحدها: الكيفيات المختصة بالحواس الخمس الظاهرة، الثاني: الكيفيات المختصة بالكميات ؛ كالاستقامة ، والاستدارة ، والزوجية، والفردية، الثالث: الكيفيات الاستعدادية، كالصلابة والليونة، الرابع: الكيفيات [أ / 65] النفسانية، أي المختصة بذوات الأنفس ، كالعلم، والحياة ، والصحة ، والمرض ، فها كان من هذه الكيفيات راسخاً سمي ملكة، وإلا شُمِّي حالاً، كالكتابة في ابتدائها تكون حالاً فإذا استحكمت صارت ملكة (النسبة أي وينقسم بانقسام معروضه، كالحمرة تنقسم بانقسام الأحمر (أك وهو الذي يقتضي والثاني (أي وينقسم بانقسام معروضه، كالحمرة تنقسم بانقسام الأحمر (أك وهو الذي يقتضي وغير ذلك مما يكون في مقابلته صفة أخرى (6)، ويعرَّف ـ أيضاً ـ بأنه: النسبة العارضة للشيء بالم السبة أخرى (7)؛ والأيّن ، وهو: نسبة الشيء إلى [ج/ 60] المكان (8)؛ ومتى، وهو: نسبة الشيء إلى الرائ (1 المنان (8)؛ ومتى، وهو: نسبة الشيء إلى الزمان (9)؛ والوضع، وهو: هيئة تحصل (10) المحسم بسب نسبة (11) بعض أجزائه نسبة الشيء إلى الزمان (9)؛ والوضع، وهو: هيئة تحصل (10) المحسم بسب نسبة (11) بعض أجزائه

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) .

<sup>(2)</sup> ينظر : تلخيص المقولات لابن رشد : 120 ـ 131 ، شرح المقاصد للتفتازاني : 2 / 217 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 99 ـ 112 .

<sup>(3)</sup> في (أ): تخرج.

 <sup>(4)</sup> ينظر: تلخيص المقولات لابن رشد: 78 وما بعدها ، شرح المقاصد للتفتازاني: 3 / 5 وما بعدها ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس: 112 وما بعدها .

<sup>(5)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) .

<sup>(6)</sup> والصداقة والمحبة ، والفضيلة والرذيلة ، والعلم والجهل ، ينظر : تلخيص المقولات لابن رشد : 110 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 113 .

<sup>(7)</sup> ينظر: تلخيص المقولات لابن رشد: 107 ـ 119، شرح المقاصد للتفتازاني: 2/ 411، رسائل الرحمة في المنطق والمحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس: 113.

<sup>(8)</sup> ينظر : تلخيص المقولات لابن رشد : 87 ، شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 393 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 112 .

<sup>(9)</sup> ينظر : تلخيص المقولات لابن رشد 85، شرح المقاصد للتفتازاني : 2 / 468 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 113 .

<sup>(10)</sup> تحصل: ساقط من: (ج).

<sup>(11)</sup> ق (ب): نسبه.

إلى البعض، وإلى الأمور الخارجية بالمؤازاة، والانحراف كالقيام والقعود (1) ؛ والملك، ويسمى الحدة (2) وهو: نسبة الشيء إلى ملابس ينتقل [ب/ 63] بانتقاله، كالتعمم والتقمص، ويعرَّف أيضاً بأنه: عبارة عن كون الجسم بحيث يحيط بكله أو بعضه شيء ينتقل بانتقاله، وبأنه: هيئة الشيء الحاصلة بسبب ما يحيط به، وينتقل بانتقاله (3)، وأن يفعل، وهو: التأثير، وهو: كون الشيء بحيث يؤثر في غيره، كالقطع، والفتح، والقاطع، والفاتح (4)؛ وأن ينفعل، وهو التأثر، وهو : كون الشيء يتأثر عن غيره، كالانقطاع، والانفتاح، والمنقطع، والمنفتح (5)، ولا دليل على الانحصار في هذه التسع سوى الاستقراء.

قوله: (ولم يقل وهو الجوهر)<sup>(6)</sup> أي بدل قوله كالجوهر .

قوله: (بل لا بد من إبطال الهيولى إلى آخره)(7) الهيولى عند الفلاسفة هو: المادة التي معها القبول بالقوة، والصورة: هي التي معها القبول بالفعل، وقد قرَّبوا ذلك بالشمعة المدورة فإنها قابلة لأن يكون شكلاً مثلثاً ومربعاً وغير ذلك بالقوة ، فإذا جعلت مثلثاً مثلاً صارت صورة بالفعل(8)؛ قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي(9)، وتبعه شمس الدين [أ/ 66] ابن الأكفاني: الهيولى: جوهر وجوده بالفعل إنها يحصل بقبوله الصورة الجسمية لقوة فيه قابلة للصورة، وليس له في ذاته صورة تخصه إلا معنى القوة، ومعنى أنها جوهر أن وجودها حاصل لما بالفعل لذاتها لأن عندهم الجسم بالقسمة المعنوية لست أقول بالقسمة الكمية المقدارية عنقسم (10) إلى الصورة والهيولى (الهيولى: جوهر يكون الجسم معها بالقوة، يعني أن

<sup>(1)</sup> ينظر : تلخيص المقولات لابن رشد : 133 ، شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 470 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 13 ، 14 .

<sup>(2)</sup> في (ب): الجدة.

<sup>(3)</sup> ينظر أ تلخيص المقولات لابن رشد : 153 ، شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 471 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 114 .

<sup>(4)</sup> ينظر : تلخيص المقولات لابن رشد : 132 ، شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 471 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 114 .

<sup>(5)</sup> ينظر : تلخيص المقولات لابن رشد : 132 ، شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 471 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 114 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 26.

<sup>(7)</sup> م . ن : 27 ، وتكملته : والصورة والعقول والنفوس المجردة ليتم ذلك .

<sup>(8)</sup> ينظر: الإشارات لابن سينا: 182 ، أصول الدين للبغدادي: 58 ، الإرشاد للجويني: 23 ، محصل أفكار المتقدمين للرازي: 81 ، نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني: 83 ، شرح المقاصد للتفتازاني: 3 / 5.

<sup>(9)</sup> معيار العلم للغزالي : 162 .

<sup>(10)</sup> ق (أ): تنقسم.

لها صلاحية أن يكون جسماً إذا اتصلت مها الصورة الجسمية ؛ والصورة : جوهر يكون الجسم عند وجودها حاصِلاً بالفعل، أي جوهر إذا حلّ فيه الهيولي يحصل الجسم بالفعل}(1)، ويقال هيولي لكل شيء من شأنه أن يقبل كمَّا لا لبس فيه ، فيكون ـ بالقياس إلى ما ليس فيه هيولي، وبالقياس إلى ما فيه \_ موضوعاً ، فهادة السرير \_ وهي الخشب \_ موضوع لصورة السرير، والخشب بصورته هيولي لصورة الرمادية التي تحصل ، والمادة قد ترادف الهيولي، ويقال لكل موضوع يقبل الكمال باجتماعه [ج/ 61] إلى غيره يسيراً [ب/ 64] يسيراً كالمني والدم لصورة الحيوان ، فربها كان مجامعه من نوعه وربها لم يكن من نوعه ؛ والصورة هي: الحقيقة التي تقوّم المحل الذي لها ، وحَدُّه : أنه الموجود في شيء آخر لا كجزء منه ، ولا يصح وجوده مفارقاً له، لكن وجود ما هو فيه بالفعل حاصل له ، مثل صورة الماء في هيولي الماء إذ هيولي الماء إنها يقوم(2) بالفعل بصورة الماء أو بصورة أخرى حكمها حكم صورة الماء ، والصورة التي تقابل بالهيولي هي هذه الصورة ، ويقال (3) الصورة \_ أيضاً \_ على النوع ، وعلى كل ماهية لشيء كيف كان ، وعلى الكمال الذي به يستكمل النوع استكماله الثاني، وحدهذا: كل موجود في الشيء لا كجزء منه ولا يصح قوامه دونه ولأجله وجد الشيء، مثل العلوم<sup>(4)</sup> والفضائل في الإنسان، وعلى الحقيقة التي تقوم النوع ، وحده: أنه الموجود في شيء لا كجزء منه ولا يصح قوامه مفارقاً له، ولا يصح قوام ما فيه دونه إلا أن النوع الطبيعي يحصل به كصورة (5) الإنسانية والحيوانية في الجسم الطبيعي الموضوع [أ / 67]، والكهال المفارق قد يسمى \_ أيضاً \_ صورة ، مثل النفس للإنسان ، وهو بهذا المعنى جوهر غير جسماني مفارق يتم به وبجزء جسماني نوع طبيعي ، والعقل يقال بإزاء معان كثيرة ، فيقال عقل فعَّال لكل ماهية مجردة عن المادة أصلاً ، وحده من جهة ما هو في ذاته لا بتجريد غيره عقل \_ أنه جوهر صوري في ذاته ماهية مجردة عن المادة وعن علائق المادة ، وأما حده من جهة ما هو عقل فعال فإنه: جوهر بالصفة المذكورة من شأنه أن يخرج العقل الهيولان من القوة إلى الفعل بإشراقه عليه، والعقل الهيولاني: قوة مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة عن المواد<sup>(6)</sup>، وليس المراد بلفظ الجوهر: المتحيز [ب/ 65]، كما يريده المتكلمون بل

ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) .

<sup>(2)</sup> في (ب): تقوم.

<sup>(3)</sup> في (ب): وتقال.

<sup>(4)</sup> في (ب): للعلوم.

<sup>(5)</sup> في (ج): لصورةً.

<sup>(6)</sup> الإشارات لابن سينا: 178 ، معيار العلم للغزالي: 162 ، شرح المقاصد للتفتازاني: 3/ 355 ، 356 ، التعريفات للجرجاني: باب العين ، ( 1225 ) 154 ، 155 .

ما هو قائم بنفسه لا في موضوع ، والصوري احتراز عن الجسم وعن باقي المواد ، وقولهم: لا بتجريد غيره احتراز عن المعقولات [ج/ 62] المرتسمة في النفس من أشخاص الماديات فإنها تتجرد بتجريد العقل إياها لا بتجردها في ذاتها، والعقل الفعال هو المخرج لنفوس الآدميين في العلوم العقلية من القوة إلى الفعل، نسبته إلى المعقولات والقوة العاقلة كنسبة الشمس إلى المبصرات والقوة الباصرة، إذ بها يخرج الإنسان من القوة إلى الفعل، وقد يسمون هذه العقول الملائكة؛ وفي وجود جوهر على هذا الوجه يخالفهم المتكلمون إذ لا وجود لقائم بنفسه غير متحيز عندهم إلا الله \_ تعالى \_ وحده، ويقال: عقل بالملكة، لاستكيال هذه القوة حتى يصبر بالقوة القريبة من الفعل؛ وعقل بالفعل، لاستكمال النفس بصورة معقولة حتى متى شاء عقلها وأحضرها بالفعل؛ وعقل مستفاد، للماهية المجردة عن المادة المرتسمة في النفس [أ / 68] على سبيل الحصول من خارج، وسر ذلك أن للقوة النظرية أربعة أحوال: الأولى: لا يكون لها شيء من المعلومات حاصلًا، وذلك للصبي الصغير ولكن فيه مجرد الاستعداد، فيسمى هذا عقلاً هيولانياً، وبه يفارق الصبي الفرس وسائر الحيوانات، لا بعلم حاضر ولا بقوة قريبة على التعليم؛ الثانية: أن ينتهي الصبي إلى حد التمييز فيصير ما كان بالقوة البعيدة بالقوة القريبة، فإنه مها عرض عليه الضروريات وجد نفسه مصدقاً بها لا كالصبي الذي هو ابن مهد، وهذا يسمى العقل بالملكة ؛ الثالثة : أن تكون المعقولات حاصلة في ذهنه ولكنه غافل عنها ، ومهم شاء أحضر ها(١) بالفعل، ويسمى هذا عقلاً بالفَعل؛ الرابعة: العقل المستفاد، وهو أن تكون تلك المعلومات [ب/ 66] حاضرة في ذهنه وهو يطالعها ويلابس التأمل فيها، وهو العلم الموجود بالفعل الحاضر ؛ ويقال عند الجهاهير: العقل \_ أيضاً \_ لصحة الفطرة الأولى، فحده أنه: قوة بها يوجد التمييز بين القبيح والحسن؛ ويقال \_ أيضاً \_: لما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية، فحده أنه: معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها [ج/ 63] المصالح والأغراض؛ ويقال ـ أيضـاً ـ : لمعنى يرجع إلى وقار الإنسان وهيئته (2)، وحده : أنه هيئات محمودة في الإنسان؛ في حركاته ، وسكناته ، وكلامه، وسكوته، واختياره، ويقال عند الفلاسفة(3) \_ أيضاً \_ : عقل نظري وعقل عملى، وهما قوتان للنفس، أما النظري: فقوة للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من حيث هي كلية ، وهي احتراز عن الحس الذي لا يقبل إلا

<sup>(1)</sup> في (أ): أحصرها.

<sup>(2)</sup> في (ب) : وهيئة .

<sup>(3)</sup> ينظر: الإشارات لابن سينا: 178، معيار العلم للغزالي: 162، شرح المقاصد للتفتازاني: 3/ 355، 356، شرح المقاردي على التوضيح للتفتازاني: 2/ 157. التلويح على التوضيح للتفتازاني: 2/ 157.

الأمور الجزئية وكذا الخيال، قال الغزالي: وكأن هذا هو المراد بصحة الفطرة الأصلية عند الجهاهير(١)، وأما العملي: فقوة للنفس هي مبدأ لتحريك القوة الشوقية [أ/ 69] إلى ما تختاره من الجزئيات لأجل غاية يختارها<sup>(2)</sup> مظنونة أو معلومة، وهذه قوة محركة ليس من جنس العلوم وإنها سميت عقلاً لأنها مؤتمرة للعقل مطيعة لإشارته، ولكنه قد يعجز عن المخالفة للشهوة لا لقصور في عقله النظري بل لفتور هذه القوة المساة بالعقل العملي، وإنها تقوى هذه القوة بالرياضة والمجاهدة والمواظبة على مخالفة الشهوة، وقد ذكروا للعقل معنى آخر ذكره أرسطوطاليس<sup>(3)</sup> في كتاب البرهان<sup>(4)</sup>، وفرق بينه وبين العلم بأنه التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة ، وبأن العلم: ما يحصل بالاكتساب(5)، قال الإمام الغزالي(6): ففرقوا بين المكتسب وبين الفطري بتسمية أحدهما عقلاً والآخر علماً، وهو اصطلاح محض، وهذا المعنى هو الذي حد المتكلمون به العقل، إذ قال القاضي أبو بكر الباقلاني في حد العقل: إنه علم ضروري بجواز الجائزات [ب/ 67] واستحالة المستحيلات كالعلم باستحالة كون الشخص الواحد في مكانين في زمن واحد<sup>(7)</sup>، وأما سائر العقول<sup>(8)</sup> \_ يعني النظري ، والعملي ، والهيو لاني، والمستفاد ، والفعال ، والعقل <sup>(9)</sup> بالملكة، وبالفعل \_ فذكر ها الفلاسفة في كتاب النفس، والنفس عندهم (<sup>(10)</sup>: جوهر غير جسم، هو كهال لجسم محرك له بالاختيار عن مبدأ نطقي أي عقلي ـ بالفعل أو بالقوة ، وهذا المعنى يشترك فيه الإنسان والملائكة السياوية عندهم(11)، فالذي بالقوة هو فصل النفس(12) الإنسانية، والذي بالفعل هو فصل ـ أو خاصة ـ للنفس الملائكية، ويقال لكمالٍ أوَّل لجسم طبيعي آليَّ ذي حياة بالقوة ، وهو بهذا المعنى يشترك فيه [ج/ 64] الإنسان

<sup>(1)</sup> مقاصد الفلاسفة للغزالي: 18.

<sup>(2)</sup> في (ب): تختارها.

<sup>(3)</sup> يقال : أرسطو وأرسطوطاليس ، مرت ترجمته في ص : 255 هامش (8).

<sup>(4)</sup> ذكره يوسف كرم في تاريخ الفلسفة اليونانية : 164 ـ 166 .

<sup>(5)</sup> ينظر: الإشارات لابن سينا: 178، السياسة المدنية لأبي نصر الفارابي: 31، تأريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم: 198\_200.

<sup>(6)</sup> معيار العلم للغزالي: 162.

<sup>(7)</sup> التمهيد للباقلاني: 25، الإنصاف له أيضاً: 16.

<sup>(8)</sup> الإشارات لابن سينا: 178، السياسة المدنية لأبي نصر الفارابي: 31، 36، 42، 79 ، ذم الهوى لابن الجوزي: 5\_7. (9) في (ب): للعقل.

<sup>(10)</sup> الإشارات لابن سينا: 180 ، السياسة المدنية لأبي نصر الفارابي: 31 ، 36 ، 42 .

<sup>(11)</sup> السياسة المدنية لأبي نصر الفاراي: 31، 36، 42، 79.

<sup>(12)</sup> في ( ب ) : للنفس.

والحيوان والنبات، وشرحه: أن حبة الرُّ إذا طرحت في الارض فاستعدت للنمو والاغتذاء [أ/ 70] فقد تغيرت عما كانت عليه قبل طرحها في الأرض بحدوث صفة فيها لم تكن استعدت لقبولها من واهب الصور، فتلك الصفة كهال لها، فلذلك قيل في الحد: إنه كهال أول لجسم، ووضع ذلك موضع الجنس، وهذا يشترك فيه البذر والنطفة والحيوان والإنسان ، فالنفس صورة بالقياس إلى المادة الممتزجة إذ هي منطبعة في المادة، وهي قوة بالقياس إلى فعلها، وكمال بالقياس إلى النوع النباتي والحيواني؛ ودلالة الكمال أدلُّ من دلالة القوة والصورة، فلذلك عُبرِ به عنه في محل الجنس، والطبيعي احتراز عن الصناعي ، فإن صور الصناعيات كمال فيها، والآلي " احتراز عن القوة التي في العناصر الأربعة، فإنها تفعل لا بالآلات بل بذواتها عندهم، والقوى النفسانية تفعل فيها بآلات ما، وقولهم: ذو حياة بالقوة، فصل آخر أي من شأنه أن يحيا بالنشء ويبقى بالغذاء، وربها بحيا بإحساس وحركة هما في قوته، فقولهم: "كمال أول" احتراز بالأول عن قوة التحريك والإحساس فإنه - أيضاً - كمال للجسم ، لكنه ليس كمالاً أولاً ، بل يقع ثانياً (1) [ب/ 68] لوجود الكيال الأول الذي هو نفس، وأما نفس الإنسان والأفلاك فليست منطبعة في الجسم عندهم ، ولكنها كمال للجسم على معنى أن الجسم يتحرك به على اختيار عقلي ، أما الأفلاك فعلى الدوام بالفعل، وأما الإنسان فقد يكون تحريكه بالقوة، ولهم ألفاظ أخرى وهي: نفس الكل، وعقل الكل، والنفس الكلية، والعقل الكلي، وبيان ذلك: أن الموجودات عندهم ثلاثة أقسام: أجسام: [ج/ 65] وهي أخسها ؟ وعقول فعالة: وهي أشرفها ، لبراءتها عن المادة وعلاقة المادة حتى أنها لا تحرك المواد\_أيضاً\_إلا بالشوق؛ وأوسطها النفوس: وهي التي تنفعل [أ / 71] من العقل وتفعل في الأجسام وهي واسطة ، ويعنون بالملائكة السهاوية: نفوس الأفلاك، وهي حية عندهم، وبالملائكة المقربين: العقول الفعالة، فنفس الكل: هي حمله الجواهر غير الجسمانية (2) - التي هي كهالات مدبرة للأجسام السهائية المحركة لها - على سبيل الاختيار العقلى؛ ونفس الكل مبدأ قريب لوجود الأجسام الطبيعية ، وبإزاء هذا عقل الكل، وهو يطلق على معنيين: أحدهما: أن يراد بالكل جملة العالم ، فهو حينتذ جملة الذوات المجردة عن المادة من جيع الجهات التي لا تتحرك لا بالذات ولا بالعرض ولا تحرك إلا بالشوق ، وآخر رتبة هذه الجملة هو العقل الفعال المخرج للأنفس الإنسانية في العلوم العقلية من القوة إلى الفعل ؟ ثانيهما: أن يراد به الجرم الأقصى ـ أعني الفلك التاسع ـ الذي يدور في اليوم والليلة دورة

. . . .

أي (ب): ثابتاً.

<sup>(2)</sup> في كل النسخ: الغير جسمانية.

فيتحرك بحركته كل ما هو حشوه من السموات كلها، فيقال لجرمه: جرم الكل ، ولحركته حركة الكل، وهو أعظم المخلوقات، وهو المراد بالعرش عندهم، فعقل الكل جذا المعنى: جوهر مجرد عن المادة من كل الجهات ، وهو المحرك لحركة الكل على سبيل التشويق لنفسه، ووجوده أول وجود مستفاد عن الأول ، والنفس الكلية هي: المعنى [ب/ 69] العام الذي يشترك فيه كثيرون ، وعبارة الغزالي: أن مرادهم به هو المعنى المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في جواب ما هو ، كل واحد منهم نفس خاصة لشخص ، ونسبة النفس الكلية إلى عقل الكل كنسبة أنفسنا إلى العقل الفعال ، ومرتبة نفس الكل في نيل الوجود بعد مرتبة عقل الكل ، ووجوده فائض عن وجوده ، وبإزاء هذا العقل الكلي ، وهو : المعنى المقول على كثيرين مختلفين بالعدد من العقول التي [ج/ 66] لأشخاص [أ / 72، 74] الناس، ولا وجود لها في القوام بل في التصور، فإنك إذا قلت: الإنسان الكلي أشرت به إلى المعنى المعقول من الإنسان في سائر الأشخاص الذي هو من العقل صورة واحدة تطابق سائر(1) أشخاص الناس ، ولا وجود لإنسانية واحدة هي إنسانية زيد، وهي بعينها إنسانية عمرو ولكن في العقل تحصل صورة الإنسان من شخص زيد مثلاً وتطابق سائر أشخاص الناس كلهم، فتسمى ذلك الإنسانية الكلية انتهى، {وقد نزل بعض الـ فضلاء كما قـالـه الإمـام الأصفهـان<sup>(2)</sup> في تفسيره ما قـالـوه فيما للنفس الإنسانية من مراتب العقول على ما في قوله تعالى ﴿ آللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية (٥) ، من الأمور الخمسة التي ضرب الله \_ سبحانه \_ بها المثل فقال: لا شك أن النفس الإنسانية قابلة للمعارف الكلية والإدراكات المجردة ، ثم إنها في أول الأمر تكون خالية عن جميع المعارف ، فهناك تسمى عقـلا هيولانيـاً ، وهي المشكـاة ويتلوها قوة ثانية تحصل لها عند حصول المعقولات الأُوَل فتتهيأ لاكتساب الثواني، إما بـالفكرة وهي الشجرة الزيتونــة إن كانت ضَعفَى ، أو بالحدس وهي الزيت ، فإن كانت أقوى من ذلك فتسمى عقلاً بالملكة ، وهي الزجاجة التي كالكوكب الدري ، وإن كانت في النهاية القصوى ، وهي النفس

<sup>(1)</sup> سائر: ساقط من: (ب).

<sup>(2)</sup> الأصفهاني: أبو الثناء ، محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ، الشافعي ، الأصفهاني ، مفسر ، كان عالماً بالعقليات، وتفسيره يعرف بد: تفسير الأصفهاني ، مخطوط في صوفية دار الكتب الشعبية 1: 43 ، مخطوطة كاملة نفيسة (843 ورقة) ت 749 هـ ، ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر: 4/ 327 ، بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 278 ، شذرات الذهب لابن العياد: 6/ 165 ، البدر الطالع للشوكاني: 2/ 298 ، الأعلام للزركلي: 7/ 176.

<sup>(3)</sup> سورة النور: من الآية 35 " وبقيتها : ﴿مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكَوْةِ فِيهَا مِصْبَاحُ آلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ آلزُجَاجَةُ كَأَبًا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُا يُضِيَّ وَلَوْ لَدْ تَمْسَنهُ نَارًا نُورُ عَلَىٰ نُورِ يَهُ لَا مُنَالًا لِلنَّاسُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيرٌ ﴾.

القدسية التي للأنبياء فهي التي: ﴿ كَادُ زَيّتُهَا يُضِيّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَنّهُ نَارٌ ﴾ ثم يحصل بعد ذلك قوة وكهال ؛ أما الكهال فإن تحصل فيها المعقولات بالفعل مشاهداً متمثلاً في الذهن وهو نور على نور ويسمى ذلك الكهال عقلاً مستفاداً ، وأما القوة فأن يكون لها أن تُحصّل المعقول المكتسب المفروغ منه ، كالمشاهد متى شاء من غير افتقار إلى اكتساب ، وهو المصباح ، وهذه القوة تسمى عقلاً بالفعل ، والذي يخرج من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة ، ومنه إلى العقل بالملكة ، ومنه إلى العقل بالفعل ، ومنه إلى العقل الفيال وهو يدير ما تحت كرة القمر وهو النار ، انتهى، [والعقول العشرة عندهم هي السموات [ج / 67] السبع والكرسي والعرش والعاشر الفعال إلى الفعال ال

قوله: (ليتم ذلك)(3) أي انحصار ما لا يتركب في الجوهر ، وأدلة إبطال ما ذكر من الهيولى وما معه طويلة لايحتملها هذا المختصر<sup>(4)</sup> .

قوله: (لكان فيها خط بالفعل) أي لأنا متى ما فرضنا جزأين يلزم(5) منها امتداد خط بلا شبهة.

قوله: (وأشهرها عن المشايخ) أي مشايخ الحنفية ( وجهان ) هذان الوجهان ضعيفان جداً، ولهذا لم يعرج عليهما مشايخ الأشعرية .

قوله: (ثبت المدعى) أي لأنا إذا فرضناه غير ممكن تفريقه كان انقسامه محالاً ، والقدرة لا تتعلق بالمحال .

قوله: (والكل ضعيف)(8) ضعيف لأن الأول صحيح، وقد أشار هو إلى تصحيحه وإبطال منعه بقوله: (لم تماسه إلا بجزء إلى آخره) وقول المانع: (إنها يدل إلى آخره) هذا الحصر ممنوع، بل الماسة وقعت بجزء لا محالة لا بنقطة، فإن النقطة عرض والمتكلم لا يثبتها.

قوله: (وهو) (٩) أي وثبوت النقطة لا يستلزم [ب / 70] ثبوت الجزء، لأن حلول النقطة في المحل ليس حلول السريان، أي كحلول ماء الورد في الورد فإنه سار في جميع أجزاء ورقه، وكذا

44

ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ج).

<sup>(2)</sup> في نسخة (أ): اضطراب، إذ تكررت هذه الصفحة فكانت الأولى من المكررة كاملة وفي الثانية بياض من بعد قوله: (ولكن في العقل) إلى ما قبل قوله: (وقول المانع)، وفي الصفحة الثانية المكررة انقطاع من قوله: (ونفس الكل) إلى قوله: (وعبارة الغزالي) وما بينها هو الساقط من نسخة (ب)، بينها كانت الصفحة الثانية كاملة، وليس فيها سقط أو بياض.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 27.

<sup>(4)</sup> وهي مبسوطة في الجزء الثاني من شرح المقاصد والتمهيد للباقلاني .

<sup>(5)</sup> في (ج): لزم.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 27.

<sup>(7)</sup> م . ن .

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق.

حلول الدم في البدن (1) فإنه سار في جميع الأعضاء أي وإنها حلول النقطة فيها تحل فيه حلول العرضية كحلول حمرة ورق الورد فيه .

قوله: (حتى يلزم وارد على الشيء المنفي خاصة لا عليه بقيد النفي) [أ/ 73، 75] وإن حلول الذي حلت فيه فإن حلولها لو كان حلول العرضية كها تقدم.

قوله: (بل يقولون إنه قابل لانقسامات غير متناهية)(3) أي وليس عدم التناهي بالفعل كالنطفة فإنها قابلة لأن تكون إنساناً ، ولا يضر كونها في المآل تصير إنساناً فإن المقصود أنها قابلة لشيء ليس فيها بالفعل الآن ، وهكذا قبول الجسم عندهم للانقسام الذي لا يتناهى فإنه بالفرض لا بالفعل .

قوله: ( والافتراق ممكن) (4) أي وإن لم يكن موجوداً بالفعل.

قوله: ( فلا تخلو (5) عن ضعف ) هذه عبارة قاصرة بل هي ضعيفة جداً .

قوله: (ولهذا مال <sup>(6)</sup> الإمام [ ج / 68 ] إلى آخره)<sup>(7)</sup> وكذلك الإمام حجة الإسلام الغزالي قال : نحن أثبتنا أن الله ـ تعالى ـ خالق بالاختيار فلا يضرنا أن نجعل الجسم مركباً من جزأين أو ثلاثة أو غير ذلك <sup>(8)</sup>.

قوله: (مثل إثبات الهيولى) (9) أي لأنه ليس لنا إلا الجوهر الفرد والهيولى وما معها ، فإذا بطل الجوهر ثبتت الهيولى وكذا الصورة ، وذلك يؤدي إلى قدم العالم ، فإنهم برهنوا على ذلك، وسألت شيخنا \_ محقق الزمان شمس الدين محمد بن على القاياتي (10) \_ حال قراءتي عليه للشرح: هل يمكن مع تسليم إثبات الهيولى والصورة إبطال قدم العالم ؟ فقال في ذلك صعوبة شديدة.

قوله: (ونفي حشر) (11) أي ويؤدي ذلك إلى نفي حشر الأجساد، لأن الصورة التي ماتت زالت، فلو فرض الحشر للجسم كانت الصورة العائدة غير الأولى.

<sup>(1)</sup> في (ب): البدل.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 27 .

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> في شرح العقائد: يخلو، والصحيح ما في نسخة البقاعي.

<sup>(6)</sup> في شرح العقائد: مآل.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 28 ، وتكملته : الرازي في هذه المسألة إلى التوقف .

<sup>(8)</sup> تهافت الفلاسفة للغزالي: 92.

<sup>(9)</sup>شرح العقائد: 28.

<sup>(10)</sup> مرت ترجمته في الفصل الدراسي في باب: شيوخه في سائر العلوم صفحة 47 الرقم (15).

<sup>(11)</sup> شرح العقائد: 28.

قوله: (وكثير من [ ب / 71 ] أصول الهندسة)<sup>(1)</sup> عطف على قوله: ( كثير من ظلمات الفلاسفة) أي أن كثيراً من أصول الهندسة مبني على ثبوت الكم المتصل الموقوف ثبوته على ثبوت الهيولى والصورة، وعند إثبات الجزء الذي [ أ / 76 ] لا يتجزأ تبطل الهيولى والصورة، فيبطل الكم المتصل، فيبطل ما توقف عليه من أصول الهندسة التي ينبني عليها دوام حركة السموات إلى آخره (2).

قوله: (وامتناع الخرق والالتثام) (3) أي بأن يكون مثل الماثع إذا أدخلت فيه خشبة خرقته، فإذا نزعتها منه التأم، وستأتي الإشارة إلى إبطال هذا القول وإثبات الخرق عند قوله: (والجنة حق والنارحق) فراجعه (4).

قوله: (اختصاص الناعت بالمنعوت)(5) أي على ما زعم الفلاسفة في نحو حركة بريعة.

قوله: (على ما وُهِمَ)(6) أي فإنا نتعقل الحمرة مثلاً من حيث هي مجردة عن الجسم.

قوله: (في بعض الأعراض) (7) أي الإضافية الاعتبارية إذا قلنًا بها ؛ كالأبوة مثلاً فإنه لا يمكن تعقلها بدون الأب .

قوله: (قيل)<sup>(8)</sup> هو من تمام التعريف، أي والصحيح أنه مجرد وصف، وأن الأول كاف في التعريف لأن الكلام في الممكن ، وصفات الله \_ تعالى \_ قديمة، فإن قيل: لو قال [ج/ 69]: ويحدث في الجواهر لأغنى عن ذكر الأجسّام لأنها لا تتركب إلا من الجواهر ؛ قيل : الجسم بعد تركبه من حيث هو جسم لا يسمى جوهراً ، وإذا حدث فيه العرض يقال : هذا العرض في الجسم ، أي من حيث هو جسم لا بالنظر إلى تركبه من الجواهر .

قوليه: (وأصولها)(9) مرفوع على الابتداء، وجملة (قيل السواد والبياض إلى آخره) خره.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 28 .

<sup>(1)</sup> عرض المحافدة 20 . (2) ينظر : شرح المواقف للجرجاني : 1 / 513 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 28.

<sup>(4)</sup> ينظر ص : 481 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 28.

<sup>(6)</sup> م.ن.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق.

قوله: (وقيل والحمرة إلى آخره (١))(2) أي وقيل: أصول الألوان اللونان المذكوران (والحمرة إلى آخره) والظاهر هو هذا القول الثاني، لأنا نجد من النبات أخضر وأصفر وغير ذلك من غير صباغ (3).

قوله: (والبواقي [تحصل]<sup>(4)</sup> بالتركيب)<sup>(5)</sup> أي من الأشياء سواء كانت ألواناً أو غيرها، كالعصفر، والماء، والليمون [ب/ 72]، يصبغ<sup>(6)</sup> لوناً خرياً وهو ما بين الحمرة والسواد ونحو ذلك، ولا يتوهم أن المعنى بالتركيب [أ/ 77] من الألوان المتقدمة (7).

قوله: (والأكوان)<sup>(8)</sup> اعلم أن المتكلمين لا يثبتون من المقولات التي يدَّعيها الفلاسفة غير مقولة الأين، وهي التي عبر عنها المصنف بالأكوان بالكاف (<sup>9)</sup> وبعض مقولة الكيف، وهي الألوان باللام وأما تفاصيل الألوان كالسواد وما ذكر بعده فإنها ليست وظيفتهم وإنها تكلم على ذلك الحكماء (10).

قوله: (والحرافة إلى آخره)(11) الحرافة هي: التي تحدث في اللسان تقريصاً كما في طعوم الأجبان العتيقة؛ والعفوصة هي: التي تحدث في اللسان قبضاً وبعض تقريص كالصعتر، قال في القاموس (12): العفوصة المرارة والقبض: تشنج الجلدكما يحدث من اجتماع لحم الفم واللسان عقب أكل عنب مصر البحيري وبعض أعناب الشام والسفر جل؛ والتفاهة بالمثناة فوق والفاء مصدر تَفِه بالكسر فهو تَفِه، قال في القاموس (13): والأطعمة التفهة ما ليس له طعم حلاوة أو حموضة أو مرارة ، ومنهم من جعل الخبز واللحم منها انتهى ، والطعوم والروائح من مقولة الكيف أيضاً (14).

<sup>(1)</sup> كتبت في ( ب ) بالاختصار إلخ .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 28 ، تكملته: والصفرة والخضرة.

<sup>(3)</sup> ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني: 2 / 259 ، 260 .

<sup>(4)</sup> تحصل : ساقط من كل النسخ ، وهو موجود في بعض نسخ شرح العقائد : 28 هامش ( 6 ) ، ووجوده أصلح للعبارة \_والله أعلم\_.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 28.

<sup>(6)</sup> في (ب) و (ج): تصبغ.

<sup>(7)</sup> ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني: 2/ 259، 260.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 28 .

<sup>(9)</sup> في (ج): فالكاف.

<sup>(10)</sup> ينظر : النجاة لابن سينا : 128 ، معيار العلم للغزالي : 207 ، شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 395 .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد : 29 ، تكملته : والملوحة والعفوصة والحموضة والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة .

<sup>(12)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الصاد، فصل العين، عفص، 623.

<sup>(13)</sup> م. ن: باب الهاء ، فصل التاء ، تفه ، 1244 .

<sup>(14)</sup> ينظر : تلخيص المقولات لابن رشد : 72 ، شرح المقاصد للتفتازاني : 2 / 273 ، 273 ، 286 ـ 288 .

قوله: (ما عدا الأكوان) (1) أي بالكاف، وأما هي فتعرض للأجسام وللجوهر الفرد فإنه لا يقوم إلا بالحيّز، والحيز أعم [ج/ 70] من المكان ـ كما سيأتي ـ أنه الفراغ المتوهم (2).

قوله: (كها في أضداد ذلك) (3) ضد السكون الحركة ، وضد الضوء الظلمة ، وهكذا إلى الآخر ، أي أن السكون مثلاً إذا كان حاصلاً لشيء ثم طرأ تحركه علمنا بالضرورة أن هذه الحركة حادثة ، ولما حدثت الحركة عدم السكون الذي كان وهو المعبر عنه بالضد للحركة ، وعدمه يدل على حدوثه لأن ما ثبت عدمه امتنع قدمه (4).

قوله: (إن كان واجباً لذاته فظاهر (5) (6) أي فظاهر أنه مناف للعدم، (وإلا) أي وإن لم يكن القديم واجباً لذاته لزم أن يكون [ب/ 73] ذلك القديم مستنداً إلى الواجب لذاته بطريق المركز القديم واجباً لذاته لزم أن يكون [ب/ 73] ذلك القديم مستنداً إلى الواجب لذاته بطريق [أ/ 78] الإيجاب أي من غير قصد ولا اختيار لأن هذا معنى الوجوب هنا، وأما ما كان استناده إلى شيء لا بطريق الإيجاب فهو بطريق القصد والاختيار، فهو حادث إذ الصادر إلى آخره، فإذا ثبت الاستناد بطريق الإيجاب فالمستند إلى الموجب القديم قديم ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته، أي لأن الناشئ عن شيء بغير قصد ذلك الشيء واختياره لا يكون إلا والأول علة لوجود الثاني إذا (7) كان علة له ، فها دام الأول موجوداً فالثاني موجود لا يمكن تخلفه عنه أبداً، فثبت بلا ريب أن القدم ينافي العدم، ولو جاز عدمه في الماضي أو المستقبل لم يكن واجب الوجود ، والفرض أنه واجب .

قوله: (في آنين في مكان واحد) (8) لو قال: في حيز واحد بدل مكان\_حتى يشمل الجوهر الفرد فإنه ليس في مكان لكان أحسن، فإن المكان أخص من الحيز، لكن مراده بالمكان هنا الحيز.

قوله: (كما في آن الحدوث) أي الجسم يجوز أن لا يسبقه كون آخر كما في وقت حدوثه فإن الجسم في أول ما يوجد ليس مسبوقاً آنه ذلك بكون أصلاً لا بحركة ولا بسكون إنها كان مسبوقاً بالعدم.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 29.

<sup>(2)</sup> ينظر: تلخيص المقولات لابن رشد: 72، شرح المقاصد للتفتازاني: 2 / 286\_288.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 29.

<sup>(4)</sup> ينظر : شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 261 \_ 264 .

<sup>(5)</sup> في (أ): فطاهر ، وما أثبتناه من شرح العقائد.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 29.

<sup>(7)</sup> في (ب): وإذا.

<sup>(8)</sup>شرح العقائد: 30.

<sup>(9)</sup>م.ن..

قوله: (لما فيه من تسليم المدَّعى)(1) أي وهو الحدوث ، فإن الخصم أقرَّ بهذا الكلام أن الجسم له أول كان معدوماً قبله وهذا هو الحدوث ، فبطل السؤال لأن الجسم إن نظرنا إليه بحسب أوَّليته فهو حادث ، وإلا فهو مسبوق بكون آخر .

قوله [ج/ 71]: (الأجسام التي تعددت فيها<sup>(2)</sup> الأكوان)<sup>(3)</sup> أعاد ضمير الأجسام مفرداً نظراً إلى أن اللام للاستغراق ، أي الكلام في كل جسم تعددت فيه الأكوان .

قوله: (وأما حدوثهما)<sup>(4)</sup> عطف على قوله: (أما عدم الخلو عنهما) والضمير للحركة والسكون.

قوله: (انتقال حال إلى حال)(٥) أي هي انتقال من حيز إلى آخر، ومن سكون إلى ضده.

قوله: (وأنه يمتنع [ب/ 74] إلى [أ/ 79] آخره) أي ولا دليل على امتناع وجود ممكن قائم بذاته غير متحيز أصلاً كالعقول وغيرها مما يدعيه الفلاسفة ، وإذا لم يقم دليل على امتناع وجود هذه الأشياء لم تنحصر الأعيان في الجواهر والأجسام ، بل وهذه الأشياء المجردة أعيان أيضاً ، وهذا السؤال ناظر إلى قوله: (وهو إما متركب وهو الجسم أو غير متركب كالجوهر).

قوله: (والجواب أن المدعى)(٢) وهو قولنا: إن العالم حادث بجميع أجزائه.

قوله: (لأن أدلة وجود المجردات غير تامة)(8) أي فيكفينا في نفيها أنه لم يثبت وجودها لعدم عام أدلتها ولا يحتاج إلى ثبوت نفيها .

قوله: (الثاني إلى آخره (9))(10) مُورَدٌ على قوله: (أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة إلى آخره).

قوله: ( القائمة بالسياويات (11))(12) أي بالأعيان المنسوبة إلى السياء .

قوله: (والأضواء)(13) أي الموجودة للشمس والقمر وبقية الكواكب.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> في كل النسخ : فيه ، وما أثبتناه من شرح العقائد ، وهو الصحيح.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 30.

<sup>(4)</sup>م.ن.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق: 30.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> إلى آخره: ساقط من: (ج) .

<sup>(10)</sup> المصدر السابق ، تكملته: أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراض .

<sup>(11)</sup> في شرح العقائد: السهاوات.

<sup>(12)</sup> شرح العقائد : 30 .

<sup>(13)</sup> المصدر السابق.

قوله: (لأن حدوث الأعيان إلخ<sup>(1))(2)</sup> أي قد أقمنا الدليل على حدوث الأعيان بعدم خلوها عن الحركة والسكون، فالسهاء إما ساكنة أو متحركة، وكل من الوصفين يقتضي الحدوث، وإذا ثبت حدوث العين لزم حدوث العرض ؛ ضرورة أن الأعراض لا تقوم إلا بالأعيان .

قوله: (الثالث أن الأزل)<sup>(3)</sup> هو مورد على قوله: (وأما المقدمة الثانية) فلأن ما لا يخلو عن الحوداث لو ثبت في الأزل إلخ<sup>(4)</sup>.

قوله: (غير متناهية في جانب الماضي)(5) أي وأما جانب المستقبل فهو الأبدية.

قوله: (وإنها الكلام في الحركة المطلقة)(6) أي نوع الحركة ، يريدون أن هذا النوع لم ينقطع ولم يزل موجوداً، وأما أشخاصها فحادثة .

قوله: (والجواب أنه لا وجود إلخ $^{(7)}$ ) أي [-7/7] من يقول من الفلاسفة بعدم وجود الكلي في الخارج فلا يتأتى له القول بهذا وغيره يُرَدُّ عليه بأنه: لا يوجد المطلق إلا في ضمن جزئي فلا يتصور إلخ $^{(9)}$  فلا تتصور  $^{(10)}$  الحركة إلا في ضمن المتحرك ، ولا تصور  $^{(11)}$  الإنسانية إلا في ضمن زيد وعمرو [1/8] ، [-1/8] وغيرهما من الأشخاص ، وأما حركة بغير متحرك وإنسان بغير شخص فلا يعقل بل هو بديهي الامتناع .

قوله: (الرابع إلى آخره) $^{(12)}$  مورد على قوله: (فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيز). قوله: (لأن الحيز هو السطح إلى آخره) $^{(13)}$  هذه $^{(14)}$  مقالة $^{(15)}$  أرسطو $^{(16)}$  ومثاله: السيف

<sup>(1)</sup> في (ب): إلخ بالاختصار.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 30.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: 31.

<sup>(4)</sup> في (ب): إلخ بالاختصار.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 31 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 31 .

<sup>(7)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 31 ، وتكملته للمطلق إلا في ضمن جزئي .

<sup>(9)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(10)</sup> في (أ) : يتصور .

<sup>(11)</sup> في (أ): يصور.

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 31 ، وتكملته: لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام.

<sup>(13)</sup> شرح العقائد: 31 ، وتكملته : الباطن من الحاوي الماس للسطح الظاهر من المحوي .

<sup>(14)</sup> هذه : ساقط من : (ج) .

<sup>(15)</sup> في (ب): مقالات.

<sup>(16)</sup> ينظر قوله في التعريفات للجرجاني: باب الحاء، الحيز (789) 98، وتأريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم: 222\_228.

والغمد، فالسطح الباطن من الغمد ـ وهو الحاوي وهو الحيز ـ عاس للسطح الظاهر من السيف ـ وهو المحوي وهو المتحيز ـ فيلزم أن يكون ذو السطح الحاوي جسماً وأن يكون له حاو آخر على هذه الصورة ، وللآخر آخر ويتسلسل لا إلى نهاية ، وطريقة أفلاطون (2) أن الحيز هو الفراغ ، وزاد المتكلمون (1) كونه متوهماً ، أي ليس هو شيئاً موجوداً وإنها هو أمر متوهم، أي يخطر بالبال ويجوِّزه العقل ، فلا يلزم على هذا عدم تناهيها على قولهم ، ولا على قول أفلاطون ؛ لأن الفراغ الذي يثبته وإن كان موجوداً لكنه ليس جسماً إنها هو جوهر مجرد .

<sup>(1)</sup> ينظر قوله في التعريفات للجرجاني: باب الحاء ، الحيز ( 789 ) 98 ، شرح المواقف للجرجاني 1 / 432 .

<sup>(2)</sup> ينظر قولهم في : شرح المواقف للجرجاني 1 / 432 ، التعريفات للجرجاني : باب الحاء ، الحيز ( 789 ) 98 .

## وجود الله ـ تعالى ـ

قوله: (وجوده من ذاته)(1) الفلاسفة يقولون: هو علة لنفسه(2)، ونحن نتحاشى عن إطلاق هذا اللفظ على الله \_ الله عن الله عن الله عن الله على الله على الله عن الله ع

قوله: (ومبدأً له)<sup>(3)</sup> المبدأ - أيضاً - من عبارات الفلاسفة، وقوله: (عَلَماً على وجود مبدأ له) هو بالتحريك ، أي أمارة كما يقال للجبل علم ، أي دليل يستدل به ويهتدى ، قالت الخنساء: "كأنه علم في رأسه نار " (4) أي العالم اسم لجميع ما يصلح دليلاً على وجود الخالق له الذي يطلق عليه الفلاسفة أنه مبدأ للمكنات (5).

قوله: (وقريب من هذا)<sup>(6)</sup> أي من قوله: (إذ لو كان جائزاً<sup>(7)</sup> إلى آخره)<sup>(8)</sup> أي محصل الكلامين واحد .

قوله: (ما يقال أن مبدأ)<sup>(9)</sup> بفتح أن لاحتياج تصحيح الكلام إلى تقدير: (من) البيانيّة، أي ما يقال من أن مبدأ.

قوله: (لاحتاجت) $^{(01)}$  أي سلسلة المكنات إلى علة مستقلة ، والعلة المستقلة ما لا تحتاج  $^{(11)}$  [ أ/ 81] ، [-7/7] في التأثير إلى الغير، وتلك العلة لا يجوز أن تكون نفس السلسلة ولا بعض السلسلة ، لأن كلَّ واحد من آحاد ما تركبت منه السلسلة معلول للذي [-7/7] قبله، فلو كانت السلسلة هي العلة لكانت علة لنفسها ولعللها، وكذا لو كان بعض آحادها علة للباقي للزم منه أن يكون علة لنفسه ولعلله لأنه لا بدَّ وأن يكون معلولاً لما قبله لأنا فرضناها لا إلى

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 31.

<sup>(2)</sup> ينظر: شرح المواقف للجرجاني: 1 / 460.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 31.

<sup>(4)</sup> الخنساء: تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية ، أشهر شواعر العرب وأشعرهن على الإطلاق، عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلية ، وأحد عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلية ، وأدركت الإسلام فأسلمت ، قتل أخواها صخر ومعاوية في الجاهلية ، وأكثر شعرها وأجوده كان في رثائها ، ت 24 هـ ، وقولها أعلاه عجز \_ من البسيط \_ لشطر تقول فيه : وإن صخراً لتأتم الهداة به كأنه ... ، أما مطلع القصيدة فهو :

فَذَى بعينيك أم سالعين عُسوًّارُ أم ذَرَفَتْ إذ خَلَتْ من أهلها الدارُ.

ينظر : الإصابة لابن حجر العسقلاني: 4 / 87 ، الشعر والشعراء لابن قتيبة: 213\_215 ، ديوان الخنساء: 49\_53 .

<sup>(5)</sup> ينظر: تأريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم: 303\_305.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 31.

<sup>(7)</sup> في شرح العقائد: جائز .

<sup>(8)</sup> تكملته : الوجود لكان من جملة العالم ، فلم يصلح محدثاً للعالم وكمبدأ له .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 31 .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 32.

<sup>(11)</sup> في (ب) : بحتاج .

نهاية ، وكون الشيء علة لنفسه ولعلله واضح الاستحالة فإنه حينتذ يقتضي التقدم من حيث كونه علّة والتأخر من حيث كونه معلولاً فيكون متقدماً على نفسه متأخراً عنها معاً ، ولا محال أبين منه ، بل يكون المبدأ الذي هو العلة خارجاً عن السلسلة، فإنه إذا فرض كونه خارجاً عنها كان واجباً وانقطعت السلسلة ، فقد عرفت أن الكلام المتقدم ليس دليلاً على بطلان التسلسل بل هو إشارة إلى الدليل .

قوله: (المعلول الأخير)<sup>(1)</sup> أي ما لا يكون علة لشيء أصلاً، وقوله: (والثاني بالثاني) أي بإزاء الثاني .

قوله: (الناقص كالزائد)(2) أي تكون الجملة المفروضة ناقصة مساوية في العدد للجملة المفروض أنها زائدة، وذلك بديهي الاستحالة، مثال ذلك: أن نأخذ جملة من زمنا إلى ما لا بداية له، ونطبق جملة زماننا على جملة زمن (3) الطوفان فنجعل بإزاء كل واحد من جملة زماننا واحداً من جملة زمان الطوفان ، فلا يمكن أن تكون جملة زمان الطوفان مساوية لجملة زماننا ، بل لا بد أن تزيد جملة زماننا عليها بمثل ما وجد من العالمين من زمن الطوفان إلى زماننا ، فقد انقطعت جملة زمن الطوفان، لأنه وجد في جملة زماننا أشياء ليس بإزائها شيء من جملة زمن الطوفان ، ولزم من ذلك تناهي جملة زماننا لأنها أرمننا إلى زمن الطوفان لأنا فرضنا أن الجملتين سواء في الطرف الذي من غير جهتنا، وذلك من زمن الطوفان لأنا فرضنا أن الجملتين سواء في الطرف الذي من غير جهتنا، وذلك أنا فرضناه أن ما جاز انقضاؤه وعدمه امتنع وجوبه وقدمه .

قويله: (دون ما هو وهمي محض)(5) الوهم كها قاله في القاموس: مرجوح طرفي المُتَردَّد(6) فيه، وما كان من خطرات القلب، ولا ريب في انقطاع هذا الوهم بذهول القلب أو نومه ونحو ذلك ، لأن الوهم لا يكون إلا فيها للمتوهم شعور

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 32.

<sup>(2)</sup> م . ن .

<sup>(3)</sup> في (ج): زمان.

<sup>(4)</sup> في (ب): تزد.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 32.

 <sup>(6)</sup> في ( ج ) : التردد ، وما أثبتناه من ( أ ) و ( ب ) هو الصحيح ، وهو في القاموس .

<sup>(7)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الميم، فصل الواو، وهم، 1168.

به فلا بد أن ينقطع عند انقطاع شعوره، وأيضاً ينقطع بموت المتوهم، فإن الإنسان يفرض معدودات بعد معدودات، ولا يزال هكذا حتى يدركه الأجل فينقطع وهمه .

قوله: (فلا يرد النقض) (1) أي فكأن قولنا: إن التطبيق لا يمكن إلا فيها دخل تحت الوجود سبباً لعدم ورود نقض برهان التطبيق بمراتب العدد بأن تطبق جملتان ، إلى آخر ما قال ، فيقال اهتان جملتان إحداهما أزيد من الأخرى بقدر متناه ، ونحن نعلم أنهما لا إلى نهاية لأن معنى عدم التناهي هنا أنه ما من مرتبة إلا ويمكن أن يكون فوقها مرتبة أخرى ولا يمكن أن تنتهي إلى مرتبة ، (لا يُتَصوَّر) بضم أوله ، أي يمتنع أن تعقل (2) فوقها مرتبة أخرى ، وكذا المعلومات على جملة المقدورات (3) فتجد (4) كلاً منها لا إلى نهاية ، لأن علمه - تعالى - لا يطرقه تخصيص ، بل يعلم المتناهي وغير المتناهي وما كان وما يكون وما لم يكن ولا يكون لو كان كيف كان يكون ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ (5) يكن ولا يكون لو كان كيف كان يكون ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ (5) أن المعلومات وكذا المقدورات لا يفرض شيء من المكنات إلا وقدرته صالحة له مع [ج/ 75] أن المعلومات وكذا المقدورات لا يفرض شيء من المكنات إلا وقدرته صالحة له مع [ج/ 75] أن المعلومات وليس كلها توهم منه وجد لم يرد النقض به لأن شرط برهان التطبيق كونه في أمور [ب/ 78] دخلت تحت الوجود ، وهذا غير جار في الأعداد ولا المعلومات ولا المقدورات لأن ما توهم منه الم يدخل كله تحت الوجود .

<sup>(1)</sup>شرح العقائد : 32 .

<sup>(2)</sup>في (ج): يتعقل.

<sup>(3)</sup> في (ب) و (ج): المقدرات.

<sup>(4)</sup> في ( ب ) : فنجد .

<sup>(5)</sup>سورة الأنعام : من الآية 28.

<sup>(6)</sup> في ( ب ) : فكما كان .

## الوحدانية

قوله: (الواحد) (1) لأهل الكلام فيه تفسيران (2): أحدهما: أنه الذي لا ينقسم ولا يقبل القسمة (3)؛ والثاني (4): \_ وهو الذي مشى عليه المصنف \_ أنه: الذات الواحدة التي ليست بعدد (5)، وما أحسن قول البيضاوي في تفسير: ﴿ قُلُ هُو آللَّهُ أَحَدُ ﴾ (6) الواحد الحقيقي: ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما، كالجسمية، والتحيز، والمشاركة في الحقيقة وخواصها، كوجوب الوجود، والقدرة الذاتية، والحكمة التامة المقتضية للألوهية (7).

قوله: (إذ لا تضاد بين الإرادتين) (8) أي إرادة حركة زيد من حيث هي أمر ممكن في نفسه ، وكذا إرادة سكونه في حد ذاته أمر ممكن ، والإرادتان من اثنين أو من واحد في وقت ليقع المرادان في وقتين كذلك ، وأما المرادان وهما الحركة والسكون في آن واحد فمتضادان فلا يجتمعان .

قوله: (أو لا فيلزم عجز أحدهما) (9) أي أو لا يحصل الأمران وذلك بصورتين إما أن لا يحصل واحد من الأمرين فيلزم عجزهما معاً المتضمن لعجز أحدهما ، وإما أن يحصل أحدهما فيلزم عجز ذي الأمر الآخر .

قوله: (لما فيه)(10) أي العجز من شائبة (11) الفقر لأنه إذا عجز اقتضت حاله الاستعانة بالغير على ما عجز عنه .

قوله: (فالتعدد مستلزم) (12) لو قال فإمكان التعدد لكان أوفق بأول كلامه في قوله: (لو أمكن إلهان إلى آخره).

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 33.

<sup>(2)</sup> ينظر : الإرشاد للجويني : 53 ، معالم أصول الدين للرازي : 74 ، شرح المقاصد للتغتازاني : 4/ 31/4 ، شرح المقاصد للتغتازاني : 4/ 31/4 ، شرح المقام الأكبر للقارى : 22 .

<sup>(3)</sup> الإنصاف للباقلاني : 33 ، التمهيد له : 45 ، الإرشاد للجويني : 52 ، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : 49 ، قواعد العقائد له : 172 ، المضنون به على غير أهله له : 31 ، وينظر : جمع الجوامع للسبكي : 2 / 242 ، تشنيف المسامع للزركشي : 2 / 242 ، 242 .

<sup>(4)</sup> في (َ ج ) : وهو الثاني ، ولا مبرر للضمير بين الواو والثاني .

<sup>(5)</sup> ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني: 4/ 31-44، شرح الفقه الأكبر للقارى: 22.

<sup>(6)</sup> سورة الإخلاص: 1.

<sup>(7)</sup> تفسير البيضاوي: 2/ 631.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 33.

<sup>(9)</sup> م . ن .

<sup>(10)</sup> المصدر السابق.

<sup>(11)</sup> في (ج): شائبة.

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 33.

قوله: (المستلزم للمحال) (أ) أي إمكان التهانع مستلزم لعجز الإله [أ | 84] أو اجتماع الضدين، وكل منهما محال فيكون أي التعدد عالاً لأنه مستلزم لما يستلزم المحال ومستلزم مستلزم المحال محال.

قوله: [ ج / 76 ] ( يجوز أن يتفقا من غير تمانع ) (2) أي لأنا لم نقل: لو أمكن إلهان لحصل بينها تمانع ، بل قلنا: لأمكن بينها تمانع .

قوله: (أو أن تكون المهانعة إلى آخره) (3) نحن لم نقل: إنها ممكنة ، بل رتبناها في جملة شرطية ليثبت (4) بها أن الإله واحد ليس غير ، فقلنا: لو أمكن التعدد [ ب / 79 ] لأمكنت المهانعة المستلزمة للمحال فيكون إمكان المهانعة محالاً ومستلزمه (5) \_ وهو إمكان التعدد \_ عالاً .

قوله: (كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه) (6) كون المرادين معاً هو الممتنع، وأما كون الإرادتين معاً فممكن، فإنه يجوز أن يريد شخصٌ واحدٌ في آن واحد إرادتين، وهما حركة زيد في الحال، وسكونه في المستقبل.

قوله: (بالخطابيات) (<sup>7)</sup> نسبة إلى الخطابة، وهي مقابل البرهان، لأنها: قول مؤلف من مقدمات مقبولة أو مظنونة أو منهما يحصل بها الظن بشيء آخر (<sup>8)</sup>، والبرهان: قياس مؤلف من البقينيات يحصل به يقيني (<sup>9)</sup>.

قوله: ( فلم يكن أحدهما صانعاً ) (10) أي بأن يمنع كل منهما الآخر ، فلا يتمكن واحد منهما من فعل فلا يوجد مصنوع .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 33 .

<sup>(2)</sup> المصدّر السابق.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، تكملته: والمخالفة غير ممكنة، لاستلزامها المحال.

<sup>(4)</sup> في ( ج ) : لنثبت .

<sup>(5)</sup> في (ج): ومستلزمة.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 33.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 33.

<sup>(8)</sup> ينظر : رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 30 ، علم المنطق للدكتور محمد رمضان : 98، ومثاله : هذا الحائط ينتثر منه التراب ، وكل ما ينتثر منه التراب متهدم ، الحائط متهدم .

<sup>(9)</sup> ينظر : رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 29 ، علم المنطق للدكتور محمد رمضان عبد الله : 95 ، مثاله : زيد مؤمن وكل مؤمن يدخل الجنة ، زيد يدخلي الجنة .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 33.

قوله: (على أنه يردمنع الملازمة) (1) أي إذا أريد عدم وجودهما يقال: الملازمة ممنوعة، أي لا يلزم من إمكان التيانع عدم وجود المصنوع (2) لأنه كها أن المهانعة عكنة فكذلك الاتفاق عكن فأين اللزوم؟ وإن أريد أن عدم المصنوع ممكن ويكون قوله: ﴿ لَفَسَدَ تَا﴾ (3) بمعنى لأمكن أن لا تكونا، فيقال: والأمر كذلك، وهذا اللازم غير منفي بل موجود لأن حصولها على هذا النظام أمر ممكن لا محالة (4). قوله: (فإن قيل: مقتضى [أ/ 85] كلمة لو إلى آخره) (5) إيراد على دعواه أن الآية حجة على الوحدانية في قوله: (حجة إقناعية إلى آخره).

قوله: (بسبب انتفاء التعدد)  $^{(6)}$  أي يستدل بانتفاء التعدد على انتفاء الفساد، وما كان هذا شأنه مما استدل فيه بانتفاء السبب وهو الأول على انتفاء الجزاء المسبب وهو الثاني فليس برهانياً، لأن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئاً كها قرر في المنطق  $^{(7)}$  فإن الشيء قد يكون له أسباب [-7,7] فإذا استثني أحدهما  $^{(8)}$  لم يدل على انتفاء ذلك الشيء لاحتمال كونه بسبب آخر، بل الطريق البرهاني عكس هذا، وهو أن يستدل بانتفاء الثاني  $^{(9)}$  وهو المسبب اللازم على انتفاء الثاني  $^{(9)}$  وهو المسبب اللازم من هذا القبيل سيقت للاستدلال بانتفاء الجزاء وهو الفساد اللازم للتعدد على انتفاء التعدد الملزوم للفساد فكأنه قيل: لكنهما لم يفسدا  $^{(01)}$  فلم يكن فيهما إله سواه .

قوله: (فيقع الخبط)(11) أي كما وقع لابن الحاجب(12) ومن تبعه(13) فقالوا : إن (لو) لامتناع الأول لامتناع الثاني ، لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب الثاني على على المتناع الثاني ، لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب المتناع الثاني ، لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب المتناع الثاني ، لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب المتناع الثاني ، لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب المتناع الثاني ، لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب والثاني مسبب، والمسبب المتناع الثاني ، لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب والثاني ، لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب والثاني مسبب والثاني ، لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب والثاني مسبب، والمسبب والثاني ، لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب والثاني ، لأن الأول سبب والألا ، لأن الأول سبب والألا ، لأن الألا ، لألا الألا ، لألا ، لألا

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 34.

<sup>(2)</sup> في (أ) و (ب) : الممنوع ، وما بعده يرجح المصنوع ، والله أعلم .

<sup>(3)</sup> سورة الأنبياء : من الآية 22.

<sup>(4)</sup> ينظر: شرح المقاصد للتفتازان: 4/ 36، 37.

<sup>(4)</sup> ينظر . شرح المفاصد للمفاراتي . 4 / 300 ، 90 . (5) شرح العقائد : 34 ، وتكملته : " لو " أن انتفاء الثاني في الماضي بسبب انتفاء الأول .

<sup>(6)</sup> م . ن .

<sup>(7)</sup> ينظر: البرهان للكلنبوي: 280 ، وما بعدها ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس: 66\_69، علم المنطق للدكتور محمد رمضان: 68 ، وما بعدها .

<sup>(8)</sup> في ( ج ) : أحدها .

<sup>(9)</sup> في ( ب ) : التالي .

<sup>(10)</sup> في ( ب ) : تفسدا .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد: 34.

<sup>(12)</sup> الكآفية لابن الحاجب: قسم الحروف، حروف الشرط ﴿ إِنَّ ، لُو ، والفرق بينهما ﴾ 6 / 224 ، 225 .

<sup>(13)</sup> منهم : نقل السيوطي تفاصيل المسألة وأقوال العلماء فيها في همع الهوامع : 2/ 566\_574 ، وينظر : كتاب سيبويه: 4/ 224، البرهان في أصل الفقه للرازي: 1/ 104 المسألة (99)، الكوكب الدري للأسنوي: 332 ، وقال ابن هشام: «وقال أكثر النحاة : إنها حرف امتناع لامتناع وهو باطل»، مغني اللبيب: 1/ 265 ، أوضح المسالك: 4/ 228 .

<sup>(14)</sup> في كل النسخ : والسبب ، وما أثبتناه من الكافية لابن الحاجب : 6 / 225 .

من السبب (1) لجواز أن يكون لشيء أسباب مختلفة ، كالنار والشمس للإشراق ، وانتفاء السبب لا يوجب انتفاء السبب ، بخلاف انتفاء المسبب فإنه يوجب انتفاء جميع أسبابه ، فهي: لامتناع الأول لامتناع الثاني ؛ ألا ترى أن قوله \_ تعالى \_ : ﴿ لَوْ كَانَ فِيما ٓ ءَالِمة وَلا الله وَ الله والله والله والله والله والله واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب، حتى كادوا يجمعون على أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب، حتى كادوا يجمعون على أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني من غير عكس لجواز أن يكون اللازم أعم ، ثم رده في المختصر (5) وفي المطول (6) بأنه ليس معنى قول الجمهور : إن (لو) (6) لامتناع الثاني لامتناع الأول أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني على امتناع الثاني على انتفاء الله والله و

<sup>(1)</sup> في كل النسخ : والمسبب ، وما أثبتناه من الكافية لابن الحاجب : 6/ 225 .

<sup>(2)</sup> سورة الأنبياء: من الآية 22.

<sup>(3)</sup> قال الرضي في شرحه للكافية : وفيها قال نظر ، لأن الشرط عندهم ملزوم ، والجزاء لازم ، سواء كان الشرط سبباً ، كما في قولك : لو كان لي مال لحججت ، أو لا كما في قولك : لو كان لي مال لحججت ، أو لا شرطاً ولا ي قولك : لو كان لي مال لحججت ، أو لا شرطاً ولا سبباً ، كقولك : لوكان زيد أبي لكنت آتيه ، ولو كان النهار موجوداً لكانت الشمس طالعة ؛ وأيد الرضي ابن الحاجب بل وصحح قوله : أنها موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني ، لكنه خالفه في العلة التي ذكرها ، بل لأن " لو "موضوعة ليكون جزاؤها مقدر الوجود في الماضي ، والمقدر وجوده في الماضي يكون ممتنعاً فيه ، فيمتنع الشرط الذي هو ملزوم ، لأجل امتناع لازمه ، أي الجزاء ، لأن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه ، شرح الرضي على الكافية : 6 / 225 .

<sup>(4)</sup> المختصر للتفتازاني: 2/ 70\_75.

<sup>(5)</sup> م. ن.

<sup>(6)</sup> شرح التلخيص المطول للتفتازاني : 167 .

<sup>(7)</sup> في (ج): لولا.

<sup>(8)</sup> أن : زيادة من : ( ج ).

<sup>(9)</sup> في (أ) و (ب) : "لو شاء الله لهداكم أجمعين "وفي (ج): "لو شاء الله لهداكم "ولم تردآية بهذا النص، وإنها ورد النص أعلاه وهو في سورتي: الأنعام: من الآية: 149، والنحلي: من الآية: 9.

<sup>(10)</sup> أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: 6/ 370.

عمر لم يهلك ، ويدل على ما ذكرنا قطعاً قول أبي العلاء المعري: [ب/ 81]

ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعساياً، ولكن ما لهن دوام (١) ألا ترى أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئاً على ما تقرر في المنطق (2)، وكذا قول الحماسي أي في باب الحماسة وهو: أُبَيُّ بن سلمى بن ربيعة الضبي (3):

فلو طسار ذو حافر قبلها للطسارت ولكنام المعقول: أي عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر قبلها فليُتَأَمَّلُ ؟ وأما أرباب المعقول: فقد جعلوا لو، وإن، ونحوهما أداة للتلازم دلالة على لزوم الجزاء للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفائهما ، ولهذا صح عندهم استثناء عين المقدم نحو: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة ، فهم يستعملونها للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء أ / 87] الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي ، لأنهم إنها يستعملونها في القياس لاكتساب العلوم والتصديقات، ولا الجزاء في الخارج ما هي ، لأنهم إنها يستعملونها في القياس لاكتساب العلوم والتصديقات، ولا شك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم بل الأمر بالعكس، وإذا تصفحنا وجدنا استعمالها على قاعدة اللغة أكثر لكن قد تستعمل على قاعدتهم كما في قوله - تعالى -: لا بيان سبب انتفاء الفساد ، فعلم أن اعتراض الشيخ المحقق وأشياعه إنها هو على ما فهموه من كلام القوم، وقد غلطوا غلطاً صريحاً ، وكم من عائب قولاً صحيحاً ، قال في المختصر: وتحقيق هذا البحث على ما ذكرنا من أسرار الفن انتهى بحروفه (5) ، ثم بين أن له (لو) أيضاً استعمالاً ثالثاً، وهو وجود الثاني دائهاً وذلك فيها إذا علق بها أمر على آخر هو بضده أولى وإن (6) استعمالاً ثالثاً، وهو وجود أو عدماً فعدم ، كما في قول [ج / 79] عمر حقيه -: "نعم العبد صهيب

<sup>(1)</sup> ديوان سقط الزند للمعري : 66 ، القصيدة (13) ومطلعها :

لنقدان أن يثني الجموح لجسام وأن يتملك الصعب الأيَّ زمسام

<sup>(2)</sup> ينظر: البرهان للكلنبوي: 280، وما بعدها، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس: 66-69، علم المنطق للدكتور محمد رمضان: 68، وما بعدها ، شرح السلم للشيخ عبد الملك السعدي: 46 ، 47 .

<sup>(3)</sup> أُبَيُّ بن سُلْمِيٌّ بن ربيعة بن زبان الضبي ، وينظر بيته في ديوان الحياسة لأبي تمام: 157، رقمه (180)، وأولها :

بَجُ سوحُ الجَسرَاء إذا عدوقِسبَستْ وإن نُسوذِ قَستْ بسرَّذَتْ بسالخُفْسِ

<sup>(4)</sup> سورة الأنبياء : من الآية 22 .

<sup>(5)</sup> شرح التلخيص المطول للتفتازاني : 167 ، 168 .

<sup>(6)</sup> في (ج): إن ، بدون الواو قبلها .

لو لم يخف الله لم يعصه"<sup>(1)</sup> فعلق عدم المعصية على عدم الخوف ، وهو بضده [ب / 82] وهو وجود الخوف أولى لأنه إذا كان يمتنع من العصيان مع عدم خوفه من ربه فامتناعه منه مع الخوف أحرى ، فهذا السياق يدل على وجود الطاعة وعدم المعصية في كل زمان ؛ فهذه ثلاث استعمالات لكلمة " لو ". ثم اعلم أن من نسب الشارح إلى القول بأن الآية ليس فيها برهان قاطع على الوحدانية فهو فاسد التصور أو ظاهر العناد ، بل الذي تضمنه كلامه أن الآية فيها: إشارة وعبارة ، وأنها تدل على البرهان بإشارتها ، وعلى الإقناع بعبارتها ، وهذا من الحكمة البالغة فإن المخاطب إذا كان ينقاد بالحجة الإقناعية [ أ / 88 ] فاللاثق بحاله أن لا يذكر له غيرها ، وغالب الناس تقصر عقولهم عن إدراك البراهين القاطعة، فعبر بالحجة الإقناعية والملازمة العادية لهم وغالب ما كان يضرب لهم من الأمثال هو مما جرت به عوائدهم وتمرنت على مباشرته عقولهم، ثم ضمنت العبارة عن ذلك إشارة إلى البرهان للخواص، والذي يصرح بذلك قوله في أول كلامه: "والمشهور في ذلك من (2) المتكلمين برهان التهانع المشار إليه بقوله \_تعالى \_: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا ءَا فِيهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ إلى آخره "(3)، ثم قوله: واعلم أن قوله \_تعالى \_: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَا فِئَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ حجة إقناعية ، والملازمة عادية إلى آخره ، فالإشارة في جانب الإمكان ، وهي أن إمكان التعدد مستلزم لإمكان التهانع المستلزم للمحال ، والعبارة في جانب الفعل ، وهي أن وجود إلهين مستلزم فيها جرت به العوائد للتهانع المستلزم للفساد بالفعل ؛ وقد أبان سر ذلك ما لخصه الإمام علاء الدين البخاري (4) شيخ مشايخنا (5) من قول حجة الإسلام الغزالي في التمهيد الثاني من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد (6): أن الأدلة على

<sup>(1)</sup> قال السخاوي: رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في مشكل الحديث لأبي محمد بن قتيبة لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسناداً، وقال: أرد أن صهيباً إنها يطبع الله حباً لا لمخافة عقابه ، المقاصد الحسنة : 249 (1259) ، وذكر السيوطي في تدريب الراوي 3/ 292، و293 في : النوع الثلاثون : المشهور ، قال : " ومثال المشهور عند النحاة " نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه " قال العراقي وغيره : لا أصل له ، ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث ؛ وقال الملاعلي القاري : لا أصل له كها صرّح به الحفاظ ، وغيره : 202 ( 385 ) ونقل العجلوني عن البهاء السبكي أنه لم يظفر به بعد البحث، كشف الخفاء : 2/ 428 ، 429 .

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) : من . (2) من شار شال من هند ا

<sup>(3)</sup> وهو قوله \_ تعالى \_ : ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْمُرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ سورة الأنبياء: من الآية 22.

<sup>(4)</sup> علاء الدين البخاري: عبد العزيز بن أحمد بن محمد ، البخاري ، الحنفي ، فقيه أصولي ، له تصانيف مقبولة ، منها: شرح أصول البزدوي المسمى كشف الأسرار ، وشرح المتتخب الحسامي ، وكتاب الأفنية ، ت 730 هـ ، ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا: 25 ، كشف الظنون لحاجي خليفة: 112 ، 1395 ، 1849 ، الفوائد البهية للكنوي: 94 ، معجم المؤلفين لكحالة: 5 / 242 .

<sup>(5)</sup> ينظر : كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري : 2/ 585 . ٥٠

<sup>(6)</sup> الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: التمهيد الثاني: 6.

وجود الصانع وتوحيده (١) \_ سبحانه \_ تجري مجرى الأدوية التي يعالج بها مرض القلوب ، والطبيب المستعمل لها إن لم يكن [ب/ 83] حاذقاً مستعملاً [ج/ 80] للأدوية على قدر قوة الطبيعة وضعفها كان ما يفسده بدوائه أكثر عما يصلحه ، كذلك الإرشاد بالأدلة إلى الهداية إذا لم يكن على قدر إدراك العقول كان الإفساد للعقائد بالأدلّة أكثر من إصلاحها ، وحينتذ يجب أن لا يكون الإرشاد لكل أحد على وتيرة واحدة ، فالمؤمن المصدق سماعاً أو تقليداً لا ينبغى أن تحرك عقيدته بتحرير الأدلة فإن النبيّ - علي على على العرب في مخاطبته إيَّاهم بأكثر من التصديق [أ/ 89] ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيهان وعقد تقليدي أو يقين برهاني ، وهذا مما علم ضرورة من مجاري أحواله \_ عليه الصلاة والسلام \_ في تزكيته (<sup>2)</sup> إيهان من سبق من أجلاف العرب إلى تصديقه لا ببحث وبرهان بل بمجرد قرينة ومخيلة سبقت إلى قلوبهم فقادتها إلى الإذعان للحق والانقياد للتصديق(3)، فهؤلاء مؤمنون حقاً فلا ينبغي أن تشوش(4) عليهم عقائدهم ، فإنه إذا تليت عليهم البراهين وما عليها من الإشكالات وحلَّها لم يؤمن أن تعلق(5) بأفهامهم مشكلة من المشكلات وتستولي عليها ولا تمحي عنها بها يذكر من طرق الحل، ولهذا لم ينقل عن الصحابة الخوض في هذا الفن ، لا بمباحثه ولا بتدريس ولا تصنيف ، بل كان شغلهم العبادة والدعوة إليها وحمل الخلق على مراشدهم ومصالحهم في أحوالهم وأعمالهم ومعايشهم فقط ، والجافي ، الغليظ الطبع ، الضعيف العقل ، الجامد على التقليد ، المتمرن <sup>(6)</sup> على الباطل ، من مبدأ النشأ إلى كبر السن ، لا ينفع (7) معه (8) الحجة والبرهان ، وإنها يصلحه السيف والسنان، والشاكون الذين فيهم نوع ذكاء ولا تصل عقولهم إلى فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين ينبغي أن يتلطف في معالجتهم بإعادة طمأنينتهم ، وإماطة شكوكهم بها أمكن من الكلام المقنع المقبول عندهم لا بالأدلة اليقينية البرهانية ، لقصور عقولهم [ب/ 84] عن إدراكها لأن الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور العادية كرامة لا يختص الله بها إلا الآحاد من عباده، والغالب على الخلق القصور والجهل ، فهم [ ج / 81 ] لقصورهم لا يدركون براهين العقول، كما لا

<sup>(1)</sup> في (ج) : وتوحده .

<sup>(2)</sup> في (أ): تركيبة ، وفحوى الكلام يرجح التزكية على التركيب.

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب): للصدق، وموضوع الإرشاد بالأدلة على الهداية يرجح التصديق.

<sup>(4)</sup> في (ج): يشوش.

<sup>(5)</sup> في (ب): نغلق.

<sup>(6)</sup> في (ج): المترن.

<sup>(7)</sup> في (ب) و (ج): تنفع.

<sup>(8)</sup> في (ج):به.

تدرك نور الشمس أبصار الخفافيش ، بل تُضرّ (1) بهم الأدلة القطعية البرهانية ، كها تُضر رياح الورد بالجُعَل ، وفي مثل هذا قال الإمام الشافعي - رحمه الله [تعالى ورضي عنه] (2) - : [أ/ 90]

فمسن مسنع الجهال علماً أضاعه ومن مسنع المستوجبين فقد ظلم (3) وأما الفطن الذي لا يقنعه الكلام الخطابي (4) فتجب المخاصمة معه بالدليل القطعي (5) البرهاني (6) ، فهؤلاء أربعة أصناف من الخلق ، لكل منهم ضرب من الكلام لا يتعداه، ثم أتبعه بأن قال ما حاصله: "إذا تمهد هذا فنقول: لا يخفى أن التكليف بالتصديق بوجود الصانع وبتوحيده يشمل الناس كافة من العامة والخاصة ، وأن النبي و المحابّة مع المشركين ، الذين عامتهم عن إدراك الأدلة القطعية البرهانية من القاصرين ، ولا يجدي معهم إلا الأدلة الخطابية ، المبنية على الأمور العادية المقبولة التي ألفوها، وحسبوا أنها قطعية ، وأن القرآن الكريم مشتمل على الأدلة العقلية القطعية التي لا يعقلها إلا العالمون و قليل ما هم - بطريق الإشارة النافعة للخاصة على ما بينه الإمام الرازي في عدة آيات من القرآن (7)، وعلى الأدلة الخطابية النافعة مع العامة بوصول عقولهم الرازي في عدة آيات من القرآن (7)، وعلى الأدلة الخطابية النافعة مع العامة بوصول عقولهم

<sup>(1)</sup> في (ج): يُضرُّ .

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفَتين : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> ديوان الشافعي: 110 ، 111 ، عنوان القصيدة: إضاعة العلم في غير أهله.

<sup>(4)</sup> وهو ما تألف من القضايا المقبولة أو المظنونة ، والمقبولات : هي القضايا المأخوذة بمن يعتقد فيه ، كالعالم والولي ، والمظنونات : هي التي تدرك إدراكاً راجحاً ، ينظر : البرهان للكلنبوي : 286 ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس : 30 69 ، علم المنطق للدكتور محمد رمضان : 98 .

<sup>(5)</sup> في (ج): النطقي.

<sup>(6)</sup> هو : ما تألف من اليقينيات لإفادة اليقين ، واليقين : هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ، كالاعتقاد بوجود الله ووحدانيته ، ينظر : البرهان للكلنبوي : 280 ، وما بعدها ، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم المدرس: 29 ، علم المنطق للدكتور محمد رمضان : 94 ، 95 .

<sup>(7)</sup> ينظر: تفسير الرازي: 4/ 178 ـ 203 ، في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَالْمَهُمُّ إِلَنَهُ وَحِدُ لَا إِلَنَهُ إِلَا هُوَ الرَّحْمَسُ ٱلرَّحِيدُ ﴾ إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوِسِ وَالْأَرْضِ وَاخْيَلَفِ الَّيْهِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي خَرِى في الْبَحْرِ بِمَا يَعْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَوْلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْهَا بِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْمَة وَيَحَ فِهَا مِن كُلِّ وَابَعْ وَتَعْمِيفِ الرِّيَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَايَسَتِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴾ سورة البقرة: 163، 164 ، وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَىٰ لَكُمْ مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَ كَا لِنَسْكُوا لِلْمَاتِي الْمُعْلِقِينَ ﴾ سورة البقرة: 163 ، 164 ، وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ خَلْقُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفُ الْمَسْتِ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَنْ وَمِنْ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَنْ وَمِن عَلَيْ اللَّهُ الْمَنْ وَمَنْ عَلَيْ وَالْبَارِ وَالْبَيْعَ وَلَىٰ اللَّهُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفُ الْمَنْ وَمِنْ عَلَيْ وَالْبَارِ وَالْبَيْعَ وَلَىٰ اللَّهُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفُ الْمَنْ وَمِنْ عَلَيْ وَلَوْلَ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْ وَالْبَارِ وَالْبَيْعَ وَلَىٰ وَالْمُولِي وَالْمَالِ اللَّهُ وَمِنْ عَالْمُونِ وَ الْمُؤْلِقُولِ عَلَيْ وَمُولِ اللَّهُ الْمُعْوَلِ وَعَلَىٰ مَنْ وَلِلْكَ لَالْمَالِ اللَّهُ وَمِ يَسْمَعُونَ فَيْ وَنْ عَلَيْمُ الْمُولِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَوْمِ وَالْمَالِ وَالْمُعُونِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالُولُ وَلَوْلَ مَن السَّمَاءِ مَا لَمُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالَعُلُولُ وَالْمُولُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَوْلُ وَلَىٰ وَالْمَالِ وَالْمُولِ وَلَا اللَّهُ وَلَالَعُولُ مِنْ عَقِولُهُ مِنْ عَلَوْلُولُ وَلَا لَا يُولِقُولُ مِنْ فَعْلِمُ مَنْ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَوْلُ وَلُولُ وَلَا لَلْمُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ وَلَا لَلْمُ اللْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلَا لَا لَا لُولُولُ وَلَا لَا لَكُ اللْمُولُولُ وَلَوْلُ وَلَوْلُولُ وَلَالَ اللْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَالِكُ وَالْمُولُ وَلَا لَا لُولُولُ وَلَا لَا لُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولِلَا وَلَالِمُولِ وَلَالْمُولُولُ وَلَا لَا لُولُولُ وَلَا الْ

إلى إدراكها بطريق العبارة تكميلاً للحجة على الخاصة والعامة، على ما يشير بـذلـك قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا رَطُّ وِ لَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَنْ مُبِينٍ ﴾ (١) وقد اشتمل عليها (٤) عبارة وإشارة قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا ءَالْهِ أَنَّةُ لَفَسَدَتَ ﴾ أما الدليل الخطابي المدلول عليه بطريق العبارة فهو لزوم فساد السموات والأرض بخروجها عن النظام المحسوس عند تعدد الآلهة [ ب/ 85 ] ولا يخفى أن لزوم فسادهما إنها يكون على تقدير لزوم الاختلاف، ومن البيِّن أن الاختلاف ليس بلازم قطعاً لإمكان الاتفاق ، فلزوم الفساد لزوم عادي ، وقد أشار إليه الإمام الرازي(3) حيث قال: أجرى الله الممكن مجرى [أ/91]، [ج/82] الواقع بناءً على الظاهر، وأما البرهان العقلي القطعي المدلول عليه بطريق الإشارة ، فهو برهان التيانع القطعي (4) بإجماع المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين ، أي كل منهما مستقل بالإيجاد ، ولعجزهما أو لعجز أحدهما على ما بُيِّن وكلاهما محال عقلاً على ما بُيِّن \_ أيضاً \_ ولا ينبغي أن يتوهم أن كل تمانع عند المتكلمين برهان ، بل التهانع قد يكون برهانياً وقد يكون خطابياً ، وقطعية لزوم الفساد المدلول عليه بالإشارة لا ينافي خطابية لزوم الفساد المدلول عليه بالعبارة (<sup>5)</sup>، لأن الفساد المدلول عليه بالإشارة هو كون مقدور بين قادرين ، وعجز الإلهين المفروضين أو عجز أحدهما ، والفساد المدلول عليه بالعبارة هو خروج السموات والأرض عن النظام المحسوس فأين أحدهما عن الآخر ؟ فقد علم اشتهال القرآن المجيد على الأدلة القطعية على التوحيد بطريق الإشارة ، وعلى الأدلة الخطابية عليه بطريق العبارة ، وإن الإشارة أوفق للخاصة ، والعبارة أرفق (6) بالعامة ، وإن قوله \_تعالى \_: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَندِلْهُم بِٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (7) أمر للنبي - على الاستدلال على النمط الحكيم الذي هو على حسب إدراك عقول المخاطبين-والله تعالى أعلم\_<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام: من الآية 59.

<sup>(2)</sup>في (ج): عليها.

<sup>(3)</sup> تفسير الرازى: 22 / 150 \_ 154 .

<sup>(4)</sup> في (1): للقطعي .

<sup>(5)</sup> في (ج): بالإشارة.

<sup>(6)</sup> في ( ج ) : أو فق .

<sup>(7)</sup>سورة النحل : من الآية 125 .

<sup>(8)</sup> ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني: 4/ 36.

## قدم الله\_ تعالى\_

توله: (للقطع بتغاير المفهومين)(1) أي فإن مفهوم الواجب: شيء يكون وجوده من ذاته؛ ومفهوم القديم: شيء لا ابتداء له، وإن كانا يصدقان على شيء واحد كصدق الناطق والإنسان على شيء واحد مع تغاير مفهوميهما.

قوله: (بحسب الصدق فإن بعضهم [ب/ 86] إلى آخره)(2) أي بعض المتكلمين يقول: ليسا بمتساويين بل القديم أعم، وبعضهم يقول: هما متساويان، كالإمام حميد الدين(3)، وأتباعه(4).

قوله: (ولا استحالة في تعدد [أ/ 92] الصفات القديمة)(5) هذا جواب عن شبهة المعتزلة في نفيهم الصفات فراراً من القول بتعدد القدماء .

قوله: (باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة) (6) أي كالكلام في بقاء الله في فإن جمهور أصحاب الأشعري على أنه: أمر اعتباري لا وجود [ج/ 83] له في الخارج بل هو \_ تعالى \_ باق ببقاء هو نفسه، وأما الأشعري \_ نفسه \_ فيقول: إن البقاء صفة وجودية، وهو أمر زائد على الذات، وتبعه بعض أصحابه (7).

قوله: (وهذا)<sup>(8)</sup> أي القول بأن الواجب لذاته هو الله\_تعالى\_وصفاته كلام في غاية الصعوبة. قوله: (بإمكان الصفات)<sup>(9)</sup> أي مع قولهم بأنها قديمة.

قوله: (إلى الذاتي والزماني)(10) أي فالقديم الذاتي: هو الذي يكون وجوده من ذاته، وهو واجب الوجود؛ والقديم الزماني: هو الذي يكون وجوده مستنداً إلى غيره لكنه لم يسبق بعدم أصلاً، وهذا هو الحدوث الزماني: هو ما سبقه زمان هو فيه معدوم.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 35.

<sup>(2)</sup> م. ن ، وتكملته: فإن بعضهم نص على أن القديم أعم لصدقه على صفات الواجب.

<sup>(3)</sup> حميد الدين: على بن محمد بن على ، الضريري الرامشي البخاري ، من أهل بخارى ، كان إماماً كبيراً ، فقيهاً ، أصولياً ، محدثاً ، مضراً ، جدلياً ، كلامياً ، حافظاً ، انتهت إليه رئاسة العلماء في عصره بها وراء النهر ، تفقه على شمس الأثمة محمد بن عبد الستار الكردي ، له حاشية "الهداية "المساة بالفوائد، وشرح الجامع الكبير ، وشرح المنظومة النسفية ، ت 667 هـ ، ينظر : كشف الظنون لحاجى خليفة : 133 ، الفوائد البهية للكنوي : 125 ، الأعلام للزركلي : 4/ 333 ، معجم المؤلفين لكحالة : 7/ 176.

<sup>(4)</sup> هم علماء ما وراء النهر كما تبين من ترجمته أعلاه\_والله تعالى أعلم\_.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 35.

<sup>(6)</sup> م. ن: 36

<sup>(7)</sup> ينظر: التمهيد للباقلاني: 262 ، الإرشاد للجويني: 61 ـ 78 ، قواعد العقائد للغزالي: 76 ـ 80 ، وقال أبو منصور البغدادي: واختلفوا في البقاء فأثبته صفة أزلية لله جميع أصحابه سوى القاضي أبي بكر الباقلاني ، أصول الدين: 90 .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 35.

<sup>(9)</sup> م . ن .

<sup>(10)</sup> المصدر السابق.

قوله: (وسيأتي)<sup>(1)</sup> أي في شرح قوله: (وهي لا هو ولا غيره) لهذا زيادة تحقيق، وهي: أن الواجب هو الذي يكون وجوده من ذاته، وأن الصفات يكون وجودها من ذاته، أي مستندة إلى ذاته لا إلى ذواتها، أي حقائقها، وفيه ميل إلى القدم الزماني، والأحسن في تقرير هذا الموضع هو ما قاله في شرح المقاصد ... أن الواجب هو الذي اقتضت ذاته وجودها على ما هي عليه (2)، أي من الصفات.

<sup>(1)</sup> م.ن.

<sup>(2)</sup> شرح المقاصد: 4/ 27.

## الصفات المعنوية

قوله: (لا يكون بدون هذه الصفات)<sup>(6)</sup> لا شكَّ أن العقل يقضي بأنه لا يكون إلا حياً قادراً عالمًا مريداً ، وأما بقية الصفات ففي اقتضائه لها نظر ، والفرق بين المشيئة والإرادة : أن الإرادة تتعلق بالكائنات في جميع الأزمنة ؛ وأن المشيئة تتعلق بالكائن في وقت إخراجه من العدم ، والشارح يرى أنها مترادفان كها يأتي في شرح قوله: (والإرادة والمشيئة) وليس ببعيد (7).

قوله: (بخلاف وجود الصانع وكلامه)(8) أما وجود الصانع [ج / 84] فيتوقف ثبوت الشرع عليه، لأنه لا بدَّ أوَّلاً من إثبات الصانع حتى يذكر بعد ذلك أنه أرسل رسولاً وشرع معه شرعاً، وكذا القدرة والإرادة والعلم، وأما الكلام فلا يتوقف ثبوت الشرع عليه ، بل يكفي في إرسال الرسل وجوده \_ سبحانه \_ وعلمه بالرسول، وقدرته على الإرسال، وإيجاد المعجزات، وإرادته لذلك \_ والله تعالى أعلم \_ .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 35، وتكملته: والنظام المحكم مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات.

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الطاء ، فصل النون ، النمط ، 690 .

<sup>(3)</sup> م . ن : باب العين ، فصل الباء ، البديم ، 702 .

<sup>(4)</sup> المصدر السابق: باب الميم، فصل النون، النظم، 1162.

 <sup>(5)</sup> المصدر السابق: باب الثين ، فصل النون ، النقش ، 1002.
 (5) المصدر السابق: باب الشين ، فصل النون ، النقش ، 608 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 36.

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 316 .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 36 .

## مخالفته ـ تعالى ـ للحوادث

قوله: (بل يفتقر إلى محل يقومه)(1) وعبارته في شرح المقاصد: لأن كل عرض محتاج إلى محل يقومه إذ لا معنى له سوى ذلك انتهى(2)، وهذه طريقة المتكلمين، والشارح مال هنا إلى طريق الفلاسفة(3)من أن القيام هو:الاختصاص الناعت [كها يأتي قريباً في قوله:(وأن القيام هو الاختصاص الناعت)] (4)، وقوله:(لأن قيام العرض بالشيء) تعليل لكون قيام المعنى بالمعنى محالاً.

قوله: (حتى يتحيز غيره بتبعيته) (5) حتى غاية للمنفي لا بقيد النفي ، أي العرض منفي عنه التحيزُ المغيًّا بأن يتحيز غير ذلك المتحيز تبعاً له ، والمراد بالغير \_ هنا \_ هو: البقاء الذي فرضناه، أي لو قلنا: إنه عرض ، لكان يلزمنا (6) [ب / 88] قيام العرض به لأنا قلنا: إنه باق ، والبقاء عرض، فإذا قلنا: إنه قائم به لزمنا أن [ أ / 94 ] نقول: إنه تابع له في التحيز ، والعرض لا تحيز له بذاته حتى يتحيز البقاء بتبعيته .

قوله: (زائد على وجوده)<sup>(7)</sup> أي وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ، وخالفه ـ كها تقدم في بحث القديم ـ جمهور أصحابه فقالوا : إنه أمر إضافي <sup>(8)</sup>.

قوله: (وإن القيام هو الاختصاص الناعت) (9) هو معطوف على قوله: (أن البقاء) في قوله: (والحق أن البقاء) وكذا قوله: (وأن انتفاء الأجسام إلى آخره) وهذا محاولة منه للقول بأن العرض يبقى زمنين، أي اتفقنا (10) على أن الأجسام باقية إلى حين إرادة الله \_ تعالى \_ لفنائها، وقلتم: إن العرض لا يبقى زمنين، وإن بقاءه إنها هو بتجدد الأمثال بمعنى أن الله \_ تعالى \_ يفنيه ويخلق مثله، وهكذا في كل زمن، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا قريباً في قوله: (ولأنه يمتنع بقاؤه فيلزمكم أن تقولوا مثل هذا في الأجسام) وهو سفسطة (11) [ج/85] فعلم أن القول

<sup>(1)</sup>شرح العقائد: 36.

<sup>(2)</sup> شرح المقاصد: 2/ 157 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> ينظر : شرح المقاصد : 2/ 157\_159 ، تأريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم : 235\_238 .

<sup>(4)</sup>ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(5)</sup>شرح العقائد: 36.

<sup>(6)</sup> في (ج): يلزم.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 36.

<sup>(8)</sup> ينظر ص : 283 .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 37.

<sup>(10)</sup>في (ج): انقضا.

<sup>(11)</sup>السفسطة: أصلها من الكلمة اليونانية "سوفسطا" وهو مشتق من لفظ: "سوفوس" ومعناه الحكيم والحاذق، وهي عند الفلاسفة: الحكمة المموهة، وعند المناطقة هي القياس المركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته، وتطلق أيضاً على القياس الذي تكون مقدماته صحيحة ونتائجه كاذبة لا ينخدع بها أحد، إلا أنك إذا أمعنت النظر فيه وجدته مطابقاً لقواعد المنطق ووجدت نفسك عاجزاً عن دفعه، ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي.

بذلك في الأعراض \_ أيضاً \_ سفسطة ، وأن الحق أنها كالأجسام تبقى إلى حين إرادة الله \_ \_ تعالى \_ فناءها ، والحق خلاف ما قال الشيخ ؛ فإن العرض أضعف من الجسم بلا شك ، فإنه تابع والجسم متبوع ، ووصف الضعيف بشيء لا يوجب وصف القوي به .

قوله: ( لأنه متركب) (1) قال في شرح المقاصد: لأن كل جسم متركب (2) من أجزاء عقلية، هي: الجنس، والفصل، ووجودية، هي: الهيولى، والصورة، أو الجواهر الفردة، ومقدارية هي الأبعاض، وكل مركب محتاج إلى جزئه ولا شيء من المحتاج بواجب (3).

قوله: (وأما إذا أريد بهم) (4) أي الجسم والجوهر ، فأريد بالجسم أنه : القائم بذاته ، وأريد بالجوهر أنه: الموجود لا في موضوع .

قوله: (من جهة عدم ورود الشرع بذلك إلى آخره) (5) أي الحق أن أسهاء الله - تعالى - توقيفية لم يخالف في ذلك إلا القاضي أبو بكر الباقلاني فإنه قال: إنها ليست توقيفية مع أنه منع [أ/ 95] من إطلاق ما يفهم منه نقص (6) ، وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله: (مع تبادر الفهم إلى المتركب والمتحيز) يعني: فهذا أو أمثاله [ب/ 88] ممنوع منه من وجهين، أما عند الجمهور فلعدم ورود الشرع به ، وأما عند القاضي فلإيهامه النقص من وجهين: الأول: الافتقار من حيث إن الجسم إذا ذكر تبادر إلى الفهم منه التحيز؛ الثاني: أن المجسمة والنصارى (7) ذهبوا إلى إطلاقها عليه بالمعنى الذي ينزَّه عنه، ف: (ذهاب) معطوف على قوله: (تبادر) أي ومع ذهاب المجسمة إلى آخره (8).

قوله: (قلنا بالإجماع)<sup>(9)</sup> أي الأسهاء إنها هي توقيفية، بمعنى توقفنا في إطلاقها على دليل، والدليل إما الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا مدخل للقياس هنا، والإجماع تارة يكون فعلياً، وتارة يكون قولياً (10) ، فالقولي : أن تقول الأمة الشيء الفلاني جائز مثلاً ؛ والفعلي : مثل أن

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 37 ، وفيه : مركب ، ولفظ : " متركب " في بعض نسخ شرح العقائد ، وهو ما أثبته كلود سلامة في هامش (11) ص : 37 .

<sup>(2)</sup> في شرح المقاصد: مركب.

<sup>(3)</sup> شُرح المقاصد: 4/ 43 ، 44 ، وينظر: تفصيل النشأتين للراغب الأصفهاني: 72 ـ 78 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 38.

<sup>(5)</sup> م . ن .

<sup>(6)</sup> ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني: 4/ 343، النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب الهوازلي: 1/ 414.

<sup>(7)</sup> سيعرف بهم البقاعي في ص: 297.

<sup>(8)</sup> ينظر : الإرشاد للجويني : 46\_49.

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 38.

<sup>(10)</sup> ينظر في الإجماع القولي والفعلي : المحصول للرازي : 4/ 19 ، 151 ، إحكام الأحكام للآمدي : 1/ 168 .

يفعلوا شيئاً أو يقولوا [ج/ 86] شيئاً فلا ينكر كهذا ، فإنهم أطبقوا على إطلاق [ هذه الألفاظ عليه\_تعالى\_ولم ينكر ذلك أحد منهم فدل على قولهم بجوازه .

قوله ] (1): (وفيه نظر) (2) أي من وجهين : الأول: كون هذه الأشياء مترادفة ، فقد مضى عند قوله : (القديم الفرق بينه وبين الواجب من جهة المفهوم) (3) وأن بعضهم نازع في تساويها بحسب الصدق ؛ والثاني : كون المرادف مأذوناً فيه .

قوله: (أي ذي صورة وشكل) صورة الشيء: الحقيقة التي تقومه، والشكل: هيئة إحاطة حد أو حدود، ككونه مستديراً، أو مربعاً، أو مثلثاً، ونحو ذلك (4).

قوله: (الكميات) (5) أي المقادير والكيفيات ، كالألوان وهيئة الإحاطة .

[قوله (وإحاطة) (6) أي ونفس الإحاطة ، فالإحاطة غير هيئة الإحاطة] (7) .

قوله: (للكميات المتصلة)(8) الكم المتصل: هو الذي تجتمع أجزاؤه في حد يكون بداية (9) لشيء [أ/ 96] ونهاية لشيء آخر، مثلاً: أوَّل الجزء الثاني منها نهاية للأوّل، وآخره بداية للثالث، بخلاف الكم المنفصل فإنه هو الذي لا يكون جزؤه بداية لشيء ولا نهاية لآخر ، كالثاني من الاثنين [ب/ 90] ليس نهاية للواحد ولا بداية للثالث (10).

قوله: (ولا متركب منها) (11) أي من الأبعاض والأجزاء .

قوله: (والمجانسة توجب التهايز) (12) أي كالإنسان فإنه من جنس الحيوان ، ويجب تمييزه عن مثل الفرس والحهار بفصول مقوّمة .

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 38 .

<sup>(3)</sup> ينظر ص : 283

<sup>(4)</sup> مضى التعريف بها في ص: 244.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 38.

<sup>(6)</sup>م.ن.

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 38.

<sup>(9)</sup> في ( ج ) : بذاته .

<sup>(10)</sup> ينظر: تلخيص المقولات لابن رشد: 98، شرح المقاصد للتفتازاني: 2/ 169، شرح الباجوري على الجوهرة: 1/ 54، أصول الدين لرشدي عليان وقحطان الدوري: 134.

<sup>(11)</sup> شرح العقائد : 38 .

<sup>(12)</sup>م.ن: 39

قوله: (في بعد آخر متوهم إلى آخره)(1) هذا مذهب المتكلمين أن المكان فراغ متوهم  $^{(2)}$ ، وعند أفلاطون فراغ متحقق  $^{(3)}$ ، وعند أرسطو وغالب الحكهاء أنه السطح الباطن المهاس للسطح الظاهر من المحوي  $^{(4)}$  والمراد: المكان الحقيقي الذي لا يرد عليه شيء لا المكان العادي الذي يشاهد، فتمكن العالم نفوذه  $^{(5)}$  بعده في بعد متوهم، وعلى مذهب أولئك يلزم تسلسل الأمكنة  $^{(6)}$  وعدم انتهائها، فإن كل مكان يحتاج إلى مكان، وهكذا إلى ما لا  $^{(7)}$  نهاية له.

قوله: (قائم بالجسم إلى آخره)(8) أي الجسم لا بدّ فيه من الامتداد، وإلا لم يكن متركباً فلم يكن جسماً.

قوله: (أو بنفسه) (9) أي الذي يقول بأنه يمكن أن يكون شيئان ليس أحدهما مماسًا للآخر، ولا مماسًا للآخر، ولا مماسًا لما يعاسّه الآخر، بل [ج/8] بينهما خلاء ليس فيه شيء، يقول: إن البعد الكائن في ذلك الخلاء قائم بنفسه ليس قائماً بشيء فإن ذلك الخلاء فُرض عدماً، والقائلون بالخلاء هم المتكلمون (10).

ُ قُولُه: (فيلزم قدم الحيز)(11) مشكل مع قولهم : إن الحيز فراغ متوهّم ، أي عدم محض ، والعدم لا يوصف بقدم .

قوله: (لأنها) (12) أي الجهات إما حدود للأمكنة وأطراف لها ـأي نهايات ـأو تكون الجهات نفس الأمكنة ، وذلك إذا أضفتها إلى شيء ، كأن تقول : جهة مصر اليمنى قوص (13) (14) ، ونحو ذلك، وهذا يستلزم الحد المستلزم للجسم، وعبارته في شرح

- (1) شرح العقائد ، تكملته : أو متحقق يسمونه المكان .
- (2) التعريفات للجرجاني: باب الميم ، المكان ( 1812 ) 224 ، وينظر : شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 199 .
- (3) التعريفات للجرجاني : باب الميم ، المكان ( 1812 ) 224 ، وينظر : تلخّيص المقولات لابّن رشد : 100 ، 101 ، تأريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم : 103 ، 104 .
- (4) التعريفات للَجرَجاني : باب الّميم ، المكان ( 1812 ) 224 ، وينظر : تلخيص المقولات لابن رشد : 100 ، 101 ، تأريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم : 183 .
  - (5) في (ج): نفوذ ، بدون الهاء بعده .
    - (6) في (ج): التسلسل الأمكنة.
      - (7) ما لا : ساقط من : (ج).
  - (8) شرح العقائد: 39 ، تكملته: أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء.
    - (9) م . ن .
    - (10) ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني: 2/ 204، 205.
      - (11) شرح العقائد: 39.
        - (12) م . نَ : 40
        - (13) في (ج) : قرص .
- (14) قُوَّس: كلمة قبطية، وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة، قصبة صعيد مصر، وأهلها أرباب ثروة واسعة، وهي محطّ التجار القادمين من عدن، وهي اليوم تابعة لمحافظة قنا، معجم البلدان لياقوت: 4/ 101 ، المنجد في اللغة والأعلام، قسم الأعلام: 443.
- (15) دمياط: مدينة قديمة بين تنيس ومصر ، على زاوية بين بحر الروم المالح والنيل ، مخصوصة بالهواء الطيب ، وكانت ثغراً من ثغور الإسلام ، وهي اليوم محافظة في مصر شهالي الدلايا بوشرقي فرع دمياط ، معجم البلدان لياقوت : 2/ 314 ، المنجد في اللغة والأعلام : قسم الأعلام : 246 .

المقاصد: [أ/ 97] والجهة اسم لمنتهى (١) مأخذ الإشارة ومقصد المتحرك، فلا يكونان إلا للجسم والجسماني (٤).

قوله: (متجدد)<sup>(3)</sup> أي موهوم [( مقدر <sup>(4)</sup> به متجدد ) أي موهوم ] <sup>(5)</sup> ، مثل وقت طلوع الشمس ، فإذا قلت : أنا آتيك وقت طلوع الشمس فقد توهمتَ وقت [ ب / 91 ] طلوعها وتوهمت إتيانك ، وقَدَّرْ بَه الإتيان الذي هو متجدد موهوم قُدَّر به الإتيان الذي هو متجدد موهوم ، هذا مذهب المتكلمين <sup>(6)</sup> .

قوله: (عن مقدار الحركة) أي حركة الفلك الأعظم لا كل حركة ، وقال بعضهم : إن الزمان هو نفس الحركة  $^{(8)}$  ، فقد علم تنزهه عن ذلك على كلا المذهبين ، لأن المراد بجري الزمان على الشيء كونه ظرفاً وذلك الشيء مظروفاً له بحيث لا يمكن انفكاكه عنه وذلك لا يكون إلا لحادث ، وقد كان الله \_ تعالى \_ و لا شيء معه لا زمان و لا مكان ، وذلك واضح . أما  $^{(9)}$  على تقدير عبارة المخاصين ، فلأن قولهم متجدد مصرح بذلك ، وأما على تقدير عبارة الفلاسفة ، فلأنهم وإن قالوا في الفلك بالقدم الزماني فقد أقروا بأنه ناشئ عنه \_ تعالى \_ و محتاج إليه  $^{(10)}$ .

قوله: (بعضها يغني عن البعض) (11) الضمير في بعضها يعود على : (ما) لأنها بمعنى الأشياء، والمشبِّهةُ (12) : الذين يشبهون الله بخلقه (13)، والمُجَسِّمَة : الذين يقولون إنه جسم (14)، وقد يقولون: لا كالأجسام فينزهونه عن المشابهة (15)، [ج/ 88].

<sup>(1)</sup> في شرح المقاصد : المنتهى .

<sup>(2)</sup> شرح آلمقاصد: 4/ 44.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 40 .

<sup>(4)</sup> في شرح العقائد: يقدر به .

<sup>(5)</sup>ما بين اَلمعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(6)</sup> ينظر : شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 197 وما بعدها .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 40 .

<sup>(8)</sup> ينظر : التعريفات للجرجاني : باب الزاي ، الزمان ( 927 ) 118 .

<sup>(9)</sup> أما: ساقط من: (ج).

<sup>(10)</sup>ينظر : تلخيص المَقولات لابن رشد : 99 .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد: 40 .

<sup>(12)</sup>في (ج) : والمشبهون .

<sup>(13)</sup> ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري : 1 / 258 ، الفرق بين الفرق للبغدادي : 200، ووصف الجواري معبوده بأن له جميع أعضاء الإنسان ، وكان يقول: أعفوني عن الفرج واللحية.

<sup>(14)</sup> ينظر في تفصيل مقالاتهم: مقالات الإسلاميين للأشعري: 1/ 255 ـ 258، الفرق بين الفرق للبغدادي : 200، التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني: 111، وادعى زعيمهم محمد بن كرام أن الله ـ تعالى ـ جسم له حد ونهاية، وأنه على للحوادث، وأنه عاس لعرشه .

<sup>(15)</sup> حكاه أبو الحسن الأشعري عن ابن الراوندي ، ينظر مقالات الإسلاميين: 1/ 257.

قوله: (الألفاظ المترادفة)<sup>(1)</sup>أي مثل: متبعض ، ومتجزئ ؛ وما علم بطريق الالتزام ، مثل أن نفى مصور يلزم منه نفى محدود ومعدود .

قوله: (مبنى التنزيه عما ذكرت إلى آخره) (2) عن: متعلق بالتنزيه (3) على أنها: متعلق بمبنى، أي على أن هذه الصفات التي يجب تنزيهه \_ تعالى \_ عنها، وتقدم نفيها عنه تنافي (4) وجوب الوجود لما فيها من شائبة الاحتياج المستلزم للحدوث.

قوله: (لا على ما ذهب) (5) عطف على قوله: (على أنها تنافي) وجوب الوجود.

قوله: (هذا أجسم من ذلك $^{(6)}$ ) في سياق [ أ / 98 ] النفي ، وقد تقدم أن هذا لا يصح دليلاً لأن : أجسم من الجسامة ، التي هي صفة ، لا من الجسم الذي هو اسم .

قوله: (وأن الواجب في سياق النفي) (8) أيضاً عطفاً على (أن) في قوله: (من (9) أن معنى العرض).

قوله: (فيلزم تعدد الواجب) (10) [ب/ 92] أي بالنسبة إلى الأجزاء ، لأنا فرضنا كل فرد من تلك الأجزاء متصفاً بصفات الكمال .

قوله: (وهي مستوية الأقدام (11) إلى آخره) (12) أي وجميع الصور (13) والكيفيات والأشكال (14) مستوية الأقدام في إفادة المدح إن كان ، والنقص إن كان ؛ ومستوية الأقدام في عدم دلالة المحدثات عليه ، لأنا قد بيًّنا حدوث الصور وما معها ، والمحدث لا يدل على المحدث ، فلا يدل البعض الذي ليس هو عليه على البعض الذي هو عليه ، لاستواء الكل في

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 40 .

 <sup>(2)</sup> م . ن ، تكملته : على أنها تنافي وجوب الوجود ، لما فيه من شائبة الحدوث والإمكان .

<sup>(3)</sup> في (ب ) : تالتنزيه .

<sup>(4)</sup> في (1): ينافي.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 40.

<sup>. (6)</sup> في شرح العقائد : ذاك ، وفي بعض نسخها ذلك ، ينظر : هامش (10 ) ص : 40 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 40.

<sup>(8)</sup>م.ن.

<sup>(9)</sup> من : ساقط من : ( ج ) . وهو في شرح العقائد موجود .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 40 .

<sup>(11)</sup> لم تشبت لفيظة الأقدام في أصل النص المحقق عند كلود سلامة، وثبتت في نسخة واحدة من تحقيقه، ينظر: هامش (1) ص : 41.

<sup>(12)</sup> شَرح العقائد : 41 ، تكملته : في إفادة المدح والنقص .

<sup>(13)</sup>مرَّ تعريفها في ص: 244.

<sup>(14)</sup> في ( ب ) : والأشكال والكيفيات .

الحدوث ، فيفتقر إلى مخصص ، لأن كونه على بعض معين من الكيفيات وما معها ليس بأولى من أن يكون على بعض آخر ، فكان حينئذ الكون على كل من البعضين ممكناً ، والممكن لا بدً له من مخصص لأحد طرفيه الوجودي والعدمى .

قوله: (الأنها تمسكات ضعيفة) (١) متعلق بمبنى مقدر بعد قوله: (الا) من قوله: (الا على ما ذهب إليه المشايخ) ومذهب الشيخ سعد الدين (١²) في مثل هذا: أن تعلقه بمقدر دل عليه الكلام وذلك أن يقال: انتفى بناؤه على أقوال المشايخ ، النها فيكون معلقاً [ج/ 189] ب: انتفى (١٤ مقدر دل عليه الكلام والله تعالى (١٩ أعلم أي مبنى التنزيه على كذا الا على ما ذهب إليه المشايخ من كذا ومن كذا ، فإنه الا يبنى على تلك الأوجه التي ذكروها ، الأنها تمسكات ضعيفة إذا اعتمد عليها طالب فحصل له مَن أَبدَى خللها وهنت عقيدته ورأى أنه كان في ضلال لظنه أنه الا متمسك لتلك الدعاوى غيرها ، وإذا احتج بها محتج هان على الطاعن مجادلته (١٠ في نقضها ، مواتسع له المجال في بيان عوارها [أ/ 99] زعماً منهم ، أي من الطاعنين والطالبين، فإن الطالب يرى أن مطالبه مبنية على هذه الشبه ، فإذا بُين له وهُيها (١٥ انحلَّت عقيدته ، والطاعن يرى على تسليم (١٦ أن هذا هو المراد [ب / 93] بالعرض وذلك الا يستلزم امتناع بقائه إذا أريد به الموجود في موضوع، ونعني (١٩ بالمحل: ما يتقوم (١٥) أريد به الموجود في موضوع، ونعني (١٤ بالمحل: ما يتقوم (١٥) المناة ان تكون أصلاً للأشياء فتكون مفتقرة بسحله (١١) ؛ وبالموضوع: ما من شأنه أن يكون له كهال ما ، كالنطفة من شأنها أن تكون مفتقرة إنساناً ؛ وأما الثاني : فلأن ما يتركب منه أو عنه الشيء يكون أصلاً للأشياء فتكون مفتقرة إلى ، وقد يكون غياً عنها ، وهذه ليست صفة نقص ينزه عنها ، بل صفة كهال سلمنا ، وذلك إليه ، وقد يكون غياً عنها ، وهذه ليست صفة نقص ينزه عنها ، بل صفة كهال سلمنا ، وذلك

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 41 .

<sup>(2)</sup> في شرحي المقاصد والعقائد .

<sup>(3)</sup> في ( ج ) : انتفى ، بدون الباء قبلها .

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : محاولته .

<sup>(6)</sup> في (ج): وهنها.

<sup>(7)</sup> في (ج) تسلم.

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ب): وإذا.

<sup>(9)</sup> في (1): ريعني .

<sup>(10)</sup> في (أ): ما يتقدم.

<sup>(11)</sup> في (ب): لابيا يُحله.

<sup>(12)</sup> في (أ) و (ب) : يكون .

لا يستلزم إبطاله إذا أريد به ما يقوم بنفسه؛ وأما الثالث: فمستند إلى هذا أجسم، وقد مضى الكلام في تضعيفه (1) ؛ وأما الرابع: فلأنا نمنع اتصاف الأجزاء كل جزء على انفراده بشيء، وإنها المتصف الكل فلا يلزم التعدد ، سلمنا عدم الاتصاف بالكهال ، ولا نسلم أن النقص في الجزء يستلزم النقص والحدوث في الكل؛ وأما الخامس: فلم لا يجوز أن يكون على البعض؟ ولا يلزم الافتقار إلى مخصص غير ذاته، بل المخصص نفس ذاته؟ فلم يدخل تحت قدرة الغير.

قوله: (واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية إلى آخره)(2) أي لأن في النصوص الواردة في الكتاب والسنة ما يلزم [ج/90] من إجرائه على ظاهره ، الجهة: ك: ﴿ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ (3) ، و ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ (4) ؛ والجسم : كذكر الصورة (5) ، واليد (6) ، والعين (7) والنزول (8) ، ونحوها (9) .

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 296 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 41 ، تكملته: والصورة والجوارح.

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف : من الآية 54 .

<sup>(4)</sup> سورة فاطر: من الآية 10.

<sup>(6)</sup> كقوله\_تعالى\_: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ سورة ص: من الآية 75، وقوله \_ﷺ: " يدالله ملأى " البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله \_ تعالى \_: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ سورة ص: من الآية 75 (7461) 860.

<sup>(7)</sup> كقوله ـ تعالى ـ : ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ سُورة طه : من الآية 39 ، وقوله ـ ﷺ ـ : " ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب ، إنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور " البخاري : كتاب التوحيد ، باب قول الله ـ تعالى ـ : ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنَے﴾ سورة طه : من الآية 39 ، ( 7408 ) 859 .

<sup>(8)</sup> كقوله \_ ﷺ : "ينزل ربنا\_تبارك وتعالى \_كل ليلة إلى السهاء الدنيا " البخاري : كتاب التوحيد ، باب قول الله \_ تعالى \_: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَنمَ ٱللَّهِ ﴾ سورة الفتح : من الآية 15 ، (7494) 869 .

<sup>(9)</sup> كالقدم والرجل؛ روى البخاري: "فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله " وروى - أيضاً -: "حتى يضع رب العزة قدمه "كتاب التفسير ، سورة ق ، باب قوله: ﴿ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾ : من الآية 30 ( 4849 ، 4850 ) 585 ؛ وكقوله - كي تتاب التفسير ، سورة آل عمران ، باب ﴿ لَيْسَ لَلَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ من الآية 128 ( 4560 ) ، وكقوله - كي مضر " البخاري : كتاب التفسير ، سورة آل عمران ، باب ﴿ لَيْسَ لَلَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ من الآية 128 ، (4919 ) ، وقوله - كي البخاري : كتاب التفسير ، سورة القلم ، باب ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ من الآية 42 ، (4919 ) ، وقوله - كي الله عن ساقه " البخاري : كتاب التوحيد ، باب قول الله - تعالى - : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ بِنْ نَاخِرَةُ ﴾ إلى فيقولون : الساق ، فيكشف عن ساقه " البخاري : كتاب التوحيد ، باب قول الله - تعالى - : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ بِنْ نَاخِرَةُ ﴾ الله فيقولون : الساق ، فيكشف عن ساقه " البخاري : كتاب التوحيد ، باب قول الله - تعالى - : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ بِنْ نَاخِرَةُ ﴾ القيامة : 22 ، 22 ، (7439 ) .

قوله: (والله (1) ليس حالاً ولا محلاً للعالم) (2) أي أنه \_ سبحانه وتعالى \_ ليس ماساً للعالم على جهة أنه حلَّ فيه، [أ/ 100] فلم يبقَ إلا أن يكون على جهة أن العالم حلَّ فيه، [أ/ 100] فلم يبقَ إلا أن يكون منفصلاً عن العالم، مبايناً له في الجهة، كذا توهم السائل؛ والجواب: أن ذلك وهم محض، أي لما كان العقل يشاهد جميع ما يُحسّه على نمط تَخَيَّل أنه لا يمكن أن يخرج عن ذلك النمط شيء، وهذا قصور ممن وقف عنده وجمود، فإن غير المحسوس لا يلزم أن يكون كالمحسوس وكثير من الأشياء خارج عنه، وفي عالم النوم أعدل شاهد على ذلك [ب/ 94].

قوله: (وجذباً<sup>(3)</sup> بضَبْع القاصرين إلى آخره)<sup>(4)</sup> الضَّبْع ـ بفتح المعجمة وسكون الموحدة ـ: العَضُد كلها، أو وسطها بلحمها<sup>(5)</sup>؛ والإحكام: الإتقان<sup>(6)</sup>؛ والمنع: الفساد<sup>(7)</sup>.

قوله: (ولا يشبهه شيء)<sup>(8)</sup> أي لا يهاثله، المثل: هو المشارك في جميع الأوصاف النفسية، هذا مذهب الأشعري<sup>(9)</sup>، فزيد مثل عمرو، لأنه مشارك له في الحيوانية والناطقية، وقال المعتزلة: هو الذي يشارك في أخص الصفات، فزيد إنها ماثل عمراً بمشاركته له في الناطقية التي هي أخص صفاته، والحيوانية صفة عامة يشاركه فيها الفرس وغيرها من الحيوان<sup>(10)</sup>.

قوله: (أما إذا أريد بالماثلة الاتحاد<sup>(11)</sup> في الحقيقة) أي كحقيقة (<sup>13)</sup> الإنسان، فإن حقيقة زيد في الإنسانية هي حقيقة عمرو لأنها الحيوانية والناطقية ، وهي موجودة في كل منهما فالله وَ مُنَزَّه عن ذلك لأنه لا يوصف بالمائيَّة فلا مثل له ، هذا إذا أريد بالمثل شيء من ذلك، وأما إذا قيل: إن مثل الشيء هو الذي يسد مسده [في الأمر الذي اشتركا فيه] (<sup>14)</sup> كما يأتي عن

<sup>(1)</sup> في شرح العقائد : والله تعالى .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 41 .

<sup>(3)</sup> في كلّ النسخ : وجدنا ، وما أثبتناه من شرح العقائد .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 42 .

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب العين ، فصل الضاد ، الضبع ، 740 .

<sup>(6)</sup> م . ن : باب الميم ، فصل الكاف ، الحكم ، 1095 .

<sup>(7)</sup> م. ن: باب العين ، فصل الميم ، المنع ، 764 ، 765 .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 42 .

<sup>(9)</sup> ينظر: اللمع للأشعري: 20، تفسير الرازي: 27/ 150.

<sup>(10)</sup> ينظر: مقالات الإسلاميين لأي الحسن الأشعري: 1/ 216، شرح العقيدة الطحاوية لأكمل الدين البابري: 52.

<sup>(11)</sup> ف (ب): الإيجاد.

<sup>(12)</sup> شرح العقائد : 42 .

<sup>(13)</sup> في (ج): لحقيقة.

<sup>(14)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

أبي المعين (1)، [وحكى الاتفاق على جواز إطلاقه الإمام شمس الدين الفناري (2) في العمدة في أمول الدين لحافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (3) أن شيئاً لا يسد مسده . [ج / 91] أن شيئاً لا يسد مسده .

قوله: ( فلو أثبتنا إلى آخره ) (5) عبارة خشنة ، ظاهرها غير مراد ، وهي قريبة المنحى من قول الشافعي : المعتزلة إذا سلموا العلم خُصِموا (6) ، لم يرد أنهم ينفون العلم ، بل نبه على الرد عليهم بهذا ، وأيقظهم من رقدتهم وأنبههم من غفلتهم ، وهنا المراد أن العلم صفة لله \_ تعالى \_ موجودة ثابتة إلى آخره ، فلم يشاركه علم الآدميين إلا في الوجود ، ووجود علمه \_ تعالى \_ لا يشبه وجود علمهم ، لأن وجود [ أ / 101 ] علمه واجب ، ووجود علمهم جائز .

قوله: (لأن النبي \_ على على عن الله عن أبي هريرة قال: الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل) (7) أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله \_ على التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه " (8) وله عن معمر ابن عبد الله أنه سمع رسول الله [ ب / 95 ] \_ على \_ يقول: " الطعام بالطعام مثلاً بمثل" (9).

<sup>(1)</sup> في ص: 303 ، وأبو المعين هو: ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول ، النسفي ، الحنفي ، عالم بالأصول والكلام ، كان بسمرقند ، وسكن بخارى ، له : بحر الكلام ، والتمهيد لقواعد التوحيد ، وتبصرة الأدلة في الكلام، يقول حاجي خليفة : ومن نظر فيه \_ أي في هذا الكتاب \_ علم أن العقائد لعمر النسفي كالفهرس لهذا الكتاب ، ت 508 هـ ، ينظر: الجواهر المضية للقرشي : 2/ 189 ، كشف الظنون لحاجي خليفة : 337 ، 1845 ، الأعلام للزركلي : 7/ 341 .

<sup>(2)</sup> ضبط في (ج) الفكاري، ولم أهتد إلى ترجمة الفكاري، ولعله الفناري الذي هو: شمس الدين محمد بن محرة بن محمد الرومي الفناري، عالم مشارك في العلوم النقلية، ولي قضاء بروس، من تصانيفه: فصول البدائع في أصول الشرائع، أنموذج العلوم، شرح إيساغوجي في المنطق وغيرها، ت 834 هـ، ينظر: بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 97، 98، البدر الطالع للشوكاني: 2/ 266 ـ 269، مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده: 1/ 452، الفوائد البهية للكنوي: 166، الأعلام للزركلي: 6/ 242.

<sup>(3)</sup> هو: حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أخمد بن محمود الحنفي النسفي ، فقيه ، أصولي ، مفسر ، متكلم ، له عمدة العقائد في الكلام ، الاعتباد وهو شرح لها ، مدار التنزيل وحقائق التأويل وهو المعروف بتفسير النسفي ، منار الأنوار في أصول الفقه، وغيرها ، ت 710 هـ ، ينظر : الدرر الكامنة لابن حجر : 2/ 247 ، الجواهر المضية : 1/ 270 ، الفوائد البهية للكنوي : 101 ، الأعلام للزركلي 4/ 67 ، وأشار إلى أن العمدة مخطوط ، معجم المؤلفين لكحالة : 6/ 32 .

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 42 ، تكملته : العلم صفة لله \_ تعالى \_ .

<sup>(6)</sup> ينظر : الشافعي حياته وعصره وآراؤه لمحمد أبو زهرة : 134 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 43.

<sup>(8)</sup> صحيح مسلم: كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ( 1588 ) 4/ 1211.

<sup>(9)</sup> صحيح مسلم: كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل ( 1592 ) 4/ 1214 .

قوله: ( والظاهر أنه لا مخالفة ) (1) هذا هو الحق ، وتقييد أبي المعين بالفقه عند مماثلة زيد لعمرو يدل على ذلك (2) ، فإنه لو كان المراد أنه إذا ماثل شيء شيئاً في نوع من الأنواع أطلق عليه أنه مثله ولو خالفه في غير ذلك النوع لم يحتج إلى تقييد المهاثلة بذلك النوع .

قوله: (ولا يخرج عن علمه شيء) (3) أي بل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ، ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا يُهُواْ عَنْهُ ﴾ (4) ، فقوله: ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (5) هو على عمومه لا يطرقه تخصيص بوجه ، وكذا قوله: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (6) غير أن من شأن القدرة أن لا تتعلق إلا بالمكن ، بخلاف العلم فإنه يتعلق بالمستحيلات وغيرها .

قوله: (وافتقار إلى مخصص) (7) أي المعلومات بالنسبة إلى العلم بها على حدّ سواء ، أي ليس فيها ما هو أحقّ من غيره بالعلم به لا من جهة قرب ولا ممارسة ، لأن مثل ذلك محال في حقه \_ تعالى في فالعلم ببعضها دون البعض يحتاج إلى مخصص يخصّ تعلق العلم بذلك البعض دون البعض الآخر ، ولا مخصّص ، وكذا المقدورات .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 43.

<sup>(2)</sup> ينظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي: 11.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 43 .

<sup>(4)</sup> سورة الأنعام : من الآية 28 .

<sup>(5)</sup> سورة البقرة : من الآية 29.

<sup>(6)</sup> سورة البقرة : من الآية 20 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 44.

## صفات المعاني

وله: (وله صفات لما ثبت) (1) أي لأجل [ج/ 92] ما ثبت ، أي بالدليل العقلي (2) ، ثم بالنصوص الواردة من الكتاب والسنة (3) .

قوله : ( زائد على مفهوم الواجب ) <sup>(4)</sup>أي واجب الوجود .

قوله: (وليس الكلّ ألفاظاً مترادفة) لم يقل أحد بالترادف صريحاً  $^{(5)}$ ، ولكن قول المعتزلة... إنه ليس إلا الذات، وإنه يسمى قادراً من حيث تعلقه بالمقدورات، [أ/ 102] وعالماً من حيث تعلقه بالمعلومات، إلى آخر قولهم  $^{(6)}$  قريب من القول بترادف هذه الألفاظ فإن ذلك يرجع إلى أنها ألفاظ تطلق عليه تعالى وليس هنا صفات تطلق باعتبارها، وهذا شأن المترادف، ولكن  $^{(7)}$  قولهم: إنه لا يسمى بواحد منها إلا من حيث تعلقه بذلك المعنى ينفي أن يكون قولاً بالترادف. قوله: (فإن  $^{(8)}$  صدق المشتق إلى آخره)  $^{(9)}$  تعليل لقوله: (ومعلوم أن كلاً من ذلك إلى آخره) ويصح أن يكون تعليلاً لنفي الترادف، والمشتق هو العالم مثلاً، فصدقه عليه يقتضي ثبوت

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 44.

<sup>(2)</sup> الأدلة العقلية على صفات المعاني كثيرة ، ولكن يجمعها قاسم مشترك وهو : أن اتصافه بأضدادها نقص ، والنقص على الإله محال وباطل ، ينظر شرح المقاصد : 2/ 336 ، 361 ، 377 ، شرح الباجوري على الجوهرة : 1/ 59 ـ 67 ، أصول الدين لرشدي عليان وقحطان الدوري : 55 ـ 170 ، شرح النسفية للشيخ عبد الملك السعدي : 57 .

<sup>(3)</sup> الأدلة النقلية على صفات المعاني: الحياة: قوله \_ تعالى \_ : ﴿ اللهُ لا إِللهُ إِلا هُوَ الْحَى الْقَيْومُ ﴾ سورة البقرة : من الآية 255 ، وقوله \_ تعالى \_ : ﴿ اللهُ عَلَىٰ سورة غافر : من الآية 65 ، القدرة : قوله \_ تعالى \_ : ﴿ إِلَّ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَنَ مُ تَعَلَى وَ وَله \_ تعالى \_ : ﴿ إِلَّ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 44.

<sup>(5)</sup> الترادف: عبارة عن الاتحاد في المفهوم ، وقيل: توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد ، ويطلق على معنيين: أحدهما: الاتحاد في الصدق ، والثاني: الاتحاد في المفهوم ، ومن نظر إلى الأول فرّق بينهها ، ومن نظر إلى الأال الأول فرّق بينهها ، ومن نظر إلى الثاني لم يفرق بينهها ، التعريفات للجرجاني: باب التاء ، الترادف (449 ، 450) 60.

<sup>(6)</sup> ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 182 ، 183.

<sup>(7)</sup> في ( ج ) : لكن ، بدون الواو قبله .

<sup>(8)</sup> في شرح العقائد: وإن صدق

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 44 ، وتكملته : على شيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له .

[ب/96] مأخذ الاشتقاق وهو العلم، فإنا إذا قلنا: زيد ضارب، ثبت لا محالة أن مأخذ الاشتقاق \_ وهو الضرب \_ صفة لزيد قائمة به، إذ لا يعقل كونه ضارباً وهو غير متصف بالضرب ولا كونه ضارباً من حيث تعلق ذاته بالمضروب إلا ومعنى تعلقها بإيقاع (١) الضرب عليه ، فيكون الضرب ثابتاً له على كل تقدير.

قوله: (وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات) (2) التي: وصف للقدرة، ويجوز أن تكون بدلها الذي وصفاً للعلم، وكذا كل مذكر ومؤنث احتيج إلى إيقاع صفة بعدهما يجوز أن يكون بصيغة التأنيث جرياً على المؤنث منها، وأن تكون بصيغة التذكير جرياً على المذكر (3)، والفرق بين الكيفية والملكة أنا إذا نظرنا إلى العلم مثلاً من حيث إنه اعتقاد جازم مطابق كان كيفية تكيفت بها النفس، وإن نظرنا إليها (4) باعتبار الاقتدار كان ملكة، كاقتدار زيد مثلاً على إقراء النحو والتصرف فيه، فإنا إذا قلنا: زيد عالم بالنحو وقادر عليه لم نُرد أنه مستحضر لجميع مسائله وجزئياته في وقت واحد متكيف بالإذعان بها، بل [ج/ 93] نريد أن له ملكة يقدر بها على معرفة ما يريد منه.

قوله: (وله حياة أزليّة ليس بعرض إلى آخره)(5) أي والكيفيات [أ/ 103] والملكات أعراض.

قوله: (ولا مستحيل البقاء)(6) أي كما هو شأن العرض، وإنها أفصح به لما تقدم من أن المقصود زيادة التفصيل في باب التنزيه.

قوله: (ولا ضروري)<sup>(7)</sup> لأن العلم المقسم إلى ضروري ومكتسب هو العلم الذي يسميه الفلاسفة المنطبع، وهو: حصول صورة الشيء في الذهن، والله \_ تعالى \_ منزّه عن ذلك.

قوله: (وهو غير لازم)<sup>(8)</sup> أي لنا على قولنا ، ويلزمكم على قولكم: كون العلم \_ مثلاً \_ قدرة، أي لأنكم قلتم: الذات من حيث تعلقه بالمعلومات عالم، ومعلوم بالضرورة أنه لا يتعلق بالمعلومات إلا ومأخذ الاشتقاق وهو العلم ثابت له وقائم به، وقلتم: إن الصفة [ب/ 97] عين

 <sup>(1)</sup> في (ب) و (ج): تعلقها به إيقاع.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 45 .

<sup>(3)</sup> ينظر : كتاب سيبويه : 3 / 383 .

<sup>(4)</sup> في (ج): إليه.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 45.

<sup>(6)</sup>م . ن .

<sup>(7)</sup> المصدر السابق.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق: 46.

الذات، فيلزم كون العلم هو الذات، وهو من حيث تعلقه بالمقدورات قادر ولا بدَّ من ثبوت مأخذ الاشتقاق وهو القدرة فيكون العلم مثلاً قدرة وحياة بهذا الطريق، ويكون العلم مثلاً قدرة وحياة بهذا الطريق، ويكون العلم علىاً علىاً على المنه على على المنه عين ذاته وليس ثمَّ شيء آخر سوى الذات، وإذا كان العلم مثلاً عين ذات الله ـ تعالى ـ كان العلم معبوداً للخلق فيؤدي ذلك إلى أن يعبد الخلق غير معبودهم، ويلزم على قولهم ـ أيضاً ـ كون الواجب غير قائم بذاته لأنه إذا ثبت أن العلم هو عين الذات ـ ومن المعلوم أن العلم معنى لا يقوم بنفسه، ولا بمعنى آخر ـ لزم أنه ـ فَا الله عنى قائم بذاته ـ تعالى عن ذلك علواً كبيراً ـ وهذا كله يلزمهم على أقوالهم، وإن لم يكونوا قائلين بشيء منه ، بل إذا تُؤمَّل قولهم ، اقتضى العقل لا محالة أن ذلك يلزمهم فإن ذلك لا يعقل إلا كذلك .

قوله: (متكلم بكلام هو قائم بغيره)(1) أي بمعنى أنه\_تعالى\_خلقه في الشجرة أو غيرها مما يريده تعالى مَظْهَراً لكلامه .

قوله: (وتعدد القدماء) (2) أي ويلزم أيضاً من ذلك تعدد القدماء .

قوله: (ليست [أ/ 104] عين الذات ولا غير الذات فلا [ج/ 94] يلزم قدم الغير)<sup>(3)</sup> أي أن مغايرة الصفات للذات ملزوم لقدم الغير وتكثر القدماء، فيكون التكثر متوقفاً على التغاير، فإذا انتفى التغاير انتفى المتوقف عليه التفى المتوقف عليه التفى المتوقف.

قوله: (والنصارى وإن لم يُصَرِّحوا إلى آخره)(4) أي وقد كُفِّر النصارى مع عدم التصريح بالتغاير، وإنها كفروا بلزوم ذلك لهم، ونحن ننفي ذلك الذي لزمهم فكُفِّروا به وهو التغاير<sup>(5)</sup>.

قوله: (فكانت) $^{(6)}$  أي الأقانيم التي أثبتوها ذوات متغايرة $^{(7)}$ .

قوله: (ولقائل) أي من جهة المعتزلة، (أن يمنع إلى آخره) (8) أي أنتم قلتم: إن التعدد متوقف على التغاير الذي هو بمعنى جواز انفكاك ذلك الغير عن مغايره (9) ، وانفكاك المغاير

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: 46، 47.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق: 47 ، وتكملته: بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم ذلك.

<sup>(5)</sup> ينظر : الإعلام للقرطبي : 55\_88 ، القول الصحيح فيمن بدلُ دين المسيح لابن تيمية : 2/ 134 وما بعدها ، إظهار الحق للهندي : 1 / 325\_355 ، 2 / 3 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 47.

<sup>(7)</sup> ينظر: القول الصحيح فيمن بدل دين المسيح لابن تيمية 2/ 134 ومابعدها، إظهار الحق للهندي: 1/ 325-355، 2/ 30.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 47 ، وتكملته: توقف التعدد والتكثر على التغاير.

<sup>(9)</sup> في (آب) : مغايرة .

عنه، فلقائل أن يقول: توقف التعدد (1) على ذلك ممنوع حتى يجوز أن يوجد التعدد وإن لم يوجد التغاير [-1/8] المذكور ، وسند المنع : أن مراتب الأعداد متعددة ، مع أن البعض مثل الواحد جزءٌ من البعض الآخر كالاثنين والجزء لا يغاير الكلّ ، أي الاثنان لا يغاير هما الواحد الذي هو جزؤهما .

قوله: (متغايرة كانت أو غير متغايرة) أي فصح أن التكثر غير متوقف على التغاير، فالأولى أن يقال: في جواب المعتزلة إلى آخره.

قوله: (وأن لا يُجْتَرَأُ)<sup>(3)</sup> هو \_ بالهمز <sup>(4)</sup> \_ من الجُرْأة <sup>(5)</sup> ، أي والأولى أن لا يجترأ على القول بكون الصفات \_ أي كل من الصفات \_ واجب الوجود لذاته ، أي لذات الصفة ، أي لأن الاجتراء على ذلك يوقع أمثال المعتزلة فيها أوقعهم فيه من توهم أن ذلك ملزوم للإشراك .

قوله: (وأما في نفسها<sup>(6)</sup> فممكنة) (<sup>7)</sup> هذه عبارة خشنة صعبة لا ينبغي إطلاقها على صفاته \_\_ \_ كُفُلُكُ \_ وأحسن العبارات في هذا المقام ما عبَّر به الشارح في شرح المقاصد <sup>(8)</sup> كما تقدم أن ذاته \_ تعالى \_ اقتضت وجودها على ما [أ / 105] هي عليه ، أي من الصفات ونعوت الجلال.

قوله: (لئلا يذهب الوهم إلى أن كلاً منها قائم بذاته) (9) أي ربها ذهب الوهم من هذا إلى أن كل صفة قائمة بذات نفسها موصوفة [ج / 95] بصفات الألوهية .

قوله: (هذا في الظاهر رفع للنقيضين) (10) أي والنقيضان هما مفهومان ، إثبات أحدهما سلب للآخر ، والضدان مفهومان وجوديان يمتنع اجتهاعها في محل واحد ، وتارة يشرطون بينهها كهال المخالفة ويسمون ذلك الضدّ الحقيقي ، وهو الذي مشوا عليه في كتب الفلسفة (11) ، وتارة لا يشرطون ذلك ويسمونه الضد المشهوري ، وهو الذي مشوا عليه في كتب المنطق (12) ، وعلى

<sup>(1)</sup> في (بُ ) : العدد ،

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 47.

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> في (ب): بالهمزة.

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الهمزة ، فصل الجيم ، الجرأة ، 36 .

<sup>(6)</sup> في شرح العقائد: فهي مكنة.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 47 ، 48 .

<sup>(8)</sup> شرح المقاصد: 4/ 27.

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 48 .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 48.

<sup>(11)</sup> ينظر: تلخيص المقولات لابن رشد : 135 ـ 145 .

<sup>(12)</sup> ينظر: البرهان للكلنبوي: 270، 271، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشّيخ عبد الكريم المدرس: 66، 67.

الاصطلاحين لا يمتنع أن يكون بينها واسطة ، وذلك كالسّواد والبياض فإن بينها واسطة ، وهي: الحمرة والزرقة مثلاً ، لكن إذا شرطنا كال المخالفة يمتنع أن تكون تلك الواسطة ضداً لأحدهما ، فالزرقة مثلاً ليس بينها وبين السواد ولا البياض كال المخالفة ، والنقيضان : كالعين والغير إذا ثبت العين لذات سُلب الغير [ب/ 99] عنها ، وإذا ثبت الغير سلب العين ، مثلاً إذا ثبت أن هذه عين ذات زيد سُلب أن تكون غيرها ، وإذا ثبت أنها غيرها فقد سُلب أن تكون عينها ، وفذا ثبت أنها غيرها فقد سُلب أن تكون عينها ، وهنا نفوا أن تكون الصفات غير الذات وأن تكون عينها ، فقد نُفي بهذا الكلام النقيضان معاً ، وفي الحقيقة جُمِعَ بينها ، لأنك إذا قلت : ما هي "غيراً " أثبت كونها عيناً ، وإذا قلت : وليست عيناً أثبت كونها "غيراً " فقد أثبت كونها عيناً غيراً في حالة واحدة ، وحاصله : أن نفي الغيرية و صريحاً وإثبات للعينية ضمناً ، وأن إثباتها وضمناً و مع نفيها ، أي نفي العينية صريحاً جمع بين النقيضين ، وكذا القول في نفي العينية .

قوله: (قلنا قد فسر وا الغيرية إلى آخره)(2) أي أنهم فسر وا الغيرية المنفية في قولهم: ليست عين الذات و لا غيرها بأمر أخص من مطلق الغيرية [أ/ 106] فينحل الكلام إلى أنها ليست العين ولا فردا معينا من الأغيار فلم ينف مع نفي العين مطلق الغير حتى يلزم منه رفع النقيضين.

قوله: (والصفة مع الذات)<sup>(3)</sup> أي صفة الله \_ تعالى \_ مع ذاته ، أي ليس مفهوم الصفة عين مفهوم الذات [ج/ 96] فليست عينها ، ولا يجوز أن تنفك صفة من صفاته عن ذاته الشريفة فليست غيرها .

قوله: (وبعض الصفات مع البعض) (4) أي فإنه لا يجوز أن توجد واحدة منها بدون الأخرى، فإن الكل أزلية أبدية، لا يمكن أن يوجد العلم بدون الحياة ، ولا القدرة بدون شيء منها وكذا الباقى .

[قوله: (الواحد<sup>(5)</sup> من العشرة) مثال لكون الجزء لا يكون مفهومه مفهوم الكل ولا يوجد بدونه<sup>(6)</sup>].<sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> في (ب): يكون

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 48، وتكملته: بكون الموجودين، بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر.

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> في شرح العقائد : والواحد .

<sup>(6)</sup> م . ن : 49

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

قوله: (فإن قيام الذات بدون تلك (1) الصفة المعنيّة (2) متصوّر) (3) هو \_ بفتح الواو \_ أي متعقل ، وذلك مثل حياة الإنسان وذاته ، يمكن أن تعقل ذاته \_ أي جسمه بل توجد \_ بلا حياة ، وأن توجد بلا علم ونحو ذلك .

قوله: (إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين) (4) أي قولهم: إن الغيرين هما اللذان يمكن الانفكاك بينهم [ب/ 100] إن أرادوا بالانفكاك أن يصح أن ينفك كل منهما عن الآخر انتقض بالعالم مع الصانع ، فإن الانفكاك وإن صح من جانب الصانع - تعالى - من حيث إنه يُتصور وجوده - تعالى - مع عدم العالم ، فإنه - تعالى - كان ولا شيء معه فلا يمكن ذلك من جانب العالم، لأنه لا يتصور وجوده مفرداً عن الصانع، وكذا العرض يمكن أن يوجد المحل بدونه، فإن المحل لا يفتقر إلى خصوص هذا العرض بل يصح أن يكون الأزرق أسود، والأحمر أصفر، ونحو ذلك ، ولا يمكن أن يكون العرض بغير محل ، فلو كان المراد إمكان الانفكاك من الجانبين لزم منه عدم مغايرة العالم للصانع والعرض للمحل، لأن الانفكاك من جانب واحد.

قوله: (الستحالة عدمه) (5) أي الصانع - تعالى - فيلزمهم على شرط الانفكاك [أ/ 107] من الجانبين في الغيرية كون العالم والصانع والعرض مع المحل متحدين مع القطع بالمغايرة .

قوله: (وإن اكتفوا) (6) أي في تصحيح أن الشيء ليس غير الشيء بجواز الآنفكاك من جانب واحد، فقالوا: إن الشيئين إذا انفك أحدهما عن الآخر كانا غيرين، ولو لم يحصل الانفكاك من الجانب الآخر لزم مغايرة [ج/ 97] الجزء للكل لأنهما هكذا لا يمكن أن يتصور الكل بدون الجزء، وأما الجزء فيمكن أن يوجد بدون الكل، وكذا الذات بدون الصفة.

قوله: (وإن كان محالاً) <sup>(7)</sup>أي وإن كان عدم الآخر محالاً ، فإن عدم الصانع وإن كان محالاً لكن قد يُتَصَوَّر العالم موجوداً ثم يطلب ثبوت الصانع بالبرهان .

قوله: (إذ لو وجد لما كان واحداً من العشرة)(8) أي فلا يمكن انفكاك جزء العشرة عنها، ومتى فرضنا انفكاكه لم يكن جزأها.

<sup>(1)</sup> تلك : ساقط من : (ج) .

<sup>(2)</sup> في شرح العقائد: المعيّنة.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 49.

<sup>(4)</sup>م . ن .

<sup>(5)</sup>شرح العقائد : 49 .

<sup>(6)</sup>م . ن .

<sup>(7)</sup> المصدر السابق.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق: 49 ، 50 .

قوله: (والحاصل أن وصف الإضافة إلى آخره)(1) أي لا نأخذ في هذا المقام مجرد الواحد، بل الواحد المضاف إلى العشرة فلا بد من وصف الإضافة(2).

قوله: (وامتناع الانفكاك حينئذ)(3) أي حين إذ كان(4) وصف الإضافة معتبراً [ب/ 101].

قوله: (لأنا نقول حينئذ) (5) أي لا يقال كذا ، لأنا نقول في جوابه حينئذ ، أي حين إذ يقال ما تقدم من أنه يكفي إمكان تصور أحدهما مع عدم الآخر ، وإن كان عدمه محالاً يمكن تصور صفة العلم فقط ويطلب إثبات صفة القدرة بالبرهان ، وكذا العكس ، وكذا جميع الصفات ، فكان يلزم على ما قالوا أن يكونا غيرين مع أنهم صرحوا بعدم المغايرة .

قوله: (فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى) (6) أي إمكان التصور ولو أفضى إلى المحال .

قوله: (مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل )(٢) أي مع أنه وإن استقام في العالم فلا يستقيم في العرض مع المحل فإنه لا يمكن أن يتصور العرض موجوداً إلا مع المحل فإنه لا يمكن أن يتصور العرض موجوداً إلا مع المحل

قوله: (ولو اعتبر وصف الإضافة)(8) أي ونقول [أ/ 108] حين يقولون البحث الذي حاصله أن وصف الإضافة معتبر، لو اعتبرنا وصف الإضافة لزم أن لا يكون الأب غير الابن وكذا ما بعده ، بل يلزم المغايرة بين الغيرين لأن الغير لا يقال إلا مضافاً ، فيقال : هذا غير هذا فكان يلزمهم على اعتبار وصف الإضافة أن لا يكون الغير غيراً لأنه لا ينفك أحد الغيرين عن الآخر من حيث الإضافة فإن وصف الإضافة [ج/ 98] معتبر .

قوله: (كما في قولنا: الإنسان كاتب) (٩) فكاتب محمول ، والإنسان موضوع ، والكاتب ليس هو الإنسان بحسب المفهوم ، بل يفهم من لفظ الكاتب معنى غير المعنى الذي يفهمه لفظ الإنسان ، وليس الكاتب غير الإنسان بحسب الوجود ، بل ليس في الوجود إلا ذات واحدة متصفة بالكتابة ، وكذا حكم سائر المحمولات بخلاف قولنا : الإنسان حجر ، فإنه لا يصح لعدم اتحادهما في الوجود ، لأن (١٥) ذات الحجر غير ذات الإنسان ، ولا يصح قولنا : الإنسان إنسان لعدم اختلافها بحسب المفهوم فلا يفيد شيئاً .

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: 50 ، وتكملته: معتبر.

<sup>(2)</sup> في (ج): للإضافة.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 50 .

<sup>(4)</sup> كان : ساقط من : (ج).

<sup>(5)</sup> حينئذ: ليست في شرح العقائد: 50.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 50 ·

<sup>(7)</sup>م.ن.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق.

<sup>(10)</sup> في ( ج ) : فإن .

قوله: (لأن هذا إنها يصح إلى آخره)(1) إنها لم يجز أن يكون ذلك مرادهم لأنه إنها يصح في مثل العالم والقادر [ب/ 102] من اسم الفاعل ، والكلام في مأخذ الاشتقاق الذي هو العلم والقدرة، ولا يصح في الأجزاء الغير محمولة كالواحد من العشرة ، فإنه لا يصح أن يقال: الواحد عشرة، ولا اليد زيد، ونحو ذلك، وكذا في سائر الأجزاء الوجودية، وهي المرادة بالغير المحمولة، وأما الأجزاء المحمولة في مثل ناطق في قولنا: زيد ناطق ، فإن ذلك يصح فيها، وهي كل ما يصدق على معنى موضوعة (2) فإن الناطق والإنسان واحد بحسب الصدق وإن كان المفهوم مختلفاً.

[قوله: (سوى جعفر بن الحرث)(3) كذا هو في النسخ بـ: (الـ) على أنه بالمثلثة، وبعد الحاء ألف اختصرت كتابتها، وهو تصحيف، إنها هو بإسكان الراء وبباء موحدة (4)، الهمداني؛ قال شيخنا في لسان الميزان: "من كبار معتزلة بغداد، له تصانيف، مات بعد الثلاثين ومائتين (5) انتهى (5) انتهى الخطيب: "أنه مات سنة ست وثلاثين ومائتين (5) وله تسع وخسون سنة (5)، "وأنه أخذ العلم عن أبي الهذيل العلاف (5) قال النديم (11) (11) كان زاهداً عفيفاً ورعاً (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 50 ، وتكملته : في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات لا في مثل العلم والقدرة .

<sup>(2)</sup> في (ب) و (ج) : موضوعه .(3) شرح العقائد : 51 ، وفيه جعفر بن حارث .

<sup>(4)</sup> أي: الحرب، وهو في تأريخ بغداد، ولسان الميزان، بدون " الـ ".

<sup>(5)</sup> في (ج) : مائة .

<sup>(6)</sup> لسان الميزان لابن حجر العسقلاني : 2/ 113 (456) .

<sup>(7)</sup> في (ج): ذكر ، بدون الواو قبله .

<sup>(8)</sup> مائتين : ساقط من : (ج) ، وفي اللسان : سنة ست وثلاثهائة ، والصحيح ما في (أ) و (ب) ، وهو كذلك في تأريخ بغداد. "

<sup>(9)</sup> تأريخ بغداد للخطيب البغدادي : 7/ 162 ، 163 (3609) وهنا ينتهي ما عند الخطيب .

<sup>(10)</sup> ستأتي ترجمته في ص: 331.

<sup>(11)</sup> هو: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم الوراق البغدادي ، عالم أديب ، مشارك في أنواع العلوم، كان معتزلياً شيعياً ، من تصانيفه : الفهرست ، التشبيهات ، ت 438 هـ ، ينظر : معجم الأدباء لياقوت : 18 / 17 ، الوافي بالوفيات للصفدي : 2 / 197 ، ميزان الاعتدال للذهبي : 5 / 72 ، الأعلام للزركلي : 6 / 29 ، وينظر قوله في : الفهرست : 61 .

<sup>(12)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج) ، وأثبتناها لأنها موجودة في اللسان .

<sup>(13)</sup> عفيفاً ورعاً: ليست في تأريخ بغداد، ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني: 2/ 113 ( 456 ) ، وقد أوهم البقاعي القارئ بأن هذا الكلام للخطيب البغدادي ، بينها هو كله من لسان الميزان إذ أن هذا الأخير ليس في تأريخ بغداد ، وإيهامه القارئ آت من قوله انتهى بعد ذكره ما في اللسان .

<sup>(14)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من ( ب ) .

قوله: (وأن تكون (١) العشرة بدونه $(2)^{(3)}$  أي ليس الأمر قاصراً على كونه من العشرة في إلزام أنه يكون غير نفسه ، بل هناك أمر آخر ، وهو أنه لا يتصور أن [1/10] تكون العشرة بدونه ، فانفكاكها منه غير ممكن .

قوله: (ولا [ج/ 99] يخفى ما فيه) أي فإنه إنها يلزم أن يكون غير نفسه إذا قلنا: إن العشرة اسم لكل فرد من أجزائها ، ولا يقول به أحد ؛ وأما إذا قلنا: إن العشرة اسم الأجزاء المجتمعة ، وقلنا: الواحد غير نفسه لأنه ليس بعشرة ، فلو كان العشرة يطلق عليه لزم ما ذكر ، لكن لا يطلق عليه إلا أنه جزء العشرة ، ونحن لم نقل إن جزء العشرة غير جزئها .

قوله: (أي صفاته الأزلية)<sup>(5)</sup> أي سواء أكان تعلقها بها تتعلق به في الأزل وفيها لا يزال، كالعلم، والحياة، ونحوهما؛ أو فيها لا يزال خاصَّة كالقدرة.

قوله: (تنكشف المعلومات إلى آخره) هذا على ما قاله الماتريدي ( $^{(7)}$ ) وعلى ما قاله الأشاعرة من أن العلم صفة توجب تمييزاً في المعاني لا يحتمل النقيض ( $^{(8)}$ ) يقال في علمه \_ تعالى \_ : صفة أزلية موجبة للتمييز ( $^{(9)}$ ) .

قوله: (عند تعلقها بها)(10) [أي فيها لم يزل ، وفيها لا يزال .

قوله: ( يؤثرُ في المقدورات) الله عند تعلقها بها آ<sup>12)</sup>، أو يقال: صفة تؤثر على وفق الإرادة، وعلى كلا التفسيرين فالتعلق فيها لا يزال .

قوله: (توجب صحة العلم)(13) أي هي مصححة للعلم [ب/ 103] أي أنه لا يصح أن يكون بدونها ، وليست موجبة لنفس العلم ، فإنها قد تكون بدونه ، ولم أعلم وجه تخصيص

<sup>(1)</sup> في (ب): ولن تكون.

<sup>(2)</sup> بدونه : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 51.

<sup>(4)</sup> م.ن.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق ، وتكملته : عند تعلقها بها .

<sup>(7)</sup> ينظر : المواقف للإيجي : 1 / 57 .

<sup>(8)</sup> ينظر ص: 207.

<sup>(9)</sup> في (ج): توجب تمييزاً.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 51.

<sup>(11)</sup> م.ن.

<sup>(12)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(13)</sup> شرح العقائد: 51.

العلم بتصحيحها له ، ولمَ لا يطَّرد ذلك في غيره ، فيقال : إنها مصححة للبصر والقدرة مثلاً ، فإن شيئاً من ذلك لا يكون بدون الحياة .

قوله: (توجب تخصيص أحد المقدورين إلى آخره) (1) مثاله في الآدميين: أن المسافر القادر على الصلاة قادر على صلاة الظهر في وقتها كها هو قادر (2) عليها في وقت العصر ، فخصصت إرادته أحد المقدورين بأن أراد إيقاعها في وقت العصر مثلاً ، فالإرادة خصصت وقت العصر بالإيقاع فيه ، وأما القدرة على الإيقاع في كل من الوقتين [أ/ 110] فعلى حد سواء ، لكن لما خصصت الإرادة أحد المقدورين وجاء الوقت الذي خصصت به تعلقت القدرة بالصلاة في ذلك الوقت فو جدَتْ .

قوله: (وكون تعلق العلم)<sup>(3)</sup> كون معطوف على استواء ، أي ومع كون تعلق العلم، والمراد: الفرق بين القدرة والعلم [ج/ 100] والإرادة .

قوله: (تابعاً للوقوع)<sup>(4)</sup> هذه عبارة موهمة جدّاً، ظاهرها أنه أريد أن علمه \_تعالى\_لا يكون الا بعد وقوع المقدور، وهذا الظاهر غير مراد قطعاً، بل المراد أنا نأخذ العلم من طرف<sup>(5)</sup> المقدور، فإن كان قد وقع، قلنا: تعلق العلم بأنه قد وقع، وإن كان لم يوجد ولا بدَّ من وجوده، قلنا: تعلق العلم بأنه سيوجد، وإن كان قد وجد وانعدم، قلنا: تعلق العلم بوجوده وعدمه بعد وقوعها كما تعلق بهما قبل وجودهما.

قوله: (وفيها ذكر تنبيه على الرد إلى آخره)(6) أي لما جعل الإرادة والمشيئة بمعنى كان فيه ردّ على من قال: الإرادة حادثة (7)، فإن ذلك مُغايرة بينها، وقد سوَّى المصنف بينها في كونها من الصفات الأزلية، وقد تقدم في قوله: (الشائي: المريد)(8) أن بينها فرقاً، لكن لا من حيث القدم والحدوث، بل من حيث إن تعلق الإرادة بالكائنات في جميع الأزمنة، وإن تعلق المشيئة بالكائن إنها هو وقت إيجاده من العدم.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد ، وتكملته : في أحد الأوقات بالوقوع .

<sup>(2)</sup> قادر : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 52 .

<sup>(4)</sup> م. ن .

<sup>(5)</sup> في ( ب ) : طرق .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 52 ، وتكملته: على من زعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة.

<sup>(7)</sup> ينظر : أصول الدين لأبي منصور البغدادي : 102 ، الإرشاد للجويني : 64 .

<sup>(8)</sup> ينظر: ص 289.

قوله: (حادثة قائمة بذات الله ـ تعالى ـ)(١) أي كالكراميّة  $^{(2)}$  الذين يقولون [-104] بحدوث الصفات مع تعلقها بذاته ـ تعالى  $^{(3)}$ .

قوله: (وسيجيء تحقيقه) (4) أي في أبحاث التكوين بعد الفراغ من بحث الكلام ، قال في آخر تلك الأبحاث (5) : إن الفعل والتخليق إذا نسب إلى الذات قيل : هو تعلق قدرة الذات بوجود المقدور لوقت وجوده ، وإذا نسب إلى القدرة قيل : هو إيجاب القدرة للمقدور.

قوله: (هو تكوين مخصوص) (6) أي بالرزق ، أشار إلى أن التكوين هو الصفة الأزلية عند [أ/ 111] الحنفية (7) ثم إنها إن تعلقت بالخلق كان تعلقها تخليقاً ، أو بالرزق كان ترزيقاً، أو بالموت كان إماتة ، ونحو ذلك ؛ خلافاً لمن زعم منهم أن كلَّ واحدة من هذه صفة أزلية (8) وخلافاً للأشعري (9) في أنها إضافات ، وأنه ما ثَمَّ (10) إلا القدرة والإرادة ، فإذا تعلقتا بشيء وجد ، سواء كان رزقاً أو حياة أو موتاً أو غيرها (11).

قوله: (عُبِّر عنها بالنظم) (12) أي فالنظم عبارة عن الصفة الأزلية ، أي القديمة، وترجمة [ج/ 101] عنها ، ودليل عليها ، والنظم بمعنى المنظوم ، وهو ما ضمَّ فيه الكلام بعضه إلى بعض على وجه محكم مونق (13).

قوله: (زوَّرت في نفسي مقالة) هو قطعة من حديث سقيفة بَني ساعدة في الخلافة ، أخرجه البخاري في كتاب الحدود (14)، وغيره (15)، ولفظه: "بعد أن ذكر كلام خطيب الأنصار فلما سكت

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 52.

<sup>(2)</sup> سيعرف بهم في ص: 715.

<sup>(3)</sup> ينظر : أصول الدين لأبي منصور البغدادي : 102 ، الإرشاد للجويني : 64 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 52 .

<sup>(5)</sup> ينظر: ص 331 ،

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 52 .

<sup>(7)</sup> ينظر: شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري: 35.

<sup>(8)</sup> هم بعض علماء ما وراء النهر، ينظر: معالم أصول الدين للرازي: 59، 60، شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري: 35.

<sup>(9)</sup> ينظر : معالم أصول الدين للرازي: 59 ، 60 ، شرح الدردير على الخريدة والصاوي عليه: 96، شرح الفقه الأكبر للملا على القاري: 35.

<sup>(10)</sup> في (ب): تمَّ.

<sup>(11)</sup> في (أ) و (ب) : غيرهما ، وما في (ب) هو الصواب لأنه معطوف على الثلاثة التي هي الرزق والحياة والموت .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد : 52 .

<sup>(13)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الميم ، فصل النون ، النظم ، 1162 .

<sup>(14)</sup> البخاري: كتاب الحدود ، باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت ، ( 6830 ) 794 .

<sup>(15)</sup> صحيح ابن حبان : كتاب البر والإحسان ، باب حق الوالدين ، ذكر الزجر عن أن يرغب المرء عن آبائه إذ استعمال ذلك ضرب من الكفر ( 313 ، 314 ) 2/ 149 ، 156 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8/ 142 .

أردت أن أتكلم وكنت زوَّرت مقالة أعجبتني أريد أن أقدّمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري (1) منه بعض الحدِّ فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر : على رسلك .... الحديث " وأما زيادة: " في نفسي " فرأيتها في ديوان الإمام أبي عبد الله محمد بن جعفر النحوي المشهور بالقزَّاز (2) ، قال: قيل الكلام الزور هو الذي يحكم به (3) ثم يتكلم به ، ومنه شهادة الزور ، وزورت الكتاب والكلام تزويراً إذا قرَّيته وسددته (4) ، وفي كلام عمر : كنت زورت في نفسي مقالة أقوم بها بين يدي أبي بكر ، قال الهروي : والتزوير إصلاح الشيء (5) ، وقيل : أخذت شهادة الزور منه ، وكل شيء صلاح لشيء [-105] فهو زوار له [-105] .

قوله: ( إنه \_ تعالى \_ مُتكَلِّم مع القطع إلى آخره ) (7) أي وإذا ثبت المشتق لشيء قام به مأخذ الاشتقاق الذي هو التكلم من غير ثبوت طفة الكلام ، لما بين التكلم والكلام من التلازم ، لأن كلاً منها مأخذ الاشتقاق .

قوله [أ/ 112]: (صفات ثمانية) (8) هي عندمشايخ الحنفية هذه التي عدّها، وعند الأشعري (9) هي هذه الا التكوين ، فإنه عدَّ مكانه البقاء، وعند أصحاب الأشعري (10) هي سبعة وهي هذه التي عدَّها ما عدا التكوين، فإنه سيجيء أن التحقيق فيه أنه إضافي ؟ وكذا البقاء إنها هو أمر إضافي كها مضت الإشارة إليه (11).

<sup>(1)</sup> هكذا في البخاري ، وفي كل النسخ : أدارئ ، وهي في السنن الكبري للبيهقي .

<sup>(2)</sup> الفزاز: أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي القيرواني، أديب نحوي لغوي بياني شاعر، كان في خدمة العزيز العبيدي صاحب مصر، وكان مهيباً عند الملوك والعلماء، وخاصة الناس، ومحبوباً عند العامة، من تصانيفه: الجامع في اللغة، أدب السلطان والتأدب، ضرائر الشعر، وغيرها، ت 412 هـ، ولعل البقاعي نقله من الجامع، وهو مفقود، ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: ( 652 ) 4/ 374 ـ 376، معجم الأدباء لياقوت: 18/ 105 ـ 109، بغية الوعاة للسيوظي: ( 120 ) 1/ 71، الأعلام للزركلي: 6/ 71، معجم المؤلفين لكحالة: 10/ 48.

<sup>(3)</sup> به: ساقط من: (ج).

<sup>(4)</sup> في ( ج ) زيادة هي : الزور وزورت .

<sup>(5)</sup> الغريب للهروي : 1 / 85 .

<sup>(6)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الراء ، فصل الزاي ، الزور ، 402 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 53 ، وتكملته : باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام .

<sup>(8)</sup> م . ن .

<sup>(9)</sup> ينظر: اللمع للأشعري: 17 ـ 59.

<sup>(10)</sup> ينظر: التمهيد للباقلاني: 262، الإرشاد للجويني: 61 ـ 78، قواعد العقائد للغزالي: 76 ـ 80، وقال أبو منصور البغدادي: واختلفوا في البقاء فأثبته صفة أزلية لله جميع أصحابه سوى القاضي أبي بكر الباقلاني، أصول الدين: 90.

<sup>(11)</sup> ينظر : ص 285 .

قوله: (ولما كان في الثلاثة الأخيرة)<sup>(1)</sup> أي التي هي الإرادة ، والتكوين ، والكلام ، زيادة نزاع وخفاء، أما زيادة النزاع : فلكثرة المتخالفين في تحرير مباحثها ، وأما الخفاء: فلدقة<sup>(2)</sup> المباحث، لكثرة ما تعاورتها الأفكار ، وتداولتها الأثمة الكبار، كرر<sup>(3)</sup> الإشارة إلى إثباتها بعد أن قدَّم ذلك في قوله [ج / 102]: (وهي العلم) إلى أن قال: (والإرادة إلى آخره) (وقدمها) أي وكرر<sup>(4)</sup> الإشارة إلى قدمها ، أي إلى كونها ثابتة ، وإلى كونها مع ذلك قديمة لا حادثة ، كها ستقف على الأمرين قريباً .

قوله: (أزلية ضرورة امتناع إلى آخره)(<sup>5)</sup> أي نفوا أن يكون الكلام صفة له ـ تعالى ـ أزلية لأجل أنهم جعلوه مركباً من الحروف والأصوات ، وهي حادثة كها يجيء تقريره ، وقد تقرر امتناع قيام الحوادث بذاته ـ تعالى ـ فامتنع كون الكلام صفة له (<sup>6)</sup> أزلية ضرورة ، وأشار إلى نفي ما ألزموه أنفسهم من كونه أصواتاً وحروفاً بقوله: (ليس من جنس إلى آخره).

قوله: (بدون انقضاء الحرف الأول بديهي) (7) هكذا قالوه ، وقال القاضي عضد الدين (8) درحمه الله كما يجيء في أواخر شرح قوله: (وهو مكتوب في مصاحفنا إلى آخره) (9) إن هذا إنها هو بديهي بالنسبة [ب/ 106] إلى ما نشاهده من أنفسنا وأمثالنا ، ولا مانع من أن يتكلم الله ديهي بالنسبة وجود الحرف (10) من غير ترتُّب لها ولا تقدم ولا تأخير (11)، وليس لنا أن نقيس الغائب على الشاهد .

قوله: (عرض من جنس الأصوات والحروف) أي قالوا: إنه عرض مثل كلامنا، وقالوا: إنه قديم، وهذا [أ/ 113] لا يعقل .

قوله: (بأن لا يدير (12) في نفسه التكلم) هو من الإدارة، وهي: إجالة الفكر، وتأمل أطراف الكلام، أي كما في الغافل ولا يقدر على ذلك، أي وبأن لا يقدر على ذلك، كما في الطفل

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 53.

<sup>(2)</sup> في (ب): فلذقن.

<sup>(3)</sup> في ( ب ) وكرر .

<sup>(4)</sup> في (ب) و (ج) : وكذا.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 53 ، وتكملته : قيام الحوادث بذاته تعالى .

<sup>(6)</sup> له : زيادة من : (ج) .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 54 .

<sup>(8)</sup> المواقف للإيجى: 3/ 142.

<sup>(9)</sup> لم يأت شرح له في ما بعد.

<sup>(10)</sup> في (ج) : الحروف.

<sup>(11)</sup> في ( بّ ) : ولا تقديم ولا تأخير ، وفي ( ج ) : ولا تقدم ولا تأخر .

<sup>(12)</sup> في النسخة الأصلية من شرح العقائد بتحقيق كلود سلامة: (بأن لا يريد) وفي نسخة: (بأن يريد) وفي نسخة أخرى: (بأن لا يدبر) وفي الأخيرة كها ذكره البقاعي في النكت، ينظر: شرح العقائد: 54 هامش: (5).

والأبله ، فتارة يكون السكون لفظياً بأن لا يتلفظ مع القدرة أعمّ من أن يكون مدير الكلام في نفسه أو لا ، وتارة يكون قادراً أو لا ، وكذا الخرس لفظى إن منع التلفظ فقط ، ونفسى إن منع الإدارة .

قوله : ( متكلم بها )<sup>(١)</sup> أي بصفة الكلام .

قوله: ( واستلزام البعض للبعض إلى آخره )(2) أي كالأمر ، يستلزم الإخبار عن استحقاق الثواب والعقاب ، فاستلزامه لذلك لا يصيِّره عينه ، وكذا سائر ما قالوا .

قوله : (كما إذا قدر الرجل ابناً فأمره )<sup>(3)</sup> أي فقام بنفسه أنه يأمره إذا وجد وتأهل بشيء مما يريده ، [ ج / 103 ] كطلب العلم مثلاً .

قوله: (والإخبار بالنسبة إلى الأزل إلى آخره) (4) ردّه الشارح بأنَّ مِثْلَ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوكُ ﴾ (5) لا يكون حتى يقوم بنفس المخبر هذا المعنى، ولا يتصور أن يقوم عنده \_ تعالى \_ في الأزل أنه وقع منه إرسال نوح، وأجاب شيخنا العلاّمة شمس الدين القاياتي (6) \_ رحمه الله تعالى (7) \_ : "بأنه \_ تعالى \_ لما علم أنه سيرسل نبيّا اسمه كذا، وأنه يكون بعده نبيّ آخر بخبره عن رسالة المتقدم، أوقع ذلك الإخبار ماضياً ، وخاطب به ذلك الثاني "، قلت: ويؤيده: أن العرب الذين نزل القرآن بلسانهم إذا أخبروا عن أمر مستقبل قريب \_ ولا سيما إن كان متحقق الوقوع \_ أخبروا الرارة الماضي مثل: "قد قامت الصلاة "(8)، ﴿ أَتَى أَمْرُ اللّهِ ﴾ (9) ونحو ذلك (10)، ولا شك أن الأمور كلها قريبة بالنسبة إليه \_ تعالى ـ: ﴿ إنّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ﴿ ) (11)

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 54 .

ر . . . . : 55 ، وتكملته : لا يوجب الاتحاد .

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق، وتكملته: لا ينصف بشيء من الأزمنة.

<sup>(5)</sup> سورة هود: من الآية 25.

<sup>(6)</sup> مرت ترجمته في ص: 47 في الفصل الدراسي .

<sup>(7)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(8)</sup> هو جزء من حديث الأذان ، ينظر: البخاري: كتاب الأذان ، باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة (607) 75 ، صحيح ابن خزيمة: كتاب الصلاة ، باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة ، ( 370 ) 1 / 192 .

<sup>(9)</sup> سورة النحل: من الآية 1.

<sup>(10)</sup> كقوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَلَ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ۖ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ سورة الإنسان : 1 . \_ باتند تن

<sup>(11)</sup> سورة المعارج : 7،6.

و قوله: (حيث قال عليه الصلاة والسلام : "القرآن كلام الله غير مخلوق") الحديث المنده صاحب الفردوس [أ/ 114] عن رافع بن خديج وحذيفة وعمران وأنس و المنده الفظه: " القرآن كلام الله غير مخلوق ، فمن قال غير هذا فقد كفر "(3) زاد أنس: "فاقتلوه" (4) لفظه: " القرآن كلام الله غير مخلوق ، فمن قال غير هذا فقد كفر "(3) غير مخلوق (7)؛ و أيضاً و أيضاً عن أنس و الله وليس من الله شيء مخلوق " (8) و أيضاً عن معاذ و الله وليس من الله شيء مخلوق " (8) و أيضاً عن معاذ و الله والله وسائر الأشياء خلقه "(10).

قوله: (وتنصيصاً على محل الخلاف)(11) أي وهو أن القرآن مخلوق أم لا .

قوله: (بالعبارة المشهورة فيها بين الفريقين) (12) أي أهل السنة والمعتزلة .

قوله: (إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه)(13) أي فنحن نتبته وهم ينفونه .

قوله: (إيجاد الأصوات والحروف في محالِّها) (14) أي كالشجرة وغيرها مما يريده الله\_تعالى\_ مَظْهَراً لكلامه حتى يسمعه من يُراد إبلاغه إياه .

قوله: ( وإن لم يقرأ ) <sup>(15)</sup>أي وإن لم يقرأه قارئ على من ينقله من اللوح المحفوظ.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 56.

<sup>(2)</sup> في ( ج ) : رضى الله تعالى عنهم .

<sup>(3)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي : ( 4703 ، 4704 ) 3/ 279 ، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة : الحديث من جميع طرقه باطل ( 767 ) 304 .

<sup>(4)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي : ( 4703 ) 3/ 279 ، وقد بيض له ولده فلم يذكر له إسناداً ، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة : الحديث من جميع طرقه باطل ( 767 ) 304 .

<sup>(5)</sup> في ( ج ) : رضي الله تعالى عنهم .

<sup>(6)</sup> سورة الزمر: من الآية 28.

<sup>(7)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي: ( 4705) 3/ 380 ، وفيه أبو غانم: يونس بن نافع ، قال الذهبي: منكر الحديث ، ميزان الاعتدال ( 9921) 4/ 484 ، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: أسانيده مظلمة لا ينبغي أن يستشهد بها ، ( 767 ) 304 .

<sup>(8)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي : ( 4702 ) 3/ 279 ، وقد بيض له ولده فلم يذكر له إسناداً .

<sup>(9)</sup> في ( ج ) : رضى الله تعالى عنه .

<sup>.</sup> (10) الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي: ( 4702 ) 3/ 279 ، وقد بيض له ولده فلم يذكر له إسناداً.

<sup>(11)</sup> شرح العقائد: 56.

<sup>(12)</sup>م.ن.

<sup>(13)</sup> المصدر السابق.

<sup>(14)</sup> المصدر السابق: 57.

<sup>(15)</sup> المصدر السابق.

قوله: (وتحقيقه أن للشيء [ج/104] وجوداً في الأعيان) (1) أي له عين هي ذاته و (وجوداً في الأذهان) أي صورة مرتقمة ، مثل ظل الشجرة للشجرة هو شيء موجود محقق وليس ثمّ عين إلا الشجرة ، وإنها هو حاك (2) لها، والمتكلمون ينكرون غير الوجود العيني، فنقول: إطلاق الوجود على العبارة والكتابة فيه تسمّح لأنه لا موجود فيهها إلا ما يدل على العين ويشير إليها، وينفون الوجود الذهني أصلاً (3).

قوله: (دون المعنى القديم) (4) أي دون الصفة الأزلية ، القائمة بذاته \_ تعالى \_.

قوله: (وجعلوه اسماً للنظم) (5) والمعنى أي للنظم الذي هو اللفظ ولمدلول اللفظ (6)، فالمراد بالمعنى \_ هنا \_ : مدلول اللفظ، والمراد به هناك: الصفة.

قوله: (وأما الكلام القديم إلى آخره) (7) له التفات إلى قوله مسموع بآذاننا ، أي ما تقدم أنه مسموع بالآذان هو النظم المؤلف من الحروف الدال على الكلام النفسي ، وأما الكلام النفسي القديم فذهب الأشعري \_ أي في أحد قوليه \_ إلى أنه يجوز [أ/ 115] أن يسمع  $^{(8)}$  [ب/ 108] وهو مذهب أبي القاسم الصفار  $^{(9)}$ ، وهذا هو الحق الذي نلقى الله به ، فهو \_ سبحانه \_ على كل شيء قدير ، [ وقد تقدم ذلك في آخر الكلام على الحواسّ  $^{(10)}$ ]  $^{(11)}$ .

<sup>(1)</sup>شرح العقائد: 58.

<sup>(2)</sup> في النسختين: حاكى.

<sup>(3)</sup> ينظر : خلق أفعال العباد للبخاري : 179 ، الأسهاء والصفات للبيهقي : 1/ 412 ، 413 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 59.

<sup>(5)</sup>م . ن .

<sup>(6)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الميم، فصل النون، النظم، 1162.

<sup>(7)</sup>شرح العقائد: 59 ، وتكملته: الذي هو صفة لله ـ تعالى ـ .

<sup>(8)</sup> ينظر: اللمع للأشعري: 40\_44، الإبانة له: 25، التمهيد للباقلاني: 274.

<sup>(9)</sup> أبو القاسم الصفار: أحمد بن عصمة الحنفي ، متكلم ، كان إماماً كبيراً إليه الرحلة ببلخ ، أخذ عن نصر بن يحيى عن محمد بن إسباعيل عن أبي يوسف ، تفقه عليه أبو حامد المروزي ، من آثاره أصول التوحيد ، وهو مفقود ، ت 336 هـ ، ينظر: الفوائد البهية للكنوي : 26 ، كشف الظنون لحاجي خليفة : 1 / 113 ، معجم المؤلفين لكحالة : 8 / 104.

<sup>(10)</sup> ينظر ص: 216 - 215.

<sup>(11)</sup> ما بين المعقوفتين: ساقط من: (ج). (12) هذه المسألة فيها تفصيل، وما أروع ما ذكره الإمامان الجليلان الباقلاني والجويني فيها، أما الباقلاني فقد قال: " ويجب أن يعلم أن كلام الله\_تعالى\_مسموع لنا على الحقيقة لكن بواسطة وهو القارئ، دليل ذلك قوله\_تعالى\_:

<sup>﴿</sup> وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ آلْمُشْرِكِرَتَ آسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَمَ آلله سورة التوبة: من الآية 6، قال: واعلم أن المسموع فهو كلام الله القديم صفة لله \_ تعالى قديمة موجودة قبل سياع السامع لها ، وإنها الموجود بعد أن لم يكن هو سمع السامع وفهم الفاهم لكلام الله \_ تعالى \_ يحدث الله \_ تعالى \_ سمعاً إذا أراد أن يسمعه كلامه ، وفهاً إذا أراد أن يفهمه كلامه ، لأن المسموع لم يكن ثم كان عند السمع والفهم ، وهذا كما أن الله موجود قديم بوجود قديم ، الإنصاف: 95 ، 96 ، وقال الجويني: كلام الله \_ تعالى \_ عسموع في إطلاق المسلمين ، والشاهد من كتاب الله \_ تعالى \_ قول \_ معالى \_ : =

قوله: (ومنعه الأستاذ (1) (2) أي مستدلاً بأن العادة لم تجر بسياع غير الملفوظات ، وأن القدرة إنها شأنها أن تتعلق بالممكنات ، ولا تتعلق بالمستحيلات كاجتماع الضدين ، وإن كنا نقول : إن الله \_ تعالى \_ قادر على جمعها ، لكن ليس من شأن القدرة أن تتعلق بذلك ، والحق الأول ، فالله \_ تعالى \_ على كل شيء قدير وله أن يفعل ما يشاء لا يسأل عها يفعل ، وليس ذلك من الاستحالة في شيء بل هو من خوارق العادات وقد أجرى \_ سبحانه \_ الماء من بين أصابعه \_ على \_ (3) وأنطق له الحصى (4) وأكثر له من خرق العادات (5) ولكثير (6) من أوليائه (7).

قوله : ( وهو اختيار الشيخ أبي منصور ) (8) أي الماتريدي .

قوله: (فموسى عليه الصلاة و (9) السلام سمع صوتاً) (10) أي مخلوقاً دالاً على كلامه على در الحق ما قال الأشعري من جواز سماع كلامه تعالى من غير خلق شيء [ج/ 105]

<sup>﴿</sup> وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللّهِ ﴾ سورة التوبة : من الآية 6 ، ثم السياع لفظة محتملة لا يتحد معناها ، ولا ينفرد مقتضاها ، فقد يراد بها الإدراك ، وقد يراد بها الفهم والإحاطة ، وقد يراد بها الطاعة والانقياد، وقد يراد بها الإجابة ... والذي يجب القطع به أن المسموع المدرك في وقتنا الأصوات ، فإذا سمي كلام الله ـ تعالى ـ مسموعاً فالمعني به كونه مفهوماً معلوماً عن أصوات مدركة ومسموعة ... فلو كان السامع لقراءة القارئ مدركاً لنفس كلام الله ـ تعالى ـ لما كان موسى ـ صلوات الله عليه ـ محصصاً بالتكلم ، وإدراك كلام الله من غير تبليغ مبلغ وإنهاء مرسل" الإرشاد : 133 ، 134 .

<sup>(1)</sup> أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران ، فقيه شافعي ، أصولي متكلم ، شيخ أهل خراسان ، أخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور ، وهو من أصحاب الأشعري الكبار ، ت 418 هـ.، ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : 1/ 173 ، معجم المؤلفين لكحالة : 1/ 37 .

<sup>(2)</sup>شرح العقائد: 59.

<sup>(3)</sup> حديث جري الماء من بين أصابعه على -: أخرج مسلم في كتاب الفضائل ، باب معجزات النبي على - ( 2279 ) 4 / 1783 ، عن أنس أن نبي الله على - وأصحابه بالزوراء قال : " والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيها ثمّة عدما بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه ، فجعل ينبع من بين أصابعه ، فتوضأ جميع أصحابه ، قال : قلت : كم كانوا يا أبا حزة؟ قال : كانوا زهاء الثلاثيائة " .

<sup>(4)</sup> حديث نطق الحصى: أخرج البزار في مسنده: ( 4044 ، 4044 ) 9 / 434 ، 434 ، والطبراني في الأوسط: ( 1244 ) 2 / 55 و ( 4097 ) 4 / 4095 و البيهقي في دلائل النبوة: 6 / 64 ، 65 عن أي ذر عليه " فتكلم النبي علي - كلمة لم أفقه أوَّ لها غير أنه قال: " قليل ما يبقين " ثم قبض على حصيات سبع ، أو تسع ، أو قريب من ذلك ، فسبحن في يده حتى سمع لهن حنين كحنين النحل في كف النبي علي - .

<sup>(5)</sup> ينظر : الشهائل المحمدية للترمذي ، والشفا للقاضي عياض ، ودلائل النبوة للبيهقي ، وزاد المعاد لابن قيم الجوزية ، وشهائل الرسول لابن كثير ، والخصائص الكبري للسيوطي ، ومعجزات الرسول لمصطفى مراد .

<sup>(6)</sup>في ( ج ) : والكثير .

<sup>(7)</sup> ينظر : حلية الأولياء لأبي نعيم ، وكرامات الأولياء للالكائي ، وصفوة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي .

<sup>(8)</sup>شرح العقائد: 59.

<sup>(9)</sup>الصَّلاة و : زيادة من : (ج) ، وفي شرح العقائد : صلوات الله وسلامه عليه .

<sup>(10)</sup>شرح العقائد: 60.

يدل عليه (1) ، لقوله \_ تعالى \_ : ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ (2) ولا ضرورة بنا إلى صرف الكلام عن ظاهره ، وقال \_ تعالى \_ : ﴿يَامُوسَىٰ ﴿ إِنِّى أَنَا رَبُّكَ ﴾ (3) وقال \_ تعالى \_ : ﴿قَالَمُ مِن ظَاهِره ، وقال \_ تعالى \_ : ﴿يَامُوسَىٰ ﴿ إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَناْ فَاعَبُدُنِ ﴾ (4) قال أبو نعيم في الحلية في ترجة محمد بن أسلم الطوسي \_ رحمه الله تعالى (5) \_ في الرد على من قال بخلق القرآن : " فمن لم يشهد أن هذا كلام الله وقولُهُ تكلم به ، والله \_ تعالى \_ قاله ، وزعم أنه خلق ؛ فقد عظم شركه وافتراؤه على الله ، لأنه زعم أن خلقاً قال لموسى : ﴿يَنمُوسَى إِنِّى أَنَا اللهُ رَبُ الْعَلْمِينَ ﴾ (6) فقد جعل هذا الزاعم للعالمين رباً غير الله ، فأي شرك أعظم من هذا ؟ فتبقى الجهمية في هذه القصة بين كفرين اثنين: إن زعموا أن الله \_ تعالى \_ لم يكلم موسى فقد ردّوا كتاب الله وكفروا ، وإن زعموا أن هذا الكلام: ﴿يَنمُوسَى إِنِّى َ أَنَا اللهُ [أ/ 116] رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴾ خلق فقد أشركوا بالله \_ تعالى \_ انتهى "(7) ومن قال بالصوت لزمه القول بأنه قائم بمخلوق ، لأن الصوت عرض فلا بدّ له من محل يقوّمه ، ويلزم أن يكون ذلك [ب/ 109] المحل محدثاً لأن الصوت محدث فلا يقوم بقديم وحينئذ يأتي ما قال الإمام محمد بن أسلم من الانحصار بين كفرين .

قوله: (فإن قيل إلى آخره)(8) أي فإن قيل : قلتم فيها مضى إن له صفات أزلية منها الكلام ، وقلتم : هو متكلم بكلام هو صفة له فأفهم هذا أن كلام الله إنها هو حقيقة في المعنى القديم ، وأنه مجاز في النظم المؤلف ولو كان كذلك لصح النفي .

قوله: (وأيضاً المعجز إلى آخره) (أي وقلتم: المعجز المتحدَّى به كلام الله ـ تعالى ـ حقيقة فلزم من ذلك أن كلام الله ـ تعالى ـ حقيقة في اللفظي وهو النظم المؤلف عكس ما فهم عنكم من أنه حقيقة في النفسيّ .

قوله: (ومعنى الإضافة أنَّه مخلوق الله (10) \_ تعالى \_ إلى آخره) (11) يتأتّى \_ أيضاً \_ وجه آخر مصحج للإضافة ، وهو كونها بمعنى أنه دالَّ على كلامه \_ تعالى \_ فهو من تسمية الدليل باسم

<sup>(1)</sup> ينظر : الإبانة للأشعري : 25 ، واللمع له : 42 ـ 44 ، والتمهيد للباقلاني : 274 .

<sup>(2)</sup> سورة النساء : من الآية 164 .

<sup>(3)</sup> سورة طــه : من الآيتين 11 و 12 .

<sup>(4)</sup> سورة طه : من الآيتين 13 و 14 .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> سورة القصص : من الآية 30 .

<sup>(7)</sup> حلية الأولياء لأبي نعيم: 9/ 245.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 60 ، وتكملته: لو كان كلام الله\_تعالى حقيقة في المعنى القديم، مجازاً في النظم المؤلف لصح نفيه.

<sup>(9)</sup>م . ن ، وتكملته : المتحدى به هو كلام الله ـ تعالى ـ حقيقة .

<sup>(10)</sup> هكذا في النسخ الثلاثة ، وهو في نسختين من شرح العقائد كذلك وفي نسختين : مخلوق لله ، ذكرهما كلود سلامة في هامش ( 5 ) ص : 60 .

<sup>(11)</sup>شرّح العقائلاً: 60 ، وتكملته : ليس من تأليفات المخلوقين فلا يصح النفي أصلاً .

المدلول وإطلاقه عليه ، لما بينهما من شدّة الملابسة، كما إذا [ج/106] سمعت برجل اسمه زيد وذُكرت لك الله من الكرم والشجاعة ونحوها، ثم رأيته، فقال لك آخر: هذا زيد، أي الموصوف بها سمعت، أي مدلول هذا الاسم إذ لا ريب أن ذلك الاسم إنها هو دالّ عليه لا أنه نفس حقيقته، وهو يوصف بصفاته لأنه دالٌ عليه، فيقال: زيد كريم عاقل، ويقال: هذا كلام زيد.

قوله: (ولا يكون الإعجاز والتحدي إلاّ في كلام الله \_ تعالى \_ (2) أي حقيقة لا مجازاً.

قوله: ( وما وقع في عبارة بعض المشايخ) (3) أي مشايخ الحنفية .

قوله: (وتسمية اللفظ به ووضعه لذلك) (4) أي للفظ وضع اشتراكياً إنها كان باعتبار كون اللفظ دالاً على المعنى القديم فلها كان فرعاً على [أ / 117] القديم من هذه الجهة أشبه المجاز الذي هو فرع الحقيقة فأطلق عليه أنه مجاز بهذا الاعتبار مع كونه حقيقة من حيث إن اللفظ وضع له كها وضع للنفسيّ.

<sup>(1)</sup> في (ب): لكم.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 60 .

<sup>(3)</sup> م . ن .

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 61 .

<sup>(6)</sup> المواقف للإيجي: 3/ 134 ، 135.

<sup>(7)</sup> هُمَّشَ الناسخ بقوله : " صوابه المعنَى بفتح النون ، لا بكسرها وتشديد الياء " ، وهو في شرح العقائد كذلك .

<sup>(8)</sup> ينظر : الإرشاد للجويني : 128 ، 129 ، 139 ، التمهيد للباقلاني : 47 ، نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني: 320\_325 .

<sup>(9)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(10)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(11)</sup> في (ج): الكلام.

<sup>(12)</sup> في النسختين: لأنمكن.

<sup>(13)</sup> في (ب): الذرات.

(ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به) أي حتى يكون قسيهاً له فلا يكون مراداً به إلا مدلول اللفظ [ف.: (حتى وما بعدها) في حيِّز النفي ، أي ليس في مقابلة اللفظ](1) وليس مراداً به مدلول اللفظ، بل في مقابلة العين أي الذات، ومرادهم أن القرآن اسم للنظم ، وفي نسخة: (للفظ) والمعنى أي المعنى الذي هو [ج/ 107] في مقابلة العين شامل لهما معاً .

قوله: (وهو قديم لا كها تزعم الحنابلة)(2) أي هو قديم ، وليس معنى قولنا: قديم ما تزعم الحنابلة إلى آخره (3).

قوله: (بل معنى)<sup>(4)</sup> أي بل معناه أن اللفظ القائم بالنفس ، أي الذي قلنا: إن قولنا: كلام الله معنى يشمله ليس لفظاً مرتب الأجزاء في نفسه ، لأن الله تعالى منزَّه عن الجوارح والآلات ، وإنها اضطر المخلوق إلى النطق به مرتباً ولم يمكنه التكلم به دفعة واحدة ، لأن كلامه بالجوارح والآلات ، والله تعالى منزَّة عن الجارحة .

قوله: (كالقائم بنفس الحافظ إلى آخره)(5) ليس في [أ/ 118] سياق النفي حتى يكون منفياً، بمعنى ليس كالقائم بنفس الحافظ، بل معناه انتفى عنه الترتب كها انتفى عن القائم بنفس الحافظ، وتمثيله بهذا تقريب لكون الكلام قد يحصل من غير تأليف نظم مرتب الحروف والكلمات.

قوله: (وهذا معنى قولهم) أي الأشعرية (المقروء قديم) أي وهذه الألفاظ هي عين ما تكلّم الله به \_ سبحانه \_ غير أنه \_ تعالى \_ تكلّم بها غير مرتبة ، ونحن لعدم مساعدة الآلة (6) [ب/ 111] لا نقدر على التكلم بها إلا مرتبة ، وهذا قريب من شخص تكلّم بكلام في غاية السرعة فنقله عنه بطيء التكلم فهو كلام الأول الذي لفظ به بعينه ، وإن لم يكن الثاني مثله من كل وجه ، فقد فارقه من جهة البطء (7) والسرعة ، كها روي عن بعض السلف أنه كان يختم القرآن العظيم في اليوم والليلة ثهاني مرّات وأكثر (8) ، فكها أمكن هذا لبشر مثلنا فلا بدع أن يكون للخالق ما يمتنع علينا تعقله لعدم إلفنا له مع إلفنا لما يضاده .

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من: (ج) .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 61 ، وهو قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاء .

<sup>(3)</sup> ينظر : الإبانة للعكبري: 2/ 296 وما بعدها ، لمعة الاعتقاد لابن قدامة : 83 ، 84 ، الواسطية لابن تيمية : 95 ، 96، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 180 ، شرح العقيدة الطحاوية لأكمل الدين البابري: 64 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 61 ، وفيه : بل بمعنى .

<sup>(5)</sup> م. 0 : من غير ترتيب الأجزاء وتقدم البعض على البعض.

<sup>(6)</sup> في (ب): الإله .

<sup>(7)</sup> في النسختين: البطوء، والصحيح ما أثبتناه، ينظر: الصحاح للجوهري: باب الألف المهموزة، فصيل الباء، بطاء 361/1

<sup>(8)</sup> منهم : وكيع بن الجراح ـ رحمه الله ـ ينظر : سير أعلام النبلاء للذهبي: 9/ 140 .

قوله: (والقراءة حادثة)<sup>(۱)</sup> أي فعلنا حادث ، وأصواتنا بها حادثة .

قوله: (هذا حاصل كلامه) <sup>(2)</sup> أي القاضى عضد الدين<sup>(3)</sup>، (وهو جيّد لمن يتعقل لفظاً قائهًا بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة ) أي حال النطق والتلفظ، ( أو المخيلة ) أي في الحافظة (المشروط وجود بعضها بعدم البعض) أي شرط النطق بالأول عدم النطق [ج/ 108] بالثاني، وبالثاني عدم وجود الأول والثالث، (ولا من الأشكال) أي غير مؤلف من كذا، ولا من الأشكال المرقومة بالكتابة ، وحاصل كلام الشارح: أن الذي ادّعاه القاضي عضد الدين لا يعقل ، فإنا لا نعقل لفظاً غير مرتب الحروف ، بل لا نعقل (4) اللفظ إلا مرتب الحروف ، وهذا من الشارح غير جيّد ، فإنه بمن يعيب على المعتزلة قياس الغائب على الشاهد فلا يحسن به الوقوع فيها عابه عليهم، ومتى فتحنا هذا الباب لزم منه مفاسد كثيرة، منها: عدم [أ/ 119] ساع الكلام النفسي، خلافاً لما مرَّ عن الأشعري من أنه يجوز ، فإنا لا نعقل كلاماً نفسياً بالمعنى الذي يريده الشارح ، ومع ذلك يسمع، فالذي يجب علينا التنزيه عن النقائص وعدم القياس، بل نقول ـ في كلّ ما صحّ من نعوته جلّ وعلا ـ : نعم آمنا به وهو كها يليق بجلاله ـ وهما يؤيد كلام القاضي [ب/112] عضد الدين ما خرّجه الترمذي(5)، واللفظ له وقال: حسن غريب صحيح، والنسائي (6) ، عن قتيبة عن الليث عن أبي قبيل ـ هو: حيَي (7) ، وقيل: حيّ ـ ابن هانئ عـن شُفيّ بن ماتع (8) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ـ رضي الله تعالى (9) عنهما ـ قال: " خرج علينا رسول الله \_ عَلِيًّا وفي يده كتابان ، فقال : أتدرون ما هذان الكتابان ؟ فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا ، فقال للذي في يده اليمنى : هذا كتاب من ربّ العالمين فيه أسهاء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أُجلَ على آخرهم فلا يُزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ، ثمّ قال للذي في شياله: هذا كتاب من ربّ العالمين فيه أسياء أهل النار وأسياء آبائهم وقبائلهم ثمّ

<sup>(1)</sup>شرح العقائد: 61.

<sup>(2)</sup>م. ن: 61، 62، 62

<sup>(3)</sup> المواقف للإيجى: 3/ 137.

<sup>(4)</sup> في (ج): يعقل.

<sup>(5)</sup> الترمذي : كتاب القدر ، باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار ( 2141 ) 4/ 391 ، 392 ، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح .

<sup>(6)</sup> السنن الكبرى : كتاب التفسير ، سورة الشورى ، قوله \_ تعالى \_ : ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلجُّنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ سورة الشورى: من الآية 7 ، ( 11409 ) 10 / 248 .

<sup>(7)</sup> في الترمذي : وأبو قَبيل اسمه حُبَيّ بن هانئ .

<sup>(8)</sup> في (ج): مانع، والصحيح ما أثبتناه من (أ) و (ج) وهو في الترمذي هكذا.

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

أُجِلَ على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ، الحديث ". سألت شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر ابن حجر عن تصحيح الترمذي له ؟ فوافقه عليه ، واستظهر بتخريج النسائي له من غير تعليل (1) وله [ج/ 109] شاهد في معجم الطبراني الأوسط (2) من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى (3) عنها -: "أن رسول الله - والله الله عنه وفي يده صحيفتان ينظر فيها ، فقال أصحابه : والله إن نبيّ الله لأميّ ، ما يقرأ وما يكتب ، حتى دنا منهم ، فنشر التي في يمينه ، فقال : بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم بأسهاء أهل الجنة "فذكره بمعناه ، قال الحافظ نور الدين الهيثمي : فيه الهذيل بن بلال وهو ضعيف (4) وله شاهد من حديث ابن عمر - رضي الله [أ/ 120] تعالى (5) عنها -: "أن النبيّ - والله الحنة فذكره"، من حديث ابن عمر الرحيم بأسهاء أهل الجنة فذكره"، قال الهيثمي : رواه الطبراني (6) من حديث ابن مجاهد عن أبيه يعني مجاهداً (7) المفسر المشهور ولم أعرف ابن مجاهد، وبقية رجاله رجال الصحيح (8) ، قال: [ب/ 113] شيخنا حافظ العصر - ابن أعرف ابن مجاهد وبقية رجاله رجال الصحيح (8) ، قال: [ب/ 113] شيخنا حافظ العصر - ابن أعجو : "ابن مجاهد اسمه عبد الوهاب، اتفقوا على ضعفه "(9).

<sup>(1)</sup> لأنه أخرجه من طريقين عن قتيبة بن سعيد ، فقال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا بكر والليث عن أبي قبيل . (2) المعجم الأوسط للطبراني : ( 1447 ) 1 / 805 ، وقال : لا يروى هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد ، تفرد به محمد بن جهضم ، ذكره ابن حبان في الثقات : 9 / 61 ، ووثقه الذهبي في الكاشف : ( 4774 ) 2 / 162 وذكره ابن حجر في لسان الميزان : 7 / 30 ، وتهذيب التهذيب : ( 6305 ) 9 / 84 وقال : قال أبو زرعة : صدوق لا بأس به ، وقال في تقريب التهذيب : صدوق ( 5790 ) 528 .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> مجمع الزوائد: كتاب القدر، 7/ 188، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الهذيل بن بلال وهو ضعيف، وقد حسن إسناد محقق المعجم الأوسط، وقال عن الهذيل: صدوق، 1/ 395 هامش الحديث، وضعفه الشيخ شعيب من غير شواهده مسند أحمد بتحقيقه: 11/ 121، 122، أما حال الهذيل: فقد روى عنه لُوين ومنصور بن مزاحم، ومن القدماء عبد الرحمن بن مهدي، ووثقه معاوية بن صالح الأشعري، وقال ابن عهار: مدائني صالح، وقال أحمد: لا أرى به بأساً، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، ميزان الاعتدال للذهبي: (9213) 4/ 294، لسان الميزان لابن حجر: 8/ 330. (5) تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(6)</sup> المعجم الكبير للطبراني: ( 13568 ) 12 / 326 ، 327 .

<sup>(7)</sup> في (ج) : مجاهد .

<sup>(8)</sup> مجمع الزوائد للهيثمي : كتاب القدر 7/ 187 . منهم

<sup>(9)</sup> تقريب التهذيب لابن حجر: (4263) 401.

## صفتا الخلق والتكوين

قوله: (ويُفَسَّر بإخراج المعدوم إلى آخره)(1) هذه العبارة ونحوها فيها مسامحة ، وذلك أن الإخراج يستدعي مخرجاً فيلزم على ذلك قدم ذلك ، فينبغي أن يقال : ويفسر بجعل الشيء أو المعدوم موجوداً .

قوله: (لجاز إطلاق كلّ ما يقدر)<sup>(2)</sup> أي إذا جعلتم العلة في إطلاق اسم الفاعل من الخلق عليه إنها هي قدرته على الخلق لزمكم ذلك في كل ما يقدر عليه من الأعراض، وهو قادر على تسويد الشيء وتبييضه وتصفيره ونحو ذلك، ولم تقولوا بجواز إطلاق اسم الفاعل من ذلك عليه، والجواب: أنا لم نجعل العلة القدرة فقط، بل مع الإذن من الشارع، أو أنه لا يوهم نقصاً على ما مضى.

قوله: (ويلزم منه)<sup>(3)</sup> أي من التسلسل استحالة وجود العالم ، لأن وجوده حينئذ موقوف على التكوين المحال للتسلسل ، والموقوف على المحال محال .

قوله: (كها [ ج / 110] ذهب إليه أبو الهذيل) أي من أئمة المعتزلة (4)، من أنّ تكوين كلّ جسم قائم به ، أي بذلك الجسم (5) .

قوله: (والحاصل في الأزل هو مبدأ التخليق) الله وهو القدرة والإرادة .

قوله: (فإن القدرة وإن كانت إلى آخره)<sup>(7)</sup> أي فإن التكوين إنها هو تعليق الإرادة بالمقدور، ولا يحتج في أنها صفة أخرى بأن نسبة القدرة إلى وجود المكوّن وعدمه على السواء، فإنها وإن كانت كذلك لكن مع انضهام الإرادة إليها يتخصص أحد الجانبين.

قوله: (وإن تعلق)<sup>(8)</sup> أي وجود العالم بذاته أو صفته [أ/ 121] (فإما أن يستلزم ذلك) التعلق أي تعلق وجود العالم بذاته أو صفته (قدم) الشيء الذي تعلق (9) وجود العالم به أو صفته (قدم) الشيء الذي تعلق المجود العالم به أو صفته (قدم) الشيء الذي تعلق المجود العالم به أو صفته (قدم) الشيء الذي تعلق المجود العالم بذاته أو صفته (قدم) الشيء الذي تعلق المجود العالم بذاته أو صفته (قدم) الشيء الذي تعلق المجود العالم بذاته أو صفته (قدم) الشيء الذي تعلق المجود العالم بدأته أو صفته (قدم) الشيء الذي تعلق المجود العالم بذاته أو صفته (قدم) الشيء الذي تعلق المجود العالم بذاته أو صفته (قدم) المجود العالم بذاته أو صفته (قدم) الشيء الذي تعلق المجود العالم بدأته أو صفته (قدم) المجود العالم بدأته أو صفته أو

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 62 ، وتكملته: من العدم إلى الوجود.

<sup>(2)</sup> م . ن : 63

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> أبو الهذيل: محمد بن الهذيل بن عبيد الله بن مكحول العلاف، شيخ المعتزلة ومصنف الكتب في مذاهبهم، كان خبيث القول، فارق إجماع المسلمين، ورد نص كتاب الله على ـ ت 226 هـ، تأريخ بغداد للخطيب البغدادي: 3/ 366 ـ 370، وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 265 ( 606 ).

<sup>(5)</sup> ينظر قوله: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 183.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 63 .

<sup>(7)</sup> م. ن : 64 ، وتكملته : نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواء.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> في ( ب ) : يعلق .

قدم العالم، لأن المتعلِّق<sup>(1)</sup> لا<sup>(2)</sup> ينفكَ عن المتعلَّق<sup>(3)</sup>، وقدم العالم محال ؛ أو لا يستلزم ذلك التعلق قدم الشيء الذي تعلَّق وجود العالم به [ب/ 114] من ذات أو صفة فيلزم حدوث ذلك الشيء وهو محال، فأيًّا ما كان يلزم منه محال، وقد تفصَّيْتُم عن مثل هذا في القدرة والإرادة بأن قلتم: إنها قديمتان وتعلقها حادث، ولا يلزم من ذلك محال، فليكن التكوين أيضاً مثلها قديماً إلى آخره.

قوله : (وما يقال من أن القول بتعلق وجود المكوَّن بالتكوين قول بجدوثه ) (<sup>4)</sup> أي المكوَّن يفتح الواو .

قوله : ( ففيه نظر ) (<sup>5)</sup> إنها أتى بالفاء لأن المبتدأ متضمن لمعنى الشرط ، فالكلام في قوة أن يقال : وأما ما يقال إلى آخره .

قوله : ( ومجرد تعلق وجوده ) (6) أي الحادث بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى ، أي بمعنى المسبوقية بالعدم ، وإنَّ لوجوده بدايةً .

قوله: (كان القول بتعلق وجوده بتكوين الله ـ تعالى ـ قولاً بحدوثه) (7) أي ولم يظفر بدليل هو على هذه الصورة ، وأما إذا أثبتنا صدوره عن الصانع بالاختيار بدليل يتوقف على حدوث العالم ، فإنه يلزم الدور فلا يكون دليلاً بيان لزومه للدور أن حدوثه يتوقف على [ج/ 111] إثبات صدوره عن الصانع بالاختيار ، وإثبات ذلك يتوقف على حدوثه وكذلك فدار فلم يفد شيئاً .

قوله: (ومن هاهنا يقال)<sup>(8)</sup> أي ومن جهة تحرير أن الحادث هو ما لوجوده بداية ، قال بعض العلماء : إن تنصيص المتن على كلّ جزء من أجزاء العالم إشارة إلى كذا ، أي فيكون معناه: والتكوين إيجاده مَنْ الله الم ولكل جزء من أجزائه بعد أن لم يكن .

قوله: (وإلا فَهُمْ إنها يقولون) (9) أي وإن لم نقل هذا الكلام من هذه الجهة، [ أ / 122] بل قيل: من جهة كونه حادثاً ، بمعنى أنه متعلق بالغير ، إن قيل ذلك لم يصحّ كونه إشارة إلى الرد عليهم ، فإنهم موافقون على هذا المعنى ، قائلون بأن الهيولى مثلاً متعلّق وجوده بالغير ، وهو مع

<sup>(1)</sup> في ( ب ) : المتعلَّق، وقال الناسخ في الهامش: وهو الذات أو الصفة .

<sup>(2)</sup> لا: ساقط من: (ج).

<sup>(3)</sup> في ( ب ) : المتعلَّق .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 64 .

<sup>(5)</sup> م . ن .

<sup>(6)</sup> المصدر السابق: 65.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق.

ذلك غير مسبوق بالعدم فهو حادث من جهة استناده إلى الغير، [ب/ 115] قديم من جهة عدم المسبوقية بالعدم ، والحاصل أنه حادث بالذات بمعنى أن وجوده ليس من ذاته ، قديم بالغير بمعنى أنه صدر مستنداً إلى الغير دون سبق عدم .

قوله: (والحاصل أنا لا نسلم إلى آخره (١) (٤) أي وحاصل ما قرر به مشايخ الحنفية هذا المكان أنهم قالوا: لا نسلم أنه (لا يُتصور) أي بضم أوله بمعنى لا يتعقل (التكوين بدون وجود المكون) أي بل يتعقل منفكاً عنه ، ولا نسلم أن وزان التكوين مع المكون (وزان الضرب إلى آخره (٥) (٩).

قوله: (فلا يندفع)<sup>(5)</sup> أي القول بتحققها بدون المكون مع التزام أن صفة التكوين عين الإضافة بها يقال من أن الضرب عرض إلخ<sup>(6)</sup>، لأن كون الضرب عرضاً أو غير عرض ليس متعلقاً بمبحثنا الذي هو أن المتضايفين لا يتحقق ولا يتصور وجود أحدهما بدون وجود الآخر، وهذا شأن كل متضايفين .

قوله: ( من وجود المفعول معه ) <sup>(7)</sup> أي مع الضرب ، إذ لو تأخر \_ أي وجود المفعول ـ عن وقت وجود الضرب .

قوله: (وأن لا يكون للخالق) (<sup>8)</sup> تعلق معطوف على أن يكون المكون، وكذا أن لا يكون الله مكوناً [ج/ 112] وأن يصح القول.

قوله: (سواد هذا الحجر أسود) (9) إنها قال أسود، ولم يقل سواد، لأن السواد عرض لا بدً له من محل يقوم به، ولا يمكن أن يقوم بنفسه فنسب الفعل إلى ما قام به السواد.

قوله: (لكنه) (10) أي هذا التنبيه حسن لو أن (11) أحداً قال : إن الفعل عين المفعول، مريداً لظاهر الكلام، بمعنى أن مفهوم أحدهما عين مفهوم الآخر ، لكن لم يقل بذلك أحد، فها كان

<sup>(1)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 65 وتكملته: أنه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون.

<sup>(3)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(4)</sup> تكملته : مع المضروب .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 66.

<sup>(6)</sup> في (ب): إلخ بالاختصار.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 66.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق: 67.

<sup>(10)</sup> المصدر السابق.

<sup>(11)</sup>أن : ساقط من : (ج).

ينبغي للمصنف أن [ أ / 123 ] يظن ذلك بقائلي هذه المقالة حتى يقول عندنا ، بل كان ينبغي للعاقل مثله أن لا يبادر إلى مثل هذا القول الموهم ، لأن القائلين بأن التكوين عين المكون مريدون [ ب / 116 ] للظاهر بل الذي كان ينبغى له أن يطيل تأمّله في أمثال هذه المباحث إلى آخره (1).

قوله : ( بل يطلب لكلامه  $^{(2)}$  محملاً )  $^{(3)}$  أي لكلام  $^{(4)}$  العالم من الراسخين .

قوله : ( اجتماع القابل <sup>(5)</sup> ) أي وهو الجسم والمقبول ، أي وهو السواد .

[ قوله : ( فلا يتم إبطال هذا الرأي ) وهو القول بأن التكوين عين المكوّن ] (7).

قوله: (والتحقيق إلى آخره  $^{(8)}$ )  $^{(9)}$  أي التحقيق أن الأمر ليس كذلك، من أن ثم صفة حقيقية قائمة بالذات مغايرة للقدرة والإرادة، بل إن تعلق إلى آخره  $^{(10)}$ .

قوله : ( وإذا <sup>(11)</sup> نسب إلى القدرة يسمى إيجابها له <sup>(12)</sup> ) <sup>(13)</sup> أي إيجاباً من القدرة لذلك المقدور، أي أن القدرة أوجبته ، أي لمّا تعلّقت به كان على وفق الإرادة لا محالة .

قوله: ( فحقيقتُهُ ) (14) أي التكوين و ( خصوصيات) (15) فاعل تتحقق (16) ، أي لم تتفرغ أفعال خاصّة بحسب مقدورات خاصّة فيميز كل من تلك الأفعال باسم يخصُّه ، فإذا تعلّقت القدرة مثلاً بالحياة سمّي الفعل إحياءً ، أو بالرزق سمّي ترزيقاً وهكذا .

قوله: (والأقرب ما ذهب إليه المحققون) (17) أي هذا القول أقرب من القول بأن كلّ صفة من الترزيق والإحياء والإماتة صفة حقيقية وإن كان هو بعيداً في نفسه \_أيضاً \_ فإن الحقّ أن الكلّ أمور اعتبارية كها مضي .

<sup>(1)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(2)</sup> في شرح العقائد: لكلامهم.

<sup>(3)</sup>شرح العقائد : 67 .

<sup>(4)</sup> في (أ): بالكلام.

<sup>(5)</sup> في (بٍ): القائل.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 68.

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(9)</sup>شرح العقائد: 68 ، وتكملته: أن تعلق القدرة على وفق الإرادة.

<sup>(10)</sup>في (ب): إلخ بالاختصار.

<sup>(11)</sup> في (ج) : إذا بدون الواو ، وهي في شرح العقائد كذلك .

<sup>(12)</sup> في الأصل ونسخة من شرح العقائد: إيجاداً له ، وفي النسختين الأخريين: كها ذكره البقاعي ، ينظر: هامش (8) ص: 68.

<sup>(13)</sup> شرح العقائد:68 .

<sup>(14)</sup>م.ن.

<sup>(15)</sup> المصدر السابق: 69.

<sup>(16)</sup>وهو قوله : ثم تتحقق بحسب خصوصيات المقدورات .

<sup>(17)</sup> المصدر السابق.

قوله: (والنَّجَّاريَّة) (١) هم فرقة من المعتزلة (٤)، وهو على قاعدتهم (١) من أنه عالم بغير علم بل بذاته (٩)، وكذا بقية الصفات فراراً من تكثّر القدماء كها مضى، فالفرق بينهم وبين الفلاسفة الاختيار، وهو بمعنى أنه ليس [-7] + [-7] بمكره ولا ساه كها مضى.

قوله: (والدليل على ما ذكرنا الروايات الناطقة) ( $^{(5)}$  تقدم في أول الكتاب  $^{(6)}$  في المقدمة على الشرح عند قوله ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال إلى آخره  $^{(7)}$  أن من الإلهيات ما لا يقوم بإثباتها إلا الدليل العقلي ومنها الإرادة [ ب / 117 ] لكن لما كان  $^{(8)}$  معظم الكلام هنا مع المعتزلة ، وهم مسلمون ملتزمون لأحكام الإسلام حسن الاستدلال عليهم بالآيات .

قوله: (وكذا حدوثه) (9) الإشارة إلى نظام العالم إلى آخره (10) أي ومثل كون نظام العالم ووجوده على الوجه المذكور دليلاً على اختيار الصانع حدوثه أي حدوث العالم\_أيضاً\_دليل على إيجاد الصانع له بالاختيار بصفة الإرادة لا بذاته من غير صفة ، ف: حدوثه مبتدأ ، خبره: كذا .

<sup>(1)</sup>شرح العقائد: 69 .

<sup>(2)</sup> النجارية: أتباع الحسين بن محمد النجار، وافقوا القدرية في نفي الصفات الأزلية، وفي إحالة رؤيته \_ تعالى \_ بالأبصار، وحدوث كلام الله \_ تعلى \_ ، وانفردوا بالقول: إن الإيهان يزيد ولا ينقص، وزعموا أن كلام الله \_ تحلق ـ عرض إذا قرئ وجسم إذا كتب، ينظر: الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي: 183، 184، التبصير في الدين للإسفراييني: 101، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل السكسكي: 39.

<sup>(3)</sup>أي على قاعدة المعتزلة.

<sup>(4)</sup> ينظر قولهم في : الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي : 183 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 70.

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 197 .

<sup>(7)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(8)</sup> هناك في ( ب ) : زيادة بين قوله : كان وقوله : معظم وهي : " حط " ولا مبرر لها .

<sup>(9)</sup>شرح العقائد: 70.

<sup>(10)</sup> في (ب): إلخ بالاختصار، وتكملته: على الوجه الأوفق الأصلح.

## رؤية الله تعالى

قوله: (بمعنى الانكشاف التام بالبَصَر) (1) أي لا بمعنى الإحاطة ، وهو أي الانكشاف معنى إثبات ، وفي نسخة إدراك الشيء كها هو بحاسة البصر ، أي لا بالتخيّل الحاصل عند غمض العين بعد رؤية البدر ونحوه .

قوله: (إثبات<sup>(2)</sup> الشيء كها هو)<sup>(3)</sup> ما: موصولة ، وهو: صدر الصلة ، وهو: مبتدأ محذوف الخبر تقديره إثبات الشيء إثباتاً ، مثل الحال الذي هو عليه ، أي أن الإثبات صواب لأنه إذا كان مساوياً للحال الذي عليها المرثيّ لم يكن فيه نقص ، ولو لم يكن مساوياً لها لكان ناقصاً فكان إدراكاً فاسداً ، والحاصل: أنه إدراك المرثيّ على الحال الذي هو عليه<sup>(4)</sup>، وعا يكشف لك هذا المعنى ما قاله الغزالي في أوائل شرح الأسهاء الحسنى في بيان حدّ الاسم وحقيقته : "أن السهاء مثلاً لها وجود في أذهاننا ونفوسنا ، إذ صورة السهاء تنطبع في أبصارنا ، ثم في خيالنا حتى لو عدمت السهاء مثلاً وفنيت لكانت صورة السهاء حاضرة في خيالنا ، وهذه الصورة هي التي يعبر عنها بالعلم ، وهو مثال المعلوم، فإنه محاك للمعلوم ومواز خيالنا ، وهذه الصورة هي كالصورة المنطبعة في المرآة ، فإنها محاكية للصورة الخارجة المقابلة لها ، والأنها عاكية للصورة الخارجة المقابلة لها ،

قوله: ( في الحالين )(6) أي حالي الإبصار والتخيل لصورته في العقل عند الغمض.

قوله: (على ذلك)<sup>7)</sup> أي على [ب/ 118] الامتناع، مع أن الأصل عدمه، أي عدم قيام برهان على امتناعها .

قوله: (ولا بدَّ للحكم المشترك)(8) أي الحكم بالرؤية الذي هو مشترك بين الجسم والعرض، ودليل اشتراكه: أنا كها نحكم بالضرورة برؤية الجسم، كذلك نحكم برؤية العَرَض.

قوله: (من علة مشتركة)(9) أي يشترك فيها القابل للرؤية، من جسم، وعرض، وغيره.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 70.

<sup>(2)</sup> في نسخة الأصل من شرح العقائد : إدراك الشيء ، وفي بعض النسخ : إثبات ، ينظر هامش (11) ص : 70 .

<sup>(3)</sup> م . ن .

<sup>(4)</sup> في (ج): زيادة بين عليه وعما، وهي (قوله وعما يكشف لك هذا المعنى)، وليست في شرح العقائد، وهي من قول البقاعي تتمة لفائدته على هذه الفقرة وليست من كلام التفتازاني.

<sup>(5)</sup> المقصد الأسنى في شرح الأسهاء الحسنى للغزالي: 4.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 70.

<sup>(7)</sup> م . ن .

<sup>(8)</sup> المصدر السابق: 71.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق.

قوله : ( وهي ) أي العلَّة المشتركة .

قوله: (إذ لا رابع مشترك بينها) (١) أي بين الأعيان والأعراض.

قوله: (ولا مدخل للعدم في العليّة (2) فتعيّن الوجود) أي للعليّة ، وانتفى كون الإمكان علّة ، لأنا فسرناه بعدم ضرورة الوجود والعدم ، وقد انتفت عليّة العدم فانتفى كون الإمكان علّة بهذا الطريق وانتفى ـ أيضاً ـ العدم السابق على وجود الحادث ، حيث فسرنا الحدوث بالوجود بعد العدم ، فلم يبق إلا الوجود فتعيّن علّة للرؤية، فإنه مشترك بين العين والعرض، وهو ـ أيضاً ـ مشترك بين الباري ـ تعالى ـ وغيره ، فيصحّ أن يرى من حيث تحقق علّة صحة الرؤية فيه ، وعلّة صحة الرؤية هي الوجود .

قوله: (ويتوقف امتناعه) (3) أي امتناع الانكشاف التام بالبصر، الذي هو بمعنى الرؤية في حقه ـ تعالى ـ على ثبوت كون شيء من خواص الممكن المقيس عليه شرطاً لرؤيته، أو على ثبوت كون شيء من خواص الواجب المقيس مانعاً لرؤيته.

قوله: (وكذا يصح أن تُرى) (4) هذا جواب عن سؤال مقدّر ، كأنه استشعر أن يقال: أنت جعلت علّة الرؤية الوجود، ونحن نجد أشياء لا تُرى كالأصوات، فقال: تصحّ رؤيتها.

قوله: (وحين اعتُرض بأن الصحة) (أ) أي صحة رؤية الأجسام والأعراض عدميّة ، فإن معناها عدم المانع ونحو ذلك من العبارات [أ/ 126] فلا يستدعي علّة لأن ذلك شأن العدميّات ، أي فقولك: لابدّ للحكم المشترك من علّة غير صحيح ، بل لا يحتاج إلى إثبات علّة ، لأن صحة رؤية الأجسام [ب/ 119] والأعراض أمر اعتباري عدمي .

قوله: (ولو سُلِّم) (6) [ج / 115] أي ولو تنزلنا وسلمنا أن صحة الرؤية تستدعي علّة فنقول: العلة مختلفة ، لأن الواحد النوعيَّ قد يعلل بالمختلفات ، كالحرارة فإنها واحد بالنوع ، أي لا بالشخص لشمولها لأشياء متنوعة فتعلل تارة بالشمس، فيقال: هذا حارِّ بتأثير الشمس، وتارة بالنار ، وتارة بتعفن الأخلاط المؤثر للحمى ، وتارة بغير ذلك ، أي والرؤية كذلك واحد بالنوع لشمولها رؤية الأعيان والأعراض ، فيجوز أن تعلل رؤية كل شيء بعلة غير علة رؤية

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 71 ، وفيه : يشترك بينها .

<sup>(2)</sup> في (ج): العلة.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 71.

<sup>(4)</sup> م . ن ، وفيه : نرى ، وفي بعض النسخ : يرى ، ينظر : هامش ( 12 ) ص : 71 .

<sup>(5)</sup> المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق: 72 ، وبعده: فالواحد النوعي.

الشيء الآخر، فقولك لا بدّ من علة صحيح (1)، وأما (2) كون العلة مشتركة فممنوع.

قوله: (ولو سلم)<sup>(3)</sup> أي ولو سلمنا إرخاءً للعنان أن الرؤية التي هي واحد بالنوع تستدعي علة واحدة مشتركة فإنا نقول: يصح أن تعلل بالعدم، فإنه قد تقرر أن صحة الرؤية أمر عدمي، والعدمي يصلح علة للعدمي، فبطل قولك، ولا مدخل للعدم في العليّة، بل له مدخل هنا لكون المعلل وهو صحة الرؤية أمر عدمي، فتدعي أن العلّة الحدوث مثلاً أو الإمكان فيخرج القديم عن ذلك.

قوله: (ولو سُلّم) (4) أي ولو سلمنا أن العدميّ لا يصلح علّة أصلاً لا للعدميّ ولا لغيره، فإنا نقول : قولك : إن الوجود أمر مشترك بين الجميع ممنوع ، بل وجود كلّ شيء عينه .

قوله: (أجيب)  $^{(5)}$  أي عن جميع هذه الاعتراضات، بأن العلّة ليس المراد بها هاهنا المؤثر كما أراده المعترض، بل القدر الذي تعلقت به الرؤية وقبلَها، وهذا كلام إمام الحرمين  $^{(6)}$  يعني \_ والله أعلم \_ أن متعلق الرؤية والقابل لها هو الماهيّة من حيث الوجود فلم نتوارد  $^{(7)}$  مع المعترض على المراد بالعلّة، وأما أن [أ/ 127] وجود كل شيء عينه فليس بمعنى أن مفهوم الوجود مفهوم تلك العين \_ كما مرّ قريباً \_ حتى يقدح فيما أردنا من حيث اختلاف حقيقة الوجود في كلّ عين، وإنها المراد أنه ليس هناك حقيقة [ب/ 120] أخرى غير العين، بل الذي هناك أمر اعتباري يسمى الوجود وذلك لا يضرنا، بل نقول: إن هذا الأمر الاعتباري هو الذي وقع الاشتراك [ج/ 116] فيه \_ والله تعالى  $^{(8)}$  أعلم \_ .

قوله: (ولا خفاء في لزوم كونه)<sup>(9)</sup> أي القابل للرؤية وجودياً، أي يشترك فيه الجميع سواءً استدعت الصحة علة أو لا، وسواءً علل الواحد النوعي بالمختلفات أو لا، لأن مراد المعترض بالعلة في جميع ما ذكر المؤثر، وليس ذلك مرادنا، وسواءً كان وجود كل شيء عينه أو غيره، لأنه قد علم أن المعنى: يكون وجود الشيء عينه ليس ضاراً في هذا المقام، ولا مانعاً من الاشتراك.

<sup>(1)</sup> في (ج): صح.

<sup>(2)</sup> وأما : ساقط من : (ج) .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 72 ، وبعده: فالعدمي يصح علة للعدمي .

<sup>(4)</sup>م . ن ، وبعده : فلا نسلم اشتراك الوجود .

<sup>(5)</sup> المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> لمع الأدلة للجويني : 15 .

<sup>(7)</sup> في ( ج ) : تتوارد .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 72.

قوله: (ثم (1) لا (2) يجوز إلى آخره (3) (4) فإن قيل: يجوز أن يكون متعلق الرؤية خصوصية الجسم أو العرض ، والباري - تعالى - مُنزَّه عنها ، قلنا : لا يجوز أن يكون الأمر كذلك ، لأنا إلى آخره ، فإن قيل : نحن نحكم على الشّبح بالجسمية بمجرد الرؤية ، قيل : هذا الحكم إنها هو بحسب إلف النفس لإدراك الأجسام ، وقد لا تخطر الجسمية بالبال في أول مفاجأة الرؤية أصلاً ، والنفس قد تألف (5) الشيء وإذا نُبَهت انتبهت ، ولأجل هذا لما كانت لا تألف شيئاً إلا في مكان ، وقال - الله (5) الشيء وإذا نُبَهت انتبهت ، ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان "في مكان ، وقال - الله (5) الله "أردفه بقوله : "ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان "في مكان ، وهذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق (6) والتوحيد (7) عن عمران بن خصين - رضي الله تعالى (8) عنها - لكن لفظه أن النبيّ - الله والله والأرض وكتب في الذكر كل - وفي رواية : "قبله " - وكان عرشه على الماء ، ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء " ورواه الترمذي (9) في أو اخر المناقب والنسائي (10) عن عمران - أيضاً - .

قوله : (وهو المعنِيُّ [أ / 128] بالوجود إلى آخره  $^{(11)}$  ( $^{(11)}$  هو بكسر النون وتشديد الياء ... اسم مفعول  $^{(13)}$  ، (واشتراكه) أي والاشتراك في هذا بين الأعيان والأعراض ضروري .

قوله: (من غير اعتبار خُصوصية (14) إلى آخره (15) (16) الخصوصية بالضم من [ب/ 121] مصادر خصّ وقد تفتح (17) وفي هذا النظر نظر، لأنه نفي اعتبار الخصوصية ، وقد اعتبر خصوصية

<sup>(1)</sup> ثم: ساقط من: (ج).

<sup>(2)</sup>في (ج): ولا، بالواو . (2)

<sup>(3)</sup>في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(4)</sup>شرح العقائد : 72 ، وتكملته : أن يكون خصوصية الجسم أو العرض .

<sup>(5)</sup> في (أ): يألف.

<sup>(6)</sup> الْبخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ الَّذِي يَبْدَوُّا ٱلْحَلْقَ ثُمَّر يُعِيدُهُۥ وَهُوَ ٱلْمَوْرِثُ عَلَيْكٍ سورة الروم : من الآية 27 ، ( 3191 ) 377 .

<sup>(7)</sup> البخاري : كتاب التوحيد ، باب " وكان عرشه على الماء " ، " وهو رب العرش العظيم " ، ( 7418 ) 860 .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> الترمذي : كتاب المناقّب ، باب في مناقب ثقيف وبني حنيفة ( 3951 ) 6 / 221 . 222 .

<sup>(10)</sup> السنن الكبرى للنسائي: كتاب التفسير، سورة هودمن الآية 7، قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَكَالَ عَرْشُهُ مَلَى ٱلْمَآكِ، (1117) 10 / 126.

<sup>(11)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(12)</sup>شرح العقائد : 73 ، وتكملته : واشتراكه ضروري ، وفيه نظر .

<sup>(13)</sup> قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط : ومعنى الكلام ومعنيُّه ومعناته ومعنيته واحد ، باب الواو والياء ، فصل العين ، عناه ، 1316 .

<sup>(14)</sup> في شرح العقائد : خصوصيته ، وفي نسختين منه كها عند البقاعي ، ينظر هامش ( 4 ) ص 73 .

<sup>(15)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(16)</sup> شرح العقائد: 73 ، وتكملته : وتقرير الثاني أن موسى ـ ﷺ قد سأل الرؤية .

<sup>(17)</sup>أي : خَصُوصيَّة ، القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الصاد ، فصل الخاء ، خص ، 617.

الجسم بها يتبعه من العرض وفي هذا اعتبار الخصوصية في الجملة ، فلم ينتف اعتبار الخصوصية .

قوله: (والمحال لا يثبت إلى آخره (١) (<sup>2)</sup> أي ولو كان محالاً لما علّق بممكن ولا غيره، إذ المحال [ج / 117] لا يثبت على شيء من التقادير، فلو قال شخص منا: إن جاء زيد خلقت جسماً، أو أحييت ميتاً ؛ ومراده الحقيقة لا تعليق المحال بالمحال كان هذياناً، ولم يثبت الخلق والإماتة له أصلاً، لا إن جاء زيد، ولا إن تخلّف، بخلاف ما إذا قال: إن جاء زيد أكرمته، ونحو ذلك من الأمور الممكنة.

قوله: (وأجيب بأن كلاً من ذلك خلاف الظاهر) (3) [ أي كون سؤال موسى \_ الخلا \_ لأجل قومه خلاف الظاهر] (4)، بـل الظـاهر أنـه سـأل الرؤية لأجـل نفسه فـإنـه: ﴿ فَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ ﴾ (5) وقد يريه نفسه ويحتجب عن غيره، فلو كان المراد رؤية غيره لقال: ربّ أرهم؛ وأقل الأمور أن يقول: أرنا، وكون التعليق إنها هو على استقرار الجبل، ولا ضرورة بنا إلى العدول عن الظاهر.

قوله: (وأيًّا ما كان إلى آخره (6))(7) أي وأيّ شيء وجد من هذين الأمرين كونهم مؤمنين وكونهم كفارا فإن السؤال يكون معه عبثاً، لأنه كان يكفيه أن يقول للمؤمنين: الرؤية ممتنعة، ولا ينفعه قوله للكفار: إني سألت الله الرؤية فأخبرني أنها ممتنعة ، فإنهم لا يصدّقونه في ذلك، ولو سمعوا كلام الله \_ تعالى \_ بلا واسطة لما صدقوا أنه كلامه ، والاستقرار أي قيام الإنسان \_ مثلاً \_ في [ أ / 129] حال جلوسه ممكن، وكذا إذا كان ساكناً فحركته ممكنة ، وإذا كان متحركاً فسكونه ممكن ، ولأجل هذا يوجد ذلك منه فيقوم بعد أن يكون جالساً ويسكن بعد أن يكون متحركاً، وإنها الممتنع السكون بشرط الحركة، والقيام بشرط [ ب / 122] الجلوس ونحو ذلك.

<sup>(1)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 73 ، وتكملته: على شيء من التقادير المكنة.

<sup>(3)</sup>م . ن: 74

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من: (ج).

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف: من الآية 143.

<sup>(6)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 74 ، وتكملته: السؤال عبثاً .

قوله: (فقوله عليه الصلاة والسلام : "إنكم سترون ربّكم") (١) الحديث رواه الشيخان (٤) وغيرهما (٤) من حديث جرير مظافحة - (٩) بلفظ: "إنكم سترون ربّكم عياناً".

قوله: (رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة) أي منهم علي بن أبي طالب، وصهيب، وابن عمر، وأبو رَزِين العُقيلي ، وجابر بن عبد الله ، وأبو هريرة ، وأبو موسى ، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليان ، وغيرهم ألم والله عضهم المنذري في الترغيب (8) وبعضهم مالك، وحذيفة بن اليان ، وغيرهم ابن حجر في اختصار تخريج أحاديث المصابيح (9).

قوله: (بحاسة البصر) (10) أي فلا تقاس الرؤية بالبصر المودع في الحدقة على الرؤية المنزهة عن الجارحة.

قوله: (لو كان جائز الرؤية إلى آخره (11)) (12) لا يقال هذا ببحث الجواز أولى ، فلم أورده في بحث وجوب الرؤية ؟ لأنا نقول: حاصل بحث الوجوب التقييد بالدار الآخرة ، فقيل: يلزم من تسليم جواز الرؤية الوجوب في الحال ، فلم قُيِّد بالدار الآخرة ؟ فهو اعتراض على تقييد الوجوب، فهو ببحث الوجوب أولى .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 74.

<sup>(2)</sup> البخاري: كتاب الصلاة ، باب فضل صلاة العصر ، ( 554 ) 69 ، وباب فضل صلاة الفجر ( 573 ) 71، كتاب التفسير ، سورة ق ( 4851 ) 585 ، كتاب التوحيد ، باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم ، ( 7434 ) 862 ، مسلم : كتاب الصلاة ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ، ( 633 ) 1 / 439 .

<sup>(3)</sup> ينظر: مسند أحمد: 4/ 360، 362، 365، أبو داود: كتاب السنة، باب في الرؤية، (4729) 4/ 233، الترمذي: كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في رؤية الرب\_تبارك وتعالى (2551) 4/ 311، النسائي، السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الفجر ( 460) 1/ 258، ابن ماجه: المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية، (177) 1/ 63.

<sup>(4)</sup> في : ( ج ) : زيادة " تعالى " بين لفظ الجلالة وعنه .

<sup>(5)</sup> شرح الحائد: 74.

<sup>(6)</sup> كجرير بن عبد الله البجلي ـ رضي الله عنه ـ .

<sup>(7)</sup> في : ( ج ) : زيادة " تعالى " بين لفظ الجلالة وعنه .

<sup>(8)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري: كتاب صفة الجنة والنار، فصل في نظر أهل الجنة إلى ربهم - تبارك وتعالى -( 5556 ـ 5556 ) 711 - 721 .

<sup>(9)</sup> اسمه : "هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة " وهذا الكتاب لخصه من كتاب شيخه الصدر المناوي، ومنه نسخة في حميدية كتبخانة تحت رقم عمومي ( 410 ) ، ينظر : نظم العقيان للسيوطي : 46 ، الرسالة المستطرفة للكتاني : 187 ، ابن حجر ودراسة مصنفاته لشاكر عبد المنعم : 1/ 153 ، الرقم ( 108 ) .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 75 .

<sup>(11)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 75 ، وتكملته : والحاسة سليمة لوجب أن يرى .

قوله : ( قلنا ممنوع ) <sup>(1)</sup> أي ادّعاؤكم أنه سفسطة <sup>(2)</sup> ممنوع ، بل يجوز أن يكون بحضرتنا ما ذكرتم كها ذكرتم وليس سفسطة فإن الرؤية إلى آخره <sup>(3)</sup> .

قوله: (ومن السمعيات) (4) هو عطف على من العقليات، أي وأقوى شبههم من السمعيات، وهي المأخوذة بالنقل عن الله ورسوله .

قوله: (والجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق) (5) أي يقال أوّلاً: لام التعريف ليس للاستغراق ، ثم يتنزل فيقال: سلمنا أنه لاستغراق كلّ بصر فيكون مفيداً عموم السلب ألم التعريف [أ/ 130] لا سلب العموم ، والفرق بينها: أن السلب إذا تسلّط على كلّ فرد فرد كان سلباً عامّاً لكلّ فرد ، وإذا تسلّط على المجموع كان سلباً للعموم فقط ، أي للمجموع ، فلا يمتنع أن يثبت ذلك المسلوب لبعض الأفراد .

قوله: [ب/ 123] (وكون الإدراك) (6) أي شم (7) يقال: المراد بالرؤية المنفيّة في: ﴿ لاَ تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ ﴾ (8) إنها هي الرؤية على وجه الإحاطة لا مطلق الرؤية ، ثم إذا سلّم ذلك وقيل: هي مطلق الرؤية ، أجيب عن ذلك كلّه بأنه لا دلالة في هذا النفي على عموم الأوقات والأحوال ، بل قد يُرى في وقت دون وقت ، وفي حال دون حال ، فيكون المراد: لا يراه بصر من الأبصار في الأرض مثلاً ، أو في حالة الحياة ، أو قبل دخول الجنة ، أو نحو ذلك، والمسألة خلافية: هل العام في الأشخاص عام في الأوقات والأحوال ؟ قال القرَّافي (9): لا ، والحق نعم ! وقد نصره الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح العمدة (10) وأطنب فيه، فالجواب حينئذ: [ج/ 119] أن النفي لم ينصر ف إلا إلى الإحاطة لا إلى مطلق الرؤية، فو كموم في المورت به عرفي عرف أله الله المعموم ، أي هو عموم في المنافي أن السلب في الآية للعموم ، أي هو عموم

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 76.

<sup>(2)</sup> مر التعريف بها في ص: 293 هامش (11).

<sup>(3)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 76 .

<sup>(5)</sup>م.ن.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق.

<sup>(7)</sup> في (ب): لمَ.

<sup>(8)</sup> سورة الأنعام : من الآية 103 .

<sup>(9)</sup> العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي : 2/ 168 .

<sup>(10)</sup> هو إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: 98 ، 99 ، في شرحه للحديث ( 12 ) في عدم استقبال القبلة بغائط ولا بول ، في كتاب الطهارة ، باب الاستطابة .

<sup>(11)</sup>سورة طه : من الآية 110 .

السلب لقوله - تعالى - : ﴿ وَهُو يُدرِكُ ٱلْأَبْصَرَ ﴾ (١) ولا شكّ أن إدراكه لكلّ بصر ، فيكون النفي عن كلّ فرد من أفراد البصر ، فكأنه قيل : لا يدركه بصر وهو يدرك كلّ بصر ، فاللام للاستغراق في الموضعين ، والنفي وارد على كل فرد كالإثبات ، ولا يستغرب ذلك ويقال : كأن ما ذكرتم يقتضي أن يرد النفي على مجموع الأفراد فلا يفيد إلا سلب العموم ، فإن الجواب أن النفي ورد على كلّ فرد من أفراد البصر ، فكأنه قيل : انتفى عن كل بصر إدراكه كقوله - تعالى - : ﴿ إِنّ ٱللّهَ لَا شَحِبُ كُلّ حَوّانٍ كَفُورٍ ﴾ (2) أي انتفى عن كلّ فرد من الحونة حبّه، وكذا: حقال - : ﴿ إِنّ ٱللّهَ لَا شَحِبُ كُلّ حَوّانٍ كَفُورٍ ﴾ (2) أي انتفى عن كلّ فرد من الحونة حبّه، وكذا: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلّ حَلّا في مَهِينٍ ﴾ (3) أي اعزل عن كل فرد من هذا النوع طاعتك له في أمثال لذلك، وحاصله: أنك [ / 131] إن (4) اعتبرت النسبة إلى الكل أوّلاً ثمّ نُفيت فهو لسلب للعموم، وإن اعتبرت النفي أوّلاً ثم نسبته إلى الكل فلعموم السلب ، وكذلك جميع القيود ، فالكلام (5) المشتمل على نفي وقيد قد يكون [ب/ 124] لنفي التقييد ، وقد يكون لتقييد النفي، فمثل : ما ضربته تأديباً ، أي بل إهانة، سلب للتعليل ، والعمل للفعل ، وما جاءني راكباً ، أي بل ماشياً، أي تركت ضربه للإكرام، تعليل للسلب ، والعمل للنفي ، وما جاءني راكباً ، أي بل ماشياً، نفي للكيفية، وما حجَّ مستطيعاً ، أي ترك الحجّ مع الاستطاعة ، تكييف للنفي ، وقد أشبع نفي للكيفية، وما ذلك في شرح المقاصد (6).

قوله: (وقد يستدل إلى آخره (7) (8) إنها ساقه مساق التقليل لأنا ننفي عنه \_ تعالى ـ أشياء غير عكنة في حقه \_ تعالى ـ ويتمدح \_ سبحانه ـ بها ، كها قال \_ تعالى ـ : ﴿ لَا تَأْخُذُهُ رَسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ (9) و ﴿ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ (10) و ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ يِمِ عِلْمُ ﴾ (11) ونحو ذلك (12) .

<sup>(1)</sup>سورة الأنعام : من الآية 103.

<sup>(2)</sup>سبورة الحج : من الآية 38 .

<sup>(3)</sup>القلم: 10.

<sup>(4)</sup> في شرح المقاصد للتفتازاني: إذا .

<sup>(5)</sup> في شرح المقاصد للتفتازاني : حتى أن الكلام .

<sup>(6)</sup> شرح المقاصد للتفتازاني: 4/ 202 ، وما بعدها .

<sup>(7)</sup>في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(8)</sup>شرح العقائد : ٧٦ ، وتكملته : بالآية على جواز الرؤية .

<sup>· (9)</sup>سورة البقرة : من الآية 255 .

<sup>(10)</sup>سورة سبأ من الآية 3، وقد وردت في النسخ كلها: " ولا يعزب عن علمه ".

<sup>(11)</sup> سورة طه: من الآبة 110.

<sup>(12)</sup>كقوله \_ تعالى \_: ﴿ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَنَهُ سورة الإخلاص : 3 ، وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا كَانَ آللَهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ سورة فاطر : من الآية 44 ، وقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِلٍ عِمَّا يَغْمَلُونَ ﴾ الأنعام : من الآية 132 ، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِلٍ عِمَّا يَغْمَلُونَ ﴾ الأنعام : من الآية 45 ، وقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَمَا مَسَنَا مِن أَغُوسٍ ﴾ ق : من الآية 38 .

قوله: (بالجوانب والحدود) (1) أي هو \_ سبحانه \_ يُرى ، ولكن لا يحيط به بصريراه ، لأنه \_ تعالى \_ منزه عن الحدود والجوانب .

قوله: (ومنها أن الآيات) (2) أي ومن شبههم من الشرعيات أن الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستنكار [ج/120] مثل: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّعِقَةُ﴾ (3) مقرونة بالاستنكار [ج/120] مثل: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّعِقَةُ﴾ (3) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا اللهَ لَقِدِ السَّتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوا كَبِيرً ﴾ (4).

قوله: (تكون بالقلب دون العين) (<sup>5)</sup>أي لأن البصر في ذلك الوقت مقبوض مشاهد الغمض، وإنها يرى الإنسان أنه يُبصر بالعين لأنه لم يألف سوى ذلك فيخيل إليه لإلفه له أنه يُبصر بها .

<sup>(1)</sup>شرح العقائد: 77.

<sup>(2)</sup>م . ن .

<sup>(3)</sup>سورة البقرة : من الآية 55.

<sup>(4)</sup>سورة الفرقان : 21 ، وقد وردت في النسخ كلها بـ : " وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً " .

<sup>(5)</sup>شرح العقائد: 77.

## أفعال العباد

قوله: (يتحاشون عن إطلاق لفظ الخاليق) (1) أي لما فيه من منابذة صريح القرآن كقوله - تعالى - : ﴿ آللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (2) وإن كان الموجد والمخترع بمعناه ، غير أن هذا جَمَع مع المنابذة في المعنى [أ/ 132] المنابذة في اللفظ ، ومع ارتكابهم لهذه الشنعة القبيحة سمّوا أنفسهم أهل العدل لهذه المسألة ، أي لأن القائل بأن الله - تعالى - خالق أفعال العباد يلزمه نسبته عالى - إلى الجور ، لأنه يخلق [ب/ 125] العصيان ويعاقب عليه ، وقولهم هذا هو الجور ، لأن الجواب أن العقوبة إنها هي على تعليق المكلف قدرته التي خلقها الله - تعالى - فيه ، وجعلها صالحة للطاعة والمعصية بالمعصية دون الطاعة ، فإنه كان يمكنه عكس ذلك ، وهو أن يعلقها بالطاعة دون المعصية ، وسيأتي لذلك مزيد بيان .

قوله: (لا يكون إلا كذلك)(3) أي مع العلم بتفاصيل ذلك الشيء الموجد ، لأن الخلق يستدعي القصد والإرادة ، ومن يقصد إيجاد شيء لا بدّ أن يعلمه ، فإن القصد لإيجاد الشيء لا يمكن توجيهه(4) نحو المجهول بوجه ، فكما يستحيل التوجه لإصدار المعلوم إلا بعد العلم بتفاصيله ، فكذلك يستحيل القصد لإيجاد المعمول دون العلم به من جميع وجوهه ، وحاصله: أن العبد قادر على تعليق قدرته بالفعل لا على تأثير قدرته في الإيجاد .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 78 .

<sup>(2)</sup> سورة الرعد: من الآية 16 ، وسورة الزمر: من الآية 62 ، وقد جاءت في كل النسخ " والله خالق كلّ شيء " وهي بغير الواو في الموطنين المذكورين في القرآن الكريم .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 78.

<sup>(4)</sup> في (ج ) : توجهه .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 78.

<sup>(6)</sup> في ( ج ) وتعلق.

<sup>(7)</sup> ومقدار : مكررة في : (ج) .

<sup>(8)</sup> في: (ب) تؤثر.

<sup>(9)</sup> ينظر : الشافعي لمحمد أبو زهرة : 137 .

لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ [أ / 133] إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ (1) أي من لم يتم علمه وقدرته كان عاجزاً ، ومعنى كلام الشافعي أنهم إذا سلموا أن الله ـ تعالى ـ عالم بوقوع الأشياء على ما هي عليه ، عالم بتفاصيلها أي يعلم الكليات والجزئيات قبل كونها [ب/ 126] وسلموا أن العبد لا يعلم ذلك بطلت حجتهم ، ولم يرد الشافعي أنهم منكرون لذلك ، بل هو يعلم أنهم مسلِّمون للشقين معاً ، وإنها أراد أن يُنبِّهَ على كيفية الردِّ عليهم، وأن يوقظهم من غفلتهم اقتداءً بقوله \_ تعالى \_ لكفار قريش حين كانت أفعالهم أفعال من لا يوقن بالموت مع استيقانهم به: ﴿ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ (2) فجمع لهم بين عدة تأكيدات(3)، [وقال الرازي في تفسير (4): ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَنمُ ﴾ (5) في نسبة الكشاف أهل السنة إلى الجبر (6) الذي هـو جور: "هذا خوض فيها لا يعنيه لأنه لما اعترف بأن الله عالم بجميع الجزئيات واعترف بأن العبد لا يمكنه أن يقلب علم الله \_ تعالى \_ جهلاً ، فقد اعترف بهذا الجبر " ويمكن أن يكون الشافعي \_ رضى الله تعالى عنه \_ أراد طائفة من المعتزلة أنكرت العلم ثم انقرضت ، قال الشيخ محيي الدين في أول التوحيد من شرح مسلم (7): " مذهب أهل الحق إثبات القدر ، ومعناه أن الله ـ تعالى ـ قدّر الأشياء في القدّم ، وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة ، فهي تقع على حسب ما قدّرها ، وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه \_ سبحانه \_ لم يقدرها ولم يتقدم علمه بها ، وأنها مستأنفة العلم، [ج/ 122] أي إنها يعلمها بعد وقوعها ، قال أصحاب المقالات(8): وقد انقرض القائلون بهذا القول وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر لكن تقول: الخير من الله والشر من غيره" <sup>(9)</sup>].<sup>(10)</sup>

<sup>(1)</sup> سؤرة فاطر: من الآية 44.

<sup>(2)</sup> سورة المؤمنون : 15 .

 <sup>(3)</sup> ينظر: نظم الدرر للبقاعي: 5/ 188، 189، 189، التحرير والتنوير لابن عاشور: 18/ 26، صفوة التفاسير للصابوني: 1/ 306.

<sup>(4)</sup> تفسير الرازي: 7/ 221، وقد ذكر هذا الكلام في تفسير الآية التي قبلها في قوله \_ تعالى \_ ﴿ قَالَهِمُمُا بِٱلْقِسْطِ ﴾ سورة آل عمران: من الآية 18، المسألة الثالثة في معنى كونه قائهاً بالقسط.

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران : من الآية 19 .

<sup>(6)</sup> تفسير الكشاف للزغشري : 1/ 465 ، في سورة آل عمران الآية 18 ﴿ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾.

<sup>(7)</sup> شرح النووي على مسلم: 1 / 154.

<sup>(8)</sup> ينظر: التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني : 64 ، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكى: 49 ، 50.

<sup>(9)</sup> ما بين القوسين كله من شرح النووي على مسلم ، وهو فيه غير متصل بعضه ببعض كها ذكره البقاعي . 🕒 🗝 -

<sup>(10)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج).

قوله: (تحريك العضلات)<sup>(1)</sup> قال عبد الحق في كتابه الواعي <sup>(2)</sup>: عضلة الساق هي اللحمة التي في باطنه ، ونقل عن قاسم <sup>(3)</sup> أنها كلّ لحم اجتمع قال: وقال الخليل <sup>(4)</sup>: هي <sup>(5)</sup> كل لحمة اشتملت على عصبة <sup>(6)</sup>.

قوله: (على أن ما مصدرية)<sup>(7)</sup> أي موصولة حرفية<sup>(8)</sup> وهي المصدرية، أي خلقكم وعملكم. قوله: (لئلا يحتاج إلى حذف الضمير)<sup>(9)</sup> أي لو كانت موصولة اسميّة، لأنه يجب حينئذ أن يكون التقدير: وخلق الشيءَ الذي تعملونه.

قوله : (الذي هو الإيجاد والإيقاع) <sup>(10)</sup> أي لأن ذلك أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، وإنها الموجود الحاصل بالمصدر .

قوله: (وللذهول عن هذه النكتة) (11) وهي أن المراد متعلق الإيجاد والإيقاع قد يتوهم إلى آخره (12) ، وعمن توهم ذلك الإمام فخر الدين الرّازي ذهولاً منه عن هذه النكتة (13).

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 78.

<sup>(2)</sup> مر التعريف به في ص : 188 هامش (9) .

<sup>(3)</sup> هو القاسم بن سلام: أبو عبيد الهروي الخزاعي بالولاء، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، كان فاضلاً في دينه وعلمه، مفتياً في القرآن والأمثال وغيرها، ت 224هـ، والغريبين، فضائل القرآن والأمثال وغيرها، ت 224هـ، ينظر: مراتب النحويين لأبي الطيب: 93، تذكرة الحفاظ لللهبي: 2/ 5، تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 315، بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 25، محلقات النحويين واللغويين للزبيدي: 217.

<sup>(4)</sup> هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي الفراهيدي ، من أثمة اللغة والأدب ، وواضع علم العروض ، وهو أستاذ سيبويه ، له العين ومعاني الحروف وغيرهما ، كان رجلاً صالحاً عاقلاً حليهاً وقوراً ، ت 170 هـ ، ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان : 2/ 244\_242 ( 220 ) ، إنباه الرواة للقفطي : 1 / 341 ، الأعلام للزركلي : 2 / 314 .

<sup>(5)</sup> هي : ساقط من : (ج) .

<sup>(6)</sup> العين للخليل الفراهيدي : حرف العين ، عضل ، 649 ، وجاء فيه : " هي موضع اللحم من الساقين والعضدين ، وأنه لعضل الساقين إذا كثر لحمهما ، ويد عضِلة ، وساق عضِلة " .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 78.

<sup>(8)</sup> الموصول الحرفي: وهو ما أُوَّل مع صلته بمصدر، وهو خسة أحرف، وهي: أن المصدرية وتوصل بفعل متصرف، وكي: وتوصل بمضارع مقرون بلام التعليل لفظاً أو تقديراً، ولو: وتوصل بالماضي والمضارع، وما: وتكون مصدرية ظرفية، وأنَّ: وتوصل باسمها وخبرها، ينظر: شرح ابن عقيل: 1/ 138 - 141، همع الحوامع للسيوطي: 1/ 314 - 317، كاشف الخصاصة لابن الجزرى: 39.

<sup>(9)</sup>م.ن:78،79

<sup>(10)</sup> المصدر السابق: 79.

<sup>(11)</sup> المصدر السابق.

<sup>(12)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(13)</sup> تفسير الرازى: 27/ 149 ، 150 ، في سورة الصافات الآية 96.

قوله: (أي ممكن) (1) لا يحتاج عندنا إلى هذا التقدير لأن "شيئاً "هنا اسم مفعول أي مشيء وجوده، وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة، وقد مضى (2) تحقيق ذلك عن البيضاوي في أول الكتاب في حقائق الأشياء ثابتة (3).

قوله: (واحتجت المعتزلة إلخ)<sup>(4)</sup> ليس في دليلهم<sup>(5)</sup> أكثر من إثبات القدرة للعبد [أ/ 134] ونحن قائلون بذلك، وأما كون الفعل الذي تعلّقت به قدرة العبد فوجد، وجد بخلقه فقدر زائد على ذلك يحتاج إلى دليل آخر، ولا يوجد، فنحن نقول: العبد له قدرة خلقها الله ـ تعالى فيه، وإذا علّقها بشيء محكن [ب/ 127] له، خلق الله ذلك الشيء عند تعلّقها به، وإليه الإشارة بقوله: (وأما نحن فنثبته) أي نثبت كلاً من الكسب والاختيار، وبه يكون التكليف، وعليه يكون المدح والذم والثواب والعقاب، وتوجه ما قالوه على الجَبريَّة واضح، فإنهم نفوا الكسب أصلاً وقالوا: الإنسان بمنزلة السعفة وخامة الزرع، وإن قدرة الله ـ تعالى \_ [ج/ 123] بمنزلة الربح من السعفة والخامة عيلها كيف شاءت من غير اختيار أصلاً.

قُوله: (لأن المتصف بالشيء من قام به) (6) ذلك الشيء يحققه الموت والمرض، فإنهما بغير اختيار العبد أصلاً ، بل بخلق الله\_تعالى\_عندنا وعندهم ، ويقال للعبد ميّت ومريض (7) ، وإنها يشتق لله\_تعالى\_من ذلك مُميت ومُرض، كما يقال مُقيم ومُقعد ونحو ذلك.

قوله: (والجواب أن الخلق هاهنا بمعنى التقدير) (8) أي التصوير ، وأمّا الإيجاد فإنه لله \_ تعالى \_ ألا ترى أنه إنها خلق أي قدّر هيئة الطير من الطين ، والمُوجد للطين وللطير الطائر هو الله \_ تعالى \_ فالتصوير بفعل عيسى \_ عليه الصلاة (9) والسلام \_ وتأثير قدرته في وجود الصورة بخلق الله \_ تعالى \_ كها أن القيام بفعل العبد، وخالق القيام هو الله \_ تعالى \_ أي يسند القيام إلى العبد بطريق الايجاد والاختراع .

•

قوله: (قد سبق أنهما) (10) أي المشيئة والإرادة .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 79 .

<sup>(2)</sup> ينظر: ص 198.

<sup>(3)</sup> في (ج): تامّة.

<sup>(4)</sup> وتكملته : بأنا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش .

<sup>(5)</sup> شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 151.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 80 .

<sup>(7)</sup> في : ( ب ) عرض .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 81 .

<sup>(9)</sup> الصلاة و : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 81، وفيه أنها.

قوله: (إشارة إلى خطاب التكوين)(1) أي إيجاده ـ سبحانه ـ الأشياء بكلمة "كن " فإنها خطاب وحُكم ، أي أنه ـ سبحانه ـ إذا قال للشيء كن فقد حكم عليه بالإيجاد فيوجد هذا [أ/ 135] عند من يقول: الآية على ظاهرها (2) ، وأما من يقول: المراد بها الإشارة إلى سرعة الإيجاد، وليس المراد أنه يقول هذه الكلمة، فلا خطاب للتكوين عنده(3)، وإنها قال (ولا يبعد) لأن ظاهر الكلام أن الحكم بمعنى القضية فيكونان كالإرادة والمشيئة.

قوله: (وقضية)<sup>(4)</sup> كذا في بعض [ب/ 128] النسخ ، وفي بعضها بزيادة تاء تأنيث<sup>(5)</sup> بعد التحتانية <sup>(6)</sup> ، وكلاهما صحيح ، قال في القاموس<sup>(7)</sup> : القضاء ، الحكم ، قضى عليه يَقْضِي قضياً وقضاءً وقَضيَّةً ، وهي الاسم أيضاً ، والصنع ، والحتم ، والبيان .

قوله: (وهو (8) عبارة عن الفعل مع زيادة أحكام) (9) هذا معنى القضاء اصطلاحاً، وهذا كله على أصول الحنفية (10) الجاعلين التكوين صفة حقيقية قائمة بالذات، وأما نحن فهي عندنا أمر اعتباريّ، أي شيء يعتبره العقل لا وجود له في الخارج كالأبوة، فإنا إذا رأينا ولداً اعتبر العقل أن هناك أبوة بها وجد ذلك الولد، والأبوة [ج/ 124] لا حقيقة لها في الخارج، إذ ليس ثم شيء موجود غير الابن، والأب يسمى أبوة، وعندنا أن تعليق الإرادة بالقدرة كاف في اختراع الأشياء لا يحتاج إلى أمر ثالث، واستدل بعضهم على أن التكوين صفة قديمة قائمة بالذات بقوله - تعالى - : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا آرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴾ (11) وليس في ذلك دلالة، إذ ليس فيه أكثر من أن الله - تعالى - مُتكلم بكلمة ينشأ عنها التكوين، لا أن التكوين صفة قديمة، فالذي تدل عليه الآية ثبوت صفة الكلام لله - تعالى - .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 81.

<sup>(2)</sup> ينظر : تفسير ابن عطية : 128 ، تفسير الرازي : 4/ 28 ، تفسير البيضاوي : 1/ 84 ، كلهم في تفسير الآية 117 في سورة البقرة وهي قوله \_تعالى \_ : ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَّاتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِذَا قَضَى أَثْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ﴾.

<sup>(3)</sup> ينظر: المسادر نفسها.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 81 ، وهي زيادة من نسخة البقاعي على ما في نسخ كلود سلامة .

<sup>(5)</sup> في ( ج ) : تاء التأنيث .

<sup>(6)</sup> أي : وقضيته .

<sup>(7)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الواو والياء، فصل القاف، قضى، 1325.

<sup>(8)</sup> في شرح العقائد : وهي .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 81.

<sup>(10)</sup> ينظر: شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري: 35\_39.

<sup>(11)</sup> سورة النحل : 40 .

قوله: (لأنا نقول الكفر مَقضي لا قضاءً)(1) أي الكافر إذا تكلَّم بكلمة الكفر فكلمته بإيجاد الله ـ تعالى ـ وخلقه، وهي موجودة بقضائه ـ تعالى ـ لا أنها نفس القضاء، بل وُجدت بسبب القضاء وتعلقه بها، وأما هي فمقضية يجب إنكارها والمقاتلة عليها حتى تكون سفلى وكلمة الله [أ/ 136] هي العليا، وقد بالغ حجّة الإسلام الغزالي ـ رحمه الله تعالى (2) ـ في الفرق بين القضاء والمقضي في كتبه حتى في منهاج العابدين (3).

قوله: (وتقديره) (4) هو مأخوذ من القَدْر بإسكان الدال (5) ، والمقدار الذي يُنتَهى عنده ولا يتجاوز ، مثاله الصلاة إذا أوجدتها وقت الزوال على أحسن الحالات فإن الله \_ تعالى \_ جعل حدّ تلك الصلاة ونهايتها ذلك [ب/ 129] الزمان والمكان اللذّين وُجِدت فيها ، وتلك الهيئة التي وقعت عليها .

قوله: (والمقصود)<sup>(6)</sup> أي من تكرير هذه الكلمات التي مرجعها واحد ، كالإرادة والمشيئة، والحكم ، والقضيَّة .

قوله: (لما مرَّ من أن الكلّ) (7) أي من أفعال العباد بخلق الله \_ تعالى  $_{\rm e}$  وهو \_ أي خلق الله تعالى \_ يستدعي القدرة والإرادة ، بدليل أنه لا مكره له ، أي أن الخلق لا  $_{\rm e}$  يخلق ، إما أن يكون موجوداً بإكراه خالقه عليه وإجباره أو لا ، والأول منتف فإنه لا مكره له \_ سبحانه \_ فثبت أنه بالقدرة والإرادة .

قوله: (فيكون الكافر مجبوراً في كفره) (10) أي إن قالوا إذا قلتم: إن (11) كفر الكافر مثلاً بقضاء الله ـ تعالى ـ (12) وقدره ، لا محيص للكافر عنه فهو مجبر عليه ، قلنا: شرط المجبر معرفته أن الفعل المجبر عليه حتم عليه فعله [ج/ 125] وإن لم يكن له فيه

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 81 .

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> منهاج العابدين للغزالي: 470.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 81.

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الراء ، فصل القاف ، القدر ، 460 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 82 .

<sup>(7)</sup> م . ن .

<sup>(8)</sup> لَفظة " تعالى " : ساقطة من : ( ب ) و ( ج ) .

<sup>(9)</sup> لا : ساقط من : (ج).

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 82 .

<sup>(11)</sup> في: (ب) بأن.

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

اختيار ، وهذا ليس كذلك ، فلا يكون مجبراً ، فإنه غير عالم بأنه قضى عليه به وله فيه اختيار، ولو سلم علمه فهو إنها قضى عليه أن يفعل باختياره ، ويكفي في الخلوص عن هذا المضيق ، والفرق بين من قضى عليه أن يفعل شيئاً باختياره ومن قضى عليه أن يفعله كَرها أنَّ نزول النازل في السلم غير نزول الساقط من شاهق ضرورة ، فإنه يتصرف في نزوله في نقل أعضائه وإن كان مُلجَأً إلى ذلك بالقضاء ، بخلاف الساقط ، فإنه ليس له تصرف أصلاً ، و \_ أيضاً \_ نزوله في السلم لا يخرجه عن كونه متمكناً من الصعود في حد ذاته كها سبق في بحث الرؤية (1) [أ/ 137] عند تعليقها على استقرار الجبل ، لأن فعل غير الممكن لا يجرجه عن الإمكان ، فالمكن لا يصير واجباً أبداً لأن الممكن هو الذي ليس وجوده من ذاته ، فقعود القاعد لا يخرج القيام منه عن كونه ممكناً في حال القعود ، إنها يخرجه عن إمكان القيام بشرط القعود .

قوله: (كها أنه علم منهها [-] [130] إلى [-] [-] المعتزلة يسلمون أن الله - تعالى - علم الأشياء قبل وقوعها [-] وأنه لا يقع إلا ما علم ، وأن التكليف بها علم خلافه لا يستلزم محالاً ، فنقول: هو - سبحانه - قد علم كفر الكافر وفسق الفاسق باختيارهما ، ولا يقع إلا ما علمه ، فمهها أجبتم عن ذلك كان جوابنا عن الإرادة ، فإنا نقول: إنه أراد منه الكفر باختياره ، ولا يكون إلا ما أراده ، ولا يلزم إجباره عليه ، كها لا يلزم المحال على التكليف بها علم خلافه ، ويكون الكافر فاعلاً لما أراد الله أن الكافر يفعله باختياره مختاراً ، كها يكون فاعلاً لما علم أنه يفعله باختياره مختاراً .

قوله: (من الجانبين بالآيات)<sup>(5)</sup> أي<sup>(6)</sup> نحو قوله \_ تعالى \_: ﴿جَزَآءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾<sup>(7)</sup> ﴿مَن يَعْمَلُ سُوءًا مُجِزَّرَ بِهِ ﴾<sup>(8)</sup> ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ﴾<sup>(9)</sup> ﴿قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾<sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر ص : 343 .

<sup>(2)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 82 ، وتكملته : الكفر والفسوق باختيارهما .

<sup>(4)</sup> ينظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار : 160 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 84 . \*

<sup>(6)</sup> أي : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> سورة السجدة : من الآية 17 .

<sup>(8)</sup> سورة النساء : من الآية 123 .

<sup>(9)</sup> سورة البقرة : من الآية 286 .

<sup>(10)</sup> سورة النساء: من الآية 78.

قوله: ( لا كها زعمت الجبرية ) (1) قال في الصحاح (2) : الجبر خلاف القدر ، قال أبو عبيد (3): هو كلام مولّد ، والجَبَريَّة \_ بالتحريك \_ خلاف القدرية (4) ، قال في القاموس (5) : والتسكين لحنٌ أو هو الصواب ، والتحريك للازدواج ، وأُجْبَرَهُ نسبه إلى [ ج / 126 ] الجبر.

قوله: (ولا إسناد الأفعال)(6) إسناد معطوف على تكليفه ، أي لما صح تكليفه ولا صح إسناد كذا إليه ، ثم الأفعال التي تقتضي أن يكون للعبد (7) فيها قصد واختيار لا تسند إليه حقيقة إلا إذا قصدَها واختارها ، فلا يقال صلَّى إلا إذا قصد الصلاة ، فلو وجد من النائم فعل يشبه فعل المصلِّي لم نصفه بأنه صلى إلا على سبيل المجاز ، وكذا إذا قام أو تكلم وهو نائم [أ/ 138] بخلاف مثل (8) : طال الغلام ، فإنه لا خلاف في أن مثل ذلك يسند إليه حقيقة وإن لم يقتض سابقة القصد والاختيار ، لأنه لا يمكن أن يكون له قصد في ذلك ، إذ لو أراد أن يطيل قامته أو يمنعها الطول ما قدر ، فلم يتوقف إسناد مثل ذلك إليه على سبيل الحقيقة [ب/ 131] على قصد لتعذر قصده ، بخلاف الأول ، وكذا مات ومرض فإنه لا قصد له فيهما أصلاً ولا اختيار ، فلما لم يكن قصده لشيء من ذلك ممكناً ورأينا العرب تسندها إليه \_ جعلناها حقيقة ، إذ الأصل في الإسناد الحقيقة ، وتعريف أهل المعاني للحقيقة منطبق عليه فقد قالوا: إنها إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر (<sup>9)</sup> ومعنى كونه له أنّ معناه قائم به ووصف له، وحقه أن يسند إليه سواء كان صادراً عنه باختياره كـ : ضَرَبَ أو لا ، كـ : مَرضَ ومات، وحاصل كلامه: الإشارة إلى أن الجبرية سوَّوا بين إسناد قام وإسناد طال إلى العبد، وقالوا: كما أن طال يسند إليه حقيقة وليس له فعل في الطول ، كذلك يسند إليه مثل: قام ولا قيام منه، فأجاب أهل السنة بالفرق بين ما يستدعي سابقة قصد واختيار فلا يسند إليه حقيقة إلا مع القصد والاختيار ، وبين ما لا يتأتى فيه (10) ذلك فيسند حقيقة من غير شرط.

شوح العقائد: 85.

<sup>(2)</sup> الصحاح للجوهري: باب الراء، فصل الجيم، جبر، 2/ 608.

<sup>(3)</sup> مر التعريف به في ص : 353 هامش (3) .

<sup>(4)</sup> الجبرية: أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والإضرار إلى الأعمال ، وأنكر الاستطاعات كلها ، وإليه نسبوا، وقال : إن كل من نسب فعلاً إلى غير الله فسبيله سبيل المجاز ، وهو بمنزلة قول القائل : سقط الجدار ، ينظر : الفرق بين الفوق للبغدادي : 186 ، التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني : 107 ، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي المفضل السكسكى : 34 .

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الراء، فصل الجيم، جبر، 361، 362.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 85.

<sup>(7)</sup> في (ج): للعباد، بالجمع.

<sup>(8)</sup> مثل : ساقط من : (ج) .

<sup>(9)</sup> ينظر : أساس البلاغة للزمخشري : 135 ، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : 53 ، 54.

<sup>(10)</sup> في (ج): منه.

قوله: (﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن ... الآية ﴾ (١) (2) لا يقال هي دالة على استقلال العبد بفعل نفسه، فإن فعله وإن كان بمشيئته فإن إيجاده إنها هو بخلق الله \_ تعالى \_ لأن سنته العظيمة جرت بأن العبد إذا علَّق مشيئته \_ أي إرادته \_ واختياره بها هو قادر عليه يمكنُهُ فعله خلق الله الفعل عقيب التعليق.

قوله: (بعد [ج/ 127] تعميم علم الله) (<sup>3)</sup> أي أن الله \_ تعالى \_ عالم بكل شيء ، ومريد لكل ما يكون من فعل وكفّ ، (لأنها) أي العلم والإرادة .

قوله: (وأيضاً منقوض بأفعال الباري) (4) أي هذا [أ/ 139] الذي أبداه الخصم يعترض عليه بالنقض وهو وجود الوصف المدعى علة في محل ما مع (5) عدم الحكم فيه وذلك أفعال الباري، فإن العلم (6) والإرادة المدعى كونها علة للجبر قد تعلقا بوجود بعضها وبعدم بعضها، ولم يقدح ذلك في كونه تعالى مختاراً [ب/ 132] لا نزاع في أنه \_ تعالى \_ علم أنه يوجد العالم وغترعه على هذه الكيفية ثم أراد ذلك، فتعلق علمه وإرادته بوجوده فكان كما علم وأراد حتماً من غير جواز تخلف، ونحن وهم مجمعون على أنه إنها فعل ذلك بالاختيار، فلو كان العلم والإرادة إذا تعلقا بفعل شيء ووجب فعله على حسب ما تعلقا به يكون فاعله مضطراً إلى فعله لزم ذلك في حقه \_ تعالى \_ واللازم باطل، فإنه لا خلاف بين المسلمين في أنه \_ تعالى \_ غتار لأفعاله غير مضطر \_ تعالى عماً يقول الظالمون علواً كبيراً \_ .

قوله: (لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته) (<sup>7)</sup> المَتانة \_ بفتح الميم والمثناة الفوقية ثم نون \_ الصلابة والعلو من المتن ، وهو ما صلب من الأرض وارتفع (<sup>8)</sup>.

قوله: (احتجنا في التفصي) (9) هو بالفاء (10)، وأصل الفَصْي الفصل، قال في القاموس (11): فصى الشيء من الشيء يفصيه فصله ، وأفصى تخلص من خير أو شرٌّ كتفصَّى ، وقال أبو إبراهيم

<sup>(1)</sup> سورة الكهف: من الآية 29 ، وبقيتها ﴿ وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 86.

<sup>(3)</sup>م . ن .

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> في ( ج ) : مانع .

<sup>(6)</sup> في : (أ) الفعل ، وأثبتنا ما في ( ب ) لقوله بعده : " فتعلق علمه وإرادته " .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 87.

 <sup>(8)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب النون ، فصل الميم ، المتن ، 1233 .

<sup>(9)</sup>شرح العقائد : 87 .

<sup>(10)</sup> في أصل النص عند كلود سلامة بالقاف : التقصي ، وفي نسختين منه : بالفاء ، ينظر هامش ( 5 ) ص 87 .

<sup>(11)</sup> م . ن : باب الواو والياء ، فصل الفاء ، فصى ، 1321 .

إسحاق بن إبراهيم الفارابي اللغوي في كتاب ديوان الأدب<sup>(1)</sup>: التفصّي التخلّص من موضع ضيق ، والتقصي عني بالقاف الاستقصاء ، قال في القاموس<sup>(2)</sup>: واستقصى في المسألة وتقصّى بلغ الغاية .

قوله: (داخل تحت قدرتين) (أن أي غير مستقلتين، بال المستقال منهما إنها هو قدرة الله المستقال وأما قدرة العبد فلم تؤثّر شيئاً، وقد كان المصنف غنياً عن هذا الالتزام، فإن التحقيق أن الفعل ليس داخلا تحت قدرتين، بال إنها هو مفعول بقدرة الله - تعالى - فقط، لأن قدرته العبد غير مؤثرة، وإنها الأثر لقدرة الله - تعالى - والعبد ليس منه إلا [أ/ 140] صرف قدرته [ج/ 128] إلى الفعل، فلم يدخل تحت قدرتين، ويوضح ذلك أن الإنسان إذا صرف قدرته إلى فعل ما يمكنه فعله، كحمل الكوز مثلاً ليشرب فسبقه عبده فحمله وسقاه (4) فقد وجد صرف قدرته [ب/ 133] ولم تؤثر شيئاً.

قوله: (وهذا القدر من المعنى ضروري)<sup>(5)</sup> أي اضطُرِرْنا إلى تقديره كذلك ليتخلص<sup>(6)</sup> من أشراك الجبر والاعتزال ، لأنه إذا ثبت بالبرهان أن الله \_ تعالى \_ هو الخالق ، وثبت بالضرورة أن للعبد فعلاً \_ للفرق بين حركة البطش والارتعاش \_ لزم أن ينسب الفعل إلى العبد بجهة وإلى الله \_ تعالى \_ بجهة أخرى ، واضطرارنا إلى هذا القدر أوجب لنا زيادة الفحص والمبالغة في التنقيب ففعلنا فعثرنا على هذا المعنى ، وإن لم نقدر إلى آخره (7) لأنه من أضيق المواضع وأدحض المواطن وأدق المسالك .

قوله: (ولهم في الفرق بينهما) (8) أي للأشاعرة (9) في الفرق بين الكسب والخلق عبارات منها: الكسب ما وقع بآلة كالضرب الذي هو كسب العبد فإنه يقع بآلة وهي يده مثلاً، والخلق يكون بغير آلة \_ تعالى الله عن ذلك \_ هذه السموات والأرضون معلقات بعجيب قدرته لا بآلة تمشكها، وتعليق القدرة بفعل وصرفها إليه كسب للعبد، والقدرة صفة للعبد لا كسب

<sup>(1)</sup> ديوان الأدب للفارابي : 4/ 150 .

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الواو والياء، فصل القاف، قصا، 1325.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 87.

<sup>(4)</sup> في (ج): فسقاه.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 87 ، 88 .

<sup>(6)</sup> في : ( ب ) و ( ج ) : لنتخلص .

رم) في : ( ب ) إلخ بالاختصار . (7) في : ( ب ) إلخ بالاختصار .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 88 .

<sup>(9)</sup> ينظر: اللمع للأشعري: 69\_91، الإنصاف للباقلاني: 46، 143، أصول الدين للبغدادي: 133، 134، الإرشاد للجويني: 187، 188، 187، 188، الإرشاد

له فيها بل هي بخلق الله \_ تعالى \_ من غير كسب للعبد ، والمعتزلة موافقون على ذلك فقد شاع في كلامهم أنه \_ في الله م أنه \_ في كلامهم أنه \_ في أله \_ تعالى \_ لا كسب للعبد فيها والفعل الذي يباشر كَسَبَهُ بتلك القدرة بخلقه إن القدرة بخلق الله \_ تعالى \_ فيه ، غير أنه موجود بقدرة العبد التي هي بخلقه \_ تعالى \_ فلو لا الله \_ تعالى \_ لا وجد الفعل ، فلو لا الله \_ تعالى \_ لا وجد الفعل ، فقد أثبتوه لله \_ تعالى \_ {بهذا [أ / 141] الطريق لكن بواسطة ، ونحن نثبته له \_ سبحانه \_ بلا واسطة أثبتوه لله \_ تعالى \_ إلى أله القدرة [ب / 134] يخلق الفعل عقيب تعليقها بالفعل ، ولو لم يخلق الفعل لم تؤثر [ج / 129] القدرة فيه شيئاً كما يخلق الرَّيِّ عقيب  $^{(2)}$  الشرب والشبع عقيب  $^{(3)}$  الأكل هذه سنته \_ تعالى \_ في أفعاله ، وقد يأكل الإنسان و لا يخلق الله الشبع فلا يشبع ، ويشرب فلا يخلق الله الرَّيّ فلا يروى ، وهذا مشاهد ، وقد ذبح الخليل ولده \_ عليها السلام \_ ولم يخلق الله الانذباح  $^{(4)}$  ، وأحرق الخليل  $^{(5)}$  عليه الصلاة  $^{(6)}$  والسلام \_ بنص القرآن ولم يخلق الله الموت ولا يُخلق الله الموت ولا يُقدره على ذلك فتأمّل ، وهذا ثابت بنص السنة الصحيحة كما أخرجه الشيخان  $^{(7)}$  وغيرهما  $^{(8)}$  عن أبي سعيد الخدري \_ رضى الله تعالى  $^{(9)}$  عن أبي سعيد الخدري \_ رضى الله تعالى  $^{(9)}$  عنه \_ .

قوله: (مقدور وقع في محل قدرته) (10) أي الكاسب المدلول عليه بلفظ الكسب كالغيبة بالقول مثلاً محل قدرتها ، والبطش باليد مثلاً فمحل بالقول مثلاً محل قدرتها ، والبطش باليد مثلاً فمحل القدرة عليه اليد فإذا وقع وقع فيها ، وقدرة الله \_ سبحانه \_ محلها ذاته المقدس والخلق مقدور

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> في (ج) عقب.

<sup>(3)</sup> في (ج) عقب.

<sup>(4)</sup> قصة ذبح الخليل إبراهيم ولده إسهاعيل ـ عليهها السلام ـ في سورة الصافات: 101 ـ 113، وخرجها الطبري في تفسيره: 158 ـ 1589 ، وابن عطية في تفسيره: 1582 ـ 1589 ، وابن كثير في تفسيره: 1589 ـ 1589.

<sup>(5)</sup> قصة إحراق الخليل السخير في سورة الأنبياء: 68 ـ 70، وأخرجها الطبري في تفسيره: 10 / 56 ـ 60، وابن عطية في تفسيره: 128 ـ 1248 . في تفسيره: 1284 ـ 1288 .

<sup>(6)</sup> الصلاة و : زيادة من : (ج).

<sup>(7)</sup> البخاري : كتاب الفتن ، باب لا يدخل الدجال المدينة ( 7132 ) 829 ، مسلم : كتاب الفتن ، باب ، في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه ( 2938 ) 4 / 2256 .

<sup>(8)</sup> ينظر: مصنف عبد الرزاق: باب الدجال ، ( 20824 ) 11 / 393 ، مسند أحمد: 3/ 36 ، سنن النسائي الكبرى: كتاب الحج ، باب منع الدجال من المدينة (4262 ) 4 / 257 .

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(10)</sup> شرج العقائد: 88 .

له ـ تعالى ـ وقع لا في محل قدرته أي الخالق المدلول عليه بلفظ الخلق ، قال في التلويح (1) : إن حركة زيد مثلاً وقعت بخلق الله ـ تعالى ـ في غير (2) من قامت به القدرة وهو زيد ، ووقعت بكسب زيد في المحل الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد ، والحاصل : أن أثر الخالق إيجاد الفعل في أمر غير قائم به (3) ـ تعالى ـ وأثر الكاسب صُنعه في الفعل وهو قائم به (4) .

قولة: (لا يصح انفراد القادر به(٥))(6) لأن قدرته غير مؤثرة بل المؤثر قدرة الله \_ تعالى \_ .

قوله: (لسائر الأعراض والأجسام)<sup>(7)</sup> أي فاشترك <sup>(8)</sup> الربّ والعبد على قول المعتزلة في الحلق من حيث هو ، وانفرد العبد بخلق فعله ، [أ/ 142] وانفرد الربّ بخلق العبد وقدرته، وغير ذلك من الأجسام والأعراض ، ف: (سائر) هنا بمعنى الباقي ، وإن جاز استعماله في غير هذا الموضع في الجميع ، قال في القاموس<sup>(9)</sup>: [ب/ 135] والسائر الباقي لا الجميع كما توهم جماعات ، أو قد يستعمل .

قوله: (لا يخلق شيئاً إلا وله عاقبة) (10) هذا غير لازم له تعالى [ج/130] لأنه لا يسأل عما يفعل، وإنها جرت سنته تعالى أنه يفعل الأشياء لحكم ومصالح، ولا يقال إن هذه الحكم والمصالح أغراض لأن أفعاله تعالى لا تُعلل بالأغراض والنهايات، إذ الغرض هو ما يمتنع الفعل بدونه، والله تعالى منزَّه عن امتناع شيء عليه، بل هو قادر على كل شيء، وهو سبحانه إذا فعل شيئاً لحكمة لا يمتنع عليه فعل ذلك الشيء لغير تلك الحكمة، أو لا لحكمة أصلاً، فانتفى التعليل بالأغراض في أفعاله تعالى .

قوله: (حكم ومصالح)(11) أي لأنه عالم بالعواقب، بخلاف العبد فإن إقدامه على ما نُبي عنه قبيح قبيح لأنه لا يعلم له عاقبة حسنة ، بل يعلم قبحه بالنهي عنه، ولو لم يعلم النهي عنه فهو قبيح في نفسه، لكن لا يُؤاخَذ في إقدامه فيكون الفعل الواحد قبيحاً بالنسبة إلى العبد لعدم(12) علمه بالعاقبة، أو لعلمه بالنهى حسن بالنسبة إلى الله تعالى لعلمه بالعاقبة، أو لأنه لا يسأل عما يفعل.

<sup>(1)</sup> التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني: 1 / 188.

<sup>(2)</sup> في : ( ب ) عين ، وما أثبتناه من التلويح .

<sup>(3)</sup> في التلويح : في أمر خارج من ذاته .

<sup>(4)</sup> في التلويح : صنعه في محل قائم به .

<sup>(5)</sup> في (ج): القادريّة ، وهو في نسخة واحدة من شرح العقائد ، ينظر: هامش (5) ص: 88.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 88.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 88 ، 89 .

<sup>(8)</sup> في (ج): فاشتراك.

<sup>(9)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الراء، فصل السين، سأر، 403، وفيه: يستعمل له.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 89 .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد : 89 .

<sup>(12)</sup> في : (أ) لعموم .

#### الاستطاعة

قوله: (والاستطاعة): مبتدأ، خبره: (مع الفعل)<sup>(1)</sup> أي الاستطاعة على إيقاع الفعل تكون مقارنة للفعل لا سابقة له ، خلافاً للمعتزلة فإنهم قالوا: لا يجب أن تكون الاستطاعة مقارنة بل يجوز أن تكون قبل الفعل <sup>(2)</sup> ، وكأن ذلك \_ والله أعلم \_ مبني بعد قولهم بأنه يلزم على قولنا تكليف العاجز على قولهم بأن الإيقاع أمر وجودي يكون قبل الوقوع ، وأن الإنسان مكلف بالإيقاع ، وأن الاستطاعة تقارنه ثم ينشأ عنه الوقوع ، وأما الأشعري فقال <sup>(3)</sup>: إن الإيقاع أمر اعتباري لا وجود له ولا يكلف به ، كما يأتي قريباً . [أ/ 143].

قوله: (وهي) (4) أي الاستطاعة حقيقة القدرة ، أي نفس القدرة وعينها ، ف: حقيقة مضافة إلى القدرة (5) .

قوله: (من أنها عرض إلى آخره) (6) أما [ب/ 136] صَدْرُ كلامه فلا نزاع فيه ، إنها النزاع في قوله : إنها علة ، لأنها لو كانت علة لم يَجُزُ تخلف الفعل عنها من غير قيد وليس كذلك ، فإنها لزمها الفعل لاشتراط أن يكون بها ، ومعنى كونه بها أنه متلبس بها مقارن لها لا أنه يلزم من وجودها وجوده لزوم المعلول لعلته.

قوله: (وبالجملة) (<sup>7)</sup> أي سواء قلنا إنها علة أو شرط.

قوله [ج/ 131]: (بأنهم لا يستطيعون السمع) (8) أي حيث قال ـ تعالى ـ في أول سورة هود في وصف الكفار: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ (9) أي لأنهم صرفوا قدرتهم وقصدهم إلى ضده فصاروا لا يستطيعون السمع لأنهم لا يختارون فعله فلا يصرفون قصدهم إليه فلا يخلق الله فيهم القدرة عليه لاشتغالهم بضده ، فكأنه قال: لا يقصدون السمع فعبر عن الشيء بلازمه.

قوله: (فإَن قيل لو سُلّم)(10) أي أوَّلاً نقول: لا نسلم استحالة بقاء العرض زمنين، بل نقول: إنه يبقى كما هو المشاهد ولو سلم إلى آخره (11).

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 89.

<sup>(2)</sup> ينظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار : 396 ، مقالات الإسلاميين للأشعري : 1/ 275.

<sup>(3)</sup> ينظر : اللمَّع للأشعري : 93 ، وما بعَّدها .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 89 .

<sup>(5)</sup> ينظر: الإرشاد للجويني: 215، وما بعدها، شرح المقاصد للتفتازاني: 4/ 227، وما بعدها.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 90 ، وتكملته : يخلق الله \_ تعالى في الحيوان ليفعل به الأفعال الاختيارية .

<sup>(7)</sup>م.ن.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> سورة هود: من الآية 20.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 91.

<sup>(11)</sup> في : (ب) إلخ بالاختصار .

قوله: (ثم إن ادعيتم أنه لا بدلها) (1) أي إن ادعيتم أن القدرة التي يكون بها الفعل مشروطة بأمثال سابقة عليها لا تؤثر إلا إن كانت مسبوقة بها فعليكم البيان .

قوله: (وأما ما يقال إلخ)(2) تبيين ، لأن بعض العلماء قرَّر إبطال كلام المعتزلة بوجه من النظر غير الأول<sup>(3)</sup> لا يرتضيه الشارح ـ رحمه الله تعالى<sup>(4)</sup> ـ لما أبداه فيه من النظر .

قوله: (في الحالة الأولى)<sup>(5)</sup> أي في أول حالة توجد فيها القدرة إن قالوا : إن العرض يبقى زمنين، ففي أول زمن توجد فيه وإلا ففي زمن أول القدرتين .

قوله: (حيث جوَّزوا مقارنة الفعل القدرة) (<sup>6)</sup> أي بلا اشتراط سبق قدرة على الفعل .

قوله: (لاستحالة ذلك على الأعراض) (أ) [أ / 144] أي لاستحالة حدوث معنى في عرض لأنه لو حدث فيه معنى لأدّى إلى قيام عرض بعرض وهو محال عند جميع المتكلمين (8)، لأن العرض هو (9) التابع لحيّز فلا يمكن أن يقوم بعرض لأنه ليس بحيِّز ، وأما الفلاسفة [ب/ 137] فجوزوا قيام العرض بالعرض بمعنى الوصف الناعت (10)، ومثلوا ذلك بالسرعة للحركة ، فإن الحركة توصف بالسرعة وتوصف بالبطء (11)، والسرعة والبطء عَرَضان ، وقد تقدمت الإشارة إلى إبطاله بأن مثل السرعة والبطء أمر اعتباري لا وجود له في الخارج .

قوله: (لا يقولون بامتناع المقارنة) (12) أي بل إنها [ج/ 132] يقولون: الاستطاعة يجوز أن تسبق الفعل ولم يقولوا يجب أن تسبقه ولا يجوز أن تقارنه ، ونحن نقول: لا تكون إلا معه أي لا يجوز سبقها له .

<sup>(1)</sup>شرح العقائد: 91.

<sup>(2)</sup>م ثن ، وتكملته : لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل .

<sup>(3)</sup> ينظر : اللمع للأشعري : 193 ـ 144، أصول الدين للبغدادي : 137 ، الإرشاد للجويني : 215 ـ 237 .

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 90 .

<sup>(6)</sup>م . ن .

<sup>(7)</sup> المصدر السابق.

<sup>(8)</sup> ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري : 2 / 369 ، أصول الدين للبغدادي : 72 ، 73 ، الإرشاد للجويني : 441، شرح المقاصد للتفتازاني : ٢ / 158 ، 159 . شرح المقاصد للتفتازاني : ٢ / 158 ، 159 .

<sup>(9)</sup> في ( ج ) : هو العرض التابع .

<sup>(10)</sup> ينظر : شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 159 ، تأريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم : 235 ـ 238 .

<sup>(11)</sup>كتبت هي وما بعدها : البطؤ .

<sup>(12)</sup>شرح العقائد: 92.

قوله: (وبأن كل فعل) (1) أي لا يقولون بامتناع كذا ، ولا يقولون بأن كل فعل يجب أن تسبقه الاستطاعة حتى يكون غاية ذلك أن يلزمهم به أنهم يقولون بامتناع حدوث الفعل عند حدوث القدرة المقرونة بجميع الشرائط بل يقولون: إنها إذا وجدت بجميع الشرائط وجد معها الفعل مقارناً لها ، وإذا وجدت ولم تستكمل الشرائط عقبتها استطاعة أخرى تكون الأولى من جملة شروطها ، ثم يوجد الفعل عند استكهال الشرائط ، فحاصل قولهم: إن الاستطاعة يجوز أن تكون مقارنة للفعل ، ويجوز أن تسبقه ، فإذا قالوا: يجوز أن يوجد الفعل بأول ما يوجد من القُدر لم يكونوا قائلين [ بخلاف مذهبهم بل ذلك مذهبهم ، لأن مذهبهم تجويز كون الفعل] (2) بقدرة سابقة ، وتجويز كونه بقدرة مقارنة ، هذا إبطال الشق الأول من الاعتراض عليهم ، وأما إبطال الشق الثاني فبقوله: ( ولأنه يجوز (3) إلخ ) أي يجوز أن يكون الشرط في الفعل أن تسبقه قدرة غير القدرة [ أ / 145 ] المقارنة له ، فهو إنها لم يوجد في أول وقتٍ حدثت فيه القدرة لانتفاء الشرط ، وهو سبق قدرة أخرى ، أو غير ذلك ، أو لوجود مانع .

قوله: (ومن هاهنا) (4) أي ومن جهة كون القدرة إذا كانت جامعة لجميع الشرائط [ب/ 138] وجد معها الفعل، وإذا تخلف بعض الشرائط تخلف (ذهب بعضهم) يعني الإمام الرازي (5) إلى آخره (6)، وهذا الذي قاله الإمام لا يرتضيه الشارح، لأن المعتزلة حين قالوا بسبق الاستطاعة لم يعولوا على وجود مانع أو انتفاء شرط إذ ذاك، وأيضاً فهم يقولون: إن الإيقاع له حقيقة في الخارج فلهم أن ينفصلوا عن ذلك بأن القدرة المستجمعة للشرائط يوجد معها الإيقاع ثم يوجد الفعل بعد ذلك فيتم لهم مطلوبهم [ج/ 133] في تجويز كون الفعل بقدرة سابقة ، لكن يجابون بالمنع ، وأن الحق مذهب الأشعري من أن الإيقاع أمر اعتباري لا حقيقة له في الخارج وليس في الخارج إلا الوقوع ، وقوله : ( وإلا فقبله ) سيأتي أن هذه القدرة ليست تلك ، وإنها اشتركت معها في الاسم ، وأيضاً فالقدرة التي يكون بها الفعل هي التي يعلقها المكلف بالفعل فيخلقه معها في الاسم ، وأيضاً فالقدرة التي يكون بها الفعل مع وجود مانع ، لأن ذلك ليس من أفعال المكلفين كها قال بعض المحققين (7): إن الجزم بالمشكوك ليس جزماً بل هَوَسٌ ، وأحسن أفعال المكلفين كها قال بعض المحققين (7): إن الجزم بالمشكوك ليس جزماً بل هَوَسٌ ، وأحسن

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 92 .

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من: (ج) .

<sup>(3)</sup> في (ج): يجزئ.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 92.

<sup>(5)</sup> ينظر : معالم أصول الدين للرازي: 83 ، 84 .

<sup>(6)</sup> كتبت في: (ب) إلخ بالاختصار.

<sup>(7)</sup> ينظر: قواعد العقائد للغزالي: 107.

العبارات في هذه المسألة أن يقال : القدرة التي يكون بها الفعل لا توجد إلا معه ولا يجوز أن تسبقه .

قوله: (e = a) أن بقاء الشيء إلخ) (1) هذا مذهب الأشعري (2) رحمه الله تعالى (3) ولأجل هذا عدَّ البقاء صفة أزلية لله \_ تعالى \_ لا هي هو ولا غيره كبقية الصفات السبعة ، وجمهور أصحابه (4) على أن البقاء إنها هو أمر اعتباري لا وجود له في الخارج ، وقالت المعتزلة (5): إن البقاء عين الذات كها قالوا في بقية الصفات ، لا بمعنى أنه شيء له [أ/ 146] ذات وأنه غير (3) ذات الباري \_ تعالى \_ فإن هذا أمر لا يعقل بل بمعنى أنه صفة بها أطلق على الذات البقاء، فيقولون : إن الله \_ تعالى \_ [ب/ 139] بقاء وعلم ونحو ذلك ، بمعنى أنه متصف بذلك، وقد سبق ما في ذلك من لزوم كون العلم مثلاً قدرة إلى غير ذلك في بحث الصفات .

قوله: (قيام العرض بالعرض)(<sup>7)</sup> تقدم ما فيه عند قوله: (ليس بعرض).

قوله: (وأنه يمتنع)(8) أي إذا سلم قيام العرض بالعرض منع قيام عرضين بمحل واحد، وهذه المقدمات مرتب بعضها على بعض متى بطلت واحدة منها لم يبق لامتناع بقاء العرض زمنين دليل، ومع ذلك فكل مقدمة منها صعبة البيان، فلا دليل على امتناع بقاء العرض زمنين عند من يقول البقاء أمر اعتباري، وهم جمهور الأشاعرة [ج/ 134]، ولأجل ذلك مال الشارح إلى أنه يجوز أن يبقى زمنين فأكثر فالله (9) أعلم، وإنها كان الامتناع مبنياً على ذلك لأن القائل بالامتناع يعلل بأن البقاء لو قام بالعرض لزم قيام العرض ـ الذي هو البقاء ـ بالعلم ـ الذي هو عرض مثلاً ـ فيقول القائل بجوازه، لا نسلم ذلك لأن البقاء أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، فلا يلزم من بقاء العرض زمنين قيام العرض ـ الذي هو البقاء ـ بالعرض كائناً ما كان من علم وحمرة وغيرهما، سلمنا أن البقاء أمر وجودي يحتاج إلى محل يقوم به لكن يجوز قيام العرض بالعرض، فإذا برهن على امتناع ذلك يقول: سلمنا ذلك، لكن يجوز قيام العرضين العرض بالعرض، فإذا برهن على امتناع ذلك يقول: سلمنا ذلك، لكن يجوز قيام العرضين

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 92 .

<sup>(2)</sup> ينظر: ص 285.

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> ينظر : ص 249 - 248 .

<sup>(5)</sup> ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار: 200.

<sup>(6)</sup> في (أ) و (ب): عين.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 92.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 92.

<sup>(9)</sup> في (ج): والله .

بالمحل من غير قيام واحد منها بالآخر ، فيكون البقاء والعلم مثلاً قائمين (1) بالعالم، فيقال له: الكلام في بقاء العلم الذي هو عرض ، فمتى كان العلم متصفاً بالبقاء لزم قيامه به، ضرورة ثبوت مأخذ الاشتقاق لما وصف بالمشتق ، ومع ذلك فإما أن يكون المحل الذي قام به العرضان باقياً [أ/ 147] أو لا ، فإن كان باقياً فإما أن يكون بقاء العرض عين بقائه ، أو غيره، فإن كان عير بقائه لزم اتحاد الشيئين المتغايرين الموصوف بها شيئان مختلفان وأنه محال، وإن كان غيره لزم قيام بقاءين [ب/ 140] متغايرين بمحل واحد، وهو ضروري الامتناع ، وإن لم يكن المحل باقياً لزم قيام البقاء به ، وهو معدوم واستحالته ضرورية ، لا يقال إن كان المراد في قوله: (وأنه يمتنع قيامها) معاً بالمحل العرضان بقيد كون أحدهما قاثياً بالآخر ، فإبطال قيام العرض بالعرض مغن عن إبطال قيامها معاً بالمحل ، وإن كان المراد مطلق العرضين فغير ممتنع قيامها معاً بالمحل ، كان المروض المتناع فيها ليست مطلق العرضين ، بل خاصة بعرضين أحدهما : بقاء العرض المفروض (2)، كالحمرة مثلاً فيُدعَى قيام بقاء الحمرة مثلاً بمحلها فيكون حينتذ الحمرة وبقاؤها قائمين عملاً بمحلها، فلا يرد ما ذكر من أن إبطال قيام العرض بالعرض مغن عن إبطال هذه الدعوى إلا بمحلها، فلا يرد ما ذكر من أن إبطال قيام العرض بالعرض مغن عن إبطال هذه الدعوى إلا نادعى أن بقاء الحمرة القائم بمحلها قائم بها لا بمحلها ، كها أن صورة النزاع ادعاء البقاء للعرض القائم بالمعروض ، ومثل ذلك لا يدَّعيه أحد .

قوله: (بكون الاستطاعة)<sup>(3)</sup> متعلق بـ: (القائلون) وقوله: (بأن التكليف) متعلق بـ: (استدل).

قوله: (إلى الجواب إلخ)<sup>(4)</sup> أي هذا الذي استدلوا به غلط نشأ عن اشتراك وهو: أن الاستطاعة تطلق على القدرة التي يكون بها الفعل، وتطلق على سلامة الأسباب والآلات، فهو لفظ مشترك يطلق على المكلف باعتبارين، يقال: هو مستطيع بمعنى متلبس بالقدرة المقارنة للفعل ، وبمعنى سالم الأسباب والآلات ، أي مُتَهَيِّعٌ للفعل متمكن منه، والأسباب: ما خلق الله له في بدنه من اللطائف [أ/ 148] التي قدر بها على تعاطي ذلك الفعل ، مثل العقل والطاقة على الحركة في وجوب الحجّ مثلاً ، والآلات : ما كان وسيلة إلى الفعل أو تَيَسُّرُهُ من خارج ، مثل الزاد والراحلة .

<sup>(1)</sup> في كل النسخ: قائبان، والصحيح ما أثبتناه لكونه خبر يكون.

<sup>(2)</sup> في (ج) : المعروض.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 92.

<sup>(4)</sup> م . ن: 93

قوله: (فإن قلت الاستطاعة) (1) [ب/ 141] هذا السؤال طردوه في مواضع كثيرة وهو مغلطة اعترضوا به على من فسر العلم بأنه حصول صورة الشيء في العقل بأن العلم صفة للعالم وحصول الصورة ليس صفة له، وأُجيب بالمنع، بل إذا حصلت صورة الشيء في عقل العاقل اتصف بأنه قد حصلت صورة الشيء فيه، إلا أنه لا يشتق منه اسم فاعل للتركيب فيعبر في مثل ذلك بد: ذو، فيقال: هو ذو سلامة أسباب، وذو حصول صورة كذا في عقله، ونحو ذلك. قوله: (لا الاستطاعة)(2) بالمعنى الأول الذي هو القدرة المقارنة للفعل المكلف به.

قوله: (فإن أريد بالعجز في قوله: لزم تكليف العاجز وهو باطل)(3) عدم الاستطاعة بالمعنى الأول الذي هو القدرة المقارنة ، فوصف التالي باطل ، وهو قوله: (وهو [ج/136] باطل) بل نقول: تكليف العاجز الذي عجزه بهذا المعنى الذي هو القدرة المقارنة للفعل غير مستحيل، فإن المراد بتكليفه طلب الفعل منه ، وهو بحيث يمكن أن يتأتى منه فعله لفرضنا إيّاه سليمَ الآلات والأسباب، وإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الثاني الذي هو سلامة الأسباب فلا نسلم إلى آخره (4) أي أجمعنا على أن التكليف حاصل قبل الفعل ، فالمستجمع لشرائط التكليف مكلف بصلاة الظهر مثلاً إذا دخل وقتها قبل فعله لها ، وأنتم قلتم : هو الآن غير مستطيع للفعل ، مريدين بالاستطاعة الأمر الثاني ، فيلزم تكليف من ليست أسبابه سليمة ولا آلاته ، قلنا : عنوع هذا اللزوم ، بل لا يجوز أن يكون ، لأن الفرض أنه سالم ، وأن لم يفرض سالماً ، فإنه يجوز [أ/ 149] أي يوجد سالم الأسباب والآلات قلنا : إنه غير مكلف ، وأما الفعل، فأين اللزوم؟ ومتى فرض غير سالم الأسباب والآلات قلنا : إنه غير مكلف ، وأما قال إمام الحرمين (6): إن التكليف إنها يكون مع الفعل ، فإن ظاهره غير مراد قطعاً كها قال إمام الحرمين (6): إن ظاهره لا يرضاه عاقل أي لأنه يلزم منه أن من لم يفعل أصلاً لا يكون مكلفاً بالفعل فلا يكون الكافر مكلفاً بالإيهان ولا تارك الصلاة مكلفاً بالصلاة وهكذا غير هذا وإنها المراد ما قاله الكرماني (7) في تحقيقه (8): من أن التكليف عند الأشعري قسهان : تكليف

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 93 .

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> كتبت في : (ب) إلخ بالاختصار .

<sup>(5)</sup> ينظر : اللمع للأشعري : 96 ، معالم أصول الدين للرازي : 83 .

<sup>(6)</sup> ينظر : لمع الأدلة للجويني : 97 .

<sup>(7)</sup> الكرماني: شمس الدين محمد بن يوسف بن على بن محمد بن سعيد الكرماني ثم البغدادي، أصله من كرمان، اشتهر في بغداد ونشر العلم جا ثلاثين سنة، له: شرح لمختصر ابن الحاجب، أنموذج الكشاف، ت 786 هـ ينظر: الدر الكامنة لابن حجر: 4/ 310، بغية الوعاة للسيوطي: 1/ 279، الفتح الجبن للمراغي: 3/ 193، الأعلام للزركلي: 7/ 153.

<sup>(8)</sup> فتشت في تحقيق الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني كتاب الإيهان فلم أجده.

الخطاب، وتكليف التنجيز، فأثبت تكليف الخطاب في الأزل لإثباته الكلام النفسي ، فالكافر مكلف بالإيبان قبل أن يخلق ، والعاصي مكلف بالطاعة ، بمعنى أن الله \_ تعالى \_ خاطبها بذلك بالمعنى الذي تحرر في مسألة الكلام ، ونفى المعتزلة هذا التكليف لما نفوا صفة الكلام ، وأما التكليف بالتنجيز فإنها يكون مع الفعل ، بمعنى أنه لا يكلف بالإيقاع ، أي بإيجاده ، لأنه أمر اعتباري لا وجود له، وإنها يكلف بالوقوع [ج/ 137]، فالمراد نفي التكليف بالإيقاع الذي أثبته المعتزلة كها تقدم والله أعلم .

قوله: (وقد يجاب)(1) أي عن الاستدلال على كونه للاستطاعة قبل الفعل ، بحصول التكليف قبله، بدليل تكليف الكافر بالإيهان والعاصى بالطاعة ، بأن القدرة صالحة للضدين عند أبي حنيفة (2) فلا تكون الاستطاعة منتفية بل متحققة ، لأن الاستطاعة المتعلقة بالكفر هي بعينها القدرة التي تعلق بالإيمان ، فالقدرة على الإيمان موجودة ، فهو مكلف به لوجود قدرته ولا عجز هذا عند أبي حنيفة(3)، وأما عندنا فلا لأن العبد لا صنع له في المكن إلا من جهة تعليق قدرته به ، وأما وجوده فإلى الله\_تعالى\_وفاقاً منا ومنهم ، وقد ذمَّ الله\_تعالى\_الكفار بقوله: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ﴾ (4) [ أ/ 150] بانتفاء قدرتهم على السمع، ومعلوم أنه لا يذمهم على انتفاء وجود الفعل الذي إنها يكون بخلقه ولا قدرة لهم عليه ، وإنها يذمهم [ب/ 143] على ترك ما يمكنهم، وهو تعليق القدرة، فنفاه بنفي استطاعة السمع اللازمة له لما تقدم أن الله \_ تعالى \_ أجرى العادة أن الفعل إذا قُصد خلق القدرة عليه، فالمعنى: ما كانوا يوجهون أنفسهم إلى السمع وما كانوا يستطيعون ، فالآية عندنا على ظاهرها ، والحنفية يحتاجون إلى تأويلها ، فإنهم (5) يقولون : لأنهم مستطيعون لأن قدرتهم على العصيان هي بعينها قدرتهم على السمع، إذا تحرر ذلك ، فعندنا أن العبد إنها يمكنه تعليق قدرته بأحد الضدين لا بهها ، ولا يوجه نفسه إليها معاً في حالة واحدة بوجه من الوجوه كما سيأتي قريباً (6) في قوله: (ولا يكلف العبد بها ليس في وسعه) فإذا علقها بالإيهان خلقه الله \_ تعالى \_ وإذا صرفها إلى الكفر خلقه الله فعرف عدم صلاحية القدرة \_ التي بها الفعل \_ للضدين (7) .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 94.

<sup>(2)</sup> ينظر : شرح الفقه الأكبر للملا على القاري : 214 .

<sup>(3)</sup> م . ن .

<sup>(4)</sup> سورة هود: من الآية 20.

<sup>(5)</sup> في ( ج ) : إنهم ، بدون الفاء قبلها .

<sup>(6)</sup> ينظر بداية ص: 375.

<sup>(7)</sup> ينظر: اللمع للأشعري: 99، وما بعدها.

قوله: (لا اختلاف إلا في التعلق<sup>(1)</sup>) أي تعلق<sup>(3)</sup> القدرة بالكفر والإيهان ، ويكون حينتذ مثل تعلق زيد بصحبة عمرو وصحبة بكر ، فإنه واحد ، ومن حيث تعلقه بصحبة عمرو يوصف بصفة ، ومن حيث تعلقه بصحبة [ج/ 138] بكر يوصف بأخرى .

قوله: (يكون<sup>(4)</sup> قبل الإيهان لا محالة)<sup>(5)</sup> أي فإنه قال: إن القدرة على الإيهان موجودة في الكافر في حال كفره ، فالقدرة على الإيهان حاصلة قبل وقوعه ، وهي ما ادّعاه المعتزلة ، ولا يضرهم حينئذ مع سلامة مدعاهم منازعتهم في أن هذا ليس من تكليف العاجز ، فهذا قصور في البحث إذ الباحث لا ينبغي له أن يجيب إلا بها يُضرّ بخصمه لا بها ينفعه .

قوله: (فإن أجيب)<sup>(6)</sup> أي عن قوله: (ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليهاً إلخ).

قوله: (مما لا يتصور فيه نزاع)<sup>(7)</sup> أي كل ذي [أ/ 151] عقل يسلم أن القدرة من حيث تعلقها بالإيهان لا تكون إلا معه ومن حيث تعلقها بالكفر لا تكون إلا معه ، ولا ينازع معتزليًّ ولا غيره في أن القدرة إذا قُيِّدت بحيثية [ب/ 144] تقيدت بها ، فهذا مثل قولنا : السهاء فوق الأرض عما لا يمكن النزاع فيه ولا يفيد ، بل هو لَغُوَّ فلم يبق للقدرة قبل التعلق بالفعل معنى إلا كون الفاعل بحيث يمكنه الإتيان بذلك الفعل من جهة سلامة أسبابه وآلاته .

<sup>(1)</sup> في (أ) و ( ب ) : التعليق ، وما أثبتناه من شرح العقائد .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 94.

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب): تعليق.

<sup>(4)</sup> في شرح العقائد : تكون ، وفي نسخة واحدة عند كلود سلامة : " يكون " ينظر : هامش (6) ص : 94 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 94.

<sup>(6)</sup> م . ن .

<sup>(7)</sup> المصدر السابق.

# التكليف بما لا يطاق

قوله: (ولا يكلف العبد)(1) أي لا يقع تكلفه بها ليس في وسعه كجمع الضدين، اعلم أن هنا شيئين: الأول: الممتنع، وهو ما نفس تصوره يحيل وجوده، كجمع الضدين والنقيضين، كأن يكون العدد الواحد زوجاً وفرداً، والشيء الواحد أحمر وأسود في حالة وأحدة، فإن الضدين والنقيضين هما اللذان لا يجتمعان ، ويزيد النقيضان بأنها لا يرتفعان ، وأما الضدان فقد يرتفعان، الثاني : المكن، وهو على ثلاثة أقسام، لأنه: إما أن يمتنع تعلق القدرة البشرية به، كالخلق-أي الإيجاد-من العدم، أو يمكن [أن تتعلق به ويمتنع وقوعه في العادة ، كالطيران والمشي على الماء ، أو يمكن](2) التعلق به ولا تمنع العادة وقوعه ، كالإيهان والطاعة ؛ فالأول\_وهو جمع الضدين ونحوه\_: ممتنع عقلاً، وجواز التكليف به مبنى على أنه هل يُتصور أو لا؟ فإن التكليف إلزام بحكم من الأحكام وذلك يستدعي التصديق بذلك [ج/ 139] الحكم ، والتصديق يستدعي تصور أطرافه التي منها المحكوم عليه ، والمحكوم عليه في صورة التكليف بالمحال المحال ، فالأمدي(3) وابن الحاجب(4) وغيرهم(5) يقولون : لا يتصور فلا يجوز التكليف به، لأن المتصور ما تحصل (6) صورته في العقل ، وحصول الصورة إن كان مطابقاً للواقع لزم منه وجود المحال ، وإن لم يكن مطابقاً له كان الحكم عليه جهلاً [أ/ 152] وباطلاً، ومحققو أصحابنا<sup>77)</sup> قالوا: بجواز التكليف وأنه يتصور بمعنى أنا، أو لا نتصور<sup>(8)</sup> اجتماع أمرين يمكن اجتماعهما كالبياض والقيام ثم نتصور أن الضدين يجتمعان مثل ذلك الاجتماع، ولا شكِّ [ب/ 145] أن الحكم على الشيء يستدعي تصوره ، وقد حكمنا على اجتماع الضدين بأنه محال، فلولا أنا تصورناه ضرباً من التصور لامتنع الحكم عليه ، وإذا ثبت ذلك كان التصور الذي سوغ الحكم عليه بأنه محال كافياً في جواز تصوره عند التكليف به والله الموفق، والثاني: وهو ما كان كخلق الجسم، والثالث: وهو ما كان كالطيران، ممتنعان عادة، وأولها لا تتوجه قدرة البشر إليه، والثاني ربها توجهت إليه ، والرابع ممكن عقلاً وعادة (٩) ، وهذه الثلاثة يجوز التكليف بها ، والأولان منها لم يقع التكليف بهما فتمخض وقوع التكليف للممكن عقلاً وعادة (<sup>(10)</sup> .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: ٩٤ .

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من : (ج) .

<sup>(3)</sup> إحكام الأحكام للآمدي: 1 / 135 ، 136 ، المسألة الأولى من الأصل الثالث.

<sup>(4)</sup> مختصر المنتهى بشرح القاضي عضد الملة والدين لابن الحاجب: 107 .

<sup>(5)</sup> لو قال : وغيرهما لَكَان أحسَن ، ولو أن بعضهم عد الاثنين جمعاً ـ والله أعلم ـ ، وينظر : شرح الفقه الأكبر للملا على القاري : 211 .

<sup>(6)</sup> في (ب): يحصل.

<sup>(7)</sup> ينظر : الإرشاد للجويني : 226 ، قواعد العقائد للغزالي : 87 ، غاية المرام في علم الكلام للآمدي : 67 ، 86 .

<sup>(8)</sup> في (ب ): يتصور.

<sup>(9)</sup> في (أ) : ممتنع عقلاً وعادة .

<sup>(10)</sup> ينظر : الإرشاد للجويني : 227\_229 ، شرح المقاصد للتفتازاني : 4/ 298\_300 .

قوله: (كخلق الجسم) (1) أي إيجاده من العدم فإنه في نفسه ممكن لأن الله \_ تعالى \_ قد فعله غير أنه عتنع على سواه عادة إذ لم تجر سنته الإلهية أن يجعل لغيره قدرة عليه .

قوله: (كإيهان الكافر إلخ) (2) الإيهان ممكن عقلاً وعادة ، غير أن إيهان بعض الأفراد وهم من علم الله أنهم لا يؤمنون لا يكون ، لعلم الله تعالى أنه لا يكون مع أنه في جدّ ذاته لم يخرج عن كونه ممكناً ، ولم يصر ممتنعاً إلا باعتبار عارض عرض (3) له مع أنه في الحقيقة غير ممتنع لأنه لا يمتنع على الله شيء ولا يقبح منه شيء ، والحاصل: أنه إذا نظر إليه بحسب ذاته كان ممكناً ، وإذا نظر إليه أله أله لا يكون مثلاً كان ممتنعاً ، وسيأتي لهذا مزيد بيان قريباً (4).

قوله: (ثم عُدم التكليف) (5) أي عدم وقوع التكليف ، وأما الجواز ففيه الخلف كها ترى.

قوله: (﴿ أَنْبِعُونِي بِأَسَمَآءِ هَتَوُلآءِ ﴾ (6) للتعجيز ) (7) أي فإن قيل: قد وقع التكليف بها لا يطاق بقوله \_ تعالى \_ كذا ، قيل: ليس المقصود [أ/ 153] منه طلب الإيجاد ، وكذا: ﴿ كُونُواْ حِجَارَةً أَوِّ حَدِيدًا ﴾ (8) و ﴿ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِمٍ ﴾ (9) ونحو ذلك (10).

قوله: ( ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا﴾ (11) إدخال هذه الآية هنا سهو فإنها لا توهم وقوع التكليف بها لا يطاق وإنها توهم جوازه (12) فدُعيَ [ب/ 146] الله لثلا (13) يوقعه (14).

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 95.

<sup>(2)</sup>م.ن.

<sup>(3)</sup> عُرض: ساقط من (ب).

ر ) (4) ينظر : ص 377 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 95 .

<sup>(6)</sup> سورة البقرة : من الآية 31 .

<sup>(7)</sup> شرخ العقائد : 95 .

<sup>(8)</sup> سورة الإسراء: من الآية 50.

<sup>(9)</sup> سورة البقرة : من الآية 23.

<sup>(10)</sup> كقوله \_ تعالى \_ : ﴿فُلَ فَأَنُوا بِكِتَابِ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِثْهَمَاۤ أَنْبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ سورة القصص: 49، وقوله \_ تعالى \_ : ﴿فَأَنُوا بِعَابَآيِنَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ سورة الدخان : 3,6 .

<sup>(11)</sup> سورة البقرة : من الآية 286 .

<sup>(12)</sup> وقد نقل التفتازاني عن الرازي قوله: وقد يتمسك بمثل قوله \_ تُعالى \_ حكاية: ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَبِّلْنَا مَا لَا طَافَةَ لَنَا بِدِ ۗ ﴾ البقرة: من الآية 286، ودلالتها إما على الجواز فظاهر، وإما على الوقوع فلأنه إنها يستفاد في العادة عها وقع في الجملة لا عها أمكن ولم يقع أصلاً.

<sup>(13)</sup> كتبت في (ب): لأن لا.

<sup>(14)</sup> وقد استدل بها الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - على عدم جواز وقوع التكليف بها لايطاق، وربيرا تكون قياتساً على سؤال الرؤية من موسى - التعلق - ، ينظر: قواعد العقائد: 203 .

قوله: (من العوارض)(١) أي كالمصائب من الأمراض ، وتسليط العدو ونحوه (<sup>2)</sup>.

قوله: (وتقريره (3)(4) أي وتقرير نفي الجواز أن كل جائز يجب أن لا يَلزم من فرض وقوعه محالٌ ، فلو كان هذا جائزاً لما لزم من فرض وقوعه محال لكنه يلزم من فرض وقوعه محال وهو الخلف في خبر الصادق ، لأن الله \_ تعالى \_ أخبر أنه لا يقع ، فليكن جوازه في نفسه محالاً ، ضرورة أن استحالة الملازم وهو الجواز ، وفي عبارة الشارح بعض القلاقة وحقها أن تكون هكذا : لما لزم من فرض وقوعه محال لكنه يلزم منه محال لأنه لو وقع لزم الخلف في الخبر الصادق وهو محال فليكن جوازه محالاً ضرورة أن إلخ .

قوله: (أو إرادته أو اختياره) (5) في بعض النسخ بمثناة فوقانية ثم تحتانية مصدر اختار، وفي بعضها بالموحدة (6) مصدر أخبر وهو أنسب .

قوله: (وحلها بأنا (7) لا نسلم إلخ )(8) أقول: جعل المصنف الضمير مؤنثاً لعده ما استدل به الخصم شبهة لا دليلاً ، أي هذا المستدل على نفي الجواز لا يتم له تقريره إلا بادعاء أن كل مكن في نفسه يجب أن لا يلزم من فرض وقوعه محال \_ كها تقدمت الإشارة إليه \_ ونحن لا نسلم هذه الكلية على إطلاقها بل نقول: الممكن في نفسه إن نظر إليه باعتبار ذاته فليكن جائز الوقوع، [ج/ 141]، أي يجب أن لا يلزم من فرض وقوعه في حد ذاته محال ، وإن نظر إليه باعتبار عارض عرض له فقد يلزم من فرض وقوعه محال لذلك العارض ، وهذا معنى قوله: (وإنها يجب إلى آخره (9)) أي وإنها يجب أن لا يلزم [أ/ 154] من فرض وقوع المكن محال على تقدير جوازه لو لم يعرض له الامتناع بالغير ، أي لو انتفى عنه تحقق عدم الوقوع بسبب إخبار الله \_ تعالى \_ أنه لا يقع بل كان جائزاً لم يمنع منه مانع ، وقوله: (الامتناع بالغير) فيه مسامحة لأن الممكن لا يصير ممتنعاً أصلاً لأن الله \_ تعالى \_ لا يمنعه شيء [ب/ 147] ولا يقبح منه شيء كذا قيل، وفيه نظر لأنه إن أريد نفي الحكم عليه بالامتناع المطلق فمسلم، وإن أريد نفي الحكم عليه بالامتناع المطلق في الحكم عليه بالامتناء المحالة في الحكم عليه بالامتناء المحالة في المحال

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 95.

<sup>(2)</sup> كالفرح والحزن وما إلى ذلك.

<sup>(3)</sup> في شرح العقائد : وتقديره .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 96 .

<sup>(5)</sup> م . ن .

<sup>.(6)</sup> أي : إخباره .

<sup>(7)</sup> في شرح العقائد: أنا ، بدون الباء قبلها .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 96، وتكملته: أن كل ما يكون محكناً في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال.

<sup>(9)</sup> في (ب): إلخ بالاختصار.

بامتناع مقيد كما في صورتنا فغير مسلم بل هو ممتنع امتناعاً مقيداً باستناده إلى العلم مثلاً أو الإرادة ، فمتى تعلق علمه \_ تعالى \_ مثلاً بشيء أنه لا يكون حكمنا عليه بالامتناع بالغير ، بمعنى أنه لا يكون لتعلق العلم بأنه لا يكون لا بمعنى أن ذاته تقتضي الامتناع فالعبارة صحيحة وليس فيها مسامحة والله تعالى (1) أعلم (2).

قوله: (وإلا لجاز أن يكون)<sup>(3)</sup> أي وإن لم ينتف بل ثبت الامتناع بالغير جاز أن يكون لزوم المحال ، فلفظة لا من قوله: وإلا<sup>(4)</sup> لجاز نافية مسلطة على النفي في قوله لم يعرض له الامتناع بالغير ونفى النفى إثبات .

قوله: (تخلف المعلول عن علته التامة)(5) العلة التامة: هي جميع ما يتوقف عليه الشيء من وجود الأسباب والشرائط وانتفاء الموانع ، فالشرط في وجود العالم قدرة الصانع وإرادته ، والسبب تعلق القدرة بإيجاده على وقف الإرادة ، وانتفاء الموانع هو كونه ممكناً في ذاته.

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> ينظر: الإرشاد للجويني: 227\_229، شرح المقاصد للتفتازان: 4/ 298\_300.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 96 .

<sup>(4)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : وإن لا بفكّ الإدغام .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 96.

### إبطال القول بالتوليد

قوله: (قيد بذلك) (1) أي بقوله إنسان ، وكان الأحسن أن يقول عبد ليشمل كل من يتأتى منه الأفعال الاختيارية من الخلق وهو الملك والجني والآدمي ، وقد [ج/ 142] أشار الشارح إلى ذلك بقوله: (هل للعبد صنع؟) وإنها أُتيَ بهذا القيد ليصلح الفعل محلاً للخلاف أي فإنه لو أطلق شمل أفعال الباري ـ تعالى ـ وليس في كونها (2) خلقاً له خلاف مثل إمراض العباد وإحيائهم وإماتتهم [أ/ 155].

قوله: ( بطريق المباشرة ) (3) أي كحركة يد الإنسان بتحريكه وإن كان صادراً عنه بتوسط فعل آخر ففعله لذلك الفعل الثاني بطريق التوليد ، أي كحركة المفتاح الناشئة عن حركة يد الإنسان بتحريكه فإنه إنها باشر حركة يده وتولد من حركتها حركة المفتاح .

قوله: (وليسا [ب/ 148] مخلوقين) (4) أي الألم والانكسار، وكذا الضرب والكسر، فالفعلان وأي الحاصل بالمباشرة والحاصل بالتوليد] (5) عندهم من خلق العبد أعني ما باشره كالضرب والكسر، وما ولده كالألم والانكسار، والأول عندهم مخلوق للعبد مباشرة، والثاني توليداً (6).

قوله: (ليس قائماً بمحل القدرة) (7) الأفعال الاختيارية: هي التي يتمكن فاعلها من حصولها وعدم حصولها، كحركة يده يقدر على تحريكها وعلى تسكينها بخلاف الأفعال المتولدة من الأفعال الاختيارية فإن العبد لا يقدر على عدمها مع وجود الفعل الذي هي ناشئة عنه فلا يقدر على تسكين المفتاح في حال تحريك يده فحركة (8) المفتاح ليست قائمة بمحل قدرته بل إذا حرّك يده تحرّك المفتاح رغماً عليه، وإذا سكنها سكن كذلك فحركة المفتاح قائمة بالمفتاح وهو ليس محلاً لقدرة الإنسان، فكان الأولى أن يسقط المصنف القيد ويقول: لا صنع للعبد فيه لأن الفعل المتولد عندنا كذلك ليس مكتسباً للعبد، كها أنه ليس مخلوقاً، هذا هو الأولى ليكون ردّاً على الخصم وزيادة، وإن كان قوله: (في تخليقه) كافياً في الردّ.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 96 .

<sup>(2)</sup> في (أ) : لونها .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 97 .

<sup>(4)</sup> م . ن .

<sup>(5)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من : ( ب ) .

<sup>(6)</sup> ينظر : أصول الدين للبغدادي : 137 ، الإرشاد للجويني: 230 وما بعدها ، شرح المقاصد للتفتازاني : 271 وما بعدها ، المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار : 8/ 171.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 97.

<sup>(8)</sup> في ( ب ) : فحركت .

الأجل

قوله: (من أن الله ـ تعالى ـ قد قطع عليه الأجل)<sup>(1)</sup> كذا في النسخ وهو غلط ، والصواب: من أن القاتل<sup>(2)</sup>، لأن مذهبهم أن أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله [ج/ 143] ـ تعالى ـ وإن المتولد عها يباشرونه منها كالموت المتولد من القتل ـ أيضاً ـ ليس مخلوقاً له تعالى الله عن ذلك<sup>(3)</sup>.

قوله: (﴿ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٩) (٥) معطوف على جملة الشرط والجزاء في: ﴿ وَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾ (٥) إلى آخره [أ/ 156] لأن ما كان في حيّز الفاء كذلك، فالآية : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ﴾ (٩) فقوله: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ﴾ (٩) وكل من الجملتين معطوف على: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ﴾ (٩) وكل من الجملتين أعني جملة الشرط والجزاء وجملة ﴿ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ في حيّز الفاء من غير ترتيب ، فالتقدير: فلا يستقدمون من ذلك الأجل ساعة وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه .

قوله: (بالأحاديث الواردة) (9) هذا من أوضح الأدلة على تعصبهم [ب/ 149] وانهاكهم في اتباع الهوى(10)، فإنهم ردوا الأحاديث المشهورة المتواترة المعنى التي لا مطعن فيها في الميزان والرؤية ونحوها من أحوال القيامة، واستدلوا بهذه الأحاديث وهي محض آحاد، روى الشيخان: البخاري (11) ومسلم (12) عن أنس في أن رسول الله على قال: " من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله فليصل رحمه "، وأخرجه البخاري (13) والترمذي (14) عن أبي هريرة بنحوه، وللإمام أحمد بسند صحيح (15) وأصله في الصحيح (16) عن أنس بن مالك في قال رسول الله الله الله عن أن يمدله في

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 97 ، 98 .

<sup>(2)</sup> ولعله خطأ من الناسخ لأنه في شرح المقاصد: 4/ 271 كالذي ذكره البقاعي من التصحيح.

<sup>(3)</sup> ينظر: أصول الدين للبغدادي ك 142، الإرشاد للجويني: 230، شرح المقاصد للتفتازاني: 314.

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف : من الآية 34 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 98.

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف: من الآية 34 ، وفي المخطوط بدون الفاء.

<sup>(7)</sup> سورة الأعراف: من الآية 34.

<sup>(8)</sup> في المخطوط بدون الواو .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 98.

<sup>(10)</sup> المُغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار: 11/ 3.

<sup>(11)</sup> البخاري : كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ( 5986 ) 708 .

<sup>(12)</sup> مسلم : كتاب البر والصلة ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ( 2557 ) 4 / 1982 .

<sup>(13)</sup> البخاري: كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ( 5985) 708.

<sup>(14)</sup> الترمذي : كتاب الزهد ، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن (2329)4/ 489، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة. (15) مسند أحمد : 3/ 266 .

<sup>(16)</sup> البخاري : كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ( 5986 ) 708، مسلم : كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ( 2557 ) 4/ 1982.

عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه "ولابن ماجه (١) وابن حبان في صحيحه (٤) واللفظ له والحاكم (٦) عن ثوبان و الله عنه والله والله والحاكم (٩) عن ثوبان و الله والله والله

قوله: (إذليس موت المقتول بخلقه [ب/ 150]) (10) أي بخلق القاتل ، إذليس منه إلا مباشرة القتل ، وأما الموت الناشئ عنه فبخلق الله \_ تعالى \_ لا صنع للقاتل فيه أصلاً ، لا بكسب و لا غيره .

قوله : (كان يعلم ) (11) أي أن الله \_ تعالى \_ يعلم ما كان ، وما يكون ، وما لم يكن ، ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون ، فكأنه يعلم أن الإنسان لو لم يفعل إلخ .

قوله: (ومبنى هذا) (12) أي التصريح بخلق الموت في قوله: (والموت قائم بالميت) مخلوق على أن الموت وجودي من مسندات ذلك أنه يؤتى به في صورة كبش فيعرفه أهل الجنة وأهل

<sup>(1)</sup> ابن ماجه: المقدمة ، باب في القدر (90) 1 / 35.

<sup>(2)</sup> ابن حبان: كتاب العلم، باب الأدعية، ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من المواظبة على الدعاء والبر (872) 3/ 153.

<sup>(3)</sup> المستدرك على الصحيحين: 1 / 493.

<sup>(4)</sup> الترمذي : كتاب الزهد ، باب ما جاء أن الغنى غنى النفس (2373) 4/ 506 ، 507 .

<sup>(5)</sup> المعجم الكبير للطبراني : (4451) 5 / 17 .

<sup>(6)</sup> في (ج): ولم.

<sup>(7)</sup> المعجم الكبير للطبراني : 17 / 22 ، الحديث رقم ( 31 ) في أحاديث عمرو بن عوف المزني ، وقال الهيثمي : فيه كثير ابن عبد الله المزني وهو ضعيف ، مجمع الزوائد : 3 / 110 .

<sup>(8)</sup> قال : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> المعجم الكبير للطبراني: (8014) 8/ 261 ، قال الهيثمي : إسناده حسن ، مجمع الزوائد : 3/ 115 ، وقال المنذري: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن ، الترغيب والترهيب (1305) 178 .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 98.

<sup>(11)</sup>م، ن.

<sup>(12)</sup> المصدر السابق: 99.

النار ثم يذبح ، أخرجه الشيخان (١) عن ابن عمر \_ رضي الله عنها \_ ومسلم (٢) عن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله تعالى (٤) عنه \_ وقد جمعت ألفاظها أن النبي \_ كلا \_ قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشر ثبون وينظرون ، ويقولون : نعم هذا الموت ، ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشر ثبون وينظرون ، ويقولون : نعم هذا الموت ، فيؤمر به فيذبح ، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم ، ثم قرأ رسول [ج/ 145] الله \_ كلا \_ . ﴿ وَأَنذِرْهُمْ مَنْ مَا إِنَا قلنا : وأَمْ مَنْ مَا قَوْلُ بِعَلْمَةُ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٩) وأشار بيده إلى الدنيا [أ / 158]، وأما إذا قلنا : إنه عدمي ، فإنا نقول : هو بقضاء الله وقدره ، ولا نقول بخلقه فإن العدم ليس مخلوقاً (٤).

قوله: (لا كما زعم الكعبي<sup>(6))(7)</sup> لا يظن أن هذا قول بعض المعتزلة السابق فيقال: ما وجه تخصيصه بالكعبي ، لأن ذاك أن للميت أجلاً واحداً والقاتل قطعه ، وأما هذا فإثبات لأجلين وهو يوافق رأي الفلاسفة في خصوص الاخترام (8) بالقتل (9).

قوله: (بحسب الآفات والأمراض) ((10) [ب/ 151] أي فيقولون: إن من حصلت له عاهة فهات منها أنه لو دبّر بها ينبغي له من المعالجات لم يمت وعاش إلى أجله الطبيعي، ومن أحسن ما يمثل به: ذلك السراج إذا سلم من الآفات وقَدَ إلى أن يفنى دهنه فينطفئ، وإن حصلت له آفة من هوى أو غيره أطفأته، والدهن الذي يتقد معه لو لم يعرض له عارض موجود فيه.

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار ( 6548 ) 765 ، مسلم : كتاب الجنة ، باب النار يدخلها الجبارون ( 2850 ) 4/ 2189 .

<sup>(2)</sup> مسلم : كتاب الجنة ، باب النار يدخلها الجبارون ( 2850 ) 4/ 2189 ، وكذلك أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري ـ الحدي ـ كتاب التفسير ، سورة كهيعص ، باب ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمُ ٱلْحَيْرَةِ ﴾ من الآية 39 ( 4730 ) 564 ، 563 . (3) تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(4)</sup> سورة مريم : 39 .

<sup>(5)</sup> ينظر: أصول الدين للبغدادي: 142، الإرشاد للجويني: 362، 363، شرح المقاصد للتفتازاني: 4/ 314، شرح المقاصد للتفتازاني: 4/ 314، شرح المقه الأكبر للملا على القاري: 187.

<sup>(6)</sup> الكعبي : هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي البغدادي ، متكلم معتزلي ، وإليه تنسب الطائفة الكعبية ، أقام ببغداد وتوفي ببلخ سنة 319 هـ ، له كتاب أوائل الأدلة في أصول الدين ، وكتاب المقالات ، وتفسير كبير من اثني عشر مجلداً ، ينظر : تأريخ بغداد للخطيب البغدادي : 9 / 384 ، لسان الميزان لابن حجر : 3 / 255 ، كشف الظنون لحاجي خليفة : 1 / 200 ، 446 ، معجم المؤلفين لكحالة : 6 / 36 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 99 .

<sup>(</sup>١) في (ب): الاجترام.

<sup>(9)</sup> ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: 1/ 295.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 100 .

## الرزق

قوله: (إلى الحيوان فيأكله)(1) لا يظن أن غير المأكول من المنتفع به كالملبوس والمنكوح ليس رزقاً بل هو رزق(2) لما رواه مسلم(3) عن جابر \_ رضي الله تعالى(4) عنه \_ قال : قال رسول الله \_ قلل \_ : "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ولقوله \_ تعالى \_ : ﴿وَمَا رَزَقَتَنَهُم يُنفِقُونَ ﴾ (5) فليس في الآية والحديث تخصيص بالمأكول ، وكذا: ﴿وَمَا أَنفَقَتُم مِن مَى مُ فَهُو مُحُلِّا لُولِي فَلَي وَلَمُ وَمُو خَوْ الرَّولِين ﴾ فكان ينبغي أن يقول : فينتفع به عوض قوله: (فيأكله) كها أشار إلى ذلك في جمع الجوامع (7) ، ويمكن جعل ذلك مراداً له ويكون الأكل حينئذ بجازاً عن المنتفع به بجامع الاستهلاك إطلاقاً لاسم الخاص على العام ، لأن الأكل إتلاف خاص فعبر به عن مطلق الإتلاف بدلالة التضمن (8) ، فإن أريد ذلك فقط أي أنه أطلق عليه بعلاقة أن المطلق في ضمن المقيد فهو جاز مرسل (9) ، وإن أريد الإطلاق بسبب المشابهة في الانتفاع فهو [ج/ 146] استعارة (10).

قوله: [أ/ 159] ( أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقاً إلخ ) (11) أي وهو مخالف لنص الكتاب العزيز في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (12) ونحو ذلك من الآيات (13) ، فشمل جميع الحيوان من آدمي وغيره ، وللأحاديث الصحيحة ، أخرج ابن

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 100 .

<sup>(2)</sup> ينظر : أصول الدين للبغدادي : 144 ، تشنيف المسامع للزركشي : 2 / 196 ، الإرشاد للجويني : 365 ، شرح المقاصد للتفتازاني : 4/ 318 .

<sup>(3)</sup> مسلم : كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (1522) 3 / 1157 .

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> سورة البقرة : من الآية 3.

<sup>(6)</sup> سورة سبأ: من الآية 39.

<sup>(0)</sup> سوره سب . من الا يه 35 . (7) جمع الجوامع للسبكي : 2/ 97 .

<sup>(8)</sup> ينظر : ص 165 - 166 .

<sup>(9)</sup> المجاز المرسل: كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، ينظر: البلاغة الواضحة: 110.

<sup>(10)</sup> الاستعارة: تشبيه حلف أحد طرفيه، وعلاقتها المشابهة دائماً وهي قسيان: تصريحية ومكنية، البلاغة الواضحة: 77.

<sup>(11)</sup> شرح العقائد : 100 .

<sup>(12)</sup> سورة هود : 6 .

<sup>(13)</sup> كقوله \_ تعالى \_: ﴿وَكَأَيْن بَن دَابُولا خَمِلُ رِدْقَهَا اللهُ يَرْدُقُهَا وَلِنَّاكُمُّ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ سورة العنكبوت: 60، وقوله \_ تعالى ـ: ﴿ اَللَّهُ مِنْ لَهُ اَللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَا مُعْمُوا مُعْمَا مُعْمَا م

<sup>(1)</sup> ابن حبان : كتاب الزكاة ، ذكر الزجر عن استبطاء المرء رزقه مع ترك الإجمال في طلبه ( 3239) 8 / 32 ، وقال الشيخ شعيب : إسناده قوي على شرط مسلم، هامش ( 1 ) 8 / 32 ، وأخرجه ابن ماجه : كتاب التجارات ، باب الاقتصاد في الميشة ( 2144 ) 2 / 725 ، والبيهقي في السنن الكبرى : 5 / 264 .

<sup>(2)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 2/ 4، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من : ( ب ) ، وينظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب العين ، فصل الراء ، الروع 724 .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) . (6) تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(7)</sup> مسند البزار: ( 2914) 7 / 315 ، وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقال الهيشمي: رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات ، مجمع الزوائد: 4/ 71 ، أما ترجمة قدامة بن زائدة فقد جاء في الثقات لابن حبان: قدامة بن زائدة الثقفي ، والد زائدة بن قدامة ، من أهل الكوفة، يروي عن أبي مليكة ، روى عنه شريك ( 10354 ) 7 / 340 .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> كتبت في (ج): فدعى.

<sup>(10)</sup> في (أ) عنها ، والصحيح ما أثبتناه من البزار .

<sup>(11)</sup> مسند أبي يعلى : ( 6583 ) 11 / 461 .

<sup>(12)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري: كتاب البيوع، الترغيب في طلب الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه (2534) 343.

قوله: (على أن الإضافة إلى الله \_ تعالى \_ [أ / 160] معتبرة) (1) أي عندنا وعندهم، إذ لو لم تعتبر لما امتنع [ج/ 147] عليهم أن يقولوا: إن الحرام يكون رزقاً لأنه ليس في نسبته إلى غير الله \_ تعالى \_ قبح ، وكذا في أنه لا رازق إلا الله ، لو قيل : إن غيره يرزق لما كان في نسبته إلى ترزيق الحرام منع ، لأنهم لم يمنعوا هذا الإطلاق في جانب الله \_ تعالى \_ إلا تنزيهاً له عن نسبة القبيح إليه على زعمهم وذلك منتف في حق غيره ومن قوله، ومبنى [ب/ 153] هذا الاختلاف إلى قوله على أكل الحرام متفق عليه ، وانفر د المعتزلة بقوله وما يكون مستنداً إلخ (2) ، أي متى استند إلى الله \_ تعالى \_ لم يوصف بالقبح ، ومتى لم يوصف بالقبح لم يذمّ فاعله لأن الذمّ مقصور على تعاطي القبيح ، وهذا هو الذي أوجب الخلاف في الحقيقة ، لأنهم تحاشوا عن وصف الرزق المنسوب إلى الله \_ تعالى \_ بالحرمة لئلا يلزمه على زعمهم الوصف بالقبح ، ونحن وصفناه بالحرمة تقبيحاً لحال متعاطيه الذي أساء المباشرة في تناوله ، فنقول : إنه من الله \_ تعالى \_ غير المبلك ، المطلق المتعرف ، والملك العدل الذي ليس فوقه آمر ، والحاصل أن إعطاءه للعبد المائك ، المطلق المتعن عبيه عنه بالقول غير قبيح ، وأخذ العبد له قبيح لإقدامه عليه بالفعل بمعنى تخليته بينه وبينه مع نهيه عنه بالقول غير قبيح ، وأخذ العبد له قبيح لإقدامه عليه منع المائك المطلق له منه .

قوله: (لحصول التَّغَذِّي)<sup>(3)</sup> أي نحن فسرنا الرزق بها يسوقه الله \_ تعالى \_ <sup>(4)</sup> إلى الحيوان فيتغذَّى به، أو فينتفع به، فإذا قلنا: إنه لا يسمى رزقاً إلا بشرط التغذي به أو الانتفاع كان واجباً أن يستوفى التغذى أو الانتفاع .

قوله: (ولا يتصور إلخ)<sup>(5)</sup> كأن الكلام الأول وهو قوله: (وكل يستوفي إلخ)<sup>(6)</sup> يغني عنه من جهة قوله: (يستوفي) فلو لم يأكله جميعه أو أكل غيره بعضه لم يكن مستوفياً ولكن [أ/ 161] في الثاني تصريح يلازم الأول وكذا نسبة قوله: أو يأكل غيره رزقه، إلى قوله: أن لا يأكل إنسان رزقه.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 100 .

<sup>(2)</sup> في (ج) : إلى قوله ، بدل إلخ .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 101 .

<sup>(4)</sup> لفظ تعالى : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 101 ، وتكملته: أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه.

<sup>(6)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

روى ابن ماجه (1) واللفظ له والحاكم (2) وقال: صحيح على شرط مسلم عن جابر [74] وإن ابن ماجه (1) عنه وأجملوا في [74] وإن أبطأ عنها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها [ب/ 154] وإن أبطأ عنها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، خذوا ما حلّ ودعوا ما حرم " وقد تقدمت نظائر هذا الحديث (4) ، ولابن حبان (5) في الطلب ، خذوا ما حلّ ودعوا ما حرم " وقد تقدمت نظائر هذا الحديث (4) ، ولابن حبان أن أن الدرداء وضي الله تعالى (7) عنه والبزار (6) عن أبي الدرداء وضي الله تعالى (7) عنه والبزار (8) ولفظه: "إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله " ، وللطبراني في الأوسط (9) والصغير (10) بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري وضي الله تعالى (11) عنه وقال وسول الله وقر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت " (12).

<sup>(1)</sup> ابن ماجه : كتاب التجارات ، باب الاقتصاد في طلب المعيشة ( 2144) 2/ 725.

<sup>(2)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 2/ 4.

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(4)</sup> ينظر: ص 391 - 392.

<sup>(5)</sup> ابن حبان : كتاب الزكاة ، باب ما جاء في الحرص وما يتعلق به ( 3238 ) 8 / 31 ، وقال الشيخ شعيب : حديث قوى رجاله ثقات وإسناده جيد ، هامش (1) .

<sup>(6)</sup> كشف الأستار للبزار: ( 1254 ) 2 / 82.

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(8)</sup> المعجم الكبير للطبراني : ( 2737 ) 3 / 84 ، وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات ، مجمع الزوائد 4 / 72 .

<sup>(9)</sup> المعجم الأوسط للطبران : ( 4444 ) 3/ 235.

<sup>. 235 ، 234 ( 602 ) . ( 100 )</sup> لمعجم الصغير للطبراني : ( 602 ) .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد : 100 .

<sup>(12)</sup> قال الهيثمي في المجمع: 4/ 75، رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق، ويبدو أن البقاعي مال إلى توثيقه فحكم عليه بالحسن، وقال مجتبى الأوسط هامش (1) 3/ 235: إسناده ضعيف، فيه على بن يزيد فيه لين، وعطية بن سعد العوفي صدوق يخطئ كثيراً.

# الهداية والإضلال

٠.٠

قوله: (لأنه عام)(14) أي لأن بيان طريق الحق عام، فإنه [ج/ 150] قد بين الطريق للكل قال ـ تعالى ـ: ﴿وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾(15) فحذف مفعول يدعو لعمومه، أي يدعو كل

سورة محمد : من الآية 4 .

<sup>(2)</sup> سورة السجدة : من الآية 10 .

<sup>(3)</sup> سورة الإسراء : من الآية 9 .

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : (ب) وهي في شرح المقاصد .

<sup>(5)</sup> سورة إبراهيم : من الآية 36 .

<sup>(6)</sup> كبير : ساقطة من : (ب) ، وهي في شرح المقاصد : كثير .

<sup>(7)</sup> به: ساقط من: (ج).

<sup>(8)</sup> مر التعريف به في ص : 188 .

<sup>(9)</sup> في (ج): فالحق.

<sup>(10)</sup> سورة الشورى : من الآية 52 .

<sup>(11)</sup> سورة القصص: من الآية 56.

<sup>(12)</sup> شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 350.

<sup>(13)</sup> شرح العقائد : 101 .

<sup>(14)</sup> م.ن.

<sup>(15)</sup> سورة يونس : من الآية 25 .

قوله: (يضل من يشاء إلخ)(1) كل من الإضلال والهداية يطلق بإزاء معان (2)، قال في القاموس (3): الله كن [بضم الهاء و فتح الدال] (4) الرشاد والدلالة ، ويُذَكّر : والنهار هداه هُدَى وهَدْياً وهِدَايَة وهِدِياً (5) ـ بكسرهما ـ أرشده فهدى (6) واهتدى، وهداه الله الطريق وله وإليه انتهى ، والمادة ترجّع إلى الدلالة ، وذكر في القاموس (7) في مادة: "ض ل ل" أن الضلال ضد الهدى ، ضَللت ك : زَلِلْت ومَللْت ، وضَلَّ يَضِلُّ \_ ويفتح (8) الضاد \_ ضلالاً ضاع ومات وصار تراباً وعظاماً وخفي وغاب ، وقال الشارح في شرح المقاصد (9): الهدى قد يكون لازما بمعنى الاهتداء أي وجدان طريق يوصل إلى المطلوب ، ويقابله الضلال أي فقدان الطريق الموصل ، وقد يكون متعدياً بمعنى الدلالة على الطريق الموصل والإشارة (10) إليه ويقابله الإضلال بمعنى الدلالة [أ/ 162] على خلافه ، مثل أضلني فلان عن الطريق، وقد تستعمل الهداية في معنى الدعوة إلى الحق كقوله \_ تعالى \_ : ﴿وَإِنّكَ لَبَيْنَ إِلَىٰ صِرَّط مُسْتَقِيمٍ (11) وقوله - تعالى \_ : ﴿وَإِنّكَ لَبَيْنَ إِلَىٰ صِرَّط مُسْتَقِيمٍ (11) الحق وقوله - تعالى \_ : ﴿وَإِنّكَ لَبَيْنَ إِلَىٰ صِرَّط مُسْتَقِيمٍ (11) أي دعوناهم إلى طريق [ج/ 149] الحق وقوله - تعالى \_ : ﴿وَأَمّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ (12) أي دعوناهم إلى طريق [ج/ 149] الحق في الهاجرين والأنصار : ﴿سَيَهُ رَبِهُمْ وَيُصَلِحُ [ب/ 155] بَاهُمْ (14) وقيل: معناه الإرشاد في حق المه الموريق الجنة ، وقال البيضاوي (15) : أو سيثبت هدايتهم ، قال الشارح (16): ويستعمل الآخرة إلى طريق الجنة ، وقال البيضاوي (15): أو سيثبت هدايتهم ، قال الشارح (16): ويستعمل الآخرة إلى طريق الجنة ، وقال البيضاوي (15): أو سيثبت هدايتهم ، قال الشارح (16): ويستعمل

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 101.

<sup>(2)</sup> ينظر : أصول الدين للبغدادي : 140 ، الإرشاد للجويني : 210 ، تشنيف المسامع للزركشي : 2 / 298 ، شرح المقاصد للتفتازاني : 4 / 309 .

<sup>(3)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الواو والياء، فصل الهاء، الهدي، 1345.

<sup>(4)</sup>ما بين المعقوفتين : زِيادة من : (ج ) .

<sup>(5)</sup> في كل النسخ : هدياً ، وفي القاموس : هدية .

<sup>(6)</sup> في كل النسخ : فتهدى ، وما أثبتناه من القاموس .

<sup>(7)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب اللام ، فصل الضاد ، ضلل ، 1024 .

<sup>(8)</sup> في ( ب ) : وبفتح ، وما أثبتناه من القاموس .

<sup>(9)</sup> شرح المقاصد للتفتازاني : 4/ 310 ، الفصل السادس ، المبحث الأول .

<sup>(10)</sup> فَ (أ) و (ب) : والإشارة ، وأثبتنا ما في : (ج) لأنه في شرح المقاصد .

<sup>(11)</sup> سورة الشورى : من الآية 52 .

<sup>(12)</sup> سورة فصلت : من الآية 17 .

<sup>(13)</sup> سورة فصلت : من الآية 17 .

<sup>(14)</sup> سورة محمد \_ الله = : 5.

<sup>(15)</sup> تفسير البيضاوي : 2/ 401 ، في تفسير سورة محمد على الله = : 5 .

<sup>(16)</sup> شرح المقاصد للتفتازاني: 4/ 310.

قوله: (ولقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : "اللَّهم اهد قومي") أما لفظ: "اهدِ" فلم أره (١)، وإنها أخرجه الشيخان (٤) عن عبد الله بن مسعود ـ ﴿ اللَّهُ عِنْ الفظ : " كأني أنظر إلى النبي ـ كَالُوْ عَنْ عَبْد الله بن مسعود ـ ﴿ الله عَنْ وجهه ويقول : ربِّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " .

قوله: (وعندنا(1) الدلالة إلى آخره (4) (5) ربها يتراءى منه أن فيه [ب/ 157]، [ج/ 151] خلافاً لما مضى من قول المشايخ ، والذي أراه أن الأول أحد المعنيين المشتركين في لفظ الهداية، وهو محمول على بعض المواضع التي نسبت فيها الهداية إلى الله \_ تعالى \_ كـقـوله \_ تعالى \_: ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ (6) فإنه بمعنى خلق ذلك لا محالة ، والثاني الذي عبر عنه بأنه المشهور عندنا هو المعنى الثاني للهداية وهو الدلالة على طريق من شأنه أن يوصل إلى المطلوب، وهو المراد في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَإِنَّكَ لَهُ دِينَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ (7) وقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَإِنَّكَ لَهُ دِينَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ (1) الأول وهو خلق الله للاهتداء والاستقامة، وإلا كان المعنى الثاني مجرداً عنه ، فقد تبين اشتراط الوصول في تسمية الهداية عند المعتزلة بقولهم (10): الموصلة إلى المطلوب حتى لو دله فلم يصل، الوصول في تسمية الهداية، ولا صدق عندهم على الدال أنه هدى المدلول ، وعدم اشتراطه عند أهل السنة في إطلاق اسمها بقولهم : يوصل إلى المطلوب أي من شأنه ذلك ، وقد لا يوجد

<sup>(1)</sup> رواه ابن عساكر في تأريخ دمشق : 33/ 188 ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور : 3/ 175 إلى ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وأبي نعيم في الحلية ، ولم أجده فيهها .

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب بني إسرائيل ، باب 54 ( 3477 ) 412 ، كتاب استتابة المرتدين باب 5 ( 6929 ) 805 ، مسلم: كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة أحد ( 1792 ) 3 / 1417 ، وأخرجه أحمد في مسنده : 1 / 380 ، 427 ، 432 ، 437 ، 436 ، 441،453 ، 441،455 ، 1335 .

<sup>(3)</sup> في شرح العقائد : وعندنا هي الدلالة .

<sup>(4)</sup> في (أ) و(ب): إلخ بالاختصار.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 102 ، وتكملته: على طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل.

<sup>(6)</sup> سورة النحل: من الآية 93.

<sup>(7)</sup> سورة الشورى : من الآية 52 .

<sup>(8)</sup> سورة فصلت : مِن الآية 17 .

<sup>(9)</sup>كقوله\_تعالى\_: ﴿يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ سورة البقرة : من الآية 142 ، وقوله\_تعالى\_: ﴿يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِــ مَن يَشَآءُ﴾ سورة النور: من الآية 35، وقوله \_ تعالى \_ : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِيرَ ﴾ سورة القصص : 56 .

<sup>(10)</sup> شرح المقاصد: 4/ 311.

أحد بمعنى نصب الأدلة ، ثم قال : ﴿وَيَهَدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾(١) فخص الهداية بمن [ب/ 156] يشاء ، أي يخلق الهداية فيمن يشاء فيجعله مهتدياً سالكاً طريق النجاة إلى دار السلام .

قوله: (عن وجدان العبد)<sup>(2)</sup> أي كون الله \_ تعالى \_ وجده ضالاً \_ تعالى الله عن ذلك \_ أو سهاه ضالاً، فلا يصح أن يقول<sup>(3)</sup>: وجدت فلاناً كذا إن شئت ، ولا سميته بكذا إن شئت، فإن قيل: يجوز أن تقول: أسميه كذا إن شئت ، قيل: لا بدّ من مراعاة المعنى ، فلا يسمى ضالاً إلا<sup>(4)</sup> وهو ضال على ما يقدر في اللغة أن مأخذ الاشتقاق لا بد من مراعاته في المشتق<sup>(5)</sup> وحينئذ اتضح أنه لا معنى لتعليق ذلك بالمشيئة .

قوله: (نعم قد تضاف إلخ)<sup>(6)</sup> كأن سائلاً سأله فقال: أتطلق الهداية بإزاء غير هذا المعنى؟ فقال: نعم إلخ.

قوله: (ثم المذكور في كلام المشايخ)<sup>(7)</sup> هذا تفصيل لما أجمل في المراد من قوله: والله\_تعالى\_ يضل من يشاء ويهدي من يشاء.

قوله: (مجاز عن الدلالة إلخ)(8) دعوى الحقيقة في ذلك أولى، لأنه قد ثبت الاشتراك في الهدى بين خلق الاهتداء، والدلالة والقرينة الواضحة هنا قائمة، وأما تقديم المجاز فحيث لم يتضح قرينة أحد المرادين من المشترك.

قوله: (وهو)<sup>(9)</sup> أي قول المعتزلة: إن الهداية بيان طريق الصواب باطل على <sup>(10)</sup> تخصيصهم [أ / 164] لها بهذا المعنى ونفيهم أن تكون بمعنى خلق الله للاهتداء ، وأما كونها تطلق على بيان طريق الصواب فليس باطلاً بل هو مساو لما يأتي أنه المشهور عندنا والله تعالى <sup>(11)</sup> أعلم.

<sup>(1)</sup> سورة يونس: من الآية 25.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 101.

<sup>(3)</sup> في ( ب ) : تقول .

<sup>(4)</sup> إلا: ساقط من: (ب).

<sup>(5)</sup> ينظر : الخصائص صنعة ابن جني : 2/ 133 ـ 139 ، المفتاح في الصرف لعبد القاهر الجرجاني : 62 ، المبدع في التصريف لأبي حيان الأندلسي : 52 ـ 54 ، همع الهوامع للسيوطي : 3/ 450 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 101 ، وتكملته : الهداية إلى النبي ـ ﷺ ـ .

<sup>(7)</sup> م . ن .

<sup>(8)</sup> المصدر السابق: 102.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق.

<sup>(10)</sup> على: ساقط من: (ج).

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

الإيصال بالفعل إذا لم يرد الله \_ تعالى \_ ذلك ، قال في شرح المقاصد (1): "ولما ظهر لبعضهم أن بعض هذه المعاني [أ/ 165] أي التي تقدم، أن المعتزلة فسر وا الإضلال والهداية المضافين إلى الله بعض هذه المعاني الدلالة والإهلاك (2) إلى آخر ما مرّ، بعضها لا يقبل التعليق بالمشيئة (3) وبعضها لا يخص المؤمن دون الكافر ، جعلوا الهداية بمعنى الدلالة الموصلة إلى النعيم والإضلال ، مع أنه فعل الشيطان مسنداً إلى الله \_ تعالى \_ مجازاً لما أنه بإقداره وتمكينه ، ولأن ضلالهم بواسطة ضربه المثل في قوله: ﴿ يُضِلُّ بِهِ حَكِثِيرًا ﴾ (4) وبواسطة الفتنة التي هي الابتلاء، والتكليف ضربه المثل في قوله: ﴿ يُضِلُّ بِهِ حَكِثِيرًا ﴾ (4) وبواسطة الفتنة التي هي الابتلاء، والتكليف في: ﴿ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ ﴾ (5) ونحن نقول: الهداية الدلالة على الطريق الموصل، سواء أكانت موصلة [ب/ 158] أم لا، والعدول إلى المجاز إنها يصح عند تعذر الحقيقة ولا تعذر ، وبعض المواضع (6) من كلام الله \_ تعالى \_ تشهد (7) للمتأمل بأن إضافة الهداية والإضلال إلى (8) الله \_ تعالى \_ ليست إلا بطريق الحقيقة والله الهادي انتهى "، ثم اعلم أن هذا الأخير \_ الذي قال في الشرح: إنه المشهور عندنا \_ هو معنى الهداية في أعم استعمالاتها لغة، وقد تطلق بإزاء غير هذا المعنى كها تقدم.

<sup>(1)</sup> شرح المقاصد للتفتازان: 4/ 311، الفصل السادس، المبحث الأول.

<sup>(2)</sup> في (ج): الإملال.

<sup>(3)</sup> في شرح المقاصد: تقبل التعليق ، 4/ 311.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة : من الآية 26.

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف : من الآية 155 .

<sup>(6)</sup> في النسختين : المواقع ، وما أثبتناه من شرح المقاصد .

<sup>(7)</sup> في (1) : يشهد .

<sup>(8)</sup> إلى: مكررة في: (ج).

## فعل الأصلح للعبد

قوله: (لكونها) (١) أي الهداية وإفاضة أنواع الخيرات أداء للواجب ، أي عليه \_ تعالى \_ إن قيل : إنه يفعل الواجب ويستحق المنة والشكر، كما يفعل الإنسان الواجب ويستحق ثوابه من الله \_ تعالى \_ مَحْضُ فضل لا استحقاق له فيها ، ودليل عدم استحقاق فاعل الواجب شكراً أنك إذا أديت ديناً عليك لا تستحق في عرف الناس على مستحقه عليك شكراً ولا ثواباً ، ووجوب الأصلح إنها بناه المعتزلة على ما يتعارف الناس فيها بينهم (2).

قوله: (في الخِصْب)<sup>(3)</sup> متعلق بالبسط ، والبسط معطوف على العصمة لا على كشف، والخصب ضد الجَدب في المعنى، وحركة الأول فإنه بفتح الجيم، والخِصْب بكسر الخاء المعجمة قال في القاموس<sup>(4)</sup>: هو كثرة [أ/ 166] العشب، ورفاغة العيش، أي سعة العيش، فهو بمعنى <sup>(5)</sup> الرفاغة بالغين المعجمة.

قوله: ( مُتَشَبَّتهم  $^{(6)})^{(7)}$  بشين معجمة ثم موحدة مشددة مفتوحة ثم مثلثة، أي متعلقهم ومتمسكهم  $^{(8)}$ .

قوله: (يكون محض عدل) (9) خبر (أن) التي بعد جوابه، (وقد ثبت بالأدلة) جملة حالية من المانع .

قوله: (ولا لزوم صدوره عنه)(10) أي أنه واجب عليه لا يتمكن من تركه ، بل يكون بحال الساقط من شاهق لا يقدر على الانفكاك عن السقوط.

قوله: (بناءً على استلزامه محالاً)<sup>(11)</sup> أي أنه إنها يمتنع عليه الانفكاك عن فعل [ب/ 159] هذا الواجب بناءً ، أي لأجل أن تركه إياه يستلزم سفهاً ، أو ما ذكر بعده ، وذلك محال على

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 102 .

<sup>(2)</sup> ينظر: الإرشاد للجويني: 268، قواعد العقائد للغزالي: 205\_208، شرح المقاصد للتفتازاني: 4/ 321، شرح المقه الأكبر للملاعلي القارى: 190.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 103.

<sup>(4)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الباء، فصل الخاء، الخصب، 80.

<sup>(5)</sup> في (ج) : معنى .

<sup>(6)</sup> في شرح العقائد : تشبثهم ، وفي نسخة واحدة : متشبثهم ، ينظر : هامش ( 8 ) ص : 103 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 103 .

<sup>(8)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الثاء ، فصل الشين ، التشبث ، 170 .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 103.

<sup>(10)</sup> م . ن : 104 وفيه : وإلا ، وهو في نسخة منه ، ينظر : هامش ( ١ ) ص : 104 .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد: 100.

الله \_ تعالى \_ لأن هذا الوصف محال في حقه ، والترك يؤدي إليه وهذا لا يمكن القول به ، لأنه سلب لأن يكون فاعلاً بالاختيار كها قال الفلاسفة من أنه موجب بالذات وقد وضح بطلانه، وإنها قال: وميل إلى الفلسفة ولم يجعله عين [ج/ 153] ما قال الفلاسفة ، لأنهم قائلون بأنه \_ تعالى \_ مختار لا مكره له ، وأما أنه غير متمكن من الترك فلم يقولوه ، ولكنه مما يلزم عن مقالتهم بوجوب الأصلح عليه \_ تبارك وتعالى \_ .

قوله: (الظاهرة العَوار)<sup>(1)</sup> قال في الصحاح<sup>(2)</sup>: العَوار\_بالفتح\_ العيب، وجاء ضمه عن أبي زيد، وقال في ديوان الأدب<sup>(3)</sup>: الفتح أفصح، وفي القاموس<sup>(4)</sup>: العَوار\_مثلثة\_: العيب .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 100 .

<sup>(2)</sup> الصحاح للجوهري: باب الراء، فصل العين، عور، 2/ 761.

<sup>(3)</sup> ديوان الأدب للفارابي : 3 / 276 .

<sup>(4)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الراء، فصل العين، الخصب، 246.

## عذاب القبر ونعيمه

قوله: (ولبعض عصاة المؤمنين)(1) وَرَدَ: "أن الله \_ تعالى \_ يوقف العبد بين يديه، ويوقفه على صحيفته، فيقرؤها(2) فلا يجد إلا السيئات، وتكون الحسنات مكتوبة في ظاهرها ليقرأها من هو بعيد عنه، ولا يطلع على السيئات إلا هو ، ثم يقول الله ـ تعالى ـ له : قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك آليوم، ثم يذهب به إلى الجنة "(3) ونحو هذا من الأحاديث الدالة على سلامة بعض العصاة من النار: روى البخاري(4) ومسلم(5) وغيرهما(6) عن ابن عمر ـ رضى الله تعالى<sup>(7)</sup> عنها \_ [أ/ 167] قال : سمعت رسول الله \_ على الله عنها \_ إن الله \_ تعالى \_ يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقرره بذنوبه \_ وفي رواية أحمد (8) \_ ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ، فيقُول له: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أيُّ ربّ، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى [ب/ 160] كتاب حسناته ، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين"، ولهما(٥) ولغيرهما(١٥) عن أبي هريرة وأبي سعيد

شرح العقائد: 104.

<sup>(2)</sup> كتبت في كل النسخ : فيقراؤها .

<sup>(3)</sup> البخاري: كتاب المظالم ، بلب قول الله: ﴿ أَلَا لَعنة الله على الظالمين ﴾ ( 2441 ) 279 ، مسلم: كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ( 2768 ) 4/ 2120 ، سنن النسائي الكبرى : كتاب التفسير، سورة هـود، بـاب قوله-تعالى \_: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُرا ﴾ من الآية 17 ( 11179 ) 10 / 127 ، ابن ماجه: المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية (183) 1/ 65، وأخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه: (34220) 7/ 63، 64، 64، وأحمد في مسنده: 2/ 74، 105، وابن حبان في صحيحه : كتاب المناقب ، باب فضل الصحابة والتابعين ، ذكر الأخبار عن وصف محاسبة الله جل وعلا المؤمنين المخبتين من عباده في القيامة (7355) 16 / 354، والطبراني في الأوسط: ( 3915) 4/ 180. (4) البخاري : كتاب المظالم ، باب قول الله: ﴿ أَلَا لَعِنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالَمِينَ ﴾ (2441) 279 ، كتاب التفسير ، تفسير سورة هود، باب قوله : ﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُّ لاء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبُّهمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهَ عَلَى الظَّالمينَ ﴾ من الآية 18 ، ( 4685 ) 45ُ5، كتاب التوحيد ، باب كلام الرب عَلَى \_يُوم القيامة مع اَلأُنبياء وغيرهُم ( 7514ُ ) 872 . (5) مسلم : كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ( 2768 ) 4 / 2120 .

<sup>(6)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب التفسير، سورة هود، باب قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ، مِنَ ٱلْأَخْرَاب فَالنّارُ مَوْعِدُهُ مُ ﴾ من الآية 17 ( 11179 ) 10 / 127 ، ابن ماجه : المقدمة ، باب فيها أنكرت الجهمية (183) 1/ 65 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) . (8) مسند أحمد : 2/ 74 ، 105 .

<sup>(9)</sup> رواية أبي هريرة 🏎 أخرجها البخاري في : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب 54 ( 3481 ) 412 ، وفي كتاب التوحيد: باب قول الله\_تعالى\_: ﴿يُرِيدُونِكَ أَن يُبَدِّنُوا كُلَمَ ٱللَّهِ ﴾ سورة الفتح : من الآية 15 ( 7506\_7508 ) 870، 871 ، ومسلم في: كتاب النوبة ، باب في سعة رحمة الله \_ تعالى \_ وأنها سبقت غضبه ( 2756 ) 4 / 2210 ، ورواية أبي سعيد \_ 📤 ــ أخرجها البخاري في: كتاب أحاديث الأنبياء، باب 54 ( 3478 ) 412 ، وفي كتاب التوحيد: باب قسول الله - تعالى -: ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَنمَ ٱللَّهِ ﴾ سورة الفتح : من الآية 15 ( 7508 ) 870 ، وفي كتاب المرقاق ، باب الخوف من اللهُ (6481) 758، ومسلم في : كتاب التوبة ، باب في سعة رحمة الله ـ تعالى ـ وأنها سبقت غضبه ( 2757 ) 4/ 2210 . (10) رواية أبي هريرة 🏎 أخرجها أحمد في المسند: 2/ 269 ، والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الجنائز ، باب أرواح المؤمنين (2117)2/ 883، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (4255)2/ 1421، ورواية أبي سعيد على أخرجها أبو يعلى في مسنده: (1047)2/ 314، وابن حبّان في صحيحه: كتاب الرقائق، باب الخوف والتقوى، ذكرٌ الخبر الدال على أن خوف الله\_جلّ وعلا ـ إذا غلب على المرء قد يرجى له النجاة في القيامة (650) 2/ 419، 420، والطبراني في المعجم الكبير: (642) 17/ 231.

الخدري، وللبخاري<sup>(1)</sup> عن حذيفة وسلمان - رضي الله تعالى<sup>(2)</sup> عنهم - عن النبي - الله السرف رجل على نفسه - وفي رواية: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، وفي رواية: لم يعمل خيراً، وفي رواية: حسنة قط - فلما حضره الموت قال لبنيه: إنه لم يبتئر - قال قتادة: أي يدخر عند الله خيراً - وإن يقدر الله عليه - وفي رواية: وإن يقدم على الله - يعذب عذاباً لا يعذبه [ج/ 154] أحداً من العالمين، قال: فانظروا فإذا أنا مت فاحرقوني حتى إذا صرت فحماً فاسحقوني ثم إذا كان ربح عاصف فاذروني فيها، قال سلمان: في البحر، وقال أبو هريرة: نصفه في البر ونصفه في البحر، فأخذ مواثيقهم على ذلك ففعلوا، فأمر الله البحر فجمع ما فيه فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: حشيتك يا ربّ، فغفر له بذلك - وفي رواية: فها تلافاه أن رحمه -"، ولمالك (4) والشيخين (5) وأبي حصيحه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى (8) عنه - أن رسول الله - كالله قال: "بينها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد [أ/ 168] بلغ هذا مثل الذي كان بلغ فنزل البشر فملا خفه، ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له" وللشيخين (9) به فنزل البشر فملا خفه، ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له" وللشيخين (9) به فنزل البشر فملا خفه، ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له" وللشيخين (9)

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري: عن حذيفة \_ الله في : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ( 3452) 408 ، و باب 45 ( 3479 ) 412 ، وفي كتاب الرقاق ، باب الخوف من الله ( 6480 ) 758 ، وأخرجه عن سلمان \_ الله في : كتاب الرقاق ، باب الخوف من الله ( 6480 ) 758 ، وأخرجه عن سلمان \_ وفي : كتاب التوحيد : باب قول الله \_ الرقاق ، باب الخوف من الله ( 6481 ) 758 ، رواية عبد الله بن الأسود تعالى \_ : فريد وفي : كتاب التوحيد : باب قول الله \_ تعالى \_ : فريد وفي : كتاب التوحيد : باب قول الله \_ عن معتمر بن سليمان ، وجاء في آخر الروايتين : قال \_ يعني سليمان التميمي \_ : فحدثت به أبا عثمان \_ يعني النهدي \_ فقال : عن معتمر بن سليمان غير أنه زاد فيه : " اذروني في البحر " أو كها حدث ؛ وأخرجه عن حذيفة \_ في أحدث أحد في مسنده : و النسائي في سننه الكبرى : كتاب الجنائز ، باب أرواح المؤمنين ( 2218 ) 2 / 484 ، وابن حبان في صحيحه : كتاب الرقائِق ، باب الخوف والتقوى ، ذكر البيان بأن هذا الرجل كان ينبش القبور في الدنيا ( 651 ) 2 / 421 .

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

 <sup>(3)</sup> وقد جاءت ألفاظ الحديث متقاربة المعنى ، وبعضهم يزيد على بعض ، ويمكن أن يلاحظ ذلك من خلال الرجوع إلى الروايات في مظانها المشار إليها فيها مضى .

<sup>(4)</sup> موطأ مالك : كتاب الجامع ، باب ما جاء في الطعام والشراب ( 2688 ) 2 / 518 .

<sup>(5)</sup> البخاري : كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ( 6009 ) 710 ، مسلم : كتاب السلام ، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها ( 2244 ) 4 / 1761 .

<sup>(6)</sup> أبو داود: كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ( 2550 ) 3/ 24.

<sup>(7)</sup> ابن حبان : فصل من البر والإحسان ، ذكر الخبر الدال على أن الإحسان إلى ذوات الأربع قد يرجى به تكفير الخطايا في العقبي ( 544 ) 2/ 301 ، 302 .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب 54 ( 3470 ) 411 مسلم : كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ( 2766 ) 4 2118 .

وغيرهما(1) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى(2) عنه - أن النبي - والله عنه الله قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً ، فأتى راهباً فسأله هل له توبة? فقال: لا، فقتله فكمّل [ب/ 161] به ماثة ثم أتى آخر ، فقال: نعم، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناساً يعبدون الله - تعالى - (3) فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ، فانطلق حتى إذا نصف الطريق مات ، فاختصمت ملائكة الرحة وملائكة العذاب، فأتاهم ملك في صورة آدمي فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتها كان أدنى فهو له، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته (4) ملائكة الرحمة وللشيخين (5) وغيرهما(6) - أيضاً - عن أبي هريرة - إلى الأرض التي سمعت النبي - والله الله ويأخذ به؟ أصاب ذنباً فقال: ربّ أذنبت ذنباً فاغفره لي ، فقال ربّه: فقال الله ربّاً يغفر الذنب ويأخذ به على أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به [ج/ 155] غفرت لعبدي ، ثم مكث ما شاء الله ، ثم أذنب ذنباً قال : ربّ أذنبت آخر فاغفره لي ، فقال: أعبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به [ج/ 155] فقال: "قال في الثالثة : غفرت لعبدي فليعمل ما شاء"، وللشيخين (7) وغيرهما (8) عن أبي ذرّ وفي دواية : "قال في الثالثة : غفرت لعبدي فليعمل ما شاء"، وللشيخين (7) وغيرهما (8) عن أبي ذرّ حلى الجنة" وفي رواية: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قال دخل الجنة" وفي رواية: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قال دخل الجنة" وفي رواية: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قال

<sup>(1)</sup> مسند أحمد: 3 / 20، 72 ، ابن ماجه : كتاب الديات ، باب هل لقاتل مؤمن توبة ( 2622) 2 / 875 ، مسند أبي يعلى: (1033) 2 / 305 ، ابن حبان : كتاب الرقاق ، باب التوبة ، ذكر الخبر الدال على أن الندم توبة (611) 2 / 376 . (2) تعالى : زيادة من : ( ج ).

<sup>(3)</sup> في (ب) و (ج) ; جل وعز .

<sup>(4)</sup> في (أ) و (ب): فقبضه.

<sup>(5)</sup> البخاري : كتاب التوحيد ، باب قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلَّهَ ٱللَّهِ ﴾ ( 7507 ) 870 ، مسلم : كتاب التوبة ، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ( 2758 ) 4 / 2112 .

<sup>(6)</sup> مسند أحمد: 2/ 296، 405، 492، 492، سنن النسائي الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول إذا أذنب ذنباً بعد ذنب ( 1018 ) 9 / 161، 161 ، ابن حبان: كتاب الرقاق، باب التوبة، ذكر الخبر الدال على أن توبة المرء بعد مواقعته الذنب ( 622 ) 2 / 388، المستدرك على الصحيحين للحاكم: 4 / 242.

<sup>(7)</sup> البخاري : كتاب الاستقراض ، باب أداء الدين ( 2388) 272 ، كتاب الاستئذان ، باب من أجاب بلبيك وسعديك (7) البخاري : كتاب الرقاق ، باب قول النبي \_ على - " ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً " ( 6444 ) 755 ، مسلم : كتاب الزغيب في المصدقة ( 991 ) 2 / 687 .

<sup>(8)</sup> مسند أحمد : 5/ 152 ، 161 ، 166 ، 166 ، الترمذي : كتاب الإيهان ، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (2644) 5/ 27، سنن النسائي الكبرى : كتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول عند الموت ( 10890 ) 9/ 410 ، ابن حبان : كتاب الإيهان ، باب فرض الإيهان ( 166 ، 170 ) 1/ 392 ـ 394 .

أبو ذرّ (١): وإن زنى وإن سرق! قال: وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق! قال: وإن زنى وإن سرق! قال: وإن زنى [أ/ 196] وإن سرق ثلاثاً ، ثم قال في الرابعة: على رخم أنف أبي ذرّ"، وللشيخين (٤) عن عبادة بن الصامت أن رسول الله \_ على " قال: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله ، وابن أمته ، وكلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه ، والجنة حق ، والنارحق ، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل " وفي رواية لمسلم (٤): "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار " وأمثال موعود عليه بأن (٤) صاحبه لا تمسه النار إلا تحلة القسم ، كمن مات له ابنان لم يبلغا الحلم فصبر موعود عليه بأن (٤) صاحبه لا تمسه النار إلا تحلة القسم ، كمن مات له ابنان لم يبلغا الحلم فصبر ومات مؤمناً ، روى الشيخان (٥) عن عائشة \_ رضي الله تعالى (٣) عنها " وفي رواية (٩): " إلا رفعه الله بها من خطيئته " وفي أخرى (١١): " إلا رفعه وقال : صحبح على شرط مسلم \_ عن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى (١١) عنه المؤمن والحومنة في نفسه وقال : صحبح على شرط مسلم \_ عن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى (١١) عنه المؤمن والمؤمنة في نفسه رسول الله \_ صلى الله [ج / 156] عليه وسلم \_ : "ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله \_ تعالى وما عليه خطيئة " ، وروى ابن أبي الدنيا (١١) والدي الله الدنيا أيال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله \_ تعالى و والمه حتى يلقى الله \_ تعالى و والمه خطيئة "، وروى ابن أبي الدنيا (١٤)

<sup>(1)</sup> في (ج): زيادة بعد قال أبو ذر ، وهي: قلت .

<sup>(2)</sup> البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ﴿وَآذَكُرْ فِي ٱلْكِتَنِي مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾ سورة مريم: من الآية 16 (3435) 408، مسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (46) 1 / 57.

<sup>(3)</sup> مسلم : كتاب الإيهان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (47) 1 / 57 .

<sup>(4)</sup> في : ( أ ) الستة ، وما بعدها يرجح السنة .

<sup>(5)</sup> في (أ) و (ب): لأن.

<sup>(6)</sup> البخاري: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض ( 5640 ) 677 ، مسلم: كتاب الأدب، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض ( 2572 ) 4/ 1991 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(8)</sup> في (ج): عنهما.

<sup>(9)</sup> مسلم : كتاب الأدب، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض ( 2572 ) 4/ 1991 ، 1992 .

<sup>(10)</sup> مسلم : كتاب الأدب ، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض ( 2572 ) 4/ 1991 ، 1992 .

<sup>(11)</sup> الترمذي : كتاب الزهد ، باب ما جاء في الصبر على البلاء ( 2399 ) 4/ 204.

<sup>(12)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 4/ 350.

<sup>(13)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(14)</sup> ابن أبي الدنيا: المرض والكفارات: 58 ، 131 .

والحاكم (1) وقال: صحيح الإسناد عن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى (2) عنه \_ قال: سمعت رسول الله \_ كلا \_ يقول: "وصب المؤمن كفارة لخطاياه "، ولأحمد (3) برواة ثقات عن أنس ورضي الله تعالى (4) عنه \_ قال: قال رسول الله \_ كلا \_ : "إذا ابتلى الله العبد (5) المسلم ببلاء في جسده قال الله \_ كلا \_ للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه ". ولأحمد (6) والبزار (7) وأبي يعلى (8) وابن حبان (9) [أ/ 170] في صحيحه عن جابر بن عبد الله \_ رضي الله عنها \_ أنه سمع رسول الله \_ كلا \_ يقول: "لا يمرض [ب/ 163] مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حطّ الله به خطيئته"، وللشيخين (10) عن ابن مسعود \_ رضي الله تعالى (11) عنه \_ قال: "دخلت على النبي \_ كلا \_ فمسسته فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديداً، فقال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت: ذلك بأن الشجرة ورقها" ولمالك (12) والشيخين (13) والترمذي (14) والنسائي (15) وابن ماجه (16) عن أبي الشجرة ورقها" ولمالك (12) والشيخين (13) والترمذي (14) والنسائي (15) وابن ماجه (16) عن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى (11) عنه \_ قال رسول الله \_ كلا \_ : "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة هريرة \_ رضي الله تعالى (10)

<sup>(1)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 1/ 347.

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(3)</sup> مسند أحمد: 3 / 258.

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) . (5) في (ب) : زيادة قبل قوله : المسلم ، وهي : " العبد " وليست في مسند أحمد فلم نثبتها .

<sup>(6)</sup> مسند أحمد: 3/ 346، وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وقد توبم، هامش (2) 23/ 67.

<sup>(7)</sup> كشف الأستار للبزار: ( 758) 3/ 362، وقال البزار: لا نحفظ له طريقاً عن جابر أحسن من هذا.

<sup>(8)</sup> مسند أبي يعلى : ( 2305 ) 4 / 200 .

<sup>(9)</sup> ابن حبان : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض ( 2927 ) 7/ 189 ، 190 .

<sup>(10)</sup> البخاري : كتاب المرضى ، باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ( الأمثل ( 5648 ) 677 ، مسلم : كتاب الأدب، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه ( 2571 ) 4/ 1991 .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(12)</sup> موطأ مالك : كتاب الجنائز ، الحسبة في المصيبة ( 631 ) 1 / 322 .

<sup>(13)</sup> البخاري : كتاب الأيهان والنذور ، باب قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ سورة الأنعام : من الآية 109 ( 6656 ) 77 ، مسلم : كتاب الأدب ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ( 2632 ) 4/ 2028 .

<sup>(14)</sup> الترمذي : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً ( 1060 ) 3/ 374 .

<sup>(15)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز ، باب ثواب من يتوفى له ثلاثة من الولد ( 2015 ) 2/ 401 .

<sup>(16)</sup> ابن ماجه: كتاب الجنائز ، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده ( 1603 ) 512.

<sup>(17)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم " وفي رواية لمسلم (1) أن رسول الله \_ كلانة منال لنسوة من الولد فتمسه الإ دخلت الجنة ، فقالت امرأة منهن أو اثنان يا رسول الله ؟ قال : أو اثنان " وفي أخرى له (2) قال: " أتت امرأة بصبي لها فقالت : يا نبي الله ، ادع الله في فقلد دفنت ثلاثة ، فقال : دفنت ثلاثة ؟ قالت : نعم ، قال : لقد احتظرت بحظار شديد [ج/ 157] من النار ". وللشيخين (3) وغيرهما (4) عن أبي سعيد الخدري وضي الله تعالى (5) عنه وأن النبي و كلانة و قال للنساء حين أتاهن يعلمهن : " ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار ، فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال رسول الله و كلانة من رسول الله ولاحمد (6) والطيراني (7) برواة ثقات عن عقبة بن عامر ورضي الله تعالى (8) عنه عن رسول الله ولاحمد (9) والطيراني (7) برواة ثقات عن عقبة بن عامر ورضي الله تعالى (8) عنه عن رسول الله وللشيخين (9) عن عائشة ورضي الله تعالى (10) عنها أن النبي و كلان قبل : " من أتكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وكل و وجبت له الجنة " وللشيخين (9) عن عائشة ورضي الله تعالى (10) عنها أن النبي و كلان قبل : ليس في وللشيخين المنافق ، بأن يقول عند سؤال الملكين له عن النبي و كلي اليس في سمعت الناس يقول ون شيئاً فقلته ، فيقال : لا دريت و لا تليت ويضرب ويعذب ، والمؤمن سمعت الناس يقول الجنة ، ولم يذكر (10) أن في المؤمنين من يعذب ؟ فالجواب أن الحديث قبره ويفتح له باب إلى الجنة ، ولم يذكر (10) أن في المؤمنين من يعذب ؟ فالجواب أن الحديث قبره ويفتح له باب إلى الجنة ، ولم يذكر (10) أن في المؤمنين من يعذب ؟ فالجواب أن الحديث

3.7

<sup>(1)</sup>مسلم : كتاب الأدب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ( 2632 ) 4 / 2028 .

<sup>(2)</sup>مسلم : كتاب الأدب ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ( 2636 ) 4 / 2030 .

<sup>(3)</sup> البخاري: كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب ( 1249 ) 144 ، كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ؟ ( 101 ) 23 ، كتاب الاعتصام ، باب تعليم النبي \_ الله أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ( 7310 ) 849 ، مسلم : كتاب الأدب ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ( 2633 ) 4 / 2028 ، 2029 .

<sup>(4)</sup> مسند أحمد: 3/ 34، 72 ،سنن النسائي الكبرى: كتاب العلم ، باب هل يجعل العالم للنساء يوماً على حدة في طلب العلم ( 5865 ، 5866 ) 5/ 386 ، 387 ، صحيح ابن حبان: كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض والأعراض ، ذكر إيجاب الجنة لمن مات له ابنتان فاحتسب في ذلك ( 2944 ) 7/ 206 .

<sup>(5)</sup>تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup>مسند أحد: 4/ 144.

<sup>(7)</sup> المعجم الكبير للطبراني: ( 829) 17 / 300.

<sup>(8)</sup>تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup>البخاري : كتاب الآدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( 5995 ) 709 ، مسلم : كتاب الأدب ، باب فضل الإحسان إلى البنات ( 2629 ) 4/ 2027 .

<sup>(10)</sup>تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(11)</sup>في (ج): من.

<sup>(12)</sup> في (أ) و (ب) : ولم يذكروا.

خرج بخرج الترغيب في الإيهان والتشويق إليه في أوائل الأمر فلم يذكر إلا حال الكافر أو المنافق تحذيراً من مثل حاله، ولم يذكر فيه قيد الطاعة تشويقاً بلى الإيهان، وأخر ذكر حال المؤمن العاصي إلى وقت الاحتياج إليه، أو أنه والله وأخر ذكر حال المؤمن العاصي إلى وقت الاحتياج إليه، أو أنه والله والله يعذب في القبر ثم أُعُلِم كها ورد في خبر عائشة ورضي الله تعالى (2) عنها والمخرج في الصحيحين (3) وغيرهما (4) في قصة اليهودية التي أخبرتها عن عذاب القبر، وفي بعض روايات الحديث عند النسائي (5) أن النبي والله وقي والله والله عند الله معالى الله بعد ذلك: "قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من وقال والله المنافئ أخرجه الستة والها بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر، وسيأتي قريباً بلفظ آخر وقال والله المنافئ المنافئ وما يعذبان في خزيمة (7) عن ابن عباس رضي الله تعالى (8) عنها وإذ مرً بقبرين: "إنها ليعذبان وما يعذبان في خزيمة (7) عن ابن عباس رضي الله تعالى (8) عنها أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله"، وأخذ جريدة والم أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله"، وأخذ جريدة (1) أمنها شقاً منها فناط التعذيب بهاتين الخصلتين ألم أوقال : لعله يخفف عنها ما لم تيبسا أي الجريدتان ولو لا أنها مؤمنان ما ترجى وقال العذاب [أ/ 172] عنها، وقوله خطاباً للصحابة (11) والله عنها والذار قطني (11) وقال : لعله يخفف عنها ما في بان عباس ورضي الله عنها وان النبي والله الحديث الذي وقال المحفوظ أنه مرسل عن ابن عباس ورضي الله عنها وان ذلك الحديث الذي الستنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" أو يجاب بأن ذلك الحديث الذي الستنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" أو يجاب بأن ذلك الحديث الذي

<sup>(1)</sup> في (أ) و (ب): يعلم ، وما بعدها يرجح أعلم والله أعلم ...

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(3)</sup> البخاري: كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر ( 6366 ) 747 ، مسلم: كتاب المساجد ، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ( 586 ) 1 / 411 .

<sup>(4)</sup> مسند أحمد: 6/ 44، 205، سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر (2202) 2/477، 478.

<sup>(5)</sup> منن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر ( 2202) 2/ 477.

<sup>(6)</sup> البخاري: كتاب الوضوء ، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ( 216 ) 35 ، مسلم: كتاب الطهارة ، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ( 299) 1 / 240 ، أبو داود: كتاب الطهارة ، باب الاستبراء من البول (20) 1 / 240 ، سنن النسائي الكبير: كتاب الجنائز، 1/6، الترمزي: كتاب الطهارة ، باب العلمارة ، باب التشديد في البول (347) 1/ 125. باب وضع الجريدة على القبر ( 2206 ) 2 / 479 ، ابن ماجه: كتاب الطهارة ، باب التشديد في البول (347) 1/ 125.

<sup>(7)</sup> صحيح ابن خزيمة : كتاب الوضوء ، باب التحفظ من البول ( 55 ) 1 / 32 ، 33 .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup>في (ج): باثنتين.

<sup>(10)</sup> في ( ج ) : واحد .

<sup>(11)</sup> في (ج): لأصحابه.

<sup>(12)</sup> سنن الدار قطني : كتاب الطهارة ، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه ، 1 / 128 .

اختصر<sup>(1)</sup> فيه على ذكر المنافق إنها هو في حق أهل عصره على المقط ، وقد كان مؤمنهم مطيعاً مغفور الزلات ، فإن الله \_ تعالى \_ قد أخبره <sup>(2)</sup> أنه عفا <sup>(3)</sup> عنهم، وأما غيرهم فبينت حالهم الأحاديث التي فيها العذاب لبعض العصاة .

قوله: (بناءً على أن النصوص الواردة فيه أكثر) (4) منها: ما رواه الشيخان (5) وغيرهما (6) عن عائشة \_ رضي الله تعالى (7) عنها \_ أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر ، قالت عائشة: فسألت رسول الله على عنداب القبر ؟ فقال: "نعم عذاب القبر حق " قالت : فها رأيت رسول الله على صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر " وللطبراني في الكبير (8) بإسناد حسن عن ابن مسعود \_ رضي الله تعالى (9) عنه \_ عن النبي القبر " وللطبراني في الكبير (8) بإسناد حسن عن ابن مسعود \_ رضي الله تعالى (9) عنه \_ عن النبي عن النبي \_ قال: " إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى أن البهائم لتسمع أصواتهم " ولمسلم (10) عن أنس \_ رضي الله تعالى (11) عنه \_ أن رسول الله [ج/ 159] \_ كلي \_ قال: " لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر (12) ، وللترمذي (13) \_ وقال: حسن غريب \_ عن عثمان \_ لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر (12) ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع (14) منه " ولأحد (15) وأبي يعلى (16) وعند ابن حبان في صحيحه (17) عن أبي سعيد الخدري يقيله \_ قال: قال رسول .

<sup>(1)</sup> في (ج): اقتصر.

<sup>(2)</sup> في (ج): أخبر، بدون الهاء بعده.

<sup>(3)</sup> كتبت في كل النسخ: عفى .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 104 .

<sup>(5)</sup> البخاري : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر ( 1372 ) 156 ، مسلم : كتاب المساجد ، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ( 586 ) 1 / 411 .

<sup>(6)</sup> مسند أحد: 6/ 174، سنن النسائي الكبرى: كتاب صفة الصلاة، باب التعوذ في الصلاة ( 1232) 2/ 83.

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(8)</sup> المعجم الكبير للطبراني: ( 10459 ) 10 / 200 .

<sup>(9)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(10)</sup> مسلم: كتاب صفة الجنة ، باب عرض مقعد الميت من الجنة ( 2868 ) 4/ 2199 .

<sup>(11)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(12)</sup> في صحيح مسلم: "أن يسمعكم من عذاب القبر".

<sup>(13)</sup> الترمذي : كتاب الزهد ، باب 5 ( 2308 ) .

<sup>(14)</sup> في (أ) و (ب): أفضع ، والصواب ما أثبتناه من الترمذي ، والقاموس .

<sup>(15)</sup> مستداحد: 3/ 38.

<sup>(16)</sup> مسند أبي يعلى: (١٣٢٩) ٢/ ٤٩١.

<sup>(17)</sup> ابن حبان: كتاب الجنائز، فصل في أحوال الميت في قبره (3121) 7/ 391 \_ 393، وقال الشيخ شعيب: ضعيف، هامش (1)، وأخرجه عن أبي هريرة على \_ 391 / 391 ، وقال الشيخ شعيب: حديث حسن، هامش (1) 7/ 393.

الله على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيناً [ أ / 173 ] ، [ ب / 166 ] تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة ، فلو أن تنيناً منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء "ولمسلم (1) عن زيد بن ثابت و الله على النبي عنها النبي على النبي النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت به فكادت أن تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة ، فقال : من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا ، فقال : فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك ، فقال: إن هذه الأمة تبتلي في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع ، ثم أقبل علينا بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار ، قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر ... الحديث النار ، فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر ... الحديث " وفي الصحيحين (2) عن أبي أيوب رضي الله تعالى (3) عنه عنورها " وفي صحيح ابن حبان (5) عن غربت (4) الشمس فسمع صوتاً فقال : يهود تعذب في قبورها " وفي صحيح ابن حبان (5) عن غربت (4) الشمس فسمع صوتاً فقال : يهود تعذب في قبورها " وفي صحيح ابن حبان (5) عن غربت القبر ، فقلت : يا رسول الله وللقبر عذاب؟ قال : إنهم ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه عذاب القبر ، وأحاديث النعيم تأتي في القولة التي بعدها.

<sup>(1)</sup> مسلم: كتاب صفة الجنة ، باب عرض مقعد الميت من الجنة ( 2867 ) 4/ 2199.

<sup>(2)</sup> البخاري: كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر ( 1375 ) ، مسلم: كتاب صفة الجنة ، باب عرض مقعد الميت من الجنة ( 2869 ) 4 / 2200 .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> في كل النسخ : وجبت ، والصواب ما أثبتناه ، وهو كذا في مسلم.

<sup>(5)</sup> ابن حبان: كتاب الجنائز، ذكر الإخبار بأن البهائم تسمع أصوات من عذب في قبره من الناس ( 3125) 7/ 395.

## سؤال منكر ونكير

قوله: (وسؤال منكر ونكير إلى آخره (١) )(2) الأحاديث فيه كثيرة جداً منها: ما أخرجه الشيخان (٤) وغيرهما(4) من حديث أنس بن مالك عظه \_ أن رسول [ ج / 160] الله عظه \_ قال : " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل عَلَيْ \_ ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من [أ / 174] الجنة فيراهما جميعاً " قال [ب/ 167] قتادة : وذكر لنا: "أنه يفسح في قبره سبعون ذراعاً ويملأ عليه خضراً إلى يوم يبعثون" ثم رجع إلى حديث أنس: "وأما الكافر والمنافق فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ، فيقولان : لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من عليها إلا الثقلين" وفي الترمذي(5) \_ وقال : حسن غريب وصحيح ابن حبان (6) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه عن أبي الله عنه الله عليه عنه الله عنه عنه الله قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر، وللآخر: النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد عَلَيْ ٢٠ فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمناً قال: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، فيقولان : إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً وينور له فيه ويقال له: نمْ، فيقول: أرجع إلى أهلي ومالي فأخبرهم، فيقولان: نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقاً قال: لا أدري كنت أسمع الناس يقولون (٢) شيئاً فكنت أقوله، فيقولان له: كنا نعلم أنك تقول ذلك، ثم يقول للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه

 <sup>(1)</sup> في (ب): إلخ، بالاختصار.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 104.

<sup>(3)</sup> البخاري : كتاب الجنائز ، باب الميت يسمع خفق النعال ( 1338 ) 152 ، باب ما جاء في عذاب القبر (1374) 156 ، 157 ، مسلم : كتاب صفة النار ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ( 2870 ) 4 / 2200 .

<sup>(4)</sup> مسند أحمد: 3 / 126 ، سنن أبي داود: كتاب الجنائز ، باب المشي في النعل بين القبور ( 3231 ) 3 / 217 كتاب السنة ، باب المسألة في القبر وعذاب القبر ( 4752 ) 4 / 238 ، سنن النسائي الكبرى ، كتاب الجنائز ، باب التسهيل في غير السبتية ( 2187 ) 2 / 473 ، صحيح ابن حبان: كتاب الجنائز ، ذكر الإخبار عما يعمل المسلم والكافر بعد إجابتها منكراً ونكيراً عما يسألانه عنه ( 3120 ) 7 / 390 .

<sup>(5)</sup> المترمذي: كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر ( 1071 ) 3/ 383 .

<sup>(6)</sup> صحيح ابن حبان : كتاب الجنائز، ذكر الإخبار عن اسم الملكين اللذين يسألان الناس في قبورهم ( 3117)7/ 386.

<sup>(7)</sup> في (ج): يقولان.

<sup>(1)</sup> مسند أحمد: 2/ 347، 445، 3/ 233.

<sup>(2)</sup> في ( ج ) : وأبو .

<sup>(3)</sup>سنن أبي داود : كتاب السنة ، باب في الحوض ( 4753 ) 4/ 239.

<sup>(4)</sup> مسند أبي داود الطيالسي : كتاب الجنائز ، باب ذكر حديث البراء بن عازب المتضمن ما يجعل للعبد الصالح والكافر من وقت احتضاره حتى ينتهي من السؤال في القبر ( 743 ) 1 / 154 \_ 156 .

<sup>(5)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز ، باب مسألة المسلم في القبر ( 2195) 2/ 475.

<sup>(6)</sup> لم أجده في ابن ماجه بهذا اللفظ عن البراء ، ولكنه جاء بقريب من هذا اللفظ عن أبي هريرة \_ عد : كتاب الزهد ، باب ذكر القبر والبلي ( 4268 ) 2 / 1426 .

<sup>(7)</sup> لم أجده في مسند أبي عوانة المطبوع .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> الإمام الحافظ الجوال، محدث الإسلام، أبو عبد الله، محمد بن إسحاق، ت 95 هـ، ذكر الذهبي كتابه هذا في سير أعلام النبلاء ضمن مصنفاته: 17 / 41 ، وقال محقق كتاب الإيهان له: وهو في حكم المفقود، مقدمة كتاب الإيهان لابن منده: 1/ 73.

<sup>(10)</sup> في (ج) : ويلحقان .

<sup>(11)</sup> المعجم الأوسط للطبراني: ( 4629 ) 5 / 44 .

<sup>(12)</sup> ينظر : ص 415 .

وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: إنكم تفتنون في القبور فارتاع رسول الله على وقال: إنها تفتن يهود، فلبثنا ليالي ثم قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، فسمعته بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر" وللشيخين (أ) وغيرهما (2) عن البراء بن عازب رضي الله تعالى (3) عنها عن النبي عنداب عن النبي عقل : " (يُنتِتُ اللهُ الذير عامنوا بِالْقَوْلِ النَّابِةِ (4) نزلت في عذاب القبر، يقال: من ربك؟ فيقول (5): ربي الله، ونبيي محمد، فذلك قوله \_ تعالى \_: (يُثبِّتُ اللهُ الذير عنداب الدُّير عند اللهُ عنها عنها في اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ اللهُ

قوله [ب/ 169]: (قال السيد أبو شجاع) (6) \_ هو شخص من مشايخ الحنفية (7) \_ : ( إن للصبيان سؤالاً)، واقتصار المصنف على عزو ذلك إليه موهم انفراده بذلك وليس كذلك، بل هو مذهبنا وهو سؤال تكريم ، وسؤال الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ إن ثبت فهو سؤال تشريف وتعظيم ، كها أن التكاليف في دار الدنيا للبعض تكريم [ب/ 172]، وللبعض امتحان ونكال، والدليل على سؤال الطفل بعد العمومات ما رواه النسائي (8) عن أبي (9) إبراهيم الأنصاري الأشهلي عن أبيه أنه سمع النبي \_ وانثانا وصغيرنا وكبيرنا " وللطبراني بسند حسن اللهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا (10) وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا " وللطبراني بسند حسن الله على صبى أو صبية وقال : لوكان \_ إن شاء الله \_ عن أنس \_ الله \_ : "أن النبي \_ الله على صبى أو صبية وقال : لوكان

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر ( 1369 ) 156 ، مسلم : كتاب صفة النار ، باب عرض مقعد المبت من الجنة أو النار ( 2871 ) 4 / 2201 .

<sup>(2)</sup> أبو داود: كتاب السنة ، باب المسألة في القبر وعذاب القبر (4750) 4/ 238 ، الترمذي : كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة إبراهيم التنظير ( 3120) 2 / 475 ، عنن النسائي الكبرى : كتاب الجنائز ، باب عذاب القبر ( 2195) 2 / 475 ، كتاب التفسير ، سورة إبراهيم ، باب قوله ـ تعالى ـ : ﴿ مُثَيِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ مَا مُثُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِ ﴾ من الآية 27 ( 11200 ) 2 / 231 ، ابن ماجه : كتاب الزهد ، باب ذكر القبر والبلي ( 4269 ) 5 / 653 ، وينظر : مسند أحمد : 2 / 16 ، 50 ، 65 ، و5 .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> سورة إبراهيم: من الآية 27.

<sup>(5)</sup> فيقول : مكررة في : (ج) .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 105.

<sup>(7)</sup> واسمه : شيرويه الهمذاني ابن شهردار بن شيرويه بن فنا خسرو الديلمي ، وكان رفيقاً للحسن القاضي الماتريدي ، ت 509 هـ ، ينظر : تذكرة الحفاظ للذهبي : 4/ 1295 ، طبقات الشافعية للسبكي : 4/ 229 ، شذرات الذهب لابن العهاد : 4/ 23 ،معجم المؤلفين لكحالة : 4/ 313 .

<sup>(8)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز، باب الدعاء ( 2124) 2/ 447.

<sup>(9)</sup> في النسختين : ابن ، وما أثبتناه من النسائي .

<sup>(10)</sup> في (ج): ذكرنا ، بدون الواو قبله .

<sup>(11)</sup> المعجم الكبير للطبراني: ( 2753 ) 3 / 146.

نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي" وللبخاري (1) وأحمد (2) وغيرهما (3) عن أنس: "أن غلاماً يهودياً وفي رواية: أن غلاماً من اليهود \_ كان يخدم النبي \_ على وضوءه ويناوله نعليه ، فمرض فأتاه النبي \_ على وهو بالموت فدخل عليه فقعد عند رأسه فدعاه إلى الإسلام \_ وفي رواية : فقال له النبي \_ على أسلم (4) وفي رواية : فقال له النبي \_ على أسول الله ، فنظر الغلام يا فلان، قل لا إله إلا الله ، وفي رواية : اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه ، وفي رواية : وأبوه قاعد عند رأسه ، وفي رواية : فجعل ينظر إلى أبيه فقال له أبوه : أطع أبا القاسم ، وفي رواية : فلم ما يقول لك محمد، فأسلم ، وفي رواية : فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك أخيكم فخرج النبي \_ على من عنده وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه ، وفي رواية : أخرجه بي من النار " ولهم (5) عن على أن النبي \_ على أن النبي \_ على أن النبي \_ على أن النبي عباس وأبي هريرة : أن النبي \_ على التنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة " ولهم (6) عن أنس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة " ولهم (6) عن ابن عباس وأبي هريرة : أن النبي \_ على التذكرة (7) الشهداء فقال : " الله أعلم به كانوا عاملين" [ب/ 171] واستنبي القرطبي في التذكرة (7) الشهداء فقال : " الله أعلم لا كانوا عاملين" [ب/ 171] واستنبي القرطبي في التذكرة (7) الشهداء فقال : إنهم لا

<sup>(1)</sup> البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلي عليه؟ (1356) 154.

<sup>(2)</sup>مسند أحمد: 3 / 175 ، 227 ، 280 .

<sup>(3)</sup> صنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب في عيادة الذمي ( 3095 ) 3/ 185، سنن النسائي الكبرى: كتاب الطب، باب عيادة المشرك ( 7458 ) 8/ 9، سنن البيهقي باب عيادة المشرك ( 7458 ) 8/ 9، سنن البيهقي الكبرى: 3/ 383، 6/ 206.

<sup>(4)</sup>أسلم: ساقط من: (ج).

<sup>(5)</sup> البخاري: كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر (1362) 156، كتاب التفسير، سورة والليل إذا يغشى، باب قوله: ﴿ وَكَذَّبَ بِاَكْتَنَى ﴾ الآية: 9، (4948) 601، مسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (2647) 4/ 2029 أبو داود: كتاب السنة، باب في القدر (4694) 4/ 222، الترمذي: كتاب القدر، باب ما جاء في الشقاء والسعادة (2136) 4/ 2128، أبن ما يخاب في الشيائي الكبرى: كتاب التفسير، سورة والليل إذا يغشى، باب قوله \_تعالى \_: ﴿ فَأَمَّ مَنْ أَعْطَىٰ وَآلَقَىٰ ﴿ وَصَدْقَ بِالنَّمْ الْقَدَر (78) 1/ 30. وَالتَّقَىٰ ﴿ وَصَدْقَ بِاللَّهُ الْقَدَر (78) 1/ 30.

<sup>(6)</sup> البخاري : كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أولاد المشركين ، عن ابن عباس ( 1383) 157 ، وعن أبي هريرة ( 1384) 157 ، مسلم : كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ، عن أبي هريرة ( 2659) وعن ابن عباس ( 2660) 4 / 2049 ، أبو داود : كتاب السنة ، باب ذراري المشركين ، عن ابن عباس ( 4711) وعن أبي هريرة ( 4714) 4 / 229 ، الترمذي : كتاب القدر ، باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة، عن أبي هريرة ( 2138) 4 / 389 ، ولم يخرجه عن ابن عباس ، سنن النسائي الكبرى : كتاب الجنائز ، باب أولاد المشركين عن أبي هريرة ( 2081) 2 / 431 ، وعن ابن عباس ( 2099) 2 / 433 ، ولم يخرجه ابن ماجه .

<sup>(7)</sup>التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي : 137\_139، بأن نما ينجي المؤمَّن من أهوال القبر وفتنته وعذابه .

يسألون لأنه ورد في الحديث الصحيح (1) أنهم لا يفتنون لأن بارقة السيوف قد كفتهم، لأن المراد الاختبار، وقد شوهد ثباتهم في تلك الحالة، وتبعه الزركشي (2) والعراقي في شرح جمع الجوامع (3) وقوله على "إنكم تفتنون في القبور مثل فتنة الدجال "معناه: تختبرون في الثبات على الإيهان، والفتنة: الامتحان والاختبار، يقال: فتنت الذهب إذا أحرقته اختباراً (4)، قلت: وقد ورد مثل ذلك فيمن مات مرابطاً، أما حديث الشهيد: فأخرجه ابن ماجه (5) والترمذي (6) وقال: صحيح غريب، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى (7) عنه قال: قال رسول ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أولبه وللنسائي (8) عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي على ببارقة أول: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: "كفي ببارقة السيوف [أ/ 178] على رأسه فتنة " وللبزار (9) والبيهقي (10) [ب/ 170] والأصبهاني (11) عن أنس بن مالك وضي الله تعالى (12) عنه قال: قال رسول الله ويالم المؤمنين لله لا يريد أن يقاتل ولا يقتل [ج/ 164] يكثر سواد رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله لا يريد أن يقاتل ولا يقتل [ج/ 164] يكثر سواد المسلمين فإن مات أو قتل غفرت له ذنوبه كلها وأجير من عذاب القبر ويؤمن (13) إلى المسلمين فإن مات أو قتل غفرت له ذنوبه كلها وأجير من عذاب القبر ويؤمن (13) إلى المسلمين فإن مات أو قتل غفرت له ذنوبه كلها وأجير من عذاب القبر ويؤمن (13)

<sup>(1)</sup> سيذكر الأحاديث الدالة على ذلك بعد قليل.

<sup>(2)</sup> تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي: 2/ 340.

<sup>(3)</sup> الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: 3/ 973.

<sup>(4)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب النون ، فصل الفاء ، الفتن ، 1220 .

<sup>(5)</sup> ابن ماجه : كتاب الجهاد ، باب فضل الشهادة في سبيل الله ( 2798 ) 2/ 935 .

<sup>(6)</sup> الترمذي: كتاب الجهاد، باب في ثواب الشهيد ( 1661 ) 4 / 160 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز ، باب الشهيد ( 2191 ) 2/ 473 ، قال السندي: أي بالسيوف البارقة ، من البروق بمعنى اللمعان ، والإضافة من إضافة الصفة للموصوف ، أي ثباتهم عند السيوف ، وبذلهم أرواحهم لله تعالى دليل إيهانهم ، فلا حاجة إلى السؤال والله أعلم ، المجتبى : 4/ 99 .

<sup>(9)</sup> كشف الأستار للبزار: كتاب الجهاد، باب بم يحصل الشهادة ؟ ( 1715 ) 2 / 284 .

<sup>(10)</sup> شعب الإيان للبيهتي: ( 4255 ) 4/ 25.

<sup>(11)</sup> إن كان يقصد به أبا نعيم ، فلم أجده فيها بين يدي من كتبه المطبوعة ، وهي المستخرج والحلية ودلائل النبوة ، وإن كان غيره فلا أدري من هو ؟

<sup>(12)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(13)</sup> في النسختين ارتباك شديد وتداخل ، فقد كتبت الصفحة طولاً تارة وعرضاً تارة أخرى .

الفزع... الحديث" و لأحد (1) بإسناد حسن والطبراني (2) عن عبادة بن } (3) الصامت ـ رضي الله تعالى (4) عنه ـ عن النبي ـ 3 (2) ـ قال : " إن للشهيد عند الله سبع خصال : أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة ، ويحلى حلة الإيبان ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ... الحديث" مثل ما تقدم عن المقدام، وأما حديث المرابط: فروى مسلم (5) والنسائي (6) والنسائي (7) عن سلمان ـ رضي الله تعالى (8) عنه ـ قال: سمعت رسول الله ـ قال ـ يقول: "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان" وأخرجه الطبراني (9) وزاد: "وبعثه الله يوم القيامة شهيداً" وأخرجه ابن حبان (10) مفرقاً، وهو عند أحد (11) بلفظ: "من رابط يوماً أو ليلة كان له كصيام شهر للقاعد، ومن مات مرابطاً في سبيل الله أجري له أجره الذي كان يعمل أجر صلاته وصيامه ونفقته ووقي من فتّان القبر وأمن من الفزع الأكبر" ولأبي داود (12) والترمذي (13) \_ وقال: حسن صحيح ـ والحاكم (14) \_ وقال: صحيح على شرط مسلم ـ وابن حبان في صحيحه (15) عن فضالة بن عبيد ـ قال: مسول الله ـ 3 (15) ـ قال: مسلم ـ وابن حبان في صحيحه إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويُومَّنُ مسلم ـ وابن حبان في عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويُومَّنُ الله ميت يختم على عمله إلى المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويُومَّنُ

<sup>(1)</sup> مسند أحمد: 4/ 131 ، عن المقدام بن معدي كرب ، ولم يخرجه عن عبادة بن الصامت ، وقد راجعت حديث عبادة في مسند الأنصار عند أحمد فلم أجده .

 <sup>(2)</sup> المعجم الكبير للطبراني : 20/ 266 (629) وأخرجه عن المقدام بن معدي كرب .

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من : (ب) وبعضه فيها غير واضح .

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> مسلم : كتاب الجهاد ، باب فضل الرباط في سبيل الله (1913) 3/ 520 .

<sup>(6)</sup> الترمذي : كتاب الجهاد ، باب ما جاء في فضل المرابط ( 1665 ) 4/ 161 ، 162 ، وقال ابن حجر : وعلقه الترمذي لأيوب بن موسى الذي أخرجاه من طريقه النكت الظراف : 4/ 27 .

<sup>(7)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الجهاد، باب فضل المرابط ( 4361) 4/ 299.

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> المعجم الكبير للطبراني: ( 6177 ، 6178 ) 6 / 266 ، 267 .

<sup>(10)</sup> ابن حبان : كتاب السير ، باب فضل الجهاد ، ذكر البيان بأن الله ـ جل وعلا ـ يعطي بفضله المرابط يوماً أو ليلة خيراً من صيام شهر وقيامه ( 4623 ) 10 / 483 .

<sup>(11)</sup> مسئد أحمد: 5/ 440

<sup>(12)</sup> أبو داود : كتاب الجهاد ، باب فضل الرباط ( 2500 ) 3/ 9.

<sup>(13)</sup> الترمذي : كتاب الجهاد ، باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً ( 1621 ) 4/ 142 .

<sup>(14)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 2/ 88، 156.

<sup>(15)</sup> ابن حبان : كتاب السير ، باب فضل الجهاد ، ذكر التعلاع الأعمال عن الموتى وبقاء عمل المرابط إلى يوم القيامة (462) 10 / 484.

من فتنة القبر" ولابن ماجه (1) بإسناد [ أ / 179] قال المنذري (2): صحيح، والطبراني (ق) إب / 173] (4) عن أبي هريرة و الله عن رسول الله و الله و الله و الله عنه أبي هريرة و الله الله الله الله و المري عليه رزقه ، وأمن من الفتان ، وبعثه أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل ، وأجري عليه رزقه ، وأمن من الفتان ، وبعثه الله و تعالى يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر " وفي مسند أحمد (5) بسند حسن إن شاء الله عنه عبد الله [ج/ 165] ابن عمرو و رضي الله عنها عن النبي و النبي و الله الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ".

حديث: "القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار "(6) أخرجه الترمذي (7) من حديث أبي سعيد بسند ضعيف، ورواه الطبراني في الأوسط (8) في ترجمة مسعود بن محمد الرملي من حديث أبي هريرة وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا أيوب بن سويد تفرد به ولده محمد عنه، قال شيخنا (9): وهو ضعيف.

حديث: ("إن العبد يوقف ومعه كتابه ، سيئاته إليه وحسناته إلى خارج يراها الناس") لم أر هذا إلا في الجزء الثاني عشر من كتاب المجالسة للدينوري (10) عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة\_رضي الله تعالى (11) عنها\_: "إن الله\_تعالى\_يوقف عبده يوم القيامة فيعطيه صحيفته، وحسناته في ظهر صحيفته ، فيقول له : عبدي

- (5) مستد أحد: 2/ 169.
- (6) شرح العقائد : 106 .
- (7) الترمذي : كتاب صفة القيامة ، باب 26 ( 2460 ) 4 / 551 .
  - (8) المعجم الأوسط للطبراني: ( 8613 ) 6 / 232.
    - (9) تقريب التهذيب لابن حجر: ( 615 ) 118.
- (10) الدينوري: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري ، المالكي ، قاض ، من رجال الحديث ، كان على قضاء القلزم ثم ولي قضاء أسوان ، توفي بالقاهرة سنة 333 هـ ، من كتبه : المجالسة ، وهو مخطوط ، والرد على الشافعي ، ومناقب مالك ، متهم بالوضع ، قال ابن حجر : اتهمه الدار قطني وغيره ، وصرح في غرائب مالك بأنه يضع الحديث ، ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض : 1 / 551 ، 553 ، 755 ، سير أعلام النبلاء للذهبي : 15 / 428 ، 428 ، لسان الميزان لابن حجر : 1 / 309 ، كشف الظنون لحاجي خليفة : 1 / 1591 ، الأعلام للزركلي : 1 / 256 ، وقال: وكتابه المجالسة : ضمنه من كتب الأحاديث والأخبار ومحاسن النوادر والآثار ومنتقى الحكم والأشعار، وينظر: المجالسة وجواهر العلم للدينوري : 380 .

<sup>(1)</sup> ابن ماجه : كتاب الجهاد ، باب فضل الرباط في سبيل الله ( 2767 ) 2/ 924.

<sup>(2)</sup> الترغيب والترهيب للمنذرى: كتاب الجهاد، الترغيب في سبيل الله عظل ( 1833 ) 249.

<sup>(3)</sup> المعجم الأوسط للطبراني: (5312) 5/ 279.

<sup>(4)</sup> هذه الصفحة في : (ب) : الوجهة الأولى منها فارغة ، والثانية مكررة عن بعض ما في 170 غير المكررة ، وفيها-أيضاً-إكيال للساقط منها بعد قوله عبادة بن الصامت .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

أنت عملت<sup>(1)</sup> هذا ؟ فيقول: نعم أي ربّ ، فيقول: إني لم أفضحك بها اليوم وإني قد غفرت لك، فيقول عندها: ﴿ فَاَوْمُ اَقْرَءُواْ كِتَنبِيَهٌ ﴿ إِنّي ظَنَنتُ أَنّي مُلَقِ حِسَابِيَهُ ﴿ .. الآية (2) حين نجا من فضيحة يوم القيامة " وفي سنده عبد الرحمن بن مرزوق شيخ الدينوري وهو الطرسوسي مختلف فيه، قال ابن حبان (3): يضع الحديث، وقال الدار قطني (4): لا بأس به، وقال الخطيب (5): ثقة، وفيه موسى ابن عبيدة \_ وهو الربذي \_: ضعيف (6)، ومع [أ/ 180] ذلك فالحديث موقوف، وهو [/ 174] وإن كان لا مجال للرأي فيه إلا أن عبد الله بن حنظلة روى عن أهل الكتاب فطرقه احتمال أن يكون أخذه عن أحد منهم.

أحاديث: (لا تمسه النار إلا تحلة القسم) تقدم طائفة من ذلك قريباً<sup>7</sup>، وروى الطبراني<sup>(8)</sup> ـ قال المنذري<sup>(9)</sup>: بإسناد لا بأس به ، وله شواهد كثيرة عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري ـ رضي الله تعالى<sup>(10)</sup> عنه ـ قال : قال رسول الله ـ علي ـ "من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل " يعني الجواز على الصراط ، وله في الكبير<sup>(11)</sup> ـ بإسناد قال المنذري<sup>(12)</sup>: صحيح ـ عن زهير بن علقمة ـ رضي الله تعالى<sup>(13)</sup> [ج/ 166] عنه ـ قال : "جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ـ قلب ابن لها مات فكأن القوم عنّفوها ، فقالت: يا رسول الله ، قد

<sup>(1)</sup> في (ج): علمت.

<sup>(2)</sup> سورة الحاقة: من الآية 19 و 20.

<sup>(3)</sup> كتاب المجروحين لابن حبان : 2/ 62 ، 63 .

<sup>(4)</sup> لم أجد فيها بين يدي من كتب الدار قطني ، وقد نقله البقاعي من : تأريخ بغداد للخطيب البغدادي : 10 / 274 .

<sup>(5)</sup> تأريخ بغداد للخطيب البغدادي: 10 / 274.

<sup>(6)</sup> قال البخاري: منكر الحديث، التأريخ الكبير: ( 1242) 7/ 291، وقال مسلم: ضعيف الحديث، الكنى والأسياء: ( 2601) 1/ 639، وذكر مثل ذلك ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: ( 1813) 6/ 333، ونقل ابن أبي حاتم عن الإمام أحمد ثوله: لا تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة، وعن يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، الجرح والتعديل: ( 686) 8/ 151، وينظر: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني: ( 4970) 7/ 404.

<sup>(7)</sup> ينظر ص : 412 و 414 .

<sup>(8)</sup> لم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة عن عبد الرحمن بن بشير، وهو في الكبير: عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ (571) / 245/ 225، وعن عبد السلمي على ـ ـ (309) 1 / 125، وفي الأوسط: عن أبي فر على ـ ـ (2151) 7 / 169، (962) 1 / 292، وفي الصغير: عنه ـ أيضاً ـ (289) 2/ 124.

 <sup>(9)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري : كتاب النكاح وما يتعلق به ، ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد ( 2973 ) 359
 (10) تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(11)</sup> المعجم الكبير للطبراني: (515) 5/ 273.

<sup>(12)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري: كتاب النكاح ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد أو اثنان أو واحد مما يذكر من جزيل الثواب ( 2976 ) 394 .

<sup>(13)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

مات في ابنان منذ دخلت في الإسلام سوى هذا، فقال النبي - عليه قد احتظرت من النار بحظار شديد" ولأحمد (1) والترمذي (2) وقال: حسن غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وابن ماجه (3) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله قال: قال رسول الله - عليه قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً من النار، فقال أبو ذر واحداً؟ اثنين ؟ قال: واثنين، فقال أبي بن كعب سيد القرّاء رضي الله تعالى (4) عنه ـ: قدمت واحداً؟ قال: وواحداً، ولكن إنها ذلك عند الصدمة الأولى" ووردت أحاديث كثيرة تفيد المعنى لكن بغير هذا اللفظ، مثل: "الحمى حظ المؤمن من النار" (5) و"ما يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة " (6) و " لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في بلقى الله وما عليه خطيئة " (6) و " لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان [ ب / 175] جهنم في جوف " (7) وهي كثيرة جداً متواترة في المعنى.

[أحاديث: نجاة بعض [أ/ 181] العصاة من أهل النار ومن عذاب القبر (8)......(9) (10). قوله: (والجواب أنه يجوز إلى آخره (11) (12) أي ومن أقرب ما يمثل به: ذلك النائم فإنه ساكن ليس له فيها ترى وأنت إلى جنبه شعور وهو مع ذلك يرى الأمور العظام، ويقاتل ويقتل،

<sup>(1)</sup>مسند أحمد: 1 / 375.

<sup>(2)</sup> الترمذي : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً ( 1061 ) 3/ 375.

<sup>(3)</sup> ابن ماجه : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده ( 1606 ) 1 / 512 .

<sup>(4)</sup>تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> أخرجه : الطبراني في المعجم الأوسط : ( 7540 ) 7/ 295 ، وابن رجب الحنبلي في التخويف من النار : 1 : 184 وقال : وإسناده ضعيف .

<sup>(6)</sup> أخرجه: أحمد في مسنده: 1 / 172 ، والترمذي في سننه: كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء ( 2398) 4 / 520 ، والنسائي في سننه الكبرى: كتاب الطب، باب أي الناس أشد بلاء ؟ ( 7349) 7 / 46 ، وابن ماجه في سننه: كتاب الفبر على البلاء ( 4023 ) 2 / 1334 ، وابن حبان في صحيحه: كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض والأعراض ، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توطين النفس على تحمل ما يستقبلها من المحن والمصائب ( 2900 ) 7 / 160 .

<sup>(7)</sup> أخرجه : أحمد في مسنده : 2 / 505 ، والترمذي في سننه : كتاب فضائل الجهاد ، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله ( 1633 ) 4 / 147 ، والنسائي في سننه الكبرى : كتاب الجهاد ، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه ( 4300 ) 4 / 274 .

<sup>(8)</sup>في ( أ ) و ( ب ) : بياض بقدر 10 أسطر ، ولم يخرج البقاعي شيئاً .

<sup>(9)</sup> لم يذكر شيئاً هنا لأنه خرجها في ص: 409-416.

<sup>(10)</sup>ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(11)</sup> في: (ب) إلخ بالاختصار.

<sup>(12)</sup>شرح العقائد: 107.

ويَضرب ويُضرب، ويثبت ويطير، ولا يرى عليه أثر شيء من ذلك في الغالب، وقد أشبعت الكلام في هذا وأنظاره في كتاب سر الروح<sup>(1)</sup> فمن أراد الوقوف على حقيقة الروح وغالب أحوالها بعد الموت فليراجعه فإنه عظيم في بابه جداً ، والأحاديث الواردة في هذه الأشياء وإن كانت آحاداً فقد أسندت بالإجماع فصارت [ب/ 176] قطعية ، ولا يضر خلاف المعتزلة<sup>(2)</sup> بعد انعقاد الإجماع ، وأيضاً كها قال الشارح فقد تواتر معناها والله تعالى<sup>(3)</sup> أعلم . .

<sup>(1)</sup> ينظر: سر الروح للبقاعي.

<sup>(2)</sup> ينظر: مقالات الإسلامين للأشعري: 2/ 147، التبصير في الدين للإسفراييني: 66، 67.

<sup>(3)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

## البعث والنشور

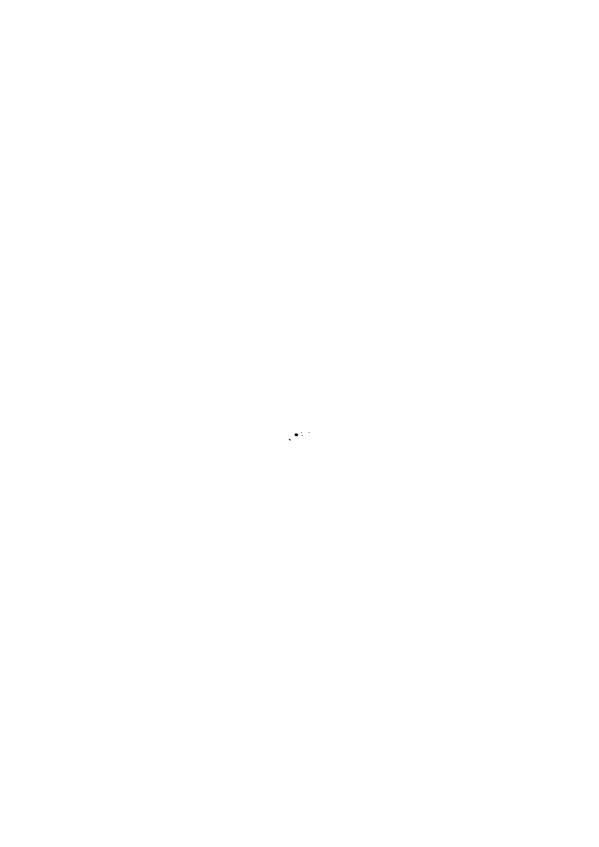

قوله: (والبعث وهو أن يبعث الله الموتى إلى آخره(1))(2) تفسير للمجمل بمفصل.

قوله: (أجزاءهم الأصلية)<sup>(3)</sup> [أ/ 182] أي وهي التي تكون معه حين يولد، ومن شأنها [ج/ 167] أن تستمر<sup>(4)</sup> إلى الموت، أي فلا تزول بمرض ولا هزال ونحو ذلك، ولا عبرة بالسمن ونحوه، فإنه في معرض الزوال، وزيد هو وزيد بعد زواله كها كان زيداً مع سمنه وتأمل.

قوله: عنها (٥) عنها (١٥) عنها (٥) عنها (١٥) قام فينا رسول الله على (٤) أخرجه البخاري (٥) عن ابن عباس رضي الله تعالى (٦) عنها (٥) عنها أوَّلَ خُلِقٍ نُعِيدُهُ (٤) الآية (٩) وأخرجه (١٥) وأيضاً عن عائشة رضي الله عنها فذكر أن الله تعالى يعيد إلى الإنسان القلفة التي قطعت منه فإنها من أجزائه الأصلية أي من جلده الذي من شأنه البقاء معه إلى الموت فنبه بهذا على على إعادة الأجزاء الأصلية جميعها. قوله: (ويعيد (١١) الأرواح إليها) (١٤) أي سواء قلنا : إن الروح جسم أو لا، ومذهب أهل الحق (١٤) أنها أجسام لم يخالف في ذلك منهم إلا قليل، منهم: الحليمي (١٩) والغزالي (١٥)،

.394 (3349)

<sup>(1)</sup> في (ب): إلخ بالاختصار.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 108 .

<sup>(3)</sup> م.ن.

 <sup>(4)</sup> في (ج): يستمر.
 (5) هذا الحديث ليس في شرح العقائد.

<sup>(</sup>ع) البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ اَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَ هِيمَ خَلِيلاً ﴾ سورة النساء: من الآية 125

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(8)</sup> في (ج) : عنه.

<sup>(9)</sup> سورة الأنبياء: من الآية 104.

<sup>(10)</sup> البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف الحشر؟ ( 6527 ) 763 .

<sup>(11)</sup> في (ج): يعيد، وهو في شرح العقائد بالواو، ويعيد.

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 108.

<sup>(13)</sup> ينظر : التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي : 73 ، 74 ، الروح لابن قيم الجوزية : 178 ـ 180 ، ونقل الكلاباذي عن الجنيد ـ رحمه الله ـ أن الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ لَهُ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ سورة الإسراء : من الآية 85 ، ونقل عن أبي عبد الله النباجي قوله : " الروح جسم يلطف عن الحس ويكبر عن اللمس ولا يعرف عنه بأكثر من موجود " ، قال : وأجمع الجمهور على أن الروح معنى في الجسد محلوق كالجسد ، التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي : 73 ، 74 .

<sup>(14)</sup> مرت ترجمته في ص : 219 هامش (8) .

<sup>(15)</sup> ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد: القطب الرابع، الباب الثاني، الفصل الأول 87.

والدبوسي (1)، فقالوا: إنها جواهر مجردة (2)، ولما بالغ الغزالي في بعض كتبه (3) في الاستدلال (4) على حشر الروح ظن بعض من لم تعظم ممارسته لكتبه أنه ينكر حشر الجسد (5)، وليس كذلك ولكنه لما كان مذهبه أنها جوهر مجرد لا جسم ولا جسماني، أي ليست جسها ولا حالة في الجسم بالغ في القول بحشرها لأن أدلة حشر الجسم مشهورة، وأما قول (6) بقية أهل السنة بحشر الأجساد [ب / 177] فمعناه حشر كل جسد بروحه.

قوله: (وأنكره) <sup>(7)</sup> أي بعث الأجساد ( الفلاسفة ) أي أنكروا البعث بالهيئة المتقدمة وإلا فهم مقرون ببعث الأرواح ، ويخصون البعث بها ، ويقولون <sup>(8)</sup>: إن الأرواح ليست أجساماً .

قوله: (بناءً على امتناع إعادة المعدوم بعينه) (9) أي والبدن قد عدم وكذا أعراضه [أ/ 183] فلا يمكن إعادته بعينه ، والإعادة بالعين معناها إعادته بأجزائه وصورته وأعراضه ، ومن جملة الأعراض الزمان والمكان اللذان كان فيهما ونحوهما ، وهذا قول متهافت فإنا لا نريد بإعادته بعينه إلا أن الجسد يعاد بالأجزاء الأصلية مركبة فيه روحه ، وكما أن زيدا الكائن بمصر في رمضان مثلاً هو بعينه زيد الكائن في دمشق [ج/ 168] في ذي القعدة بعد سفره من مصر إلى دمشق ، ولا يفتقر إلى إعادة رمضان ، ولا إلى المكان الذي انتقل منه ، فكذلك في الحشر ، والله تعالى (10) أعلم ، على أنا لو التزمنا ما استحالوه لم يضرنا ، فإنه لا مانع من أن يعيد الله الزمان والمكان بأعيانهما ، فأمره ماض ، وقدرته شاملة ـ تبارك اسمه وعزّ سلطانه ـ .

أدلة حشر الجسد والروح الموجودين في هذه الدار على ما هما عليه : الآيات الدالة على ذلك تعيي الحاضر ، وتدمع الباصر ، وترقق (11) القلب الطاهر ، وتروح الخاطر ، منها : قوله

<sup>(1)</sup> مر التغريف به والإشكال في ذلك في ص: 246 هلمش (5).

<sup>(2)</sup> وقد نقل أقوالهم وتفاصيلها الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين: 2/ 27\_29.

<sup>(3)</sup> ينظر : الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : القطب الرابع ، الباب الثاني ، الفصل الأول 87 ، تهافت الفلاسفة للغزالي : 282.

<sup>(4)</sup> في ( ب ): الاستدال.

<sup>(5)</sup> كيف يتصور ذلك وهو الذي كفَّر الفلاسفة في التهافت بقولهم هذا .

<sup>(6)</sup> قول : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 108 .

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ب) : يقون بسقوط اللام والواو .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 108

<sup>(10)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(11)</sup> في ( ج ) : وتوقف.

\_ تعالى \_ : ﴿ وَآتَقُواْ اللَّهُ وَآعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾ (١) وقوله : ﴿ وَآتَقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ لُّمَّ تُوَلَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظَلِّبُونَ (2) وقوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْفَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِقْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ (3) وقوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ [ب/ 178] هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَ ( ( ) وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ( 5 ) كَفَرُوا بِعَايَنتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهم نَارًا كُلُّمَا نَخِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ (6) وقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ بَلَّ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُحْفَفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ١٠٥ وقوله : ﴿ وَلَوْ تَرَى الْإِلْمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ [أ/ 184] وَٱلْمَلَتِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أُخْرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تَجُزُوۡنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ عَشْتَكْبِرُونَ ، وَلَقَدْ جِعْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَةُ أَ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٥٠ وقوله: ﴿ يَوْمَ مُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَّكَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ (9) وقوله: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَبْدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُر ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ (10) وقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةِ ۚ ذَٰ لِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰ لِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ٢ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿ يَوْمَ يَأْتِ (١١) لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا [ج/ 169] بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ (12)

<sup>(1)</sup> سورة البقرة : من الآية 203 .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: 281.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران: 12.

<sup>(4)</sup> سورة آل عمران : 106 ، 107 .

<sup>(5)</sup> في كل النسخ : فأما الذين ، والآية كما هي مخرجة : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ﴾ .

<sup>(6)</sup> سورة النساء: 56.

<sup>(7)</sup> سورة الأنعام: 27 و 28.

<sup>(8)</sup> سورة الأنعام: 93 و 94.

<sup>(9)</sup> سورة التوبة: من الآية 35.

<sup>(10)</sup> سورة يونس: 34.

<sup>(11)</sup> في النسختين: يوم تأتي ، بالياء.

<sup>(12)</sup> سُورة هود : 103 م 20 ، ولم يأت في كل النسخ ذكر الآية : 104 .

وقوله: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴿ (1) وقوله: ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ إِنَّا لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ٢ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِمِ لَا يَرْتَدُ إِلَيْمِ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْفِدَ هُمْ هَوَآءٌ ١ ٥٠ {وقوله}(4): ﴿ تَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِنْ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞﴾ (5) وقوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً ۚ ﴾ (6) وقوله: ﴿يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسِ بِإِمَعِهِمْ ۖ فَمَنْ أُولِيَ كِتَبَهُ، بِيَمِينِهِ، فَأُوْلَتِهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴿ اللَّهِ ﴾ (7) وقوله: ﴿ وَحَشَرْنَنهُمْ فَلَمْ ثُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِغْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَنكُرْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾(8) {وقوله}(9): ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى [ب/ 179] ٱلرَّحْمَانِ وَفْدًا ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وِرْدًا ١٠ إِلَى أَن قال. إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَينِ عَبْدًا الله للقَدْ أَحْصَناهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا في وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَنِمَةِ فَرْدًا ﴾ (10) وقوله: ﴿ وَمُ أَنْهُمْ عَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينِمَةِ فَرْدًا ﴾ (10) فِي ٱلصُّورِ ۚ وَخَمْثُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ زُرْقًا ١ يَتَخَدَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ إلى أن قال ... وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ﴾ (١١) وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنَ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِ [أ/ 185] وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (12) وقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبُّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ (13) وقوله: ﴿ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنْكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾(14) وقوله: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٢

<sup>(1)</sup> سورة إبراهيم : من الآيتين 16 و 17 .

<sup>(2)</sup> في النسختين : نؤخرهم بالنون .

<sup>(3)</sup> سورة إبراهيم : 42 و 43 .

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة مني ، ولم يفصل بين الآيتين في كل النسخ .

<sup>(5)</sup> سورة إبراهيم: 49 و 50 .

<sup>(6)</sup> سورة الإسراء: من الآية 51.

<sup>(7)</sup> سورة الإسراء: 71.

<sup>(8)</sup> سورة الكهف 47 و 48.

 <sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة مني إذ لم يفصل في كل النسخ بين قوله \_ تعالى \_ : ﴿كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُولَ مَرْفَرٍ ﴾ وقوله \_ تعالى \_ :
 ﴿ وَمَ خَسْارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ .

<sup>(10)</sup> سۈرة مريم: 85\_95.

<sup>(11)</sup> سورة طه : 102 ـ 111 .

<sup>(12)</sup> سورة الروم : 27 .

<sup>(13)</sup> سورة السجدة : 12 .

<sup>(14)</sup> سورة سبأ: من الآية 7.

قَالُواْ يَنوَيْلَنَا مَنْ بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا لَهُ هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَق ٱلْمُرْسَلُون ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُخْضَرُونَ فَ (١) وقوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ خَنْتِمُ عَلَى أَفْوَ هِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (2) وقوله: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۚ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيّ أَنشَأُهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلّ خَلْقٍ عَلِيدُ ٢٠٠ وقوله: ﴿ أَوِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْهمًا أَوِنَّا لَمَبْعُونُونَ ﴿ أَوَابَآؤُنَا ٱلأَوَّلُونَ ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ١ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٠ وَوله: ﴿ وَيَوْمَ يُخْشَرُ [ج/170] أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٥ وقوله : ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَسْعِينَ مِنَ ٱلذَّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرُّفٍ خَيْفِي ﴾ (6) وقوله: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُورِ ﴾ طَعَامُ ٱلأَثِيدِ ﴿ كَالْمُهْلِ [ب/180] يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ۞ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ ۞ خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِمِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيدِ ، (7) وقوله : ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَسُّنَا بَيِّنَتٍ مَّا كَانَ حُجَّبُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱنْتُواْ بِعَابَآيِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ، قُلِ اللَّهُ مُحْمِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ مَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَّ أَكْتَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى أَن قِدَال.. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَنبِهَا ٱلْيَوْمَ تَجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٥٥ وقوله: [أ/ 186] ﴿ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴾ (9) وقوله: ﴿ يُعْرَفُ ٱللَّهُ جِرمُونَ بِسِيمَ لَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاحِي وَٱلْأَقْدَامِ (10) وقوله: ﴿ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَهمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ أَوَءَابَاؤُنَا ٱلْأُولُونَ ١ قُلْ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْأَخِرِينَ ١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْم مُعَلُومِ ۞ (١١).

<sup>(1)</sup>سورة يس: 51\_53.

<sup>(2)</sup>مورة يىس: 65.

<sup>(3)</sup>سورة يـس : 78 و 79 .

<sup>(4)</sup> سورة الصافات : 16 \_ 19 .

<sup>(5)</sup>سورة فصلت : 19 ـ 21 .

<sup>(6)</sup>سورة الشورى : من الآية 45 .

<sup>(7)</sup> سورة الدخان : 43 ـ 48 .

<sup>(8)</sup>سورة الجاثية : 25-28.

<sup>(9)</sup> سورة محمد: من الآية 15.

<sup>(10)</sup>سورة الرحمن: 41.

<sup>(11)</sup>سورة الواقعة : 47\_50 .

وقوله: ﴿ وَفَامًا مَنْ أُونِ كِتَنَبَهُ وَبِيَوِيهِ عَيَقُولُ هَا وَهُ الْوَاكِتَنِيَةُ ۞ إِنِي طَنَنتُ أَنِي مِلْنَا وَ الله ... وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِتَنَبَهُ وِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَلَيْتِي لَدْ أُوتَ كِتَنبِيّة ۞ إِلَى أَن قال ... وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِتَنبَهُ وِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَلَيْتِي لَدْ أُوتَ كِتَنبِيّة ۞ إِلَى أَن قال ... وَهُوهُ فَلَاوُهُ ۞ فَكُونُ صِلْمِهِ وَقُولُهُ عَلَيْهُ وَرَاعًا فَاسْلَكُوهُ ۞ فَرَ آنِجِيمَ صَلُوهُ ۞ فَكُونُ صِلْمِيلَةِ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ ۞ فَرَا أَن وقوله: ﴿ وَقُولُهُ : وَقُولُهُ: ﴿ وَهُولُهُ يَوْمَنِوْ نَاضِرَةُ ۞ إِلَىٰ رَبّا نَاظِرةً ۞ وَقُولُهُ . وَقُولُهُ : ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ وَقُولُهُ اللّهِ مَنْ أُونِي كِتَنبَهُ وَيَا اللّهِ وَقُولُهُ : ﴿ وَهُولُهُ يَوْمَنِوْ عَلَيْهَا يَكُونُا ۞ وَقُولُهُ : ﴿ وَهُولُهُ اللّهِ مَنْ أُونِي كِتَنبَهُ وَيَعْمَلُ مِنْقَلُهُ ۞ فَوَحُولُهُ يَوْمَنِوْ عَلَيْهَا يَكُونُا وَقُولُهُ : ﴿ وَهُولُهُ اللّهُ مِنْ أُونِي كِتَنبَهُ وَيَعْمَلُ مِنْقُولُ اللّهُ وَقُولُهُ وَلَا اللّهُ وَقُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُهُ وَلَولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَمْلُهُ مَ ۞ [ج/ 171 فَمَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَوْلًا يَرَهُ وَلَا عُمْلُهُ مَ ۞ [ج/ 171 فَمَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَهُ أَعْمَالُهُمْ ۞ [ج/ 171 فَمَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَهُ أَعْمَالًا عَبْر ذَلْكُ مِن الآياتِ البيناتِ والحجج والنيرات ، وهي أكثر آياتِ القرآن ، وأعظم (8) أعلام [ب/ 88] الفرقان .

وأما الأحاديث: فقد بلغت أيضاً من التكاثر مبلغ التواتر، روى الشيخان (9) والترمذي (10) عن ابن عباس رضي الله تعالى الله عنها أن النبي على الله عنها أن النبي وألم الله عنها أن الله عنها وفي رواية: إنكم ملاقو (12) الله مشاة حفاة عراة غرلاً، وقرأ: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِير ﴾ (13) وأول من يكسى (14) يوم القيامة إبراهيم عليه

<sup>(1)</sup> سورة الحاقة: 19\_32.

<sup>(2)</sup> سورة المعارج: 43 ومن الآية 44.

<sup>(3)</sup> سورة القيامة : 3 ومن الآية 4.

<sup>(4)</sup> سورة القيامة : 22\_24 .

<sup>(5)</sup> سورة عبس : 38 ـ 41 .

<sup>(6)</sup> سورة الانشقاق : 7 ـ 11 .

<sup>(7)</sup> سورة الزلزلة : 6 ـ 8 .

<sup>(8)</sup> في (ب) و (ح): وأظهر.

<sup>(9)</sup> البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الله : ﴿وَآتَخُذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلاً ﴾ سورة النساء : من الآية 125 (3349) 394 ، مسلم : كتاب صفة الجنة ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ( 2860 ) 4 / 2193 .

<sup>(10)</sup> الترمذي : كتاب التفسير ، باب ومن سورة الأنبياء ( 3167 ) 5 / 301 .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(12)</sup> كتبت في كل النسخ : ملاقوا ، والصحيح ما أثبتناه وهو في الصحيح .

<sup>(13)</sup> سورة الأنبياء : من الآية 104.

<sup>(14)</sup> في (ج): يكتسى.

الصلاة (1) والسلام \_ " وللشيخين (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) [أ/ 187] عن عائشة \_ رضي الله تعالى (5) عنها \_ قالت: سمعت رسول الله \_ قلل \_ يعشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً، قلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم بعضاً! فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض "، وللشيخين (6) والنسائي (7) عن أنس \_ رضي الله تعالى (8) عنه \_ : "أن رجلاً قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ فقال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة " ولأحمد (9) \_ بسند رجاله ثقات \_ والترمذي (10) وغيرهما (11) عن ابن عمر \_ رضي الله تعالى (21) عنها \_ سمعت النبي \_ قلول: " إن الكافر ليجرّ لسانه يوم القيامة وراءه فرسخين يَتَوَطَّوُهُ (13) الناس " ولأحمد (41) والنسائي (21) والترمذي (61) \_ وقال: حسن \_ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن والنسائي (21) والترمذي (61) و قال: حسن \_ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي \_ قلاد من كل مكان يساقون إلى سجن وفي رواية أحمد (71)؛ يعلوهم كل شيء من الصغار يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن وفي رواية أحمد (71)؛ يعلوهم كل شيء من الصغار

<sup>(1)</sup>الصلاة و : زيادة من : (ج ) .

 <sup>(2)</sup> البخاري : كتاب الرقاق ، باب كيف الحشر ؟ ( 6527 ) 763 ، مسلم : كتاب صفة الجنة ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ( 2859 ) 4 / 2193 .

<sup>(3)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز، باب البعث ( 2222 ) 2/ 486.

<sup>(4)</sup> ابن ماجه: كتاب الزهد، باب البعث ( 4276 ) 2 / 1429 .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> البخاري : كتاب التفسير ، سورة الفرقان ، باب قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ مُحَشَرُورَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾ سورة الفرقان : من الآية 34 (4760) 571 ، مسلم : كتاب صفة الجنة ، باب يحشر الكافر على وجهه ( 2806) 4/ 2016 . (7) سنن النسائي الكبرى : كتاب التفسير ، سورة الفرقان ، باب قوله تعالى ـ : ﴿ ٱلَّذِينَ مُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾ سورة الفرقان : من الآية 34 ( 11303) 10 / 204 .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> مسند أحمد: 2/ 92، وقال الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند: إسناده ضعيف، 9/ 483، هامش (2).

<sup>(10)</sup> الترمذي : أبواب صفة جهنم ، باب ما جاء في عظم أهل النار ( 2580) 4/ 606 .

<sup>(11)</sup> المنتخب لعبد بن حميد: (860) 272 ، تأريخ بغداد للخطيب البغدادي: 2/ 363 ، شعب الإيهان للبيهقي: (394) 1/ 353 ، البعث والنشور له: ( 567 ) 315.

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(13)</sup> كتبت في كل النسخ : يتوطاؤه ، والصحيح ما أثبتناه وهو من الترمذي .

<sup>(14)</sup> مسند أحمد: 2/ 179.

<sup>(15)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الرقائق ( 11827 ) 10 / 398 .

<sup>(16)</sup> الترمذي : كتاب صفة القيامة ، باب في صفة يوم القيامة ( 2492 ) 4/ 565 .

<sup>(17)</sup> مسند أحمد : 2 / 179 .

حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: بولس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار " وللشيخين (1) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى (2) عنه - أن النبي - كلا - قال: "يعرق الناس يوم القيامة [ج/ 172] حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم " ، ولأحمد (3) بسند صحيح عن ابن عمر - رضي الله تعالى (4) عنها - عن النبي - كلا - : ولوم ألناس لركب آلعناكيين في (5) يقوم في رشحه إلى أنصاف أذنيه " ولمسلم (6) والترمذي (7) عن المقداد [ب/ 182] - رضي الله تعالى (8) عنه - قال : "تدنى الشمس يوم عن المقداد [ب/ 182] - رضي الله تعالى (8) عنه - أن رسول الله - كلا وليكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً وأشار رسول الله - كلا - بيده إلى فيه " وللشيخين (9) عن أبي سعيد مرضي الله تعالى (10) عنه - في حديث رؤية الله يسوم القيامة أوله : " إن ناساً قالوا: يا له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً، وفي رواية : طبقة واحدة كلها أراد أن يسجد خرّ على قفاه " طلشيخين (11) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى (11) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى (12) عنه عنه النبي - كلا عيد النبي - يقول: على قفاه "

<sup>(1)</sup> البخاري: كتاب الرقاق، باب قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِيكَ أَبُهُم مَّبْعُوثُونَ ۞ لِيَوْمٍ عَظِم ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبَ ٱلْعَلَيْنِ ۞ ﴿ سورة المطففين: 4\_6 (6532) 763 ، مسلم: كتاب صفة الجنة ، باب في صفة يوم القيامة ( 2863) 4 / 2169 .

<sup>(2)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(3)</sup> مستداحد: 2/ 13، 19:

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

 <sup>(5)</sup> سورة المطففين: 6.
 (6) المناصلة عند المناز

<sup>(6)</sup> مسلم: كتاب صفة الجنة ، باب في صفة يوم القيامة ( 2864 ) 4/ 2169 .

<sup>(7)</sup> الترمذي: كتاب صفة القيامة ، باب شأن الحساب والقصاص ( 2421 ) 4/ 531.

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

 <sup>(9)</sup> البخاري: كتاب التفسير ، باب قوله تعالى: ﴿نَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ النساء: من الآية 40 ( 4581 ) 538 ،
 كتاب التوحيد ، باب قول الله ـ تعالى ـ : ﴿ جُوهٌ يَوْمَ بِنْ نَاضِرَةٌ ۚ إِلَىٰ رَبِّا نَاظِرَةٌ ۚ ﴾ سورة القيامة : 22 ، 23 ( 7439 )
 863 ، مسلم: كتاب الإيهان ، باب معرفة طريق الرؤية ( 183 ) 1 / 165 .

<sup>(10)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(11)</sup> البخاري : كتاب الوضوء ، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء (136) 28 مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ( 246 كر 1 / 216 ر

<sup>(12)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

" إن أمتى يدعون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " وفي رواية لمسلم (١): " ترد على أمتى الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله ، قالوا : يا نبى الله (2) أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم ، لكم سيم ليست لأحد غيركم ، تردون علي غرّاً محجلين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون إلى "وفي رواية له (3) و لابن ماجه (4): "قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ فقال : أرأيت لو أن رجلاً له خيل غرّ محجلة بين ظهري (5) خيل دُهم بُهم ألا يعرف خيله ؟ قالوا: بلي يا رسول الله ، قال : فإنهم يأتون غرّاً محجلين من الوضوء" وللشيخين (6) عن أبي هريرة وأبي [ج/ 173] سعيد \_ رضى الله عنهما \_ : " أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : هل تضارّون في [ب/ 183] الشمس ليس دونها سحاب ؟ إلى أن قال : حتى إذا فرغ الله من القضاء [أ/ 189] بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرجه ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله ـ تعالى (٢) ـ على النِار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا " وفي رواية : " أن المؤمنين يناشدون الله فيهم فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه" ولمسلم (8) عن سمرة أن نبى الله \_ على عال : "منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته ـ وفي رواية : حقويه ـ ومنهم من تأخذه إلى ترقوته ومنهم من تأخذه إلى عنقه " وله (9) ـ أيضاً ـ عن أبي هريرة ـ رضى الله تعالى (10) عنه ـ "أنهم قالوا : يا

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ( 247 ) 1 / 217.

<sup>(2)</sup> في : (أ) نبى الله ، بدون حرف النداء قبله .

<sup>(3)</sup> مسلم : كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ( 249 ) 1 / 218

<sup>(4)</sup> ابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر الحوض (4306) 2/ 1439 ، 1440 .

<sup>(5)</sup> في ابن ماجه: ظَهْرَانَيْ.

<sup>(6)</sup>رواه البخاري ، عن أبي هريرة في : كتاب التوحيد ، باب قُول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وُجُوهٌ يُوَمَهِنُو نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبَّهَا نَاظِرَةً ۞ سورة القيامة : 22 ، 23 ، 33 ( 7437 ) 862 ، وعن أبي سعيد في : كتاب التفسير ، سورة النساء ، باب : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ من الآية 40 ( 4581 ) 538 ، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة في : كتاب الإيهان ، باب معرفة طريق الرؤية ( 182 ) 1 / 164 ، وعن أبي سعيد في : كتاب الإيهان ، باب معرفة طريق الرؤية ( 183 ) 1 / 165 .

<sup>(7)</sup>تعالى : زيادة من : (ج ) .

<sup>(8)</sup>مسلم: كتاب صفة الجنة ، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها ( 2845) 4/ 2185.

<sup>(9)</sup>مسلم : كتاب الزهد والرقائق ( 2968 ) 4 / 2279 .

<sup>(10)</sup>تعالى : زيادة من : ( ج ) .

رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ الحديث إلى أن قال : فيلقى ـ يعنى الله ـ العبد فيقول(١): أى قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول: بلى ، فيقول : أفظننت أنك ملاقيَّ ؟ فيقول : لا ، فيقول : فإنى أنساك كما نسيتني ، ثم يلقى الثاني فيقول له : ويرد كالأول ، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك ، فيقول : يا ربّ آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع ، فيقول : هاهنا إذاً ثم يقال: الآن نبعث شاهداً عليك، فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه (2) فيختم على فيه، ويقال لفخذه: انطقى فينطق(3) فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي سخط الله عليه " وله (4) عن أنس رضى الله تعالى (5) عنه ـ قال: "كنا عند رسول الله على [ب/ 184] فضحك فقال: هل [ج/ 174] تدرون [أ/ 190] مم أضحك؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : من مخاطبة العبد ربَّه ﴿ كَالِّلْ ﴿ يَقُولُ : يَا رَبُّ ، أَلَمْ تَجْرُني من الظلم؟ قال : يقول بلي ، قال : فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً منى فيقول : كفي بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً ، فيختم على فيه ، فيقال لأركانه : انطقي ، فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام ، فيقول : بعداً لَكُنَّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل " ولمسلم (6) \_ أيضاً \_ عن عبد الله بن عمرو \_ رضى الله تعالى (7) عنهما \_ قال : قال رسول الله \_ ﷺ: " يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين إلى أن ذكر الساعة وأنه ينفخ في الصور النفخة الأولى ويصعق الناس قال : ثم يرسل الله أو قـال : ينــزل الله مطــراً كأنــه الطــلّ أو الظلّ ـ نعمان الشاك ـ فتنبت منه أجساد الناس ، ثم ينفخ فيـه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ، شم يـقـال: يـا أيها الناس هلموا إلى ربـكم، وقفـوهـم إنهم مسؤولـون الحـديـث" وللشيخين(8) وأحمد (9) والنسائي (10) عن ابن عباس - رضي الله تعالى(11) عنهما - قال:

فيقول: ساقطٍ من: (ج).

<sup>(2)</sup> في (ج) : عليَّ .

<sup>(3)</sup> في: (ب) تنطق.

<sup>(4)</sup> مسلم : كتاب الزهد والرقائق ( 2969 ) 4 / 2280 .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(6)</sup> مسلم : كتاب الفتن ، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ( 2940 ) 4 / 2258 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(8)</sup> البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين ( 1265 ) 145 ، مسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( 1206 ) 2/ 865 .

<sup>(9)</sup> مستدأحد: 1/ 215.

<sup>(10)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب المناسك ، باب النهى عن ألله يجنط المحرم إذا مات ( 3824) 4/ 92.

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

"بينها رجل واقف مع النبي - على - بعرفة وهو محرم إذ وقع عن راحلته فوقصته الحديث.. حتى قال : ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبّداً الله وللترمذي (2) وابن حبان (ق في صحيحه والبيهقي في البعث (4) عن أبي هريرة - في قوله - بعالى - : (فيزم نَدْعُوا حُلُّ أَنَاس صحيحه والبيهقي في البعث (4) عن أبي هريرة - في قوله - بعالى - : (فيزم نَدْعُوا حُلُ أَنَاس بِامَعِمْ الله في جسمه ستون ذراعاً وببيض وجهه ويجعل على رأسه تاج (6) من لؤلؤة يتلألاً (7) إلى أن قال : وأما الكافر فيعطى كتابه بشهاله مسوداً وجهه ويمد له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم ويجعل على رأسه تاج من نار "ولسلم (8) والترمذي (9) عن [ب/ 185] أبي هريرة أن رسول الله [أ/ 191] - من التودن ولي الله المراه أو الترمذي (9) عن [ب/ 185] أبي هريرة أن رسول الله الأراء وحتى المدرة من المدرة (11) ولفظه : "يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجهاء من القرناء وحتى المدرة من المدرة (10) ولفظه : "يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجهاء من القرناء وحتى المدرة من المدرة (10) ولفظه : "يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجهاء من القرناء عن أبي هريرة - رضي الله ولمالك (13) والنسائي (16) عن أبي هريرة - رضي الله تعلى (10) عنه - أن النبي - قال: "كل ابن آدم يأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب الخلق يوم رواية لمسلم (18) : "إن في الإنسان عظم كالا تأكله الأرض أبداً فيه يركب الخلق يوم يركب"، وفي رواية لمسلم (18) : "إن في الإنسان عظم كالمنا الأرض أبداً فيه يركب الخلق يوم

<sup>(1)</sup> كل الروايات ملبياً ، يلبي ، إلا رواية واحدة في مسلم : ملبداً .

<sup>(2)</sup> الترمذي: كتاب التفسير ، سورة بني إسرائيل ( 3136 ) 5 / 282 .

<sup>(3)</sup> ابن حبان: كتاب مناقب الصحابة ، باب إخباره عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم ، ذكر الإخبار عن وصف المسلم والكافر إذا أعطيا كتابيها ( 7349 ) 16 / 346 .

<sup>(4)</sup> لم أجده في كتاب البعث والنشور ، وكذلك في السنن الكبرى وشعب الإيهان .

<sup>(5)</sup> سورة الإسراء: من الآية 71.

<sup>(6)</sup> في كل النسخ: تاجأ ، والصحيح ما أثبتناه من الترمذي .

<sup>(7)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : تتلألأ ، ما أثبتناه من الترمذي .

<sup>(8)</sup> مسلم : كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم ( 2582) 4/ 1997 .

<sup>(9)</sup> الترمذي : كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ( 2420 ) 4/ 530

<sup>(10)</sup> في (أ) و (ب): حتى تقاد الشاة ، وأثبتنا ما في : (ج) لأنه في مسلم كذا .

<sup>(11)</sup> مسند أحمد : 2/ 363.

<sup>(12)</sup> في المسند: وحتى للذرة من الذرة.

<sup>(13)</sup> الموطأ : كتاب الجنائز ، باب جامع الجنائز (642) 1 / 328.

<sup>(14)</sup> البخاري : كتاب التفسير ، سورة عم يتساءلون، باب: ﴿ وَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾ النبأ : 18 (4935) 598 (4935) مسلم : كتاب الفتن ، باب ما بين النفختين (2955) 4/ 2271

<sup>(15)</sup> أبو داود : كتاب السنة ، باب ذكر البعث والصور (4743) 4/ 236 .

<sup>(16)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز ، باب أرواح المؤمنين ( 2215) 2/ 483.

<sup>(17)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(18)</sup> مسلم: كتاب الفتن ، باب ما بين النفختين ( 2955) 4/ 2271 .

القيامة، قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال : عجب الذنب " ولأحمد (١) وابن حبان في صحيحه (2)عن أبي سعيد \_ رضي الله تعالى (3)عنه \_ قال : قال رسول الله \_ علي \_ : " يأكل التراب كلُّ شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه ، قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل، منه تنشأون، ومن ذلك عظم خلق الكافر ومقعده من جهنم ونحو ذلك" وللشيخين (4) وغيرهما (5) عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى (6) عنه ـ قال: قال رسول الله \_ علي -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، وكلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، قيل: يا رسول الله ، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه (7) بأخفافها وتعضه (8) بأفواهها ، كلما مرّ عليه أو لاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد ، فيرى سبيله إما [ب/ 186] إلى الجنة وإما إلى النار، قيل: [أ/ 192] يا رسول الله ، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئاً ليس منها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه (9) بأظلافها ، كلما مرّ عليه [ج/ 176] أولاها ردّ عليه أخراها في يـوم كان مقـداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي بين العبـاد ، فيرى سبيله إما إلى

<sup>(1)</sup> مسند أحمد: 3/ 28.

<sup>(2)</sup>ابن حبان : كتاب الجنائز ، فصل في أحوال الميت في قبره ، ذكر وصف قدر عجب الذنب الذي لا تأكله الأرض من ابن آدم ( 3140 ) 7/ 409 .

<sup>(3)</sup>تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(4)</sup> البخاري : كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ( 1402 ) 160 ، 161 ، مسلم : كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ( 987 ) 2 / 680 .

<sup>(5)</sup> مسند أحمد: 2/ 262 ، أبو داود: كتاب الزكاة، باب في حقوق المال (1658) 2/124، سنن النسائي الكبرى: كتاب الزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة (2234) 3/9 ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة (1786) 1/96، والزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة ، باب معنى ألوان مانع الزكاة (2252 ، 2253) 4/10 ، ابن حبان: كتاب الزكاة، باب صحيح ابن خزيمة : كتاب الزكاة ، باب الزكاة ، والمحيحين للحاكم: الوعيد لمانع الزكاة ، ذكر وصف من لم يؤد زكاة ماله في القيامة (3253) 8/45 ، المستدرك على الصحيحين للحاكم: 1/500 ، سنن البيهقى الكبرى : 4/8.

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(7)</sup>كتبت في كل النسخ : تطاؤه ، وما أثبتناه من الصحيح .

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ب) : وتعظه ، بأخت الطاء ، وما في : (ج) هوسما في البخاري ومسلم .

<sup>(9)</sup>كتبت في كل النسخ: تطاؤه، وما أثبتناه من الصحيح.

الجنة وإما إلى النار" ولمسلم (1) عن جابر \_ رضي الله تعالى (2) عنه \_ سمعت رسول الله \_ قبل \_ قبل . قبل

<sup>(1)</sup> مسلم: كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة (988) 2/ 681.

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(3)</sup> كتبت في كل النسخ : تطاؤه ، وما أثبتناه من الصحيح .

<sup>(4)</sup> كنزه : زيادة من : (ج) ، وهي في مسلم فأثبتناها .

<sup>(5)</sup> في (أ) و (ب): شجاع ، وما في : (ج) هو ما في مسلم .

<sup>(6)</sup> ابن ماجه: كتاب الزكاة ، باب ما جاء في منع الزكاة (1784) 1 / 568.

<sup>(7)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الزكاة ، باب التغليظ في حبس الزكاة ( 2233) 3/ 8، 9.

<sup>(8)</sup> صحيح ابن خزيمة : كتاب الزكاة ، باب ذكر الخبر المفسر للكنز ( 2256 ) 4 / 12 .

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(10)</sup> سورة آل عمران : من الآية 180 .

<sup>(11)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الزكاة ، باب مانع زكاة ماله ( 2272 ) 3/ 28.

<sup>(12)</sup> كشف الأستار للبزار: كتاب الزكاة، باب فيمن منع الزكاة ( 882 ) 1 / 418.

<sup>(13)</sup> المعجم الكبير: ( 1409 ) 2/ 91.

<sup>(14)</sup> صحيح ابن خزيمة : كتاب الزكاة ، باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الكنز مجملة غير مفسرة ( 2255) 4/ 11.

<sup>(15)</sup> ابن حبّان : كتاب الزكاة ، باب الوعيد لمانع الزكاة ( 3257 ) 8 / 49 .

<sup>(16)</sup> ماله : ساقط من : (ج) ، وهو ثابت في الرّواية .

<sup>(17)</sup> في (ج): شجاعاً ، وهو كذلك فيه لأن " ماله " ساقط فيه .

ويطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك، وقال ثوبان: يتبعه فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلفت فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ، ثم يتبعه سائر جسده" وللبخاري(١) والنسائي(٤) عن أبي هريرة [ج/ 177] \_ رضي الله تعالى(٤) عنه \_ قال: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه \_ يعني: شدقيه \_ ثم يقول: أنا مالك ، أنا كنزك ، ثم تلا الآية: ﴿ وَلا يَخْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ الآية (٩) وللطبراني(٥) بإسناد صحيح عن عبد الله \_ رضي الله تعالى(٥) عنه \_ قال: " لا يكوى رجل يكنز فيمس درهم درهما ، ولا دينار ديناراً يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته " ولأبي داود (١) والنسائي (١) بإسناد جيد عن أسهاء بنت يزيد أن رسول الله \_ عَلَيْ قال: " أيها أمرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها من النار يوم القيامة " وللشيخين (٩) وغيرهما (١٠١) عن أدنها خرصاً من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة " وللشيخين (٩) وغيرهما (١٠١) عن أبن عمر أن النبي \_ على قال: " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله \_ تعالى \_ وليس في وجهه مزعة (١١) لحم " وللشيخين (١٥) عن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى (١١) عنه \_ قال: " قام فينا رسول الله \_ على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني؟ فأقول: لا أملك لك شيئاً قد يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني؟ فأقول: لا أملك لك شيئاً قد يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني؟ فأقول: لا أملك لك شيئاً قد

<sup>(1)</sup> البخاري: كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ( 1403 ) 161 .

<sup>(2)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الزكاة ، باب مانع زكاة ماله ( 2273 ) 3 / 28.

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(4)</sup>سورة آل عمران : من الآية 180 .

<sup>(5)</sup> المعجم الكبير للطيراني: ( 8754 ) 9/ 150.

<sup>(6)</sup>تعالى: زيادة من : (ج) .

<sup>(7)</sup> أبو داود : كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب والنساء ( 4238 ) 4/ 93 .

<sup>(8)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ( 9377 ) 8 / 354 ، 355 .

<sup>(9)</sup> البخاري: كتاب الزكاة ، باب من سأل الناس تكثراً ( 1474 ) 169 ، مسلم: كتاب الزكاة ، باب كراهة المسألة للناس ( 1041 ) 2/ 1040 .

<sup>(10)</sup> مسند أحمد: 2/ 15، 88، سنن النسائي الكبرى: كتاب الزكاة، باب المسألة ( 2377) 3/ 74، مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الزكاة، باب من كره المسألة، ونهى عنها، وشدد فيها ( 10762 ) 4/ 338.

<sup>(11)</sup>المزعة : بالضم والكسر ، القطعة من اللحم أو النتفة منه ، القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب العين ، فصل الميم ، مزع ، 763 .

<sup>(12)</sup> البخاري: كتاب الجهاد، باب الغلول (3073) 360، مسلم: كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول (1831) 3/461.

<sup>(13)</sup>تعالى : زيادة من : (ج)

أبلغتك ، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة ، فيقول : [أ/ 194] يا رسول الله أغثني؟ فأقول: لا أملك لك شيئاً قد [ب/ 188] أبلغتك ، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاء يقول : يا رسول الله أغثني ؟ فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك ، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول : يا رسول الله أغثنى؟ فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك ، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني ؟ فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك " وللنسائي(أ) وابن حبان (2) في صحيحه عن الشريد\_رضي الله تعالى (3) [ج/ 178] عنه\_سمعت رسول الله \_ ﷺ \_ يقول : " من قتل عصفوراً عبثاً عجّ إلى الله يوم القيامة يقول : يا ربّ ، إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة " ولابن حبان في صحيحه (4) عن عبد الله بن عمرو عن النبي \_ علي ا قال: "دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت فيها ثلاثة يعذبون امرأة من حمير سوداء طويلة ربطت هرّة لها لم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش <sup>(5)</sup> الأرض فهي تنهش قلبُها ودبرها الحديث" وحديث المرة في البخاري (6) عن أسهاء بنت أبي بكر في أثناء حديث صلاة الكسوف ، وللشيخين (7) عن أسامة بن زيد\_رضي الله تعالى (8) عنها\_سمعت رسول الله على ا يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلي كنت آمر بـالمعروف ولا آتيـه، وأنهى عن المنكـر وآتيـه" وللترمذي (9) وحسّنه والطبراني (10) برواة الصحيح عن ابن عباس، والطبراني (11) \_ أيضاً \_

<sup>(1)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الضحايا ، باب من قتل عصفوراً بغير حقها ( 4520 ) 4 / 366 ، 367 .

<sup>(2)</sup> ابن حبان: كتاب النبائح، ذكر الزجر عن ذبح المرء شيئاً من الطيور عبثاً دون القصد في الانتفاع به (5894) 13 / ٢١٤.

<sup>(3)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(4)</sup> ابن حبان : باب صفة النار وأهلها ، ذكر إطلاع المصطفى ـ ﷺ في النار على من يعذب فيها ( 7489 ) 16 / 534.

<sup>(5)</sup> في : (1) حشاش .

<sup>(6)</sup> البخارى: أبواب صفة الصلاة، باب 9 ( 745 ) 88 .

<sup>(7)</sup> البخاري : كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار وأنها مخلوقة ( 3267 ) 384 ، مسلم كتاب الزهد والرقائق ، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله ( 2989 ) 4/ 2290 .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(9)</sup> الترمذي : كتاب التفسير ، باب ومن سورة النساء ( 3029 ) 5 / 224 .

<sup>(10)</sup> المعجم الكبير للطبراني: ( 10742 ) 10 / 306.

<sup>(11)</sup> المعجم الكبير للطبراني: ( 10407 ) 10 / 187.

عن ابن مسعود أن النبي \_ يلي \_ [ ب / 189 ] قال (1): "يأتي المقتول [أ/ 195] متعلقاً رأسه بإحدى يديه ، ملبباً قاتله باليد الأخرى ، تشخب أوداجه دماً حتى يأتي به العرش ، فيقول المه المقتول: هذا قتلني ، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار"، وللشيخين (2) وغير هما (3) عن أبي هريرة \_ يلك \_ (4) قال : قال رسول الله \_ كلل \_ (5) من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً غلداً فيها أبداً ، ومن تحسى سها فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً غلداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً غلداً فيها أبداً " ولمسلم (5) عن أبي سعيد \_ (6) عن النبي \_ كلل أبداً " ولمسلم (5) عن أبي سعيد \_ (6) عن النبي \_ كلل أبداً " ولمسلم (6) عن أبي سعيد \_ (8) والترمذي (9) [ج/ 179] والنسائي (10) عن أبي هريرة \_ (6) إلى الله إلا جاء يوم ألقيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والعرف عرف (11) المسك " وللأربعة (21) وقال الترمذي : حسن صحيح عن معاذ بن جبل \_ كلك النبي \_ كلك \_ قال: "ومن جرح الى سبيل الله أو نكب نكبة فه أنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك " ورواه ابن حبان في صحيحه (13) والحاكم (14) وقال: صحيح النبي ـ كلك وقال: صحيح عن معاذ بن حبان في صحيحه (13) والحاكم (14) وقال: صحيح عن معان بن حبان في صحيحه (13) والحاكم (14) وقال: صحيح

<sup>(1)</sup> قال : زيادة من : ( ب ) .

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب الطب ، باب شرب السم والدواء به وبها يخاف منه والحبيث ( 5778 ) 990 ، مسلم : كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ( 109 ) 1/ 102 .

<sup>(2)</sup> ينظر: مسند أحمد: 2/ 488، أبو داود: كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة ( 3872) 4/7، الترمذي: كتاب الطب، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره (2044) 4/239، سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز، باب توك الصلاة على من قتل نفسه (2103) 2/4439، ابن ماجه: كتاب الطب، باب النهى عن الدواء الخبيث (3460) 2/413.

<sup>(4) 🐗 :</sup> ساقط من : (ج ) .

<sup>(5)</sup> مسلم: كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر ( 1738 ) 3/ 1361 .

<sup>(6) 🤲 :</sup> ساقط من : (ج) .

<sup>(7)</sup> موطأ مالك : كتاب آلجهاد ، باب الشهداء في سبيل الله ( 1310 ) 1 / 510 .

<sup>(8)</sup> البخاري : كتاب الذبائح والصيد ، باب المسك ( 5533 ) 665 ، 666 ، مسلم : كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ( 1876 ) 3 / 1497 .

<sup>(9)</sup> الترمذي: كتاب فضائل الجهاد، باب فيمن يكلم في سبيل الله ( 1656 ) 4/ 158.

<sup>(10)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الجهاد، باب ثواب من كلم في سبيل الله ( 4340 ) 4/ 289.

<sup>(11)</sup> في (ج): والعرق عرق.

<sup>(12)</sup> أبو داود: كتاب الجهاد، باب فيمن سأل الله\_تعالى الشهادة ( 2541) 3/ 21، الترمذي: كتاب فضائل الجهاد، باب فيمن يكلم في سبيل الله ( 1657 ) 4/ 158، سنن النسائي الكبرى: كتاب الجهاد، باب ثواب من قاتل في سبيل الله ( 4334) 4/ 287. ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب القتال في سبيل الله ( 2792) 2/ 933.

<sup>(13)</sup> ابن حبان : كتاب الجنائز ، فصل في الشهيد ، ذكر تفضل الله ـ جل وعلا ـ على سائله الشهادة من قلبه بإعطائه أجر الشهيد وإن مات على فراشه ( 3191 ) 7/ 464 .

<sup>(14)</sup> لم أجده في مستدرك الحاكم لا عن معاذ عليه ولا عن غيرُهُ.

- (4) الترمذي : كتاب الإيهان ، باب ما جاء في فضل من أعتق ( 1547 ) 4 / 100 .
  - (5) ابن ماجه : كتاب العَتْق ، باب العتق ( 2522 ) 2/ 843 .
    - (6) مسند أحمد : 4/ 235
  - (7) أبو داود : كتاب العتق ، باب في ثواب العتق ( 2967 ) 4 / 30 .
    - (8) مسند أحمد: 4/ 150 .
- (9) أبو داود : كتاب العتق ، باب أي الرقاب أفضل ( 2965 ، 2966 ) 4/ 29 ، 30 ، عن أبي نجيح السلمي وعمرو بن عبسة ، وليس فيه عن عقبة بن عامر .
  - (10) سنن النسائي الكبرى: كتاب العتق ، باب في ثواب العتق ( 4859 ) 5 / 6.
    - (11) المستدرك على الصحيحين للحاكم: 2/ 230.
    - (12) أبو داود : كتاب العتق ، باب في ثواب العتق ( 2964 ) 4/ 29 .
- (13) ابن حبان: باب وصف الجنة وأهلها ، ذكر الإخبار عن وصف صور الزمرة التي تدخل الجنة أول الناس في القيامة (7420) 14 / 437.
  - (14) المستدرك على الصحيحين للحاكم: 2/ 230.
    - (15) مستد أحد: 4/ 404.
- (16) البخاري : كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة ( 3246 ) 383 ، مسلم : كتاب صفة الجنة ، باب أول زمرة تذخل البخاري : كتاب صفة الجنة ، باب أول زمرة تذخل البخار ( 2834 ) 4 / 2178 .
- (17) ينظر : مسند أحمد : 3 / 16 ، الترمذي : كتاب صفة الجنة ، باب في صفة نساء أهل الجنة ( 2535 ) 4 / 299 ، مسند الحميدي : ( 1110 ) 2 / 472 .
  - (18) 🏶 : ساقط من : (ج).

<sup>(1)</sup> في ( ج ) : على طابع .

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب العتق ، باب في العتق وفضله ( 2517 ) 289 ، مسلم : كتاب العتق ، باب فضل العتق ( ١٥٠٩) 2/ 1148 .

<sup>(3)</sup> مسند أحمد : 2 / 420 ، الترمذي : كتاب الإيهان ، باب ثواب من أعتق رقبة ( 1541 ) 4 / 97 ، سنن النسائي الكبرى : كتاب العتق (4854 ) 5 / 5 .

قوله: (وهو مع أنه لا دليل لهم عليه)(1) تقريره (2): وهو أي امتناع إعادة المعدوم بعينه غير مضر بها ادعيناه لو كان له دليل ثابت ، فكيف وليس لهم عليه دليل يعتد به؟ وإنها استدلوا عليه بأشياء ليس فيها ما يصح .

قوله: (يجمع الأجزاء الأصلية) (3) أي ولا يلتزم إعادة [ج/ 180] الأعراض، والإعادة بهذا المعنى لا يتأتى النزاع في إمكانها ، فإذا سلموه وقالوا : ليس هو إعادة المعدوم بعينه، قلنا: سلمنا، ولا يضرنا فإنه نزاع في مجرد التسمية ، هل هذه الإعادة على هذه الصورة تسمى إعادة المعدوم بعينه أو لا ؟ والنزاع في الأسماء لا يضر، إنها يضر النزاع في المعاني ، هذا على تقدير التسليم ، وأما على تقدير المنع فنقول : نعم إعادته بأجزائه وهيئاته وجميع أعراضه حتى الزمان محكنة ، لأن قدرة الله \_ تعالى حصالحة لكل شيء، ولا يمتنع على الله شيء ، بل هو على كل شيء قدير ، وبكل شيء عليم (4).

قوله: (وهو محال)<sup>(5)</sup> أي لأنا فرضنا أن أحدهما صار جزءًا للآخر ، فلو عادت إليه جميع أجزائه [أ/ 197] ، [ب/ 191] للزم من ذلك أن يكون جزء أحدهما جميع الآخر أو جزأه<sup>(6)</sup>، وهو ضروري الاستحالة .

قوله: (وذلك لأن المعاد) (7) بيان لقوله: (وبهذا يسقط ما قالوا) وما قيل: إنه يجوز أن تصير تلك الأجزاء الأصلية في المأكول أو شيء منها نطفة في الأكل ويكون منها أو من شيء منها جزء أو أجزاء (8) أصلية لبدن آخر ويعود المحذور ، لا يضرنا لأن المحذور إنها هو في وقوع ذلك لا في إمكانه ، ولعل الله الذي حكم بالمعاد يحفظها من أن تصير جزءًا لبدن آخر فضلًا عن أن تصير جزءًا أصليًا ، ذكر نحوه في شرح المقاصد (9).

قوله: (فإن قيل هذا) (10) أي قولكم بالبعث قول بالتناسخ ، وهو أن تنقل الروح من جسدها إلى آخر غيره ، قلنا : إنها يلزم لو كان الثاني بدنًا مبتدأ ، وأما إذا كان هو الأول بمعنى أنه من

<sup>(1)</sup> شرح المقائد : 108 .

<sup>(2)</sup> في ( ج ) : تقديره .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 108 .

<sup>(4)</sup> ينظر : أصول الدين للبغدادي : 235 ، الإرشاد للجويني : 371 ، قواعد العقائد للغزالي : 219 ، الاقتصاد في الاعتقاد له : 133 ، 134 ، معالم أصول الدين للرازي : 117 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 108 .

<sup>(6)</sup> في (ج) وجزأه .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 108 .

<sup>(8)</sup> في (ج) : وأجزاء.

<sup>(9)</sup> شرح المقاصد للتفتازاني: 5 / 95.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 109.

حديث: "أهل الجنة جرد مرد " (6) أخرجه الترمذي (7) وقال: حسن غريب عن معاذ درضي الله تعالى (8) عنه أن النبي على قال: " يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا مكحلين بني ثلاث وثلاثين " وقال شيخنا في سورة الواقعة من تخريج أحاديث الكشاف (9): " إن الترمذي قال: غريب، وبعض أصحاب قتادة أرسلوه، وأخرجه البيهقي (10) موصولًا، ثم أخرجه

<sup>(1)</sup>أنّ : ساقط من : (ج).

<sup>(2)</sup> في (ج): شاء.

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر ثلاثة أسطر، ولم يخرجه البقاعي.

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) ، ولا فراغ بعده بسبب سقوطه من النسخة .

<sup>(5)</sup> أخرجه عن ابن مسعود في المسلم: كتاب الإمارة ، ياب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ( 1887) 3 / 502 ، الدارمي في سننه: كتاب الجهاد ، باب أرواح الشهداء ( 2410) 2 / 271 ، الترمذي: كتاب الجهاد ، باب ومن سورة آل عمران ( 3011) 5 / 215 ، ابن ماجه : كتاب الجهاد ، بساب فضل الشهادة في سبيل الله التفسير ، باب ومن سورة آل عمران ( 3011) 5 / 215 ، ابن ماجه : كتاب الجهاد ، بساب فضل الشهادة في سبيل الله عن ابن عباس رضي الله عنها -: أحمد في مسنده : 1 / 265 ، وابن أبي شيبة في مصنفه : (34116) 7 / 47 ، سنسن سعيد ابن منصور : كتاب الجهاد ، باب ما جاء في أرواح الشهداء ( 2561) 2 / 257 ، سنن أبي داود : كتاب الجهاد ، باب في فضل الشهادة ( 2520 ) 3 / 257 ، سنن أبي داود : كتاب الجهاد ، باب في فضل الشهادة ( 2520 ) 3 / 51 ، مسند أبي يعلى : ( 2331 ) 4 / 219 ، الحاكم في المستدرك : 2 / 97 ، سنن البيهقي الكبرى : 9 / 163 ، وأخرجه عن كعب بن مالك في الحائز ، باب أرواح المؤمنين ( 2211 ) 2 / 481 ، ابن ماجه : كتاب الجنائز ، باب أرواح المؤمنين ( 2211 ) 2 / 481 ، ابن ماجه : كتاب الجنائز ، باب أرواح المؤمنين ( 2211 ) 2 / 481 ، ابن ماجه : كتاب الجنائز ، باب ما جاء فيها يقال عند المريض إذا حضر ( 1449 ) 1 / 466 ، المعجم الكبير للطبراني: (125) 19 / 66 ) .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 109.

<sup>(7)</sup> الترمذي: كتاب صفة الجنة ، باب ما جاء في سن أهل الجنة ( 2545 ) 4/ 589.

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني : 278 ، في تفسير سورة الواقعة .

<sup>(10)</sup> ينظر قول البيهقي في الكاف الشاف لابن حجر: 278.

موقوفًا على قتادة انتهى"، ورواه الترمذي (١) أيضًا من حديث أبي هريرة وقال: غريب ولفظه قال رسول الله على الله الله المبنة جرد مرد كحل لا يفني شبابهم ولا تبلى ثيابهم "، ورواه الحد<sup>(2)</sup> وابن أبي شيبة <sup>(3)</sup> وابن أبي المدنيا (<sup>4)</sup> وأبو يعلى <sup>(5)</sup> والطبراني (<sup>6)</sup> والبيهقي <sup>(7)</sup> عن أبي هريرة وهم على المبنة الله المبنة الجنة جردًا مردًا بيضًا جعادًا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعًا في عرض سبعة أذرع " وفي سنده على بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف ، قال شيخنا (<sup>9)</sup> : وذكر ابن أبي حاتم في العلل (<sup>(10)</sup> أن أباه قال : ولا بن بعد عان ، وهو ضعيف ، قال شيخنا (<sup>9)</sup> : وذكر ابن أبي حاتم في العلل (<sup>(10)</sup> أن أباه قال : السكن عن حماد ، وللبيهقي (<sup>(11)</sup> بإسناد قال المنذري (<sup>(11)</sup> : حسن عن المقدام ورضي الله تعالى (<sup>(11)</sup> عن يحيى بن السكن عن حماد ، وللبيهقي (<sup>(11)</sup> بإسناد قال المنذري (<sup>(11)</sup> : حسن عن المقدام ورضي الله تعالى (<sup>(11)</sup> عن أبين المن أبي الناس فيها بين المن أبي أبين أبوب ، ومن [أ / 199] كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب ، ومن [أ / 199] كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال " ، وللشيخين (<sup>(11)</sup> عن سهل [ب/ 193] بن سعد وضي الله تعالى (<sup>(11)</sup> عنه وأن رسول الله و المناس ولها أله المن أحد بعضهم ببعض ، لا الجنة من أمتي سبعون ألفًا أو [ج/ 182] سبعائة ألف متاسكون آخذ بعضهم ببعض ، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر" ولهما أبي عن أبي يدخل أولم حتى يدخل آخرهم ، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر" ولهما أبي عن أبي يدخل أولم حتى يدخل آخرهم ، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر" ولهما أبي عن أبي

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي: كتاب صفة الجنة ، باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة ( 2539 ) 4 / 586 .

<sup>(2)</sup> مسند أحمد: 2/ 295.

<sup>(3)</sup> مصنف ابن أبي شيبة : كتاب الجنة ، باب ما ذكر في صفة الجنة وما فيها مما أعد لأهلها ( 35 003 ) 12 / 76.

<sup>(4)</sup> صفة أهل الجنة لإبن أبي الدنيا : ( 15 ) 17 .

<sup>(5)</sup> لم أجده في مسند أبي يعلى .

<sup>(6)</sup> المعجم الأوسط للطبراني: ( 5422 ) 5 / 318 ، المعجم الصغير: (818 ) 2 / 75.

<sup>(7)</sup> البحث والنشور للبيهقي : باب أول من يدخل وما جاء في صفة أهل الجنة ( 422 ) 246 .

<sup>. (8) 🏶 :</sup> ساقط من : ( ج ّ) .

<sup>(9)</sup> الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر : 278 ، في سورة الواقعة .

<sup>(10)</sup> العلل لابن أبي حاتم : ( 2138 ) 3 / 272 .

<sup>(11)</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد: 1 / 28.

<sup>(12)</sup> البعث والنشور للبيهقي : باب أول من يدخل وما جاء في صفة أهل الجنة ( 422 ) 246 .

<sup>(13)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري : كتاب صفة الجنة والنار ، في صفة دخول أهل الجنة الجنة ( 5447 ) 700 .

<sup>(14)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(15)</sup> البخاري : كتاب الرقاق ، باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب ( 6543) 764 ، مسلم : كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ( 219) 1/ 198 .

<sup>(16)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(17)</sup> البخاري: كتاب بدء الحلق، باب ما جاء في صفة الجنة (3254) 383، مسلم: كتاب صفة الجنة، باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر (2834) 4/ 2178.

هريرة ـ رضي الله تعالى (١) عنه ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: "أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دريّ إضاءة ـ وفي رواية: على أشد نجم في السهاء إضاءة ـ ثم هم بعد ذلك منازل إلى أن قال: أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السهاء".

حديث: "إن الجهنمي ضرسه مثل أحد" (2) أخرجه أحمد (3) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى (4) عنه عن النبي عنه عن النبي عنه عنه الذراع الجبار" ورواه مسلم (5) ولفظه : كما بين قديد ومكة ، وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعًا بذراع الجبار" ورواه مسلم (5) ولفظه : "ضرس الكافر - أو ناب الكافر - مثل أحد ، وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام "ورواه الترمذي (6) وقال : حسن غريب ، ولفظه : "ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد ، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة " وفي رواية للترمذي (7) قال فيها : حسن غريب صحيح " إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعًا ، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة "ورواه ابن حبان في صحيحه (8) ولفظه: "جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعًا بلزراع الجبار ، وضرسه مثل أحد " ورواه الحاكم (9) وصححه، وهو رواية لأحمد (10) بإسناد جيد : "ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد ، وعرض جلده سبعون ذراعًا، [أ/ 200]

<sup>(1)</sup> تعالى: زيادة من: ( ج ) .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 109.

<sup>(3)</sup> مسند أحد: 2 / 334 ، 537 .

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(5)</sup> مسلم : كتاب صفة آلجنة ، باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء ( 2851 ) 4/ 2198.

<sup>(6)</sup> الترمذي : كتاب صفة جهنم ، باب ما جاء في عظم أهل النار ( 2578 ) 4/ 606 .

<sup>(7)</sup> الترمذي : كتاب صفة جهنم ، باب ما جاء في عظم أهل النار ( 2577 ) 4/ 606 .

<sup>(8)</sup> ابن حبان : كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ، باب صفة النار وأهلها ( 7486 ) 16 / 531.

<sup>(9)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 4/ 595.

<sup>(10)</sup> مسند أحد: 2 / 343.

<sup>(11)</sup> البيضاء: مدينة مشهورة بفارس، وهي أكبر مدينة في كورة إصطخر، وإنها سميت البيضاء لأن لها قلعة تبيّن من بعد ويرى بياضها، وكانت معسكرًا للمسلمين يقصدونها في فتح إصطخر، بينها وبين شيراز ثبانية فراسخ، معجم البلدان لياقوت الحموي: 2/ 416.

<sup>(12)</sup> وَرِقَان : بالفتح ثم الكسر والقاف وآخره نون ، جبل أسود بين العَرْج والرويثة على يمين المصعد من المدينة إلى مكة، ينصب مَاوه إلى رثِم ، معجم البلدان لياقوت الحموي : 8/ 453.

<sup>(13)</sup> الرَّبَذَة : بفتَح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة ، ومعناها الشدة ، وهي من قرى المدينة على ثلاثة أميال ، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة ، معجم البلدان لياقوت الحموي : 4/ 388 .

قال أبو هريرة: وكان يقال: بطنه مثل بطن إضم (1) ، والجبار: ملك [ ب / 194] باليمن له ذراع معروف المقدار، كذا قال ابن حبان (2) وغيره (3) ، وقيل: ملك بالعجم، ذكر ذلك كله المنذري في الترغيب (4) ، وللشيخين (5) وغيرهما (6) عن أبي هريرة أيضًا (7) \_ رضي الله تعالى (8) عنه عنه عن النبي على الترغيب الله تعالى (18]: "ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب السريع" ولأحمد (9) بسند لين عن ابن عمر \_ رضي الله تعالى (10) عنهما (11) \_ قال: " يعظم أهل النار في النار حتى أن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام، وإن غلظ جلده سبعون ذراعًا ، وإن ضرسه مثل أحد " .

قوله: (أي مثل هذا البدن) أي مثل البدن المتحدث عنه، وهو المخلوق من أجزاء البدن الدنيوي الأصلية، أي فلا استحالة في إعادة كل روح إلى البدن الذي قررنا أنه مخلوق من أجزاء بدنها الأصلية، إنها المستحيل إعادتها إلى بدن آخر لم يخلق من أجزاء بدنها الأول الأصلية، فإن ذلك هو التناسخ الذي قام الدليل على بطلانه.

2. A. . .

<sup>(1)</sup> إضَم : بالكسر ثم الفتح وميم ، واد بجبل تهامة ، وهو الوادي الذي فيه المدينة ، وهو ماء يطؤه الطريق بين مكة واليامة ، معجم البلدان لياقوت الحموى : 1 / 174 .

<sup>(2)</sup> ابن حبان : كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ، باب صفة النار وأهلها ( 7486 ) 16 / 531.

<sup>(3)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 4/ 595، فتح الباري لابن حجر: 11/ 517، فيض القدير للمناوي: 4/ 255، تحفة الأحوذي للمباركفوري: 7/ 252، ونقل المناوي عن الذهبي: ليس ذا في شيء، وهو مثل قولك: ذراع الخياط، وذراع النجار، يؤيده ما قاله الفيروز آبادي في القاموس المحيط: والعظيم القوي الطويل: جبار، بالراء، فصل الجيم 360.

<sup>(4)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري: صفة الجنة والنار (5411)) 694.

<sup>(5)</sup> البخاري : كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار ( 6551 ) 765 ، مسلم : كتاب صفة الجنة والنار ، باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء ( 2852 ) 4/ 2189 .

<sup>(6)</sup> المعجم الأوسط للطبراني : ( 3270 ) 3 / 316 ، التخويف من النار لابن رجب الحنبلي : 1 / 122 ، ويبدو أن البقاعي نقله عن المنذري الذي قال : رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما ، الترغيب والترهيب ( 5411 ) 694.

<sup>(7)</sup> أيضًا : زيادة من : (ج) .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(9)</sup> مستداحد: ۲/ ۲۲.

<sup>(10)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(11)</sup> في (ج): عنه.

## الوزن

قوله: (والوزن حق) (1) قال بعضهم: إن كفة الحسنات يكون علامة ثقلها أن ترتفع ، وعلامة خفة كفة السيئات أن تنخفض عكس شأن الخفة والثقل في الدنيا ، قلت : كذا حكاه الشيخ بدر الدين الزركشي في آخر التنقيح لصحيح البخاري (2) عن بعضهم واستغربه ، وحديث البطاقة يرده ، أخرج (3) الإمام أحمد بسند صحيح (4) ، والترمذي (5) وقال : حسن غريب ، وابن ماجه (6) ، وابن حبان في صحيحه (7) ، والحاكم (8) وقال : صحيح على شرط مسلم ، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى (9) عنها - قال : قال رسول الله - كالله - الله عنه عبد الله بن عمر رفي الله تعالى (9) عنها - قال : قال رسول الله - كالله - الله برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الحلائق ، فينشر له تسعة وتسعون سجلًا ، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله [أ/ 201] له : هل تنكر من هذا شيئًا ؟ فيقول : لا يا ربّ ، فيقول : ألل حسنة ؟ أظلمتك [ب / 195] كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يا ربّ ، فيقول : ألك عندنا حسنة ، وإنه لا ظلم فيهاب الرجل ، فيقول : لا يا ربّ ، فيقول الله - تعالى - : بلى إن لك عندنا حسنة ، وإنه لا ظلم عليك اليوم ، فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله ، فيقول له : احضر وزنك ، فيقول : يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول: إنك لا فيقول السجلات أن يكفة ، والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات ، وثقلت البطاقة "قال تظلم، فتوضع السجلات في كفة ، والبطاقة : [ج / 184] الرقعة (11) ، ولأحمد في المسند (20) البطاقة : [ج / 184] الرقعة (11) ، ولأحمد في المسند (20) البطاقة : [ج / 184] الرقعة (11) ، ولأحمد في المسند (20) البطاقة : [ج / 184] الرقعة (11) ، ولأحمد في المسند (20) البطاقة : [ج / 184] الرقعة (11) ، ولأحمد في المسند (20) البطاقة : [ج / 184] الرقعة (11) ، ولأحمد في المسند (20) المسلم (20)

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 109 .

<sup>(2)</sup> شرح التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشي: 6/ 354.

<sup>(3)</sup> في (ج): أخرجه.

<sup>(4)</sup> مسند أحمد : 2/ 213 .

<sup>(5)</sup> الترمذي : كتاب الإيهان ، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ( 2639 ) 5 / 23\_ 25.

<sup>(6)</sup> ابن ماجه : كتاب الزهد ، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ( 4300 ) 2 / 1437 .

<sup>(7)</sup> ابن حبان : كتاب الإيمان ، باب فرض الإيمان ، ذكر البيان بأن الله ـ جل وعلا ـ بتفضله قد يغفر لمن أحب من عباده ذنوبه بشهادته له ولرسوله ـ ﷺ [ ( 225 ) 1 / 461 .

<sup>(8)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 1/ 710.

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(10)</sup> الذهلي: الإمام ، شيخ الإسلام ، حافظ نيسابور ، أبو عبد الله ، محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري ، اعتنى بحديث الزهري ، ونقل الذهبي عن الدار قطني قوله: بحديث الزهري ، وونقل الذهبي عن الدار قطني قوله: من أحب أن ينظر قصور علمه فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى ، ت 258 هـ، له الزهريات في " 12 " بحلدًا لكنه مما فقد من تراث هذه الأمة ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي : 2/ 530 ـ 532 ، شذرات الذهب لابن العياد: 2/ 138 ، معجم المؤلفين لكحالة : 12/ 105 .

<sup>(11)</sup> نقل البقاعي قول الذهلي عن ابن ماجه الذي نقله بعد روايته الحديث في سننه عن الذهلي .

<sup>(12)</sup> مسند أحمد: 2/ 76.

رجاله كلهم ثقات إلا أبا عائشة الأموي فمستور (1) ، عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى (2) عنها قال: " خرج علينا رسول الله \_ الله عداة بعد طلوع الشمس فقال: " رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين ، فأما المقاليد فهذه المفاتيح ، وأما الموازين فهذه التي تزنون بها ، فوضعت في كفة ، فوزنت بهم فرجحت ، ثم جيء بأبي بكر \_ رضي الله تعالى (3) عنه \_ فوزن بهم فوزن ، ثم جيء بعمر \_ رضي الله تعالى (4) عنه \_ فوزن بهم فوزن ، ثم جيء بعمر \_ رضي الله تعالى (4) عنه \_ فوزن بهم فوزن ، ثم جيء بعثمان \_ رضي الله تعالى (5) عنه \_ فوزن بهم فوزن ، ثم رفعت " فقوله : " وطاشت " يدل على أن علامة الثقل والحفة كها في الدنيا بارتفاع الحفيف ورسوب الثقيل ، ومن ادعى أنه على غير هذا فعليه البيان \_ والله تعالى (6) أعلم \_ .

قوله: (تعرف به مقادير الأعمال)<sup>(7)</sup> أي كما يعرف الشعر بالعروض<sup>(8)</sup> ، والفكر بالمنطق ، لكن الميزان متعلق بالكميات ، هذا اعتقادنا<sup>(9)</sup> ، وأما كيفيته فعلمها إلى الله ـ تعالى ـ <sup>(10)</sup> .

قوله: (إن أمكن) أي قالوا: الأعمال أعراض لا يمكن إعادتها، وإن أمكنت لم يمكن وزنها. حديث: "إن كتب الأعمال توزن "(12) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما (13) ، كما سبق آنفًا في حديث البطاقة (14) . [أ/ 202] ، [ب/ 196] .

<sup>(1)</sup> قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح.

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(</sup>۶) تعالى : زيادة من : (ج).(5) تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: ۱۰۹.

<sup>(8)</sup> العروض : علم حصرت فيه أوزان شعر العرب في خسة عشر بحرًا ، وكان أول من اخترعه الخليل الفراهيدي من غير سابقة تعلم على أستاذ أو تدرج في وضعه ، وقد زاد عليه تلميذه الأخفش بحرًا آخرًا ، ثم لم يزد عليها أحد يعتد به ، ينظر : جواهر الأدب للهاشمى : 2/ 176 .

<sup>(9)</sup> ينظر : أصول الدين للبغدادي : 246 ، الإرشاد للجويني : 380 ، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : 137 ، قواعد المقائد له : 222 .

<sup>(10)</sup> وما أجمل ما قاله الإمام الرازي\_رحمه الله تعالى\_: " ويكون المراد منه إما وزن الأعمال أو أن الله\_تعالى\_يظهر الرجحان في كفة الميزان على وفق مقادير أعمالهم في الخير والمشر ، معالم أصول الدين : 120 ، وقالت الكرامية ـ على عادتهم في التشبيه ـ: إنها توزن أجسام يخلقها الله على عادتهم في التشبيه ـ: إنها توزن أجسام يخلقها الله على على الأعمال ، ينظر : أصول الدين للبغدادي : 246 .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد: 109.

<sup>(12)</sup> شرح العقائد : 109 ، 110 .

<sup>(13)</sup> مرَّ تَخريجه في الصفحة السابقة، هامش (4) و(5).

<sup>(14)</sup> في (أ) و (ب): فراغ بقدر ثلاثة أسطر.

قوله: (فلا إشكال)<sup>(1)</sup> أي وأيضًا فقدرة الله ـ تعالى ـ صالحة لأن تجسد الأعراض، بأن تظهر في أجساد تكون لها كالجوهر المقوم فتوزن ، ولا مانع من ذلك .

قوله: (معللة بالأغراض)<sup>(2)</sup> الغرض: ما يترتب عليه الفعل ويبعث عليه، كما أن اللذة تبعث على الجماع ، وإذا وجد الجماع ترتب عليه وجود اللذة .

قوله: (لا يطلع<sup>(3)</sup> عليها) أو اطلعنا<sup>(5)</sup> وهي إقامة الحجة عليهم، كما جعل عصيانهم إقامة للحجة عليهم في التعذيب، ومع ذلك فإن الله \_ تعالى \_ لا يسأل عما يفعل.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 110 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 110 .

<sup>(3)</sup> قى شرح العقائد: لا نطلع .

<sup>(4)</sup> شرّح العقائد : 110 .

<sup>(5)</sup> أو اطلعنا: ليست في شرح العقائد.

[ قوله: (والكتاب المثبت فيه طاعات العباد إلى آخره) $^{(1)}$  أخرج  $^{(2)}$  ..... $^{(3)}$ ....

قولة: (وسكت عن ذكر الحساب)<sup>(5)</sup> أي دون السؤال اكتفاءً بالكتاب ، لأن من المعلوم أن الكتاب جعل ليحاسب العبد على ما فيه ، والحساب : معرفة ما يقابل [ج/ 185] كل عمل من الثواب أو العقاب ، ومعرفة ما في الأعمال عما لا يقابل بثواب عما كان رياءً ونحو ذلك ، فهو غير السؤال لأنه تقرير بالذنوب فقط<sup>(6)</sup>.

قوله: (وأنكره المعتزلة)(7) أي الكتاب ، وأما الحساب فلم ينكروه (8).

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 110.

<sup>(2)</sup> في النسختين بياض بقدر ثلاثة أسطر ، ولم يخرج البقاعي شيئًا .

<sup>(3)</sup> لعله لم يخرج شيئًا لأن حديث البطاقة آنف الذكر يكفي في إثبات هذا الكتاب الذي تثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم، وحسناتهم وسيئاتهم والله أعلم -، وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده: 3/ 360 عن جابر - ﴿ الله علم سمعت رسول الله - ﴿ يقول: "طائر كل إنسان في عنقه "وأخرج - أيضا - 4/ 146 عن عقبة بن عامر - ﴿ الله عن النبي - ﴿ قال: "ليس من عمل يوم وليلة إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسه ، فيقول الرب - جل جلاله -: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت "قال ابن كثير في تفسير سورة الإمراء الآية: 14: إسناده جيد قوي ولم يخرجوه ، قال: وتلا الحسن البصري: ﴿ عَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلشِّبَالِ قَعِيدٌ ﴾ سورة ق : من الآية 17 ، يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ، ووكل بك ملكان كريهان أحدهما عن يمينك ، والآخر عن شهالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ سيئاتك ، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر ، حتى فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك ، وأما الذي عن شهالك الآية ، وأما الذي عن شهالك الإية ، وأخرج أحمد 4/ إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك ، حتى تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًا اقرأ كتابك الآية ، فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك "قال ابن كثير: هذا من أحسن كلام الحسن - رحمه الله - ، وأخرج أحمد 4/ 4/ 413، والترمذي: كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في العرض ( 2425) 4/ 533 ، وابن ماجه : كتاب الزهد ، باب ذكر البعث ( 4274 ) 2/ 427 ) 2/ 1430 ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله - ﴿ 2 الله عن الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ، فأخذ بيمينه وآخذ بشهاله " .

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 110 .

<sup>(6)</sup> ينظر : الإرشاد للجويني : 379 ، 380 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 110 .

<sup>(8)</sup> ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: 2/ 146.

قوله: (والسؤال حق لقوله عصليه المؤمن") (١) الله يدني المؤمن") الحديث أخرجه البخاري (١) ومسلم (3) عن ابن عمر \_ رضي الله تعالى (4) عنها \_ قال : سمعت رسول الله \_ على \_ يقول: "إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ الحديث " وقد تقدم بتهامه (5) ، وفي لفظ لأحمد (6) قال : "يدنو المؤمن من ربه\_تبارك وتعالى\_[أ/ 203] يوم القيامة كأنه بذجٌ  $^{(7)}$  فيضع عليه كنفه أي [ب/ 197] ستره [فيقول: أتعرف؟] $^{(8)}$  فيقول: ربّ أُعْرِف، ثم يقول : أتعرف ؟ فيقول : ربّ أعرف \_ يعنى \_ فيقول : أنا سترتها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم ، ويعطى صحيفة حسناته ، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين " قال قتادة : فلم يُخْزَ أحدٌ، فخفي خزيه على أحد من الخلائق ، البَذج \_ بموحدة وذال معجمة وجيم محركًا \_ : ولد الضأن " ، ربها أنهم كلام المصنف أنه ليس للسؤال دليل إلا هذا ، وليس كذلك بل هو فرد من أدلته أريد التنبيه به عليها ، منها : قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسَّءُولُونَ ﴾ (9) وْسَتُكْتَبُ شَهَادَهُمْ وَيُسْفَلُونَ ﴾ (10) ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (11) ﴿ وَمَا كُنتُرْ تَسْتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ شَمْعُكُرْ وَلا أَبْصَرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَنتُتْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (12) وأما السنة فمنها: " ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه من غير حاجب ولا ترجمان " ونحو ذلك ، أخرجه الشيخان (١٦) عن عدي بن حاتم - فلله الم قال: سمعت رسول الله علي \_ يقول: (14) " ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما بينه وبينه

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 110 .

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب المظالم ، باب قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (سورة هود: 18) ( 2441 ) 279.

<sup>(3)</sup> مسلم : كتابة التوبة ، باب توبة القاتل وإن كثر قتله ( 2768 ) 4 / 2120 .

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 409 .

<sup>(6)</sup> مستداحد: 2/ 105

<sup>(7)</sup> في (ج): يذج.

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> سورة الصافات : 24 .

<sup>(10)</sup> سُورة الزخرف: من الآية 19.

<sup>(11)</sup> سورة يـس: 65.

<sup>(12)</sup> سورة فصلت : 22 .

<sup>(13)</sup> البخاري: كتاب التوحيد، باب كلام الرب عَلَيْ \_يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ( 7512) 871، مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار (1016) 2/ 703.

<sup>(14)</sup> يقول : زيادة من : (ج) .

ترجمان ، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ، [ج/186] وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة " وفي رواية (١): "بينا أنا عند رسول الله - ﷺ إذ أتاه رجل فشكا (١) إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا (١) إليه قطع السبيل فقال : يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ فلئن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله - وفي رواية (٤): والذئب (٥) - فقلت في نفسي : وأين أر 204] دُعًا رطبي (٥) ولئن طالت بك حياة فلتفتحن (٢) كنوز كسرى ، ولئن طالت بك حياة فلترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه، أبين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه، أبين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه، أبيث إليك رسولًا فبلغك ؟ فيقول : بلى ، فيقول : ألم أعطك مالًا وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى، فيقول : ألم أعطك مالًا وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى، فيقول : ألم أعطك مالًا وأفضل عليك ؟ فيقول النار ولو بشق فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم ، وينظر عن شياله فلا يرى إلا جهنم ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة "قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله ، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم يخرج ملء كفه ".

<sup>(1)</sup> البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام ( 3578 ) 424 ، 424 .

<sup>(2)</sup> كتبت شكا في كل النسخ: شكى.

<sup>(3)</sup> كتبت شكا في كل النسخ: شكى.

<sup>(4)</sup> والذئب : ليست في روايات البخاري ، وليست في رواية مسلم .

<sup>(5)</sup> في (ج): الذئب، بدون الواو قبلها.

<sup>(6)</sup> في البخاري بعد قوله : طيئ ، " الذين قد سعروا البلاد " 🚉 🚉

<sup>(7)</sup> في: (ب) وليفتحن.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 111 ، 112 .

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب الرقاق، باب في الحوض (6579) 768، مسلم: كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ـ ﷺ ـــ وصفاته ( 2292) 4 / 1792 ، وهمي لفظ البخاري .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(4)</sup> هي رواية مسلم .

<sup>(5)</sup> مستداحد: 2/ 162.

<sup>(6)</sup> في (ج): يؤمن.

<sup>(7)</sup> البخاري: كتاب الرقاق، باب في الحوض (6580) 768، مسلم: كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا على الله على المسلم. وصفاته ( 2303) 4/ 1801 .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(9)</sup> مسلم : كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا 🌉 وصفاته ( 2303 ) 4/ 1801 .

<sup>(10)</sup> مسلم : كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا ـ على وصفاته ( 2303 ) 4/ 1800 .

<sup>(11)</sup> مسند أحمد : 5/ 250 .

<sup>(12)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري: كتاب البعث وأهوال القيامة، فصل في الحوض والميزان والصراط (5295) 675. (12) ابن حبان: كتاب التاريخ ، باب الحوض والشفاعة ، ذكر الإخبار بأن من شرب حوض المصطفى \_ على أمن تسويد الوجه بعده ( 6457) 14 / 370 .

<sup>(14)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

حوضك يا نبى الله ؟ قال : كما بين عدن إلى عَمَّان وأوسع ـ يشير بيده ـ فيه مثعبان من ذهب وفضة ، قال: فها حوضك يا نبي الله ؟ قال : أشدّ بياضًا من اللبن ، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب رائحة من المسك ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا ، ولم يسود وجهه أبدًا " ورواه الطبراني (1) ولفظه: عن أبي أمامة \_ رضى الله تعالى (2) عنه \_ عن النبي \_ على \_ قال : "حوضى كما بين عدن وعمان ، فيه أكاويب عدد نجوم السماء ، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدًا، وإن ممن يرده على من أمتى الشعث (3) رؤوسهم ، الدنسة ثيابهم ، لا ينكحون المتنعات ولا يحضرون السدد ـ يعني أبواب السلطان (4)" قال المنذري (5): وإسناده حسن في المتابعات، ولمسلم (6) عن ثوبان \_ رضى الله تعالى (7) عنه \_ أن رسول الله \_ ﷺ قال : " إني لَبعُقُر حوضى أذود الناس الأهل اليمن، أضرب الناس بعصاي حتى يَرْفَضَّ عليهم ، فسئل عن عرضه ؟ فقال: من مقامي إلى عُمَّان ، وسئل عن شرابه ؟ فقال : أشدّ بياضًا من اللبن ، وأحلى من العسل يَغُتُّ (<sup>8)</sup> فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق " ورواه الترمذي<sup>(9)</sup> وابن ماجه (10) [أ/ 206] والحاكم (11) وصححه ولفظه : أن رسول الله على [ج/ 188] قال: " حوضي مثل ما بين (12) عدن إلى عمّان البلقاء ، ماؤه أشدّ بياضًا من الثلج ، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا ، أول الناس ورودًا(١٦) عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسًا ، الدّنس ثيابًا، الذين لا ينكحون المنعمات و $V = V^{(16)}$  المنعمات و $V = V^{(16)}$ 

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير للطبراني: ( 7546 ) 8 / 119 .

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(3)</sup> في الطبراني: الشعثة.

<sup>(4)</sup> في الطبراني بعدها : " الذين يُعطُون كل الذي عليهم ، ولا يأخذون كل الذي لهم " .

<sup>(5)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري: كتاب البعث وأهوال القيامة ، فصل في الحوض والميزان والصراط (5298) 676.

<sup>(6)</sup> مسلم : كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا ـ ﷺ ـ وصفاته ( 2301 ) 4/ 1799 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(8)</sup> في: (أ) يغث.

<sup>(9)</sup> الترمذي : كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في صفة أواني الحوض ( 2444 ) 4/ 543.

<sup>(10)</sup> ابن ماجه : كتاب الزهد، باب ذكر الحوض ( 4303 ) 2 / 1438

<sup>(11)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 4/ 204.

<sup>(12)</sup> في (ج): من.

<sup>(13)</sup> في النَّسختين : وردوا ، وما أثبتناه من الترمذي ، لأن ما أثبته البقاعي لفظه .

<sup>(14)</sup> في : (ب) يفتح .

<sup>(15)</sup> مسند أحمد : 2 / 132 .

<sup>(16)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري: كتاب البعث وأهوال القيامة ، فصل في الحوض والميزان والصراط (5297) 676.

حسن ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى (1) عنها - أن رسول الله - قال : "حوضي كما بين عدن وعيّان ، أبرد من الثلج ، وأحلى من العسل ، وأطيب ريّا من المسك ، أكوابه مثل نجوم السهاء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا ، أول الناس عليه ورودًا صعاليك المهاجرين ، قال قائل: ومن هم يا رسول الله ؟ قال : الشعثة رؤوسهم ، الشحبة وجوههم ، الدنسة ثيابهم، لا تُفتّح (2) لهم السدد ، ولا ينكحون المنعيات - وفي نسخة : المتمنعات - (3) الذين يعطون كل الذي [عليهم ولا يأخذون كل الذي] (4) لهم " وللشيخين (5) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى (6) عنه - أن رسول الله - كي حقال : "بينا (7) أنا قائم على الحوض إذا زمرة ، حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجل فقال : هم م ، فقلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله ... الحديث " وفي رواية لمسلم (8) قال: " ترد علي (9) أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله ... الحديث " ولمسلم (10) عن عائشة - رضي الله تعالى (11) عنها - قالت : سمعت وسول الله - كي حول وهو بين ظهراني أصحابه : " إني على الحوض أنظر (12) من يرد علي رسول الله - كي حول وهو بين ظهراني أصحابه : " إني على الحوض أنظر (12) من يرد علي ما أحدث والله ليقتطعن دوني رجال فلا قولن: أي رب! مني ومن أمتي ؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدث والله يعدك ، ما زالوا يرجعون على أعقابهم " ولابن حبان في صحيحه (10) عن عتبة السلمي - رضي الله تعالى (13) عنه - قال : قام أعرابي إلى [أ / 201] رسول الله - كي المن عبد السلمي - رضي الله تعالى (13) عنه - قال : قام أعرابي إلى [أ / 201] رسول الله - كي المن عبد السلمي - رضي الله تعالى (13) عنه - قال : قام أعرابي الى الم حوضك الذي تحدث عنه ؟ فقال : هو كما بين صنعاء إلى بصرى ، ثم يمدني (10) الله فقال : ما حوضك الذي تحدث عنه ؟ فقال : هو كما بين صنعاء إلى بصرى ، ثم يمدني (10)

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(2)</sup> في: (أ) لا يفتح.

<sup>(3)</sup> وهي رواية الطبراني التي تم تخريجها آنفًا .

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقطُ من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> البخاري : كتاب الرقاق ، باب في الحوض ( 6587 ) 868 ، مسلم : كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ( 248 ) 1 / 217 .

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> في: (ب) بينها.

<sup>(8)</sup> مسيلم: كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ( 247) 1 / 217.

<sup>(9)</sup> على : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(10)</sup> مسلم : كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا ـ ﷺ ـ وصفاته ( 2294 ) 4/ 1794 .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(12)</sup> في مسلم : أنتظر ، وفي غير هذه الرواية أنظر .

<sup>(13)</sup> في مسلم : عملوا .

<sup>(14)</sup> ابن حبان : كتاب التأريخ ، باب الحوض والشفاعة ، ذكر خبر ثالث قد يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاه للخبرين الأولين اللذين ذكر ناهما ( 6450 ) 14 / 361 .

<sup>(15)</sup> تعالى : زيادة من ( ج ) .

<sup>(16)</sup> في (ج): يمدلي.

فيه بكراع لا يدري بشر عمن خلق أي كذا (1) طرفيه .... الحديث " و لأحمد (2) والطبراني (3) وابن [ب/ 201]، [ج/ 189] حبان في صحيحه (4) عن أي برزة - رضي الله تعالى (5) عنه - سمعت رسول الله - كل ين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر ، عرضه كطوله ، فيه مزرابان يثعبان - وفي رواية: مهزابان يثعبان (6) من الجنة من ورق وذهب ، أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج من ينتعبان (6) من الجنة من ورق وذهب ، أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة فيه أباريق عدد نجوم السهاء " ولابن ماجه (7) عن أبي سعيد الحدري - رضي الله تعالى (8) عنه - أن النبي - كل السهاء "والبن لاكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة" وللترمذي (11) وقال : سألت رسول الله - كال السهاء (10) ، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وبيت وللترمذي (11) وقال : سألت رسول الله - كال النبي على الصراط " قلت : فإن لم ألقك؟ قال : "أنا فاعل إن شاء الله " قلت : فأين أطلبك ؟ قال: "أول ما تطلبني على الصراط " قلت : فإن لم ألقك؟ قال : "أنا طلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن " ولأحمد (11) بسند رواته ثقات عن زيد بن أرقم قال : كنا مع أخطئ هذه الثلاثة مواطن " ولأحمد (14) بسند رواته ثقات عن زيد بن أرقم قال : كنا مع أخبي و علي الخوض يوم القيامة من أمتي " ، قال الراوي : ققلنا لزيد : كم أنتم يومئذ ؟ قال: يرد علي الخوض يوم القيامة من أمتي " ، قال الراوي : ققلنا لزيد : كم أنتم يومئذ ؟ قال: يرد علي الخوض يوم القيامة من أمتي " ، قال الراوي : ققلنا لزيد : كم أنتم يومئذ ؟ قال:

<sup>(1)</sup> كذا: ساقط من: (ج).

<sup>(2)</sup> مسند أحد: 4/ 424.

<sup>(3)</sup> رواه في المعجم الأوسط: (3384) 3/ 353 عن البراء بن عازب عليه ، وعن أنس عليه ( ٢٥٦٢) ٦/ ٣٣٦.

<sup>(4)</sup> ابن حبّان : كتأب التأريخ ، باب الحوض والشفاعة ، ذكر تفضل الله ـ جل وعلا ـ على صفيه ـ على ـ بإعطائه الحوض ليسقى منه أمته يوم القيامة ( 6458 ) 14 / 371 .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> هي رواية أحمد وابن حبان .

<sup>(7)</sup> ابن ماجه : كتاب الزهد ، باب ذكر الحوض ( 4301 ) 2/ 1438 .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> في ( ج ) : النجوم .

<sup>(10)</sup> السهاء : ساقط من : (ج) ، ولذا عرف ما قبلها .

<sup>(11)</sup> الترمذي: كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في شأن الصراط ( 2433)

<sup>(12)</sup> لم أجده في البعث والنشور للبيهقي ، ولا في غيره من كتبه ، إن أراد بـ : " غيره " غير البعث والنشور من كتبه ، وهو الراجح ، لأنه لو أراد غير البيهقي لقال : وغيرهما .

<sup>(13)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(14)</sup> مسند أحد: 4/ 376.

ما بين الستهائة إلى السبعهائة، وفي رواية (1): "كنا سبعهائة أو ثهانهائة " وأحاديث الحوض كثيرة، ومنها: [أ/ 208]: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي" وطرقه كثيرة (2).

قوله: (زواياه سواء) <sup>(3)</sup> أي طوله كعرضه <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> مسئد أحمد: 4/ 371، 379.

<sup>(2)</sup> أخرجه من طريق عبد الله بن زيد \_ عليه ـ: البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب فضل ما بين القبر والمنبر ( 1195 ) 137 ، مسلم : كتاب الحج ، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ( 1390 ) 2/ 1010، مسند أحد: 4/ 39، 40، سنن النسائي الكبرى: كتاب الصلاة، باب فضل مسجد النبي - على و الصلاة فيه (776) 1/ 386 ، كتاب المناسك ، باب ما بين القبر والمنبر ( 4275 ) 4/ 263 ، المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم : كتاب حرم مكة والمدينة ، باب ذكر قول النبي ـ ﷺ ـ : " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة " ( 3211 ) 4/ 53 ، سنن البيهقي الكبرى: 5/ 247 ، وأخرجه عن أبي هريرة \_ فله -: البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب فضل ما بين القبر والمنبر ( 1196 ) 137 ، كتاب الرقاق ، باب في الحوض (6588 ) 768، كتاب الاعتصام، باب ما ذكر النبي ـ ﷺ ـ وحض على اثفاق أهل العلم ( 7335 ) 851 ، مسلم : كتاب الحج ، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ( 1391 ) 2/ 1011 ، مصنف عبد الرزاق : ( 5243 ) 3/ 182 ، مسند أحمد: 2/ 236، 376، 438، الترمذي : كتاب المناقب ، باب في فضل المدينة ( 3915 ، 3916 ) 5/ 675 ، ابن حبان : كتاب الحج، باب فضل المدينة ، ذكر رجاء نوال المرء المسلم بالطاعة روضة من رياض الجنة إذا أتى بها بين القبر والمنبر ( 3750) 9/ 65، المعجم الأوسط للطيراني ( 98 ) 1/ 37 ، المعجم الصغير له : ( 1110 ) 2/ 249 ، المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم: كتاب حرم مكة والمدينة ، باب ذكر قول النبي ـ ﷺ:: " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة " ( 3213 ) 4/ 54، سنن البيهقي الكبرى : 5/ 247، وأخرجه عن أم سلمة \_ رضى الله عنها \_ : مصنف عبد الرزاق: ( 5242 ) 3/ 182، مسند الحميدي: ( 290 ) 1/ 139، سنن النسائي الكبري: كتاب المناسك، باب ما بين القبر والمنبر ( 4276 ) 4/ 263 ، المعجم الكبير للطبراني : ( 526 ) 23/ 255 ، حلية الأولياء لأبي نعيم : 7/ 248 ، سنن البيهقي الكبرى : 5 / 247 ، وأخرجه عن أبي سعيد \_ الله عن أبي سعيد عن أبي المعتمد عن أبي سعيد عن أب الأوسط للطبراني: ( 3112 ) 3/ 295 ، قال الهيشمي في المجمع : ٤/ ٩ وهو حديث حسن إن شاء الله ، وأخرجه عن أبي بكر الصديق \_ ١٤٠٤ : مسند أبي يعلى : ( 118 ) 1 / 109، وأخرجه عن الزبير \_ ١٤٠٤ : مسند الحارث : (399) 1/ 471، والمعجم الأوسط للطيراني : ( 6444 ) 6/ 291، وأخرجه عن سعد عليه ـ : مسند البزار ( 1206 ) 4/ 44، والمعجم الكبير للطبراني : ( 332 ) 1 / 147 ، قال الهيثمي في المجمع : 4/ 9 ورجاله ثقات ، وأخرجه عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ: الطبراني في المعجم الكبير ( 13156 ) 12 / 294 ، وفي الأوسط : ( 610 ) 1 / 192 ، (733) 1/ 223، قال الهيثمي في المجمع: 4/ 9 ورجاله ثقات.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 111 .

<sup>(4)</sup> ينظر في الكلام على الحوض عند المتكلمين: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: 2/ 147 ، أصول الدين للبغدادي: 246 ، الإرشاد للجويني: 379 ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 250\_252 ، وقال الإمام الغزالي: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله، ينظر: الدرر الفاخرة للغزالي: وذكر القرطبي عن أبي الحسن القابسي أن الحوض قبل الميزان، قال: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط، ينظر: التذكرة: 1/ 343.

## الصراط

قوله: (وهو جسر)<sup>(1)</sup> الجسر [ب/ 202] شيء يمد على طرفي ما انخفض، قال في القاموس<sup>(2)</sup>: الحسر وجسور<sup>(3)</sup>.

قوله: (يعبره أهل الجنة)(4) ضميره(5) يعود على الصراط ، فحق العبارة أن يقول : يعبر عليه ، فإنك تقول : عبرت [-7/19] الوادي إذا قطعته من عِبْرة إلى عَبْرة \_ بكسر العين وفتحها مع إسكان الباء (6) \_ أي من شاطئه وناحيته إلى شاطئه الآخر على كذا ، فإذا أوقعت العبور على الوادي نفسه عديته بنفسه ، وإذا أوقعته على الآلة المعبور عليها وصلته بحرف الجر ، وقوله: (أهل الجنة) إن كان العصاة من الأمة الذين لم يشملهم العفو يقعون عنه (7) في طبقتهم التي يعذبون فيها ثم يخرجون بعد القصاص من جانبها الآخر من غير عبور على بقية الصراط ، فالمراد يعبره أكثر أهل الجنة ، وإن كانوا يعبرونه ثم يدخلونها بعد ذلك ، أو إذا وقعوا عنه وفرغ من قصاصهم عادوا إلى الموضع الذي وقعوا منه وقطعوا ما بقي ، فالأمر واضح لا يحتاج إلى تأويل \_ والله تعالى (8) أعلم \_ (9) .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 112 .

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الراء ، فصل الجيم ، الجسر ، 365 .

<sup>(3)</sup> ينظر : قواعد العقائد للغزالي : 223 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 112 .

<sup>(5)</sup> في (ج): ضمير.

<sup>(6)</sup> في (ج) : الهاء .

<sup>(7)</sup> عنه : زيادة من : ( ب ) .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> ينظر : مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري : 2 / 146 ، أصولُ الدين للبغدادي : 246 ، الإرشاد للجويني: 379 .

 $[103]^{(4)}$  [أحاديث الصراط $^{(1)}$ : أخرج $^{(2)}$  $^{(3)}$  $^{(3)}$  $^{(4)}$ ، [أ/ 209]، [ب/ 203].

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 112 .

<sup>(2)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر ثهانية أسطر، ولم يخرج البقاعي شيئًا.

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من : (ج).

<sup>(4)</sup> أحاديث الصراط كثيرة ، منها : عن أبي هريرة \_ الله عن حديث الرؤية الطويل : " ويضرب الصراط بين ظهري جهنم " رواه : البخاري : كتاب صفة الصلاة ، باب فضل السجود ( 806 ) 94 ، مسلم : كتاب الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية ( 182 ) 1 / 164 ، وبوب البخاري في كتاب الرقاق " باب الصراط جسر جهنم " ( 7573 ) 767 ، ولمسلم: عن جابر \_ﷺ \_: " وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله " كتاب الإيهان ، باب أدنى أهل الجنةٍ منزلة فيها ( 191 ) 1 / 179 ، وله عن أبي هريرة \_ الله عن الله عنه علقة مأمورة ، تأخذُ من أمرِت به فمخدوش ناج ، وِمكدوس في النار "كتاب الإيهان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ( 195 ) 1/ 187 ، وله عن أبي سعيد الخدري ـ الله عن أن الصراط أحدٌ من السيف وأدق من الشعرة "كتاب الإيان ، باب معرفة طريق الرؤية ( 183 ) 1/ 164 ، وانظر تعليق ابن حجر في الفتح على هذا البلاغ ، 11/ 454 ، وأخرج ابن حبان في كتاب التأريخ ، باب إخباره عن البعث ، ذكر الإخبار عن وصف جواز الناس على الصراط ( 7379 ) 16 / 384 عن أبي سعيد ـ الله عن الناس على جسر جهنم ، وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس يمينًا وشهالًا، وبجنبتيه ملائكة يقولون : اللَّهم سلَّم سلَّم ، فمن الناس من يمر مثل الريح ، ومنهم من يمر الفرس المجرى، ومنهم من يحبو حبوًا، ومنهم من يزحف زحفًا " وفيه : 16 / 385 " وعلى الصراط ثلاث شجرات " قال أبو حاتم : هكذا حدثنا أبو يعلى: "وعلى الصراط ثلاث شجرات" وإنها هو: "على جانب الصراط ثلاث شجرات" وأخرجه ابن منده في الإيهان: ( 828) 2/ 810 ، وأخرج الحاكم في المستدرك : 1 / 144 عن النواس بن سمعان ـ الله عنه عنه عنه عنه مثلًا صراطًا مستقيبًا، على كتفي الصراط سوران ، فيهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس، اسلكوا الصراط جميعًا ولا تعوجوا" وقال: صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه، وأخرجه البيهقي في شعب الإيهان ( 7216 ) 5 / 445 ، وأمجرج الحاكم : 2 / 408 عن ابن مسعود ـ 🏶 ـ : "ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف"، وعن سلمان 🏶 \_ : 4/ 629 " ويوضع الصراط مثل حد الموسى " .

## الجنة والنار

[أحاديث الجنة والنار] (i) : (2) ...... (3) .....

قوله: (مستلزم لجواز الخرق والالتئام)(4) أي جواز خرق الأفلاك، وجواز التئامها بعد الحرق حتى تكون بمنزلة المائع، والحرق هو: أن يجعل في الشيء كوة يدخل منها ما يراد دخوله، والالتئام هو: انسداد تلك الكوة بعد ذلك، كما ينخرق المائع (5) إذا أدخلت فيه عودًا فإذا رفعته منه التأم ونحو ذلك، وإنها يكون ذلك مستلزمًا لجواز الحرق لثبوت أن آدم أهبط منها إلى عالم العناصر، وأن جماعة من المكلفين الذين في هذا العالم يدخلونها بعد الموت، فوصول آدم منها إلى هذا العالم مستلزم لذلك، وكذا وصول من يدخلها عمن هو في هذا العالم، وقد أشار الشارح إلى فساد هذا الأصل وإلى وجود الحرق في آخر بحث [ب/ 204] الجزء الذي لا يتجزأ فيها مضى (6)، وفي قصة الإسراء، وفي نزول [أ/ 210] الملائكة فيها يأتي، بل وثبت أن في السموات أبوابا، ولم يتكلم على فساد متمسكهم الأول، وهو استحالة كونها في عالم العناصر، وهو العالم الذي نحن فيه، أي ما تحت مقعر الفلك الأدنى، لأنه أثبت أنها عرض الشيئين السهاء والأرض، فإذا كانت في الأرض فلا بد أن تجاوزها، وتخرج عنها فلا تسعها، وهذا الشيء الكبير جدًا في جنب الصغير، بأن [ج/ 191] يوسع ذلك الصغير، أو بطريق آخر لا الشيء الكبير جدًا في جنب الصغير، بأن [ج/ 191] يوسع ذلك الصغير، أو بطريق آخر لا تدركه عقولنا، فهو قادر على كل شيء ويخلق ما لا تعلمون.

قوله: (يحتمل الحال والاستمرار)<sup>(9)</sup> أي فتكون مجعولة حال تكلم الله ـ تعالى ـ بهذه [ب/ 205] الآية مستمرة دائمة بدوام كلامه، لأن المضارع كها يقال على الاستقبال كذلك يقال على الحال ما لم يصرفه صارف، وهذا [أ/ 211] إذا سلمنا أن نجعلها بمعنى يخلقها،

ما بين المعقوفتين : ساقط من ( ب ) .

<sup>(2)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر عشرة أسطر، ولم يخرج البقاعي شيئًا.

<sup>(3)</sup> والأحاديث فيهما جدَّ كثيرة يطول ذكرها ، بل يطول عرض نهاذج منها ، وينظر فيهها : البخاري : كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار الأحاديث ( 6546 ـ 6572 ) ومسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار ( 2785 ـ 2875 ) ، وينظر : التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 112 .

<sup>(5)</sup> في ( ج ) المانع .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 247 ، هامش (8).

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر ثمانية أسطر، ولم يخرج البقاعي شيئًا، وقد مرَّ تخريجه.

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 113 ..

Pos . "

والظاهر أنه ليس بهذا المعنى في هذا الموضع ، وإنها معناه نعطي ، ففي القاموس (1): والجاعل: المعطى، أو هو من الجُعل والجعالة وهو : ما تجعله للإنسان على عمل تسميه له .

قوله: (ولو سلم) أي في أن ظاهره الخلق في المستقبل، وأنه بهذا المعنى هنا فغايته أن يكون ظاهرًا عارض ظاهرًا آخر في مثل: ﴿أُعِدَتْ لِلْمُتَقِينَ﴾ (3) مثلًا مما ظاهره الخلق في الماضي، فتبقى قصة آدم \_ عليه الصلاة (4) والسلام \_ سالمة عن المعارض، فإنها صريحة، والظاهر لا ينهض لمعارضة الصريح.

قوله: (﴿أَكُلُها﴾(٥)(٥) \_ بضم الهمزة \_ أي مأكولها ، لكن اللازم باطل ، وهو تالي هذه الشرطية الذي هـو عدم جواز هلاك الأكل على تقدير الوجود ، بل يوجد الهلاك لقوله \_ تعالى \_ إلى آخره (٦) .

قوله: (جيء ببدله)(8) أي فيكون المراد البقاء النوعي لا الشخصي، وهذا في غاية الظهور. قوله: (لا ينافي الهلاك لحظة)(9) أي فيجوز أنه إذا نفخ للصعقة وهي النفخة الأولى هلك أكلها كله، ثم أعيد بدله وذلك كله في لحظة، مثل اللحظة التي يعدم فيها بعض مأكولها حين أكل الأكل له ثم يعاد بدله.

قوله: (على أن الهلاك لا يستلزم الفناء) (10) أي العدم ، بل يكفي في تسميته هالكًا خروجه عن الانتفاع به في حال من الأحوال وعينه باقية ، وذلك كحال صعق الناس لا ينتفع بأكلها فيه، بمعنى أنه ليس ثم من ينتفع به ، لا بمعنى أنه عدمت ذاته ، وكذا قبل دخول الناس إليها.

قوله: (ولو سلم)(11) أي قولهم : إن الهلاك يستلزم الفناء .

<sup>(1)</sup> القاموس المحيط للفيروز آيادي: باب اللام، فصل الجيم، جعل، 977.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 113.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران : من الآية 133 .

<sup>(4)</sup> الصلاة و : زيادة من : (ج) .

<sup>(5)</sup> سورة: الرعد: من الآية 35.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 113 .

<sup>(7)</sup> في: (ب) إلخ بالاختصار.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 114 .

<sup>(9)</sup> م . ن .

<sup>(10)</sup> الصدر السابق.

<sup>(11)</sup> المصدر السابق.

قوله: (بمنزلة العدم)<sup>(1)</sup> أي فكل موجود سوى الله ممكن ، وكل ممكن معدوم ، بمعنى [ب/ 206] أنه ليس [ج/ 192] له من ذاته إلا العدم ، وسياق الآية يرشدك إلى المراد فإنه \_ تعالى قال : ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ كَا إِلَىهَ إِلّا هُوَ [أ/ 212] كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱللّهُ عُلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ بِعَاله ، وَاللّهِ بَرُّ جَعُونَ ﴾ (2) أي اعبدوا من هو بهذه الصفة فإن كل من سواه فالعدم أولى به، وأليق بحاله، ومن كان كذلك لم يصلح لأن يكون إلمًا ، ولا يستحق أن يعبد ، فإنه في حكم العدم وإن كان موجودًا والله تعالى (3) أعلم .

قوله: (لا (<sup>(4)</sup> ينافي البقاء بهذا المعنى) (<sup>(5)</sup> أي بمعنى انتفاء العدم المستمر.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 114 .

<sup>(2)</sup> سورة القصص : 88 .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(4)</sup> في شرح العقائد: فلا .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 114.

<sup>(6)</sup>م.ن.

<sup>(7)</sup> سُورة هود : من الآية 107 .

<sup>(8)</sup> سورة هود: من الآية 107.

<sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(10)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر سطرين، ولم يخرج البقاعي شيئًا، ولم يتيسر لي الوقوف على هذا الحديث أو ما في معناه.

## الكبائر

أحاديث الكباتر (1): روى الشيخان (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) والبزار (5) عن ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله تعالى (6) عنها (7) - عن النبي - 30 - قال : [أ/ 213] " اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله وما هي ؟ - وفي رواية (8) : الكبائر سبع - أولهن الإشراك - وفي رواية (9) : الكبائر سبع - أولهن الإشراك - وفي رواية (9) : الشرك بالله - والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات [ج/ 193] الغافلات المؤمنات " ولابن حبان في صحيحه (10) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله عند الله يوم القيامة : الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق ، والفرار في سبيل الله يوم عند الله يوم القيامة : الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق ، والفرار في سبيل الله يوم ولأبي داود (11) والطبراني في الكبير (21) - بإسناد حسن - عن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه - رضي الله تعالى (13) عنه - قال : قال رسول الله - 30 - بإسناد حسن - عن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه - رضي يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده ، ويصوم رمضان ويحتسب صومه ، ويؤدي الزكاة محتسبًا طيبة بها نفسه ، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها، فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ، وكم الكبائر؟ قال : تسع أعظمهن الإشراك بالله ، وأكل مال الربا، وعقوق الوالدين رسول الله ، وقذف المحصنة ، والسحر ، وأكل مال الربا، وعقوق الوالدين من الزحف ، وقذف المحصنة ، والسحر ، وأكل مال اليتيم، وأكل مال الربا، وعقوق الوالدين

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 115 .

<sup>(2)</sup> البخاري: كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى:

<sup>﴿</sup> إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَسَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلُوْتَ سَعِمًا ﴾ سورة النساء: 10 . (2766) 327، مسلم: كتاب الإيبان، باب بيان الكباثر وأكبرها ( 89 ) 1 / 91 .

<sup>(3)</sup> أبو داود : كتاب الوصايا ، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم ( 2874 ) 3/ 115

<sup>(4)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الوصايا، باب اجتناب أكلّ مال اليتيم ( 6465 ) 6 / 168.

<sup>(5)</sup> كشف الأستار للبزار: كتاب الإيهان، باب في الكبائر ( 109 ) 1 / 72.

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> لو قال : رضي الله عنهم لكان أحسن ، لأنهم ثلاثة بسيدنا عمر ـ 🚓 .

<sup>(8)</sup> هي رواية البزار ، وقد نقلها البقاعي عن المنذري في الترغيب والترهيب إذ قال بعد ذكره الحديث : " رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبزار ولفظه ... الحديث "كتاب الجهاد ، الترهيب من الفرار ، وقال في موطن آخر : " رواه البزار من رواية عمرو بن أبي شيبة ولا بأس به في المتابعات "كتاب البيوع ، الترهيب من الربا .

<sup>(9)</sup> هي رواية البزار السابقة .

<sup>(10)</sup> ابن حبان : كتاب التأريخ ، باب كتب النبي ـ ﷺ ـ ، ذكر وصف كتب النبي ـ ﷺ ـ كتابه ـ ﷺ ـ إلى اليمن (6559) 14 / 501 .

<sup>(11)</sup> أبو داود : كتاب الوصايا ، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم ( 2875 ) 3/ 115

<sup>(12)</sup> المعجم الكبير للطبراني : ( 101 ) 17 / 47 .

<sup>(13)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

المسلمين، واستحلال البيت العتيق الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا، لا يموت رجل لم (1) يعمل هذه الكبائر، ويقيم الصلاة، ويؤي الزكاة، إلا رافق محمدًا في بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب" وأخرجه النسائي (2) مختصرًا [ ب / 208 ] ولفظه (3): "من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئًا، ويقيم الصلاة ويؤي الزكاة [ أ / 214 ] ويجتنب الكبائر كان له الجنة، فسألوه عن الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، والفراريوم الزحف"، وللبخاري (4) والترمذي (5) والنسائي (6) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - والمنسلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - والمنسلة وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس"، {وأخرجه البخاري (7) عن أنس، بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس" (8)، وللشيخين (9) وأبي داود (10) والترمذي (11) والنسائي (21) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب والترمذي (11) والنسائي (21) عن عبد الله بن مسعود قال: ثم أي؟ قال: " ثم أن تقتل ولدك أكبر عند الله؟ قال: " ثم أن تقال ولدك خشية أن يطعم معك"، قال: ثم أي؟ قال: " ثم أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديقها: خشية أن يطعم معك"، قال: ثم أي؟ قال: " ثم أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديقها: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهُ عَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّهُ مَن اللهِ عَرَم اللهُ إِلَا بِالْحَقِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّهُ مِن اللهِ عَرْم اللهُ إِلَا بِالْحَقِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّهُ مِن اللهُ عَرْمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّهُ مِن اللهِ عَرْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله: (وقيل ما كانت مفسدته إلى آخره)(14) هذا هو الصحيح في تعريف الكبيرة ، وهو الذي قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام (15) [ب/ 209] فيكون الإفتان بين الناسَ المفضى

<sup>(1)</sup> لم: ساقط من: (ج).

<sup>(2)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب المحاربة ، باب ذكر الكبائر ( 3461) 3/ 424.

<sup>(3)</sup> في (ج): ولفظ.

<sup>(4)</sup> البخارى: كتاب الأيان والنذور، باب اليمين الغموس ( 6675 ) 778.

<sup>(5)</sup> الترمذي : كتاب التفسير ، باب ومن سورة النساء ( 3021 ) 5 / 220 .

<sup>(6)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب المحاربة ، باب ذكر الكبائر ( 3460 ) 3/ 424.

<sup>(7)</sup> البخاري : كتاب الديات ، باب قول الله\_تعالى\_: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ سورة المائدة : 32، ( 6871 ) 798 .

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين : مكرر في : (ج) .

<sup>(9)</sup> البخاري : كتاب التفسير ، سورة البقرة ، باب قوله \_ تعالى \_ : ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سورة البقرة : 22، (4477) ، مسلم: كتاب الإيهان ، باب كون الشرك أقبح الذنوب ، وبيان أعظمها بعده (86) 1/ 90.

<sup>(10)</sup> أبو داود : كتاب الطلاق ، باب في تعظيم الزنا ( 2310 ) 2/ 294 .

<sup>(11)</sup> الترمذي : كتاب التفسير ، باب ومن سورة الفرقان ( 3183 ) 5 / 315 .

<sup>(12)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب المحاربة ، باب ذكر أعظم الذنب ( 3463 ) 3 / 425 .

<sup>(13)</sup> سورة الفرقان : من الآية 68 .

<sup>(14)</sup> شرح العقائد : 115 .

<sup>(15)</sup> قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام: فصل فيها تتميز به الصغائر من الكبائر ، 1 / 23.

إلى قتالهم أعظم من مطلق القتل ، وإمساك المرأة للزنا بها أعظم مفسدة من قذفها ، لأن سبب الفاحشة أعظم في إشاعة الفاحشة من مجرد القذف ، وعلى ذلك فقس .

قوله: (وقيل: كل ما توعد عليه) (١) هذا هو المشهور وهو قول البغوي<sup>(2)</sup>.

قوله: (وقيل: كل معصية أصر عليها العبد) (3) هذه العبارة (4) فيها مساعة لأنها ربها أو همت أن الإكثار من صغائر مختلفة الأنواع لا يكون إصرارًا وليس كذلك [أ/ 215] بل هو إصرار، وظاهر عبارة الروضة (5) أنه الأصح في ضبط الإصرار فإنه قال: وأما الصغائر فلا يشترط أي وظاهر عبارة الروضة (5) أنه الأصح في ضبط الإصرار فإنه قال: وأما الصغائر فلا يشترط أي العدالة وحتنابها بالكلية، لكن يشترط أن لا يصر عليها، فإن أصر كان الإصرار كارتكاب كبيرة، وهل الإصرار السالب للعدالة المداومة على نوع من الصغائر؟ أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع ؟ فيه وجهان، ويوافق الثاني قول الجمهور: إن من غلبت طاعاته (6) معاصيه كان عدلًا وعكسه فاسق، ولفظ الشافعي في المختصر (7) يوافقه، فعلى هذا لا تضر معاصيه كان عدلًا وعكسه فاسق، ولفظ الشافعي في المختصر (7) وعبارة المختصر (9) المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعات، وعلى الأول تضر (8)، وعبارة المختصر (9) يغلطها بشيء من قال الشافعي: ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلًا يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطها بشيء من الطاعة والمروءة ، فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته، وقال الشيخ وإن (11) كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد (21): فإن قيل: قد جعلتم الإصرار على الصغيرة بمثابة ورتكاب الكبيرة فها حدّ (13) الإصرار أيثبت بمرتين أو (14) بأكثر من ذلك ؟ قلنا: إذا تكررت

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 115 .

<sup>(2)</sup> لم أجد هذا النص في تفسيره و لا في شرح السنة ومصابيحها ، ولكن وجدت معناه في تفسيره : سورة النساء الآية 31،

<sup>1/ 604 - 606 ،</sup> وفي شرح السنة : باب الكبائر 1 / 78 ـ 87 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 115 . ۖ

<sup>(4)</sup> ف : (أ) للعبارة .

<sup>(5)</sup> روضة الطالبين للنووي : كتاب الشهادات ، الصغائر ، 11/ 225.

<sup>(6)</sup> في الروضة : طاعته ، بالإفراد .

<sup>(7)</sup> مختصر الأم للإمام المزني : مختصر من كتاب الشهادات ، باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ، 310 .

<sup>(8)</sup> في الروضة : يضر .

<sup>(9)</sup> مختصر الأم للإمام المزني : 310 .

<sup>(10)</sup> في المختصر: لا يخلطها.

<sup>(11)</sup> في المختصر : وإذا .

<sup>(12)</sup> قُواعد الأحكام في مصالح الأنام للعزبن عبد السلام: فصل في حكم الإصرار على الصغائر، 1/ 27.

<sup>(13)</sup> في النسختين : فمأخذ ، وما أثبتناه من القواعد .

<sup>(14)</sup> في القواعد: أم.

منه الصغيرة تكررًا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك ردت شهادته وروايته بذلك ، وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها [ب/210] بها يشعر به (1) أصغر الكبائر .

قوله: (وكل ما استغفر عنها) (2) لا يقال: إن أريد كل ما حسن الاستغفار عنه فالاستغفار يحسن عن الكبائر أيضًا، وإن أريد كل ما كفرها الاستغفار فهو لا يكفر إلا إذا انضم إليه الندم والإقلاع [أ/ 216] والعزم على عدم العود، وحينئذ (3) يكون مكفرًا لبعض الكبائر أيضًا كالزنا، وإن أريد كل ذنب وقع الاستغفار منه صار صغيرًا ولو كان قبل الاستغفار كبيرًا، فالذي عهد أن الاستغفار مكفر لا مصغر لأنا نقول: مراده أن الكبيرة لا تعرف إلا بها ذكر، وهو أن الذنب إن وقع ولم يتب منه فهو كبيرة، وإن استغفر منه أي يتب منه فهو صغيرة، فهو مكفر قد زال إثمه، هذا مراده، وإن كانت العبارة قاصرة عنه (4).

قوله: (وقال صاحب الكفاية (٥) (٥): في قوله هذا مخالفة لقوله تعالى .: ﴿ إِن تَجْتَبُواْ كَبَآبِر مَا تُبَوِّنَ عَنهُ نُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ (٢) لأن الآية دلت على أن كبائر المنهيات إذا اجتنبت كفرت بقية السيئات ، فلو كان كل ذنب يسمى كبيرًا وصغيرًا بالنسبة إلى غيره لما بقيت الآية مفيدة ، لأنا لا نعلم حينئذ الذي يراد منا الانتهاء عنه حتى يكفر غيره ، ولا يقال هو من إضافة الشيء إلى نفسه ، أي أن الذي نهينا عنه كله كبائر ، فيكون المعنى إن تجتنبوا جميع ما نهيتم عنه ، لأنه يقال: لا يبقى في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ نُكَفِّر عَنكُمْ [ج/ 196] سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ (١٤ فائدة لأن المنهيات إذا اجتنبت كلها لم تبق سيئة أخرى فتوصف بأنها تكفر ، ولا يقال: إن المراد بالكبائر أنواع الكفر ، لأنه يلزم عليه أن من اجتنب الكفر كفر عنه كل ما عداه وإن كان قتلا وقذفا من غير توبة على ما اقتضته الآية ، اللَّهم إلا أن يقال : إن المعنى بقوله \_ تعالى \_ : ﴿ نُكَفِّرْ عَنكُمْ إن شئنا.

<sup>(1)</sup> به: ليست في نسخة القواعد المطبوعة.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 115 .

<sup>(3)</sup> في : (ب) و (ج) ، بالاختصار .

<sup>(4)</sup> ينظر في تفصيل ذّلك : أصول الدين لَلبغدادي : 242 ، الإرشاد للجويني : 385 ، معالم أصول الدين للرازي : 124 ، شرح الفقه الأكبر للملا على القاري : 102 .

<sup>(5)</sup> هو : نور الدين أبو بكر ، أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري الحنفي ت 580 هـ ، له : البداية في أصول الدين ، والكفاية في الكلام ، ت 580 هـ ، ينظر : كشف الظنون لحاجي خليفة : 1499 ، الفوائد البهية للكنوي : 42. (6) شرح العقائد : 116 .

<sup>(7)</sup> سورة النساء : من الآية 31 .

<sup>(8)</sup> سورة النساء: من الآية 31.

قوله: (جزء من<sup>(1)</sup> حقيقة الإيهان)<sup>(2)</sup> أي وقد [ب/ 211] انتفى بعض الأعهال بمخالفته فينتفي الإيهان، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه، فانتفى عنه الإيهان، ولم يوجد الكفر.

قوله: (خلافًا [أ/ 217] للخوارج)(3) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه و و كفروه و كفروا معاوية و الله و بمسألة التحكيم ، وهم الذين قال فيهم النبي و على المربية ، و على و السهم من الرمية ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، يخرجون على خير فرقة من الناس ، لئن أدركتهم لأقتلنهن قتل عاد " وقتلهم على و رضي الله تعالى (5) عنه وأصحابه و رضي الله تعالى (6) عنهم و كان يمر بهم الذمي فيقولون: إياكم و ذمة نبيكم و يتركونه، ويمر بهم المسلم فيقتلونه ويأخذون ماله مستحلين لذلك، زاعمين أنه كافر لا عهد له، أخرج حديثهم الشيخان (7) وغيرهما (8) عن أبي سعيد الخدري وغيره، قال أبو سعيد: بينها نحن عند رسول الله و الله و الله عمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت و خسرت إن تميم و فقال: يا رسول الله اعدل ، فقال: " ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت و خسرت إن لم أكن أعدل " ، فقال عمر و رضي الله تعالى (9) عنه ـ : اتذن لي يا رسول الله فأضرب عنقه، فقال: " دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كها يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصله (فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر) (10) إلى رصافه (فها يوجد فيه شيء ثم ينظر) (11) إلى نضيًة ـ وهو قدحه ـ (فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر) (11) إلى نضيًة ـ وهو قدحه ـ (فلا يوجد فيه

<sup>(1)</sup> في (ج) في.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 116 .

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> في : ( ب ) يحقرون .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> البخاري : كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ( 3610 ) 425 ، مسلم : كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ( 1064 ) 2/ 744 .

<sup>(8)</sup> مسند أحمد: 3/ 353، سنن النسائي الكبرى: كتاب فضائل القرآن، باب من قال في القرآن بغير علم ( 8035) 7/ 287، ابن ماجه: المقدمة، باب في ذكر الخوارج ( 172) 1/ 60، ابن حبان: كتاب المناقب، باب في ذكر الخوارج، ذكر الإخبار عن خروج الحرورية التي خرجت في أول الإسلام ( 6737) 15/ 132، 133، دلائل النبوة للبيهقي: 5/ 185، 186.

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(10)</sup> ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، وأثبتناه من مصادر التخريج لإصلاح الرواية .

<sup>(11)</sup> ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، وأثبتناه من مصادر التخريج لإصلاح الرواية .

يوجد فيه شيء ثم ينظر}<sup>(1)</sup> إلى قُذَذه ، فلا يوجد فيه <sup>(2)</sup> شيء قد سبق الفرثَ والدمَ ، آيتهم رجل أسود [ج/ 197] إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تَدَرْدَرُ ويخرجون على حين فرقة من الناس ـ وفي رواية (3) : فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ـ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد\_وفي رواية (4): تقتلهم أولى الطائفتين [ب/ 212] بالحق\_قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله \_ على وأشهد أن على بن أبي طالب ـ رضى الله تعالى (5) عنه \_ [أ/ 218] قاتلهم وأنا معه ، فأمر بذلك الرجل ، فالتمس فأي به حتى نظرت إليه على نعت النبي \_ ﷺ ـ الذي نعته " ولهذا الحديث طرق كثيرة جدًا ، وقد أسبغ في تخريجه أبو يعلى المؤصلي في مسنده (6) \_ رحمه الله تعالى (7) \_ ولابن حبان (8) عن عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله على \_ على ـ " إن الحرورية لما خرجت وهو مع على \_ على ـ قال : " إن الحرورية لما خرجت وهو مع على ـ على ـ الله (١٥٥) : لا حكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل ، إن رسول الله \_ علي \_ وصف أناسًا إني لأعرف وصفهم في هــولاء، يقولون الحــق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم ـ وأشــار إلى حلقه \_ من أبغض خلق الله إلى الله، فيهم أسود إحدى يديه حلمة ثدى، فلما قتلهم على \_ رضي الله تعالى (11) عنه \_ قال : انظروا، فنظروا فلم يجدوا ، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كُذبت \_ مرتين أو ثلاثًا \_ ثم وجدوه في خربة ، فأتوا به حتى وضعوه بين يديه، قال عبد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم " وفي مسلم لهذا الحديث طرق وألفاظ حسنة (13)

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين ليس في النسختين ، وأثبتناه من مصادر التخريج لإصلاح الرواية .

<sup>(2)</sup> في (ج) : منه .

<sup>(3)</sup> هي إحدى روايات مسلم .

<sup>(4)</sup> هي إحدى روايات مسلم.

<sup>(5)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(6)</sup> مسند أبي يعلى: ( 1022 ) 2 / 298 ـ 300 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> ابن حبان : كتاب المناقب ، ذكر البيان بأن الخوارج من أبغض خلق الله ـ جل وعلا ـ إليه (6939) 15 / 387 .

<sup>(9) 🚓 :</sup> ساقط من : (ج).

<sup>(10)</sup> له : زيادة من : ( ب ) .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(12)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر أربعة أسطر، ولم يخرج شيئًا.

<sup>(13)</sup> ذكر الإمام مسلم للحديث (1064) الذي يخص الخوارج وصفاتهم عدة طرق وهي من: 143 ـ 153 ، ينظر: كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم .

قوله: (أو حَمِيَّة أو أَنفَة)<sup>(1)</sup> الحَمِيَّة \_ بفتح المهملة وكسر الميم وتشديد التحتانية \_ : الأنفة، والأَنفَة والأَنفَة واللَّنفَة عركًا ـ : الاستكبار، هكذا فسرهما في القاموس<sup>(2)</sup>، وأيضًا في الكشاف<sup>(3)</sup> في سورة الفتح: الجَمِيَّة: الأنفة، فهما إذًا مترادفان، فالعطف بـ : (أو) غير لاثق.

قوله: (لكونه علامة التكذيب) (4) لا يقال فيه مساعة ، فإن الاستحلال هو التكذيب نفسه لا أمارته ، وليس ذلك كالسجود للصنم ، لأنه يتأتى أن يكون [ب/ 213] على غير وجه الاستحلال [أ/ 219] وأين هذا إلى من أتى إلى ما أخبر الله رسوله أنه حرام فقال: بل هو حلال فإن هذا صريح التكذيب ، اللَّهم إلا أن [ج/ 198] يقال: المراد بالاستحلال: أن يقال باللسان هذا حلال ، فيكون حينئذ إمارة التكذيب ، فإن التكذيب أمر قلبي، لأنا نقول: الكلام في الفعل الناشئ عن الاستحلال لا في نفس الاستحلال، ألا ترى أنه قال: نعم إذا كان، أي الإقدام بطريق الاستحلال كان كفرًا ، أي كان ذلك الإقدام علامة للكفر لكونه ناشئًا عن الاستحلال، والاستحلال قد يعرف بقرائن تحتف به.

قوله: (ولا نزاع إلى آخره (5) (6) لا يقال هذا كان يغني عن قوله: (وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية) لأنا نقول: قد يجعل الشارع شيئًا أمارة لشيء ولا يطلعنا عليه، كالأشياء التي هي بخصوصه بشرائط في علم الله \_ تعالى \_ لم نطلع عليها، فالثاني وهو قوله: (وعلم كونه كذلك أخصّ من الأول ، لأنه فيها علم والمجهول أمارة قد يعلم، وقد لا يعلم.

قوله: (والتلفظ بكلمات الكفر)(٢) أي لأن اللفظ فعل اللسان ، والتكذيب أمر قلبي، فيكون اللفظ دليلًا على التكذيب الذي هو فعل القلب لا تكذيبًا .

قوله: (ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك)(8) أي لأنه عرف بها تقدم أن للكفر طريقتين (9): إحداهما : تحقق التكذيب بالقرائن، والثانية: ظنه بفعل أو قول جعله الشارع أمارة على الكفر وعلق حكم الكفر به ، فلم نجعله كافرًا إلا بحكم من جعله مؤمنًا ، وبهذا يستوي الحال في

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 117 .

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الواو والياء، فصل الحاء، 1276، باب الفاء، فصل الهمزة، 793.

<sup>(3)</sup> الكشاف للزمخشري: 4/ 344، تفسير سورة الفتح، الآية 26.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 117 .

<sup>(5)</sup> في : (ب) إلخ بالاختصار .

 <sup>(6)</sup> شرح العقائد: 117 ، وتكملته: في أن من المعاصى ما جعله الشارع أمارة للتكذيب.

<sup>(7)</sup>م.ن.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> في كل النسخ: طريقين، والصواب ما أثبتناه بدليل ما بعد وهو قوله: إحداهما.. والثانية.

الحكم بالإيهان والكفر ، فإن الحكم بالإيهان لا يتوقف على تحققه ، بل بمجرد الإقرار باللسان، أو ما يقوم مقامه فكذا الحكم بالكفر .

قوله: ( الثاني الآيات إلى قوله: وهي كثيرة )<sup>(1)</sup> فإن قيل: سهاهم مؤمنين باعتبار ما كان مجازًا، قلنا : الظاهر خلافه، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا ضرورة إلى العدول عن الظاهر والحقيقة . [ أ / 220] ، [ب/ 214] .

[ أحاديث إطلاق المؤمن على العاصي  $]^{(2)}$  : (2) .....

قوله: (على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن)(5) أي لغير من حكم بإيهانه (6) ظاهرًا ، لأنهم استصحبوا الكفر في الكافر ، فحكموا بموته عليه فلم يصلوا عليه مع احتمال كونه ختم له

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 117، وما بينها هو قوله: "والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي كقوله \_ تعالى \_ : ﴿يَتَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْهِصَاصُ فِي ٱلْفَتْلَى﴾ سورة البقرة : من الآية 178، وقوله \_ تعالى ـ : ﴿وَإِن طَآبِهَ تَانُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَهُ نَصُوحًا﴾ سورة التحريم: من الآية 8، وقوله \_ تعالى ـ : ﴿وَإِن طَآبِهَ تَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْتَتَلُوا . . . الآية ﴾ سورة الحجرات : من الآية 9" .

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر أربعة أسطر، ولم يخرج البقاعي شيئًا.

<sup>(4)</sup> ترجم الإمام مسلم في صحيحه : في كتاب الإيبان باب الدليل على أن من رضى بالله ربًّا وبالإسلام ديناً وبمحمد ـ ﷺ ـ رسولًا فهو مؤمن ، وإن ارتكب المعاصي الكبائر ، وروى فيه عن العباس بن عبد المطلب ـ ﷺ ـ أنه سمع رسول الله \_ﷺ\_يقول : " ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا " ( 34 ) 1 / 162 ، وباب بيان نقصان الإيهان بالمعاصي ، ونفيه عن المتلبس بالمعصية ، على إرادة نفي كهاله ، وأورد فيه عدة أحاديث ، مثل: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .. " وسيذكرها برواياتها بعد صفحة واحدة ، وهي مخرجة هناك ، وقوله : على إرادة نفي كهاله يدل على إطلاق المؤمن على العاصي ، قال النووي : " القول الصحيح الذِّي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيهان ، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كهاله .... مع إجماع أهل الحق على أنَّ الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصو الإيهان " شرح مسلم: 2/ 41، وترجم الإمام البخاري في صحيحه: في كتاب الإيهان، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يُكُفّر صَاحبها بارتكابها إلا بالشرك ، روى فيه عن المعرور بن سويد قال : لقيت أبا ذر بالربّذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك ، فقال : إني ساببت رجلًا فعيَّرته بأمه فقال لي النبي ـ ﷺ ـ : " يا أبا ذرّ أعيرته بأمه ؟ إنك امروٌّ فيك جاهلية " ( 30 ) 15 ، وعنون " باب ﴿وَإِن طَآيِفَتَان مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ سورة الحجرات: 9، فسهاهم المؤمنين، 14، قال ابن حجر: "واستدلَ المؤلِّف\_أي البخاري\_أيضا على أنَّ المؤمن إذا ارتكب معصية لا يُكفر بأن الله \_ تعالى \_ أبقى عليه اسم المؤمن فقال : ﴿ وَإِن طَآبِهَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا ﴾ ثم قال: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُمْ ﴾ واستدل ـ أيضًا ـ بقوله ـ ﷺ ـ : " إذا التقى المسلمان بسيفيهما " فسهاهما مسلمَين مع التوعد بالنار ، والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ ، واستدل أيضًا بقوله على لأي ذر: " فيك جاهلية " أي خصلة جاهلية مع أن منزلة أبي ذرّ من الإيان في الذروة العالية ، وإنها وبّخه بذلك على عظيم منزلته عنده تحذيرًا له عن معاودة مثل ذلك ، لأنه وإن كان معذورًا بوجه من وجوه العذر لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر بمن هو دونه ، وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة " فتح الباري 1 / 114 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 118.

<sup>(6)</sup> في (ج): بالحامنه.

بخير، واستصحبوا الإيبان في المؤمن العاصي فحكموا بموته عليه فصلوا عليه مع احتال أنه لم يتب، بل ذلك هو الأصل المستصحب، فدل على أن المعاصي لا تخرج عن الإيبان، إذ لو أخرجت عنه [ج/ 199] لما صلوا عليه حتى يتحققوا توبته، كها أنهم لا يصلون على الكافر إلا إن تحققوا إسلامه والله تعالى (1) أعلم وقد أجمعوا على أن الدعاء والصلاة لا تجوز للميت الذي ليس بمؤمن لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ (2) أو نحو ذلك من الأدلة (3).

قوله: (فيكون باطلاً) (4) أي لأن المتفق عليه إنها هو فسقه ، وأما ما عدا ذلك فلا ، بل هم مجمعون على عدم المنزلة بين المنزلتين ، لأن أهل السنة لم يخرجوه عن الإيهان فلا واسطة عندهم (5) ، والخوارج حكموا بكفره فلا واسطة \_ أيضًا \_ (6) ، وكذا الحسن (7) ، لأن المنافق من أظهر الإيهان وأخفى كفرًا معينًا ، أي انتحال ملة بعينها كاليهودية أوالنصرانية أو نحو ذلك، فكأنه جعل عصيانه دليلا على ذلك فهو كافر بهذا الاعتبار عنده ، على أن الظاهر أن مراده إنها هو التغليظ والمبالغة في التنفير عن الكبائر والله تعالى (8) أعلم ، فاتفق الجميع على أن لا واسطة فلا يسوغ [ألم 221] المسلمين .

حديث: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " (10) وما شاكله ، مثل : " لا إيهان لمن لا أمانة له " روى الشيخان (11) عن أبي هريرة ـ رضى الله تعالى (12) عنـه ـ أن النبي ـ الله عن أبي هريرة ـ رضى الله تعالى (12) عنـه ـ أن النبي ـ الله عنه الله تعالى (12) عنـه ـ أن النبي ـ الله عنه الله تعالى (12) عنـه ـ أن النبي ـ الله عنه الله تعالى (12) عنـه ـ أن النبي ـ الله عنه الله تعالى (12) عنـه ـ أن النبي ـ الله عنه الله عنه الله تعالى (12) عنـه ـ أن النبي ـ الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> سورة التوبة : من الآية 84 .

<sup>(3)</sup> نحو ما روي عن جابر بن سمرة قال: "أي النبي على النبي على النبي عن جابر بن سمرة قال: "أن راواه: مسلم: كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه ( 978) 2/ 672، وروي بألفاظ أخرى منها: "أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فقال رسول الله على القاتل نفسه أن فلا أصلى عليه "أبو داود: كتاب الجنائز، باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه ( 3185) 3/ 380، الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن قتل نفسه ( 1068) 3/ 380، سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ( 2102) 2/ 438، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب في الصلاة على من قتل نفسه ( 2102) 2/ 438، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب في الصلاة على أهل القبلة ( 1526) 1/ 488.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 118 .

<sup>(5)</sup> ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري : 1 / 157 ، أصول الدين للبغدادي : 242 ، الإرشاد للجويني : 385 ، معالم أصول الدين للرازي : 124 .

<sup>(6)</sup> ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: 1 / 157 ، الفرق بين الفرق للبغدادي: 72.

<sup>(7)</sup> ينظر: شرح الفقه الأكبر للقاري: 102 ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 363.

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> في (ج) : خارج .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 119 .

<sup>(11)</sup> البخاري : كتاب الحدود ، باب إثم الزناة ( 6810 ) 792 ، مسلم : كتاب الإيهان ، باب بيان نقصان الإيهان بالمعاصى ، ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كهاله ( 67 ) 1 / 76 .

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد " وفي رواية (1): " ولا تنتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يَغُل حين يغل وهو مؤمن، فإياكم " وأخرجه البخاري (2) عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى (3) عنها ـ وقال: " ولا يقتل وهو مؤمن، قال عكرمة: قلت لابن عباس ـ رضي الله تعالى (4) عنها ـ : كيف ينزع الإيهان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه [ ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه "] (5) ولأبي داود (6) والحاكم (7) عن أبي هريرة رضي الله تعالى (8) عنه ـ قال: قال رسول الله ـ علي الله الإيهان "، وعلقه الترمذي (9)، وروى أحمد (10) بسند حسن والبيهقي في شعب الإيهان الناس ـ رضي الله تعالى (13) إلى الناس ـ رضي الله تعالى (13) إلى الله الإيهان النبي ـ علي الله الإيهان الله الإيهان الله ولا دين لمن لا عهد له " ولأحمد (14) والبزار (15) والطبراني في الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عن أنس والطبراني في الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عن أنس والطبراني في الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عن أنس والطبراني قي الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عن أنس والطبراني قي الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عن أنس والطبراني في الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عن أنس والطبراني في الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عن أنس والطبراني في الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عن أنس والطبراني في الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عن أنس والطبراني في الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عن أنس والطبراني في الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عن أنس والطبراني في الأوسط (16) وابن حبان في صحيحه (17) عنه عليه المورود المورو

<sup>(1)</sup> البخاري: كتاب الحدّود، باب لا يشرب الخمر (6772) 789، كتاب المظالم، باب النُّهبي بغير إذن صاحبه (2475) 283.

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب الحدود ، باب إثم الزناة ( 6809 ) 792 .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(5)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(6)</sup> أبو داود : كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( 4690 ) 4/ 222 .

<sup>(7)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 1/ 72.

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> الترمذي : كتاب الإيهان ، باب لا يزني الزاني وهو مؤمن ( 2625 ) 5 / 16 .

<sup>(10)</sup> مسند أحمد: 3 / 251.

<sup>(11)</sup> شعب الإيبان للبيهقي : ( 4045 ) 6 / 196 ، 197 .

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(13)</sup> مسند أحمد: 3/ 135، 210.

<sup>(14)</sup> مسند أحمد: 3/ 154.

<sup>(15)</sup> كشف الأستار للبزار: ( 100 ) 1 / 68.

<sup>(16)</sup> المعجم الأوسط للطبراني : ( 2606 ) 2 / 85 ، ( 5922 ) 4 / 260 .

<sup>(17)</sup> ابن حبان : كتاب الإيبان ، باب فرض الإيبان ، ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفي الأمر عن الشيء للنقص عن الكيال ( 194 ) 1 / 422 .

<sup>(18)</sup> المعجم الكبير للطبراني: ( 11532 ) 11 / 170 ، وهو فيه عن ابن عباس ، وليس عن ابن عمر ـ 🚓 ـ .

<sup>(19)</sup> أيضًا : زيادة من : (ج).

قوله: (أن المراد بالفاسق في الآية هو الكافر) (9) أي لأنه \_ تعالى \_ قال: ﴿لَا يَسْتَوُونَ ﴾ (10) فنفى المساواة بين الفاسق والمؤمن نفيًا عامًا ، فيشمل جميع صور المساواة في الدين الذي سيقت الآية له ، وإذا حملنا الفاسق على العاصي فقط وجدت المساواة في الإسلام، فإن الأول مؤمن مسلم ، والفاسق انتفى عنه الإيان على قولهم ولم ينتف عنه الإسلام بل هو مسلم غير مؤمن، فقد ساوى الأول في الإسلام والله \_ تعالى \_ قد أخبر بانتفاء المساواة ، فعلم أن المراد بالفاسق \_ هنا \_ من لا يساوى المؤمن في حالة من الحالات الدينية وهو الكافر.

قوله: (والمبالغة في الزجر)<sup>(11)</sup> أي فهي غير مرادة الظاهر، بل مؤوّلة: "لا يزني الزاني وهو مؤمن" أي كامل إيهانه ، "لا إيهان" كاملًا "لمن لا أمانة له" ونحو ذلك<sup>(12)</sup>.

<sup>(1)</sup> في ( ج ) : فقال .

<sup>(2)</sup> البخاري: كتاب الإيهان ، باب علامة المنافق ( 33 ) 15 ، مسلم : كتاب الإيهان ، باب خصال المنافق ( 59 ) 1 / 78 .

<sup>(3)</sup> الترمذي : كتاب الإيهان ، باب ما جاء في علامة المنافق ( 2631 ) 5 / 20 .

<sup>(4)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب التفسير ، سورة النساء ، باب علامة المنافق ( 11062 ) 10 / 74 .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> كتاب الإيبان ، باب علامة المنافق ( 33 ) 15 ، مسلم : كتاب الإيبان ، باب خصال المنافق ( 59 ) 1 / 78 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> في ( ج ) : كانت .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 119 .

<sup>(10)</sup> سُورة التوبة : من الآية 19 .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد : 119 .

<sup>(12)</sup> كقوله على الله الم يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ! قيل : من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بواثقه "أخرجه : البخاري : كتاب الأدب ، باب إثم من لا يأمن جاره بواثقه ( 6016 ) 711 ، مسلم : كتاب الإيهان ، باب تحريم إيذاء الجار ( 46 ) 1 / 68 ، وقوله على - "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "أخرجه : البخاري : كتاب الإيهان ، باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (13) 12 ، مسلم : كتاب الإيهان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه (45) 1 / 67 .

ومثله ما رواه (15) ] (16) ......

<sup>(1)</sup> لم يخرجه أبو داود عن بريدة ، ولا بهذا اللفظ ، وأخرج عن جابر ـ ﷺ ـ قال : قال رسول الله ـ ﷺ ـ : " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " كتاب السنة ، باب في رد الإرجاء ( 4678 ) 4 / 219 .

<sup>(2)</sup> الترمذي : كتاب الإيهان ، باب ما جاء في ترك الصلاة ( 2621 ) 5 / 15 .

<sup>(3)</sup> ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ( 1079 ) 1 / 342 .

<sup>(4)</sup> ابن حبان : كتاب الصلاة ، باب الوعيد على ترك الصلاة ، ذكر لفظة أوهمت غير المتبحرين في صناعة الحديث أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها كافر بالله جل وعلا ( 1454 ) 4/ 305 .

<sup>(5)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 1/ 48.

<sup>(6)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(7)</sup> مسلم: كتاب الإيهان، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (82) 1 / 87.

<sup>(8)</sup> أبو داود: كتاب السنة ، باب في رد الإرجاء ( 4678 ) 4/ 219 ، الترمذي : كتاب الإيبان ، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ( 208 ) 5/ 14 ، سنن النسائي الكبرى : كتاب الصلاة ، باب الحكم في تارك الصلاة ( 328 ) 1/ 208 ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ( 1078 ) 1/ 342 .

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(10)</sup> ابن ماجه: كتاب الفتن ، باب الصبر على البلاء ( 4034 ) 2/ 1339 .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(12)</sup> الترمذي: كتاب الإيان، باب ما جاء في ترك الصلاة ( 2622) 5 / 15.

<sup>(13)</sup> شرح العقائد: 120 .

<sup>(14)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر سطرين ، ولم يخرجه البقاعي.

<sup>(15)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر ثلاثة أسطر، ولم يخرجه البقاعي شيئًا.

<sup>(16)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(17)</sup> فيها اتفق عليه الشيخان عن عبادة بن الصامت \_ الله على : قال رسول الله \_ الله عن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منسه ، =

قوله: (متروكة الظاهر) (1) أي فيكون تأويل الأولى: ومن لم يحكم بها أنزل الله بل حكم بخلافه مستحلًا ، والثانية: فأولئك هم الفاسقون الفسق الأعظم، والحديث: فقد كفر أي شابه (2) الكفر في استحقاق القتل إن لم يتب ، أو يكون معنى تركها عمدًا مستحلًا، والثالثة: أن العذاب الدائم ، والرابعة: لا يصلاها صليًا مؤبدًا، والخامسة: أن الخزي اليوم والسوء الدائمين ونحو هذا ، وما لم يتجه لنا تأويله فهو مشروط بشرائط في علم الله \_ تعالى \_ لم نطلع عليها والله تعالى (3) أعلم .

قوله: (فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلًا) (4) هذا هو الصحيح الذي يجب اعتقاده.

قوله: (لأن قضية الحكمة إلى آخره) (5) هذه المناسبات نازعة إلى قول التحسين والتقبيح العقليين، وقد تبين فساده، وناظرة إلى القول بتعليل أفعاله ـ تعالى ـ بالأغراض، وقد مضى إبطاله (6) ، والله ـ تعالى ـ قادر على كل شيء، لا يقبح منه شيء ولا يسأل عما يفعل.

قوله: (ورفع الغرامة) (<sup>7)</sup> الغرامة: ما يلزم أداؤه <sup>(8)</sup>، والمراد بها هنا ما يستحقه من الجزاء والعقاب.

قوله: (فيوجب جزاء الأبد) (9) هذا حكمة تعذيب [أ/ 224] الكافر أكثر من مقدار [ب/ 218] زمن كفره، وإظهار وجه العدل، وإلا فالإيجاب علام ؟ ومَن الموجب لذلك؟

<sup>=</sup> وأن الجنة حق، والنارحق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل "البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله: ويُتأهل آلَكِتَب لا تَعْلُوا في دِيكُم الله الله الله الله على الله الله على التوحيد دخل الجنة قطعا (28) 1/50، وروى مسلم عن أبي فرر على قال : قال النبي على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (28) 1/50، وروى مسلم عن أبي فرر قلدعاء، باب فضل الذكر والدعاء ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة "كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله يتعالى (2687) 4/2067، وأخرج عن أبي هريرة قلي الله يتعالى الله يتعالى الله الله على التوبة، باب نفسي بيده، لو لم تذنبوا، لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم "كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار (2749) 4/2015.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 121 .

<sup>(2)</sup> في (ج) : شانه .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من (ج).

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 121.

<sup>(5)</sup>م . ن ، وتكملته : التفرقة بين المسيء والمحسن .

<sup>(6)</sup> ينظر ص : 499 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 122.

<sup>(8)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الميم ، فصل الغين ، غرمي ، 1142 .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 122.

أحاديث الغفران لمن يشاء الله (1) \_ تعالى (2) \_ : روى الشيخان (3) عن عبادة بن [ج/ 202] الصامت \_ رضي الله تعالى (4) عنه \_ قال : " بايعت رسول الله \_ قلا \_ وفي رواية (5) : أخذ علينا رسول الله \_ قلا \_ كا أخذ على النساء ، أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا \_ وفي رواية (6) : فقال : أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا ، ولا تسرقوا ، ولا تقتلوا ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ، ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " .

قوله: (المقرونة بالتوبة)<sup>(7)</sup> أي ويقولون يجب عليه \_ تعالى \_ أن يعذب فاعل الكبيرة الذي لم يتب ، ولا يجوز العفو عنه لأنه غير مؤمن<sup>(8)</sup> عنده ، هذا معنى كلامهم ، ولأجل هذا حسن الرد عليهم بأن الآيات التي في الوعيد على تقدير العموم إنها تدل على الوقوع لا على الوجوب.

قوله: (على تقدير عمومها) (9) أي نمنع أولًا أنها عامة فقد اختلف في أنه هل للعموم صيغة أو لا؟

قوله: (فيخصص الذنب المغفور) وإذا لم تكن عامة لم يكن المؤمن المغفور له [أ/ 225]، [ب/ 219] داخلًا فيها ، ولا مرادًا بها ، وإن كان ظاهرها الشمول فتكون (13) ظواهرها مشروطة بشرائط لا يعلمها إلا الله .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 122 .

<sup>(2)</sup> لفظ " تعالى " : ساقط من : ( ب ) و ( ج ) .

<sup>(3)</sup> البخاري: كتاب الإيبان، باب بعد باب علامة الإيبان حب الأنصار (18) 13، مسلم: كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها (1709) 3/ 1333.

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> هي رواية مسلم: كتاب الحدود ، باب الحدود كفارات لأهلها ( 1706 " 43 ") 3/ 1333.

<sup>(6)</sup> هي رواية البخاري : كتاب الحدود ، باب توبة السارق (6801) 791، كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة (7468) 867.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 122 .

<sup>(8)</sup> في (ج): مؤتمن.

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 122 .

<sup>(10)</sup>م.ن.

<sup>(11)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(12)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر أربعة أسطر، ولم يخرج البقاعثي شيئًا لأنه سبق تخريجها في ص: 409-416.

<sup>(13)</sup> في: (أ) فيكون.

قوله: (الخلف في الوعيد كرم)(1) فيجوز أن نسلم العموم ونقول: يقع الخلف في الوعيد لا في الوعد، لأن الخلف في الوعيد كرم فلا يقدح في الصدق وأنه لا يبدل القول لديه، فتكون كلمة فيجوز ليست على ظاهرها بل معناها يقع بقرينة استدلاله على ذلك بأن الخلف في الوعيد كرم، ولا شكّ أن الله\_تعالى \_ يفعل الكرم، وهذا القول غلط \_ تعالى الله عن ذلك \_ فإنه أصدق القائلين لا يبدل القول لديه، فلا يقع غير ما أخبر به أصلًا سواء كان وعدًا أو وعيدًا، وأما الجواز، فقد تقرر في غير موضع أنه يجوز أن يفعل ما يريد، وأنه لا يقبح منه شيء، وأنه على كل شيء قدير، لا يجب عليه شيء، ولا يسأل [ج/ 203] عما يفعل، روى الطبراني في الأوسط (2) في ترجمة محمد بن عثمان بن أبي شيبة بسند ضعيف عن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى (3) عنه ـ قال: قل رسول الله \_ قلا - : "ليخرجن الله من الناريوم القيامة قومًا ما عملوا خيرًا قطّ فيدخلهم الجنة برحمته بعد شفاعة من يشغم "(4).

[ أحاديث في وعيد العصاة مقرونة بالتهديد الشديد] $^{(5)}$ :  $^{(6)}$ .....

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 123.

<sup>(2)</sup> المعجم الأوسط للطبراني: ( 5506 ) 4/ 144.

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ ﴿ فَي : كتاب الإيهان ، باب معرفة طريق الرؤية ( 183 ) 1 / 170 .

<sup>(5)</sup>ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(6)</sup> في (أ) و ( ب ) بياض بقدر أربعة أسطر ، ولم يخرج البقاعي شيئًا ، ولعل ذلك لكثرتها ـ والله أعلم ـ .

<sup>(7)</sup> أخرج البخاري حديثًا طويلًا فيه: "إنه أتاني الليلة آتيان ، وإنها قالًا لي : انطلق ، وإني انطلقت معهما ، وإنا أتينا على رجل مضطجع ، وإذا آخر قائم عليه بصخرة ، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه ، فيَثْلُغُ رأسه ، فيتَدَهْدُهُ الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كها كان ، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى ، قال: قلت لحها: سبحان الله ! ما هذان ؟ قالا لي : انطلق انطلق ، فانطلقنا ، فأتينا على رجل مستلق لقفاه ، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد ، وإذا هو يأتي أحد شقى وجهه فيُشَرْشر شِدْقه إلى قفاه ، ومِنْخَره إلى قفاه ، وعينه إلى قفاه ، ثم يتحول إلى الجانب الآخر ، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الآول ، فها يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كها كان ، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى ، قال : قلت : سبحان الله ! ما هذان ؟ قالا لي : انطلق انطلق ، فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال : فإذا فيه لغط وأصوات ، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة ، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوّضَوا ، قلت : ما هؤلاء ؟ قالا لي : انطلق انطلق ، فانطلقنا ، فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم ، وإذا في النهر رجل سابح يسبح ، وإذا على شطُّ النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ، ما يسبح ، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة ، فيَفْغَر له فاه ، فيلقمُه حجرًا ، قلت لها: ما هذان ؟ قالا لي : انطلق انطلق ، فانطلقنا ، فأتينا على رجل كريه المرآة ، أو كأكره ما أنت راء رجلًا مرأى ، فإذا هو عنده نار يحشُّها ويسعى حولها ، قلت لهما : ما هذا ؟ قالا لي : انطلق انطلق ، فانطلقنا .. وفيه قالا لي: أمّا إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُثْلُغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه ، وينام عن الصلاة المكتوبة ، وأما الرجل الذي أتيـت عليه يُشَرشَر شدُّقُه إلى قفاه ، ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزوان، وأما الرجل=

قوله: (لدخولها تحت قوله \_ تعالى \_: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (١) (٤) أي فإن مفهومه: ولا يغفره لمن يشاء ، والإخبار بعدم الغفران لمن يشاء دليل على جواز وقوع العقاب به ، والأحسن أن يستدل على جواز ذلك بقوله \_ تعالى \_: [أ/ 226] ﴿لَا يُسْعَلُ عَمّا يَفْعَلُ ﴾ (٤) وبأنه والأحسن أن يستدل على جواز ذلك بقوله \_ تعالى \_: [أ/ 226] ﴿لَا يُسْعَلُ عَمّا يَفْعَلُ ﴾ (١٥) وبأنه لا [ب / 220] يقبح منه شيء ، ولا ضرورة إلى صرف الآية عن ظاهرها وتأويلها بأنه يغفر ما دون ذلك من الكبائر ومن الصغائر لمن لم يجتنب الكبائر كلها حتى يبقى من اجتنب جميع الكبائر غير مذكور في الآية بوجه ، فيسلم قوله \_ تعالى \_: ﴿إِن جَبّتُنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُبَوِّنَ عَنْهُ ﴾ (١٠) عن معارض ، ويكون مفهومه: ومن لم يجتنب جميع الكبائر لا يغفر لـه إن شاء لأن: (مـا) في قولـه حتالى \_: ﴿مَا دُونَ ذَالِكَ ﴾ (٥) عام ، فتخصيصه بمن واقع بعض الكبائر يحتاج إلى دليل .

قوله: (والإحصاء إنها يكون للسؤال)(6) والمجازاة من المجازاة أن تُبَيِّن للعبد أنه غفر له هذه الصغائر فضلًا منه وتحقيقًا لوعده ـ تعالى ـ لأن من اجتنب الكبائر غفرت صغائره.

قوله: (إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث) أما الآيات فمنها: قوله \_ تعالى .. ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (8) ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (9) ﴿ وَإِنَّ (10) عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كَن لِمَامَ كَتبِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنَّ (11) ومن الأحاديث المتعلقة بضبط الأعمال: [حديث الملكين الحافظين، أخرج الإمام] (12) ....(13)

<sup>#</sup>الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا ، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم .... الحديث "كتاب الجنائز ، باب 93 ( 1386 ) 157 ، 158 ، وروى مسلم في عن أبي هريرة في النسب ، والنياحة على الميت كتاب هريرة في النسب ، والنياحة على الميت كتاب الإيبان ، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (67 ) 1 / 82 ، إلى غيره من الأحاديث الآتية بصيغة اللعن أو تحريم الفعل .

<sup>(1)</sup> سورة النساء: من الآية 48.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 123.

<sup>(3)</sup> سورة الأنبياء : من الآية 23.

<sup>(4)</sup> سورة النساء : من الآية 31 .

<sup>(5)</sup> سورة النساء : من الآية 48 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد :123

<sup>(7)</sup> م. ن: 124 ، 124

<sup>(8)</sup> سورة ق: 18.

<sup>(9)</sup> سورة الجائية : من الآية 29 .

<sup>(10)</sup> في (ج): إن، بدون الواو قبلها.

<sup>(</sup>١١) سورة الانفطار : 10\_12 .

<sup>(12)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(13)</sup> في (أ) و (ب): بياض خسة أسطّر ولم يخرج البقاعي شيئًا، لأنه خرجها في ص: 421.

قوله: (بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع)(1) أي أنه ممتنع بغيره ، وقد تقدم أنه \_ تعالى \_ لا يمتنع عليه شيء ، وأن الممكن لا يقتضي من حيث ذاته الامتناع أصلًا وإن جاز إطلاق الامتناع المقيد عليه، وأما عدم وقوعه فمسلم لقيام الأدلة على ذلك ، وهو \_ سبحانه [ج/ 204] وتعالى \_ لا يخلف الميعاد، وأما [ أ / 227 ] الجواز فهو جائز في نفسه لم يخرجه شيء عن الإمكان، فلو عبروا عن مرادهم بأن من اجتنب الكبائر [ب/ 221] جزمنا(2) وتحققنا أنه لا يقع تعذيبه على الصغائر، لقلنا: صدقتم ، وأما تعبيرهم بأنه لا يجوز أن يعذب فباطل لما تقدم غير مرة ، ومما يعضد ذلك ما روى الإمام أحمد في المسند(3) بسند صحيح أو حسن عن ابن الديلمي قال: "لقيت أبيَّ بن كعب فقلت : يا أبا المنذر إنه وقع في قلبي شيء من هذا القدر فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي ، قال : لو أن الله \_ تبارك وتعالى \_ عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم ، ولو أنفقت جبل أحد أو مثل جبل أحد في سبيل الله على منا عبله الله عنالى منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار، فأتيت حذيفة ـ رضي الله تعالى (4) عنه ـ فقال لي مثل ذلك ، وأتيت ابن مسعود ـ رضي الله تعالى (5) عنه ـ فقال لي مثل ذلك ، وأتيت زيد بن ثابت رضي الله تعالى (6) عنه فحدثني عن النبي على الله عنه النبي عنه النبي الملا مثل ذلك " وعند أحمد (7) \_ أيضا \_ بهذا السند ، وأبي داود الطيالسي (8) عن ابن الديلمي \_ أيضًا \_ قال : وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت زيد بن ثابت ـ رضي الله تعالى (9) عنه ـ فقال: سمعت لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم ، ولو كان لك مثل أحد ذهبًا فأنفقته في سبيل الله ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت [ أ / 228 ] على غير هذا دخلت النار".

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 124 .

<sup>(2)</sup> في (ج) : جزمًا .

<sup>(3)</sup> مستدأحد: 5/ 182، 183

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(0) 000 (0)</sup> 

<sup>(7)</sup> مسند أحمد: 5 / 185.

<sup>(8)</sup> لم أجده عند أبي داود الطيالسي ، وهو عند أبي داود السجستاني : كتاب السنة ، باب في القدر ( 4699 ) 4 / 225، ولعل البقاعي وهم فجعل الطيالسي مكان السجستاني .

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

قوله: (وأجيب بأن الكبيرة المطلقة إلى آخره (١)(٤) هذا الجواب غير مرضي بل يلزم [ب/ 222] عليه محذور عظيم، لأنه ينحل إلى أن يقال: إن تجتنبوا [ج/ 205] أنواع الكفر نكفر عنكم ما عداه، ومما عدا الكفر الكبائر \_ التي سهاها الشارع موبقات وليست كفرًا \_ كالقتل وما بعده، وليس (٤) كذلك وإنها جوابهم بأنه لا يجب على الله \_ تعالى \_ شيء ولا يسأل عها يفعل، اللهم إلا أن يدعي أن معنى الآية إن اجتنبتم هذه الكبائر التي هي الكفر بعد وقوعكم فيها نكفرها عنكم، أي نكفر عنكم الكفر الذي سبق على التوبة، أو نكفر عنكم جميع الكبائر التي وقعت في حال الكفر، فإن الإسلام يجبُّ ما قبله لكن يخدشه قوله \_ تعالى \_ عقب ذلك عطفًا على جزاء الشرط: ﴿ وَنُدّ خِلْكُ مُ مُدّ خَلًا كَرِيمًا ﴾ (٩) إذ لا ضرورة إلى العدول عن ظاهره ويجوز أن يقال: المراد إن اجتنبتم الكبائر التي هي الكفر نكفر عنكم سيئاتكم من غيره إن شئنا، ويكون هذا من حمل المطلق في هذه الآية على المقيد في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ لَكُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (٥) ووراء ذلك كله أن الآية الكريمة ليس فيها أكثر من أن الصغائر تقع مكفرة عند اجتناب الكبائر، فلا يقع التعذيب عليها، وهذا لا نزاع فيه وهو أعم من الدعوى، فإنها : أنه لا يجوز التعذيب على الصغائر والجواز أعم من الوقوع ، فليكن نقيض الوقوع الذي هو الأخص أعم من نقيض الأعم الذي هو الجواز ، ولا يصلح الاستدلال بالأعم على الأخص لأنه لا إشعار له بأخص معين نفيًا ولا إثباتًا .

قوله: (أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين) أي الكفر القائم بزيد ، والقائم بعمرو ، ونحو ذلك ، أي إن يجتنب زيد الكبيرة التي هي الكفر ، وعمرو الكبيرة التي هي كذلك ، وبكر مثل [أ/ 229] ذلك ، وهكذا تكفر عن كل منهم سيئته .

قوله: (والعفو عن الكبيرة)<sup>(7)</sup> ليس معطوفًا على العقاب على [ب/ 223] الصغيرة لأنه كان حين الأفهم أنه لا يجوز العفو عن الكبيرة المفعولة عن الاستحلال ، وليس كذلك فقد تقدم جوازه ، وأنه \_ تعالى \_ يفعل في ملكه ما يشاء ، وأن أفعاله \_ تعالى \_ لا تعلل بالأغراض ، بل العفو

<sup>(1)</sup> في : (ب) و (ج) : إلخ بالاختصار .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 124.

<sup>(3)</sup> في: (ب) وليست.

<sup>(4)</sup> سورة النساء : من الآية 31 .

ر) سورة النساء: من الآية 48.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 124 .

<sup>(7)</sup> م.ن.

<sup>(8)</sup> كتبت حينتذ: في (ب) ح بالاختصار.

مبتدأ خبره عن الكبيرة، أي والعفو كائن عن الكبيرة، أو حاصل أو واقع ونحو ذلك إذا لم تكن عن استحلال [ج/ 206]، وهو كذلك فإنه كفر، وأما الجواز فمقام آخر، وقوله: (مذكور فيها سبق) يشير به إلى قوله ـ قبل ذلك بيسير ـ : ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾(١).

قوله: (على تخليد العصاة)(2) أي في قوله \_ تعالى \_: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾(3) أي مستحلًا لقتله ﴿فَجَزَآؤُهُ مَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا﴾(4) ونحوها(5).

قوله: (أو على سلب اسم الإيهان) (6) أي في قوله: "لا يزني الزاني حين يزني" أي مستحلًا للزنا "وهو مؤمن الحديث"، ف: (على) \_ في الموضعين قوله: (على تخليد) أو (على سلب) \_ متعلقة بلفظ الدالة.

<sup>(1)</sup> سورة النساء : من الآية 48 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 124.

<sup>(3)</sup> سورة النساء: من الآية 93.

<sup>(4)</sup> سورة النساء : من الآية 93.

<sup>(5)</sup> كقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُهِين ﴾ سورة النساء: 14، وقوله \_ تعالى \_ : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن مُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَن لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمْ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَلِك الْجَوْرُ ٱلْعَظِمُ ﴾ سورة التوبة : 63، وقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَعَدَ اللّهُ ٱلْمُسَفِقِينَ وَالْمُسَفِقَاتِ وَٱلْمُسَافِقَاتِ وَٱلْمُكَافِقَاتِ وَٱلْمُكَافِقَاتُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ مَن اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَدَابٌ مُقِمّ ﴾ التوبة : 63، إلى غيرها من الآيات الكريمة .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 125.

## الشفاعة

قوله: (للرسل والأخيار)<sup>(1)</sup> أي بالتحتانية بعد المعجمة ، وهم غير الرسل من عباد الله الصالحين ، وقوله : (في حق أهل الكبائر) أي هذه هي الشفاعة المتنازع فيها ، وأما الشفاعة العظمى التي لفصل القضاء بين العباد المذكورة في الصحيح في حديث أنس الطويل<sup>(2)</sup> في موج الناس بعضهم في بعض وإتيانهم آدم وأولي العزم وردّ الكل ذلك إلى النبي - وكذا الشفاعة في رفع الدرجات فالمعتزلة يوافقون عليهم<sup>(3)</sup>.

قوله: (وعندهم)<sup>(6)</sup> أي عند المعتزلة لما لم يجز العفو عن الكبيرة بدون التوبة لم تجز الشفاعة في ذلك ، لأن الشفاعة إذا لم تقبل تكون بغير فائدة ، فتكون عبثًا [ب/ 224] ، والكامل لا يفعل العث (7).

قوله: (﴿ وَٱسْتَغَفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (8) (9) أي أنه \_ الله السنعفار المذكور، ولا شكّ أنه \_ الله عن شاء الله من شاء الله من المؤمنين والمؤمنات باستغفاره وهذا هو الشفاعة .

قوله: (فإن أسلوب ثبوت الشفاعة)(11) منطوق لا مفهوم ، فإن المنطوق قد تقرر أنه ينقسم إلى سياق وإيهاء وإشارة ، وفهم ذلك من هذه الآية إيهاءً وإشارة (12).

قوله: (بها یخصهم)(<sup>(13)</sup> أي نفي نفع الشفاعة خاص بهم ، ولو كان شاملًا لهم ولغيرهم لم يكن ذلك تقبيحًا لحالهم فقط إذ قد شاركهم بقية الناس ، فإنه إن كان حينئذ <sup>(14)</sup> تقبيحًا

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 125 .

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب التفسير ، سورة البقرة ، باب قول الله : ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ من الآية 31 ، ( 4476 ) . 524 مسلم : كتاب الإيبان، بأب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ( 193 ) 1/ 175 ، 176 .

<sup>(3)</sup> ينظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار : 313\_318.

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين: ساقط من: (ج).

<sup>(5)</sup> في النسختين بياض بقدر سطّرين ، ولم يخرج البقاعي شيئًا ، وسيأتي لاحقًا تخريج الحديث الذي يذكره في ذلك .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 125.

<sup>(7)</sup> ينظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار : 313\_318.

<sup>(8)</sup> سورة محمد : من الآية 19 .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 125 .

<sup>(10)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد : 125 .

<sup>(12)</sup> أشار إلى ذلك الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير في تفسير الآية : 48 سورة المدثر ، 29/ 328 .

<sup>(13)</sup> شرح العقائد: 125.

<sup>(14)</sup> كتبت حينئذ في النسختين: ح، بالاختصار.

فهو تقبيح لحال الجميع ، وليس هذا من البلاغة في شيء ، فإنا نعلم أن المراد تخصيصهم بسوء الحال بحيث إنه لا يشاركهم فيه أحد ، زجرًا لهم عن الشرك ، وحثًا على الإيهان ، وترغيبًا لغيرهم في الدوام على [ج/ 207] الإيهان ، وترهيبًا مسن المصير إلى مشل حالهم \_ والعياذ بالله تعالى \_ .

قوله: (تعليق الحكم بالكافر)<sup>(1)</sup> أي لما تقرر من أن الحكم إذا علق بوصف كان ذلك الوصف علة له ، فيفهم نفيه عمن لم يثبت له ذلك الوصف ، وهنا ليس المراد أن نفي الشفاعة لما علق بالمجرمين الموصوفين بكونهم لم يصلوا إلى آخر<sup>(2)</sup> الأوصاف أفهم أن نفع الشفاعة ثابت لمن عداهم حتى يقال لمن قرره هذا لا يقوم حجة على من لا يقول بمفهوم المخالفة وهم المخنفية، وطائفة من المعتزلة<sup>(3)</sup>، وإنها المراد ما تقدم من [أ/ 231] فُهم ذلك من منطوق الآية بطرق الإيهاء.

[حديث " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "  $^{(4)}$ : أخرجه  $^{(5)}$  [ ب / 225] ............

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 125.

<sup>(2)</sup> في ( ج ) : إلخ ، بالاختصار .

<sup>(3)</sup> وقد ذهب إلى عدم الاحتجاج به معهم بعض المالكية والشافعية، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة، وجمهور المعتزلة ـ وليست طائفة منهم كما ذكر البقاعي ـ ، والظاهرية والأخفش وابنا فارس وجني من أهل اللغة، وذهب إلى الاحتجاج به جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وأكثر أصحابهم ، وأرجح ما روي عن الأشعري، وداود وأبو ثور وعبيد ، ورجحه الشوكاني ، وتوسط الجويني والغزالي فقالا : إذا كانت الصفة مناسبة للحكم المنوط بالموصوف بها فهو حجة وإلا فلا ، ينظر : أصول السرخسي : 1 / 266 ، كشف الأسرار للعلاء البخاري : 2 / 256 ، بالمحلم المنول له : 315 ، البرهان للجويني : 1 / 466 ، المستصفى للغزالي : 2 / 192 ، المنخول له : 315 ، الإبهاج للسبكي : 1 / 371 ، المحمد لأبي الخطاب : 2 / 206 ، المعتمد لأبي الحسين المبصري : 1 / 161 ، الإحكام الابن حزم : 7 / 2 ، إرشاد الفحول للشوكاني : 597 ـ 598 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 126.

<sup>(5)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر سطرين ، ولم يخرج البقاعي شيئًا .

<sup>(6)</sup> أخرجه عن جابر بن عبد الله \_ كله \_ الترمذي : كتاب صفة القيامة ، باب 11 ( 2436 ) 4 / 540 ، وابن ماجه : كتاب الزهد ، باب ذكر الشفاعة ( 4310 ) 2 / 1441 ، وابن حبان : كتاب التاريخ ، باب الحوض والشفاعة ، ذكر البيان بأن الشفاعة في القيامة إنها تكون لأهل الكبائر من هذه الأمة ( 6467 ) 14 / 386 ، وأخرجه عن أنس \_ أحد أحمد في مسنده : 3 / 213 ، وأبو داود : كتاب السنة ، باب في الشفاعة ( 4739 ) 4 / 236 ، والترمذي : كتاب صفة القيامة ، باب الحوض والشفاعة ، ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في باب 11 ( 2435 ) 4 / 2435 ، وأبن حبان : باب الحوض والشفاعة ، ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الدنيا ( 4648 ) 4 / 387 ، مسند أبي يعل : ( 4115 ) 7 / 147 ، المعجم الكبير للطبراني : 947 ) 1 / 852 ، المستدرك على الصحيحين للحاكم : 1 / 139 ، سنن البيهقي الكبرى : 8 / 17 ، وأخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها ـ : المعجم الكبير : ( 4713 ) 11 / 189 ، والمعجم الأوسط : ( 4713 ) 5 / 75 ، وأخرجه في الأوسط - أيضًا ـ عن ابن عمر ـ رضي الله عنها ـ : \_ - رضي الله عنها ـ : ( 5942 ) 6 / 60 ) 6 / 60 )

أحاديث الشفاعة مطلقًا (1) [2] (3): (3) أحاديث الشفاعة مطلقًا (1)

[ أحاديث الشفاعة بمعنى طلب العفو عن الجناية  $^{(5)}$   $^{(6)}$   $^{(7)}$   $^{(8)}$  . . . . .  $^{(8)}$  .

قوله: (بل الأحاديث)<sup>(9)</sup> إنها أضرب عن ذلك لأنه ربها نازع منازع في الاحتجاج في العقائد بالمشهور على طريق الحنفية (10) فيقال له : إنها احتججنا في ذلك بالتواتر المعنوي .

قوله: ( بعد تسليم إلى آخره (11) ) (12) أي أوّلاً نمنع عموم هذه الآيات ، ثم إذا سلمنا عمومها في الأشخاص نقول: ليست عامة في الأزمان والأحوال ، أي فيكون عدم (13) الإجزاء مختصًا ببعض أزمنة يوم القيامة ، ثم يقع (14) الإجزاء في بعضها ، ثم إذا سلمنا عمومها في كل

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 126.

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر أربعة أسطر، ولم يخرج البقاعي شيئًا.

<sup>(4)</sup> في هذا الباب أحاديث كثيرة حتى أن أثمتنا المحدثين بوبوا لها في ثنايا كتبهم من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات وغيرها ، منها : أخرج الشيخان عن جابر عليه \_ قال : قال رسول الله عليه \_ " = " وأعطيت الشفاعة " البخاري : كتاب الصلاة ، باب قول النبي عليه \_ " جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا : (438) 58 ، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، (521) 1 / 370 ، وأخرجا عن أبي هريرة عليه \_ أن رسول الله عليه \_ قال : " لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة " وزاد مسلم : " فهي نائلة \_ إن شاء الله \_ من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا " البخاري : كتاب الدعوات ، باب لكل نبي دعوة مستجابة (6304) 741 ، مسلم : كتاب الإيان ، باب اختباء النبي \_ على \_ دعوة الشفاعة لأمته (198) 1 / 188 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 126 ، 127 .

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(7)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر أربعة أسطر، ولم يخرج البقاعي شيئًا.

<sup>(8)</sup> روى مسلم عن أبي سعيد الخدري حقد \_ في حديث الرؤية الطويل منه: " فيقول الله \_ تعالى \_ : شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط" كتاب الإيبان، باب معرفة طريق الرؤية ( 183 ) 1 / 170 ، وأخرج أحمد عن ابن عمر \_ رضي الله عنها \_ ، وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري حقه \_ قال : قال رسول الله على \_ : " خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمني الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى ، أترونها للمتقين ؟ لا ، ولكنها للمذنبين ، الخطّائين المتلوثين " مسند أحمد : 2 75، ابن ماجه : كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة ( 4311 ) 2 / 1441 .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 126 .

<sup>(10)</sup> اختلف فيه مشايخ الحنفية ، قال السمر قندي : ولا رواية عن أصحابنا ، قال بعضهم : إنه يوجب علم طمأنينة لا علم علم يقين ، وهو اختيار الشيخ القاضي الإمام أبي زيد ، وهو رأي عامة المتأخرين ، وقال عامة الحنفية : إنه يوجب علمًا قطعيًا ، ينظر : ميزان الأصول : 2/ 634 ، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري : 2/ 368 .

<sup>(11)</sup> في: (ب) إلخ بالاختصار.

<sup>(12)</sup> شرح العقائد : 126 .

<sup>(13)</sup> عدم: ساقط من: (ج).

<sup>(14)</sup> في: (أ) يقع.

ذلك نخصها (١) بالكفار لتواتر معنى الأدلة في الشفاعة التي مثلها لا يقبل الحمل على ما ذكروه من الشفاعة العظمي والرفع في الدرجات ، مثل قوله في حديث أبي هريرة في الصحيح <sup>(2)</sup>: "أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا عمن أراد [أ / 232] الله أن يرحمه عمن شهد (3) أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود (4) تأكل ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود" وفي حديث جابر ـ رضي الله تعالى<sup>(5)</sup> عنه ـ في الصحيح (6) \_ أيضًا \_ : " ثم تحِلّ [ب/ 226] الشفاعة ، ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، فيجعلون بفناء الجنة ، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل" فليس هذا كما ترى إلا إنقاذًا من العذاب وهو عين العفو ، وأمثاله كثيرة مضي بعضها فيكون المعنى: لا تجزى نفس عن نفس كافرة شيئًا ، ولا يقبل منها [ ج / 208 ] شفاعة أي ولا يوجد (7) منها شفاعة في كافر بخصوصه حتى توصف بأنها تقبل، وقوله: ﴿مَا لِلظَّلِمِينَ﴾ (8) أي الظلم العظيم وهو الشرك، ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْدٌ عَظِيمٌ ﴾ (9) فإن قيل: يلزم من عمومه في الأشخاص عمومه في الأزمان مثل: ﴿فَأَقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (10) فإنه عام في كل مشرك، فيلزم منه عمومه في كل زمان، لأنا متى منعنا قتل المشرك المراد في الآية في زمن ما فقد أخرجنا الآية عن العموم في الأشخاص، قلنا: هذا إنها يتأتى عند إطلاق الحكم مثل: ﴿فَاقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ (11) وأما مثل الأمر بصلاة العيد فهو عام في كل شخص في زمن مخصوص لا في غيره ، وكذا بقية " الصلوات المؤقتة الأمر بها عام في كل شخص تعلق به الخطاب لا في كل زمن بل في زمنها الذي

<sup>(1)</sup> في: (ب) بخصها.

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب الأذان ، باب فضل السجود ( 806 ) 94 ، مسلم : كتاب الإيهان ، باب معرفة طريق الرؤية ( 182) 1/ 165 .

<sup>(3)</sup> في (ج): يشهد.

<sup>(4)</sup> هكذا في النسختين ، وفي الصحيح: " وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار ، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود".

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> مسلم: كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ( 191 ) 1/ 175.

<sup>(7)</sup> في (ج): يؤخذ.

<sup>(8)</sup> سورة غافر : من الآية 18.

<sup>(9)</sup> سورة لقيان : من الآية 13 .

<sup>(10)</sup> سورة التوبة : من الآية 5 ، وهي في كل النسخ : " اقتلوا "ببدون الفاء .

<sup>(11)</sup> سورة التوبة: من الآية 5 ، وهي في كل النسخ: " اقتلوا " بدون الفاء .

قدره الشارع، وهكذا: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا﴾ الآية (1) (2) يمكن أن يكون المرادب: "يَوْمًا " زمنًا ، فكأنه قيل: واتقوا زمنًا في يوم القيَّامة لا تجزي نفس عن نفس شيئًا في ذلك الزمن ، بأن لا توجد منها شفاعة أصلا (3) فتقبل بمعنى أنه لا يؤذن لأحد في ذلك الزمن في [أ / 233] الشفاعة ، ثم بعد ذلك يؤذن فيها فتوجد (4) وتقبل ، والله تعالى (5) أعلم .

قوله: (وكلاهما فاسد) $^{(6)}$  إنها الفاسد تسمية ذلك عفوًا على مقتضى مذهبهم حيث قالوا: إن الصغيرة يجب أن يكفرها اجتناب الكبائر، والكبيرة يجب أن تكفرها التوبة، وتخصيص الشفاعة بزيادة الثواب، وإلا فنحن لا ننكر العفو عن الصغائر وعن [ب/ 227] الكبائر مع التوبة وبدونها، لكن لا على وجه الحتم بل إن شاء عفا وإن شاء عذّب.

قوله: (لا يمكن أن يُرى جزاؤه)(<sup>7)</sup> أي لأن جزاء المؤمن يكون بالجنة ، ولا يمكن أن يجازى بها قبل دخول النار ثم يدخل النار ، لأنه باطل بالإجماع ، أي على أن من دخل الجنة لا يخرج منها لا إلى النار ولا غيرها .

قوله: (فلا يكون عدلًا)<sup>(8)</sup> هذا إلزام لهم على مقتضى ما قالوه في مسألة التقبيح والتحسين<sup>(9)</sup> ووجوب مراعاة الحِكَم والأغراض ، وإلا فمعلوم أنه ـ تعالى ـ لا يجب عليه شيء ، وله أن يعذب الطائع ، ولو عذبه لكان عدلًا . [ج/ 209] .

قوله: (والجواب منع قيد الدوام) (10) أي نسلم أنه مستحق للعذاب، ونمنع كون استحقاقه ذلك على سبيل الدوام، ونمنع أيضًا كون الاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه من أنه واجب لا بدّ منه ولا يمكن أن يترك، بل نقول الاستحقاق هنا بمعنى أنه لو قيل: عذب لكذا للأم (11) العقل وارتضاه ولم ينكر في مجال العادات والله \_ تعالى \_ يغفر لمن يشاء، لا يسأل عما يفعل.

<sup>(1)</sup> الآية : ساقط من : (ج) .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة : من الآية 48.

<sup>(3)</sup> في (ج): أصل.

<sup>(4)</sup> في ( ج ) : فتؤخذ .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد :126 .

<sup>(7)</sup>م. ن: 127

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 313\_318.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 128 .

<sup>(11)</sup> لأمه ملاءمة وافقه ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، باب الميم ، فصل اللام ، 1156 .

قوله: (أن قاتل المؤمن إلخ (1) (2) أي لأنه علق الحكم بالإيبان فكان الوصف علة للحكم، مثل قوله - تعالى - : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ (3) فتعليق القطع بالسارق وهو مشتق يدل على أن مأخذ الاشتقاق وهو السرقة علة للحكم (4) الذي هو القطع، وكذا في هذه الآية علق المجازاة بجهنم على وجه الخلود بقتل (5) المؤمن [أ/ 234] فيكون مأخذ الاشتقاق علة للقتل، فكأنه قيل: من قتل مؤمنًا لأجل إيبانه وقاتله لهذا كافر بلا ريب.

قوله: (ولو سلم فالخلود إلى آخره<sup>(6)</sup>)<sup>(7)</sup> أي سلمنا أن المراد تهديد قاتـل ذات المؤمن لا من جهة وصفه بالإيهان ، وأن المراد بالحدود غالبها ، ما عدا المكفرات وأن المراد بإحاطة الخطيئة المبالغة ، فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل وهذان الدليلان [ب/ 228] برهانيان .

قوله: (ولو سلم فمعارض)<sup>(8)</sup> أي أن الخلود بمعنى الدوام الذي لا آخر له ، فيكون مدلول هذه الآيات ظاهرًا عورض بالنصوص الدالة على عدم الخلود ، ولا ينهض الظاهر لمعارضة النصوص ، وهذا الدليل إقناعي إذ المراد به إبطال دليلهم وإيقاف الدليل ، وإن كان لا يدل على فساد الحكم المدلول عليه فهو كاف للباحث ، إذ الأصل عدم دليل آخر<sup>(9)</sup>.

ف: (ب) الخ بالاختصار.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 128 ، وتكملته : لكونه مؤمنًا لا يكون إلا كافرًا وكذا من تعدى جميع الحدود.

<sup>(3)</sup> سورة المائدة : من الآية 38 .

<sup>(4)</sup> في: (ب) الحكم.

<sup>(5)</sup> في (ج): وبقتل.

<sup>(6)</sup> في : (ب) إلخ بالاختصار .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 129 ، وتكملته قد يستعمل في المكث الطويل.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 129 .

<sup>(9)</sup> ينظر في الكلام على الشفاعة: مقالات الإسلاميين للأشعري: 2/ 148، أصول الدين للبغدادي: 244، الإرشاد للجويني: 39، شرح الفقه الأكبر للقاري: 138.

قوله: (إذعان حكم المخبر)(1) هذا تفسير للتصديق ، والإضافة بمعنى اللام أي إذعان المخبر \_ بفتح الموحدة \_ للحكم الذي تضمنه خبر المخبر ، وقبوله له ، وجعل المخبر \_ بالكسر \_ صادقًا ، أي نسبته إلى الصدق ، كما إذا قال قائل : قام زيد فأذعن سامعه للحكم الذي تضمنه خبره ، وهو قيام زيد ، ونسبة السامع إلى الصدق في هذا الخبر ، وعطف [ج / 210] قبول ، وجعل على إذعان تفسير للإذعان حتى يتحقق معنى التصديق فإنك لا تكون مصدقًا حتى تجعل من أخبرك صادقًا ، أي يحصل لك الإذعان بذلك والقبول له ، فليس هو فعلا ولا انفعالًا، وإنها هو كيفية تتكيف بها النفس فتنفعل لها .

قوله: (إفعال من الأمن كان حقيقة آمن به إلى آخره)(2) أي إفعال هو بحسب الأصل للصيرورة أو التعدية ، فإن الصدق عما يوصف به الكلام والمتكلم فإن جعلته بمعنى الصيرورة فكأنك قلت إن الخبر صار ذا أمن من أن يكون مكذوبًا ، وإن جعلته للتعدية فلأنه كان حقيقة آمن بكذا ، أمن المخبر التكذيب ، فحذف المفعول وصار بحيث لا يلتفت إليه ، لأن المقصود حصول وصف الإيهان بنفس الخبر من غير نظر إلى شيء آخر ، ف: (كان)(3) في عبارة المصنف هي أخت صار وأمسى ، أي كان هذا الفعل الذي هو آمن به في الحقيقة آمنه كذا ، فكان في الأصل متعديًا بنفسه ، ثم عدي باللام لتضمنه معنى الإذعان ، وبالباء لتضمنه معنى الاعتراف والإقرار ، وصار حقيقة فيها نقل إليه ، ولما صار المقصود إنها هو التصديق [ب/ 229] بالحكم الذي هو الخبر، كان لا بد من ذكر متعلقه ، فيقال : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وتعليقه بكل منها باعتبار غالف للآخر ، فآمنت بالله ، أي بأنه واحد متصف بأوصاف الكهال ، منزه عن شوائب النقص، وآمنت بالرسول ؛ أي بأنه مبعوث من الله صادق فيها جاء به ؛ وبالملائكة بأنهم عباد مكرمون معصومون لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة ، إلى غير ذلك من تفاصيل المتعلقات .

قوله: ("الإيهان أن تؤمن بالله إلخ (4) ...")(5) [الحديث أخرَجه](6)](7) .... (8) لا يقال: الإيهان أن تؤمن هو من تعريف الشيء بنفسه ، لأنا نقول : بل المعنى أن الإيهان الذي أمركم

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 129 .

<sup>(2)</sup> م. ن ، وتكملته : آمنه من التكذيب والمخالفة .

<sup>(3)</sup> في ( ج ) : فكأنه .

<sup>(4)</sup> إِلَّخ : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(+)</sup> إلىع . زيادة من . 7 ج ) (5) شرح العقائد : 129 .

<sup>(6)</sup> البخاري: كتاب الإيبان، باب سؤال جبريل النبي على عن الإيبان والإسلام والإحسان، (70) 18، 17 ، 18، مسلم: كتاب الإيبان، باب الإيبان والإسلام والإحسان، (8) 1 / 37، أبو داود: كتاب السنة، باب في القدر (4693) 4 / 223 ، 224، 224 ، الترمذي: كتاب الإيبان، باب ما جاء في وصف جبريل للنبي على الإيبان والإسلام (2610) 5 / 8،8 ، السنن الكبرى للنسائي: كتاب العلم، باب توقير العلماء (585) 5 / 380، 381، ابن ماجه: المقدمة، باب في الإيبان (63) 1 / 24، 25.

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر ثلاثة أسطر، ولم يخرجه البقاعي.

به الله \_ تعالى \_ هو الإيهان الذي تعرفون في لسانكم أنه التصديق، لم يحصل فيه نقل ولا تغيير، ولا يحتاج فيه إلى شيء غير ذكر [ج/ 217] المتعلقات فذكرها لهم، فالحاصل أنه الإيهان المعروف عندكم لكن بأمور مخصوصة، فكان قوله: "أن تؤمن" متعينًا ولو عُبر [أ/ 236] بغير ذلك لاحتاج إلى كلام آخر يعرِّفهم فيه أنه لم يحصل نقل للإيهان إلى معنى آخر \_ والله تعالى (1) أعلم \_ .

قوله: (أي تصدق) (2) معناه أنه ضُمِّن تؤمن فعلا آخر وهو (تصدق) الذي معناه تعترف، ثم حذف تصدق وانتُزعت منه حال أقيمت مُقامه ، ثم حذفت وأي بصلة تدل عليها فكان (3) التقدير تؤمن معترفًا بالله (4) كما قالوا في: ﴿وَلِتُكِبِّرُواْ اللهِ عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ (5): إنّ فكان (3) التقدير تؤمن معترفًا بالله (4) كما قالوا في: ﴿وَلِتُكِبِّرُواْ الله عَلَى مَا هَدَنكُمْ واستعمل تكبروا في معناه الحقيقي "تُكبِّرُوا " ضُمَّن تحمدوا وانتزع منه حال ، ثم حذف (6) واستعمل تكبروا في معناه الحقيقي من غير مجاز طرقه ، وأي بالصلة للدلالة على ذلك ، فكأنه قيل : ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم (7) ، وقولنا في تضمن الفعل هنا في اليس معناه أن الفعل تضمن معنى فعل آخر ، بل معناه أنه تضمن نفس الفعل ثم يتصرف فيه التصرف المذكور حتى يصير الفعل المتضمِّن في حقيقة (8) معناه إذ لو [ب/ 230] ضمن معنى ذلك الفعل لطرقه المجاز باستعاله في معناه ومعنى ذلك الفعل والله أعلم (9).

قوله: (من غير إذعان وقبول)(10) أي كما وقع لكثير من معاندي المشركين فإنهم كانوا يعلمون صدقه على ولا يذعنون ، حتى أبو جهل كما نقله الواقدي في غزوة بدر<sup>(11)</sup>، وقد أخبر الله ـ تعالى ـ عن بعض الكفرة أنهم كانوا يعرفونه على ـ كما يعرفون أبناءهم وأنهم لا يؤمنون وأنهم يكتمون الحق، وأخبر عن جميعهم أنهم يعلمون صدقه على ـ بقوله تعالى:

<sup>(1)</sup> تِعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 129 .

<sup>(3)</sup> في كُل النسخ: كان.

<sup>(4)</sup> ينظر : فتح الباري لابن حجر : 1 / 156 ، وقال ابن حجر : والتصديق ـ أيضًا ـ يُعَدَّى بالباء فلا يحتاج إلى دعوى التضمن .

<sup>(5)</sup> سورة البقرة : من الآية 185 .

<sup>(6)</sup> في (ج): حذفًا.

<sup>(7)</sup> ينظر: تفسير الطبري: 2/ 67\_84، الكشاف للزخشري: 1/ 228، البيضاوي: 1/ 106، تفسير النسفي: 1/ 95، تفسير النسفي: 1/ 95، تفسير البحر المحيط: 2/ 298.

<sup>(8)</sup> في (ج) : حقيقته .

<sup>(9)</sup> ينظر - اللمع للأشعري: 123 ، أصول الدين للبغدادي: 247.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 130 .

<sup>(11)</sup> السير والمغازي للواقدي : ١٤٤ ، المغازي له : 1 / 147 .

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّامِينَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ حَمْدُ وَنَهُ وَلَا يَا أَبِا الحَكُمُ أَخْرِنَى عَنْ عَمْدُ عَمْدُ الْخُسْ وَيَ الْعَقْيُ حَلَيْفُ بِنِي زَهْرَةً وَأَبُو جَهِلَ فَقَالَ : يَا أَبَا الحَكُمُ أَخْبُرَنِي عَنْ عَمْدُ أَصَادَقَ [أً/ 237] ، [ج/ 212] هو أم كاذب ؟ فإنه ليس هاهنا غيري وغيرك ، فقال أبو جهل : ويحك ، والله إن محمدًا لصادق وما كذب محمد قط ، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فهاذا يكون لسائر قريش؟ وذلك في مسيرهم إلى بدر فلذلك رجع الأخنس بني زهرة فلم يشهدها منهم أحد والله تعالى (2) الموفق (3).

قوله: (بحيث يقع عليه اسم التسليم) (4) أي في حقيقة الحال ، فلا يقال: اسم التسليم واقع على المنافقين ، لأنا نقول ليس كذلك ، إنها سموا مسلمين بحسب الظاهر ، وإلا فإن قلوبهم لم تنقد ولم تذعن ، ولم تقبل ساعة قط ، ولم يقع عليهم اسم التسليم في حقيقة الحال (5).

قوله: (وبالجملة) (6) أي هذا معنى الإيهان على سبيل التفصيل ، وأما بالجملة فالإيهان هو: الذي يعبر عنه بكذا ، فقوله : (المعنى) خبر مبتدأ محذوف وهو الإيهان.

قوله: (صَرَّح بذلك)<sup>(7)</sup> أي بأنه بمعنى التصديق المقابل للتصور، ومذهب المصنف أنه انفعال لا فعل ، فلا بد من إيضاح هذا المقام بعض الإيضاح ، وبيان مراد المصنف بالإذعان وما معه ، قال في شرح الشمسية في المنطق<sup>(8)</sup>: وفسر الحكهاء العلم بحصول [ب/ 231] صورة الشيء في العقل أ<sup>(9)</sup>، وصورة الشيء: ما يؤخذ منه عند حذف المشخصات (10)، والعقل: جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله ، وهي النفس الناطقة التي يشير إليها

<sup>(1)</sup>سورة الأنعام : آية 33 .

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> تفسير الطبري : 5 / 293 ، 240 ( 10275 ) ، وينظر : قواعد العقائد : 236 .

<sup>(4)</sup>شرح العقائد : 130 .

<sup>(5)</sup> ينظر : قواعد العقائد : 236 .

<sup>(6)</sup>م.ن.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق ، أي العلم إما تصور وإما تصديق ، وهو مذهب ابن سينا كها ذكر التفتازاني .

<sup>(8)</sup> شرح الرسالة الشمسية للتفتازاني: هو شرح لرسالة نجم الدين عمر بن علي القزويني التي كتبت لخواجه شمس الدين، وهي رسالة مخطوط في برلين برقسم الدين، وهي رسالة مخطوط في برلين برقسم ( و يحملانها، وهو مخطوط في المظاهرية برقم ( و - 11772 ) وآخر برقم ( م - 5 ) وآخر برقم ( م - 6 ) ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة: 2 / 1064، مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة: 1 / 164، مقدمة شرح المقاصد للدكتور عبد الرحن عميرة: 1 / 109، مقدمة شرح المقائد لكلود سلامة: 22.

<sup>(9)</sup> التعريفات للجرجاني: باب العين ، العلم ، ( 1248 ) 157 .

<sup>(10)</sup>م. ن: باب الصاد، الصورة، ( 1094 ) 139.

كل أحد بقوله أنا  $^{(1)}$ ، وهذا تفسير للعلم الإنساني المنقسم للضروري والاكتسابي، ثم قال  $^{(2)}$ : فالعلم إما تصور فقط ، أي إدراك مجرد لا يعتبر معه حكم أو غيره كتصور الإنسان مثلاً ؛ أو تصور معه حكم ، كإدراك الإنسان ، مع الحكم عليه بأنه كاتب أو ليس بكاتب ، والحكم  $^{(3)}$ : إسناد أمر إلى آخر ، أي ضمه إليه إما إيجابًا وهو : إيقاع النسبة الجمليَّة [ أ / 238] أو الاتصالية أو الانفصالية ، وإما سلبًا وهو : انتزاعها ، ويقال لمجموع ذلك: التصور ، والحكم تصديق ، ثم ذكر مذهب من قال  $^{(4)}$ : إن الحكم فعل من أفعال [ ج / 213] النفس ثم قال : على أن الحق أن الحكم ليس بفعل بل هو إذعان وقبول لوقوع النسبة أو لا وقوعها ، وإدراك لذلك بدلالة اتصافه بالبداهة والاكتساب ، وهو المسمى بالتصديق عند الحكياء  $^{(5)}$  ، ومعناه بالفارسية : (كُرُ ويُعَل ، ويُذك ألفاظ وعبارات ، والتحقيق : أنه ليس للنفس هاهنا تأثير وفعل ، ولإسناد والإيقاع ونحو ذلك ألفاظ وعبارات ، والتحقيق : أنه ليس للنفس هاهنا تأثير وفعل ، بل إذعان وقبول وإدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة ، وسيأتي التصريح بذلك والزيادة في المضاحه في أواخر شرح قوله : (وَالإيمان لا يزيد و لا ينقص)  $^{(8)}$  وأطال القول في ذلك في شرح المقاصد  $^{(10)}$  وجعل الإخبات وترك الاستكبار شرطًا \_ والله تعالى  $^{(11)}$  أعلم \_ .

قوله: (فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار)(12) وهو الإذعان والقبول وبقي عليه آثار

wa

<sup>(1)</sup> التعريفات للجرجان : باب العين ، العقل ، ( 1223 ) 154 .

<sup>(2)</sup> أي التفتازاني في شرح الشمسية .

 <sup>(3)</sup> تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي: 8، التعريفات للجرجاني: باب الحاء، الحكم، (767) 96.

<sup>(4)</sup> أي في شرح الشمسية.

<sup>(5)</sup> معيار العلم للغزالي :36.

<sup>(6)</sup> يُنظر: قاموس الفارسية: فارسي عربي، د. عبد المنعم محمد، وقال: كِرَويدن: الاعتقاد في شخص أو شيء، 568، المعجم الذهبي لمحمد التونجي: 501، وقال: مقابلها: طاعة، إيهان، وجاء في القاموس الفارسي الإنكليزي: لهايم 701: ومعناها فيه القصد والنية إضافة إلى معنى الإيهان.

<sup>(7)</sup> أبو علي الفارسي : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليهان ، المشهور في العالم اسمه ، المعروف تصنيفه ورسمه ، أوحد زمانه في علم العربية ، كان كثير من تلامذته يجعلونه فوق المبرد ، له الحجة والإيضاح والتذكرة وغيرها ، ت 377 ببغداد ، ينظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 7/ 275 ، 276 ، معجم الأدباء لياقوت : 7/ 232 ـ 261 ، الكامل في التأريخ لابن الأثير : 7/ 321 ، البداية والنهاية لابن كثير : 11/ 306 ، بغية الوعاة للسيوطي : 1/ 496 ـ 498 .

<sup>(8)</sup> شرح المقاصد للتفتازاني : 5 / 188 .

<sup>(9)</sup> ينظر ص : 535 - 536 .

<sup>(10)</sup> شرح المقاصد للتفتازاني: 5 / 214.

<sup>(11)</sup> تعالى: زيادة من : (ج).

<sup>(12)</sup> شرح العقائد : 130 .

الكفر (كان إطلاق اسم الكافر ...إلى آخره (1) )(2) أي هذا لو فُرض أنه وقع ، قيل في الجواب عنه : كذا لكنه لم يقع و لا يقع .

قوله: (ومع ذلك)<sup>(3)</sup> أي ومع تصديقه وإقراره (شدّالزُّنَّار) أي جمع بعد أن صدق إلى التصديق شدّ الزُّنَّار إلى آخره (4)، والزنار: ما على وسط النصارى والمجوس، قاله في القاموس<sup>(5)</sup>.

قوله: [ب/ 232] (يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات إلى آخره (6)) (7) [ليس كذلك ، بل يوجب كثيرًا من الإشكالات] (8) ، منها: أن الذي شد الزنار إنها نحكم بكفره في الظاهر وقد يكون مصدقًا فينفعه ذلك عند الله ، كها أنا نحكم بإيهان المقرّ في الظاهر لأن الإقرار علامة التصديق ، وقد يكون [أ/ 239] مكذبًا وهو المنافق ، وإن كان قد يجاب عنه بأن ذلك عال بل لا يوجد ذلك إلا من المكذب ، والفرق بينه وبين المقرّ ظاهر ومنها: أن الله ـ تعالى عال بل لا يوجد ذلك إلا من المكذب ، والفرق بينه وبين المقرّ ظاهر ومنها: أن الله ـ تعالى أخبر أن التصديد قالذي هو أحسد نوعي العلم الذي هو انفعال لا فعل حاصل المعض الكفار فقال: ﴿ فَإِ هُمْ لَا يُكذّ بُونَكَ وَلَنكِنَّ ٱلظَّهِينَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ مَجْحَدُونَ ﴾ (9) وقال: ﴿ وَقَالَ: وَقَالَ اللّهُ عَلَمُونَ أَنتَا مَا مُمْ وَانّ فَرِيقًا مِنهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [12 ] [ج/ 214]

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ﴾ (12) فلو قلنا: إن التصديق المنطقيَّ هو الإيهان لكان هؤلاء كلهم مؤمنين وتكفيرنا لهم إنها هو بحسب الظاهر ، وإن كان يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن التصديق لم يدُمْ عندهم بل كان يوجد إذا غشيتهم أشعة المعجزات ، ثم يزول في الحال بالعناد كالبرق اللامع ، ويشبه أن يكون هذا القول {أي قول من قال الإيهان التصديق

<sup>(1)</sup> في ( ب ) إلخ بالاختصار .

<sup>(2)</sup> تكملته: عليه من جهة أن عليه شيئًا من أمارات التكذيب والإنكار، شرح العقائد: 130.

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> في ( ب ) إلخ بالاختصار ، وساقط من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الراء ، فصل الزاي ، زنر ، 401 ؛ وضبطه الجرجاني بفتح الزاي المعجمة "الزُّنَّار " وقال : هو خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريسم يشد على الوسط ، وينظر : التعريفات للجرجاني : باب الزاى، الزنار ، (930 ) 118 .

<sup>(6)</sup> في ( ب ) إلخ بالاختصار .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 130 ،131 ، وتكملته : الموردة في مسألة الإيهان .

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> سورة الأنعام : من الآية 33 .

<sup>(10)</sup> سورة البقرة: من الآية 146.

<sup>(11)</sup> وردت في كل النسخ بلفظ : { من ربك } وهي في سورة البقرة : من الآية 144 ، باللفظ الذي أثبتناه .

<sup>(12)</sup> سورة النمل: من الآية 14.

المنطقي (1) مذهب من لا يقول بالكلام النفسي، والمذهب السديد والرأي الرشيد أن الإيهان فعل من أفعال القلب زائد عن الانفعال الذي هو التصديق، ولذلك كان مكلفًا به مثابًا على فعله معاقبًا على تركه ، وتحقيقه : أنه كلام نفسي مطابق للتصديق المنطقي بعد حصوله ، وذلك لأن من كيفيات النفس نكارة وإنكارًا (2)، وضد الأول معرفة وعلم ، وضد الثاني تصديق ؛ وببيان ذلك يتضح هذا المقام وبضدها تتبين الأشياء، قال في القاموس: النكارة<sup>(3)</sup> خلاف المعرفة، وتناكر تجاهل، ونكِر فلان الأمر \_ كفرح \_ نكرًا ونُكُرًا ونُكورًا [ب/ 233] \_ بضمهها \_ ونكيرًا، وأنكره واستنكره وتناكره جهله (4)، وعَرَفَه معرفة عَلمَه، والعُرف\_بالضم\_ ضد النكر (5)، وصدَّقه تصديقًا ضد كذَّبه (6)، وكذَّب بالأمر تكذيبًا أنكره [أ/ 240] وفلانًا جعله كاذبًا (7)، فقد عرفت من هذا أن النكرة والجهالة ضد العلم والمعرفة، وأن الإنكار والتكذيب ضد التصديق، فالنكارة انتفاء المعرفة والعلم ، والإنكار كلام نفسي مطابق لذلك بعد الشعور به ، أي تكلم النفس بالانتفاء ، فهو نفى لذلك الذي كان حصل في النفس انتفاؤه ، وهذا هو التكذيب، والمعرفة والعلم انفعال النفس بضد النكارة، أي بحصول ما كان حصل في النفس انتفاؤه، فإن تكلمت النفس بعد شعورها به بأنه حاصل فهو التصديق، ولا شك أنه فعل من الأفعال النفسية، وهو الإيمان الذي هو ضد الإنكار، قال المصنف في شرح المقاصد: (8) [ج/ 215] وإليه أشار الإمام الغزالي<sup>(9)</sup> حيث فسر التصديق بالتسليم ، فإنه لا يكون مع الإنكار والاستكبار انتهى ، وإن تكلمت النفس بضده وهو نفيه أي نفي ما حصل من التصديق المنطقي فهو الإنكار وهو التكذيب، والحاصل للكفار هو المعرفة فيتبعونها بكلام النفس النافي لها فيكونون عالمين عارفين منكرين مكذبين ، وبتحقيق هذا يتمشى لك التوفيق بين الآيات وبين الأحاديث التي في هذا المعنى بسهولة <sup>(10)</sup> ـ والله تعالى <sup>(11)</sup> الموفق ـ <sup>(12)</sup> .

<sup>(1)</sup>ما بين المعقو فتين زيادة من ( ب ) .

<sup>(2)</sup> في كل النسخ : وإنكار ، وما أثبتناه هو الصحيح .

<sup>(3)</sup> في القاموس : النكرة .

<sup>(4)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الراء ، فصل النون ، نكر ، 487 .

<sup>(5)</sup>م. ن: باب الفاء، فصل العين، عرف، 836.

<sup>(6)</sup> م . ن : باب القاف ، فصل الصاد ، صدق ، 900 .

<sup>(7)</sup> م . ن : باب الباء ، فصل الكاف ، كذب ، 130 .

<sup>(8)</sup> شرح المقاصد للتغتازاني: 5/ 185، 186.

<sup>(9)</sup> ينظر : قواعد العقائد للغزالي : 103 .

<sup>(10)</sup> بسهولة : ساقط من : (ج) .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(12)</sup> ينظر: أصول الدين للبغدادي: 248 ، الإرشاد للجويني: 397.

قوله: (من عند الله إجمالًا) (1) أي إذا وصل إلى شخص أن النبي \_ يرا الله وبها على العباد وسنها لهم فآمن الشخص بالنبي \_ يرا الله وبها على العباد وسنها لهم فآمن الشخص بالنبي \_ يرا الله وبها على طريق الإجمال ولم يعلم شيئاً من تفاصيل ذلك كفاه هذا في الخروج عن عهدة الإيمان فلا يحل قتاله بعد ذلك ولا إجراء شيء من أحكام الكفر عليه، كها اتفق لأهل العقبة من [ب/ 234] الأنصار \_ رضي الله تعالى (3) عنهم \_ ومن أسلم بإسلامهم من أقاربهم ثم قدم عليهم بعد ذلك مصعب بن عمير \_ رضي الله تعالى عنه \_ (4) معلماً للتفاصيل فعلمهم القرآن والشرائع (5) ولا تنحط [أ/ 241] درجة هذا المؤمن بالإجمال بهذا الاعتبار \_ أي اعتبار سلب أحكام الكفر عنه، وخروجه على عهدة الإيمان ، وإطلاق اسمه عليه ، وصيرورته من المسلمين، له ما لهم ، وعليه ما عليهم \_ عن درجة من جاءته التفاصيل فآمن بالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر وعليه ما عليهم \_ عن درجة من جاءته التفاصيل فآمن بالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الشرائع مفصلة وعرفها ، كها وقع في قصة ضهام بن ثعلبة الذي قال : "إني سائلك فمشدد عليك في المسألة (6) مع أنا لا نشك أن تصديق هذا في هذه الحالة أزيد من تصديق ذلك في تلك الحالة أزيد من تصديق ذلك المنات المنات المنات المنتبار المتعلقات ، وربها يكون اطلع على المعجزات ووقرت في صدره ، فيكون نفس تصديقه أزيد من تصديق ذلك الذي آمن مجملا ، وسيأتي لذلك مزيد بيان قريبًا إن شاء الله \_ تعالى (7) .

قوله: (بوجود الصانع وصفاته)(8) أي الحقيقية ، وأما التوحيد فهو نفي الشريك، فهو صفة سلبية لا إثباتية [ ج / 216 ] .

قوله : ( لا يكون مؤمنًا إلا بحسب اللغة ) (9) أي لكونه وجد منه التصديق الذي هو معنى الإيهان ، ولا يسمى مؤمنًا شرعًا ، ولا يخرج عن عهدة الكفر ، فإنه وإن صدق بها ذكر يجعل لله

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 131.

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> ينظر في بعث سيدنا مصعب على - سفيرًا: سيرة ابن هشام 2/ 58، زاد المعاد لابن قيم الجوزية: 2/ 51، البداية والنهاية لابن كثير: 3/ 175 الرحيق المختوم للمباركفوري: والنهاية لابن كثير: 3/ 282، الرحيق المختوم للمباركفوري: 13، 136، 136، الأساس في السنة "قسم السيرة "لسعيد حوى: 1/ 321.

<sup>(6)</sup> قصة ضهام بن ثعلبة في : البخاري : كتاب العلم ، باب ما جاء في العلم وقوله ـ تعالى ـ : ﴿وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْما ﴾ سورة طه : 114 ، ( 63 ) 18 ، مسلم : كتاب الإيهان ، باب السؤال عن أركان الإسلام ( 12 ) 1 / 41 ، سنن أي داود: كتاب الصلاة ( 391 ) 1 / 406 ، الترمذي : كتاب الزكاة ، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ( 619 ) ، السنن الكبرى للنسائي : كتاب الصلاة ، باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة ( 315 ) 1 / 202 .

<sup>(7)</sup> ينظر المقطع الأخير من ص 533.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 131.

<sup>(9)</sup> م . ن .

شريكًا في العبودية ، ولو كان يقول كها قالت كفار قريش:

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ (1)

قوله: (والإقرار به)<sup>(2)</sup> الضمير في به عائد على فآمن .

قوله: (بها جاء من عند الله)<sup>(3)</sup> أي والإقرار بها جاء من عند الله ، ويكون الإقرار بذلك باللسان ، ويوجد في كثير من النسخ بعد به ، أي باللسان ، ولا يصح تفسير الضمير باللسان لأنه لم يتقدم له ذكر ، ويكون حينئذ متعلق الإقرار - أي ما يقع الإقرار عليه - محذوفًا ، فيلزم أن يكون التقدير به به <sup>(4)</sup> أي الإقرار [ب/ 235] باللسان بها جاء من عند الله ، ولا ضرورة إلى هذا إذا قرر الكلام كها ذكرنا لأن من المعلوم أن الإقرار باللسان فحذفه ليس خلًا بمعنى الكلام [أم 242] ولا بحسنه (5).

قوله: (كما في حالة الإكراه) (6) أي علم منه التصديق القلبي بالقرائن، فأكره على عدم الإقرار به، فإن من هذا حاله مؤمن يدخله إيهانه هذا الجنة، ولا يضر إخلاله بالإقرار باللسان، وكذا إن أكره على الإتيان بكلمة الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيهان، وكذا إذا أقر بقلبه ثم مات عقبه قبل أن يتمكن من التلفظ هذا على هذه الطريقة، وسيأتي أن عدم التلفظ غير ضار في الآخرة مطلقًا على القول الآخر (7).

قوله: (فإن قيل.. إلى آخره (8) (9) هذا سؤال على قوله: (التصديق ركن لا يحتمل السقوط).

قوله: (قولنا: التصديق باق)<sup>(10)</sup> أي الكيفية التي تكيف (11) بها القلب من الإذعان باقية ، غاية ذلك الذهول عنها ، كما إذا حفظ الإنسان مسألة ثم ذهل عنها فإن تلك الكيفية لم تزل ، بدليل أنه إذا سئل (12) عنها التفت إليها فذكرها .

<sup>(1)</sup> سورة الزمر: من الآية 3.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 131 .

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> به : مكررة في كل النسخ ، وفي : (ج ) بعد به المكررة جاءت كلمة : مكررة .

<sup>(5)</sup> ينظر : الإرشاد للجويني : 396 ، قواعد العقائد للغزالي : 108 ، شرح الفقه الأكبر للقاري : 124 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 131 .

<sup>(7)</sup> ينظر: شرح الفقه الأكبر للقاري: 124.

<sup>(8)</sup> في (1) و (ب): إلخ بالاختصار.

<sup>(8)</sup> في (1) و ( ب ) . إلح بـ (9) شرح العقائد : 131 .

<sup>(10)</sup>م.ن.

<sup>(11)</sup> في (أ) يكيف.

<sup>(12)</sup> فَي (أ) و (ب): سأل.

قوله: (ولو سلم) أي زوال التصديق ( فالشارع جعل إلى آخره (1)(2) أي كها إذا توضأ ثم شك في الحدث فإنه لا يزول وضوءه بهذا الشك ، بل جعل الشارع ذلك الوضوء باقيًا وأثبت حكم اليقين به ، فجعل [-7/2] حكمه في حال شكه فيه كحكمه في حال تيقنه ، قال عليه الصلاة والسلام في في أخرجه مسلم (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) عن أبي هريرة رضي الله تعالى (6) عنه .: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا ينصر فحتى يسمع صوتًا أو يجد رجًا " ولذلك نظائر كثرة جدًا (7).

قوله (هو التصديق والإقرار) (8) أي أن الإقرار شطر الإيهان ، فلا يكون مؤمنًا حتى يأتي بكلً من الجزأين، لأن الماهية المركبة لا تتحقق إلا بجميع أجزائها التي [ب/236] تركبت منها، وأركان الشيء هي أجزاؤه ، وذهب إلى هذا القول بعض الأشاعرة أيضًا (9)، وهو اختيار الإمام شمس الأثمة \_ أي السرخسي \_ (10) وفخر الإسلام \_ أي البزدوي \_ (11) والجمهور على أنه شرط لما ذكر [أ/ 243] المصنف لا شطر (12).

قوله: (في أحكام الدنيا) (13) هذا لا ينافي ما مر آنفًا من قوله: (كان إطلاق اسم الكافر عليه إلى آخره (14)) بل مطابقًا له ، لأنا نطلق عليه اسم الكافر نظرًا للظاهر، وهو مؤمن في باطن الأمر.

في (ب) إلخ بالاختصار.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 131 ، وتكملته : جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم الباقي حتى كان المؤمن اسبًا لمن آمن في الحال أو في الماضي .

<sup>(3)</sup> مسلم: كتاب الطهارة ، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (362) 1/ 276.

<sup>(4)</sup> أبو داود : كتاب الطهارة ، باب إذا شك في الحدث ، ( 177 ) 1 / 45 .

<sup>(5)</sup> الترمذي: كتاب الطهارة ، باب في الوضوء من الربح ، ( 75 ) 1 / 109 .

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> هذا الحديث النبوي الشريف هو الأصل الذي بنيت عليه هذه القاعدة التي تدخل في أغلب أبواب الفقه ، ومن نظائرها : سها وشك ، هل يسجد للسهو ؟ ومنها : الأكل من مال الغير إذا غلب على ظنه الرضا جاز ، وإن شك فلا، وقد ذكر السبكي في الأشباه والنظائر أمثلة كثيرة لذلك ، ينظر : 1 / 13 ـ 41 ، وينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي : 55 ـ 57 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم : 310 ـ 312 .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 132.

<sup>(9)</sup> كالآمدي في غاية المرام : 310\_312 ، وتنظر أقوالهم في شرح النسفية للشيخ عبد الملك السعدي : 165 .

<sup>(10)</sup> أصول السرخسي: 1/ 60، 61، 2/ 290.

<sup>(11)</sup> أصول البزدوى 2: / 585\_587.

<sup>(12)</sup> ينظر : المحصول للرازي : 2 / 254 ، الإرشاد للجويني : 397 ، الاعتقاد للبيهقي : 79 ، شرح الفقه الأكبر للقارى: 124 ، 125 .

<sup>(13)</sup> شرح العقائد: 132 ، وفيه : لإجراء الأحكام في الدنيا .

<sup>(14)</sup> في ( ب ) إلخ بالاختصار .

قوله: (هو اختيار الشيخ أبي منصور)<sup>(1)</sup> أي الماتريدي، وإنها خصه بالذكر بيانًا لمن وافق الجمهور من الحنفية (2).

حديث: "اللهم ثبت قلبي على دينك "(3) أخرجه أحمد (4) و (5) .... (6) عن أنس رضي الله تعالى (7) عنه وهذا لفظ أحمد في رواية قال: "كان رسول الله و الله على أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ، فقال له أصحابه وأهله: يا رسول الله: أتخاف علينا وقد آمنا بك وبها جئت به ؟ قال: القلوب بيد الله يقلبها "(8).

حديث: "هلا شققت عن قلبه "(9) أخرجه مسلم عن أسامة بن زيد ـ رضي الله تعالى (10) عنها ـ قال : " بعثنا رسول الله \_ في سرية فصبّحنا الحُرَقات من جُهيّنة ، فأدركت رجلًا فقال: لا إله إلا الله ، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك ، فذكرته للنبي \_ في \_ فقال رسول الله فقال: لا إله إلا الله وقتلته ؟ قلت: يا رسول الله ، إنها قالها خوفًا من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ فها زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ "(11) ولابن ماجه [ج / 218] بسند حسن عن عمران بن الحصين قال: "شهدت رسول الله \_ في وبعث جيشًا فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح ، فلما غشيه قال: أشهد أن وبعث جيشًا فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح ، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني [ب/ 237] مسلم ، فطعنه فقتله ، فأتى رسول الله وقال: يا رسول الله على عن بطنه فعلمت ما [أ / 244] في (12) قله ؟ فقال: يا رسول الله: لو شققت قلبه أكنت أعلم ما عن بطنه فعلمت ما [أ / 244] في (21)

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 132 .

<sup>(2)</sup> ينظر : تأويلات أهل السنة للماتريدي : 42 ، شرح الفقه الأكبر للقاري : 126 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 133 .

<sup>(4)</sup> مسند أحمد: 3 / 112.

<sup>(5)</sup> الترمذي : كتاب القدر ، باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن (2140) 4 / 19 ، مصنف ابن أبي شيبة : كتاب الإيبان ، باب 6 ، ( 30922 ) 10 / 3088 ، مستدرك الحاكم : 1 / 526 ، مسند ابن أبي يعلى : ( 3687 ، 3688) 6 / 350 ، مثل مثل الحاكم : 1 / 526 ، مثل المثل الحاكم : 1 / 368 ، 3687 )

<sup>(6)</sup> في كل النسخ بياض بقدر كلمتين ، ولم يذكر من أخرجه مع الإمام أحمد .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(8)</sup> مسند أحمد: 3 / 257.

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 133.

<sup>(10)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(11)</sup> مسلم: كتاب الإيهان، باب من مات لا يشرك بالله يشيئا دخل الجنة، ومن مات مشركًا دخل النار 96) 1/96.

<sup>(12)</sup> في : زيادة من : (ج) ، وأثبتناها لأنها في سنن ابن ماجه .

في قلبه ؟ قال: فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه "(1) ، وقوله (2) على الشقت عن قلبه "يدل على أن الأصل في الإيان القلب ، وإنها اللسان دليل عليه فقط ، ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أنس رضي الله تعالى (3) عنه \_قال: "كان رسول الله \_ كلي يقول: "الإسلام علانية والإيان في القلب ، ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرار ، ثم يقول: التقوى هاهنا التقوى هاهنا "(4) فمن تلفظ بلسانه بكلمة الإيهان صِينَ دمه وإن دلت قرائن كثيرة على خلاف ذلك ، لاحتهال أن يكون قلبه مصدقا وإن كان احتهالا بعيدا بالنسبة إلى القوائن الدالة على أن التلفظ ليس على حقيقته ما لم يكن النبي \_ كلي قد تبعل تلك (3) القرائن القرائن الدالة على أن التلفظ ليس على حقيقته ما لم يكن النبي \_ كلي قد تبقنت منه الإقرار باللسان دليلًا على الكفر ، فكأنه (6) \_ كلي قل أن يكون إنشاء وأن يكون إخبارًا، وهو لا يحتمل الكذب إلا إذا كان إخبارًا ، والإخبار إنها وضع للصدق ، واحتهاله الكذب إنها هو بالتجويز العقلي ، وإذا ثبت له الإيهان لم ينتف عنه إلا بما يناقضه ، وذلك لا يكون فيمن لم يوجد منه شيء علم الشارع أمارة الكفر إلا بأن يشق عن قلبه وينظر فيه فيعلم ما يُسرُّه ، وهذا تعليق على على ، أ ج / 219 الأنه لا يمكن بشرًا فعله ، كها أشير إليه في بعض الروايات (6) ، فلا يمكن عنه الإيهان عنه إلا بها جعله الشارع مكفرًا .

قوله: (لا يعرفون منه إلا التصديق)<sup>(8)</sup> الضمير في (منه) للإيهان لأنه المحدث عنه، [ب/ 238] أي لا يعرفون من الإيهان إلا كذا .

قوله: (قلت: لا خفاء إلى آخره  $^{(9)}$ )  $^{(10)}$  أي قلت: ليس الأمر كها [أ / 245] زعمت من عدم معرفة أهل اللغة من الإيهان غير التصديق اللساني ، بل لا خفاء في أنهم يعرفون منه

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه: كتاب الفتن ، باب الكف عمن قال لا إله إلا الله ( 3930 ) 2 / 1296 .

<sup>(2)</sup> في (أ) و (ب): قوله ، بدون الواو قبله ، وما في (ج) هو الصواب والله تعالى أعلم .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> مسند أحمد: 3/ 134.

<sup>(5)</sup> في ( ج ) بعض تلك .

<sup>(6)</sup> في (ج) : وكأنه .

<sup>(7)</sup> ينظر : المستدرك للحاكم : 3 / 125 ، المستخرج على صحيح مسلم للأصبهاني : كتاب الإيبان ، باب في الكبائر (273 ) 1 / 171 ، السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 170 ، 8 / 191 ، 191 ، 195 .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 133 .

<sup>(9)</sup> في (أ) و (ب): إلخ، بالاختصار.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 134 ، وتكملته: في أن المعتبر في التصديق عمل القلب.

فعل القلب إلى آخره (1) فإذا أخبر أحدهم آخر بخبر وقال له: صدقتك فمعناه أنه أذعن بقلبه لصدقه (2) ، ونسبته إليه لا أنه نسبه إلى ذلك بلسانه فقط.

قوله: (ولهذا صح نفي الإيهان) (6) هذا مسوق دليلًا على كونه لا خفاء في اعتبار عمل القلب، أي الدليل على ما قلنا من أن التصديق القلبي هو المعتبر في الإيهان صحة هذا النفي المذكور في هذه الآيات عمن أقر باللسان ، ولو كان التصديق باللسان كافيًا من غير اعتبار بالقلب لم يصح النفي ، لأنه قرر أنهم قالوا باللسان ، فكان ينحل الكلام حينئذ إلى أن يقال : ومن الناس من يقول آمنا وما هم بقائلي ذلك ، فيقع الإيجاب والسلب على شيء واحد بكل اعتبار ، وكلام الله \_ تعالى \_ منزه عن مثل هذا .

قوله: (يحكمون بكفر المنافق)(7) أي وهو: من يظهر الإيهان بلسانه ، وقلبه مكذب.

قوله: (على ما زعمت الكرامية) (8) اعلم أن الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى اللفظ، فإنهم وإن سَمَّوُ الإتيان [ج/ 220] بالشهادتين باللسان حقيقة الإيهان يوافقوننا (9) على أن إيهان من آمن بلسانه فقط وقلبه مكذب لا ينفعه إيهان اللسان [أ/ 246] عند الله تعالى ونحن نوافقهم على [ب/ 239] إجراء أحكام الإسلام عليه بمجرد التلفظ بلسانه بالشهادتين (10).

<sup>(1)</sup> في ( ب ) إلخ بالاختصار .

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب النون ، فصل الهمزة ، أمن ، 1176 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 134 .

<sup>(4)</sup> سورة المنافقون : من الآية 1 .

<sup>(5)</sup> كتبت في ( أ ) و ( ب ) : إنها ، وأثبتنا ما في ( ج ) لأن " ما " موصولة وليست كلمة واحدة مع " إن " يراد بها الحصر .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 134.

<sup>(7)</sup> م. ن.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق: 135.

<sup>(9)</sup> في النسختين: يوافقنا.

<sup>(10)</sup> ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعرى: 1 / 205.

قوله: (تصديق بالجنان) (1) أي هو مركب من ثلاثة أجزاء ، والجَنان ـ بفتح الجيم والنون مخففًا ـ : القلب<sup>(2)</sup>، والأركان : الجوارح<sup>(3)</sup> .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 135 .

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب النون ، فصل الجيم ، جنه ، 1187 .

<sup>(3)</sup> ينظر : قواعد العقائد للغزالي : 105 ، معالم أصول الدين للرازي : 127 ، شرح الفقه الأكبر للقاري : 124 .

## زيادة الإيمان ونقصانه

قوله: (مع القطع بأن العطف إلى آخره (1)(2) أي هذا هو الأصل في العطف ، وإلا فقد يعطف الخاص على العام وبالعكس.

قوله: (لامتناع اشتراط الشيء بنفسه)(د) الجار هنا متعلق باشتراط، أي يمتنع أن يكون الشيء شرطًا لنفسه فيكون وجوده مشروطًا بوجود نفسه فقط أو بوجودها مع شيء آخر، أما فقط فكأن يدعي أن عمل الصالحات هو الإيهان فيصير التقدير: ومن يؤمن في حال إيهانه، ومن المعلوم وجوب تقدم الشرط على المشروط فيكون الشيء متقدمًا على نفسه وهو ضروري الامتناع، وأما مع شيء آخر فَبِأَنْ يقال: العمل جزء من الإيهان فيكون أصل (4) الكلام: ومن يأت بجزء من الإيهان في حال إيهانه -أي إتيانه بذلك الجزء وغيره من أجزاء الإيهان - فلا شك حينئذ أن ذلك الجزء شرط بنفسه مع شيء آخر، وهو بقية أجزاء الإيهان، وهذا يستلزم أن يكون الشي مع غيره متقدمًا على نفسه.

قوله: (ركن من الإيهان الكامل)<sup>(5)</sup> أي وتقدير الآية حينئذ: ومن يعمل من الصالحات فيكمل إيهانه في حال إتيانه بأصل الإيهان الذي لا يكون أحد مؤمنًا بدونه.

قوله: (وقد سبق تمسكات المعتزلة) (6) أي قريبًا في شرح قوله: (والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيهان إلى آخره (7) وإنها قال: (فيها سبق) بعد قوله: (وقد سبق) إشارة إلى أن ذلك سبق في الكلام الذي قدمه في هذا الكتاب لا في كتاب آخر مثلًا.

قوله: ( ممكن في غير عصر النبي \_ الله الله على أي بأن يؤمن بكل ما جاء به رسول الله على من عند الله إجمالًا ، ثم يعرف الفرائض تفصيلًا ، فيقر بكل واحد منها بخصوصه [أ / 275]، [ ج / 221 ] .

قوله: (أزيد بل أكمل) (9) أما أزيد: [ب/ 240] فواضح لأن من آمن تفصيلًا صدق بفرائض لم تطرق سمع الذي آمن مجملًا فضلًا عن أن يخصها بالإيهان ، وأما أكمل : فلأن المفصل قد

<sup>(1)</sup> في ( ب ) إلخ بالاختصار ، وهو ساقط من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 135 ، وتكملته : يقتضي المغايرة .

<sup>(3)</sup> م . ن .

<sup>(4)</sup> في (أ) و (ب) : حل ، وفي (ج) : كل ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 136 .

<sup>(6)</sup>م.ن.

<sup>(7)</sup> في ( ب ) إلخ بالاختصار .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 137 ، وفي يمكن .... عليه السلام .

<sup>(9)</sup>م.ن.

أذعن لكل فرد (1) من الفرائض بخصوصه وقبله وانقاد له ، وأما المجمل: فيحتمل أن يشق عليه بعض الفرائض إذا ذكر له بعينه فيكون سببًا لارتداده والعياذ بالله على عقبه (2) ، كها وقع للأعشى لما ذكر له بعض الفرائض فقبلها ، ثم ذكر له تحريم الخمر فقال: أما (3) هذه ففي النفس منها علالات ، أرجع فأتروى منها عامي هذا ثم آتي من القابل فأؤمن ، فرجع فهات قبل الحول ؛ أخرج القصة ابن إسحاق في السيرة (4) ، قال ابن هشام في تهذيبه لها (5): حدثني خلاد (6) بن قرة بن خالد (7) السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلم أن أعشى بني (8) قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل خرج إلى رسول الله ويريد الإسلام فقال يمدح رسول الله و الله

وبِتَّ كما باتَ السليمُ مُسَهَّدا(9)

فإنَّ لها في أهل يثربَ مَوْعِدا حفيٌّ عن الأعشى به حينَ أصعدا

ولا من حفى حتى تىلاقي محمدا تُراحِي وتَلقى من فواضله نسدى (<sup>12)</sup> أغار لعمرى في السبلاد وأنجدا أَكُمْ تَغْتَمِضْ عيناك ليلةَ أَرْمَدَا إلى أن قال:

ألا أيهذا (10) السائلي أيسن يَمَّمَتُ فيارُبَّ سائل فيارُبَّ سائل ثم قال:

وآليتُ (11) لا آوي لها من كَلالةٍ متى ما تناخى عند باب ابن هاشم نبيً (13) يسرى ما لا ترون وذكره

<sup>(1)</sup> فرد: مكررة في كل النسخ.

<sup>(2)</sup> ينظر : أصول الدين للبغدادي : 252 ، الإرشاد للجويني : 399 ، قواعد العقائد للغزالي : 116 ، شرح الفقه الأكبر للقارى : 126 .

<sup>(3)</sup> في (ج): ما.

<sup>(4)</sup> السيرة لابن إسحاق: 2/ 25.

<sup>(5)</sup> تهذيب سيرة ابن إسحاق لابن هشام: 2/ 25، 26.

<sup>(6)</sup> في السيرة : خالد .

<sup>(7)</sup> في كل النسخ: خلد.

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ج) : بن.

<sup>(9)</sup> الأرمد : من يشتكي الرمد ، والسليم : الملدوغ ، والمسهد : الذي تمنّع من النوم .

<sup>(10)</sup> كتبت في كل النسخ : أيهاذا ، وما أثبتناه من السيرة .

<sup>(11)</sup> في السيرة: فآليت.

<sup>(12)</sup>كتبت في كل النسخ : ندا ، وما أثبتناه من السيرة .

<sup>(13)</sup> في السيرة: نبيًا.

نبيً الإلهِ حيث أوصى وأشهدا ولاقيت بعد الموت من قد تزوَّدا فتُرصد للأمر الذي كان أرصدا<sup>(1)</sup>[أ/ 248] ولا تأخذن<sup>(3)</sup> سها حديدًا لتُفصدا [ج/ 222] ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا عليك حرامًا فانْكِحَنْ أو تأبَّداً<sup>(6)</sup> ولا تحمد الشيطان والله فاعمدا

أجدُّك لم تسمع وصاة محمَّد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ندمتَ على أن لا تكونَ كمشله فيايَّاك والميتات (2) لا تقربَتَنها وذا (4) النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تقربَنْ (5) جارة كان سرُّها وسبح على حين العشيَّاتِ والضَّحَى

فلها كان بمكة أو قريبًا منها ، اعترضه بعض المشركين فسأله عن أمره ؟ فأخبره أنه جاء يريد رسول الله على الله على الله على الله إن ذاك<sup>(7)</sup> لأمر ما لي فيه من أرب ، فقال له : يا أبا بصير إنه يحرّم الزنى ، فقال الأعشى : والله إن ذاك<sup>(7)</sup> لأمر ما لي فيه من أرب ، فقال : يا أبا بصير ، إنه (<sup>8)</sup> يحرم الخمر ، فقال الأعشى : أما هذه فوالله إن في النفس منها لعلالات ، ولكني منصر ف فأتروى منها عامي هذا ، ثم آتيه فأسلم ، فانصر ف فهات من (<sup>9)</sup> عامه ذلك ولم يعد إلى رسول الله يحلي التهى ، هكذا قال بمكة ، وهو وهم ، فإن الخمر لم تحرم إلا بالمدينة بعد الهجرة بسنتين ، ويدل على الوهم قوله في القصيدة : فإن لها في أهل يثرب موعدا ، ولا شك أن من عرف جميع مسائل الفقه أزيد عليًا ، وأكمل فقهًا عمن لم يعرف من الفقه إلا تعريفه .

قوله: (وقيل إن النبات)(10) أي وفي الانفصال عن الآيات والأخبار الدالة على زيادة الإيمان جواب آخر فيه نظر.

قوله: (زيادة ثمرته وإشراق نوره)(11) ثمرته: هي الطاعات ، وهذا كها أشار إليه الإمام الغزالي\_رحمه الله تعالى(12)\_أن بين الجوارح والقلب مناسبة ، فإذا عملت الجوارح طاعة أشرق

<sup>(1)</sup> أرصد: أعد.

<sup>(2)</sup> في ( ب ) : والميثات .

<sup>(3)</sup> في ( ب ) : ولا تأخذاً .

<sup>(4)</sup> في السيرة: ولا النصب.

<sup>(5)</sup> في السيرة : حرّة .

<sup>(6)</sup> تأبُّدَ : بعد عن النساء .

<sup>(7)</sup> في السيرة: ذلك.

<sup>(8)</sup> في السيرة: فإنه.

<sup>(9)</sup> في السيرة: في.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 137.

<sup>(11)</sup> م. ن: 138

<sup>(12)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

ضياؤها في القلب ، فازداد يقينًا فكان ذلك سببًا للازدياد من الأعمال الحسنة ، وكلما زادت الأعمال الحسنة زاد إشراق القلب فازدادت الأعمال وهلم جرًا (١).

قوله: (ومن ذهب إلى أن الأعمال)<sup>(2)</sup> هذا كالتمهيد لما بعده ، وهو افتتاح [أ/ 249] تقرير مذهب الزيادة .

قوله: (من الإيهان)(3) أي سواء قال هي ركن لمطلق الإيهان أو للإيهان المقيد بأنه الكامل.

قوله: (ولهذا قيل)<sup>(4)</sup> أي وللقول: [ب/ 241] بأن الأعهال من الإيهان [ج/ 223]، قيل: إن مسألة الزيادة فرع هذا القول ، فإذا قيل: إن الأعهال من الإيهان ، تفرَّعَ عليه أنه يزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصانها .

قوله: (وقال بعض المحققين) (5) هو القاضي عضد الدين (6) وغيره (7)، وطريقتهم هذه هي المعتمدة، وهي أن نفس حقيقة التصديق تقبل الزيادة والنقصان، ولا يقال: إن التصديق ماهية واحدة إذا نقصت (8) زال جزء منها، والماهية المركبة تنتفي بانتفاء بعضها، فيلزم أن من كان إيهانه ناقصًا كان كافرًا، لأنا نقول أولًا: إن هذا إنها يتأتى في الماهية المركبة، ونحن نمنع كونها كذلك، وعلى تقدير التسليم فالنظر إلى الزيادة والنقص ليس باعتبار نقص الحقيقة بل باعتبار أوصافها، ويظهر ذلك عند المفاضلة في ذلك بين شخصين أو زمنين لا باعتبار الأمر الكلي، فإنه لا حقيقة له في الخارج إلا في ضمن الأشخاص فرب شخص إذا وازينا إيهانه بشخص آخر وجدناه ناقصًا عنه جدًا، ولا يشك عاقل في أن نفس تصديق الصديق و رضي الله تعالى (9) عنه أزيد وأقوى وأمتن وأعظم من تصديق آحاد أهل أعصارنا بشيء عظيم (10)، بل من إيهان غيره من سائر الصحابة و رضوان الله تعالى (11) عليهم أجمعين ومن نظر قصة الحديبية المخرجة في من سائر الصحابة و رضوان الله تعالى (11) عليهم أجمعين ومن نظر قصة الحديبية المخرجة في

. .

<sup>(1)</sup> ينظر: قواعد العقائد للغزالي: 117 \_ 120 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 138 .

<sup>(3)</sup> م . ن .

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> ينظر : المواقف للإيجى : 3 / 542 ، 543 .

 <sup>(7)</sup> ينظر : التمهيد للباقلاني : 1 / 388 ـ 394 ، أصول الدين للبغدادي : 252 ، الإرشاد للجويني : 397 ، قواعد العقائد للغزالي : 116 ، القول الموفي شرح الفقه الأكبر لمحمد بن ياسين : 78 ، 79 .

<sup>(8)</sup> في ( ب ) : انقضت .

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(10)</sup> في (ج): عظم.

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

الصحيح من حديث المسور بن مخرمة ومروان (١) رأى العجب العجاب، وعلم أنه وحده كان ينطق من مشكاة النبوة حيث قال عمر في بعض طرق الحديث: "ما داخلني الشك إلا يومئذ، وقال : فأتيت نبى الله \_ عَلِي \_ فقلت : ألست نبى الله حقًا ؟ قال: بلى ، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلي، [أ/ 250] قلت : فلم نعطي (2) الدنيّة في ديننا إذاً ؟ قال : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ، قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال : بلي ، فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قلت : لا ، قال : إنك آتيه [ج/ 224] ومطَّوَّف به، قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقًا؟ قال: بلي، [ج/ 242] قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلي ، قلت : فلم نعطى الدنيّة في ديننا إذاً ؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصى ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزة فوالله إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوّف به؟ قال: بلي، فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به " قال الزهري : قال عمر ـ رضي الله تعالى<sup>(3)</sup> عنه ـ : "فعملت لذلك أعهالًا " فانظر بصرَّك الله وألهمك رشدك كيف رد أبو بكر ـ رضى الله تعالى (4) عنه ـ على عمر ـ رضى الله تعالى (٥) عنه \_ كما رد عليه النبي \_ عليه حرفًا بحرف من غير اطلاع منه على ذلك، ومعنى قول عمر \_ رضى الله تعالى (6) عنه \_ : "فعملت لذلك أعهالًا " أي جبرت ما شاهدته من نفسي في ذلك اليوم من النقصان عن رتبة الصديق بأعمال كثيرة من صوم وصلاة وصدقة اجتهدت فيها لتكفر عني ما وقعت فيه في ذلك اليوم ، هذا وهو عمر الفاروق الذي فرَّق الله به بين الحق والباطل وأعزَّ به الإسلام ، وهو مكتوب في التوراة (<sup>7)</sup> ركن شديد قرن من حديد\_رضي الله تعالى (8) عنه\_فكيف بغيره ، ثم كيف بواحد من أهل أعصارنا ، فسبحان من يمتنُّ على من يشاء بها شاء ، نسأله \_ سبحانه \_ أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، فإذا أخذنا إيهان واحد من الناس بشخصه ونظرنا بينه وبين إيهان فرد آخر بشخصه لم تضرنا زيادة أحدهما عن

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة ، ( 2731 ، 2732 ) 321 ـ 321 ، وأخرجها أبو داود: كتاب الجهاد ، باب في صلح العدو ( 2765 ) 3 / 85 ، والنسائي في الكبرى : كتاب السير ، باب توجيه عين واحد ( 8789 ) 8 / 125 ، 126 ، 126 .

<sup>(2)</sup> في (ج): نعط.

<sup>(3)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(7)</sup> نقله عن المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة: 2/ 8.

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

الآخر في ثبوت اسم الإيمان لكل منهما إذ شخص إيمان هذا غير شخص إيمان ذاك ، وإن كانت [أ/ 251] الماهية واحدة ، فلا يستلزم ذلك أن تنتفي ماهية إيهان أحدهما بنقصها عن شخص إيان الشخص الآخر في بعض الأوصاف ، بل الشخص الواحد يكون جزمه بالإيان في بعض الأزمان أزيد من جزمه في بعضها ، وأقوى باعتبار تلاوة القرآن واستحضار [ ج / 225 ] شيء من الأحاديث المقوية للاعتقاد [ ب/ 243 ] المُصَفِّية (١) للقلوب ، لاسيها أحاديث المعجزات، وهذا أمر وجداني لا يرتاب فيه أحد ولا يهاري فيه إلا معاند ، فالنظر حينئذ بين شخص إيهانه في هذا الحين وشخص إيمانه في ذلك الحين لا في ماهية إيمانه من حيث هي ، فإنها موجودة كاملة في كلا الحينين ، ومثال هذا في المرئيات : إذا نظرنا إلى آدميين : أحدهما طويل ، والآخر قصير، وحكمنا بأن هذا أطول من ذاك وأزيد في الجسمية ، فلا يلزمنا أن ننفي عن القصير ماهية الإنسان من الحيوانية والناطقية ولا شيئًا منها ، بل ننظر إلى الصبى في حين ، ثم ننظر إليه في حين آخر بعده ، فنجده قد طال وماهيته واحدة كاملة في كلتا الحالتين ، لم تسلب عنه حقيقة الإنسانية في واحد من الزمنين غير أن شخصه في الزمن الثاني أكمل ، بل وكذا النظر إلى الرجل الكامل في حال صحته ثم في حال مرضه ، تجده اليوم في غاية القوة ثم غدا في غاية الضعف ، واليوم في غاية السمن وغدا في نهاية الهزال ، والحقيقة واحدة ، لكن ينبغي التنبه إلى أنه قد ظهر بمجموع هذا أن الزيادة إنها هي في الأوصاف لا في نفس الحقيقة ، فإنها لا يتصور فيها زيادة ولا نقص ، لأنها متى نقصت زال مُسَمَّاها كما في حقيقة الإنسانية باعتبار الأشخاص ، فإن أضعف الناس وأقواهم في الحقيقة المسوغة لإطلاق الاسم سواء\_والله تعالى<sup>(2)</sup> أعلم\_<sup>(3)</sup> .

قوله: (ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام (4) - (5) أي ولتفاوت حقيقة التصديق [أ/ 252] بالقوة والضعف وقبولها الزيادة قال الخليل عليه الصلاة والسلام -: ﴿وَلَكِن لِّيَطْمَيِنَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اليقين ، لأن الخبر ليس كالمعاينة، والإيمان بالغيب ليس كالمشاهدة ، وقد قال ابن عباس - رضى الله تعالى (7) عنها -: "إن هذه أرجى آية

<sup>(1)</sup> في (ج): المصغية.

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> ينظر : قواعد العقائد : 115 .

<sup>(4)</sup> الصلاة و : زيادة من : (ج ) .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 138.

<sup>(6)</sup> سورة البقرة : من الآية 260 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

في [ب/ 244] كتاب الله - تعالى - (1) أي لأن أمر الاعتقاد أضيق من غيره ، والمؤاخذة به أقوى من المؤاخذة [ ج / 226 ] بغيره ، ومع ذلك فلم يؤاخذ الخليل بطلبه الاطمئنان الذي سهاه النبي - ومع النبي - ومع ذلك فلم يؤاخذ الخليل بطلبه الاطمئنان الذي سهاه النبي - ومع النبي المناب فعل من يشكّ حيث قال فيها أخرجه الشيخان (2) وغيرهما (3) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى (4) عنه - أن النبي - والمناب الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ونحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ﴿ رَبِّ أُرِنِي حَكِيْفَ تُحْي آلْمَوْنَى قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطَمَيِنَ قَلْمِي (5).

وقد أجاد في { تقرير } (6) ذلك القاضي عياض في أواثل القسم الثالث من الشفاء، وأوضح أن هذا الحديث دليل على نفي الشكّ عنه \_ و الله على الله تعالى (8) عنها ـ ذلك كله على ظاهره (9)، وأوَّلَه غيره (10)، ومن أحسن ما أحفظ من تأويلاته: أن بعض

<sup>(1)</sup> روى الحاكم في المستدرك: 1 / 128 عن محمد بن المنكدر قال: النقى ابن عباس وعبد بن عمرو بن العاص، فقال ابن عباس: أي آية في كتاب الله أرجى عندك ؟ فقال عبد الله بن عمرو: ﴿ يَسِعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِم ﴾ سورة الزمر: من الآية 53، قال: لكن قول إبراهيم: ﴿ قَالَ أُولَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَدِكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْيى ﴾ سورة البقرة: من الآية 260، هذا لما في الصدور من وسوسة الشيطان، فرضي الله من إبراهيم بقوله: ﴿ وَلَدِكِن لِيَطْمَونَ قَالِي ﴾ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وينظر: قضير ابن عطية: 238.

<sup>(2)</sup> البخاري: كتاب تفسير القرآن، سورة يوسف باب قوله: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعٌ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَّعَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِسْوَةِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ مَا عَطَمْنَ أَيْدِينَ فَلْمَ عَلَمْ أَيْدَيْهُمْ فِي وَلَمْ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَعَن نَفْسِمِ ۚ قُلْ حَسَى لِلَّهِ يوسف: من الآية 50، ٱللَّهِ 35، عَسَلَم : كتاب الإيهان، باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة، ( 151 ) 1 / 133.

<sup>(3)</sup> مسند أحمد: 2/ 326، السنن الكبرى للنسائي: كتاب التفسير، سورة البقرة، قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَإِذْ قَالَ إِبْرَ هِمْ رَبِّ أَرِنى كَيْفَ نُحْي ٱلْمَوْقَا﴾ سورة البقرة: من الآية 260 ( 10985 ) 10 / 37، سنن ابن ماجه: كتاب الفنن، باب الصبر على البلاء، (4026) 2/ 1335، 1336، صحيح ابن حبان: كتاب التأريخ، باب بدء الخلق (6208) 14 / 88، 89.

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> سورة البقرة : من الآية 260 .

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) .

<sup>(7)</sup> الشفا للقاضي عياض: القسم الثالث ، الباب الأول ، فصل في حكم عقد قلب النبي ـ ﷺ من وقت نبوته ، 2/ 97 ـ 99.

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(9)</sup> ينظر: تفسير الطبري 3/ 85، تفسير ابن عطية: 238، 239، وقد أيد الطبري ابن عباس\_رضي الله عنها\_وجعله سبب حصول وسوسة الشيطان لكنها لم تستقر، ولا زلزلت الإيهان الثابت، ونقل ابن حجر العسقلاني عن بعض السلف أن ذلك كان قبل النبوة، فتح الباري: 6/ 508.

<sup>(10)</sup> وقد نقل ابن حجر العسقلاني تأويلاتهم منها : عن عكرمة قال : المراد ليطمئن قلبي أنهم يعلمون أنك تحيي الموتى، ونقل عن ابن أبي حاتم أن أبا سعيد الخدري \_ الله قال : ليطمئن قلبي بالخلة . فتح الباري : 508 ، 509 .

الصوفية قال (1): إن الخليل عليه الصلاة (2) والسلام إنها جعل ذلك وسيلة إلى رؤية الباري عقالى وتقدس وأنه طلبها بالإشارة بقوله: ﴿أُرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَىٰ﴾ (3) والمراد أرني نفسك وأنت تحيي الموتى، فأجيب بالإشارة بقوله تعالى: ﴿وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِم ﴾ (4) أي عزيز عن أن تراه في الدنيا، حكيم في منعك لذلك وإعطائه لبعض ولدك، وموسى عليه السلام طلب الرؤية بالعبارة بقوله: ﴿أُرِنِيَ أَنظُرٌ إِلَيْكَ ﴾ (5) فأجيب بالعبارة بقوله \_ تعالى \_ : ﴿لَن تَرَافِي ﴾ (6) وقال بعض الأكابر \_ وأظنه الأشعري \_ : إن هذا الكلام يستحق أن يكتب بأقلام الفولاذ على صحائف الأكباد (7).

قوله: (ليصح كون الثاني)<sup>(8)</sup> [أ/ 253] أي وهو التصديق والاعتقاد ، إيهانًا دون الأول، وهو المعرفة والاستيقان .

قوله: (وهذا ما ذكره بعض المحققين) (9) هو صدر الشريعة (10).

قوله: (من أقسام العلم) (11) أي حيث قالوا: العلم إما تصور أو تصديق، وحاصل الإشكال أن هذا المحقق مشى [ب/ 245] على رأي متأخري المنطقيين في أن التصديق تصور المحكوم عليه وبه [ج/ 227] والنسبة والحكم، وهو أي الحكم فعل من أفعال النفس (12)، والشارح

<sup>(1)</sup> ينظر : فتح الباري : 6 / 509 .

<sup>(2)</sup> الصلاة و : زيادة من : (ج).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة : من الآية 260 .

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: من الآية 260.

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف : من الآية 143 .

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف : من الآية 143 .

<sup>(7)</sup> أما معنى: "نحن أحق بالشك" فقد نقل ابن عطية عن القاضي محمد أنه لو كان شك لكنا نحن أحق به ، ونحن لا نشك فإبواهيم - الشكار أن لا يشك ، فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم ، تفسير ابن عطية : 239 ، وقال ابن حجر : قيل: إن سبب هذا الحديث أن الآية لما نزلت قال بعض الناس : شك إبراهيم ولم يشك نبينا ، فبلغه ذلك فقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم ، وأراد ما جرت به العادة في المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئًا قال : مها أردت أن تقوله لفلان فقله لي ، ومقصوده : لا تقل ذلك ، فتح الباري : 6 / 509 كما بين أن المراد بالشك في الحديث : الخواطر التي لا تثبت ، وأما الشك المصطلح ، وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر فهو منفي عن الخيل قطعًا ، لأنه يبعد وقوعه عن رسخ الإيهان في قلبه فكيف بمن بلغ رتبة النبوة ، فتح الباري: 6/ 509.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 139.

<sup>(9)</sup>م.ن.

<sup>(10)</sup> صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري الحنفي ، وهو صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر ، من علماء الحكمة والطبيعيات وأصول الفقه والدين ت 747 هـ ، ينظر : الفوائد البهية للكنوي: 109 ـ 112، الأعلام للزركلي : 4/ 197، 198.

<sup>(11)</sup> شرح العقائد : 139 .

<sup>(12)</sup> معيار العلم للغزالي: 36.

اختار مذهب القدماء في أن التصديق هو الحكم ، وهو انفعال لا فعل (1) ، وهو الحق.

قوله: (لأنا إذا تصورنا النسبة بين الشيئين)(2) أي وكل شيئين لا بد بينها من نسبة بالهوية أو بانتفائها ، وذلك أن أحدهما إما أن يكون هو الآخر أو غيره ، فإذا تصورنا هذه النسبة (وشككنا في أنها بالإثبات) أي بأن أحدهما هو الآخر (أو بالنفي) أي بأنه ليس هو (ثم أقيم البرهان على) أنه هو (فالذي يحصل هو الإذعان والقبول) أي والإذعان كيفية للنفس لا فعل، والتعبير بالإذعان هو حق العبارة ، وما عداه من قولهم: الحكم والإثبات والإيقاع ففيه مساعة، وإن كان المراد واحدًا فحينتذ المعرفة الحاصلة للكفار تصور ساذج، ولا يضرنا نسبتهم له أي الصدق في نفس الأمر لأن أنفسهم غير مذعنة لذلك فلم تتكيف(3) بكيفية التصديق، كما إذا سمع شخص عن عدوً له فضلًا فكلبًه، ثم أقيم الدليل عليه حتى علمه علمًا ضروريًا ولو بالحس وغلب عليه الحسد فلم تذعن نفسه لذلك وأصر على إنكاره فإنه لا يسمى مصدقًا، هذا مراد الشارح وقد تقدم ما فيه عند قوله: (ليسهل لك الطريق عند حل كثير من الإشكالات)(4)

قوله: (في مباشرة الأسباب)(6) أي أسباب العلم.

قوله: (وبهذا الاعتبار)<sup>(7)</sup> أي اعتبار مباشرة الأسباب إلى آخره<sup>(8)</sup>.

قوله: (وحصوله للكفار المعاندين المستكبرين ممنوع)(<sup>9)</sup> أي لأنا شرطنا في هذه المعرفة الكسب بالاختيار ، ولم يقع ذلك لهم [أ/ 254] ، إنها كانت المعرفة تحصل لهم هجهًا لعظم ما يفجؤهم (10) من المعجزات ويبرز لهم من الآيات البينات.

<sup>(1)</sup> الرسالة الشمسية: 6، تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي: 7، تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني: 4، شرح التهذيب للخبيصي: 12.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 140 .

<sup>(3)</sup> في (ج): يتكيف.

<sup>(4)</sup> ينظر ص: 521.

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 140 .

<sup>(7)</sup> م.ن.

<sup>(8)</sup> في ( ب ) إلخ بالاختصار .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 140 .

<sup>(10)</sup> كتبت في كل النسخ : يفجأوهم

## الإيمان والإسلام

قوله: (والإيهان والإسلام واحد)<sup>(1)</sup> مذهب جمهور الأشاعرة<sup>(2)</sup> أنهها متغايران<sup>(3)</sup> [ب/ 246] فإن الإيهان: إذعان القلب، والإسلام: انقياد الظاهر، فالمفهومان متغايران لكنهها متلازمان، لأن الإيهان شرط في الإسلام النافع عند الله \_ تعالى \_ والانقياد بالظاهر على وجه [ج/ 228] الخضوع شرط في الإيهان كذلك، حتى أن من صدق بقلبه وكذب بلسانه لا يخرج عن الكفر لأن الاستكبار في الظاهر علامة الكفر.

قوله: (﴿مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾(٥)(٥) أي لأن التعبير وقع عنهم بالمؤمنين والمسلمين ، وهم قوم معينون فدلت وحدة الموصوف على وحدة الصفة التي هي مأخذ الاشتقاق وهي الإيهان والإسلام ، وقد يجاب عن هذا بأنه \_ تعالى \_ وصفهم بالأمرين لتحليتهم بالوصفين: الإيهان والإسلام ، ولا يدل ذلك على وحدتها كها أن وصف زيد بالعلم والكرم لا يدل على وحدتها ، أو يقال : وصفهم بالأمرين للإشارة إلى أن الإخراج المنجي ما وُجد إلا للمؤمنين باطنًا وظاهرًا، وقال : ﴿عَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾(٥) إشارة إلى أن البيت كان فيه من انقاد ظاهرًا فقط، وهي امرأة لوط \_ الطَيْخُ \_ فلم تنجُ ، واختُصَّ المؤمنون بالنجاة ، وهذا لا يدل على اتحادهما بل يدل على تعادهما بل على تعادهما على تعادهما على تعادهما على تعادهما على تعادهما ما أو أنه (٢) \_ تعالى \_ عبر بالوصفين لتلازمها كها بينه الشارح ، وهو لا يدل على اتحاد المفهوم \_ والله أعلم \_ .

قوله: (ولا نعني<sup>(8)</sup> بوجدتها سوى هذا)<sup>(9)</sup> أي أن وحدتها باعتبار صدقها على شيء واحد بمعنى عدم الانفراد بالحكم<sup>(10)</sup> لا باعتبار الترادف ، وقد حاول الشارح ـ رحمه الله تعالى<sup>(11)</sup> بها قال رد كلام مشايخ الحنفية وجمهور الأشاعرة إلى شيء واحد ، وأنه لا خلاف بينها بالمعنى، وقوله<sup>(12)</sup>: (وظاهر كلام المشايخ إلى آخره) واضح في ذلك [أ/ 255].

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 140 .

<sup>(2)</sup> ينظر : التمهيد للباقلاني : 1 / 392 ، أصول الدين للبغدادي : 247 ، 248 ، قواعد العقائد للغزاني : 103 ، 104، معالم أصول الدين للرازي : 128 .

<sup>(3)</sup> في ( ج ) : يتغايران .

<sup>(4)</sup> سُورة الذاريات: من الآية 36.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 141.

<sup>(6)</sup> سورة الذاريات: من الآية 36.

<sup>(7)</sup> في (ج) : وأنه .

<sup>(8)</sup> في كلّ النسخ : ولا يعني ، وما أثبتناه من شرح العقائد .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 141 .

<sup>(10)</sup> في (ج) في الحكم.

<sup>(11)</sup> تعالى: زيادة من : (ج).

<sup>(12)</sup> في (ج): قوله ، بدون الباء قبله .

قوله: (لما ذكر في الكفاية (1) أن الإيهان هو تصديق الله\_تعالى\_)(2) أي إذعان القلب للإخبار بالأوامر والنواهي .

قوله : (والإسلام هو الانقياد)<sup>(3)</sup> أي فعل تلك المأمورات على وجه الخضوع للألوهية ، وذا لا يتحقق\_أي الفعل\_على وجه الخضوع لا يتحقق بدون قبول القلب<sup>(4)</sup>.

قوله: (ظهر بطلان قوله)(5) أي بخرقه للإجماع لأن الأمة وحَّدت الحكم بكفر كل منهما، فمن صدَّق قلبُه [ب/ 247] واستكبر عن الانقياد فهو كافر، كمن انقاد للأعمال ولم يصدق بقلبه.

قوله: (في الآية بمعنى الانقياد الظاهر)(6) أي المراد به هنا هو معناه اللغوي فقط.

قوله: (بمنزلة التلفظ (٢) (8) أي قالوا (9): انقَدْنا ظاهرًا، فنحن [ج/ 229] مثل من تلفظ بكلمة الإيهان من غير تصديق ، أي لا تقولوا إلا ما وقع ، ثم نفى عنهم الإيهان في حال إخبارهم به بقوله ـ تعالى ـ : ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم ﴿ (10) فأتى بـ : " لما " المستغرقة للهاضي، وهذا الذي فعلوه من الإسلام هو الذي أمروا به ، لأنه \_ أعني الانقياد ظاهرًا \_ يحصّل في الغالب إذعان الباطن، لأن العرب كانت شديدة الإباء لما عندها من الحميّة، فقوتلوا على الانقياد الظاهر، لأن أنفتهم تمنعهم عن إجابتهم إليه، والباطن يخالفه، وإن اتفق ذلك لأحد منهم فإذا حصل منه الانقياد ظاهرًا رأى محاسن الدين، فحصل له الإذعان الباطني فأنكر على من يقول منهم: آمنت، إذا انقاد ظاهرًا ولم يذعن باطنًا.

[حديث: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله (١١) " (١٤) ] (١٦) ......... (١٩).

<sup>(1)</sup> البداية من الكفاية لنور الدين الصابوني: 13.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 141 .

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> قواهد العقائد للغزالي : 107 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 141 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 142 .

<sup>(7)</sup> في كُلِّ النسخ: المتلفظ، والصحيح ما أثبتناه من شرح العقائد.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 142 .

<sup>(9)</sup> في (ج): قولوا.

<sup>(10)</sup> سورة الحجرات : من الآية 14 .

<sup>(11)</sup> أخرجه: مسلم: كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان (8) 1 / 36، 37، ابن خزيمة: كتاب الوضوء، باب ذكر الخبر الثابت عن النبي ـ ﷺ ـ بأن تمام الوضوء من الإسلام (1) 1 / 3، ابن حبان: كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان (173) 1 / 398، المستخرج على صحيح مسلم للأصبهاني: كتاب الإيمان، باب من الإيمان (74) 1 / 94.

<sup>· (12)</sup> شرح العقائد : 142 .

<sup>(13)</sup>ما بين المعقوفتين ساقط من : (ج) . (مورد المراكب المراكب

<sup>(14)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر أربعة أسطر، ولم يخرجه البقاعي.

قوله: (المراد (1)أن (2) ثمرات الإسلام) (3) أي هذه الأعمال الصالحة ثمرات الإسلام، لأنه [أ/ 256] لما حصل له الإذعان والخضوع للألوهية كان ثمرته أن فعَلَ ـ من حصل له ذلك ـ هذه الأفعال الصالحة ، فهي دليل على الانقياد والخضوع لانفسه .

قوله: (وذلك كها قال عليه الصلاة والسلام -) (4) أي وهذا كها جعل في الحديث الآخر هذه الأعهال هي الإيهان ، بمعنى أنها ثمراته لا نفسه ، فحيث أطلق عليها الإسلام أراد الانقياد الظاهر ، ولا شك أنها كذلك ، وأنها تنفع في أحكام الدنيا ، لكن شرط نفعها عند الله - تعالى مطابقتها للباطن ، وحيث سهاها إيهانًا أراد أنها الإذعان القلبي لشدة ملابستها له ، لأنها ثمرته لا أنها نفسه .

قوله: (لقوم وفدوا عليه) $^{(5)}$ هم وفد عبد القيس، [وحديثهم أخرجه $^{(6)}]^{(7)}$ ..... $^{(8)}$ 

<sup>(1)</sup> المراد: ساقط من ( ب ) .

<sup>(2)</sup>أن : ليست في نسخ شرح العقائد ، ولعلها في نسخة البقاعي .

<sup>(3)</sup>شرح العقائد: 142.

<sup>(4)</sup>في شرح العقائد: ذلك كها قال النبي \_ الطَّيْلار.

<sup>(5)</sup>شرح العقائد : 143 .

<sup>(6)</sup> أخرجه : البخاري : كتاب الإيهان ، باب أداء الخمس من الإيهان (53) 17 ، مسلم : كتاب الإيهان ، باب الأمر بالإيهان بالله \_ تعالى \_ ورسوله \_ ﷺ و شرائع الدين (18) 1 / 48 ، أبو داود : كتاب الأشربة ، باب في الأوعية (3692) 3 / 330 ، الترمذي : كتاب الأشربة ، باب ما جاء في التأني والعجلة (2011) 4 / 366 ، سنن النسائي الكبرى: كتاب النعوت ، باب الحب والكراهية (7699) 7 / 159 ، ابن ماجه: كتاب الزهد ، باب الحلم ( 4188 ) 2 / 1401، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: 3 / 22، وابن حبان في صحيحه: كتاب الصلاة، باب فضل الصلوات الحسن (7203) 16 / 170 – 181 .

<sup>(7)</sup>ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر أربعة أسطر، بياض ولم يخرجه.

## تعليق الإيمان بالمشيئة والسعادة والشقاوة

قوله: (وليس هذا مثل قولك أنا شاب)(1) هذا جواب عن اعتراض ، وهو أن يقال : إن لم يكن الإيهان ثابتًا فهو كافر ، وإن كان ثابتًا فهو مثل أن يقول الشاب : أنا شاب إن شاء الله ، فهو دائر بين أن يكون كفرًا أو هذيانًا(2).

قوله: (وذهب بعض المحققين)<sup>(3)</sup> هو القاضي عضد الدين<sup>(4)</sup> وغيره<sup>(5)</sup> وهذا الذي قاله هو الحق الذي نعتقده ، فتحرر أن التعليق المكفر إنها هو الوارد على حقيقة التصديق الذي [ج/ 230] لا يكون مؤمنًا إلا به ، وأما إذا ورد على الكامل المنجي فلا ، لأنه لا شكَّ في حصول الشك فيه، نسأل الله \_ تعالى \_ أن يتفضل علينا به ليوصلنا إلى محل رضوانه بلا محنة.

قوله: ﴿ ﴿ أُوْلَتِلِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ (٥) (٦) يوجد في النسخ : "لهم مغفرة وأجر عظيم" وليست الآية هكذا ، وإنها هي : ﴿ أَمُمْ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (8)(9).

قوله: (ولما نقل عن بعض الأشاعرة)( $^{(10)}$  جوابه أشار إلى بطلان [أ/  $^{(25)}$ ] ذلك بقوله: وحاصل المراد من هذا ، أن من استثنى قال : إنها المؤمن الذي مات على الإيهان ، فهو أمر لا يعرف إلا بالخاتمة ، وكأنه قال : إن شاء الله ختم لي بخير ، وسواء كان  $^{(11)}$  على وجه الشك أو التبرك فهو غير مضر ، وهكذا القول في الكافر ؛ ومن منع الاستثناء قال : بل المؤمن هو المصدق، فإن كان في الحال  $^{(12)}$  مصدقًا قلنا : هو مؤمن ، جازمين بذلك ، وقد يطرأ عليه الكفر، وإلا  $^{(13)}$  قلنا : هو كافر ، جازمين به ، وقد يؤمن بعد ذلك .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 144 .

<sup>(2)</sup> ينظر : التمهيد للباقلاني : 1 / 392 ، أصول الدين للبغدادي : 247 ، 248 ، قواعد العقائد للغزالي : 103 ، 104، معالم أصول الدين للرازي : 128 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 144 .

<sup>(4)</sup> المواقف للإيجى: 3/ 568.

<sup>(5)</sup> ينظر : التمهيد للباقلاني : 1 / 392 ، أصول الدين للبغدادي : 247 ، 248 ، قواعد العقائد للغزالي : 103 ، 104، معالم أصول الدين للرازي : 128 .

<sup>(6)</sup> سورة الأنفال : من الآية 4.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 145.

<sup>(8)</sup> سورة الأنفال: من الآية 4.

<sup>(9)</sup> وهي في شرح العقائد كها ذكر البقاعي .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 145.

<sup>(11)</sup> في (ج): أكان.

<sup>(12)</sup> في (ج): المآل.

<sup>(13)</sup> في (ج): وإن.

قوله: ("وَكَانَ مِنَ الْكَافرينَ ")(1) أي في قوله تعالى : ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتبِكَةُ كُلُهُمْ أَحْمَعُونَ ﴿ وَلِه تعالى : ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتبِكَةُ كُلُهُمْ أَحْمَعُونَ ﴿ وَلَا قِبَلَ الْجَلَاتِ مَنَ اللَّكَفِرِينَ ﴿ وَكَانَ قَبَلَ الْجَالَةِ عَنِ السّجود ، وكان قبل ذلك في علم الله - تعالى - من الكافرين، لأن: "كان "(3) فعل ماض، فإن قيل: مضيّها إنها هو بحسب وقت الإنزال [ب/ 249] أي كفره بمعنى سابق على وقت الإنزال، قلنا: تأويل، والظاهر ما قلنا، ولا داعى إلى العدول عنه.

حديث: "السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه" (4) أخرجه (5) .... (6) .... وقوله: (لما أن الإسعاد تكوين السعادة) أي خلقها لا تبديل لخلق الله ، فإنه قد خلقها لا عالة، ثم لما خلق عقبها في ذلك الشخص الشقاوة فارتد ، لم نقل إن الإسعاد تغير، لأنه صفة لله \_ تعالى \_ وهي لا تتغير، وإنها التغير على تعلقها فالذي انقطع إنها هو ما تعلق به الإسعاد فقط، وهو مخلوق لأن المعني به تلك الحالة الحسنة التي كانت وانقطعت ، وكان العبد يوصف بغيرها \_ نعوذ بالله تعالى من مثل ذلك \_ [أ/ 258] .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 145 .

<sup>(2)</sup> سورة ص : 73 ، 74 .

<sup>(3)</sup> في (ج): كل.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 145 .

<sup>(5)</sup> في كل النسخ بياض بقدر أربعة أسطر ، ولم يخرجه البقاعي .

<sup>(6)</sup> وهمش الناسخ : كذا بيض له المصنف والحديث أخرجه البزار في مسنده من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا .

<sup>(7)</sup> كشف الأستار: (2150) 3/ 23، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، 7/ 193، وابن حبان: كتاب التأريخ، باب بدء الخلق ( 6177) 14/ 52،. وقد أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ( 760) 289، وفي المعجم الكبير: ( 3036، 3036، 3041، 3048) 3/ 471-176، 9/ 67، وذكر ابن ماجه شبيهًا له في المعنى، المقدمة، باب في القدر (77) 1/ 29، وباب اجتناب البدع والجدل (46) 1/ 81، وجاء في مسلم بمعنى قريب، كتاب القدر، باب كيفية الخلق ( 2643) 4/ 2037.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 146.

## الرسل

قوله: (من الرِّسالة)<sup>(۱)</sup> هي ـ بكسر الراء وفتحها ـ الاسم من الإرسال، وهو الإطلاق والتوجيه<sup>(2)</sup> [ج/ 231].

قوله: (وهو (ق) سفارة) أعاد الضمير بلفظ التذكير لأن تأنيث الرسالة ليس معنويًا، ولا يجوز عوده إلى الإرسال، لأنه ليس سفارة بل تسفير، والسفارة \_بفتح المهملة \_: هي التردد بين اثنين أو جمع للإصلاح (5).

قوله: (يزيح بها عللهم) بالزاي من أزاح، أي أزال<sup>(6)</sup>.

[قوله: (من مصالح الدنيا) $^{(7)}$  أي كما ترد فيه الأوامر الإرشادية ] $^{(8)}$ .

قوله: (في صدر الكتاب) (9) أي عند تقسيمه أسباب العلم إلى ثلاثة أنواع (10) منهه: الخبر الصادق، ثم قسم الخبر إلى المتواتر وخبر الرسول.

قوله: (بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه) (11) أي فيكون لا بدمنه، وهذا يرجع إلى تعليل أفعاله - تعالى بالأغراض وقد تقدم فساده (12)، والحق ما سيقوله عن بعض المتكلمين من أن الإرسال أمر محن مستوي الطرفين، فإن شد تعالى أن يفعل ما يشاء وإن كان مخالفًا لقضية الحكمة (13).

قوله: (كها زعمت السُّمَّنِيَّة) (14) تقدم عند ذكر أسباب العلم في تقسيم الخبر إلى متواتر وخبر الرسول [ب/ 250] أنهم: قوم من عباد الأوثان من غير العرب منسوبون إلى سومنات، (والبراهمة): قوم من حكهاء الهند ينسبون إلى برهام رئيس لهم (15)، ويستدل على ذلك بأن العقل

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 146 .

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب اللام، فصل الراء، وسل، 1006.

<sup>(3)</sup> في كل نسخ شرح العقائد : وهي ، وعليه فلا موجب لما ذكره من التوجيه .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 146.

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الراء، فصل السين، سفر، 408.

<sup>(6)</sup> م . ن : باب الحاء ، فصل الزاي ، الزوح ، 222 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 146 .

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 146 .

<sup>(10)</sup> ينظر: الشرح على ذلك إبتداءً من ص: 207.

<sup>(11)</sup> شرح العقائد : 147 .

<sup>(12)</sup> ينظر ص :

<sup>(13)</sup> ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري: 2/ 144 ، الإرشاد للجويني : 268 ، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : ١٣١، 122 ، قواعد العقائد له : 89 .

<sup>(14)</sup> شرح العقائد: 147.

<sup>(15)</sup> ينظر ص: 219.

فيه أهلية معرفته \_ تعالى \_ ومعرفة أحكامه ، فيكون الإرسال عبثًا وتحصيلًا للحاصل، ولعمري إن هذا لمكابرة في المحسوس \_ نعوذ بالله من طمس البصيرة \_ (1).

قوله: (ثم أشار إلى وقوع الإرسال إلخ) (2) الإشارة إلى وقوع الإرسال بقوله: (وقد أرسل) وإلى فائدته بقوله: (مبشرين) وإلى طريق نبوته بقوله: (وأيدهم بالمعجزات) فإن ذلك \_أي أمر البشارة (3) والإنذار \_ مما لا طريق للعقل إليه ، هذا هو الحق .

قوله: (وإن [أ/ 259] كان)<sup>(4)</sup> أي وجد للعقل طريق إليه فلا يكون إلا بأنظار دقيقة لا تتيسر إلا لواحد بعد واحد ، يعني في أعصار متباعدة ، فإن العادة جرت بأن الكُمَّل من الناس قليل بل أقل من القليل ، وهذا إنها هو على سبيل التنزل لا الإقرار بالوقوع ، وأما ما نقل عن بعض العرب كقس بن ساعدة (5) ونحوه (6) فإنهم إنها عرفوا ما عرفوا بها نقل إليهم من [ج/ 232] دين إبراهيم . المنطقة ومع ذلك فلعمري لقل ما عرفوا من الطاعات .

قوله: (وتفاصيل) (7) مبتدأ خبره ( مما لا يستقل ) أي ينفرد به العقل.

<sup>(1)</sup> ينظر التمهيد للباقلاني : 142 ، أصول الدين للبغدادي : 154 ، 155 ، الإرشاد للجويني : 302 ، 303 ، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : 121 ، قواعد العقائد له : 92 ، 93 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 147.

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب): الإشارة، وما في: (ج) هو الصواب والله تعالى أعلم.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 147 ، 148 .

<sup>(5)</sup> قس بن ساعدة بن حُذاق بن ذهل بن إياد بن نزار الإيادي: كان من أقدم من آمن بالبعث من العرب، بل أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية، وأول مسن توكياً على عصا، وأول من تكلم بأما بعد، وعمَّر طويلًا، وسمعه النبي - آمن بالبعث من أهل الجاهلية، وأول مسن توكياً على عصا، وأول من تكلم بأما بعد، وعمَّر طويلًا، وسمعه النبي - ﷺ - قبل البعثة بعكاظ، يقول في خطبته: "أيها الناس: اسمعوا وعوا، فإن وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات "ينظر: إعجاز القرآن للباقلاني: 168، و169، جواهر الأدب للهاشمي: 2/ 19، 20، أديان العرب في الجاهلية للجارم: 19 وأخرج قصته الطبراني في المعجم الكبير (12561) 12/ 88، والهيثمي في مجمع الزوائد، باب ما جاء في قس بن ساعدة، وقال: رواه الطبراني والبزار، وفيه محمد بن الحجاج اللخمي، وهو كذاب، 9/ 418، وهو كما قال، ينظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي: 6/ 101، لسان الميزان الاعتدال للذهبي: 6/ 101، لسان الميزان لابن حجر: 5/ 116.

<sup>(6)</sup> الموحدون من العرب: هم أفراد قليلون ، وحدوا الله وعبدوه بها ارتضته عقولهم ، أو بها أخذوه عن الشرائع السابقة ، ومنهم : تبع الأول ، خالد بن سنان العبسي ، حنظلة بن صفوان ، زيد بن عمرو بن نفيل ، روى البخاري أن النبي \_ الله ي زيد بن عمرو بن نفيل ، لبي \_ الله ي النبي \_ الله ي أن ينزل على النبي \_ الله ي النبي \_ الله ي النبي \_ الله ي أن ينزل على النبي \_ الله ي أن ينزل على النبي الله عنه . . الحديث "كتاب يأكل منها ثم قال زيد : إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه . . الحديث "كتاب مناقب الأنصار ، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل ( 3826 ـ 3828 ) 448 ، 449 ومنهم : وكيم بن سلمة بن زهير ابن إياد، وقيس بن نشبة ، وعلان بن شهاب التميمي ، وغيرهم ، ينظر تفاصيل توحيده : أديان العرب في الجاهلية لمحمد نعان الجارم 193 \_ 199 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 148.

قوله: (أحوالهما) (1) أي الجنة والنار ، ( وطريق الوصول إلى الأول ) أي الجنة ( والاحتراز عن الثاني ) أي البنار ، ووصفهما بوصف المذكر لأن تأنيثهما ليس حقيقيا ، ويجوز إعادة الضمير (2) إلى الثواب والعقاب .

قوله: (وكذا خلق)<sup>(3)</sup> أي ومثلها خلق الجنة والنار خلق أيضا (الأجسام النافعة والضارة) كبعض النباتات ، فإنه لا يعرف كون ذلك نافعا أو ضارا إلا بالوحي، كها ورد في الطب النبوي<sup>(4)</sup>، وهذا من المصالح الدنيوية<sup>(5)</sup>.

قوله: (لا طريق إلى الجزم بأحد جانبيه) (6) أي جانبيه المكن المذكور ضمن المكنات، وهذا شأن الممكن أن العقل لا مجال له في ترجيح أحد جانبيه .

قوله: (أمر يظهر إلى آخره (٢) (8) المراد جنس الأمر لا [ب/ 251] أمر واحد ، فقد يتوقف العقل عند رؤية خارق واحد، فإذا انضم إليه غيره زال الاحتمال ، كما وقع لقيصر حين سأل أبا سفيان بن حرب ومن معه عن رسول الله و الله و الله و في (9) أول صحيح البخاري (10) من حديث ابن عباس عن أبي سفيان و الله و الله و الله كنتم تتهمونه بالكذب؟ إلى آخر أسئلته التي أوجبت له الجزم بأنه هو النبي الموعود به ثم حصل له (12) [أ/ 260] ذلك (13) الخذلان والعياذ بالله ، ونبَّههم سبحانه على ذلك بقوله تعالى : ﴿ أَمَّ لَمَّ يَعْرِفُواْ رَسُوهَ مَ فَهُمْ لَهُ وَالعياذ بالله ، ونبَّههم سبحانه على سيرة كل منهم قبل أن يقول ما قال، وبقول ه تعالى -: عالى -:

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 148 .

<sup>(2)</sup> في ( ج ) : زيادة بعد قوله الضمير ، وهي : " والصفين " .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 147.

<sup>(4)</sup> ينظر كتاب الطب في صحيح البخاري ، والمنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي للسيوطي : فصل أحكام الأدوية والأغذية المفردة ( 359\_493 ) 259\_318 .

<sup>(5)</sup> ينظر: الإرشاد للجويني: 304.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 148 .

<sup>(7)</sup> في (ب): إلخ بالاختصار.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 148 ، وتكملته : بخلاف العادة .

<sup>(9)</sup> في : ساقط من ( ب ) .

<sup>(10)</sup> البخاري: كتاب بدء الوحى ، باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله عير (7) 10 ، 11 .

<sup>(11)</sup> في (ج): رضى الله تعالى عنهما.

<sup>(12)</sup> أي لقيصر.

<sup>(13)</sup> ذلك : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(14)</sup> سورة المؤمنون : 69 .

﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَنَبَ وَٱلۡحِكَمَةَ ﴾ (1) وأشار إلى كونه أميًّا في غير آية (2) فأوضح لهم بذلك أن من تكون له هذه الصيانة وهو لا يدري أنه رسول ثم يأتي بهذه الحِكَم وهو أمي ، يشاهدونه لا يُعلِّم شيئًا ولا يَتَعَلَّم ولا تردد يومًّا إلى من يُعلِّم ليتعلم منه ، فهو صادق لا يتهارى ، عاقل في حقية كلامه ، وصدقه في دعواه (3) .

قوله: (عند تحدي) (4) التحدي: التعمد ، والمنازعة ، والمباراة ، أي المعارضة [ج/ 233] أي أتى بذلك الأمر الخارق للعادة متعمدًا ، لم يقع منه اتفاقًا ، وطلب معارضتهم له فيه، أي إتيانهم بمثله ، أخذًا من المباراة التي هي المفاعلة ، أي أنهم ينازعونه فيقولون: هذا ليس آية، فيقول: اثتوا بمثله (5).

قوله: (على وجه) (6) الجار متعلق بـ: يظهر ، أي ذلك الأمر يظهر على الوجه المعجز ، ولو ظهر على وجه يتأتى الإتيان بمثله لما كان معجزة ، ويكفي أن يقول : هذه آيتي على صدق دعواي ، أو يقول : أشهد أني رسول الله ، كها روي عن النبي و الله و كان يقوله عند ظهور بعض الخوارق على يديه ، كها في مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد شك الأعمش حين هموا بنحر الإبل في غزوة تبوك فأشار عمر و رضي الله تعالى (7) عنه و بجمع ما بقي من الأزواد والدعاء فيه فكان شيئًا يسيرًا على نطع فدعا فيه النبي و الله و أكلوا حتى شبعوا وملأوا جميع أوعيتهم وفضلت فضلة فقال رسول الله و الله و الله و أشهد أني رسول الله لا يلقى الله [ب/ 252] بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة (8) وهي في سنن النسائي

<sup>(1)</sup> سورة البقرة : من الآية 129، سورة آل عمران : 164 ، سورة الجمعة : 2 ، وقد وردت في النسختين "يعلمهم" بدون الواو قبلها ، وجاءت في ثلاث سور بالواو، ولم ترد بغيرها في القرآن الكريم .

<sup>(2)</sup> كَقُوله - تعالى - : ﴿ اللَّذِينَ يَتَعِفُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنِّي ٱلْأَيْ اللَّهِ عَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنَا وَ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُ عَن ٱلْمُنكَرِ وَمُحِلُ لَهُدُ ٱلطَّيْبَاتِ وَمُحْرِمُ عَلْيهِدُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱللَّي كَانَتْ عَلْيهِمْ أَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُ عَن ٱلْمُنكِرِ وَمُحِلُ لَهُدُ ٱلطَّيْبَاتِ وَمُحْرِمُ عَلْيهِمُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَآتَبَعُوا ٱلنّورَ ٱلّذِى أُنزِلَ مَعَهُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ سورة الأعراف: 157، وقوله - تعالى - : ﴿ فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأَيْ ٱللَّذِك يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱلنَّعِوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ سورة الأعراف: من الآية 158.

<sup>(3)</sup> ينظر: أصول الدين للبغدادي: 172، الإرشاد للجويني: 307.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 148 .

<sup>(5)</sup> ينظر : أصول الدين للبغدادي : 174 ، الإرشاد للجويني : 307 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 148 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> مسلم : كتاب الإيهان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا ( 27 ) 1 / 56 .

الكبرى(1) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه ، وفي الصحيحين(2) [أ/ [26] عن سلمة بن الأكوع نحوه ، وأما ما ظهر غير مقرون بالتحدي فهو مؤكد لما قرن به، والقصد به زيادة الإيهان وتقويته، أو يقال: لا يوجد شيء منه إلا مقرونًا بالتحدي بالفعل أو بالقوة، لأنه عليه الصلاة والسلام – بعد التحدي بالفعل ولو مرة لا يقع منه شيء من ذلك الجنس إلا ولسان الحال قائل: اثتوا بمثله وإن لم يكن أحد من الكفار حاضرًا، لأنه ينقل إليهم، وما عري عن التحدي بالفعل كثير جدًا، يكفي فيه ما روي في الصحيحين فمن أراد الاستكثار نظر في السنن الأربع فمن أراد الاستكثار نظر في المسانيد والسير وسائر كتب السنن يجد البحر الخِضَمَّ. قوله: (ولمَّا بَانَ الصادق)(3) أي امتاز وانفصل(4)، فهو من البينونة لا من البيان(5).

قوله: (وذلك كما إذا ادَّعي)(6) أي المعجزة التي [ج/ 234] يحصل العلم كما إذا إلى آخره(7).

قوله: (فإن الإمكان الذاتي) (8) أي أن ذاته لا تقتضي وجوده ولا عدمه ، بل هو في الإمكان في حالتي الوجود والعدم على حد سواء (9).

قوله: (إمكانه في نفسه)(10) أي يجوِّز العقل كونه ذهبًا ، لأنه لو فرض كونه ذهبًا لم يلزم عليه عال ، غيرَ أنّا مع هذا التجويز لا يتطرق إلينا احتمال أنه ذهبٌ بحيث يزحزحنا عن رتبة العلم بأنه غير ذهب .

قوله: ( إلى غير ذلك من الاحتمالات)(١١١) أي التجويزات العقلية.

قوله: (بحرارة النار)(12) حرف الجرّ يتعلق بقوله: (العلم) وقوله: (إمكان) هو فاعل يقدح.

<sup>(1)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب السير، باب جمع زاد الناس إذا فني زادهم وقسم ذلك كله بين جميعهم ( 8742 ) 8 / 101 ، 102 .

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب الشركة ، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ( 2484 ) 285 ، مسلم: كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش (1861) 3 / 1486 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 149 .

<sup>(4)</sup> في (بج): امتازوا بفضل ، وكلمة "امتازوا" هي آخر كلمة في السطر، وكلمة "بفضل" هي أول كلمة في السطر التالي.

<sup>(5)</sup> ينظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب النون ، فصل الباء ، بين ، 1182 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 149.

<sup>(7)</sup> في (ب) إلخ بالاختصار.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 150 .

<sup>(9)</sup> ينظر: أصول الدين للبغدادي : 179 ، الإرشاد للجويني : 313 .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 150.

<sup>(11)</sup>م.ن.

<sup>(12)</sup> المصدر السابق.

## أول الأنبياء آدم العَلَيْكُرُ

قوله: (قد أَمَرَ ونَهَى)(1) بالفتح مبنيين للفاعل، أي دل الكتاب على ذلك بنحو قوله وله - تعالى - : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْمٌ نَباً اَبَى ءَادَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرّبًا قُرْبَانًا فَتُقْتِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا (2) ...... الآية ﴾ (3) فإنها لا يقربان إلا بأمر وتعليم ، ولا معلم إلا آدم - الطّيكا - وكذا إخباره عن أنه تقبل من أحدهما وأنه إنها يتقبل من المتقين [ أ / 262 ] وعن أنه إن قتله باء بإثمه وإثمه فيكون من أصحاب النار، ونحو ذلك [ب/ 253] عما في الآية ، وأما قوله - عليه الصلاة (4) والسلام - يوم القيامة في حديث الشفاعة الطويل المخرج في الصحاح (5) وغيرها (6) من حديث أبي هريرة "اثتوا نوحًا فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض" فإنه يعني أول من بعث إلى المخالفين الذين حصل الصبر على أذاهم .

قوله: (لم يكن في زمنه نبي آخر)<sup>(7)</sup> أي يأمره وينهاه ، حتى يأمر هو وينهى عن أمر ذلك النبي الآخر ، فأمره ونهيه حينتذ بالوحي ليس غير.

قوله: (وكذا السنة)<sup>(8)</sup> أي وكذا ثبوت نبوته بالسنة وبالإجماع.

أحاديث نبوة آدم عليه السلام<sup>(9)</sup>: روى الطبراني في الأوسط<sup>(10)</sup> في ترجمة أحمد بن خُلَيد الحلبي ـ ولا يحضرني حاله<sup>(11)</sup> وباقي السند كلهم ثقات ـ عن أبي أمامة الباهلي ـ [رضي الله تعالى عنه ـ ] (12) أن رجلا قال: "يا رسول الله: [أنبيٌّ كان آدم؟ قال: نعم، قال: كم بينه وبين

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 150 . ٠

<sup>(2)</sup> سورة المائدة : من الآية 27 .

<sup>(3)</sup> بِقِيةَ الآية: ﴿ وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَهِنَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِي أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ۚ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكَ ۗ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ سورة المائدة: 27-22.

<sup>(4)</sup> الصلاة و : زيادة من : (ج).

<sup>(5)</sup> البخاري : كتاب التفسير ، باب قول الله −تعالى −: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسَّمَآءَ كُلُّهَا﴾ سورة البقرة: الآية 31، (447) 524 ، مسلم : كتاب الإيهان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (193) 1 / 180 .

<sup>(6)</sup> مسند أحمد: 1/ 281، 295، السينن الكبرى للنسائي: كتاب التفسير، سورة هود، قوله تعالى:

<sup>﴿</sup> فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ سورة هود: الآية 46، ( 1117) 10 / 127 ، 12846 ، ابن ماجه : كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة ( 4312) 2 / 1443 ، ابن حبان : كتاب التأريخ ، باب الحوض والشفاعة ( 6464 ) 14 / 378 ، مسند أن يعلى : ( 2328 ) 4 / 212 - 216 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 150 .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 150 .

<sup>(9)</sup>م.ن.

<sup>(10)</sup> المعجم الأوسط للطبراني: ( 403) 1 / 128.

<sup>(11)</sup> أحمد بن خليد بن يزيد بن عبدالله الحلبي: ذكره ابن حبان في الثقات: (12218) 8/ 53، وذكره المزي في تهذيب الكمال: 2/ 10، 268 / 10 / 475 / 15 / 16 / 24 / 15 / 24 / 24 ا 23 ، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد: 8 / 99 .

<sup>(12)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج).

نوح؟ قال: عشرة قرون، قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: عشرة قرون، قال: يا رسول الله:](١) كم كانت الرسل؟ قال: ثلاثهائة وخمسة عشر " وقد أخرجه أحمد في مسنده (2) بسند ضعيف، والطبراني في الأوسط (3) ـ أيضًا ـ في ترجمة [ج/ 235] عبد الرحمن بن معونة العتبي بسند ليّن فيه ابن لهيعة ـ وهو صدوق ، إلا أنه خلط بعد احتراق كتبه ـ عن أبي ذر ـ رضي الله تعالى<sup>(4)</sup> عنه \_: " أنه أتى رسول الله عَلَيْ الله وهو يخطب فقعد ، فقال النبي \_ عَلَيْ \_ : هل ركعت؟ قال: لا، قال : قم فاركع ، فقام فركع ركعتين إلى أن قال : قلت يا رسول الله: من أول الأنبياء؟ قال: آدم، قلت : نبي كان ؟ قال : نعم نبيٌّ مكلم ـ زاد الطبراني ـ قلت: ثم مَن؟ قال: نوح وبينها عشرة آباء، قلت : ثم مَن؟ قال : إبراهيم وبينهما عشرة آباء ، قلت : يا رسول الله أخبرني عن الصلاة؟ قال: خيرٌ مفروش من شاء استكثر منه.... الحديث "[أ/ 263] والطبراني(5)\_أيضًا\_ في ترجمة العباس بن حمدان الأصبهاني بسند لين فيه مجهول عن أبي ذر أيضًا ـ رضى الله تعالى (6) عنه \_ قال: قلت يا رسول الله : أريت آدم نبيٌّ كان ؟ قال : نعم كان نبيًا رسولًا كلمه الله قبلًا، قال له: ﴿ يَتَفَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ (٥) وأخرجه أبو [ب/ 254] داود الطيالسي (8) عنه، ولفظه: " قلت: فأي الأنبياء كان أول يا رسول الله؟ قال: آدم ، قلت: أوَ نبيٌّ كان؟ قال: نعم مكلم، قلت: كم (9) كان المرسلون يا رسول الله؟ قال: ثلاثمائة وخمسة عشراً جمًّا غفيرًا "(10) ورواه (11) أبو بكر بن أبي شيبة من الوجه الذي أخرجه منه (12)، وكذا الإمام أحمد (13)، ورواه الحارث بن أبي أسامة (14) ـ وفي إسناده مبهم ـ وكذا أبو يعلى (15) ورواه من وجه آخر

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> مسند أحمد: 5/ 179 ، 265

<sup>(3)</sup> المعجم الأوسط للطبراني: (4721) 5 / 77.

<sup>(4)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(5)</sup> المعجم الأوسط للطبران : (4259) 4/ 300 ، 301 .

<sup>(6)</sup> تعالى: زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup>سورة البقرة: من الآية 35.

<sup>(8)</sup> في (ج): والطيالسي، والصحيح ما في (أ) و (ب) لأن أبا داود السجستاني\_رحمه الله تعالى\_ لم يخرجه في سننه.

<sup>(9)</sup> كم: ساقط من: (ج).

<sup>(10)</sup> مسند أبي داود الطيالسي: (478) 65.

<sup>(11)</sup> في (ج) : رواه .

<sup>(12)</sup> مُصنف ابن أبي شيبة : ( 35933 ) 7/ 265 .

<sup>(13)</sup> مسند أحمد: 5/ 178 ، 179 .

<sup>(14)</sup> ورواية المبهم: "..حدثني رجل في مسجد دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر " مسند الحارث بن أبي أسامة: كتاب العلم ، باب الاستكثار من العلم (33) 1 / 159 ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد المغرب ( 223) 1 / 334. (15) لم أجده في مسند أبي يعلى ، وفيه : عن أنس قال : سمعت رسول الله على على على على ، وفيه : عن أنس قال : سمعت رسول الله على على على على ، وفيه : عن أنس قال : سمعت رسول الله على على المؤلفة على مستد أنا " : ( 4092 ) 7 / 131 ، وقال البوصيري : رواه : وأبو يعلى وأحمد والحارث ، فذكره مختصرًا ، المطالب العالية لابن حجر : كتاب العلم ، باب بدون ترجمة ، 3 / 114 .

مسمى (١)، ورواه إسحاق بن راهويه من طريق المبهم (2)، وأخرجه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده (3) وفيه: "الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، والرسل خسة عشر وثلاثهائة، وإن آدم أولهم، وفيه قلت: يا رسول الله ونبيٌّ كان آدم التَّكُلُّا - ؟ قال: نعم جَبَلَ (4) الله ونبيٌّ كان آدم التَّكُلُّا - ؟ قال: نعم جَبَلَ (4) الله ونبيًّ كان آدم التَّكُلُّا - الله ونبيًّ عان راهويه خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا " وفي إسناده من لم يسمَّ ، ورواه إسحاق بن راهويه وفي إسناده مبهم.

قوله: (على ما نقل)(5) يتعلق بإنكار أي أن بعض الناس أنكر نبوته، وإنكاره لذلك يكون كفرًا، أي لأنه إنكار لما أجمع عليه وعِلم من الدين بالضرورة(6)

قوله: (وتحدى به البلغاء) (7) أي باراهم [236] وعارضهم، بأن طلب مباراتهم ومعارضتهم له، مفاعلة كالمقاتلة، ولا تتحقق (8) المفاعلة حتى تكون من الجانبين، فإن طلبك لمباشر تك للقتال طلب [لمباشرة خصمك له إذا لم يذعن.

قوله: (حتى خاطروا) (9) أي عجزوا، حتى كانت] (10) غايتهم أنهم خاطروا (بمهجهم) أي ركبوا الخطر بالقتال بالسيف حتى هلك كثير منهم .

قوله: (كشجاعة على ـ رضي الله تعالى (11) عنه ـ)(12) تنظير لتواتر ظهور المعجزة بتواتر شجاعة على (وجُود حاتم) أي تواتر ظهور [أ/ 264] المعجزة بهذه الآحاد مثل تواتر شجاعة على ـ رضى الله تعالى(13) عنه ـ وجود حاتم بالآحاد ، لأن تلك الآحاد ترجع كلها إلى معنى

<sup>(1)</sup> الروايتان في مسند الحارث بن أبي أسامة عن المبهم .

<sup>(2)</sup> في مسند إسحاق بن راهويه رواية واحدوهي: "عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار " (10) 1 / 84 ـ 88 ، وقال ابن حجر بعد أن ذكر الروايتين : هما لإسحاق ، المطالب العالية : كتاب أحاديث الأنبياء، باب آدم وعدد الأنبياء ( 3453،3454 ) 3 / 269 ، 270 ، وقال البوصيري: رواه إسحاق والحارث بسند فيه راو لم يسمّ .

<sup>(3)</sup> مسند محمد بن يحيى بن أبي عمر : لم يقع بيدي ، وقال ابن حجر : هو لمحمد بن أبي عمر ، المطالب العالية : كتاب العلم ، باب بدون ترجمة ( 3023 ) 3/ 112 - 114 ، وقال البوصيري : في إسناده راو لم يسمّ .

<sup>(4)</sup> في (أ): حبل.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 150 .

<sup>(6)</sup> ينظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : 165 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 151 .

<sup>(8)</sup> في (ب): ولا يتحقق .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 151 .

<sup>(10)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 151.

<sup>(13)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

واحد وهو إظهار الخوارق ، كما أن آحاد ما نقل عن علي وحاتم ترجع كلها إلى حصول الشجاعة والجود (1).

قوله: (وهو مذكور) (2) أي ثاني [ب/ 255] هذين الوجهين ، وهو ما نقل عنه \_ كالله من العادات مذكور في كتب السيرة بتفاصيله ، وقد تقدم آنفًا أن في الصحيحين والسنن والمسانيد كثيرًا (3) من ذلك ، ومن أنفع الكتب فيه دلائل النبوة للبيهقي ومغازي ابن إسحاق والواقدي (4).

قوله: (وقد يستدل أرباب البصائر)<sup>(5)</sup> إنها قال كذلك لأن المعتمد في الحجج والبراهين الوجهان المتقدمان ، وأما الوجهان اللذان سيذكران فإنها إنها يقالان لطالب الحق المذعن، فالمراد منها زيادة الطمأنينة واليقين ، وتثبيته ، وقوة الاستبصار <sup>(6)</sup>.

قوله: (حيث يحجم)<sup>(7)</sup> بالحاء المهملة والجيم -: من أحجم، أي كف أو تأخر هيبة <sup>(8)</sup>، والأبطال: جمع بَطَل بالتحريك وهو: الشجاع الذي بطل جراحه فلا يكترث لها، أو تبطل عنده دماء الأقران<sup>(9)</sup>.

قوله: (وأن يجمع)<sup>(10)</sup>عطف على (اجتماع).

قوله: (وأتمَّ مكارم الأخلاق) (11) وهي الأفعال التي يدل فعلها على الكرم وتركها على اللؤم، أي أنهم كانوا يفعلون كثيرًا من المكارم ويفعلون كثيرًا من المساوئ ، فنهاهم عن المساوئ وبدلها بمكارم فتمَّت على يده مكارم الأخلاق.

قوله: (وأكمل كثيرًا من الناس) (12) أي وهم الذين حصل لهم الإيهان بسببه - الله ورضي عنهم.

<sup>(1)</sup> الاقتضاد في الاعتقاد للغزالي: 131.

رد) (2)شرح العقائد: 151.

<sup>(3)</sup>في كل النسخ : كثير ، وهو اسم أن مؤخر ، فالصحيح ما أثبتناه .

<sup>(4)</sup> مرّ النقل عنها في غير ما موضع من التحقيق ، ولتنظر في قائمة المصادر.

<sup>(5)</sup>شرح العقائد: 151، 152.

<sup>(6)</sup> ينظر: أصول الدين للبغدادي: 182، الإرشاد للجويني: 345 وما بعدها، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: 131. ومن معد المدين المعدد عليه المعدد المع

<sup>(7)</sup>شرح العقائد: 152.

<sup>(8)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الميم ، فصل الحاء ، حجم ، 1091 .

<sup>(9)</sup>م . ن : باب اللام ، فصل الباء ، بطل ، 967 .

<sup>(10)</sup>شرح العقائد : 152 .

<sup>(11)</sup>م . ن .

<sup>(12)</sup> المصدر السابق.

قوله: (و لا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك) (1) أي سوى تبيين الكتاب والحكمة، وتكميل الناس، والتنوير [ج/ 237] بالإيهان .

قوله: (بل إلى الجن والإنس)<sup>(2)</sup> قلت: بل والملائكة، بدليل قوله\_تعالى\_: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا﴾<sup>(3)</sup> وهم من جملة العالمين<sup>(4)</sup>.

قوله: [أ / 265] (كما يُزعم بعض النصارى) (5) أي واليهود العيسوية ، نسبة إلى شخص كنيته أبو عيسى كان من اليهود ، ولعله إنها تكنى بأبي عيسى إشارة منهم إلى أن عيسى عليه الصلاة (6) والسلام \_ له أب ، وحاشاه من ذلك وحاشا مريم العذراء البتول \_ عليها السلام \_ وكان هذا الكلب في زمن أبي جعفر المنصور ، وقد ذكرهم الرافعي في أول الفصل الثالث في صفة المؤذن (7) فقال: ثم الكفار ضربان: أحدهما: الذين يستمر كفرهم [ب/ 256] مع الإتيان بالأذان ، وهم العيسوية: فرقة من اليهود يقولون محمد رسول الله إلى العرب خاصة ، فلا ينافي لفظ الأذان مقالتهم انتهى بحروفه " وقال القاضي عياض في الباب الثاني من القسم الثالث في حكم السب: وكذلك، أي نكفر من ادعى نبوة أحد مع نبينا \_ الله كالعيسوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العرب (8) ، وقال الشيخ عيي الدين النووي \_ رحمه الله اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العرب أن والعيسوية : طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى يكون أذانه إسلامًا؟ ينظر إن كان عيسويًا \_ والعيسوية : طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى يكون أذانه إسلامًا؟ ينظر إن كان عيسويًا \_ والعيسوية : طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى اليهودي الأصبهاني يعتقدون اختصاص رسالة نبينا \_ كلا \_ بالعرب \_ فهذا لا يصبر بالأذان مسلما انتهى "(11) ، وقال الماوردي (21): إن من اليهود أيضًا جماعة يقولون : إنه \_ كلا \_ يرسل إلى مسلما انتهى "(11) ، وقال الماوردي (21): إن من اليهود أيضًا جماعة يقولون : إنه \_ كلا \_ يرسل إلى مسلما انتهى "(11) ، وقال الماوردي (21): إن من اليهود أيضًا جماعة يقولون : إنه \_ كلا \_ يرسل إلى المسلما انتهى "(11) ، وقال الماوردي (21): إن من اليهود أيضًا جماعة يقولون : إنه \_ كلا \_ يرسل إلى المسلما انتهى "(11) من اليهود أيضًا جماعة يقولون : إنه \_ كلا \_ يرسل إلى المسلما انتهى "(11) من اليهود أيضًا جماعة يقولون : إنه \_ كلا \_ يرسل إلى المسلما انتهى "(11) و العرب ـ كلا عرب ـ كلا \_ يرسل إلى المسلما انتهى "(11) من اليهود أيضًا جماعة يقولون : إنه ـ كلا \_ يرسل إلى المسلما انتهى المسلما انتها كلا و المسلما انتها كلا المسلما انتها كلا المسلما انتها كلا المسلما انتها كلا المسل

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 153 .

<sup>(2)</sup>م.ن.

<sup>(3)</sup> سورة الفرقان : من الآية 1 . (4) منا مده ما التربية الما التربية الما التربية

<sup>(4)</sup> ينظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : 177 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 153 .

<sup>(6)</sup> الصَّلَاة و : زيادة من : (ج).

<sup>(7)</sup> فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: كتاب الصلاة، الباب الثاني، المواقيت، الفصل الثالث، صفة المؤذن، 3/ 188، 189. (8) الشفا للقاضي عياض: الباب الثالث من القسم الرابع، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، 2/ 285، وليس كها

<sup>(8)</sup> الشفا للقاضي عياض : الباب التالث من القسم الرابع ، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، 2 / 285 ، وليس كها ذكر البقاعي في الباب الثاني من القسم الثالث .

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من: (ج).

<sup>(10)</sup> في المجموع : فإن.

<sup>(11)</sup> المجموع بشرح المهذب للنووي : كتاب الصلاة ، باب الأذان والكلام عليه لغة وشرعًا ، 3/ 99.

<sup>(12)</sup> الماوردي: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الماوردي، أقضى قضاة عصره، فقيه أصولي مفسر أديب، له المكانة الرفيعة عند الخلفاء، وله التصانيف الكثيرة في كل فن، كالحاوي الكبير وتفسير النكت والعيون وأدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية وغيرها، اتهم بالاعتزال، وقال السبكي: والصحيح أنه ليس معتزليًا، ولكنه يقول بالقدر الذي غلب على أهل البصرة، ت 20 هـ، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٣/ ٣٠٣، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ٥/ ٦٤، طبقات المفسرين للسيوطي: ١٥، الأعلام للزركلي: ٤/ ٣٢٧.

الناس كافة ، إلا أنه لم يأت زمانه بعد ، فلا بدَّ من (1) إسلام أولئك أن يقول المسلم منهم: وأشهد أنه هو الذي هاجر من مكة إلى المدينة ومات بها(2).

قوله (3): (فلا يكون إليه وحي ونصب أحكام) (4) أي وإن حصل وحي فإنه لا يكون في نصب أحكام ، وإنها يكون منبهًا لما فيه الرشد من أمر حرب أو نحو ذلك مما لا يخرج عن قواعد الدين المحمدي ، وما ورد من أنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام [ج/ 238] (5) [فهو من ديننا لأن النبي \_ يحلي \_ ذكره عنه وأقره [أ / 266] كها رواه الشيخان (6) وغيرهما (7) عن أبي هريرة حلي قال : قال رسول الله \_ يحلي \_ : " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكيًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية "(8).

قوله: (ثم الأصح أنه)(9) أي عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ يصلي بالناس، ربها ليستدل له بحديث أبي هريرة عند الشيخين(10) رفعه: "كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمّكم منكم، قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم [ب/ 257] ـ تبارك وتعالى ـ وسنة نبيكم ـ على "لكن يغبر في وجه أصحيته ما ورد في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة هذا "كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم" ولمسلم (11) من حديث جابر ـ فيه ـ رفعه: " لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون ، على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم ـ الطيخة ـ فيقول أميرهم : تعال صل لنا ، فيقول : لا إن بعضكم على بعض

<sup>(1)</sup> في (ج): في ، بدل من.

<sup>(2)</sup> ينظر في ذلك: الإرشاد للجويني: 338، الاقتصاد في الاعتقاد: 127.

<sup>(3)</sup> قوله :في (ج) : وبدلها بياض بقدر كلمة .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 153.

<sup>(5)</sup> ما بعد هذه الصفحة في: (ج) ليس له علاقة بها قبلها ، وهنا قد سقط من: (ج) ما يقرب ثلاثة وأربعين صفحة، وما بعد هذه الصفحة هو قوله: "راغبًا فيه مصوبًا له ثم لم يزل مطيعًا له وعونًا حتى مات رضي الله تعالى عنه ، قصة مبايعة على رضى الله تعالى عنه لأبي بكر رضى الله تعالى عنه " وترقيم الصفحات صحيح في هذه النسخة أي نسخة (ج).

<sup>(7)</sup> أبو داود: كتاب الملاحم، باب خروج الدجال (4324) 4 / 117، الترمذي: كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم (4078) 2 / 1363.

<sup>(8)</sup> ينظر : أصول الدين للبغدادي: 163، الإرشاد للجويني: 338، 339، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: 128.

<sup>(9)</sup> شرح العقائد: 153.

<sup>(10)</sup> البخاري : كتاب الأنبياء ، باب نزول عيسى ابن مريم - عليها السلام \_ (3448) 409 ، مسلم: كتاب الإيبان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكيًا بشريعة محمد على الإيبان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكيًا بشريعة محمد على المسترود المسترود على المسترود المسترود على المسترود المسترود على المسترود على المسترود على المسترود على المسترود على المسترود على المسترود المسترود على المسترود ع

<sup>(11)</sup> مسلم: كتاب الإيهان ، باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة محمد على \_ (156) 1/ 137 .

وأما كونه أفضل فلا ينفي أن يؤمّه غيره من الأمة ولو مرة ، لتبيين أنه إنها جاء تابعًا ، ولا ينافي ذلك أفضليته ، فقد أخرج البخاري<sup>(2)</sup> ومسلم<sup>(3)</sup> وغيرهما<sup>(4)</sup> عن المغيرة بن شعبة عنظيم: "أن النبي - على التعدى بعبد الرحمن بن عوف " وقال المغيرة: "تخلفت مع رسول الله [أم 267] - على غزوة تبوك فتبرَّز و وفي رواية تخلف \_ رسول الله - على و وخلفت معه، فلها قضى حاجته قال : أمعك ماء ؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمُّ الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه ، فذكره حتى قال : ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف ، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة ، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله على أن صلوا الصلاة لوقتها" وفي رواية "أن عبد الرحمن كان صلى ركعة فلما أحس بالنبي - على دهب يتأخر، فأومى إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي عبد الرحمن قال للمغيرة : فأردت تأخير و واية للشافعي (5): "قال المغيرة : فأردت تأخير عبد الرحمن فقال لي (6) النبي - على حدة وفي رواية للشافعي (5): "قال المغيرة : فأردت تأخير عبد الرحمن فقال لي (6) النبي - على حدة وفي رواية للشافعي (5): "قال المغيرة : أن النبي - على حدة وفي رواية للشافعي (5): "قال المغيرة : أن النبي - على حدة وفي رواية للشافعي (5): "قال المغيرة : أن النبي - على حدة وفي رواية للشافعي (5): "قال المغيرة : أن النبي - على حدة وفي رواية للشافعي (5): "أن النبي - على حدة وفي رواية للشافعي (5): "أن النبي - على حدة وفي رواية للشافعي (5): أن النبي - على حدة وفي رواية للشافعي (5): أن النبي - على حدة وفي رواية للمنافعي (5): أن النبي - على حدة وفي رواية لعمد الرحمن فقال لي (6) النبي - عدة وفي رواية لعمد الرحمن فقال لي (6) النبي - عدة وفي رواية لعمد الرحمن فقال المنافعي (5): أن النبي - عدة وفي رواية لعمد الرحمن فقال المنورة (5) أن النبي - عدة وفي رواية لعمد الرحمن فقال لي (6) النبي - عدة وفي رواية لعمد الرحمن فقال لي (6) النبي - عدة وفي رواية لعمد الرحمن فقال لي (6) النبي - عدة وفي رواية لعمد الرحمن فقال لي (6) النبي - عدة وفي رواية لعمد الرحمن فقال لي (6) النبي - عدة وفي رواية لعمد الرحمن في المدينة ا

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب في فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم ( 2897) 4/ 2221 .

<sup>(2)</sup> البخاري: كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الجبة الشامية ( 363 ) 51 .

<sup>(3)</sup> مسلم: كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة ( 274 ) 1 / 230 .

<sup>(4)</sup> مسند أحمد: 4/ 247، أبو داود: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين ( 149) 1/ 37، 38، الترمذي: كتاب الطهارة، باب في المسح على الجوربين والنعلين ( 99، 100) 1/ 167، 168، سنن النسائي الكبرى: كتاب الطهارة، باب المسح على العيامة مع الناصية (111) 1/ 116، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة رسول الله باب المسح على العيامة مع الناصية (111) 1/ 166، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة رسول الله وخلف رجل من أمته ( 1236) 1/ 923، وأخرجه ابن حبان: كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام، ذكر ما يستحب للمرء إذا لم ينتظره المؤذن والقوم ثم إتيانه الصلاة أن لا يجد في نفسه عليهم وإن كان أفضلهم (2224، 2225) 5/ 604، 603، 604.

<sup>(5)</sup> مسند الشافعي: باب ما خرج من كتاب الوضوء، 1/ 17.

<sup>(6)</sup> في ( ب ) : له ، والصحيح ما أثبتناه من مسند الشافعي .

<sup>(7)</sup> صفوة الصفوة لابن الجوزي: 1/ 349.

قال: "ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته" أفاده المحب الطبري في مناقب العشرة (1).

حديث: "الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا"(2) وفي رواية : "مائتا ألف".

أما رواية "مائة ألف": فأخرجها أحمد في المسند<sup>(8)</sup> من وجه ضعيف في مسند أبي أمامة الباهلي عن أبي ذر \_ رضي الله عنها \_ قال: "قلت: يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا ، الرسل من ذلك : ثلاثهائة وخسة عشر جمًا غفيرًا " ورواه الإمام أحمد (١) \_ أيضًا \_ من وجه ضعيف \_ أيضا \_ ، ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال في الرسل: "ثلاثهائة وثلاثة عشر جمًا غفيرًا " (5) وتكلم غيره في بعض رجاله (6) ، وقد تقدم له شاهد في الرسل قريبًا عند ذكر نبوة آدم (7) ، وروى [أ/ 268] أبو يعلى في مسنده (8) عن أنس \_ طلاق قال : قال رسول الله \_ كلات : "كان ممن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي ثم كان عيسى ثم كنت أنا" ومن طريق أخرى عنه (9): " بعث الله ثمانية آلاف نبي: أربعة آلاف إلى بني إسرائيل، وأربعة آلاف إلى سائر الناس " قال شيخنا الإمام شهاب الدين البوصيري (10): مداره على يزيد وأربعة آلاف إلى سائر الناس " قال شيخنا الإمام شهاب الدين البوصيري (10): مداره على يزيد الرقاشي وهو ضعيف (11) ، ورواه الطبراني في الأوسط (21) وفي سنده أيضًا الرقاشي ، ولفظه: "بعث نبي الله \_ كلات بعد ثمانية آلاف نبي منهم: أربعة آلاف من بني إسرائيل " وهو موقوف عنده على أنس ، لكن له حكم المرفوع إلا أن يكون أنس ممن أخذ عن أهل الكتاب .

<sup>(1)</sup> الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري: 2/ 377 ، 378 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 153 .

<sup>(3)</sup>مسند أحمد: 5 / 178 ، 179 .

<sup>(4)</sup>م. ن: عن أبي أمامة ، 5/ 265.

<sup>(5)</sup> صهحيح ابن حبان : عن أبي ذر ، البر والإحسان ، باب ما جاء في الطاعات وثوابها ( 361 ) 2/ 77 .

<sup>(6)</sup> لأجل عبيد بن الخشخاش وأبي عمر الدمشقي ، أما أولها : فقد وثقه ابن حبان ، لكن تركه الدارقطني ، ولينه ابن حجر ينظر : الكاشف للذهبي : 1 / 690 ، تهذيب التهذيب لابن حجر : 7 / 59 ، تقريب التهذيب له : 1 / 543 ، وأما ثانيها : فقد تركه الدار قطني ، ووهاه الذهبي ، وضعفه في ابن حجر ، ينظر : تقريب التهذيب لابن حجر : 2 / 454. (7) ينظر ص : 565 .

<sup>(</sup>۱) ينظر ص ، 303 .

<sup>(8)</sup> مسئد أبي يعلى : ( 4092 ) 7 / 131 .

<sup>(9)</sup>م. ن: ( 4132 ) 7 / 159

<sup>(10)</sup> البوصيري: شهاب الدين أبو العباس، أحمد بن أبي بكر بن إسهاعيل بن سليم بن قايباز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي، من حفاظ الحديث، جمع زوائد البنهقي، وتحفة الشافعي، من حفاظ الحديث، جمع زوائد البن ماجه على باقي الكتب الخمسة، وله فوائد المنتقي لزوائد البيهقي، وتحفة الحبيب بزوائد الترغيب والترهيب وإتحاف المهرة بزوائد العشرة ت ٨٤٤هه، ينظر: الضوء اللامع للسخاوي: 1/ 251، حسن المحاضرة للسيوطي: 1/ 206، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 6، 956.

<sup>(11)</sup> ينظر قوله في: المطالب العالية لابن حجر الهامش: 3 / 27.0.

<sup>(12)</sup> المعجم الأوسط للطبراني: ( 774 ) 1 / 237.

وأما [ب/ 259] رواية مائتي ألف فلم أرها (١)، وقوله: (مائة ألف إلى آخره (٢)) يوهم أن بين الحديثين (٦) تنافيا وليس كذلك ، لا من جهة عدم اعتبار مفهوم العدد بل من جهة أن المفهوم لا يصار إليه إلا حيث سلم من معارضته نص ، أما مع المعارضة فهو متروك قطعا ، وقد عارض كل من الحديثين مفهوم الآخر إن اعتبرنا مفهوم العدد .

قوله: (معين في التسمية) (4) أي في تسمية ذلك العدد أنبياء ، وقوله: (فقد قال الله - تعالى - الخ) لا يصلح دليلا إلا من حيث إن ظاهر الآية عموم السلب في أنه لم يقص عليه والله عنها إنها هو ما أخبارهم ولا من أسهائهم ولا من مقدار عددهم ، على أنها لا تدل مع ذلك ، فإن المنفي فيها إنها هو ما يتعلق بالرسل قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَع النبوة الرسالة من لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَ أن النبي هو الرسول ، وسيعلم - قريبًا - أنه اختيار الشيخ فمسكوت عنه ، اللهم إلا أن يدعى أن النبي هو الوسول ، وسيعلم - قريبًا - أنه اختيار الشيخ المصنف، ووراء ذلك كله أن المنفي إنها هو القص في الماضي ، ويجوز الإخبار بعد نزول الآية بعددهم وغير ذلك من أحوالهم [1/ 269].

قوله: (إن ذكر عدد أقل من عددهم) (6) أي بصيغة الحصر، وأما ذكر عدد أقل من عددهم بلا حصر كأن يقال: لله ـ تعالى ـ ألف نبي، فلا ينفي نبوة ما زاد على الألف كها تقدم في الأحاديث آنفًا ، نعم إذا ذكر أكثر من عددهم دخل فيهم من ليس منهم قطعًا.

قوله: (بناءً على أن اسم العدد إلى آخره) (٢) عجيب فإن معنى أن اسم العدد خاص في مدلوله هو أنه إذا ذكر لا يحتمل لفظه أن يراد به أكثر منه ، كالثلاثة لا يحتمل لفظها أن يراد به أكثر كأربعة ولا أقل كاثنين ، هذا معنى أنه لا يحتمل الزيادة ولا النقصان ، وأما أنه يكون نافيًا لما زاد فلا ، كما أنه لا يكون نافيًا لما ناقص ، فإذا قلت: جاءني ثلاثة رجال ، لا ينفي أن يكون جاءك رابع ، غايته: أن لفظ الثلاثة لا يحتمل دخول رابع فيه بوجه (8) ، فإن قيل: قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ٱلْحَبُّ أَشْهُرٌ مُنتُ ﴾ (9) فقد أطلق أشهرًا [ب/ 260] على أقل من ثلاثة ، وذلك شهران وعشرة أيام،

<sup>(1)</sup>رواية المائتي ألف: لم أجدها فيها بين يدي من كتب السنة .

<sup>(2)</sup>في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(3)</sup>في (أ): الحديث.

<sup>(4)</sup>شرح العقائد : 154 ، وفيه : عدد بدل معين .

<sup>(5)</sup>سورة غافر : من الآية 78 .

<sup>(6)</sup>شرح العقائد : 154 .

<sup>(7)</sup>م. ن: 154، 155

<sup>(8)</sup> ينظر : معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي : العدد ، اسم الفاعل من العدد ، 3/ 269 .

<sup>(9)</sup> سورة البقرة : من الآية 197 .

قيل: هذا من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ، فأطلق اسم الشهر على جزئه (1) الذي هو عشرة أيام ، ثم أتى بالجمع نظرًا إلى ذلك \_ والله أعلم \_ .

قوله: (هذا معنى النبوة والرسالة)(2) أي على اختيار الشيخ سعد الدين تبعًا لبعض العلماء، وهو أن النبي إنسان بعثه الله لتبليغ الأحكام، وأما الجمهور فعندهم أن النبوة أعم فالنبي: إنسان أوحى الله إليه بشرع ليعمل به، والرسول: أوحى إليه ليعمل ويبلغ غيره، نعم يمكن أن يوجه كلامه بها أشار إليه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ـ رحمه الله \_ في شرح العمدة(3) عند قوله \_ كان ـ "وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة "(4) من أن الرسول إذا بلّغ قومه انتهض تبليغه لهم حجة في التوحيد على جميع من وصل إليه تبليغ الرسول لهم ولذلك عم جميع أهل الأرض التعذيب بالإغراق على زمن نوح \_ الكان \_ [1/ 270] وسهاهم الله ظَلَمَةً في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَلَا تُحْمِلُونَ فِي ٱلّذِينَ ظَلَمُوا الله قطعًا، بل ينهى عنه من فعله ، ويأمر إذا تقرر ذلك فقد علم أن النبي لا يُقرّ على عبادة غير الله قطعًا، بل ينهى عنه من فعله ، ويأمر بتوحيد الله \_ سبحانه \_ وإن لم يؤمر بالتبليغ ، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من باب الرسالة، فإن جميع الأنبياء متفقون في التوحيد ، وهو وإن كان غير مأمور بالتبليغ فهو غير منهي عنه، فإن كان المراد بالإخبار والتبليغ هذا فيمكن (6).

قوله: (وإنها الخلاف) (7) أي العصمة عن الكفر بالإجماع لا خلاف فيها (8) وإنها الخلاف في أن امتناع الكفر عليهم بدليل السمع أو العقل (9)؟ فأهل السُّنَّة قالوا: بدليل السمع، لقوله ـ تعالى ـ:

<sup>(1)</sup> في ( أ ) : جزئيه .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 155 .

<sup>(3)</sup> إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: كتاب الطهارة، باب التيمم، الحديث الثالث في الباب (38) 1/ 149 ، 150 .

<sup>(4)</sup> روإه: البخاري: كتاب التيمم، باب / 1 ( 335 ) 47 ، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة (21) 1 / 370 .

<sup>(5)</sup> سورة هود: من الآية 37.

<sup>(6)</sup> ينظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : 167 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد ; 155 .

<sup>(8)</sup> ينظر : أصول الدين للبغدادي : 168 ، عصمة الأنبياء للرازي: 24 ، الأربعين له: 329 ، المواقف للإيجي: 3/ 410، وذهب الأزارقة من الخوارج إلى جواز صدورها منهم فقد جوزوا عليهم الذنوب وكل ذنب عندهم كفر ، مقالات الإسلاميين للأشعري : 1/ 159 ، 183 .

<sup>(9)</sup> منها: أنهم لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم، لأن الدلائل دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن زجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير جائز لقوله تعالى .: ﴿ إِنَّ الْفَيْ وَرَعُولَهُ لَعَهُمُ أَلَهُ فَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

﴿ ٱللَّهِ عُواْ مَن لَا يَسْئَلُكُرْ أَجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ (١) ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (2) ﴿ ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ (3) ﴿ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ (4) و ﴿ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾ (5) ونحو ذلك (6).

قُولُه: (وأما سهوًا) (7) أي وأما فعل الكبائر سهوًا فجوزه الأكثرون (8) .

قوله: ( فينتهوا عنه ) (9) أي أن الله \_ تعالى \_ لا يقرهم على سهوهم [ب/ 261] بل ينبههم، فإذا انتبهوا انتهوا .

قوله: (كعَهْر الأمهات) (10) العَهْرُ \_ بفتح المهملة وسكون الهاء وتفتح \_ هو: الزني والفجور (11).

قوله: (الشِّيعَة)(12) بكسر المعجمة وسكون التحتانية ، هم الذين ادعوا أنهم شايعوا عليًّا وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله عليًّا عبالنص إما جليًّا وإما خفيًّا ، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده، وإن خرجت فإما بظلم يكون من غيرهم ، وإما بتقية منه أو من أولاده، ذكره في شرح المواقف<sup>(13)</sup>.

قوله: (تَقَيَّةً) (14) هو بفتح الفوقانية وكسر القاف وتشديد التحتانية، هي: الحَذَرُ، وهي منصوبة على أنها مفعول له، أي يجوز فعل (15) ذلك لأجل الحذر مما يترتب على عدم فعله من

- (1) سورة يس: 21.
- (2) سورة الفاتحة : من الآية ? .
- (3) سورة الأعراف: من الآية 144.
  - (4) سورة البقرة : من الآية 87 .
  - (5) سورة مريم : من الآية 54.
- (6) كقوله \_ تعالى \_ : ﴿ إِنهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَوْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَسَكَانُواْ لَنَا خَسْعِينَ ﴾ سورة الأنبياء : من الآية 90 ، قال الرازي : والألف واللام في صيغة الجمع تفيد العموم فدخل تحت لفظ " الخَيْرَاتِ " فعل كل ما ينبغي وترك كل ما لا ينبغي ، وذلك يدل على أنهم كانوا فاعلين لكل الطاعات وتاركين لكل المعاصى ، وكقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَإِنّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْبَارِ ﴾ سورة ص : 47 ، قال الرازي : لفظا " الْمُصْطَفَيْنَ " و " الأُخْبَارِ يتناولان جلة الأفعال والتروك ، بدليل جواز الاستثناء ، يقال : فلان من المصطفين الأخيار إلا في كذا ، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل ، فدلت الآية على أنهم كانوا من المصطفين الأخيار في كل الأمور ، وهذا ينافي صدور الذنب عضمة الأنبياء : 12 ، 13 .
  - (7) شرح المقاصد : 155 .
- (8) ينظر: عصمة الأنبياء للرازي: 10، المواقف للإيجي: 3/ 415، أصول الدين للبزدوي: 168، الأربعين للرازي: 330.
  - (9) شرح العقائد : 156 .
    - (10) م. ن.
  - (11) القاموس المحيط للفيروز آبادي ; باب الراء ، فصل العين ، عهر ، 447 .
    - (12) شرح العقائد : 156 .
    - (13) شرح المواقف للجرجاني: 3/ 596 ، 597.
      - (14) شرح العقائد : 156 .
      - (15) فعل : زيادة من ( ب ) .

الضرر، وهذا الذي ذكره الشيخ هو نقل [أ/ 271] المذاهب على ما هي عليه، وأما الحق الذي ندين الله به ونلقاه عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ فهو أنهم معصومون من الكبائر والصغائر عمدًا وسهوا قبل البعثة وبعدها.

قوله: (على ترك الأولى)(1) أي كقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَعَصَى ٓ ءَادَمُ رَبَّهُ ﴿ ﴾(2) ونحوه(3) ، وترك الأولى إنها هو بالنسبة إلى مقاماتهم العالية بالمعنى الذي يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين، لا بمعنى أنه أولى في حد ذاته.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 156.

<sup>(2)</sup> سورة طه: من الآية 121.

## أفضل الأنبياء سيدنا محمد \_ على الله

قوله: (والاستدلال بقوله\_عليه الصلاة والسلام\_:" أنا سيد ولد آدم ولا فخر " ضعيف)(١) ربها يقال : إن ولد آدم موضوع للنوع الإنساني من حيث هو ، ولا التفات فيه إلى معنى ولد فيدخل آدم حينتذ ، وهذا الحديث أخرجه \_ بهذا اللفظ \_ : مسلم(2) وأبو داود(3) عن أبي هريرة \_ ﴿ أَن النبي \_ ﷺ \_ قال " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع" وأخرجه الشيخان ـ البخاري ومسلم (4) ـ وغيرهما (5) بلفظ أدل على المراد من هذا، وسياق الحديث صريح في أن المراد جميع الناس، قال أبو هريــرة ـ على ــ: "أَتِّيَ رسول الله \_ ﷺ \_ يومًا بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: "أنا سيد الناس يوم القيامة، وهلي تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم [ب/ 262] القيامة الأولين ِ والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر ، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ـ فذكر حديث الشفاعة العظمي ـ وأن الناس يستغيثون بأكابر الأنبياء نبيًّا نبيًّا ، منهم آدم فكلُّ يقول نفسي نفسي ، حتى يأتوا نبينا \_ على الله عليمهم ، ويشفعه الله فيهم ، وذلك هو المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون" ولأحمد(6) عن أنس\_ كله \_ قال: "سمعت رسول الله \_ على \_ يقول:" إنى لأول الناس تنشق الأرض [أ/ 272] عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر ، وأعطى لواء الخمد ولا فخر ، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر ، وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقها فيقولون من هذا؟ فأقول: أنا محمد ، فيفتحون لي فأدخل" فذكر حديث الشفاعة الخاصة وإخراج بعض العصاة من النار، وللترمذي (7) \_ وقال: حسن \_ وابن ماجه (8) عن أبي سعيد

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 157 .

<sup>(2)</sup> مسلم: كتاب الفضائل ، باب تفضيل من رآه 🌉 على جميع الخلائق ( 2278 ) 4/ 1782 .

<sup>(3)</sup> أبو داود : كتاب السنة ، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( 4673 ) 4 / 218 .

<sup>(5)</sup> الترمذي: كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله على \_ ( 1378 ) 4 / 244 ، سنن النسائي الكبرى: كتاب التفسير ، سورة الإسراء ، قوله \_ تعالى \_ : ﴿ أَيْلَةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَاتَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ النسائي الكبرى: كتاب التفسير ، سورة الإسراء ، قوله \_ تعالى \_ : ﴿ أَيْلَةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَاتَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ اسورة الإسراء : آية 3 ( 11222 ) 10 / 148 ـ 150 ، ابن ماجه : كتاب الأضاحي ، باب أطايب اللحم ( 3303 ) 2 / 901 ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده : 2 / 435 ، وابن حبان في صحيحه : باب الحوض والشفاعة ، ذكر العلة التي من أجلها لا يشغم للناس يوم القيامة ( 6465 ) 14 / 380 \_ 384 .

<sup>(6)</sup> مسند أحمد : 3 / 144 .

<sup>(7)</sup> سنن الترمذي: كتاب المناقب، باب في فضل النبي ـ 🎉 - (3613) 5 / 547.

<sup>(8)</sup> سنن ابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة (4308) 2/ 1440.

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي : كتاب المناقب ، باب في فضل النبي ـ الله على - (3610) 5 / 547 .

<sup>(2)</sup> سنن الدارمي : كتاب المناقب ، باب ما أعطى النبي ـ على ـ (48) 1 / 39 .

<sup>(3)</sup> وهي رواية الدارمي السابقة .

<sup>(4)</sup> سنن الدارمي : كتاب المناقب ، باب ما أعطى النبي عِلم ـ (49) 1 / 40 .

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي : كتاب المناقب ، باب في فضل النبي ـ ﷺ ـ (3613) 5 / 547 .

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف : من الآية 157 .

<sup>(7)</sup> سورة الأعراف: من الآية 158.

<sup>(8)</sup> نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي : 3/ 124 ــ 133° ونص ما نقله من النظم 3/ 130 .

#### الملائكة

قول: (والملائكة)(1) أي يجب الإيهان بهم ، وبأنهم عباد الله ، وبأنهم أجسام لا جواهر مجردة ، كها قالته الفلاسفة (27 من الأحاديث المتواترة المعنى من وصف [أ/ 273] بعضهم بأن له كذا كذا جناحًا وأن الآخر ما بين شحمة أذنه وعاتقه كذا وأن الآخر قدماه في الأرض السفلى وعاتقه تحت العرش إلى غير ذلك من أشكاله (3).

قوله: (صح استثناؤه منهم) (4) استثناءً متصلًا ، ويمكن جعله منقطعًا ، فقد قال الرضي: إنه يجوز أن تقول جاء القوم إلا زيدًا ، ويكون مرادك بالقوم أناسًا غير زيد ، فزيد كها ترى مستثنى ولم يقصد إدخاله في مَنْ ظاهرُ الكلام أنه مستثنى منهم ـ والله أعلم ـ (5).

قوله: (بل في اعتقاده)<sup>(6)</sup> أي اعتقاد أنه حق ، أي مأذون فيه من الله\_تعالى\_.

قوله: (والعمل به) (7) إنها كان العمل به كفرًا، لأنه لا يؤثر إلا مع الكفر خاصية له، فصار الكفر شرطًا في تأثيره، ولهذا قال تعالى حكاية عنهم: ﴿ إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَفُرُ ﴾ (8) ويحكى عن قوم من الهند يقال لهم الجُوكِيَّة في ذلك عجائب بحيث إنهم يصيرون إلى حالة يُظهرون فيها ما أرادوا من السحر من غير تعزيم ولا تبخير، وإنها هو شيء يتبع مرادهم ويصير صفة من صفاتهم بحيث يضل بهم من لم يتمكن إيهانه، لما يرى لهم من خوارق العادات، وفي بلاد الصعيد من أرض مصر أيضًا بقايا من هذا إلى زمننا، حدثني شيخنا العلامة محقق الزمان قاضي القضاة شمس الدين محمد بن على القاياتي الشافعي قال: حدثني الشيخ على الغَمْري

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 157.

<sup>(2)</sup> ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: 2/ 114 ، 115 ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 333.

<sup>(3)</sup> ينظر في ذلك: البخاري: كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ( 3207) 976 ، أبو داود كتاب السنة ، باب في الجهمية (4727) 4 (4727) 4 (4727) معجم الطبراني الأوسط: (1709) 2 / 199 ، العظمة لأبي محمد الأصبهاني: 3 / 948 (960 ، تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة : 128 ، مجمع الزوائد للهيشمي : كتاب الإيبان ، باب في عظمة الله \_ \_ (1709) 2 / 199 ، فتح الباري : كتاب التفسير ، سورة الحاقة ، وقال : "لم يذكر \_ أي البخاري \_ في تفسير الحاقة حديثًا مرفوعًا ، ويدخل فيه حديث جابر " وذكر رواية أبي داود ونصها : "أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعيائة عام " قال ابن حجر: أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طهيان عن محمد بن المنكدر ، وإسناده على شرط الصحيح ، فتح الباري : 8 / 895 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 158 .

<sup>(5)</sup> شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 2/ 122.

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 159.

<sup>(7)</sup>م.ن.

<sup>(8)</sup> سورة البقرة : من الآية 102 .

- بفتح المعجمة وإسكان الميم - وأثنى عليه حيرًا أظن شيخنا (1) قال: إنه قال: "رأيت في بلاد الصعيد رجلًا كان يريد زواج بنت عمه وهي تكرهه، قال: فأتت إلى البحر وتكلمت [ ب / 264] بكلمات وكشفت عن فرجها واستقبلت به عين الشمس، فطلع إليها من البحر شيء في فمه مثل الزبد، وذكر حكاية عجيبة كانت على يدها لا أستحضرها الآن كها أحب فتركتها "، فإن قيل: تعليمه حرام، قيل: نعم علينا ويمكن أن لا يكون حرم عليهها.

<sup>(1)</sup> إذا قال : " شيخنا " فيريد به ابن حجر ، ولعله هنا القاياتي ، وقد بحثت في مصنفات ابن حجر ، والضوء اللامع ووجيز الكلام للسخاوي وبغية الوعاة ونظم العقيان للسيوطني ، وفي النجوم الزاهرة ، فلم أجد له ترجمة .

# الكتب السماوية

قوله: (وكلها كلام الله (1) وهو [أ / 274] واحد )(2) أي كما أنك إذا قام بذهنك أن زيدًا قام فهو معنى واحد، سواء عبرت عنه بالعربية أو غيرها هذا في المعنى الواحد، وأما الحكم الواحد الذي أحل لنا وحرم على من قبلنا مثلًا فلا مانع من أن يقوم بالنفس أمر فلان بكذا ونهي آخر عنه بعينه ، هذا على طريق محققي الأشاعرة (3) في أن الكلام منقسم في الأزل إلى أمر ونهي وغير ذلك ، وأما على قول عبد الله بن سعيد (4) ممن اقتدى به الأشعري (5) ووافقه الحنفية (6) أنه شيء واحد لا ينقسم إلى هذه الأمور إلا عند التعلق والتلبس بالفعل فلا إشكال أصلًا.

قوله: (ثم التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور)<sup>(7)</sup> هكذا في نسختي، العطف بـ: (ثم) في الكل، وفي كثير من النسخ عطف ما بعد التوراة (بالواو) فيكون غير القرآن من الكتب السهاوية في رتبة واحدة لا تفاوت بينها ، والظاهر أن الفضيلة راجعة إلى نفس بلاغة اللغة وتركيبها، ومن تأمل ترجمتي التوراة والإنجيل بالعربية علم أن التوراة أبلغها كلامًا، وأعظمها خطابًا، وأقربها من مشكاة القرآن ، وأشبهها به في الجمع والتبيان .

قُولُه: (كما ورد في الحديث)<sup>(8)</sup> أي مثل حديث آية الكرسي<sup>(9)</sup> وآيتي آخر البقرة<sup>(10)</sup>،

<sup>(1)</sup> في شرح العقائد: كلام الله تعالى .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 159.

<sup>(3)</sup> ينظر : أصول الدين للبغدادي : 108 ، الإرشاد للجويني : 119 ، 120 ، قواعد العقائد للغزالي : 78\_80 ، معالم أصول الدين للرازي : 62 ، 63 .

<sup>(4)</sup> عبد الله بن سعيد: أبو محمد بن كلّاب القطان ، متكلم ، من العلماء ، يقال له : "ابن كلّاب" ولقب بذلك لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر كها يجتذب الكُلاب الشيء ، نقله الزركلي في الأعلام 4/ 90 عن الطبقات الصغرى للسبكي ، وينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري : 2/ 233 ، الإرشاد للجويني : 119 .

<sup>(5)</sup> مقالات الإسلاميين للأشعري : 2/ 233 ، اللمع له : 44 ، 45 .

<sup>(6)</sup> شرح الفقه الأكبر للقاري: 44\_46.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 159 .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 159 .

<sup>(9)</sup> حديث آية الكرمي: روى البخاري: "إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تمسي "كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة ( 5010) 609، وأخرج النسائي في الكبرى: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت "كتاب عمل اليوم والليلة، باب من قرأ آية الكرسي الكرسي في دبر كل صلاة ( 848 ) 9 / 44، ويوب في عمل اليوم والليلة أيضا " باب ما يك ب العفريت ويطفئ شعلته، (10728) و / 350 ، 351، ويوب الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (2876 ـ 2880) 9 / 144 ـ 144 ، وقد ذكر الشوكاني في فتح القدير جملة من الأحاديث في فضل آية الكرسي، بعد تفسيرها: 1 / 353 ـ 356 . (10) حديث آيتي آخر البقرة: روى البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة ( 5009 ) 609 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الأيتين من آخر البقرة ( 807 ) 808 ) 1 كتاب صلاة المسافرين، عن قرأ بالأيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه "، وروى مسلم: ".. هذا باب من السهاء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا وقال: أبشر بنورين أوتيتها لم الميفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا وقال: أبشر بنورين أوتيتها لم

روي....ا<sup>(1)</sup>

قوله: ( لما أنه أنفع إلى آخره (2) (3) أي كسورة العصر والإخلاص، فإن في الأولى: الحث على الإيهان، [ب/ 265] والعمل الصالح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التواصي بالحق والتواصي بالصبر؛ وفي الثانية: ذكر صفات الرحن والتوحيد الذي هو أساس الدين، وكقوله \_ تعالى \_ : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ [أ/ 275] خَيْراً يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَلُم وَنحو ذلك (5).

قوله: (وبعض أحكامها) هذا هو الصحيح، وقيل: بل نسخت جميع الأحكام ، حتى ما اتفق الحكم فيه عندنا وعندهم ، ثم شرع ذلك لنا بأمر جديد ، ومن هنا يعرف توجيه قول

(6) شرح العقائد: 159.

<sup>=</sup> يؤتها أبي قبلك ، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف منهها إلا أعطيته " صلاة المسافرين ، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة (806) 1 / 554 . وينظر : أبو داود : كتاب الصلاة ، باب تحزيب القرآن (1397) 2 / 56 ، 57 ، الترمذي : كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في آخر سورة البقرة (2881) 5 / 1471 ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيها يرجى أن يكفى من قيام الليل ( ١٣٦٨ ) (1369) 1 / 435 ، 436 ؛ وقد ذكر الشوكاني في فتح القدير جملة من الأحاديث في فضائل خواتيم سورة البقرة بعد تفسيرها: 1 / 355 ، 356 ، 359 ، 405 .

<sup>(1)</sup> في النسختين بياض ، ولم يخرِّج في ذلك شيئًا .

<sup>(2)</sup> في ( ب ) : إلخ بالآختصار .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 159 .

<sup>(4)</sup> سورة الزلزلة : 7 ، 8 .

<sup>(5)</sup> ك: آية الكرسي وآية المداينات؛ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، أعني مسأله: هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ فلهب الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو حاتم بن حبان والقاضي شمس الدين الخوبي إلى أنه لا فضل لبعض على بعض لأن الكل كلام الله، وروي عن الإمام مالك أنه كره أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها، واحتجوا بأن الأفضل يشعر بنقص المفضول، وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيها؛ وقال آخرون بالتفضيل، واختلف هؤلاء، فقال بعضهم: الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلا، وقيل: بل يرجع إلى لذات اللفظ، وأن ما تضمنته آية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودًا مثلًا في ﴿تَبّتْ يَدَآ أَي لَهُبُ وَتَبّ ﴾ سورة المسد: من الآية 1، وما كان مثلها، فالتفضيل إنها هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة، وقال به إسحاق بن راهويه والرازي والحليمي والقرطبي والزركشي وقالا: وهذا هو الحق؛ وتوسط آخرون فقالوا: كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره ف: والقرطبي والزركشي وقالا: وهذا هو الحق؛ وتوسط آخرون فقالوا: كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره ف: السكوت في السلام والإمام الغزالي والقاضي أبو بكر بن العربي؛ وسكت بعضهم، قال ابن عبد البر: على أني أقول: السكوت في السلام والإمام الغزالي والقاضي أبو بكر بن العربي؛ وسكت بعضهم، قال ابن عبد البر: على أني أقول: السكوت في السلام والإمام الغزالي والقاضي أبو بكر بن العربي؛ وسكت بعضهم، قال ابن عبد البر: على أني أقول: السكوت في السلام والإمام الغزالي والقاضي أبو بكر بن العربي؛ وسكت بعضهم، قال الزركشي: 1 / 25-30، الإنتقان في علوم القرآن للزركشي: 1 / 25-30، الإنتقان في علوم القرآن للزركشي: 1 / 250-50، الإنتقان في علوم القرآن للزركشي: 1 / 250-50، الإنتقان في علوم القرآن للزركشي: 1 / 250-50، الإنتقان في علوم القرآن للنروكشي: 1 / 250-500، الإنتقان في علوم القرآن للنروكشي: 1 / 250-500، الإنتقان في علوم القرآن للنروكشي: 1 / 250-500 المنتقان في علوم القرآن للنروكشيء عليم القرآن للسوطي: 2 / 250-500 المنتقان في علوم القرآن للنروكشي المنافقة المنافقة

القاضي حسين (1) بناءً على هذا الوجه الضعيف أنه يحل الاستنجاء بها ، أي لأن حرمة كونها كلام الله زالت بالنسخ والتبديل ، وأما حيث فرض أن هناك اسمًا من أسهاء الله ـ تعالى ـ أو رسله فالحرمة لذلك الاسم لا لكونها كلام الله فتأمل .

<sup>(1)</sup> القاضي حسين : هو الإمام المحقق القاضي أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المروذي ، شيخ الشافعية بخراسان، من كبار أصحاب القفال ، قال الرافعي : كان غوَّاصًا في الدقائق ، وهو من أصحاب الوجوه ، وله التعليقة الكبرى والفتاوى، وغير ذلك ، وكان من أوعية العلم ، وكان يلقب بحبر الأمة . ينظر : طبقات الفقهاء للشيرازي : 234 ، العبر في خبر من غبر للذهبي : 3/ 251 .

## المعراج

قوله: (والمعراج)(1) هو السُّلم والمُضعد ، من عرج عروجًا ومعرجًا ارتقى<sup>(2)</sup>، والمراد هنا ارتقاؤه \_ ﷺ إلى السموات العلى ثم إلى ما شاء الله .

قوله: (إنها ينبني على أصول الفلاسفة)<sup>(3)</sup> أي من أنه لا يجوز الخرق على الفلك ولا يجوز على الفلك ولا يجوز عليه الالتتام \_ أيضًا \_ لأن الأفلاك أشكال كُريّة ، ومن أنه لا يجوز أن يقطع الآدمي المسافة الكثيرة في الزمن اليسير<sup>(4)</sup>، وكل هذه أصول باطلة ، فالخرق جائز على الأفلاك ، وقد ثبت السمع به <sup>(5)</sup>، وفي أحاديث الإسراء وغيرها إثبات أبواب للسهاوات <sup>(6)</sup>.

قوله: (والأجسام متهاثلة)<sup>(7)</sup> فإذا جاز لبعضها \_ كالشمس مثلًا \_ قطع المسافة البعيدة في الزمن اليسير جاز لغيرها قطع مثل ذلك .

أثر معاوية\_ظيلة\_<sup>(8)</sup>.....<sup>(9)</sup>.

قوله: (بل كان مع روحه)(12) ويجاب أيضًا على تقدير التنزل بأنه على الله عنها عند المعراج، بل كانت صغيرة جدًا، وإنها قالت ذلك مجرد استبعاد، كها

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 159 .

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الجيم ، فصل العين ، عرج ، 198 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 159.

<sup>(4)</sup> ينظر: السياسة المدنية لأبي نصر الفارابي: 32.

<sup>(5)</sup> كقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُرْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اَلْمَوَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخَيُّ يُومَا عَمَدِيدُ اللَّهُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُو بِالْأَفُونِ الْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّةُ دَمَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ يُومَىٰ ۞ فَأَوْمَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِ مَا أَوْمَىٰ ۞ مَا كَذَبَ اللَّهُوَادُ مَا رَأَىٰ ۞ أَفْتُمَنُونَهُ مَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أَذْنَىٰ ۞ فَالْدِينِ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وينظر: معالم أصول الدين أُخْرَىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّةُ اللَّأَوٰىٰ ۞ سورة النجم: 1 \_ 15 ، وينظر: معالم أصول الدين للزازي: 104 ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : 245 .

<sup>(6)</sup> البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج ( 3887) 455، 456.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 160 .

<sup>(8)</sup> والأثر هو: أنه سئل عن المعراج فقال: كان رؤيا صالحة ، ينظر: شرح العقائد: 160 ، أما تخريجه فينظر: السيرة النبوية لابن هشام: 2/ 34 ، تفسير الطبري: 15/ 16 ، 17 ، تفسير ابن كثير: 3/ 26 ، فتح القدير للشوكاني: 3/ 248.

<sup>(9)</sup> في (أ) و (ب) : بياض بقدر ثلاثة أسطر ، ولم يخرِّج شيئًا .

<sup>(10)</sup> وأثرها هو أنها قالت: ما فقد جسد محمد ﷺ ليلة المعراج ، ينظر : شرح العقائد : 160 ، أما تخريجه فينظر: السيرة النبوية لابن هشام : 2 / 34 ، تفسير الطبري : 15 / 16 ، 17 ، تفسير ابن كثير : 3 / 26 ، فتح القدير للشوكاني: 3 / 248 .

<sup>(11)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر ثلاثة أسطر ، ولم يخرِّج شيئًا .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 160.

استبعدت رؤيته لربه\_تعالى\_وتكليمه الموتي(أ).

حدیث: (ارتداد بعض المسلمین  $^{(2)}$  لأجل المعراج) $^{(3)}$  .....

قوله: (لا بعينه)<sup>(5)</sup> الصحيح: أنه رآه بعينه لجزم ابن عباس<sup>(6)</sup> رضي الله عنهما وغيره به<sup>(7)</sup>، ومثله لا يقال من قبل الرأي والله أعلم . .

(1) وقد ذهب الجمهور ومعظم السلف إلى أنه كان بالروح والجسد، وذهبت أم المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان - المحلو والحسن البصري وابن إسحاق - رحمها الله تعالى - إلى أنه كان بالروح ، وفصلت طائفة ، فقالوا : كان الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس ، وإلى السهاء بالروح ، قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله أسرى بعبده محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كها أخبر الله عباده ، وكها تظاهرت به الأخبار عن رسول الله - ان الله حمله على البراق حين أتاه به ، وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل ، فأراه من الآيات ، ولا معنى لقول من قال : أسرى بروحه دون جسده لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون دليلاً على نبوته ، ولا حجة على رسالته .... والله إنها أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده ، ولم يخبر أنه أسرى بروح عبده ، وليس جائزًا لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره ، تفسير الطبري : 15 : 16 ، 17 ، وقد أجيب عن أثر معاوية حقد بأنه على فرض صحته لم يكن له حكم الرفع ، بل هو موقوف ، وقد يكون اجتهادًا منه ، وهو لا يقاوم الأدلة الدالة على أنه يقظة ، شرح النسفية للشيخ عبد الملك السعدي : 195 ، وذكر البقاعي الإجابة عن أثر السيدة عائشة - رضي الله عنها -.

- (2) في شرح العقائد: 161 ، بل كثير من المسلمين قد ارتدوا .
  - (3) في (أ) و (ب): بياض بقدر سطرين ، ولم يخرج شيئًا.
- (4) تهذيب سيرة ابن إسحاق لابن هشام: 1 / 232، ورواه الحاكم في المستدرك من طريقين عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: " لما أسري بالنبي \_ الله المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك ، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به.. الحديث " قال الحاكم عن الطريق الأول: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، 3 / 65 ، وقال عن الثاني: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، فإن محمد بن كثير الصنعاني صدوق .
  - (5) شرح العقائد : 161 .
- (6) ينظر: مسند أحمد: 1/ 370، تفسير ابن كثير: 4/ 255، فتح الباري لابن حجر العسقلاني: 8/ 872، وقال الشوكاني في فتح القدير: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ـ الله الله عينه، ٥/ ١٣٥، تحفة الأحوذي للمباركفوري: 8/ 351.
- (7) روي عن الإمام أحمد، ونقل النووي أنه روي عن أبي ذر وكعب \_ رضي الله عنها \_ والحسن البصري \_ رحمه الله وحكي عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل ، شرح مسلم : 3 / 4 ، وهو الذي رجعه قائلاً : " فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله \_ يلله \_ رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم ، وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسياع من رسول الله \_ يلله \_ هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه " 3 / 5 ، وبه قال ابن خزيمة وانتصر له \_ أيضًا \_ في التوحيد : 197 \_ 200 ، وبالمقابل فإن ابن كثير قال : " ومن روي عنه البصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة \_ في أشار إلى قول من قال إنه رآه بعينه بأنه فيه نظر والله أعلم ، تفسير ابن كثير: كم يوحد في ذلك شيء عن الصحابة \_ في أن حجر العسقلاني في التوفيق بين آراء الفريقين إذ قال : " قلت: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة ، فيجب حمل مطلقها على مقيدها ..... وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يجعل نفيها على رؤية البصر ، وإثباته على رؤية القلب ، ثم المراد برؤية القلب رؤية الفواد لا مجرد حصول العلم ، لأنه \_ يلله \_ كان عالما بالله على الدوام ، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت عن البارى : 8 / 783 .

حديث: رؤيته (1) عليه بعينه (2) ......

(1) شرح العقائد : 161 .

(2) أي رؤيته على التوحيد لابن خزيمة : 191 - 200 ، التوحيد لابن خزيمة : 197 ، 200 ، التوحيد لابن خزيمة : 197 - 200 ،

وقال الشوكاني في فتح القدير : 5 / 135 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ـ ﷺ ـ رأى ربه بعينه .

(3) في (أ) و (ب) : بياض بقدر سطرين ، ولم يخرِّج شيئًا .

### الكرامات

قوله: (حَسَبَ<sup>(1)</sup> ما يمكن)<sup>(2)</sup> هو محرك وقد يسكن ومعناه: القدر، وهو منصوب بنزع الخافض، و( ما ): مصدرية، أي بقدر إمكانه (المواظب): صفة للعارف.

قوله: (عن الانهاك)(3) أي الدخول فيها بكثرة ، والمراد من المباحات .

قوله: (خارق للعادة من قِبَلِه) (4) هو ـ بكسر القاف وفتح الموحدة ـ بمعنى عند ، أي من عنده ، فلا يكفيه أن يظهر ذلك من شخص آخر من جنسه كتلميذه مثلًا ، كما يكون ظهور الكرامة على يد الولى معجزة للنبى الذي هو تابع له .

قوله: (والدليل على حقية الكرامة (5) ما تواتر عن (6) كثير من الصحابة ومن بعدهم) تقدم عند قوله: (والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء) بعض كرامات أبي بكر وعمر وعثمان من أسباب المعرفة بصحة الشيء) بعض كرامات أبي بكر وعمر وعثمان من أسباب المعرفة بصحة الشيء)

قوله: (خصوصًا الأمر المشترك)<sup>(7)</sup> خصوصاً: منصوب على التمييز، أي وإن أمكن إنكار كل فرد فرد من حكاياته عمومًا فلا [أ/ 277] يمكن إنكار الأمر المشترك، أي الذي اشتركت فيه تلك الآحاد [ب/ 267] وهو رجوع الكل إلى خرق العادة من جهة خصوصه، لا يمكن إنكار هذا بخصوصه، أي إذا قيدناه بالمعنى المشترك بين الآحاد وخصصناه بذلك فإنه يرجع حينئذ إلى تواتر المعنى، وإنكار المتواتر ممتنع (8).

قوله: (يشير إلى تفسير الكرامة) (9) أي لأن قوله: (فتظهر الكرامة) إشارة إلى قوله: (ظهور أمر) وقوله: (على طريق نقض العادة) إشارة إلى قوله: (خارق للعادة) وقوله: (للولي) إشارة إلى قوله: (من قبله) وإلى قوله: (غير مقارن لدعوى النبوة).

قوله: (من قطع المسافة البعيدة)(10) وهذا لا يقدح فيها قال أصحاب الشافعي: إن المشرقيَّ إذا تزوج مغربية مثلًا وكل منهما في بلاده وأتت بولد لا يلحقه(11)، فإن معنى تصديقنا بالأمر

<sup>(1)</sup> في شرح العقائد (بحسب)، ويبدو أنه في نسخة البقاعي كها ذكر بدليل ما بعده.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 162 .

<sup>(3)</sup> م . ن .

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> في شرح العقائد: الكرامات.

<sup>(6)</sup> في شرح العقائد: من .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 162 .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 163 .

<sup>(10)</sup> م.ن.

<sup>(11)</sup> ينظر: الوسيط للإمام الغزالي: 6/ 84.

الخارق أنا إذا رأيناه صدقنا به واعتقدنا أنه كرامة إذا اقترن بشرطه ، وأما أنا نثبته بمجرد الإمكان فلا ، وهذا كها نقطع بأن الجبل تراب وحجر ولا يقدح في هذا القطع إمكان جعل الله \_ تعالى \_ له ذهبًا لأحد من أصفيائه ، أو لا لشيء فإن ذلك يجوز لأنه لا يلزم من فرض وقوعه عالى ، فلا يكفي في الحكم بالشيء مجرد تجويزه ، بل الحكم بذلك متوقف على تحققه أو ظنه بها جعله الشارع مسوغا للحكم .

قوله: (آصف)<sup>(1)</sup> قال في القاموس: كهاجر، صاحب سليهان، دعا بالاسم الأعظم فرأى سليهان \_التَّكِلاً \_ العرش مستقرًا عنده انتهى <sup>(2)</sup>، وأبوه<sup>(3)</sup>: بفتح الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر المعجمة وفتح التحتانية بعدها ألف هكذا أحفظه، وروينا في كتاب كرامات الأولياء للحافظ أبي محمد الخلال<sup>(4)</sup> عن ابن المبارك قال: قال مسلم بن يسار لأصحابه يوم التروية: هل لكم في الحج؟ قالوا: خرف الشيخ! على ذلك لنطيعنه، قال: من أراد ذلك فليخرج، فخرجوا إلى الجبان على المراحدة على المراحدة وهم ينظرون إلى جبال تهامة التهى. وكان سيرهم من البصرة.

قوله: (والمشي على الماء)(6) روى الطبراني في الأوسط<sup>(7)</sup> عن أبي هريرة \_ فله \_ قال: "لما بعث رسول الله \_ العلاء بن الحضر مي \_ فله \_ إلى البحرين تبعته فرأيت منه ثلاث خصال لا أدري أيتهن أعجب<sup>(8)</sup>، فعبرنا، فما بل الماء إلا أسافل خفاف إبلنا، فلما قفلنا صرنا معه بفلاة من الأرض وليس معنا ماء، فشكونا إليه، فصلى ركعتين ثم دعا، فإذا سحابة مثل الترس ثم

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 163.

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الفاء ، فصل الهمزة ، أصف ، 792 ، وجاء فيه: كاتب سليهان وليس صاحب سليهان . سليهان .

<sup>(3)</sup> أي بُرْخِيَا .

<sup>(4)</sup> أبو محمد الخلال: الحسن بن محمد الخلال البغدادي ، قال الذهبي: "الحافظ المفيد الإمام الثقة"، تذكرة الحفاظ: 1109 ، كتب عنه الخطيب البغدادي وقال: " وكان ثقة ، له معرفة وتنبه ، وحرّج المسند على الصحيحين ، وجمع أبوابًا وتراجم كثيرة " تأريخ بغداد 7 / 425 ، وذكر الكتاني أن له: " أخبار الثقلاء، الأمالي، كرامات الأولياء " الرسالة المستطرفة: 57 ، 159 ، 665 ، وقد ذكره الألباني في فهرس مخطوطات الظاهرية 270 ، وذكر العمري أنه جزء يقع في 28 صفحة ، ساق فيه بالأسانيد أحاديث نبوية وحكايات عن الصالحين على طريقة الصوفية ، موارد الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد: 471 ، 472 .

<sup>(5)</sup> قال الفيروز آبادي في القاموس: الجَبَّان والجبانة : المقبرة ، والصحراء، والمنبت الكريم، والأرض المستوية في ارتفاع، باب النون ، فصل الجيم ، جبن ، 1185 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 163.

<sup>(7)</sup> المعجم الأوسط للطبراني : (3495) 4/ 15، 16.

<sup>(8)</sup> في المعجم الأوسط: بعد قوله: أعجب، "انتهينا إلى شاطئ البحر، فقال: سمُّوا واقتحموا، فقال: سمينا واقتحمنا".

أرخت غزاليها فسقينا واستقينا، ومات فدفناه في الرمل، فلما سرنا غير بعيد قلنا: يجيء سبع فيأكله فرجعنا فلم نره "وقال الحافظ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في فتوح البلدان أن فكان أبو هريرة وقله ويقول: دفنا العلاء ثم احتجنا إلى رفع لبنة فرفعناها فلم نجده في اللحد، وقال الحافظ أبو الربيع بن سالم الكلاعي في سيرته (2): قال إبراهيم بن أبي حبيبة: حبس لهم البحر حتى خاضوه إليهم ، وجازه العلاء وأصحابه وقله وسلموا له ما كانوا منعوا من الجزية فيه السفن قبل ثم جرت فيه بعد ، فقاتلهم فأظفره الله بهم وسلموا له ما كانوا منعوا من الجزية التي صالحهم عليها الرسول والمنافق على أبو الربيع: ويروى أنه التي صالحهم عليها الرسول ومن كان معه جوار إلى الله و تعالى في خوض البحر فأجاب الله كان للعلاء بن (4) الحضرمي ومن كان معه جوار إلى الله و تعالى في خوض البحر فأجاب الله دعاءهم ، وفي ذلك يقول عفيف بن المنذر وكان معهم :

أَلَمْ تَسرَ أَنَّ اللهَ ذَلَّ لَ بَحْدَرَهُ وَأَنْزَلَ بِالكُفَّارِ إِحْدَى الحَلائِلِ وَمَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وروينا في كتاب كرامات الأولياء للإمام الحافظ أبي محمد الحسن بن محمد الخلال بسنده عن قدامة بن حماطة قال: "بعث العلاء بن الحضرمي في جيش [أ/ 279] فانتهوا إلى مدينة بينهم وبينها خليج من البحر ، فصلّى العلاء بن الحضرمي ركعتين ، ثم دعا فمشى هو وأصحابه [ب/ 269] على الماء، فلما رأى أهل المدينة ذلك أعطوا بأيدهم وقالوا: لا نقاتلكم وقد رأيناكم صنعتم ما صنعتم ، وكان من دعائه : يا علي يا عظيم ، يا عليم يا حليم" وعن قدامة عن خاله سهم بن منجاب عن زياد بن حُدير قال: "كان من دعاء العلاء بن الحضرمي حين عبر البحر إلى أهل دارين (5) قال: يا حليم يا كريم ، يا علي يا عظيم" وله عن أنس بن مالك في المناه قال: العليم يا كريم ، يا علي يا عظيم" وله عن أنس بن مالك في المناه المناه

<sup>(1)</sup> فتوح البلدان للبلاذري: 92.

<sup>(2)</sup> الاكتفا في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا : 1 / 263 .

<sup>(3)</sup> الإمام الثقة الكبير أبو محمد موسى بن عقبة ، القرشي مولاهم الأسدي المطرفي ، مولى آل الزبير ، كان بصيرًا بالمغازي النبوية ألفها في مجلد فكان أول من صنف في ذلك ، قال الذهبي: "وأما مغازي موسى بن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير سمعناها ، وغالبها صحيح ومرسل جيد ، لكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة وتتمة ، وقد أحسن في عمل ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في تأليفه المسمى بكتاب دلائل النبوة" ونقل عن ابن سعد قوله: كان ثقة ثبتًا كثير الحديث، وقال: كان مالك ورحمه الله تعالى ـ إذا قيل له: مغازي من نكتب؟ قال: عليكم بمغازي موسى بن عقبة ، وقال: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي، ت 141 هـ ، سير أعلام النبلاء: (31) 6 / 114 ـ 118.

<sup>(4)</sup> كتبت: "ابن" في النسخة نفسها تارة "بن" وأخرى : "ابن" من غير أن تكون في بداية السطر .

<sup>(5)</sup> دارين : فرضة بالبحرين ، يجلب إليها المسك من الهند ، والنسبة إليها داري ، معجم البلدان لياقوت الحموي : حرف الدال ، باب الدال والألف وما يليها ، دارين ، 4/ 283 ، المنجد في اللغة والأعلام : 229 .

"كنا مع العلاء بن الحضر مي ـ ﷺ ـ في غزاة فأصاب الناس عطش شديد وليس في السياء قزعة من سحاب فشكونا ذلك إليه فتوضأ وصلى ركعتين وقال: يا حليم يا عظيم ارحمنا واسقنا، فأنشأت سحابة كأنها جناح طير فأفرغت فسقينا واستقينا، ثم خرجنا نريد الغزو فطلبنا سفينة فلم نجد فنزل العلاء بن الحضرمي فتوضأ وصلى ركعتين ثم قال: يا حليم يا عظيم اجزنا عليه ثم سمى ومضى في البحر ومن خلفه نحن(١) أربعهائة رجل ما أصاب الماء حافر دابة من دوابنا، ثم مات فدفناه في أرض سبخة ، فقال لنا بعض أهل الماء: أي رجل كان هذا الرجل فيكم؟ قلنا: من خيرنا وأفضلنا، قال: فإن هذه الأرض سبخة تلفظ الموتى فلا تُعَرِّضوا صاحبكم للسباع ، فقلنا فيها بيننا: ما جزاء العبد الصالح أن نُعَرِّضَه للسباع، فنبشنا عنه التراب فلم نجد في اللحد شيئًا"، وفيه عن محمد بن زياد عن أبي مسلم الخولاني أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال: جوزوا باسم الله ، ويمر بين أيديهم فيمرون بالنهر الغمر فربها لم يبلغ من الدواب إلا إلى الركب، أو بعض ذلك، أو قريب من ذلك، فإذا جاوزوا قال للناس: هل ذهب لكم من شيء؟ من ذهب له شيء فأنا له ضامن، فألقى [أ/ 280] بعضهم مخلاته عمدًا، فلما جاوزوا قال الرجل: مخلاتي وقعت في النهر، قال له: اتبعني، فاتبعه فإذا المخلاة قد تعلقت ببعض أعواد النهر ، فقال له: خذها، وفي فتوح بلاد فارس للكلاعي(2) [ب/ 270] وغيره(3): ولاح في جوف الليل القصر الأبيض، فقال ضرار بن الخطاب: الله أكبر، أبيض كسرى، هذا ما وعدالله ورسوله ، وتابعوا التكبير حتى أصبحوا ، وطلب سعد السفن ليعبروا، فإذا هم قد ضموها إليهم فلم يقدر منها على شيء، ودجلة قد طمي(4) ماؤها يتدفق جانباها، وأقاموا أيامًا يريدونه على العبور فيمنعه الإبقاء على المسلمين، فسمعوا ليلًا قائلًا يقول: يا معشر المسلمين هذه المدائن قد غلقت أبوابها، وعيبت السفن، وقطعت الجسور، فها تنتظرون؟ فربكم الذي يحملكم في البر هو الذي يحملكم في البحر، فندب الناس إلى العبور، فأتاه قوم لهم منه ذمة فقالوا: ندلك على موضع أقل غمرًا، فدلوه على ديلهاياء، وقيل: إن سعدًا ـ يعني أمير الجيش سعد بن أبي وقاص ـ ﴿ أَي رؤيا كأن خيول المسلمين اقتحمت دجلة فعبرتها وقد أقبلت من المد بأمر عظيم ، فجمع الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه معه ، وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا فينا وشؤونكم في

<sup>(1)</sup> نحن: ساقط من (ب).

<sup>(2)</sup> لم يذكر من ترجم للكلاعي كتابًا له باسم فتوح فارس كما مرّ .

<sup>(3)</sup> الفتوح لابن أعثم الكوفي : 1 / 213 ، 214 .

<sup>(4)</sup> كتبت في النسخ كلها طمأ، وهي في القاموس المحيط: طمي: هلا، باب الواو والياء، فصل الطاء طمي، ١٣٠٧.

سفنهم وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه ، وقد رأيت من الرأي أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصدكم (١) الدنيا ، إلا أني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم ، فقالوا جيعًا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل ، فقال : من يبدأ ويحمى لنا الفرّاض(2)، فانتدب عاصم بن عمرو في ستائة من أهل النجدات ، ثم ذكر جوازهم في الماء إلى الجانب الشرقي ثم قال: ولما حموا الفراض قال سعد: قولوا: نستعين [أ/ 281] بالله ونتوكل على الله حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، ثم كان أول من اقتحم وإن دجلة لمسودة تزخر<sup>(3)</sup> لها حَدَبٌ تقذف بالزبد في سنة جود ، صيّبها متتابع ، ثم اقتحم الناس فطبقوا دجلة خيلًا وداوبٌ ورجالًا حتى ما يرى الماء أحد من الشاطئ، وقد قرنوا أنثى بكل حصان [ب/ 271] يتحدثون على ظهورها كما يتحدثون على الأرض، وسلمان الفارسي يساير سعدا يحدثه والماء يطفو بهم والخيل تعوم ، فإذا أعيا فرس استوى قائمًا يستريح كأنه على الأرض ، قال قيس بن أبي حازم: إنى لأسير في أكثر مائها إذ نظرت إلى فارس وفرسه واقف كأنه واقف ما يبلغ الماء حزامه وجعل أهل فارس يقولون: إنكم والله ما تقاتلون الإنس إنها تقاتلون الجن، وفي رواية: هرب أهل المسالح حينئذ وقالوا: هؤلاء من السياء ، وقال سعد لسليان: والله لينصرن الله وليه، وليظهرن دينه ، وليهزمن عدوه ، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات، فقال: يا أبا إسحاق الإسلام جديد ، ذلل الله لكم البحر كما فرقه وذلله لبني إسرائيل، والذي نفس سليهان بيده لتخرجن (4) منه أفواجًا كما دخلتموه أفواجًا، فخرجوا منه كما قال لم يفقدوا شيئًا ولم يغرق أحد ولم يكن بالمدائن أمر أعجب منه، فقال سعد: ذلك تقدير العزيز العليم، قال أبو عثمان النهدي(5): زلَّ رجل من بارق يدعي غرقدة عن ظهر فرس له شقراء كأني أنظر إليها عريًا تنفض(6) عرفها والرجل طاف، فثني القعقاع بن عمرو عنان فرسه إليه فجره حتى عبر، قالوا: ولم يذهب للمسلمين في الماء إلا قدح كانت عُلاقتُه رثةً فانقطعت فذهب به الماء، وكان عارية عند [ أ / 282] الذي انقطع منه ، فقال لصاحبه وهو يعاومه: أصابه القدر فطاح، فقال: إني

<sup>(1)</sup> في (ب): تحصدكم.

<sup>(2)</sup> الفِرَاض: ككتاب: اللباس، وفُوَّهة النهر، القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الضاد، فصل الفاء، الفرض، 650.

<sup>(3)</sup> في (أ): ترخر.

<sup>(4)</sup> في (أ): ليخرجن.

<sup>(5)</sup> أبو عثمان النهدي: عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو بن عدي بن وهب، وملّ : بلام ثقيلة والميم مثلثة ، سكن الكوفة ثم البصرة ، أدرك الجاهلية وأسلم على عهد رسول الله على وصدق إليه ولم يلقه ، كان ليله قائمًا ونهاره صائمًا ، ثقة وكان عريف قومه، ت 100 هـ ، ينظر : تهذيب النهذيب لابن حجر : 5 / 277 ، 278 .

<sup>(6)</sup> في (أ): ينفض.

لأرجو والله أن لا يسلبني الله قدحي من بين أهل العسكر ، وإذا هو قد ضربته الرياح والأمواج إلى الشاطئ فأخذه رجل عن كان تقدم لحهاية الفراض ثم عرَّفه حتى رده على صاحبه، وقال الأسود بن قطبة (1) أبو مُفَزِّر (2) يرتجز:

يا دجل إن الله قد أشجاكِ فلتشكري الذي بنا حباكِ وقال عاصم بن عمرو: [ب/ 272]

ألا هسل أتساها أن دجلة ذُللت تسرانها عليها حسين عسبٌ عُبابُها نفينا بها كسرى عن الدار فانتوى

ولا تسمروعي مسملها أتساكِ على سماعمة فيها القلوب تُقلَّبُ

على ساعسة فيها الفلوب نفلب نبارى إذا جاشت بموج يُصَوَّبُ لأَبعدَ ما ينوي الرَّكِيلُ المُرَقَّبُ

(الركيك: كأمير، الفَسْل الضعيف في عقله ورأيه (٩)، والمُرَقَّب: كمُعَظَّم، الجلد يسلخ من قبل رأسه (٥) (١)

هذا مما حفظته عن الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ ولو أرادوا لاستكثروا من مثل ذلك ولكنهم لم يكونوا يظهرون الخوارق إلا عند الاضطرار إليها ، أما ظهور مثل ذلك لمن بعدهم فكثير جدًا من أراده فليطالع كتب أثمة التصوف وكرامات الأولياء (7).

قوله: (كما نقل عن جعفر \_ علله \_ )(8) لم ينقل عن جعفر \_ علله \_ ذلك في الدنيا ، بل هو وهم نشأ عن تسميته بعد موته بالطيار، وسبب ذلك: أنه قاتل الروم في غزوة مؤتة حتى قطعت يداه ، وكان فيها أقبل من جسده بضع وتسعون ما بين (9) طعنة وضربة ورمية ، أخرجه

<sup>(1)</sup> الأسود بن قطبة : أبو مُفَرِّر \_ بفتح الفاء وتشديد الزاي المكسورة بعدها راء \_ قال الدارقطني: شهد القادسية وله فيها أشعار كثيرة ، وهو رسول سعد بن أبي وقاص بين جلولاء إلى عمر الأيام ، شاعر المسلمين، الإصابة لابن حجر: 1/ 197 ، الإكمال لابن ماكولا : 7/ 218.

<sup>(2)</sup> في النسختين : مفوّر .

<sup>(3)</sup> جاء في جنب البيت : " القرى بالكسر والقصر والفتح والمد : الإضافة " ينظر القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الواو والياء ، فصل القاف ،القرية ، 1323 ، 1324 .

<sup>(4)</sup> ينظر القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الكاف ، فصل الراء ، ركك ، 941 .

<sup>(5)</sup> م. ن، باب الباء، فصل الراء، رقب، 91.

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) .

<sup>(7)</sup> ينظر في ذلك : حلية الأولياء لأبي نعيم ، وكرامات الأولياء للالكائي ، وروض الرياحين في حكايات الصالحين لليافعي والجامع لكرامات الأولياء ليوسف النبهاني وغيرها .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 163 .

<sup>(9)</sup> في (أ) و (ب): فقال ، والصحيح ما أثبتناه والله أعلم .

البخاري<sup>(1)</sup> عن ابن عمر \_ رضي الله عنها \_ وقال النبي \_ الله والله عنها والله عنها والله و

رأيت حيار المؤمنين تواردوا شَعُوبَ وقد خُلَفت فيمن يؤخّر (9) فلا يُبْعِدُن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفرُ

وأولى من ذلك بالذكر ما وقع في غزوة بئر معونة (10) لعامر بن فهيرة مولى أبي بكر [ب/ 273] رضي الله عنها ـ قال ابن إسحاق (11): حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول عن (12) رجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السهاء والأرض حتى رأيت السهاء من دونه؟ قالوا: هو عامر بن فهيرة ، وذكر ابن عقبة : أن جسده لم يوجد (13) ، وفي رواية : " أن عمرو ابن أمية الضمري فقد عامر بن فهيرة من بين القتلى وأن عامر بن الطفيل ـ لعنه الله ـ أخبره أنه رفع وسأله عن حاله ؟ فقال: كان من أولنا إسلامًا وخيرنا ، وإن النبي ـ علين "(14) . وارت جثته وأنزل عليين "(14) .

<sup>(1)</sup> البخاري: كتاب المغازي ، باب غزوة مؤتة من أرض الشام .

<sup>(2)</sup> في (1) و (ب): منها، وما أثبتناه من المعجم الكبير.

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب) : حيث شاء ، وما أثبتناه من المعجم الكبير .

<sup>(4)</sup> المعجم الكبير للطبراني: ( 1467 ) 2 / 107 ، ( 1473 ) 2 / 106 .

<sup>(5)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري: ( 2117 ).

<sup>(6)</sup> المعجم الكبير للطيراني: ( 1466 ) 2 / 107 .

<sup>(7)</sup> البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب جعفر بن أبي طالب ( 3709 ) 438 ، كتاب المغاري ، باب غزوة مؤتة من أرض الشام ( 4264 ) 500 .

<sup>(8)</sup> سيرة ابن هشام : 4/ 18 ، في غزوة مؤتة .

<sup>(9)</sup> في السيرة : " شَعُوبَ وخلقًا بعدهم يتأخر " .

<sup>(10)</sup> ينظر في ذلك : المغازي للواقدي : 1 / 349 ، تأريخ الطبري : 2 / 545 ، دلائل النبوة للبيهقي 2 / 545 .

<sup>(11)</sup> تهذيب سيرة ابن إسحاق لابن هشام: 3/ 137.

<sup>(12)</sup> في النسختين: "من " والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(13)</sup> وذكره الواقدي في المغازي : 1 / 349 .

<sup>(14)</sup> م.ن.

قوله: (ولقمان السرخسي)(1) لم أقف له على ترجمته إلى الآن<sup>(2)</sup>.

حديث سلمان وأبي الدرداء (ألا النبوة (أله الدرداء (أله الله عنها - في تسبيح القصعة [ أ / 284 ] روى البيهقي في دلائل النبوة (أله البيان - هو ابن بشير ثقة - عن قيس - هو ابن أبي جازم - قال: "كان أبو الدرداء إذا كتب إلى سلمان - أو سلمان إلى أبي الدرداء - كتب إليه بآية الصحفة (أكان أبو الدرداء أنها بينها هما يأكلان من صحفة إذ سبحت وما فيها أو بها فيها " روى البخاري (أله والترمذي (أله عن ابن مسعود - الله - قال: "لقد كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفًا، كنا مع رسول الله - الله - قل الماء ، فقال: اطلبوا فضلة من ماء ، فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: "حيّ على الطهور المبارك ، والبركة من الله "فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله - الله - الله الله المسري في جزئه في فضائل الثلاثة (أله ولخيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة (أله وعلي بن نعيم البصري في جزئه في فضائل الثلاثة (أله والية أبي محمد الحلال عن أبي ذر حقه الله حسيات أو تسع حصيات أو تسع حصيات فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ، ثم وضعهن فخرسن، فتناولهن النبي - الله الله وضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن ، فتناولهن النبي - الله الله عنه في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ، ثم وضعهن فخرسن ، فتناولهن النبي - الله الله علي كمن عنينا كحنين النحل ، ثم وضعهن فخرسن ، فتناولهن النبي - الله الله عنه في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ، ثم وضعهن فخرسن " ولها (10) عن أنس بن مالك - قله - قال: "تناول النبي - الله - من الأرض

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 163 .

<sup>(2)</sup> هو : أبو علي لقيان بن علي بن لقيان بن يوسف الفَرُوي السرخسي ، حدث عن حمدان بن ذي النون ، وحدث عنه عبد الله ابن عدي الجرجاني في معجمه ، وذكر أنه سمع منه بسرخس ؛ قال محمد بن عبد الغني البغدادي في تكملة الإكيال: نقلته من خط أبي عامر العبدري ، وعندي فيه نظر 4/ 571 ، ورواية ابن عدي عنه في الكامل في الضعفاء : (100) 1/ 265 ، وجاء في تهذيب الكيال للمزي : فيمن حدث عن حمدان بن ذي النون " وأبو علي لقيان بن علي السرخسي " 3/ 50 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 164 .

<sup>(4)</sup> دلاتل النبوة للبيهقي : باب ما جاء في تسبيح الطعام الذي كانوا يأكلونه مع نبينا محمد ـ 🏂 ـ 6 / 63 .

<sup>(5)</sup> في الدلائل: الصحيفة.

<sup>(6)</sup> البخاري : كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ( 3579 ) 422 .

<sup>(7)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب 6 ، ( 3633 ) 5 / 557 .

<sup>(8)</sup> فضائل الصحابة لخيثمة بن سليهان: باب ما جاء في تسبيع الحصى في أيدي أصحاب رسول الله \_ \_ 105، 106. و النفرة \_ في المقدمة ، في ذكر المصادر التي نقل منها في تأليفه (9) جزء على بن نعيم : قال المحب الطبري في الرياض النضرة \_ في المقدمة ، في ذكر المصادر التي نقل منها في تأليفه لكتابه \_ : جزء من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان لأبي الحسن على بن أحمد بن نعيم البصري ، رواية أبي محمد الخلال عنه، ولم أقف على ترجمته .

<sup>(10)</sup> لم أجد في البخاري ولا في مسلم ، ولعل مراده بقوله : ولهما : خيثمة في فضائل الصحابة وعلي بن نعيم في جزئه ، والله أعلم . وهو في فضائل الصحابة لخيثمة بن سليهان : 106 .

سبع حصيات فسبحن في يده ثم ناولهن أبا بكر فسبحـن في يده ثم ناولهـن النبي\_ﷺ\_عمر فسبحن في يده كما سبحن في يد أبي بكر ثم ناولمن عثمان فسبحن في يده كما سبحن [ أ/ 285] في يد عمر" وروى مسلم في المناسك(1) والنسائي(2) عن مطرف قال: بعث إلى عمران بن حصين \_ رضي الله عنهما \_ في مرضه الذي توفي فيه فقال : " إني محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سُلم علي ـ وفي رواية: وقد كان يُسلّم على \_ حتى اكتويت فتركت ، ثم تركت الكيّ فعاد " وللبخاري (3) وأحمد (4) عن أنس \_ فيه \_ : " أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر تحدثا عند النبي \_ على ليلة في حاجة وبيد كل واحد منها عُصَيَّة فأضاءت عصى أحدهما لها حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بها الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشي كل واحد منها في ضوء عصاه حتى بلغ أهله "وللبيهقي في الدلائل(٥) عن ابن المنكدر: "أن سفينة مولى رسول الله على - ورضى عنه - أخطأ الجيش بأرض الروم إذ أسر (6) فانطلق هاربًا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد، فقال: أبا الحارث أنا (7) مولى رسول الله \_ عَلَيْ - كان من أمري كَيْتَ وكَيْتَ ، فأقبل الأسد له يبصبصه حتى قام [ب / 275] إلى جنبه كلما سمع صوتًا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه (8) حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد" والأحد (9) بسند حسن \_ إن شاء الله \_ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : " أنه أتى أبا سعيد الخدري فوجده يقوِّم عراجين ، قال : فقلت : يا أبا سعيد ما هذه العراجين التي أراك تقوِّم ؟ قال : هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة ، كان رسول الله \_ الله عليه عبها ويتخصر بها ، فكنا نقومها ونأتيه بها ، فرأى بصاقًا في [ أ/ 286 ] قبلة المسجد وفي يده عرجون من تلك العراجين فحَكَّه وقال: " إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه ، فإن ربه أمامه ، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه ، فإن لم يجد مبصقًا ففي ثوبه أو نعله" ، ثم هاجت السياء من تلك الليلة فلها خرج النبي - على الصلاة

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الحج ، باب جواز النمتع ( 1226 ) 2/ 899 .

<sup>(2)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب المناسك، باب القران ( 2693 ) 4/ 43.

 <sup>(3)</sup> البخاري : كتاب مناقب الأنصار ، باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر \_ رضى الله عنها \_ ( 3805 ) 446 .

<sup>(4)</sup> مسند أحد: 3/ 137 ، 190 ، 272 .

<sup>(5)</sup> دلائل النبوة للبيهتي: باب ما جاء في تسخير الله على الأسد لسفينة مولى رسول الله عليه وما روي في معناه، 6/ 46.

<sup>(6)</sup> في الدلائل: أو أسر في أرض الروم.

<sup>(7)</sup> في الدلائل: إني .

<sup>(8)</sup> في الدلائل: فلم يزل كذلك.

<sup>(9)</sup> مسند أحمد: 3/ 65.

العشاء الآخرة برقت برقة فرأى قتادة بن النعمان ، فقال: ما السرى يا قتادة ؟ قال : علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة قليل فأحببت أن أشهدها ، قال : " فإذا صليت فاثبت حتى أمرً بك، فلما انصرف أعطاه العرجون وقال : خذ هذا فسيضيء لك أمامك عشرًا وخلفك عشرًا فإذا دخلت البيت ورأيت سوادًا في زاوية البيت فاضربه قبل أن تتكلم فإنه الشيطان " ففعل فنحن نحب هذه العراجين لذلك ، قال : قلت يا أبا سعيد : إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجهة فهل عندك فيها علم ؟ فقال : سألنا النبي على الله عنه فقال : " إن كنت قد أعلمتها ثم أسيتها كما أنسيت ليلة القدر " وروينا في كرامات الأولياء للحافظ أبي محمد الخلال عن جعفر البن سليمان الضبعي قال : جاء قهرمان لأنس فقال : يا أبا حمزة عطش أرضوك ، فقام فصلى ركعتين ثم دعا ، فإذا سحاب ومطر فبعث قهرمانه فإذا المطر لم يجاوز أرضه وذلك في الصيف، قال أن ورواه تمامة بن عبد الله عن أنس بنحوه ، وله (2) عن الحسن : أن هرم بن حيان مات في يوم صائف ، فلما فرغ من [ ب / 276 ] دفنه جاءت سحابة فرَشَّت على القبر حتى يروا أن لا تجاوز أل القبر منها قطرة [ أ / 287 ] دفنه جاءت سحابة فرَشَّت على القبر حتى يروا أن لا تجاوز ألقبر منها قطرة [ أ / 287 ] دفنه جاءت سحابة فرَشَّت على القبر حتى يروا أن لا تجاوز ألقبر منها قطرة [ أ / 287 ] .

تكليم الكلب لأصحاب الكهف (4) .... (5) ....

قوله: (يسوق بقرة إلى آخره <sup>(7)</sup>)(<sup>8)</sup> أخرجه الشيخان<sup>(9)</sup> وغيرهما(<sup>10)</sup> عن أبي هريرة \_ﷺ \_

أي الخلال.

<sup>(2)</sup> أي في كرامات الأولياء للخلال.

<sup>(3)</sup> ق (ب): يجاوز.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 164.

<sup>(5)</sup> لم أَجَد في كتب التفسير وكتب الحديث مما يشير إلى ذلك إلا ما ذكره القرطبي عن كعب الأحبار أنه قال: "مرّوا بكلب فنبح لهم فطردوه ، فعاد فطردوه مرارًا ، فقام الكلب على رجليه ورفع يديه إلى السهاء كهيئة الداعي ، فنطق فقال: لا تخافو الهني! أنا أحب أحبّاء الله \_ تعالى \_ فناموا حتى أحرسكم، تفسير القرطبي: 10 / 370، في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ تَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُفُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۖ لَوِ ٱطْلَقْتَ عَلَيْمٍ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَمُلِئتَ مِنْهُمْ مُورداها مسندة.

<sup>(6)</sup> في (أ) و (ب) : بياض بقدر ثلاثة أسطر ، ولم يخرِّج شيئًا.

<sup>(7)</sup> في (ب): إلخ بالاختصار.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 164 .

<sup>(9)</sup> البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي على الله عنه متخذًا خليلًا ( 3664 ) 431 ، مسلم : كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر على الله عنه - ( 2388 ) 4 / 1875 .

<sup>(10)</sup> الجامع لمعمر بن راشد: 11 / 230 ، السنن الكبرى للنسائي: كتاب المناقب، باب فضل أبي بكر الصديق ـ السنن الكبرى للنسائي: كتاب المناقب، باب فضل أبي بكر الصديق ـ الصديق ـ (105 ) 2 / 454 ، مسند أحمد: 2 / 382 ، 245 ، 502 ، ابن حبان: باب المعجزات ، ذكر الخبر المدحض قول من أبطل المعجزات (6485 ، 6486) 14 / 404 ، 405 ، المعجم الأوسط للطبراني : (6785 ) 7 / 39 .

قال : قال رسول الله \_عَلَيْ -: "بينها رجل راكب بقرة \_وفي رواية يسوق بقرة \_ له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني إنها خلقت للحرث ، فقال الناس: سبحان الله! \_ تعجبًا وفزعًا \_ أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله \_ علي الله علي أؤمن به وأبو بكر وعمر " وفي رواية للترمذي(1): "وما هما في القوم يومئذ" قال أبو هريرة: فقال رسول الله علي -: "بينها راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعى حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع (السَّبْع: بالسكون، الموضع الذي يكون إليه المحشر(2) (3) يوم ليس لها راع غيري؟" فقال الناس: سبحان الله! فقال رسول الله \_ على \_ : "فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر " وفي رواية الترمذي (4) \_ أيضًا \_ : "وما هما في القوم يومثذ" وظاهر هذا الحديث: أن كلام البقرة على وجه التقريع للحامل عليها لا على وجه الكرامة ، وأولى من ذلك بالذكر ما رواه ابن سيد الناس في سيرته (5) من طريق أبي الفتح إسهاعيل بن الأخشيد من حديث أبي الراعى بين الذئب وبين الشاة ، فأقعى الذئب على ذنبه فقال: ألا تتقى الله، تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلى ! وقال الراعى: هل أعجب من ذئب مقع على ذنبه يكلمني بكلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك [ ب / 277] بأعجب مني، رسولَ الله علي الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق [ أ / 288] فساق الراعي شاءه ، فأتى المدينة فغدا على رسول الله على \_ يحدثه بها قال الذئب"، فقال رسول الله \_ الله عليه على -: "صدق الراعي، إن من أشراط الساعة كلامُ السّباع الإنسَ، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل شراك نعله وعذبة سوطه وتخبرهُ بها صنع أهله" وإن كان هذا ينازع ـ أيضًا ـ في كونه كرامة بأن شرطها الوقوع من المسلم أو للمسلم، وبما لا نزاع فيه ما ذكر أبو الربيع بن سالم وغيره في كتب الفتوح أن سعد بن أبي وقاص ـ ﴿ لَمُ اللَّهُ القادسية في توجهه إلى العراق بعث عاصم بن عمرو ـ أو حنظلة بن الربيع الأسيدي ـ في سرية إلى أسفل الفرات، فأتى ميسان فلم يصب مغنًّا، وتحصنوا منه في الأفدان، وأوغلوا في الآجام، فضرب حتى أصاب رجلًا على طفَّ أجمة فقال: هل تعلم مكان أحد من

<sup>(1)</sup> الترمذي: كتاب المناقب، باب 17 ( 3677 ) 5 / 575.

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب العين ، فصل السين ، سبع ، 726 .

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) .

<sup>(4)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب في مناقب عمر بن الخطاب عني ـ ( 3695 ) 5 / 582 .

<sup>(5)</sup> لم أجدها في عبون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس ، وقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده : 3/ 83 ، والهيشمي في موارد الظمآن : ( 210) 1 / 519 ، وفي مجمع الزوائد : باب إخبار الذئب بنبوته على - 8/ 291 . كلهم من طريق أبي سعيد الخدري ـ 4/ 383 .

عدونا؟ قال: لا قد رعبتموهم فجلوا عن مساكنهم، قال: فتعلم مكان طعام أو شاء أو بقر؟ قال: لا، وحلف له، وإذا هو راعي ما في تلك الأجمة، فصاح منها ثور كذب والله وها نحن أو لاء، فدخل فاستاق الثيران، فقسمها سعد على الناس فأخصبوا أيامًا وسموه يوم الأباقر؛ وهذا كان قبل وقعة القادسية، فلما تواقعوا وانهزمت الفرس أمر سعد زهرة بن حوية باتباع الغُلال، فسار فانتهى إلى الردم وقد شقوه ليمنعوهم به من الطلب، فقال لبكير بن عبد الله الليثي وهو الذي يقال له فارس أطلال وهو اسم فرسه : يا بكير أقدم، وكان يقاتل على الإناث فضرب فرسه وقال: ثبي أطلال، فتجمعت وقالت: وثباً وسورة البقرة، ثم وثبت ووثب زهرة وهو على حصان وتتابع (أعلى ذلك ثلاثها ثة فارس، فلحقوا بالقوم والجالينوس في آخرهم يحميهم فشاوله زهرة فاختلفا ضربتين فقتله زهرة [أ / 289]، [ب / 278] وأخذ سلبه، وقتل أصحابه ما بين الخرار فالسيلحين إلى النجف، ورجع زهرة في أصحابه حين أمسوا فباتوا في القادسية.

قصة عمر \_ ﷺ في نداء سارية بن زنيم (2) أميره: تقدمت عند الكلام على الإلهام (3) وقوله: (الجبل) هو إغراء له (4) بلزوم الجبل، وتحذير له من إتيان العدو وبما بينه وبين الجبل، خلافًا لما يظهر من كلام الشارح وتبعه عليه بعض مشايخ العصر، وقد تقدم تمام القصة في الإلهام فراجعها يتضح لك ذلك.

قوله: (بمكر العدو) (5) وفي (6) بعض النسخ بموحدة ثم ميم ثم كاف وراء مهملة، وفي بعضها بلام ثم كاف ثم ميم ثم نون (7) من الكمين وهو القوم يختبئون للحرب.

قصة شرب خالد بن الوليد \_ ﷺ السم (8) أخرجها أبو يعلى (9) من أوجه: منها: عن يونس بن إسحاق عن أبي السفر قال: "لما قدم خالد بن الوليد الحيرة أتي بسم فوضعه في راحته ثم سمى وشربه فلم يضره " وذكر ذلك أصحاب الفتوح منهم: الكلاعي أن خالدًا لما حاصر قصور الحيرة ومنها قصر بني بُقيلة فنزل إليه عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة وكان من متنصرة

<sup>(1)</sup>في (أ): وتابع.

<sup>(2)</sup>شرح العقائد: 165.

<sup>(3)</sup>ينظر : ص 238 .

<sup>(4)</sup> الإغراء هو: تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليفعله ، نحو: أخاك والإحسان إليه ، و: أخاك أخاك ، معاني النحو لفاضل السامرائي: 3/ 539 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 165 ، وليس فيه إلا رواية واحدة وهي : لمكر العدو .

<sup>(6)</sup>ق (ب):ق.

<sup>(7)</sup>أي : لمكمن العدو ، ينظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب النون ، فصل الكاف ، كمن ، 1227 .

<sup>(8)</sup>شرح العقائد: 165.

<sup>(9)</sup>مسند أن يعلى : ( 7186 ) 13 / 141 .

العرب وكان هو المقدم عندهم في المهات لسنه وبصره بالأمور ، فقال له خالد : كم أتت عليك؟ قال: مئون من السنين، قال: فيا أعجب ما رأيت؟ قال: رأيت القرى منظومة ما بين دمشق والحيرة تخرج المرأة من الحيرة فلا تزود إلا رغيفًا وكان مع ابن بقيلة منصف ، في حقوه كيس فتناوله خالد ونثر ما فيه في كفه وقال : ما هذا يا عمرو؟ قال: هذا وأمانة الله سمّ ساعة خشيت أن تكونوا على غير ما رأيت ، وقد أتيت على أجلي والموت أحب إليَّ من مكروه أدخله على قومي ، فقال خالد : إنه لن تموت نفس حتى يأتي على أجلها ، وقال : باسم الله خير الأسهاء رب الأرض والسهاء الذي [أ/ 290] ليس يضر مع اسمه داء ، فأهووا إليه ليمنعوه ، فبادرهم فقال عمرو : يا معشر العرب والله [ب/ 279] لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحد أبهى إلقرن، وأقبل على أهل الحيرة وقال : لم أر كاليوم أمرًا أوضح إقبالًا .

قصة جري النيل بكتاب عمر بن الخطاب (1) و المال عمر بن محمد بن الخضر في كتاب السيرة (2) أن مصر لما فتحت أتى أهلها عمرو بن العاص و المالي وقالوا له: إن هذا النيل يمتاج في كل سنة إلى جارية بكر من أحسن الجواري فنلقيها فيه وإلا فلا يجري وتخرب البلاد وتقحط، فبعث عمرو إلى أمير المؤمنين عمر و المحكم يخبره بالخبر، فبعث إليه عمر بن الخطاب و المحكم عمرو إلى أمير المؤمنين عمر و المحكم فيها: بسم الله الرحمن الرحيم إلى نيل مصر من عبد الله عمر بن الخطاب أما بعد: فإن كنت تجري بنفسك فلا حاجة بنا إليك (3) وإن كنت تجري بأمر الله فَاجْرِ على اسم الله، وأمره أن يلقيها في النيل، فجرى في تلك الليلة ستة عشر ذاعًا فزاد على كل سنة ستة أذرع، وفي رواية (4) فلمأ ألقى كتابه في النيل جرى ولم يعد يقف، وأخرج القصة الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الحكم في فتوح مصر (5)، وفي كرامات الأولياء للحافظ أبي محمد الخلال بسنده عن مؤمل بن إسهاعيل قال: اشتدَّ البحر على أبي ريحانة فقال له: اسكن إنها أنت خلق، فسكن وسقطت منه إبرته في البحر، فقال: عزمت عليك يا رب أن تردها علي ، فظهرت على الماء ، وفيه عن أبي عبد الرحمن المقرئ قال: كان إبراهيم بن أدهم على بعض جبال مكة فقال: لو أن وليًا من أولياء الله \_ في المحابى، وفيه عن هارون بن سوار بعض جبال مكة فقال: لو أن وليًا من أولياء الله \_ في المحابى، وفيه عن هارون بن سوار بعض جبال مكة فقال: اسكن فإنها ضربتك مثلًا لأصحابي، وفيه عن هارون بن سوار بعت فضربه برجله ، ثم قال: اسكن فإنها ضربتك مثلًا لأصحابي، وفيه عن هارون بن سوار

<sup>(1)</sup>شرح العقائد : 165 .

<sup>(2)</sup> تقلها البقاعي عن المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة: 2/ 15 ، 16 .

<sup>(3)</sup> إليك : سقطت من (أ) و (ب) ، وأثبتناها من الرياض النضرة في مناقب العشرة : 2/ 16 .

<sup>(4)</sup>م . ن .

<sup>(5)</sup>فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم : 187.

قال: كان للفضيل بن عياض حمار [أ/ 291] يستقى عليه ، فقيل له: يا أبا على قد عار الحمار ، قال: قد أخذنا عليه بمجامع الطرق، قال: فجاء الحار فوقف على باب المسجد، وفيه أن سفيان الثوري حج مع شيبان الراعي فعرض لهم سبع ، فقال له سفيان : أما ترى هذا [ب/ 280] السبع؟ فقال: لا تخف ، فلما سمع السبع كلام شيبان بصبص ، فأخذ شيبان أذنه فعركها ، فبصبص وحرك ذنبه، فقال سفيان : ما هذه الشهرة ؟ قال : أو هذه شهرة ؟ لولا مكان الشهرة ما وضعت زادي إلا على ظهره، وفيه عن الأصمعي قال: كان لامرأة زرع فنبت نباتًا معجبًا حسنًا ، فمرت به سحابة فذهبت بها فيه ولم تصب ما حوله بشيء ، فتعجب الناس من ذلك ، فغدت عليه صاحبته فنظرت إليه فبكت، ثم قالت : يا ربّ ، افعل ما أردتَ فإن رزقى عليك، فأصبح من الغد يهتز كأن لم تصبه قطرة، وفيه عن الحسن بن ثوبان عن أبيه أنه لما حضرته الوفاة أتاه الناس من قومه فقالوا له: أوص بابنك، قال: لا أوصى به أحدًا، الله خليفتي عليه، وكانت له غُنيمة فها مرَّ به إلا يسير حتى أُخرَج عليه في غنمه دينار وطلب منه ، فقال : والله ما هو عندي ، فلما شُدد عليه \_ دعا وعلم أنهم لا يتركونه حتى يأخذوه ـ توضأ واستقبل القبلة وصلى ركعتين ثم قال : يا ربّ قد علمت أنهم طلبوا متى هذا الدينار ولا أملكه ، وقد أوصى بي أبي إليك ، فيا خليفة أبي أغثني ، فظهرت كفُّ من الحائط فيها دينار ، فأخذ الدينار وغابت الكف ، وفيه عن يعقوب ابن أخي معروف الكرخي قال : قالوا لمعروف : يا أبا محفوظ لو سألت الله عَنْجَالًا \_ أن يمطرنا ؟ قال : وكان يوما صائفا شديد الحر، قال : ارفعوا إذاً ثيابكم ، فها استتمّوا رفع ثيابهم حتى جاء المطر ، وعن أشعث أخي عارم قال: قال لي عبد الله بن هاشم بن أبي عبد الله: ذهبت إلى ميت لأغسله وقد سمّى الميت، فلما كشف الثوب عن وجهه إذا اسودً [ أ / 292 ] في خلقه (١) ، فقلت له : أنت مأمور ، ومن سنتنا أن نغسل موتانا ، فإن رأيت أن تنتقل ناحية حتى إذا غسلته عدت إلى موضعك ؟ فانحل فصار في زاوية البيت ، فلم [ب/ 281] فرغت من غسله عاد إلى موضعه الذي كان فيه ، قال الحسن بن المثنى \_ وهو الراوى عن أشعث \_: وكان هذا الرجل يرمى بالزندقة .

قوله: ( ولما استدل المعتزلة المنكرون إلى آخره (2) (3) لا يستبعد إنكار المعتزلة لذلك (4)، لأنه لم يقع لأحد منهم كرامة (5) مع اجتهادهم في العبادة لملازمتهم البدعة ، وإنها يتعجب من إنكار

<sup>(1)</sup> في (أ): حلقه.

<sup>(2)</sup> في ( ب ) : إلخ بالاختصار .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 165 .

<sup>(4)</sup> أنكر الكرامة أغلبية المعتزلة ، والقدرية ، وابن حزم ، والإسفراييني ، ينظر : الإرشاد للجويني : 316 ، الفرق بين الفرق للبغدادي : 266 ، الفصل لابن حزم : 5 / 9 ـ 11 ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 2 / 72 .

<sup>(5)</sup> وهو مثل ما قاله فيهم البغدادي في الفرق بين الفرق: 266 . `

الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني على ما نُقل عنه (1)، ويمكن أن يكون نسبة ذلك إليه كذبة ألصقها به بعض المعتزلة (2) ترويجًا لمذهبهم (3).

قوله: (لو ادعى هذا الوليّ)(4) أي هذا الذي ظهر على يده الأمر الخارق الذي صورته صورة الكرامة وصورة من ظهر على يده صورة الولي.

قوله: ( ولم يظهر ذلك على يده)(5) أي إلا استدراجًا.

قوله: (لا بد من علمه بكونه نبيًا)<sup>(6)</sup> أي لا بد من المعجزة المقارنة لدعوى النبوة أو اللاحقة، وأما الإرهاصات وهي : الخوارق التي تأتي قبل الإعلام بالنبوة تمهيدًا لأمر النبوة فلا، مأخوذة من الرِّهص ـ بالكسر ـ <sup>(7)</sup> وهو ما يُدْعَم به الحائط من الأسفل، ويقال: أرهص الله الحرجل جعل له سندًا يستند إليه ، والإرهاص: الإثبات، وجعل الشيء مقدمة لشيء آخر ومؤذنًا به، قالوا: إن نوء الفرغ المقدم إرهاص للوسميّ.

<sup>(1)</sup> نقل ذلك عنه الجويني في الإرشاد: 316\_318، والقشيري في الرسالة، والذهبي في سير أعلام النبلاء بعد أن قال عنه: الإمام العلامة الأوحد الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الإسفراييني، الأصولي الشافعي، الملقب ركن الدين، ت 418 هـ، حكى عنه القشيري أنه كان ينكر كرامات الأولياء ولا يجوزها، وهذه زلة كبيرة، (220) 17/ 353\_356.

<sup>(2)</sup> يؤيد ذلك قوله إن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق العادة ، وكلما جاز تقريره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي ، وإنها بالغ ما تبلغ الكرامات هي إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية في غير موقع المياه ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 2/ 72 .

<sup>(3)</sup> وقد اختلفت آراء العلماء في التعامل مع منكرها ، فمنهم من رماه \_ أي منكرها \_ بالجهل والعناد ، قال السبكي :
"لا ينكره إلا جاهل معاند ... ولا يعاند فيه إلا من طمس قلبه والعياذ بالله " طبقات الشافعية الكبرى 2/ 72 ،
وزاد عليه الشيخ عبد الجليل الفهداوي قائلًا : " وأخشى عليه مقت الله \_ تعالى \_ " خوارق العادات عند المسلمين :
وفراد عليه الشيخ عبد الجليل الفهداوي قائلًا : " وأخشى عليه مقت الله \_ تعالى \_ " خوارق العادات عند المسلمين : وقال ومنهم من رمى منكريها بها عَنَّ له ، كها قال البقاعي في المتن وغيره ، وقال الذهبي : "وهذه زلة كبيرة " ، وقال الطوسي : "من أنكر ذلك فإنها أنكرها احترازًا من أن يقع وهن في معجزات الأنبياء \_ عليهم السلام \_ وقد غلط قائل هذا القول ، لأن بينهم وبين الأنبياء \_ عليهم السلام \_ في ذلك فرقًا من جهات شتى ؛ فوجه منها : أن الأنبياء \_ عليهم السلام \_ مستعبدون بإظهار ذلك للخلق ، والاحتجاج بها على من يعونهم إلى الله \_ تعالى \_ في كتمانها ، والأولياء مستعبدون بكتمان ذلك عن الخلق ، وإذا أظهروا من ذلك شيئًا للخلق لاتخاذ خالفوا الله وعصوه بإظهار ذلك " إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ، اللمع لأبي نصر السَّرّاج الطوسي : 393 ، وما بعدها .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 166 .

<sup>(5)</sup>م.ن.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق.

<sup>(7)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الصاد ، فصل الراء ، رهص ، 621 .

قوله: (ومن حكمه)(1) أي ولا بدَّ من حكم الرسول بموجب المعجزة، أي بكونه نبيًا حكمًا على سبيل القطع ، بخلاف الولي فإنه لا يقطع عند ظهور ذلك منه أنه ولي، بل يخاف على نفسه من أن يكون ذلك استدراجًا(2).

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 166.

<sup>(2)</sup> قال الشيخ السهروردي في عوارف المعارف: 166 ، وهذا أصل كبير في الباب ، فإن كثيرًا من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين ، وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات ، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ، ويحبون أن يرزقوا شيئًا منه ، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب ، متهيًا لنفسه في صحة عمله ، حيث لم يحصل له خارق ، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر ، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابًا ، والحكمة فيه أن يزداد بها يرى من خوارق العادات وآثار القبرة يقينًا ، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا ، والخروج عن دواعي الهوى ، فسبيل الصادق النفس بالاستقامة ، فهي كل كر أمة :

#### الخلافة

قوله: (وأفضل البشر بعد نبينا إلخ)(1) يمكن أن يقال: مراده بعد رتبة نبينا من [أ/ 293] حيث كونه نبيًا ، ومن حيث إنه موصوف بهذا الوصف الذي هو النبوة ، ومعلوم أن وصف النبوة واحد في نفسه ، وإن تفاوتت رتبة المتصفين به ، إذا علم ذلك لم يُردُ أحد من الأنبياء لا عيسى ولا غيره، إذ الوصف قائم والله تعالى أعلم -، روى الترمذي من طريق الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن على بن الحسين عن [ب/ 282] على بن أبي طالب على الله أله وقري عن الزهري عن على بن الحسين عن [ب/ 282] على بن أبي طالب على المؤلم الجنة مع رسول الله إذ طلع أبو بكر وعمر ، فقال رسول الله وقلى الله أنه إذ طلع أبو بكر وعمر ، فقال رسول الله وقلى الله التم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه(2)، والوليد بن محمد الموقري يضعف في الحديث ، وقد روي هذا الحديث عن من غير هذا الوجه ، قلت: رواه أبو يعلى الموصلي في المسئد(3) من وجه آخر حسن عن الشعبي لكن في سنده يحيى بن أبي حيَّة وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه(5) بينه وبين على الحارث عن الشعبي لكن في سنده يحيى بن أبي حيَّة وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه(6) من وجه آخر وابسن حبان (8) عسن أبي جحيفة وأخرجه الترمذي (9) أيضًا من حديث أنس وابن عباس وابسن حبان (8) عسن أبي جحيفة وأخرجه الترمذي (9) أيضًا من حديث أنس وابن عباس واند حديث ديث أنس أحد (10) وقال: "سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين وأنه وأخرج حديث أنس أحد (10) وقال: "سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبين

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 166 ، وتكملته : والأحسن أن يقول بعد الأنبياء لكنه أراد البعدية الزمانية .

<sup>(2)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب في مناقب أبي بكر الصديق ـ الله ـ ( 3665 ) 5 / 570 .

<sup>(3)</sup> مسند أن يعلى: ( 533 ) 1 / 405 ( 624 ) 440 ( 1 )

<sup>(4)</sup> في (ب) الشبعي.

<sup>(5)</sup> ابن ماجه : المقدّمة ، باب في فضائل أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ (95 ، 100) 1/ 38،36.

<sup>(6)</sup> ابن سمعون : أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسهاعيل بن سمعون ، زاهد وواعظ ، كان واحد دهره وفريد عصره في الكلام على علم الحواطر والإشارات ، يلقب : الناطق بالحكمة ، حتى ضرب به المثل : "أوعظ من ابن سمعون " ت 387 هـ ، له : الأمالي العشرون ، وهو مخطوط في الظاهرية 59 [ مجموع 17 ] ـ المجالس 11 ـ 20 ( و 43 ـ 66 ) و المجالس 12 ـ 17 ، 6 و نسخ أخرى فيها ، ينظر : تأريخ بغداد للخطيب البغدادي : 1 / 274 ) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 2 / 155 ( 624 ) ، تبيين كذب المفتري لابن عساكر : 200 ـ 206 ، الفهرس الشامل للمخطوطات : 2 / (1323 ) .

<sup>(7)</sup> ابن ماجه : المقدمة ، باب في فضائل أصحاب رسول الله عِليَّ = (95) 1 / 36 ، (100 ) 1 / 38 .

<sup>(8)</sup> ابن حبان: مناقب الصحابة ، ذكر البيان بأن الصديق والفاروق يكون في الجنة سيد كهول الأمم فيها ، ( 6904 ) 15 / 330 .

<sup>(9)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب في مناقب أبي بكر الصديق ـ الله عنه ـ ( 3664 ) 5 / 570.

<sup>(10)</sup> مسند أحمد: 1 / 80.

والمرسلين" وأخرجه ابن حبان<sup>(1)</sup> وغيرة<sup>(2)</sup> من غير ذكر شبابها ، وفي فضائل العشرة للمحب الطبري<sup>(3)</sup> أن الدارقطني والمخلص الذهبي رويا عن أبي الدرداء قال: "رآني النبي عَلَيْ منك في الدنيا أمام أبي بكر عقطية من هو خير منك في الدنيا والآخرة ؟ ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر"، وفضائلهما في الأحاديث الصحيحة كثيرة جدًا<sup>(4)</sup> وإنها اقتصرت على هذا الحديث لموافقته لغرض المصنف والله الموفق...

ومن ذلك: ما رواه أحمد أبي أمامة على - قال: قال رسول الله على - " أدخلتُ الجنة إلى أن قال: فلما كنت عند الباب [ب/ 283] أُتيتُ بكفة فوضِعتُ فيها ووضعت أمتي فوضعت في كفة فرجحت بها ، ثم أتي بلي بكر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي فوضعت في كفة فرجح أبو بكر، ثم أتي بعمر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي فوضعت في كفة فرجح عمر "وللبزار" في مسنده عن جابر على أله الحتار على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكر، وعمر، أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير "وللبخاري أو أبي داود والترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنها - قال: "كنا في زمن النبي على - لا نعدل بأبي بكر والترمذي وفي رواية (١٠): "كنا نقول ورسول الله - على الفضل أمة النبي على - بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان "وللترمذي (١٠): "كنا نفاضل على عهد رسول الله - الله - فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان "وللترمذي (١٠): "كنا نفاضل على عهد رسول الله - الله - فنقول: أبو بكر ثم

<sup>(1)</sup> ابن حبان: مناقب الصحابة، ذكر البيان بأن الصديق والفاروق يكون في الجنة سيد كهول الأمم فيها، (6904) 15 / 330.

 <sup>(2)</sup> ينظر : مصنف ابن أبي شيبة: (31941) 15 / 330 ، مسند البزار: (490) 2 / 132 ، المعجم الأوسط للطبراني:
 (3) 2 / 19 ، المعجم الكبير له (257) 22 / 104 ، مجمع الزوائد للهيشمى : 9 / 53 .

<sup>(3)</sup> الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري: 1/ 119.

<sup>(4)</sup> ينظر في البخاري وحده كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل أي بكر بعد النبي على \_ ، وياب قول النبي على \_ : "لو كنت متخذًا خليلًا " فقد روى فيها 23 حديثًا ، وباب مناقب عمر بن الخطاب ، فقد روى فيه 16 حديثًا .

<sup>(5)</sup> مسند أحمد: 2/ 76 ، وهو ليس في مسند أبي أمامة بل في مسند ابن عمر ـ رضي الله عنهها ، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح .

<sup>(6)</sup> لم أجده في المطبوع من مسند البزار ولا في موضعه من كشف الأستار : 3/ 160 ــ 181 الباب الذي يذكر مناقب الصحابة ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 10 / 16 : رواه البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف .

<sup>(7)</sup> البخاري: كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بن عفان ( 3697 ) 435 ، 436.

<sup>(8)</sup> أبو داود : كتاب السنة ، باب في التفضيل ، ( 4627 ) 4/ 206 .

<sup>(9)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب مناقب عثمان بن عفان على ١٠ ( 3707 ) 5 / 588 ، وليس فيه جذا النص .

<sup>(10)</sup> أبو داود: كتاب السنة ، باب في التفضيل ، ( 4627 ) 4/ 206 ، الترمذي : كتاب المناقب ، باب مناقب عثمان بن عفان في عفان في المناقب عثمان بن عنوان بن عثمان بن المناقب عثمان بن عثمان بن المناقب عثمان بن عثمان بن المناقب المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب عثمان المناقب المناقب عثمان المناقب عثمان

<sup>(11)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب مناقب عثمان بن عفان على ١٥ ( 3707 ) 5 / 588 .

عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله على \_ فلا ينكره " ولأحمد (1) عن ابن عمر \_ رضي الله عنها \_ قال: "خرج علينا رسول الله على \_ ذات غداة بعد طلوع الشمس ، قال: رأيت قبل (2) الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح، وأما الموازين فهذه (3) النجر كأني أعطيت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت، ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم أرجح ، ثم جيء بعثمان فوزن بهم فرجح ، ثم رفعت " وسيأتي في بحث " أن الخلافة ثلاثون سنة " ما يشاكل هذا (5) .

قوله: (انتقض بعيسى الطّيخ \_ ) أن ليس كذلك لأنه لم يوجد بعده، بل وجد قبله، وإنها اختلاله من جهة أنه لا يفيد التفضيل على من وجد من الصحابة قبل النبي على الخلام أن مراد الشيخ (يوجد في الأرض) لا يوجد من العدم لأنه سيقول: (ولو أريد كل بشر يوجد أن ).

قوله: (لم يفد التفضيل على الصحابة) (8) أي الذين ولدوا قبله على البيان على الصحابة) أي الذين ولدوا قبله على الصحابة ) (284) كورقة ابن نوفل (9) وعبيدة بن الحارث (10) هذا إن قدر المضاف إليه بعد ولادته، حتى يكون التقدير ولو أريد كل بشر يولد بعد ولادته، لكن الظاهر أن مراده بعد موته، لأن الظاهر أن المراد بالصحابة جميعهم، غير أن هذا التقدير لا يصح، لأن اسم التفضيل إذا أضيف وقصد به زيادته على من أضيف إليه اشترط أن يكون منهم (11) وهذا لا يصح هنا.

<sup>(1)</sup> مسند أحد: 2/ 76 ، قال الشيخ شعيب : إسناده صحيح .

<sup>(2)</sup> في المسند: قبيل.

<sup>(3)</sup> في المسند: فهذه.

<sup>(4)</sup> في المسند : تزنون .

<sup>(5)</sup> ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري : 2/ 131، 132 ، اللمع له : 133 ـ 134 ، أصول الدين للبغدادي : 304، الإرشاد للجويني : 431، معالم أصول الدين للرازي : 145 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد: 167.

<sup>(7)</sup> في النسختين : يولد ، وما أثبتناه من شرح العقائد .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 167 .

<sup>(9)</sup> ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي ، ابن عم خديجة زوج النبي على مخديمة و النبي الله عنه عبد العزى بن قانع في معجم أصحابه: ( 156 ) 3 / 181 ، وقال ابن حجر بعد أن ذكره في الصحابة: " ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن الموطأ وغيرهم في الصحابة " الإصابة: ( 9137 ) 6 / 607 ، وقال أبن عبد البر في الاستيعاب: 2 / 616 " تهود ثم تنصر ".

<sup>(10)</sup> عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي ، من السابقين الأولين إلى الإسلام ، وكان رأس بني عبد مناف، وكان مع النبي على الإسلام ، وكان رأس بني عبد مناف، وكان مع النبي على - بمكة ثم هاجر ، وشهد بدرًا ، وبارز هو وحزة وعلى عتبة وربيعة والوليد ، وجرح هو فهات بعد ذلك ، وعد له النبي على - أول راية في الإسلام في سرية أرسله فيها قبل وقعة بنر ، الإصابة لابن حجر : ( 5379 ) 4 / 4 / 5370 ) سعد وعبد البر : "كان أسن من رسول الله على - بعشر سنين " الطبقات الكبرى : 3 / 50 ، الاستيعاب : ( 1748 ) 3 / 1020 . ( 11 ) ينظر : معانى النحو لفاضل السامرائى : 4 / 685 .

قوله: (لم يفد التفضيل على التابعين)(١) أي بالمنطوق أما بضميمة شيء آخر فيفيده بطريق الأولى، وذلك أنه يفيد تفضيله على الصحابة ، وقد فضلهم النبي - على من بعدهم بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ فيها رواه الشيخان (2) عن عمران بن حصين: "خير أمتى قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..... الحديث" وأخرج الشيخان (3) \_ أيضًا \_ وأصحاب السنن الأربعة (4) عن أبي سعيد الخدري \_ على أن النبي \_ على قال: "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " ولا يعارض ذلك ما رواه أحمد (5) والترمذي (6) \_ وقال: حسن غريب \_ عن أنس \_ هلك \_ أن النبي \_ كلل \_ قال: "مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أول خيرًا أو آخره" وأخرجه أحمد (7) أيضًا [أ/ 296] عن عهار بن ياسر عَلَيْهُ وَأَخرِجه ابن حبان (8) عن سلمان عَلَيْهُ ، ، ووجه الجمع : على أن الحديث الأول يحمل على في ما نفس الأول، وبالنسبة إلى النبي \_ عَلِي والراسخين في العلم، وهذا يحمل على غيرهم، فإنه إذا نظر إلى القرن الذين فيهم عيسى \_ الطَّيْكِلا وقايس بين جملتهم وجملة غيرهم يتردد في التفضيل من أجل أن الذين فيهم عيسى \_ ومعلوم أنه من الأمة \_ يسبق إلى الذهن أنهم أفضل من أي قرن فرض من الأمة ، لأنه لا نبي فيهم ، وربها سبق إليه أن الصحابة أفضل لتشرّ فهم بصحبة نبي الأمة ـ الذين منهم عيسى ـ وهو محمد علي البشر ، إذ هذه الفضيلة لا توجد لسواهم ، هذا وجه [ ب / 285] التردد ؛ وأما من قايس بين الأفراد فإنه يجد في القرون الثلاثة من أعداد الخير ما لا يجد في غيرها، ولأنهم هم الذين نقلوا الشرع، وثبتوا السنن بجهادهم في الله حق الجهاد، لهم أجرهم وأجر من بعدهم إلى يوم التناد ، فلا يساويهم في ذلك أحد من العباد، والله الموفق .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 167 .

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب رسول الله \_ ﷺ \_ و \_ ﷺ \_ ( 3650 ) 430 ، كتاب الرقاق، بثاب ما يُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( 6428 ) 753 ، كتاب الأيمان والنذور ، باب إثم من لا يفي بالنذر ( 6195 ) 700 ، مسلم : كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ( 2535 ) 2/ 1964 .

<sup>(3)</sup> البخاري: كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي على الله عن الله عن الله عنه متخذاً خليلاً " ( 3673) 432 ، مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة . الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

<sup>(4)</sup> أبو داود: كتاب السنة ، باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله على الله على 1458 ) 4/ 214 ، الترمذي: كتاب المناقب ، باب في مناقب المناقب ، باب في مناقب ، باب في مناقب أسلى النبي على المناقب ، باب في مناقب أصحاب النبي على الله على المناقب ، باب في مناقب أصحاب النبي على المناقب ، باب في فضل أهل بدر (161) 1/ 57 .

<sup>. (5)</sup> مسند أحمد : 3/ 130 ، قال الشيخ شعيب : إسناده حسن ، 3/ 143 ، وقال : إسناده صحيح.

<sup>(6)</sup> الترمذي ، كتاب الأمثال ، باب 6 ( 2896 ) 5 / 140 .

<sup>(7)</sup> مسند أحمد: 4/ 319 ، قال الشيخ شعيب: إسناده حسن.

<sup>(8)</sup> ابن حبان: كتاب إخبار عن مناقب الصحابة ، باب في فضاع إلأمة ، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن آخر هذه الأمة في الفضل كأولها ( 7226 ) 16 / 209 ، 210 .

قوله : ( من غير تَلَعْثُم ) (١) أي تَمَكُّتُ وتَوَقُّفُ وتَأَنَّ \_ وهو بفتح اللام وإسكان العين ثم مثلثة مضمومة (2) ـ وفي المعراج، أما قصة النبوة فروى الحافظ أبو الحسن أحمد بن يحيى ابن جابر البلاذري في الأنساب (3) عن أبي الحسن على بن محمد المداثني عن عيسى بن يزيد عن شرحبيل بن سعد قال: قال أبو بكر \_ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطائف \_ وحكيم بن حزام إذ دخل علي الحارث بن صخر فتحدث ، ودخل حكيم بن حزام فقال له الحارث : يا أبا خالد زعم نساؤنا أن عمتك خديجة تزعم أن زوجها رسولُ الله ؟ فأنكر ذلك حكيم ودعوت لهما بطعام من سفرة أمرت باتخاذها لسفرنا ، فأكلا وانصرف الحارث فقلت لحكيم : والله ما رأيت في وجهك إنكار ما قال لك في عمتك ؟ فقال [ أ / 297 ] كحكيم : والله لقد أنكرنا حالها وحال زوجها ، ولقد أخبرتني صاحبتي أنها تسب الأوثان وما نرى زوجها يقرب الأوثان ! قال أبو بكر : فلما أبردت خرجت أريد النبي \_ ﷺ ـ فابتدأت فذكرت موضعه من قومه وما نشأ عليه، وقلت: هذا أمر عظيم لا يُقارُّك عليه قومك ، فقال: يا أبا بكر ألا أذكر لك شيئًا إن رضيته قبلته وإن كرهته كتمته، قلت: هذا أدنى ما لك عندى فقرأ على قرآنًا وحدثني ببدء أمره ، فقلت : أشهد أنك صادق ، وأن ما دعوت إليه حق ، وأن هذا كلام الله ، وسمعتني خديجة، فخرجت وعليها خمار أحمر فقالت: الحمد لله الذي هداك يا ابن أبي قحافة ، فها رمت مكاني حتى أمسيت ، فخرجت فإذا مجلس من بنى أسد بن عبد العزى فيهم الأسود بن المطلب وأبو [ ب / 286] البَخْتَري فقالوا: من أين أقبلت؟ قلت: من عند ختنكم وابن عمكم محمد بن عبد الله ، ذُكِرَتْ لي عنده سلعة يبيعها بنسيثة فجئت إليه لأسومه بها فإذا سلعة ما رأيت مثلها! قالوا : إنك لتاجر بصير وما كنا نعلم محمدًا يبيع السلع ، ولا أنت ممن يبتاع السلع بنسيئة ، وأتاني حكيم يقود بعيره ، فقال: اركب بنا، قلت: قد بدا لي أن أقيم ، إني وقعت بعدك على بضاعة بنسيئة ما عالجت قط أبينَ ربحًا منها قال: وعند من هي فيا أعلمها اليوم بمكة ؟ قلت: بلى وأنت دللتني عليها ، فإن سمَّيتُها لك فالله لي عليك أن تكتمها ولا تذكّرها لأحد، قال: نعم لك الله عليٌّ أن لا أذكرها لأحد، قلت: فإنها عند ختنك محمد بن عبد الله ، قال : وما هي؟ قلت : لا إله إلا الله ، فوجم ساعة فقلت: ما لك يا أبا خالد؟ أتتهمني على عقلي وديني ؟ قال : لا وما أحب لك ما فعلت ، وروى ابن

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 167.

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الميم، فصل اللام، لعثم، 1158.

<sup>(3)</sup> الأنساب للبلاذري: 2/ 714.

إسحاق (1) وأبو عبد الله محمد بن مسدي (2) في فضائل أبي بكر عن أم سلمة قالت: "كان أبو بكر خدنًا للنبيّ \_ ﷺ وصفيًّا له، فلما بعث \_ ﷺ [أ/ 298] انطلق رجال من قريش إلى أبي بكر فقالوا: يا أبا بكر إن صاحبك هذا قد جُنّ ، قال أبو بكر: وما شأنه ؟ قالوا: هو ذاك يدعو في المسجد إلى توحيد إله واحد ، ويزعم أنه نبي ، فقال أبو بكر : وقال ذاك ؟ قالوا : نعم، هو ذاك في المسجد يقول ، فأقبل أبو بكر إلى النبي - على فطرق عليه الباب ، فاستخرجه فلما ظهر له قال له أبو بكر : يا أبا القاسم ما الذي بلغني عنك ؟ قال : وما بلغك عنى يا أبا بكر ؟ قال: بلغني أنك تدعو لِتوحيد الله ، وزعمت أنك رسول الله ! فقال النبي - عَلَيْد : نعم يا أبا بكر، إن ربي - وَالرسلني إلى الناس جميعًا، فقال له علني دعوة إبراهيم، وأرسلني إلى الناس جميعًا، فقال له أبو بكر: والله ما جرَّبت عليك كذبًا ، وإنك لخليق بالرسالة ، لعظم أمانتك وصلتك لرحمك، وحسن فعالك ، مُدَّ يدك فأنا أبايعك ، فمدَّ رسول الله \_ عَلَيْ \_ يده ، فبايعه أبو بكر ، وصدَّقه، وأقرَّ أن ما جاء به الحق، فوالله ما تلعثم أبو بكر حين [ ب / 287] دعاه رسول الله ـ ﷺ إلى الإسلام"، وللبخاري (3) عن أبي الدرداء \_ كلام أن النبي \_ كل \_ قال \_ وقد أوذي أبو بكر \_: "إن الله بعثني إليكم ، فقلتم: كذبتَ ، وقال أبو بكر: صدق ، وواساني بنفسه وماله ، فهل أنتم تاركو لى صاحبي ، مرتين؟" ولابن إسحاق (4) أنه بلغه أن رسول الله \_ على قال: " ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا وكانت من عنده (5) كبوة ، ونظر وتردد ، إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة، ما عكم (6)عنه حين ذكرته له ، وما تردد قيه " وروى الحاكم في المستدرك(7)وابن إسحاق في

السيرة لابن إسحاق: 139.

<sup>(2)</sup> ابن مُسْدِي : أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى ، الأزدي المهلبي الأندلسي ، الحافظ الرحال، قال الذهبي : وله الد البيضاء في النظم والنثر ومعرفة بالفقه وغير ذلك وفيه تشيع وبدعة ، وقال ابن حجر : له أوهام وفيه تشيع ، صنف معجم ابن مسدي ، قال الذهبي : وعمل معجماً في ثلاثة مجلدات كبار ، وطالعته وعلقت منه كراريس ، وأنا قرأت له أوهامًا قليلة في معجمه ، وعلقت منه كثيراً ، وله : إعلام الناسك بأعلام المناسك ، وقصيدة ابن مسدي ، ومعجمه مخطوط منه نسخة خطية في مكتبة كارل ماركس بمدينة لايبزج بألمانيا الشرقية برقم 7 [ 36 ] ، ينظر : تذكرة الحفاظ للذهبي : 4 / 1449 ، تأريخ الإسلام له : 49 / 158 ، ميزان الاعتدال : 4 / 73 ، لسان الميزان لابن حجر : 7 / 59 ، المصنفات التي تكلم عليها الذهبي لأبي هاشم الأمير : 2 / 7067 .

<sup>(3)</sup> البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ـ على . " لو كنت متخذًا حليلًا " ( 3661 ) 431.

<sup>(4)</sup> السيرة لابن إسحاق: 139.

<sup>(5)</sup> في السيرة : إلا كانت له عنه .

<sup>(6)</sup>قال ابن هشام في تهذيبها : عكم : تلبَّث ، 1 / 233 ، وقال الفيروز آبادي في القاموس المحيط : عكم : انتظر ، فصل الميم ، باب الكاف ، عكم ، 1140 .

<sup>(7)</sup> المستدرك للحاكم: وقد رواه بإسنادين قال في الأول: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، 3/ 65، وقال في الثاني: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فإن تخمد بن كثير الصنعاني صدوق، 3/ 81.

<sup>(1)</sup>السيرة النبوية لابن هشام: 2/ 33، 34، ذكر الإسراء والمعراج.

<sup>(2)</sup> المستدرك للحاكم: 3 / 65 ، 81 .

<sup>(3)</sup> تهذيب سيرة ابن إسحاق لابن هشام: 1/ 34.

<sup>(4)</sup> في السبرة: فهذا أبعد.

<sup>(5)</sup> الخلعي: أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين بن محمد، الموصلي المصري الخلعي الشافعي ، مسند مصر ، فقيه له تصانيف، ت 492 هـ ، خرج له أبو نصر الشيرازي عشرين جزءًا وسياها الخلعيات ، وفوائد الخلعي ، الجزء المنتقى من العشرين جزءًا المنتخبة من رواية أبي الحسن ، مخطوط في الأسكوربال 3/ 294 ، (2/ 1800) ـ (و 23 أ - 35 أ) من العشرين جزءًا المنتخبة من رواية أبي الحسن ، مخطوط في الأسكوربال 3/ 471 ، الفوائد الحسان المنتقاة ، مخطوط بالمسجد الأقصى ضمن مجموع \_ 709 هـ ، الفهرس الشامل : 3/ 1210 ( 346 ) ، ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي : 4/ 1230 ، ومصطلحه ] ـ ( 82 و ) ـ 613 هـ ، الفهرس الشامل : 3/ 1210 ( 346 ) ، ينظر: تذكرة الخفاظ للذهبي : 4/ 1230 ، ومصطلحه ] . ( 82 و ) ـ 613 هـ ، الفهرس الشافعية لابن قاضي شهبة : 1 / 276 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : 1 / 370 شذرات الذهب لابن العياد : 3/ 398 .

<sup>(6)</sup> نقلها عن المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة: 1 / 68.

<sup>(7)</sup> نقلها عن المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة : 1 / 68 ، ومر التعريف به في ص : 236 .

<sup>(8)</sup> مسند أحمد : 3 / 122 .

<sup>(9)</sup> البخاري : كتاب المناقب ، باب قوله \_ ﷺ : " لو كنت متخذًا خليلًا " ( 3675 ) 433 ، باب مناقب عمر بن الخطاب ( 3686 ) 434 .

<sup>(10)</sup>سنن الترمذي : كتاب المناقب ، باب في مناقب عثمان بن عفان ـ ﴿ 369 ) 5 / 583 .

حبان (١) عن أنس بن مالك \_ في الله عنه أن النبي \_ في الله وعمل وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه النبي ـ في الله وقال : اثبت أحد فها عليك إلا نبي وصديق وشهيدان وللترمذي (٢) والنسائي (٦) عن عثمان بن عفان \_ في الله و النبي \_ في الله و كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض فركضه برجله، وقال : اسكن ثبير فإنها عليك نبي وصديق وشهيدان ".

قصة المعراج <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> ابن حبان : كتاب مناقب الصحابة ، ذكر تسمية النبي ـ الله أبا بكر بن أبي قحافة على - صنديقًا (6 865) 15 / 280، ذكر إثبات الشهادة لعثبان بن عفان ـ رضوان الله عليه ـ وقد فعل ( 6908 ) 15 / 336 .

<sup>(2)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب في مناقب عثمان بن عفان ـ الله عنها و 3703 ) 5 / 585 ، 586 .

<sup>(3)</sup> سنن النسائي الكبرى : كتاب الأحباس ، باب وقف المساجد ( 6402 ) 144 ، 144 .

<sup>(4)</sup> جاء قوله: (قصة المعراج) في (أ) و (ب): بين قوله: "وصديق وشهيدان" وقوله: "قوله: عمر الفاروق"، ينظر: شرح العقائد: 167، في فضل الصديق على النبو الذي صدق النبي في النبوة من غير تلعثم، وفي المعراج بلا تردد". وقد رواها البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج (2887) 455، 456، مسلم: كتاب الإيمان، باب المعراج (4748) أو داود: كتاب السنة: باب في الحوض (4748) 4/ 237 كتاب الأدب، باب في الحوض (4748) 4/ 269 الترمذي: كتاب التفسير، باب ومن سورة ألم نشرح (3346) 5/ 412، باب ومن سورة مريم (3157) 5/ 290، سنن النسائي الكبرى: كتاب الصلاة، باب فرض الوضوء (309) 1/ 197، 198، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: 4/ 207، 208، 210، وابن حبان في صحيحه: كتاب الإسراء، ذكر وصف الإسراء برسول الله على المقدس (48) 236 -240.

## عمرالفاروق

قوله: ( عمر الفاروق  $^{(1)}$  [أ/ 300] قال في القاموس  $^{(2)}$ : والفاروق عمر ، لأنه فرق بين الحق والباطل ، وأظهر  $^{(3)}$  الإسلام بمكة ففرق بين الإسلام  $^{(4)}$  والكفر .

قصة إسلام عمر عظيم (5): روى تمَّام الرازي في فوائده (6) ، وأبو الفرج ابن الجوزي في صفوة الصفوة (7) فيها أفاده المحب الطبري في المناقب(8) عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال: "سألت عمر ، لأي شيء سميت الفاروق ؟ فقال : أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ، ثم شرح الله صدري للإسلام، فقلت: الله لا إله إلا هو، له الأسياء الحسني، فيا في الأرض نسمة أحب إلىّ من نسمة رسول على الله على عنه عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله عند الصفا ، فأتيت الدار وحزة في أصحابه جلوس في الدار ، ورسول الله على \_ في البيت، فضربت الباب فاستجمع القوم ، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا : عمر بن الخطاب، فخرج رسول الله ﷺ \_ فأخذ بمجامع ثيابه ثم نتره نترة فها تمالك أن وقع على ركبتيه ، فقال: ما أنت بمنته يا عمر ؟ قال : قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، فكبَّر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد ، فقلت : يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟ قال : بلي ، والذي نفسي بيده إنكم على [ ب / 289 ] الحق إن متم وإن حِييتُم ، قلت : ففيم الاختفاء ؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن فأخرجناه ـ ﷺ ـ في صَفّين: حمزة في أحدهما ، وأنا في الآخر ، ولي كديد ككديد الطحين ، حتى دخل المسجد ، فنظرت إلىَّ قريش وإلى حمزة لماً (أصابهم كآبة لم تصبهم مثلها فسهاني رسول الله ﷺ \_ الفاروق، فرَّق الله بي بين الحق والباطل " وذَكَرَ عن الإمام أحمد(10) أنه روى عن عمر قال: "خرجت أتعرَّض رسول الله عِلْمُ الله عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ سبقني إلى المسجد ، فقمت خلفه [أ/ 301] فاستفتح سورة

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 167 .

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب القاف ، فصل الفاء ، فرق ، 917 .

<sup>(3)</sup> في القاموس: أو أظهر .

<sup>(4)</sup> في القاموس: بين الإيمان والكفر.

<sup>(5)</sup> لم ترد قصة إسلام سيدنا عمر عليه ـ في شرح العقائد، وهي من استطرادات البقاعي الكثيرة فيها يأتي عن الصحابة وغيرهم .

<sup>(6)</sup> نقله عن المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة: 1 / 246، وينظر: فواثد تمام، الحافظ المفيد الصادق محدث الشام ابن محمد بن عبد الله البجلي الرازي ثم الدمشقي ت 414 هـ، وينظر الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام تصنيف جاسم الدوسري.

<sup>(7)</sup> نقله عن المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة: 1 / 246، وينظر: صفوة الصفوة لابن الجوزي: 1 / 272.

<sup>(8)</sup> الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري: 1/ 245.

<sup>(9)</sup> كما : ساقط من (ب).

<sup>(10)</sup> مسند أحمد: 1 / 17.

الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش، فقرأ: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ قَال: قلت: كاهن، قال: ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ يَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ فَمَا مِنهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنّهُ حَنجِزِينَ عَلَى الله الله الله الله الله علي كل موقع "قال (3): وخرَّج الواحدي (4) وأبو الفرج ابن الجوزي (5) عن الشعبي : " أن رجلاً من المنافقين ويهودياً اختصها، فقال اليهودي : ننطلق إلى محمد بن عبد الله ، وقال المنافق : إلى كعب بن الأشرف، فأبى اليهودي وأتى النبي ـ عَلَيْنَا - فقضى لليهودي فلما خرجا قال المنافق: ننطلق إلى عمر بن الخطاب، فأقبلا إليه فقصًا عليه القصة ، فقال : رويداً حتى أخرج إليكما ، فدخل البيت واشتمل على السيف ثم خرج وضرب عنق المنافق ، وقال : هكذا أقضي فيمن لم يرض بقضاء رسول الله عظي \_ فنـزل جبريل ـ الطُّيِّكُمْ ـ فقال : إن عمر فرق بين الحق والباطل ، فس-مي الفاروق ـ ﷺ ـ " انتهى ما ذكر المحب الطبري، وقد روى قصة إسلامه ابن إسحاق(6) وفيها فتفرق أصحاب رسول الله \_ على من مكانهم وقد عَزُّوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله على الله على الله عند و ينتصفون من عدوهم ، وروى أحمد (7) والترمذي (8) [ب/ 290] وابن حبان (9) عن ابن عمر أن النبي \_ على " - قال : " اللهم أعزَّ الدين بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب، أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر عظم "قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر .

<sup>(1)</sup> سورة الحاقة: 40 ، 41 .

<sup>(2)</sup> سورة الحاقة : 42\_47 .

<sup>(3)</sup> أي المحب الطبري في الرياض النضرة: 1/ 245.

<sup>(4)</sup> الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مَتَّوية ، مفسر عالم بالأدب ، وصفه الذهبي بأنه إمام علماء التأويل ، له : الوجيز والوسيط والبسيط، ت 468 هـ ، ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 303 ، 304 ( 438)، النجوم الزاهرة : 5 / 104 ، الأعلام للزركلي : 4 / 254 ، وينظر قوله في : أسباب النزول للواحدي، 119 ، 120، في سورة النساء الآية : 65 .

<sup>(5)</sup> زاد المسير في علم التفسير : 2/ 124 ، في سورة النساء الآية : 65 .

<sup>(6)</sup> السيرة لابن إسحاق: 181\_185.

<sup>(7)</sup> مسند أحمد: 2/ 95، وروايته : اللَّهم أعزَّ الإسلام، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح .

<sup>(8)</sup> الترمذي: كتاب المناقب، بأب مناقب عمر بن الخطاب على الخطاب (3681) 5/ 576، وروايته : اللَّهم أعزّ الإسلام.

<sup>(9)</sup> ابن حبان : كتاب مناقب الصحابة ، ذكر البيان بأن عزَّ المسلمين بإسلام عمر (6881) 15 / 307 ، وروايته : اللَّهم أعز الدين .

### عثمان ذو النورين

قوله: (ثم عثمان ذو النورين إلى آخره)(١) قصة [1/ 302] تزوُّجه لبنتيّ رسول الله - كُلُّ - خرَّج ابن السمان (2) فيما أفاده الطبري في المناقب (3) عن علي - كُلُّ - وقد سُئل عن عثمان؟ قال: "فذاك امرؤ يدعى في الملأ ذا النورين ، كان ختن رسول الله - كُلُّ - على ابنتيه، ضمن له رسول الله - كُلُّ - بيتاً في الجنة "قال(4): وعن المهلب بن (5) أبي صفرة وقد قيل له: لم قيل لعثمان ذو النورين؟ قال: لأنه لم يعلم أحد تزوج ابنتي نبي غيره ، هذا أبين ما قيل في تسميته بذلك انتهى، وكان النبي - كُلُّ - قد زوجه ابنته رقية - كُلُّ - قبل الهجرة ، وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة وصحبها معه، وقال النبي - كُلُّ -: كما خرجه خيثمة بن سليمان (6) فيما أفاده الطبري (7) عن أنس: "أن كان عثمان لأول من هاجر إلى الله - كُلُّ - بعد لوط - المنافل انتهى"، ولما خرج النبي - كُلُّ - إلى غزوة بدر كانت رقية - كُلُّ - مريضة فخلّفه النبي انتهى"، ولما خرج النبي - كُلُّ - إلى غزوة بدر كانت رقية - كُلُّ - مريضة فخلّفه النبي - كُلُّ - على تمريضها، وقال له النبي - كُلُّ - :"إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه"، رواه البخاري (8)، وغيره (9) وفي السيرة (10): "أنها - كُلُّ - ماتت يوم قدم البشير المدينة بوقعة رواه البخاري (8)، وغيره (9) وفي السيرة (10): "أنها - كُلُّ - ماتت يوم قدم البشير المدينة بوقعة بدر"، وروى ابن ماجه (11) والحفاظ: أبو بكر الإسماعيلي (12)، وأبو سعيد النقاش (13)، بدر"، وروى ابن ماجه (11)

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 167 .

<sup>(2)</sup> ابن السمان : مر التعريف به وبموافقته في ص : 236 .

<sup>(3)</sup> الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبرى: 2/ 110.

<sup>(4)</sup> أي المحب الطبري ، م . ن .

<sup>(5)</sup> في (أ) : ابن .

<sup>(6)</sup> لم أجده في المطبوع من فضائل الصحابة لخيثمة بن سليهان ، وقد أخرجه الهيثمي في المجمع : 9/ 81، 80 ، وقال : رواه الطبراني-المعجم الكبير : ( 143) 1 / 90\_وفيه عثمان بن مخلد ، وهو متروك ، وقال ابن حجر في المطالب العالية: رواه أبو يعلى ، كتاب المناقب ، مناقب عثمان ( 3943 ) 4/ 55 .

<sup>(7)</sup> الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري: 2/ 114.

<sup>(8)</sup> البخاري: كتاب فرض الخمس ، باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ ( 3130) 368، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بن عفان علم - ( 3698 ) 436 .

<sup>(9)</sup> مسند أحمد: 2/ 120، الترمذي: كتاب المناقب، باب في مناقب عثهان بن عفان \_ (3706) 5 / 587، 588.

<sup>(10)</sup> السيرة النبوية لابن هشام: 2/ 207 ، في غزوة بدر، بشرى الفتح.

<sup>(11)</sup> ابن ماجه: المقدمة، باب فضل عنمان منهان منهان منهان منها منها المام ،41، 40، وقد نقله البقاعي عن المحب الطبري في الرياض: 2/ 115.

<sup>(12)</sup> معجم شيوخ أبي بكر الإسهاعيلي : 3/ 791، وقد نقله البقاعي عن المحب الطبري في الرياض :2/ 115 .

<sup>(13)</sup> أبو سعيد النقاش: الحافظ الإمام محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهاني ، جمع وصنف وأملى وروى الكثير، مع الصدق والديانة والجلالة ، قال الذهبي : وقع لنا غير جزء من أماليه ، وكتاب القضاء ، وكتاب طبقات الصوفية ، وغير ذلك ، كان من أثمة الأثر ، ت 414 هـ ، تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1059 \_ 1061، سير أعلام النبلاء له: (87) 71 / 308 ، وقد نقله البقاعي عن المحب الطبري في الرياض: 2/ 115.

وأبو الحسن الخِلعي<sup>(1)</sup>، وأبو القاسم ابن عساكر<sup>(2)</sup>، وأبو الخير القزويني الحاكمي<sup>(3)</sup> فيها أفاده الطبري<sup>(4)</sup> عن أبي هريرة \_ على \_ قال : " لقي النبي \_ كلى حثمان عند باب المسجد ، فقال: يا عثمان هذا جبريل \_ العلى \_ أخبرني أن الله قد أمرني أن أزوجك أم كلموم بمثل صداق رقية، وعلى مثل صحبتها"، وروى أبو حفص بن شاهين<sup>(5)</sup>، وابن السيان<sup>(6)</sup> عن علي \_ كله \_ الحب العلى \_ يقول: "لو كان عندي أربعون بنتاً لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا تبقى<sup>(7)</sup> [أ/ 303] منهن واحدة".

قوله: (على هذا وجدنا السلف)(8) أي على تفضيل عثمان على علي ، لا على ترتيب الأربعة(9) ، بدليل قوله: (الجانبين) لأن الذي مضى لو أريد المجموع ذو أربعة جوانب ، ولم يفضل أحد عثمان على أحد من الشيخين، ولا فضل أحد عمر على الصديق ، ولا توقف أحد من أهل السُّنَّة في

<sup>(1)</sup> أبو الحسن الخلعي: على بن الحسن بن الحسين الخلعي "ذكر الأجزاء الخلعيات"، وقد جاء في الفهرس الشامل: 1/ 627 (18) "جزء فيه أحاديث موافقات من الخلعيات" خ في دار كتب القاهرة ( فؤاد ) 1/ 121 [ 25592 ب ] ـ (5 ص ) ، وتنظر فوائده الأخرى في الفهرس الشامل: 1/ 648 (471)، 2/ 706 (211)، 2/ 764 (54)، 3/ (210) وقد نقله المبقاعي عن المحب الطبري في الرياض: 2/ 115 .

<sup>(2)</sup> ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، المعروف بابن عساكر، كان محدث الشام في وقته، 571 من نقل عنه المحب الطبري في : "الأربعون البلدانية "وهوخ في برلين 2/ 211 في (136 و) الفهرس الشامل: 1/ 100 (665) ، و"الأربعون الأبدال العوال " وهو خ في الظاهرية 79 أم مجموع 17 أ و ( و 199 ـ 215) الفهرس الشامل 1/ 99 (652) وقد ذكرهما الذهبي باسم : "الأربعون البلدية ، الأربعون الطوال " مجيليد ، سير أعلام النبلاء: 20 560 . وقد نقله البقاعي عن المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة : 2/ 115 .

<sup>(3)</sup> أبو الخير القزويني الحاكمي: الإمام العلامة الواعظ ذو الفنون ، رضي الدين أحمد بن إسباعيل بن يوسف الطالقاني القزويني الحاكمي الشافعي ، كان إمامًا في المذاهب والأصول والتفسير والحلاف والتذكير ، قيل : كان يختم كل يوم، ت 590 هـ ، تذكرة الحفاظ للذهبي: 4/ 1357، سير أعلام النبلاء له: (94) 18 / 190 \_ 193 ، نقل البقاعي عنه في الرياض للنضرة للمحب الطبري : 2/ 115 الذي نقل عنه في "أربعون في فضائل عثمان بن عفان " و "أربعون في فضائل عثمان بن عفان " و "أربعون في فضائل عثمان ".

<sup>(4)</sup> الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري: 2/ 115.

<sup>(5)</sup> ابن شاهين: الواعظ أبو حفص، عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد، وشاهين أحد أجداده لأمه صنف ثلاثهائة وثلاثين مصنفًا، منها التفسير الكبير والمسند والتاريخ، كان شيخًا ثقة يشبه الشيوخ، إلا أنه كان لحانًا، ت 385 هـ تأريخ بغداد للخطيب البغدادي: 11/ 265، سير أعلام النبلاء للذهبي: 16/ 432 ، لسان الميزان لابن حجر: 4/ 283، طبقات المفسرين للداودي: 2/2، وقد نقله البقاعي عن المحب الطبري في الرياض النضرة: 2/ 115، الذي نقله عن جزء له. (6) ينظر: مختصر الموافقة لابن السهان، اختصار الزمخشري: 142، وقد نقله البقاعي عن المحب الطبري في

الرياض: 2/ 115. (7) في (ب): يبقى .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 168 .

<sup>(9)</sup> ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: 2/ 131، 132، الإرشاد للجويني: 431، معالم أصول الدين للرازي: 145.

قوله: (كانوا متوقفين) أي أنَّ جَزْمَهُم بتفضيل عثمان ليس كجزمهم بتفضيل أبي بكر، فيصير معنى الكلام: أنهم قدموا عثمان بدليل راجح ، إلا أنهم كانوا كالمترددين ، بدليل أنهم بعد جزمهم ذكروا هذا الكلام المشعر ببعض تردد من قولهم: [أ/ 304] (تفضيل الشيخين) وهما:

<sup>(1)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب في مناقب أبي بكر وعمر \_ رضي الله عنهم | \_ 3662 ) 5 / 569 ، وقال : هذا حديث حسن ، ابن ماجه : المقدمة ، باب في فضائل أصحاب رسول الله عنهم \_ ( 97 ) 1 / 37 ، المستدرك للحاكم : 3 / 79 ، 80 ، سنن البيهقي الكبرى : 5 / 212 ، 8 / 153 .

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ \_ : " لو كنت متخذًا خليلًا " ( 3659 ) ، 431 ، مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق ﷺ \_ ( 2368 ) 4 / 1856 .

<sup>(3)</sup> البخاري: كتاب الصلاة ، باب الخوخة والمر في المسجد ( 466 ) 61 .

<sup>(4)</sup> البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي على الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق في الله عنه ال

<sup>(5)</sup> البخاري: كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ( 678\_682) 81، مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره ( 418) 1/ 313.

<sup>(6)</sup> البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي على الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه 431 ( 3656 ) ، 431 ، مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق على الله عنه الله

<sup>(7)</sup> سورة التوبة : من الآية 40 .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 168.

<sup>(9)</sup> ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري : 2/ 131 ، 132 ، الإرشاد للجويني : 431 .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد: 168.

<sup>(11)</sup> في (أَ): للذين .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد: 168.

أبو بكر وعمر، (وعبة الختنين) وهما: عثمان وعلي، والخَتن \_ بفتح الخاء [ب/ 292] المعجمة والفوقانية \_: الصهر (1) وبدليل سكوتهم عن الطعن فيمن سكت عن تفضيل أحدهما على الآخر، مثل: مالك بن أنس إمام دار الهجرة (2) ويحيى بن سعيد (3) ومن ذكر معها (4) قال المحب الطبري في المناقب (5) قال أبو عمر (6) \_ يعني ابن عبد البر \_ وغيره: وقد توقف جماعة من أهل السنة وأثمة السلف في علي وعثمان ، فلم يفضلوا واحداً منها على الآخر ، منهم مالك ابن أنس ويحيى بن سعيد القطان وابن معمر ، وأهل السنة اليوم على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي \_ في أجمعين \_ (7) وهذا بخلاف أمر الشيخين ، حيث جعلوا من أمارات السنة تفضيلها ، فمن توقف عنه وَسَمُوه بالبدعة ، حتى قال علي نفسه \_ في المر وعمر إلا جلدته حد عبد البر في الاستيعاب بسنده (8) أنه قال: "لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفتري" وكذا غيره نقل ذلك أيضاً (9).

قوله: (ذوو (10) العقول من الفضائل) (11) فلا هذا موهم ، وذلك لأن معناه: فليس للتوقف جهة ، وإذا لم [ب/ 293] (12) يتوقف فمن المفضل كلامه صالح لكل منهما .

<sup>(1)</sup>القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب النون، فصل الخاء، ختن، 1193.

<sup>(2)</sup> مالك بن أنس: أبو عبدالله بن مالك الأصبحي المدنيّ، إمام الأثمة وفقيه الأمة ، وشيخ الإسلام ، وعالم المدينة، وأمير المؤمنين في الحديث ، كان جده أبو مالك صحابيّا ، شهد المغازي كلها مع رسول الله على الحديث الحرّا، ولد بالمدينة المنورة سنة 93 هـ وانتصب للإفتاء والرواية نحوًا من سبعين سنة ، قال الذهبي : وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها لأحد غيره ، توفي رحمه الله سنة 179 هـ ، ودفن بالبقيع ، طبقات الحفاظ للذهبي : 1/ 207 ـ 213 ، تهذيب التهذيب لابن حجر : 10/ 5 ـ 9.

<sup>(3)</sup> يحيى بن سعيد : أبو سعيد بن فروخ القطّان التميمي البصري ، الأحول الحافظ ، اختلف إلى شعبة عشرين سنة ، ورضيه شعبة حكمًا بينه وبين قوم اختلفوا معه ، قال ابن مهدي : ما رأيت أحسن أخذًا للحديث و لا أحسن طلبًا له من يحيى القطان ، وقال أحمد : كان إليه المنتهى في التثبت بالبصرة ، لم يكن يمزح و لا يضحك إلا تبسيًا ، وكان يختم القرآن في كل ليلة ، احتج به الأثمة كلهم ، وقالوا : من تركه يحيى تركناه ، ت 198 هـ ، تذكرة الحفاظ للذهبي : 1/ 298 ـ 300 تهذيب التهذيب لابن حجر : 11/ 296 ـ 220 .

<sup>(4)</sup>كابن معمر ، كها سيذكر بعد قليل .

<sup>(5)</sup>الرياض النضرة في مناقب العشرة: 2/ 276.

<sup>(6)</sup> الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: 3/ 53.

<sup>(7)</sup> الرياض النضرة في مناقب العشرة: 2/ 276.

<sup>(8)</sup> الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: 2/ 253.

<sup>(9)</sup> نضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل: (49) 1/ 83، (287) 1/ 294، السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل: (1312) 2/ 562، وقال: سنده ضعيف، الاعتقاد للبيهقي: 385، لسان الميزان لابن حجر: 3/ 289، في ترجمة عبد الله بن سبأ (1225).

<sup>(10)</sup>في النسختين : ذووا ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(11)</sup>شرح العقائد : 169 .

<sup>(12)</sup> ص / 19 ، 193 ، مكررة في نسخة (ب)، وفيها إرباك كبير، ولولا نسخة (أ) لعسر فكه، وقد وضعت صورتها في فصل الدراسة لتين ذلك، فلتنظر هناك.

قصة سقيفة (1) بني ساعدة (2): روى البخاري في مناقب أبي بكر (3) مظلى عن ابنته عائشة زوح النبي \_ ﷺ \_ و\_ رضى الله عنها \_ (4): " أن رسول الله \_ ﷺ \_ مات وأبو بكر \_ ﷺ \_ بالسُّنح (5)، فقام عمر \_ عَلَيْهُ \_ يقول: والله ما مات رسول الله \_ عَلَيْنَ \_ وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم ، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فقبَّله فقال: بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتًا ، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًا، ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر [أ/ 305] فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال(7): ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾(8) وقال : ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَتِهُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ ٱللَّهَ شَيَّا ۗ وَسَيَجْزى آللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ (9) قال: فنشج الناس يبكون ، واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة ـ ﷺ ـ في سقيفة بني ساعدة فقالوا : منا أمير ومنكم أمير ، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ـ الله عند عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلُّم أبلغ الناس ، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء ، هم أوسط العرب داراً وأعربهم أحسابًا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح ، قال عمر : بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عَلِين لله على على عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل: قتلتم سعد ابن عبادة ، فقال عمر : قتله الله ! وقالت عائشة \_ رضى الله عنها \_ : ما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوّف عمر الناس وإن فيهم لنفاقاً فردهم الله بذلك ، ثم لقد بصّر أبو بكر الناس الهدى وعرَّفهم الحق عليهم وخرجوا يتلون: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ

<sup>(1)</sup> السقيفة: كسفينة الصفة ، وساعدة: من أسهاء الأسد ، ومنه سمي الرجل ، وبنو ساعدة قوم من الخزرج وسقيفتهم بالمدينة بمنزلة دار لهم ، ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الدال ، فصل السين ، سعد ، 288 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 169.

<sup>(3)</sup> البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ ـ: " لو كنت متخذًا خليلًا " ( 3667 ، 3668 ) 432.

<sup>(4)</sup> في (ب): ورضى عنها.

<sup>(5)</sup> في البخاري: قال إسهاعيل: يعنى بالعالية.

<sup>(6)</sup> في الصحيح: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(7)</sup> في (ب): وإنك ميت.

<sup>(8)</sup> سورة الزمر: 30.

<sup>(9)</sup> سورة آل عمران : 144 .

آلوُ سُلُ .. إلى الشَّنكِرينَ ﴾(١) ورواه البخاري أيضاً في باب رجم الحبلي من كتاب الحدود(2) عن عمر \_ فَيْ الله على المنبر : "إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول : والله لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغتَرَّنَّ امرؤ أن يقول: إنها كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمَّتْ ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس فيكم(3) من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، وإنه قد كان من خيرنا ساعدة، وخالف عنَّا على والزبير ومن معها ، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لَقِيَنَا منهم رجلان صالحان ، فذكرا ما تمالاً عليه القوم ، فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم ، اقضوا أمركم ، فقلت: والله لنأتيَّهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة ، فإذا رجل مُزَمَّلٌ بين ظهرانيهم فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا سعد بن عبادة ، فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك، فلم جلسنا قليلاً تشهد خطيبهم، فأثنى على الله بها هو أهله ثم قال: أما بعد ، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معاشر المهاجرين رهُط وقد دَفَّتْ دافَّةٌ من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، وأن يُحْضُنُونا من الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلم - وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحَدِّ فلما أردت أن أتكلم - قال أبو بكر: على رسلك ، فكرهت أن أغضبه ، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلمَ منى وأوقر ، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يُعرف هذا الأمرُ إلا لهذا الحيِّ من قريش، هم أوسط العرب نسباً ودارًا، وقد رضيتُ لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيها شئتم ، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أُقَدَّم فتضربَ عنقي لا يُقَرِّبُني ذلك من إثم (٩) أحبَّ إليَّ من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر، اللَّهم إلا أن تسوّل لي نفسي عند الموت شيئًا لا [أ/ 307] أجده الآن، فقال قائل الأنصار: أنا جُذَيْلُهَا المُحَكَّك، وعُذَيْقُهَا المُرَجَّب، منا أمير ومنكم أميريا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات، حتى فَرقْتُ (5) من الاختلاف،

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران : 144 .

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب رجم الحبل من الزنا إذا أحصنت (6830) 794، 795.

<sup>(3)</sup> في الصحيح: منكم.

<sup>(4)</sup> في (ب): أهم.

<sup>(5)</sup> فرقت : ساقط من : ( ب ) .

فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده ، فبايعته وبايعه المهاجرون ، ثم بايعتُه الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل الله سعد بن عبادة! قال عمر: وإنّا والله ما وجدنا فيها حضَرْنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن (1) بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا ، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد ، فمن (2) بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابَع (3) هو ولا الذي بايع يَعْرَ مُشْورة أن يقتلا انتهى "، وهذا كله كان (4) قبل تجهيز النبي - على الله على الله على غير مشورة من المسلمين فلا يتابَع (5) هو ولا الذي بايع

قوله: (فأجعوا على ذلك)(5) هو إجماع فعلي لا قولي ، فإنهم بايعوه بعد نزاع شديد إذعاناً، للحديث الذي أخرجه البخاري في الأحكام (6) عن أنس بن مالك في قال رسول الله عن أمس الله عن أمس عبد حبثي كأن رأسه زيبية [ورواه مسلم (7) عن أم الحصين في الله عنها وكذا ما أخرجه البخاري ومسلم (9) عن ابن عبساس رضي الله عنها ان النبي في قال: "ليس أحسد يفارق الجهاعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية [ورواه مسلم ما أيضًا ما أيضًا ما أي هريرة و الله عن أبي هريرة و الله وروى الشيخان (10) وأبو داود (13) وأبن ماجه (14) عن عبادة بن الصامت في الله عن عبادة بن الصامت والمناع المراء أهله وروى مسلم (15) عن أبي سعيد من الما والمكره وأن لا ينازع المرء أهله وروى مسلم (15) عن أبي سعيد والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ينازع المرء أهله وروى مسلم (15) عن أبي سعيد والله الله والمكره وأن لا ينازع المرء أهله وروى مسلم (15) عن أبي سعيد والله والمكره وأن لا ينازع المرء أهله وروى مسلم (15) عن أبي سعيد والله والمكره وأن لا ينازع المرء أهله وروى مسلم (15) عن أبي سعيد والله والمكره وأن لا ينازع المرء أهله وروى مسلم (15) عن أبي سعيد والله والمكره وأن لا ينازع المرء أهله وروى مسلم (15) عن أبي سعيد والمناه الله والمكره وأن لا ينازع المرء أهله وروى مسلم (15) عن أبي سعيد والله والمكره وأن لا ينازع المرء أهله والمكره وأن لا ينازع المرء أهله والمكرة وأن لا ينازع المرء أله والمكرة وأن لا ينازع المراء أله والمكرة وأنه لالمراء أله والمكرة وأنه لا ينازع المراء أله والمكرة وأنه لا ينازع المراء أله والمكرة وأنه لا ينازع المراء أله والمكرة وأنه وأنه والمكرة وأنه وأنه وأنه لا ينازع المراء أله والمكرة وأنه وأنه وأنه

<sup>(1)</sup> في (أ): يكن.

<sup>(2)</sup> في (أ): عن.

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب): فلا يبايع، وما أثبتناه من الصحيح.

<sup>(4)</sup> كان : ساقط من : ( ب ) .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 169.

<sup>(6)</sup> البخاري : كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ( 7142 ) 830 .

<sup>(7)</sup> مسلم : كتاب الحج ، باب استحباب رمى جرة العقبة يوم النحر راكبًا ( 1298 ) 2/ 914.

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) .

<sup>(9)</sup> البخاري : كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ( 7143) 830 ، مسلم : كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ( 1849 ) 3/ 1478 .

<sup>(10)</sup> مسلم : كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (1848) 3/ 1476 .

<sup>(11)</sup>ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) .

<sup>(12)</sup> البخاري: كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس (7199) 837، مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء وتحريمها في المعصية ( 1709) 3/4 .

<sup>(13)</sup> لم أجد في أبي داود، ولا في مرويات الصحابي عبادة بن الصامت \_ ﴿ فِي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: 4/ 239 محدد المرويات: "61"، وقد روى أبو داود عن جرير بن عبد الله علم قال: "بابعت رسول الله على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم "كتاب الأدب، باب في النصيحة (4945)/ 286.

<sup>(14)</sup> ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب البيعة (2866) 2 / 957.

<sup>(15)</sup> مسلم: كتاب الإمارة ، باب إذا بويع لخليفتين ( 1853 ) 3/ 1480 .

أن النبي - على النبي - على النبي الإنها وروى مسلم (1) وأبو داود (2) والنسائي (2) عن عرفجة بن شريح - على - أن النبي - على الأمة وهم [أ/ 308] جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان" وفي رواية لهم (4) عنه: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه" والعمدة الكبرى في ذلك ما أشار إليه الصديق - على - من أمر قريش، روى البخاري (5) عن معاوية - على قال: سمعت النبي - على - يقول: "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين" وروى - أيضاً - (6) عن ابن عمر - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله - على الله - على الأممة من قريش ما بقي منهم اثنان " والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً حتى أن حديث: "الأثمة من قريش خاصة " جمع طرقه شيخنا حافظ عصره أبو الفضل ابن حجر في مصنف (7)، ففغل جميعهم للمبايعة إجماع فعلي، ولم يكن علي - فله - حاضراً إذ ذلك فلما بلغه الأمر عتب لقطعهم الأمر من غير مشاورته ومشاورة أقاربه لقرابتهم من رسول الله [ب/ 295] - كله واستعظم ذلك، فلما اعتذر إليه أبو بكر - فله - بأنه ما بادر إلى ذلك إلا خوفاً من الفتنة وافتراق كلمة الأمة بابعه طائعا محتاراً لذلك، راغبًا فيه عمصوبًا له ، ثم لم يزل خوفاً من الفتنة وافتراق كلمة الأمة بابعه طائعا محتاراً لذلك، راغبًا فيه عمصوبًا له ، ثم لم يزل مطيعًا له وعونًا حتى مات - عليه .

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الإمارة ، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ( 1852 ) 1479 .

<sup>(2)</sup> أبو داود : كتاب السنة ، باب في قتل الخوارج ( 4762 ) 4 / 242 .

<sup>(3)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب المحاربة ، باب قتل من فارق الجهاعة ( 3471 ) 3/ 429.

<sup>(4)</sup> مسلم: كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين (1853) 3/ 1480، أبو داود: كتاب السنة، باب في قتل الخوارج (4762) 4/ 242، سنن النسائي الكبرى: كتاب المحاربة، باب قتل من فارق الجماعة (3469، 3470) 3/ 428.

<sup>(5)</sup> البخاري : كتاب المناقب ، باب مناقب قريش (3500) 414 .

<sup>(6)</sup> البخاري : كتاب المناقب ، باب مناقب قريش (3501) 414 ، 415 .

<sup>(7)</sup> اسمه : لذة العيش في حديث إن الأئمة من قريش ، وهو جزء ضخم ، أشار إليه ابن حجر في فتح الباري : 6/ 658، وذكره د . شاكر محمود ضمن مصنفات ابن حجر ، ولم يشر إلى طبعه : 1/ 211 ، وينظر كشف الظنون لحاجي خليفة: 2/ 1548، ولم يرد له ذكر في المصنف الذي ذكر كتب الحديث المطبوعة .

قصة مبايعة على لأبي بكر (1)\_رضى الله تعالى (2) عنها\_ (3): روى البخاري في غزوة خيبر (4) عن عائشة \_ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَالَمُهُ عِنتُ النبي \_ ﴾ النبي \_ السلت إلى أبي بكر \_ رضى الله تعالى (5) عنه \_ تسأله ميراثها من رسول الله \_ على أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله . على \_ قال: "لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنها يأكل آل عمّد في هذا المال " وإني ـ والله ـ لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله ـ على عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله عليه [ أ / 309 ] ولأَعْمَلَنَّ فيها بها عمل به رسول الله عليه فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر ـ رضى الله تعالى (6) عنهما ـ في ذلك، فهجرته فلم تكلُّمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي ـ عَلَيْ ـ ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها على \_ رضي الله تعالى (٢) عنهما \_ ليلا (8) ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلَّى عليها، وكان لعليٌّ من الناس وجهٌ حياةً فاطمةً ، فلما توفيت استنكر عليٌّ وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ، ولم يبايع تلك الأشهر ، فأرسل إلى أبي بكر أن اثتنا ولا يأتنا (9) أحد معك كراهية ﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻤﺮ ـ رضي الله تعالى (10) عنه ـ فقال (11) عمر : لا والله لا تدخل عليهم وحدك، فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوه بي؟ والله لآتينهم ، فدخل عليهم أبو بكر فتشهّد علي ـ رضي الله تعالى (12) عنه \_ فقال : إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ، ولم نَنْفَس عليك خيرًا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر ، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله ـ ﷺ ـ نصيبًا حتى فاضت عينا أبي بكر ، فلما تكلم أبو بكر قال : والذي نفسي بيده لقرابةُ رسول الله عيد أحب إليّ أن أصل من قرابتي ، وأما الذي شجر بيني وبينكم [ب/ 396] [ج/ 239] من هذه الأموال

<sup>(1)</sup> في (ج): رضى الله تعالى عنه بعد أبي بكر وبعد على ، رضي الله عنهها.

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(3)</sup> لم يرد لهذه القصة ذكر في شرح العقائد، وهي من استطرادات البقاعي رحمه الله تعالى.

<sup>(4)</sup> البخاري : كتاب المغازي ، بآب غزوة خيبر ( 4240 ، 4241 ) 498 ً، وأخرجه مختصرًا في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول الله ـ ﷺ ـ (3711 ) 438 .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من: (ج).

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : (ج ) .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> ليلًا : زيادة من : (ج) .

<sup>(9)</sup> في (أ) و (ب): وَلا يَأْتَيْنا ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو في البخاري ، لأنه مجزوم بلا .

<sup>(10)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(11)</sup> في (أ): وقال، وأثبتنا ما في (ب) و (ج) لأنها رواية البخاري.

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

فإني لم آلُ فيها عن الخير ، ولم أترك أمرًا رأيت رسول الله - والله على الله عنها إلا صنعته ، فقال على لأبي بكر - رضي الله تعالى (1) عنها - : موعدك العشية للبيعة ، فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهّد وذكر شأن على - في الله على البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد على فعظّم حقَّ أبي بكر وحدَّث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به ولكنا كنا (2) نرى لنا في هذا الأمر نصيبًا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا ، فسرً بذلك المسلمون وقالوا: أصبت وكان المسلمون إلى [ أ / 310] على - في المربأ حين راجع الأمر المعروف".

قوله: (لوكان في حقه نص) (4) أي من السنة كها زعمت الشيعة ، أعجبُ من ادعائهم النص ادعاؤهم كونه متواتراً فكأن معنى ذلك: أنهم اطلعوا على نص متواتر خفي على جميع الصحابة والتابعين ، أو أنهم اطلعوا على النص وخالفوه ، ولا يقول هذا عاقل!

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(2)</sup> كنا: ليست في رواية البخاري.

<sup>(3) 🍪 :</sup> ساقط من : (ج).

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 169 .

#### [ قصة عهد أبي بكر لعمر ـ رضي الله عنها ـ $^{(1)}$ ] $^{(2)}$ ......

(1) شرح العقائد: 170.

(2) ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

(3) في النسختين بياض بقدر أربعة أسطر، ولم يخرج البقاعي شيئًا.

(4) وقد أخرج الطبري في التأريخ أن أبا بكر الصديق \_ في عقد في مرضته التي توفي فيها لعمر بن الخطاب عقد الخلافة من بعده ، وذكر أنه لما أراد العقد له دعا عبد الرحمن بن عوف فيها ذكر ابن سعد عن الواقدي عن بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحن قال: " لما نزل بأبي بكر\_رحه الله\_الوفاة دعا عبد الرحن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر؟ فقال: يا خليفة رسول الله، هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل ولكن فيه غلظة، فقال أبو بكر: ذلك لأنه يرأني رقيقًا، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرًا عاهر عليه، ويا أبا عمد قد رمقته فرأيتي إذا غضبت على الرجل في الشيء أراني الرضاعنه ، وإذا لنت له أراني الشدة عليه ، لا تذكر يا أبا محمد عا قلت لك شيئًا ، قال : نعم ، ثم دعا عثيان بن عفان ، فقال : يا أبا عبد الله ، أخبرنى عن عمر ؟ قال : أنت أخبر به ، فقال أبو بكر : علَّ ذاك يا أبا عبد الله ، قال: اللَّهم علمي به أن سريرته خير من علانيته ، وأن ليس فينا مثله ، قال أبو بكر : رحمك الله يا أبا عبد الله، لا تذكر مما ذكرت لك شيئًا ، قال : أفعل ، فقال له أبو بكر : لو تركته ما عدوتك ، وما أدري لعله تاركه والخيرة له ألا يلي من أموركم شيئًا ، ولوددت أني كنت خلوًا من أموركم ، وأني كنت فيمن مضي من سلفكم ، يا أبا عبدالله ، لا تذكرنٌ مما قلت لك من أمر عمر ولا مما دعوتك له شيئا " وذكر عن ابن أبي السفر قال: " أشرف أبو بكر على الناس من كنيفه وأسماء بنت عميس عسكته موشومة اليدين وهو يقول : أترضون بمن أستخلف عليكم ، فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ، ولا ولَّيت ذا قرابة ، وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب ، فاسمعوا له وأطيعوا ، فقالوا : سمعنا وأطعنا " وقال الطبري : قال الواقدي: دعا أبو بكر عثمان خاليًا ، فقال له: اكتب بسم الله الرحن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة ، أما بعد: قال: ثم أغمى عليه ، فذهب عنه ، فكتب عثمان أما بعد : فإنى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ، ولم آلكم خيرًا ، ثم أفاق أبو بكر فقال : اقرأ عليّ ، فقرأ عليه ، فكبّر أبو بكر وقال : أراك خفت أن يختلف الناس إن افتُلتتْ نفسي في غشيتي، قال: نعم، قال: جزاك الله خيرًا عن الإسلام وأهله، وأقرَّها أبو بكر ـ رضي الله تعالى عنه ـ من هذا الموضع، تأريخ الطبري : 4/ 51 ، 52 ، حوادث سنة 13 هـ ، وأسند ابن سعد عن ابن أبي مليكة عن عائشة و الله عالم قالت: كما ثقل أبي دخل عليه فلان وفلان فقالوا: يا خليفة رسول الله ماذا تقول لربّك إذا قدمت عليه غدًا ، وقد استخلفت علينا ابن الخطاب؟ فقال: أجلسون ، أبافه ترهبوني؟ أقول: استخلفت عليهم خيرهم، الطبقات الكبرى لابن سعد: 3/ 274 ذكر استخلاف عمر ، وقد ذكر ابن كثير أن عمر بن الخطاب\_ 🚓 ـ كان يصلي بالمسلمين في مرض أبي بكر ـ 🐀 ـ وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر إلى عمر بن الخطاب، البداية والنهاية : 7/ 18 ، وقد ذكر خليفة بن خياط في تأريخه : 90 أن البيعة تمت لعمر ـ ﴿ عَهِدَ أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى تأريخ الإسلام : عهد الخلفاء الراشدين / 87 ، وقد ذكر القصة بطولها وتفاصيلها ابن الأثير في كامله : 2/ 292\_294 ، هذا وقد أورد ابن الأعثم نسخة من الكتاب الذي عهد به إلى سيدنا عمر ـ ﴿ وكتبه سيدنا عثمان بن عفان ـ ﴿ الفتوح لابن أعثم: 1 / 158 .

قصة الشورى(1): روى البخاري (2) عن عمرو بن ميمون قال: "إني لقائم ، ما بيني وبينه ـ يعنى عمر ـ غير عبد الله بن عباس غداة أصيب، فها هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني \_ أو أكلني \_ الكلب حين (3) طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينًا ولا شهالًا إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر رجلًا، مات منهم سبعة، فلها رأى ذلك رجل من [ب/ 297] المسلمين طرح عليه بُرْنُسًا ، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه ، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى ، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون ، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون : سبحان الله ! سبحان الله ! فصلي بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة ، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني ؟ فجال ساعة ثم جاء ، فقال : غلام المغيرة ، قال : الصَّنَّعُ ؟ قال : نعم ، قال : قاتله الله ، لقد أمرت به معروفًا ! الحمد لله الذي [أ/ 311] لم يجعل ميتني بيد رجل يدعي الإسلام ، [ج/ 240] فاحتمل إلى بيته ، فانطلقنا معه وكأنَّ الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذٍ! فقائل يقول: لا بأس(4)، وقائل يقول: أخاف عليه ، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فخرج (5) من جرحه، فعرفوا أنه ميت ، فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف، فقال: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر (6) أو الرَّهْط الذينَ توفي رسول الله \_ عَلَيْ \_ وهو عنهم راض ِ { فمن استخلفوا بعد (7) فهو الخليفة [ فاسمعوا له وأطيعوا ](8) إ(9) فسمى: عليًا، وعثمان ، والزبير، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له ، فإن أصابت الإمرة سعداً فذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أُمِّر فإني لم أعزله من(10) عجز ولا خيانة ، وقال : أوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم

<sup>(1)</sup> شرح إلعقائد : 170 .

<sup>(2)</sup> البخّاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب قصة البيعة والاتفاق على عثيان ـ الله عن 3700 ) 436 ، 437 ، وقد اختصر البقاعي الرواية .

<sup>(3)</sup> في (أ): حتى.

<sup>(4)</sup> في (ب): لا تأس.

<sup>(5)</sup> في (ج): فخرجه.

<sup>(6)</sup> النفر : ساقط من: (ج) .

<sup>(7)</sup> في ( ج ) : بعدي.

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين: ساقط من: (ج).

<sup>(9)</sup>ما بين القوسين: ليس في رواية البخاري في كتاب فضائل الصحابة المخرجة آنفًا ، وإنها إدخال لها من كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ـ ﷺ وأبي بكر وعمر \_رضي الله عنهما \_ (1392) 159 .

<sup>(10)</sup> في البخاري : عن .

حقهم ، ويحفظ لهم حرمتهم ، وأوصيه بالأنصار خيرًا؛ الذين تبوَّؤوا الدار والإيمان من قبلهم؛ أن يقبل من محسنهم، وأن يُعفى(١) عن مسيئهم ، وأوصيه بأهل الأمصار خيرًا، فإنهم ردء الإسلام، وجباة المال، وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرًا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله تعالى<sup>(2)</sup> وذمة رسوله<sup>(3)</sup>، أن يوفّى لهم بعهدهم<sup>(4)</sup>، وأن يقاتل [ب / 298] من وراثهم ، ولا يكلفوا إلا طاقتهم ، فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي ، فسلم عبد الله بن عمر يعني على عائشة \_ رضى الله تعالى (5) عنها \_ قال : يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه ، فأُدخل فوضع (6) هنالك مع صاحبيه ، فلما فُرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم ، قال الزبير : قد جعلت أمري إلى على، فقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان ، وقال سعد: قد جعلت [ أ/ 312] أمري إلى عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن : أيِكما تبرأ من هذا [ج/ 241] الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرنَّ أفضلهم في نفسه ، فأسكت الشيخان ، فقال عبد الرحن : أفتجعلونه إلىَّ والله على أن لا آلو (٢) عن أفضلكم ؟ قالا : نعم ، فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله على والقدم في الإسلام ما قد علمت ، فإلله عليك لئن أمرتك لتعدلنَّ ، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك ، فلما أخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي ، وولج أهل الدار فبايعوه "\_رضي الله تعالى(8) عنهم أجمعين\_.

<sup>(1)</sup> في (أ) و ( ب ) : يعفا ، وما أثبتناه من : ( ج ) هو في البخاري .

<sup>(2)</sup> لم نثبت زيادة ما في : (ج) وهي " تعالى " لأنها في البخاري كها في : (ب) .

<sup>(3)</sup> في (أ): بذمة الله ورسوله، وفي (ج): بذمة الله تعالى ورسوله، وما أثبتناه من: (ب) هو الصحيح لأنه في البخاري.

<sup>(4)</sup> في (ج) بعقدهم .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من: ( ج) .

<sup>(6)</sup> فوضع : ساقط من : (ج).

<sup>(7)</sup> في الصحيح: لا آل، ولا أدري من أين أتاه الجزم، ولعله تصحيف في النقل، يؤيد ذلك أن النص في فتح الباري كالذي ذكره البقاعي\_والله أعلم..

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من: (ج).

# عليُّ المرتضى

قصة خلافة على - قليه - (1): وترجمته هو: الإمام أبو الحسن أمير المؤمنين ، علي المرتضى بن أي طالب - واسمه : عبد مناف ب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (2) بن أدد بن مقوّم بن ناحور (3) بن تبرح (4) بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسهاعيل - نبي الله - بن إبراهيم - خليل الله - عليهم الصلاة والسلام (3) ، ولد قبل بعثة النبي - رئيس بسنين ست أو سبع أو نحوها ، وكان في حجر النبي - رؤيس و السلام (3) ، ولد قبل العباس - رضي الله تعالى (6) عنه - [ب / 299] : إن أخاك أبا طالب كثير العيال فاذهب بنا إليه فلنخفف من عياله ، فأتياه ، فقال أبو طالب: إذا تركتها لي (7) عقيلاً وطالباً العيال فاذهب بنا إليه فلنخفف من عياله ، فأتياه ، فقال أبو طالب: إذا تركتها لي (7) عقيلاً وطالباً فلم يزل علي مع رسول الله - بي عثه الله نبيًا ، [ج/ 242] فاتبعه وآمن به وصدقه فكان فلم يزل علي مع رسول الله - بي الله تعالى (8) عنها - ، واختلف في سنة إذ ذاك ، فقيل: فلم يزل علي مع رسول الله - بي الله تعالى (8) عنها - ، واختلف في سنة إذ ذاك ، فقيل: فلم يزل علي مع رسول الله - بي الله تعالى (8) عنها - ، واختلف في سنة إذ ذاك ، فقيل: فلم يزل على مع رسول الله - بي بعثه الله نبيًا ، [ج/ 242] فاتبعه وآمن به وصدقه فكان ثبان عشرة ، وقال شيخنا (9): قال ابن عبد البر (10): إنه أصح ما قبل انتهى ، وقبل: عشر سنين ، وقبل: ثبان ، وقبل: سبع ، وقبل: دونها ، ولم يعبد وثنًا أصح ما قبل انتهى به منا و الميلة عشر الله عشرة ، وقال شيخنا (20) عنه - كان ينشد :

سبقتكم إلى الإسلام طرًّا صغير ما بلغت أوان حُلْمي (13)

<sup>(1)</sup> شرح العقائد :1 / 168 .

<sup>(2)</sup> قال البيهقي: وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ \_ رحمه الله \_ يقول: نسبة رسول الله \_ الله \_ وحصيحة إلى عدنان، وما وراء عدنان فليس فيه شيء يعتمد عليه ، دلائل النبوة: 1/ 180، وقال ابن سعد: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسهاعيل ، الطبقات الكبرى: 1/ 58، ونقل الذهبي عن عروة بن الزبير قوله: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصًا ، السيرة النبوية للذهبي " مستقاة من تأريخ الإسلام ": 1، 3.

<sup>(3)</sup> ابن ناحور : مكرر في : (ج) .

<sup>(4)</sup> في سيرة ابن هشام 1 / 5 : تيرح ، وفي دلائل النبوة للبيهقي 1 / 179 : تارح .

<sup>(5)</sup> الصواب أن يقول : عليهما الصلاة والسلام ، لأنه لا نبيٌّ في النسب المذكور سواهما .

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> لي : ساقط من : (ج) .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(9)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 336.

<sup>(10)</sup> الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 30، 31، وفيه: هذا أصح ما قيل في ذلك.

<sup>(11)</sup> السنن الكبرى للبيهقى: 6/ 206.

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(13)</sup> في سنن البيهقي الكبرى: "سبقتهم إلى الإسلام قدمًا غلامًا ما بلغت أوان حلمي".

وأسند أبو يعلى الموصلي<sup>(1)</sup> عن أنس قال: استُنبِي النبي - الله عن اله يوم الاثنين ، وصلى علي يوم الثلاثاء ، وأسند أبو داود الطيالسي<sup>(2)</sup> وأبو عوانة (3) عن ابن عباس - رضي الله تعالى (4) عنها - عنها - قال: أول من صلى مع رسول الله - الله عوانة : هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد لصحته قال شيخنا (6): قال ابن عبد البر (7) عن إسناد أبي عوانة : هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد لصحته وثقة نقلته انتهى ، وكل ما ورد مما يخالف ذلك يمكن تأويله ، قال ابن عبد البر (8): والصحيح في أمر أبي بكر أنه أول من أظهر إسلامه (9) انتهى ، وكان علي - رضي الله تعالى (10) عنه - أصغر ولد أبي طالب ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هشام أسلمت وماتت في حياة النبي - الله - وكان النبي - الله عبه (11) ويكرمها ونزل (12) في قبرها ، قال شيخنا (13): قال ابن عبد البر (14): وقد أجمعوا أنه أول عن صلى القبلتين ، وهاجر ، وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد ، وأنه أبلى ببدر وأحد والحندق وخيبر البلاء العظيم ، وكان لواء رسول الله - الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه تبوك خلقه رسول الله - على المدينة ، وقال له: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي "(16) { أي أنت مني بمنزلته منه في خلافته في حياته إلا أنه لا نبي بعد بعثته ، وإنها قلنا ذلك لأن هارون مات قبل موسى عليها السلام - وعبر بـ: "لا نبي بعدي" لأنه أعم من:

<sup>(1)</sup> مسند أبي يعلى : ( 446 ) 1 / 348 ، وفيه : " بعث رسول الله 🌋 ـ يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء " .

<sup>(2)</sup> مسند أبي داود الطيالسي : (2753) 3.

<sup>(3)</sup> لم أجده في المطبوع من أبي عوانة.

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(6)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 336.

<sup>(7)</sup> الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 28.

<sup>(8)</sup> م.ن:3 / 29

<sup>(9)</sup> في (ج): إسلاسه.

<sup>(10)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(11)</sup> في (ج): يجلها.

<sup>(12)</sup> في (ج): نزها، ولعلها أنزلها.

<sup>(13)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 336.

<sup>(14)</sup> الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 35.

<sup>(15)</sup> في (ج): ولا يتخلف.

<sup>(16)</sup> رواه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة (4416) 517، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب علله \_ (2403) 4/ 1870.

إلا أنك لست نبيًا، وأدلّ على المراد} [1] قال: [2] وروينا من وجوه عن علي [ب/ 300] رضي الله تعالى (3) عنه \_ أنه [ج/ 243] قال: أنا عبد الله وأخو رسوله لا يقولها أحد غيري إلا كذاب (4) ، قلت: يشير إلى أن النبي \_ على \_ لمّا آخى بين المهاجرين والأنصار آخاه (5) وكنّاه أبا تراب، وكان أحب أسها ثه إليه (6) انتهى، وزوَّجه النبي \_ الله إلى المائة إليه (6) انتهى، وزوَّجه النبي \_ الله على الراية غداً رجلاً يجب الله سيداً في الدنيا والآخرة (8) ، وقال النبي \_ الله على يديده فأعطاها علياً (9) ، قلت: وقال \_ الله على يديده فأعطاها علياً (9) ، قلت: وقال \_ الله يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق (10) قال ابن عبد البر: وبعثه النبسي \_ الله اليمن ليقضي بينهم فقال: يا رسول الله تبعثني (11) إلى ناس ذوي (2) أسنان وأنا شاب حديث الحسن لا علم لي بالقضاء؟ فقال: لا تسمع من الأول حتى تسمع من الآخر وضرب صدره وقال: اللهم عمر: على اهد قلبه وسدد لسانه ، قال على: فها شككت بعدها في قضاء بين اثنين (13) ، وقال عمر: على اهد قلبه وسدد لسانه ، قال على: فها شككت بعدها في قضاء بين اثنين اثنين (13) ، وقال عمر: على

ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب) .

<sup>(2)</sup> أي ابن عبد البر.

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(4)</sup> رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : ( 32079 ) 6 / 367 ، وابن ماجه في سننه : المقدمة ، باب فضل علي بن أبي طالب ( 120 ) 1 / 44 ، والنسائي في سننه الكبرى : كتاب الخصائص ، باب ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحد ( 8338 ) 7 / 409 .

<sup>(5)</sup> حيث مؤاخاته ﷺ عليًا ﷺ رواه الطبران في المعجمين: الأوسط: (5894) 8 / 99، والكبير: (7577) 8 / 127.

<sup>(6)</sup> أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب ـ الله ـ ( 3703 ) 437 ، ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب ـ الله ـ ( 2409 ) 4 / 1874 .

<sup>(7)</sup> حديث تزويجه ﷺ عليا فاطمة رضي الله عنها أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ( 9783) 5/ 490، والطبراني في معجمه الكبير: ( 156) 1/ 94، والحاكم في مستدركه: 2/ 4، والهيشمي في مجمع الزوائد: 9/ 101.

<sup>(8)</sup> أخرجه بهذا اللفظ أبو المحاسن الحنفي في معتصر المختصر : 2/ 247 .

<sup>(9)</sup> أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب على - ( 3702) 437، ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب على - ( 2404) 4 / 1871.

<sup>(10)</sup> أُخرَجه مسلم: كتاب الإيبان ، باب الدليل على أن حب الأنصّار وعلي ــــ من الإيبان وعلاماته ( 78) 1 / 86، الترمذي : كتاب المناقب ، باب 21 ، ( 3736 ) 5 / 601 ، النسائي ، السنن الكبرى : كتاب المخصائص ، باب الفرق بين المؤمن والمنافق ( 8431 ـ 843 ) 7 / 445 ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده : 1 / 95 ، 128 ، 292 .

<sup>(11)</sup> تبعثني : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(12)</sup> في (ج) وذي .

<sup>(13)</sup> حديث بعث على على اليمن ليقضي بينهم ، أخرجه: أبو داود: كتاب الأحكام ، باب كيف القضاء (3582) \$ / 301 ، الترمذي : كتاب الأحكام ، باب 5 ( 1331 ) 3 / 618 ، سنن النسائي الكبرى : كتاب الخصائص ، باب ذكر التضاة ( 2310 ) 2 / 774 ، ابن ماجه : كتاب الأحكام ، باب ذكر القضاة ( 2310 ) 2 / 774 ، المستدرك للحاكم : 4 / 105 ، مسند أبي يعلى : ( 293 ) 1 / 252 .

أقضانا (١) ورُويَ عن كل من الإمام أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما (١) أنه قال: لم يُروَ لأحد من الصحابة من الفضائل ما روي لعلي \_رضي الله تعالى (١) عنه \_انتهى، وكان له من الولد الذكور أحد وعشرون، أعقب منهم خسة: الحسن، والحسين، ومحمد ابن الحنفية، وعمر، والعباس، ومن الإناث ثماني عشرة منهن (٩): زينب، وأم كلثوم، وأمامة، وأما بيعته فقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في دول الإسلام (٥): لما قتل عثمان \_رضي الله تعالى (٥) عنه \_ سعى الناس إلى دار علي حرضي الله تعالى (١) عنه \_ فأخر جوه وقالوا: لا بدَّ للناس من إمام، فحضر طلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص والأعيان، فأولُ من بايعه طلحة ثم سائر الناس انتهى، قال شيخنا في تهذيب التهذيب (١) عن [ أ/ 315] ابن عبد البر (٩): وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: قلت لعبد الله بن عياش (١٥) بن أبي ربيعة: لم كان صَغُو الناس إلى علي بن أبي طالب؟ فقال: يا ابن أخي العبد الله بن عياس (١٥) برسول (١٤) الله \_ كان صَغُو الناس إلى على بن أبي طالب؟ فقال: يا ابن أخي في الإسلام، والصهر (١١) برسول (١٤) الله \_ كان صَغُو الناس إلى على بن أبي طالب؟ فقال: يا ابن أخي أبا الماعون، قال أبو عمر (١١): "فاجتمع على بيعته المهاجرون (١٩) والأنصار إلا نفراً منهم لم يهَجُهُم، وقال: أولتك قوم قعدوا عن الحق ولم يقوموا مع الباطل، [ب / 301] وتخلف عنه معاوية في السلمون ولا سيها أهل دمشق، وأتى البريد بثوبه بالدماء فنصب على منبر دمشق ونعاه معاوية المسلمون ولا سيها أهل دمشق، وأتى البريد بثوبه بالدماء فنصب على منبر دمشق ونعاه معاوية المسلمون ولا سيها أهل دمشق، وأتى البريد بثوبه بالدماء فنصب على منبر دمشق ونعاه معاوية المسلمون ولا سيها أهل دمشق، وأتى البريد بثوبه بالدماء فنصب على منبر دمشق ونعاه معاوية المسلمون ولا سيها أهل دمشق، وأتى البريد بثوبه بالدماء فنصب على منبر دمشق ونعاه معاوية السيما أهل دمشق، وأتى البريد بثوبه بالدماء فنصب على منبر دمشق ونعاه معاوية المسلمون ولا سيها أهل دمشق، وأتى البريد بثوبه بالدماء فنصب على منبر دمشق ونعاه معاوية المناس المعالية المناس المعالية والمعالية والمعالية

 <sup>(1)</sup> رواه ابن أبي شبية في مصنفه: (31129) 6/ 138، وأحمد في مسنده: 5/ 113، والحاكم في مستدركه: 3/ 345.

<sup>(2)</sup> نقله عن ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب: 7/ 297.

<sup>(3)</sup> تعالى: زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> في النسختين : منهم ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(5)</sup> دول الإسلام لِلذَهبي : 185 .

<sup>(6)</sup> تعالى: زيادة من (ج).

<sup>(7)</sup> تعالى: زيادة من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> تهذيب التهذيب لاين حجر: 7/ 338.

<sup>(9)</sup> الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 43.

<sup>(10)</sup> في (ج) : عباس .

<sup>(11)</sup> في التهذيب: والظهر، والصحيح ما أثبتناه، وهو ما في الاستيعاب.

<sup>(12)</sup> في (ج): رسول الله ، وفي التهذيب : لرسول الله .

<sup>(13)</sup> الاستيعاب لابن عبد البر : 3/ 55 .

<sup>(14)</sup> في (ج): المهاجرين.

<sup>(15)</sup> دول الإسلام للذهبي : 185 .

<sup>.</sup> (16) في ( ج ) : وطارت .

إلى أهلها فتعاقدوا على الطلب بدمه وكانوا ستين ألفاً ، والتفُّتْ قتلة عثمان على على وكانوا من أهل بيعته وصاروا من رؤوس الملأ، وخاف عليّ من أن يُحدث فيهم شيئاً فينتهض<sup>(1)</sup> الناس فسار (2) بعسكره وهم فيه من المدينة إلى العراق ، ثم إن طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ندموا، وعظم عليهم قتل عثمان ، ورأوا أنهم قد قصّروا في نصرته ـ يعني بامتناهم لأمره في الامتناع لما عزم عليهم في ترك نصرته ـ فخرجوا على وجوههم قاصدين البصرة للطلب بدمه، فالتقوا بجيش علي فحصلت بينهم وقعة الجمل بلا قصد من الأكابر ، لأنه التحم القتال بين الغوغاء وخرج الأمر عن علي وعن طلحة والزبير، وقتل من الفريقين نحو من عشرين ألفاً انتهى"، ثم تحرك إليه جيش الشام فسار نحوهم في سبعين ألفاً ، فكان بينهم في صِفِّين ما كان من قتال قلَّ أن وقع مثله في عصر من الأعصار، وذلك هو المشار إليه في الأحاديث [ أ / 316] الصحيحة الكثيرة في افتراق الأمة، المنبَّه فيها على أن فرقة على هي المحقة ومخالفتها هي الباغية، ثم حقق ذلك قتل عمار مع على \_ رضى الله تعالى(3) عنهما \_ وانفصل الحرب في آخر الأمر على التحكيم وذلك لطلب(4) من معاوية وموافقة من أكثر جيش عليّ وكفوا عن الحرب [ ج / 245] من غير إرادة على \_ رضي الله تعالى (5) عنه \_ فحكموا من جهة على \_ رضي الله تعالى (6) عنه \_ أبا موسى الأشعري ، ومن جهة معاوية \_ رضى الله تعالى (7) عنه \_ عمرو بن العاص (8) ، على أن من اتفقا على توليته فهو الخليفة ، ومن اتفقا على عزله فهو المعزول ، فخدع عمرو أبا موسى إلى أن خلع عليًّا وأنفذه عمرو، ثم إن عمرًا ولَّى معاوية فغضب أبو موسى ولم ينفذ ، فافترقت الكلمة [ب/ 302] وتبدد الأمر، ثم غضب على علي من جيشه \_ بسبب التحكيم \_ أزيد من عشرة آلاف، وقالوا: لا حكم إلا لله فإن الله \_ تعالى \_ قال: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ (9) وكفروا عليًّا بفعله واعتزلوه وهم الخوارج وشقوا عصا المسلمين وقطعوا السبيل، فعاتبهم على فلم يفد فيهم،

<sup>(1)</sup> في (ج): فينتقض.

<sup>(2)</sup> في (ج ): فصار .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(4)</sup> في (ج): بطلب.

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(8)</sup> في ( ب ) : العاصي .

<sup>(9)</sup> سورة الأنعام : من الآية 57 .

فخرج إليهم بمن بقي معه فقاتلهم بالنهروان (1) فقتلهم واستأصل جمهورهم، فانتدب له من بقاياهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي (2) وكان فاتكًا فوثب عليه فضربه بخنجر في دماغه، قال الذهبي (3): ليلة الجمعة سابع عشر شهر رمضان، وقال شيخنا (4) عن ابن عبد البر (5): ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت، وقيل: بقيت من رمضان ، وقيل: أول ليلة من العشر الأواخر سنة أربعين من الهجرة فهات بعد يومين ، فأخذ ابن ملجم بعد وفاته وعذب وقطع الأواخر سنة أربعين من الهجرة فهات بعد يومين الله تعالى (7) عنه حهل موضعه، وقيل: دفن آرابًا، وروي عن أبي جعفر (6) أن قبر علي – رضي الله تعالى (7) عنه – جهل موضعه، وقيل: دفن في قصر الإمارة، وقيل: في رحبة الكوفة (8)، وقيل: بنجف الحيرة (9)، وقيل غير ذلك ، وروى ابن جريج (10) عن محمد بن علي – يعني الباقر – أن عليًا مات وهو ابن ثلاث [أ/ 137]

<sup>(1)</sup> النهروان : موقع في العراق بين بغداد وواسط ، حدثت فيه معركة شهيرة بين علي بن أبي طالب ـ على و الخوارج ، معجم البلدان : 8/ 418 ، المنجد في اللغة والأعلام : 578 .

<sup>(2)</sup> عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري ، فاتك ثائر ، من أشداء الفرسان ، أدرك الجاهلية وهاجر في خلافة عمر \_ فله ـ وقرأ على معاذ بن جبل \_ فله ـ ، فكان من القراء وأهمل الفقه والعبادة ، كان من شيعة على وشهد معه صفين ثم خرج عليه ، اتفق مع البرك وعمرو بن بكر على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص \_ فله ـ وتعهد هو بقتل علي \_ فله ـ فله كانت ليلة السابع عشر من رمضان استعان ابن ملجم برجل يدعى شبيبًا وكمنا له خلف الباب الذي يخرج منه علي لصلاة الفجر ، فلما خرج ضربه شبيب فأخطأه ، فضربه ابن ملجم فأصاب مقدم رأسه فتوفي \_ فله ـ من أثر الجرح ، وفي آخر اليوم الثالث لوفاته أحضر ابن ملجم بين يدي الحسن عناصاب مقدم رأسه فتوفي \_ فله وأجهزوا عليه، وقيل: أحرق بعدها ، وذلك سنة أربعين للهجرة ، وفي تأريخ مقتل سيدنا على \_ خله ـ خلاف ، ينظر : الطبقات الكبرى لابن سعد : 3 / 33 هـ تأريخ خليفة : 182 ، الأنساب للسمعاني : 1 / 451 ، الكامل لابن الأثير : 3 / 171 ، لسان الميزان لابن حجر : 3 / 436 ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : 1 / 451 ، الكامل المن الأثير : 3 / 171 ، لسان الميزان لابن حجر : 3 / 436 ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : 1 / 120 .

<sup>(3)</sup> دول الإسلام للذهبي: 186.

<sup>(4)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر : 7/ 338 ، 339 .

<sup>(5)</sup> الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 56، 57.

<sup>(6)</sup> الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 56 ، 57 ، تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 339 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> الكوفة : المصر المشهور بسواد العراق ، وسميت الكوفة لاستدارتها ، مصرت في أيام سيدنا عمر ـ الله ـ سنة 18 هـ و وكانت مقرًا لخلافة سيدنا علي ـ الله ـ وهي اليوم مركز لقضاء بنفس الاسم يتبع محافظة النجف وعلى بعد 10 كم منها ، ينظر : معجم البلدان لياقوت : 7 / 160 ، أصول أسهاء المدن والمواقع العراقية لجهال بابان : 263 ، 264 .

<sup>(9)</sup> النجف: المدينة المشهورة منذ صدر الإسلام، أصلها عين تسقي عشرين ألف نخلة، وهو قديهًا ما انفصل عن النجوفة وانحاز عنها من الظهر حتى يصل إلى الحيرة ويضاف إليها فيقال: نجف الحيرة، وهي اليوم المحافظة التي استحدثت في السبعينيات من هذا القرن، فيها مراقد الأثمة الأطهار، ينظر: معجم البلدان لياقوت: 8/ 376، أصول أسهاء المدن والمواقع العراقية لجهال بابان: 398، 399.

<sup>(10)</sup> الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 56، 57، تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 339.

أو أربع وستين ، وقيل: ابن خس وستين، وقيل : ثمان وخسين ، وقيل غير ذلك قال  $^{(1)}$ : وأحسن ما رأيت في صفته أنه كان ربعة  $^{(2)}$  أدعج العينين  $^{(3)}$ ، حسن الوجه ، عظيم البطن  $^{(4)}$ ، عريض المنكبين  $^{(5)}$ ، شثن الكفين  $^{(6)}$ ، أصلع  $^{(7)}$  ، كثير اللحية ، لمنكبيه مشاس كمشاش السبع  $^{(8)}$ ، إذا مشى  $^{(9)}$  تكفّأ  $^{(10)}$ ، وهو إلى السمن ما هو \_ رضي الله تعالى  $^{(11)}$  عنه وأرضاه \_ .

قوله: (والمحارَبات [ج/ 246] لم تكن عن نزاع في خلافته)  $^{(12)}$  أي بل أظهر معاوية \_رضي الله تعالى  $^{(13)}$  عنه \_ أنه يطالب بدم عثمان \_ رضي الله تعالى  $^{(14)}$  عنه \_ وأن قتلَتُهُ مع على \_ رضي الله تعالى  $^{(15)}$  عنه \_ وأنه إذا سلمهم إليه بايع، ولم يدع إلى نفسه أولًا، ولا اعتلَّ في عدم البيعة بغير ذلك، ولم يسع عليًا \_ رضي الله تعالى  $^{(16)}$  عنه \_ إجابته إلى ذلك في أحد من الناس من غير دعوى ولي الدم على [ب/ 303] معين وإقامته  $^{(17)}$  البيّنة على ما ادعى إن أنكر المدعى عليه ، إلى

<sup>(1)</sup> الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 56، 57 ، تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 339 .

<sup>(2)</sup> الربعة من الرجال هو الذي يكون من غير طول بائن ولا قصر شائن ، أي أطول من المربوع وأقصر من المشذب ، وهو غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرًا ، ينظر : الغريب للخطابي : 1 / 218 ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : 2 / 190 .

<sup>(3)</sup> الأدعج هو أسود الجلد، والدعجة هي : السواد في العينين وغيرها، أي أن سواد عينيه كان شديدًا، ينظر : الغريب للخطابي : 1/ 377، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير :2/ 119.

<sup>(4)</sup> المبطان : الكثير الأكل والعظيم البطن .

<sup>(5)</sup> أي بعيد ما بين المنكبين ، ينظر : الغريب لابن قتيبة : ١ / ٤٨٧ .

<sup>(6)</sup> أي أنهما تميلان إلى الغلظ ، وهو مدح في الرجال لأنه أشد لقبضهم ، ينظر : الغريب لابن قتيبة : 1 / 501 ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : 2 / 444 .

<sup>(7)</sup> الأصلع: هو الذي ينحسر الشعر عن مقدم رأسه والجبهة ويرتفع حتى يبلغ اليافوخ ، الغريب لابن قتيبة : 309 .

<sup>(8)</sup> المشاش: هو القص، يقال: قصُّ الصدر رهابَتُه، ينظر: لسان العرب لابن منظور: باب الشين، فصل الميم، مشش. (9) في (أ) مشا.

<sup>(10)</sup> تكفأ: تمايل إلى قدام ، فهو يميل ويتقلب كها تتكفأ السفينة في جريها ، وهو مثل: إذا مشى كأنه ينحط من صبب ، وهو يدل على قوة في البدن لأنه إذا مشى فكأنها يمشي على صدور قدميه من القوة ، ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن لأثير: 4: 183 ، لسان العرب لابن منظور: باب الهمزة ، فصل الكاف ، كفأ.

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد : 171 .

<sup>(13)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>[14]</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>15)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>16)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>17)</sup> في (ب) و (ج) : وإقامة .

غير ذلك من الأمور التي لا تكون إلا عند إمام المسلمين وأمير المؤمنين ، والشروط المعتبرة في الأحكام عند الحكام .

قوله: (فمذكور في المطولات)<sup>(1)</sup> هو خبر المبتدأ الذي هو: (ما) في قوله: (وما وقع من اختلافات) والمبتدأ مضمن معنى الشرط، فلذلك اقترن خبره بالفاء، وإن جعل خبرًا لقوله: (وادّعاء) وقوله: (وإيراد) فهو مؤول بـ: أما مقدرة، أي وأما ادعاء كذا وإيراد كذا فمذكور.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 171 .

## الخلافة والملك العاض



قوله: (ثم بعدها ملك وإمارة)(1) النظر في الخلافة إلى القيام في مقام الميت عن رضى من القائم عليه ، وفي الملك إلى القيام في ذلك مع الغلبة والقهر ، سواء كان القيام عن رضى فيكون القهر بالإمكان ، أو عن افتيات فيكون القهر قد<sup>(2)</sup> خرج من الإمكان إلى الفعل .

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام : "الخلافة بعدي ثلاثون سنة" إلى آخره) أخرجه أبو داود في السنة (4) والترمذي في الفتن (5) والنسائي في المناقب (6) وابن حبان (7)(8) ، من حديث سفينة مولى رسول الله على الله والله على الله والله الترمذي: "الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك" [ولفظ النسائي .....(9) (10) وروى أبو داود الطيالسي (11) ، والمدارمي (12) ، والبيهقي في الشعب (13) عن أبي عبيدة بن الجراح ورضي الله تعالى (14) عنه والنبي والله والله المديث ولا حداله الأمر بدأ نبوة ورحمة أبم ملكًا عضوضًا الحديث ولأحد (15) عن حديفة ورضي الله تعالى (16) عنه والله والله والله والله والله الله والله والل

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 171.

<sup>(2)</sup> في (ج): من . ``

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 171 .

<sup>(4)</sup> أبو داود : كتاب السنة، باب في الخلفاء (4646) 4 / 211 .

<sup>(5)</sup> الترمذي : كتاب الفتن ، باب ما جاء في الخلافة (2226) 4/ 436 .

<sup>(6)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب المناقب، باب فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﴿ أَجْعِينَ ﴿ (8099) 7/ 313. (7) ادر حالان كان بالتاريخ برارياخ ادوء الكرز في أدوم برااة ورواج الدوري ذكر الإخرار أن أراب المرادن :

<sup>(7)</sup> ابن حبان : كتاب التاريخ ، باب إخباره عما يكون في أمته من الفتن والحوادث ، ذكر الإخبار بأن أبا بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي الخلفاء (6657) 15 / 35 .

<sup>(8)</sup> في (ج): والنسائي وابن حبان في المناقب.

<sup>(9)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر سطر، ولم يذكر لفظ النسائي وابن حبان ، لفظ النسائي هو: "الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملكًا بعد ذلك" ولفظ ابن حبان: "الخلافة ثلاثون سنة ، وسائرهم ملوك ، والملوك اثنا عشر" قال الشيخ شعيب: وإسناده حسن.

<sup>(10)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(11)</sup> مسند أبي داود الطيالسي: (1107) 151.

<sup>(12)</sup> سنن الدارمي: كتاب الأشربة ، باب ما قيل في المسكر (2101) 2/ 155.

<sup>(13)</sup> شعب الإيان للبيهقي: 7/ 422.

<sup>(14)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(15)</sup> مسند أحد: 4/ 273.

<sup>(16)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(17)</sup> في (ج): كون.

الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكا جبرية [ب/ 304] فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة ثم سكت "ذكره في مسند النعمان ابن بشير [من مسند الكوفيين ، وقال(1): قال حبيب ـ يعني أحد رواته ـ: فلما قام عمر بن عبدالعزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير [<sup>(2)</sup>) في صحابته فكتبت<sup>(3)</sup> إليه بهذا الحديث أذكره إياه فقلت له : إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين ـ يعني عمر ـ بعد الملك العاض والجبرية، فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فشر به وأعجبه " ولأحد (4) عن أبي بكرة ـ رضي الله تعالى (5) عنه ـ قال رسول الله ـ قليل على مر بن عبد العزيز فشر به وأعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها، فقال رسول الله ـ قليل فزنت أنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ـ رضي الله تعالى (8) عنه ـ ثم رفع الميزان فاستاء لها رسول الله ـ قوله: (على رأس ثلاثين سنة) (10) إنها تكملت الثلاثون بإصلاح الحسن بن على ـ رضي قوله: (على رأس ثلاثين سنة) (10)

الله تعالى (11) عنهما ـ بين الفئتين العظيمتين كما أشار إليه رسول الله ـ على الله عنها أخرجه البخاري (12) عن أبي بكرة ـ رضي الله تعالى (13) عنه ـ : "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين " وتبرُّ بُهِ (14) من الأمر وجعله لمعاوية ـ رضي الله تعالى (15) عنه ـ

<sup>(1)</sup> مسند أحد: 4/ 273.

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ج) : فلتبت ، وفي المسند : كتبت ، بدون الفاء قبلها .

<sup>(4)</sup> مستدأحد: 5/ 44، 50.

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(6)</sup> أنا: ساقط من ( ب ) ، وفي المسند: أنا رأيت ، بدون يا رسول الله بينها.

<sup>(7)</sup> في ( ج ) : دلّ .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup> مسند أحمد: 5/ 44، 50.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 171 .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(12)</sup> البخاري: كتاب الصلح، باب قول النبي - المحسن بن علي - رضي الله عنها -: ابني هذا سيد (2704) 314. (13) تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(14)</sup> في (أ): وتبرؤه، والصحيح ما في غيرها لأنه معطوف على إصلاح في قوله: "بإصلاح الحسن ...".

<sup>(15)</sup> تعالى : زيادة من: (ج) .

فإن النبي \_ عَلِيْ الله عَلَى الله عَلَى عَلَم من الهجرة، [ج/ 248] ومات الصديق ـ رضي الله تعالى<sup>(١)</sup> عنه ـ في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وهو ابن {ثلاث وستين سنة} (2) وقتل عمر \_ رضي الله تعالى(3) عنه \_ شهيدًا في آخر سنة ثلاث وعشرين يوم الأربعاء لأربع ـ وقيل : لثلاث ـ بقين من ذي الحجة وهو ابن ثلاث وستين سنة، واستشهد عثمان \_ عليه في يوم الجمعة ثاني عشر [ب/ 305] ذي الحجة أوسط أيام التشريق\_وقيل: بل يوم التروية\_سنة خس وثلاثين ، فكانت<sup>(4)</sup> مدته ثنتي عشرة سنة إلا بعض شهر (5) فإنه ولي بعد وفاة عمر بثلاثة أيام في غرة المحرم سنة أربع وعشرين ، واستشهد على بن أبي طالب ـ رضى الله تعالى (6) عنه ـ ليلة الجمعة سابع عشر شهر رمضان سنة أربعين فكانت مدته خمس سنين إلا أشهرًا، فإنه استخلف يوم مات عثمان ، ولما مــات علي ـ ﴿ اللَّهُ مِـ ولى ابنه الحسن ـ رضى الله تعالى (٢) عنه ـ وأقام يدعو إلى نفسه ستة أشهر، فذلك رأس ثلاثين سنة، ونزل لمعاوية \_ رضي الله تعالى(8) عنهما \_ في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ، على أن يجعل معاوية العهد من بعده للحسين بن على ـ رضي الله تعالى (<sup>9)</sup> عنهما ـ فهذه ثلاثون سنة من حين وفاة النبي \_ عَلِي \_ في ربيع الأول سنة إحدى عشرة لا تزيد شهرًا ولا تنقصه، وقد أخرج قصة الحسن \_ أيضًا \_ الإمام أحمد من غير ما وجه (١٥) عن الحسين البصري عن أبي بكرة [أ/ 320] ـ رضى الله تعالى (١١) عنه ـ قـال: "كان رسول الله ـ الله على بالناس فكان الحسن بن علي - رضي الله عنهما - يثب على ظهره إذا سجد ففعل ذلك غير مرة ، فقالوا له : والله إنك لتفعل بهذا شيئًا ما رأيناك تفعله بأحد! فذكر شيئًا ثم قال: إن هذا سيد وسيصلح

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> في ( ج ) : وكانت .

<sup>(5)</sup> في (آ): أشهر ، والصحيح ما في (ب) لأنه ولي في غرة محرم ـ وهو الشهر الأول ـ سنة 24 واستشهد 26 من ذي الحجة ـ وهو الشهر الثاني عشر ـ سنة 35 ، والمتبقي من مدته أيام لا أشهر فالصحيح بعض شهر لا بعض أشهر ـ والله أعلم ـ .

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(10)</sup> مسند أحمد: 2/ 44 ، 50 .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

الله عز وجل به بين فتتين من المسلمين "قال الحسن: "فوالله والله {بعد أن ولي} (1) لم يهراق (2) في ولايته ملء محجمة من دم" هكذا رأيت في النسخة لم يهراق ، وصوابه: (لن)، قال شيخنا في تهذيب التهذيب (3)؛ وقال علي بن عاصم عن أبي ريحانة: عن سفينة أن النبي على قال: قال: "الخلافة بعدي ثلاثون [ج/ 249] سنة ، فقال رجل في مجلس علي: دخلت من هذه ستة شهور في خلافة معاوية، فقال: من هاهنا أُتيت تلك الشهور ، كانت البيعة للحسن بن علي، بايعه أربعون ألفًا"، وسيأتي بسط أمر خلافته في ترجمته .

قوله: (وبعدها قد تكون) (4) أي وبعد الثلاثين قد توجد [ ب / 306] الخلافة المذكورة وقد لا توجد، لأن ما بعد الثلاثين من شأنه أن يكون عضوضًا وقد لا يوجد فيه العضّ بالفعل، هذا معنى كلامه، والذي ينبغي حمل الحديث عليه هو أن خلافة النبوة ثلاثون سنة، أي المشرقة (6) بأنوار النبوة ، الجارية على منهاجها في كهال العدل وتأسيس بعض السنن المشار إليها بقوله بأنوار النبوة ، الجارية على منهاجها في كهال العدن من بعدي "أخرجه الإمام أحد (6) وأبو داود (7) والترمذي (8) وقال: حسن صحيح و ابن ماجه (9) وأبو عمرو (10) الداني (11) في كتاب الفتن عن العرباض بن سارية السلمي و رضي الله تعالى (12) عنه وفيه: "وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " فإن كلًا من الخلفاء الخمسة وقع في خلافته أمر لم يعرف إلا بها ، فقتال المرتدين إنها عرفت أحكامه وتمهدت أصوله وفروعه في خلافة الصديق ولقد [1/ 321] رد العرب مسلمين بعد الردة ، كها نقلهم النبي و القد خالفه جميع الصحابة الإسلام ، وهذا أمر لم يقع لغيره و لا قريب منه و لا عُرف إلا به ، ولقد خالفه جميع الصحابة ولم يزل مجاججهم حتى رجعوا إليه ، يعرف ذلك من طالع كتب الردة لابن إسحاق (13)

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من: (ب) و (ج)، وهي من المسند.

<sup>(2)</sup> في المسند: لم يهرق ، وهي أصوب مما سيذكره البقاعي في تصويبه للفظة.

<sup>(3)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/ 259 .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 172 .

<sup>(5)</sup> في (ب ) : المُشَرَّفة .

<sup>(6)</sup> مسند أحمد: 4/ 126.

<sup>(7)</sup> أبو داود: كتاب السنة ، باب لزوم السنة (4607) 4 / 200 .

<sup>(8)</sup> الترمذي : كتاب العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ( 2676 ) 5 / 42، 43.

<sup>(9)</sup> ابن ماجه: المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ( 42 ) 1 / 15 .

<sup>(10)</sup> في (أ) و (ب): عمر.

<sup>(11)</sup> السنن الواردة في الفتن لأبي عمر الداني: باب الاستمساك بالدين واللزوم على السنة (123) 2/ 373\_375 .

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(13)</sup> ينظر: كتاب الردة للواقدي ، تحقيق د . يحيى الجبوري .

والواقدي (1) وغيرهما(2)، وتمصير الأمصار، وتدوين الدواوين ، وفتوح غالب البلاد ، ونشر العدل في أقطار الأرض ، في خلافة عمر \_ رضي الله تعالى (3) عنه \_ لم يقع لغيره جميع ذلك ولا ما يدانيه ، وجمع القرآن ، وضبطه ، وجمع كلمة الناس فيه ، وتحريق ما خيف منه الفتنة ، والقيام بهذا الأمر العظيم ، وفتح الغزو في البحر ، في خلافة عثمان \_ رضي الله تعالى (4) عنه \_ ، وقتال البغاة ، وتعرف منتشر أحكامهم ، وتعريف الباغي ، ونحو ذلك عما [-] / 250 ] يتعلق بهذا الباب ، والأمر بتدوين العلم في فتحه لأبي (5) الأسود باب النحو ، وأمره بتكميله ، في خلافة الباب ، والأمر بتدوين العلم في فتحه لأبي (5) الأسود باب النحو ، وأمره بتكميله ، في خلافة على \_ رضي الله تعالى (6) عنه \_ ، وترك الحق في أمر الخلافة للمفضول بعد القدرة طلبًا للإصلاح بين الناس ، وحقن الدماء في خلافة الحسن \_ رضي الله تعالى (7) عنه \_ وبذلك ختم [ب/ 207] هذا المنهاج ، فلم يقع لغيرهم من بعدهم تأسيس شيء من الأشياء يعم نفعه ، غاية أحدهم أن يرجح الأمر إلى قريب مما كان ، كما فعل عمر بن عبد العزيز \_ رحمه الله تعالى (8) \_ بعد تعب شديد، وسياسة عظيمة ، ومرارة (9) زائدة ؛ فتأمّل هذا الفضل فإنه من النفائس ، واشدد يدك به فإنه من الزغائب .

<sup>(1)</sup> كتاب الردة لابن إسحاق: ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسة ما رواه عن شيوخه: 237، وابن خلكان في الوفيات: 4 / 348، وابن العياد في الشفرات: 2 / 18، وغيرهم، وذكره باسم كتاب الردة والدار كل من ابن النديم في الفهرست: 111، وياقوت في معجم الأدباه: 18 / 282، والصفدي في الوافي بالوفيات: 4 / 239، توجد قطعة منه في السيرة النبوية لابن كثير: 3 / 37، ذكر فيه ارتداد بعض العرب بعد وفاته على وعاربة الصحابة لطليحة بن خويلد الأسدي والأسود العنبي ومسيلمة الكذاب، ويريد بالدار: مقتل عيان عنان وذكر بروكليان في تأريخ الأدب العربي: 1 / 17 أن هناك نسخة محفوظة في مكتبة خدابخش بانكيبور بالهند، وقد اطلع عليها د. جونس محقق كتاب المغازي، 1 / 17 أن هناك نسخة عقوظة في مكتبة خدابخش بانكيبور بالهند، وقد اطلع عليها د. جونس محقق كتاب المغازي، ينظر مقدمة تحقيق المغازي: 1 / 15.

<sup>(2)</sup> ينظر : قطع من كتاب الردة لوثيمة بن موسى بن الفرات ، جمع ولهلم هونرباخ ، طبع مجمع العلماء والأدباء مصر .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من: (ج).

<sup>(4)</sup> تعالى: زيادة من: (بج).

<sup>(5)</sup> في (ج): لابن.

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من: (ج).

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من: (ج).

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من: (ج).

<sup>(9)</sup> في (ج): مداراة.

## الإمامة

قوله: (في أنه (1) يجب على الله تعالى (2) (3) أي كها قال ذلك بعض المعتزلة (4) ذهبوا إلى أنه - على الله تعالى (4) أنه - عليه رعاية الأصلح في نصب الإمام للناس يأخذ لضعيفهم من قويهم.

قوله: (أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي؟) (5) الحق أنه يجب على الخلق سمعًا، لأنه قد تقرر أنه لا يجب على الخلق سمعًا، لأنه قد تقرر أنه لا يجب على الله شيء، وأن العقل لا مدخل له في التحسين [أ/ 322] والتقبيح الشرعيين وإنها نسب ابن الصلاح (6) الإمام الماوردي إلى الميل إلى الاعتزال لقوله في تفسيره (7): إن دليل الوجوب عقلى، لأنه كان مركوزًا في طباع الجاهلين لقول الشاعر:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جُهَّالهُ م سادوا (8) وهذا يدل على اعتزاله فليتأمل كلامه في التفسير (9).

- (1) هكذا في النسختين بجب عليه ، وفي شرح العقائد : هل بجب عليه.
  - (2) تعالى : زيادة من: (ج)، وهي في شرح العقائد.
    - (3) شرح العقائد: 172.
- (4) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 758، 759، الإرشاد للجويني: 680، قواعد العقائد للغزالي: 205\_208، شرح المقاصد للتفتازاني: 4/ 321.
  - (5) شرح العقائد: 172.
  - (6) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح: 2/ 638 (242) في ترجمة الماوردي .
    - (7) تفسير النكت والعيون للماوردى: 1 / 554 ، 555 ، 2 / 39 ، 40 · .
- (8) البيت من البسيط، وقاتله اثنان: أولهما: أبو الأسود الدؤلي، ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني، تابعي، واضع علم النحو، كان معدودًا من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب ت 65 هـ، جاء له مع بيتين آخرين لا غير، هو أولها وبعده: "والبيت لا يبتني إلا له عَمَدٌ ولا عهاد إذا لم تُرسَ أوتاد "وثانيهما: الأفوه الأودي: صلاءة بن عمرو بن مالك، شاعريهاني جاهلي، لقب بالأفوه الأودي لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان، كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم، وهو أحد الحكهاء والشعراء في عصره، ت 54 ق. هـ، 570 م، وأول قصيدته هذه المؤلفة من سبعة عشر بيتًا:

"فينا معاشر لم يبنوا لقومهم وإن بني قومهم ما أفسدوا عادوا".

(9) قال ابن الصلاح: "هذا الماوردي ـ عفا الله عنه ـ يتهم بالاعتزال ، وقد كنت لا أحقق ذلك عليه وأتأوله له وأعتذر عنه في كونه يورد في تفسيره الآيات ـ التي يختلف فيها تفسير أهل السنة وتفسير المعتزلة ـ وجوهًا يسردها ، يمزج فيها أقاويلهم من غير تعرض منه لبيان ما هو الحق منها ، فأقول: لعل قصده إيراده كل ما قيل من حق وباطل ، وهذا يورد من أقاويل المشبهة أشياء مثل هذا الإيراد ، حتى وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة وما بنسوه على أصولهم الفاسدة ، ومسن ذلك مصيره في سسورة الأعراف إلى أن الله ـ من الله عبادة الأوثان ، وقال في قوله ـ تعلى ـ : الفاسدة ، ومسن ذلك مصيره في سسورة الأعراف إلى أن الله ـ من الأية 112 ، في قوله : " جعلنا " وجهان: أحدهما معناه: حكمنا بأنهم أعداء ، والثاني : تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها "، قال : " وتفسيره عظيم الضرر، لكونه مشحونًا بكثير من تأويلات أهل الباطل تدسيسًا وتلبيسًا على وجه لا يفطن لتمييزها غير أهل العلم والتحقيق مع لكونه مشحونًا بكثير من تأويلات أهل الباطل تدسيسًا وتلبيسًا على وجه لا يفطن لتمييزها غير أهل العلم والتحقيق مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة حتى يُعذر ، وهو يجتهد في كتيان موافقته لهم فيا هو لهم فيه موافق، ثم ليس هو معتزليًا مطلقًا، فإنه لا يوافقهم في البيات الفقهاء الشافعية : 2/ 638 ، 639 ، 639 .

حديث: "من مات ولم يعرف إمام زمانه..." (1) وما شاكله [ب/ 308] { أما هذا اللفظ فلم أره (2)، وقد روى مسلم (3) عن عبد الله بن عمر \_ فلا أنها \_ قال: سمعت رسول الله \_ قلا يقول: "من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " وللترمذي (4) عن الحارث الأشعري \_ رضي الله تعالى (5) عنه \_ قال: قال رسول الله \_ قلا \_ "آمركم بالجهاعة والسمع بالطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وإن من خرج من الجهاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام [ج/ 251] من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جُثًا جهنم (6) وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم" } (7).

[حديث الدفن و تقديم الخلافة عليه (<sup>8)</sup>] (<sup>9)</sup>......

قوله: (يتوقف عليه)<sup>(11)</sup> أي وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن المعلوم المقرر أن تنفيذ الأحكام وجريانها على الشريف والوضيع لا يتم إلا بالإمام [أ/ 323] .

قوله: (يؤدي (12) إلى منازعات) (13) أي لأن كل ذي شوكة يطلب أن تكون كلمته العليا، في قوله: (يؤدي ألى منازعات) السوء، وإذا علم أهل بلاده عداوة غيره من ذوي الشوكات له طمعوا فيه، وربها كاتبهم غيره في أمره وخادعهم فيه فيضعف عن إجراء كثير من الأحكام.

شرح العقائد: 172.

<sup>(2)</sup> هذا الحديث ليس في كتب الحديث صحيحها وحسنها وضعيفها وكذلك في موضوعها .

<sup>(3)</sup> مسلم: كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (1851) 3/ 1478 .

<sup>(4)</sup> الترمذي : كتاب الأمثال ، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة ( 2863) 5 / 136\_138.

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من: (ج).

<sup>(6)</sup> جُنًا : جمع جثوة ، وهي الجهاعة المحكوم عليهم بالنار ، ينظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : 1/ 239 .

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، وفيها بياض بقدر ثمانية أسطر .

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر خمسة أسطر ، ولم يخرج البقاعي شيئًا .

<sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من: (ج) .

<sup>(11)</sup> شرح العقائد : 173 .

<sup>(12)</sup> في شرح العقائد: لا يؤدي ، والصواب ما في نسخة البقاعي ، ولم يصحح إلى ذلك كلود سلامة ، والعبارة عنده هي: "ومن أين يجب نصب من له الرئاسة العامة ؟ قلنا: لأنه لا يؤدي إلى منازعات ومخاصهات مفضية إلى اختلال أمور الدين والدنيا " .

<sup>(13)</sup>شرح العقائد : 173 ،

قوله: (كما في عهد الأتراك)(1) لم نعهد أحدًا من الأتراك حصلت له الرئاسة العامّة بملك جميع بلاد الإسلام<sup>(2)</sup>.

قوله: (يختل أمر الدين)<sup>(3)</sup> أي لعدم حصول الاجتهاد منه ، فإن قيل: العمدة الدين ، وأما الاجتهاد فيغني عنه سؤاله العلماء ، قيل: ربها اختلفوا عليه لأغراض دنيوية أو غيرها فيحصل له حيرة واضطراب فينشأ منه الاختلال.

قوله: (فلعل دور الخلافة ينقضي)<sup>(4)</sup> أي ولو سلم فإنها يعصون على تقدير القدرة وعدم خوف إثارة الفتنة ، وأما معها ـ كها في هذا الزمان ـ فأنّى ذلك .

قوله: (ولهذا يقولون) أي من يقول بهذا القول من الشيعة بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان – رضي الله تعالى  $^{(6)}$  عنهم – دون إمامتهم لاشتراطهم العصمة في الإمام ، ويصححون خلافتهم بناءً على صحة ولاية [ب/ 309] المفضول مع وجود الأفضل  $^{(7)}$ ، وأما غيرهم من الشيعة فلا يصحح ذلك  $^{(8)}$ .

قوله: (فالأمر مشكل)<sup>(9)</sup> لا إشكال ، لأن الوجوب يزول بزوال الإمكان ، لأنه لا يوجد الآن رجل بلغ درجة الاجتهاد وهو بصفة الإمامة ، بل ولا بغير صفتها ، ولو وجد بجميع الصفات لم يحصل التمكن من نصبه ، لكثرة المُتَغَلِّبة وأهل الفتن .

قوله: (منتظِرًا خروجه)(10) بكسر المعجمة، أي يكون هو متوقعاً لأن يحصل هذا الزمان الموصوف، فيخرج فيه، ويجوز أن يكون بفتحها أي ينتظره غيره، والظاهر أن هذا مراد [252] المصنف\_والله تعالى(11) أعلم\_.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 173 .

<sup>(2)</sup> وهو كها قال البقاعي ، ينظر: الدولة العثمانية عوامل النهضة وأسباب السقوط للصلابي: الخاتمة ، النقاط (54-77) ص: 848\_851 ، تأريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك: ، تأريخ سلاطين آل عثمان ليوسف آصف.

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 174 .

<sup>(4)</sup>م.ن.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> هم الزيدية من الشيعة ، ينظر : تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للصنعاني : 4/ 11\_19 ، مقالات الإسلاميين للأشعري : 1/ 129، الملل والنحل للشهرستاني : 1/ 155.

<sup>(8)</sup> وهم الإمامية ، وسائر فرق الشيعة ما خلا الزيدية ، ينظر : بحار الأنوار للمجلسي : 25 / 115 أصل الشيعة وأصولها لكاشف الغطاء : 33 ، الفصل لابن حزم 4 / 163 .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 174 .

<sup>(10)</sup>م. ن: 175

<sup>(11)</sup> تعالى :زيادة من : ( ج ) .

## تراجم الأئمة الإثني عشر



## تراجم الأئمة [أ/ 324] الإثني عشر:

أما على \_ رضي الله تعالى (1) عنه \_ : فقد تقدمت ترجمته (2).

وأما ابنه الحسن المجتبى \_ رضي الله تعالى (3) عنه \_ فهو : أبو محمد أمير المؤمنين، أحد سبطي رسول الله \_ على \_ ، وريحانتيه (4) من الدنيا، وأحد سيدي شباب أهل الجنة ، قال شيخنا في ترجمته في تهذيب التهذيب (5): قال خليفة (6) وغير واحد : ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة، وقال قتادة (7): ولدت فاطمة الحسن لأربع سنين وتسعة أشهر ونصف من الهجرة، وعن علي قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله \_ كل \_ فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت: سميته حرباً، قال: بل هو حسنٌ، وكان الحسن أشبه الناس برسول الله \_ كل \_ من وجهه إلى سرته، وكان الحسين أشبه به ما أسفل مسن ذلك، وقال الزبير (8): أشبه الناس برسول الله \_ كل الحسن المحسن ألبه وأحب من وكان الحسن ألبه وأدب أن النبي \_ كل \_ أخذ بيد الحسن والحسن فقال: "من أحبني وأحب هذين يجه" (9) وعن علي: أن النبي \_ كل \_ أخذ بيد الحسن والحسن فقال: "من أحبني وأحب هذين وأحب أباهما وأمهها كان معي في درجتي يوم القيامة (10) وعن عبد الله بن الحسن قال: كان الحسن قل ما تفارقه أربع حرائر، وكان صاحب ضرائر (11)، وقال علي بن حسين: كان مطلاقاً، وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه (21) وقال الذهبي [ب/ 310]: ويقال تزوج سبعين امرأة (13)، قال شيخنا (14)؛ وقال الحسن البصري: سمعت أبا بكرة يقول: بينا النبي المسلمين من المسلمين المين ا

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup>ينظر ص : 647 .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup>في ( أ ) : وريحانته .

<sup>(5)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 257.

<sup>(6)</sup>أي خليفة بن خياط .

<sup>(7)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/ 257 .

<sup>(8)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 257.

<sup>(9)</sup>رواه البخاري: كتاب اللباس، باب السخاب للصبيان (5884) 700، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل المحابة، باب فضائل الحسين والحسين والحسين رضي الله عنها ـ (2421) 1882، وقد نقله البقاعي عن تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 257. (10) أخرجه أحمد في مسنده: 1 / 77، والترمذي: كتاب المناقب، باب 21 ( 3733 ) 5 / 599، 600، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه.

<sup>(11)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 259.

<sup>(12)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/ 259.

<sup>(13)</sup> دول الإسلام للذهبي: 235.

<sup>(14)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 258.

عظيمتين "(1) وقال جرير بن حازم (2): لما قتل علي بايع أهل الكوفة الحسن بن علي وأطاعوه وأحبوه أشد من حبهم لأبيه ، وقال [ أ / 325 ] ضمرة <sup>(3)</sup>عن ابن شوذب : لما قتل على سار الحسن في أهل العراق، ومعاوية في أهل الشام، والتقوا فكره الحسن القتال، وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسين من بعده ، وقال [ ج / 253 ] زياد البكائي (4)عن محمد بن إسحاق: كان صلح معاوية والحسن بن علي في شهر زبيع الأول سنة إحدى وأربعين، وأسند محمد بن سعد (5)عن عمرو (6)بن دينار: أن معاوية كان يعلم أن الحسن كان أكره الناس للفتنة، فلما توفي علي بعث إلى الحسن فأصلح الذي بينه وبينه سراً وأعطاه معاوية عهداً إن حدث به حدث والحسين حيَّ ليسمينه وليجعلن هذا الأمر إليه ، فلما توثق منه الحسن ، قال عبد الله بن جعفر: [ والله إني لجالسٌ عند الحسن إذ أخذت لأقوم فجذب ثوبي وقال : يا هناه اجلس، فجلست، فقال: إنى قد رأيت رأيًا وإنى أحب أن تتابعني عليه ، قال : قلت: ما هو؟ قال: قد رأيت أن أعمد (7) المدينة وأنزلها، وأخلى بين معاوية وبين هذا الحديث، فقد طالت الفتنة، وسفكت فيها الدماء، وقطعت فيها الأرحام ، وقطعت السبل، وعطلت الفروج ـ يعنى الثغور ـ فقال ابن جعفر: جزاك الله عن أمة محمد خبرًا فأنا معك على هذا الحديث، فقال الحسن: ادع لي الحسين، فبعث إلى الحسين فأتاه ، فقال: أي أخي ، إني قد رأيت رأيًا ، وإني أحب أن تتابعني عليه ، فقصَّ عليه الذي قصَّ عليُّ ، قال الحسين : أعيذك بالله أن تُكَذَّب علياً في قبره وتصدق معاوية ! فقال الحسن : والله ما أردت أمرًا قط إلا خالفتني إلى غيره ، والله لقد هممت أن أقذفك في بيت فأطينه عليك حتى [ ب/ 311 ] أقضى أمري ، فلما رأى الحسين غضبه قال : أنت أكبر ولد على وأنت خليفته وأمرنا لأمرك تبع فافعل ما بدا لك، فقام الحسن ـ يعنى خطيبًا ـ فقال: يا أيها الناس إني كنت [ أ/ 326 ] أكره الناس لأول هذا الحديث ، وأنا أصلحت آخره لذي حق أديت إليه حقه أحق به منى أو حق جدت به لصلاح أمة محمد وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث

<sup>(1)</sup> مرَّ تخريجه ص / 660 .

<sup>(2)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 259.

<sup>(3)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 259.

<sup>(4)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/ 259 .

<sup>(5)</sup> ينظر إسناد أبن سعد هذا القول في تهذيب التهذيب لابن خجر: 2/ 259.

<sup>(6)</sup> في (أ) و (ب): عمر ، وما أثبتناه من تهذيب التهذيب . ج

<sup>(7)</sup> في (ب): أعزّ ، والصحيح ما في : (أ) وهو من تهذيب التهذيب.

لخير يعلمه عندك أو لشر يعلمه فيك ﴿ وَإِنْ أَدْرِعَ لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُرَّ وَمَتَنَّعُ إِلَىٰ حِينَ (1) ثم نزل، قال الذهبي في دول الإسلام (2): ودخل هو ومعاوية الكوفة وسُمِّي عام الجهاعة ، ثم سار الحسن بأهله وحشمه إلى المدينة النبويــة ، وأقام بها وغضبت من فعلــه شيعته انتهى ، وهم يقولون \_ لأجل ذلك \_ : إن الأمانة كانت عنده مستودعة لا مستقرة ، قال شيخنا (3): وقال أبو جعفر الباقر: حج الحسن ماشياً، قال الذهبي (4)؛ مرَّات وجنائبه تقادبين يديه، وقال عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه (5) قلت للحسن بن على : إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة؟ فقال: كانت جماجم العرب بيدي ، يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتها ابتغاء وجه الله ثم أبتزها بأناس أهل الحجاز، وقال أبو عوانة (6)عن مغيرة عن أم موسى \_يعنى سرية على ـ أن جعدة بنت الأشعث بن قيس سقت الحسن بن على السمَّ فاشتكى منه شكاة فكان يوضع تحته طست ويرفع أخرى نحوًا من أربعين يومًا (7)، وقال الذهبي: يقال سمته زوجته  $^{(8)}$ ، قال شیخنا  $^{(9)}$ : وقال ابن عون  $^{(10)}$ عن عمر بن إسحاق : دخلت أنا ورجل من قريش على الحسن بن علي فقام فدخل المخرج ثم خرج، فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي، ولقد سقيت السم مرارًا ، إلى أن قال : ثم عدنا من غد وقد أخذ في السوق ، فجاء حسين فقعد عند رأسه فقال: أي أخى من صاحبك؟ قال: تريد قتله؟ قال: نعم، قال: لئن كان صاحبي الذي أظن لله أشد له نقمة ، وإن لم يكنه ما أحب أن تقتل (11) بي بريئاً ، وقال أبو عوانة (12) عن حُصين عن أبي حازم [أ/ 327]، [ب/ 312] لما خُضر الحسن قال للحسين: ادفنوني عند أبي ـ يعنـــي النبي ـ علم الله إلا أن تخافوا الدماء، فإن خفتم الدماء فلا تهريقوا في دمًا، ادفنوني ا في مقابر المسلمين، وقال جويرية (13)؛ لما مات الحسن بن علي بكى مروان في جنازته، فقال له

<sup>(1)</sup>سورة الأنبياء : 111 .

<sup>(2)</sup> دول الإسلام للذهبي: 243.

<sup>(3)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر : 2 / 258 .

<sup>(4)</sup>دول الإسلام للذهبي : 237 .

<sup>(5)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/ 260 .

<sup>(6)</sup> في التهذيب : قال أبو معاوية عن مغيرة .

<sup>(7)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/ 260 .

<sup>(8)</sup> دول الإسلام للذهبي: 238.

<sup>(9)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 260.

<sup>(10)</sup>في (أ): عوف، والصحيح ما أثبتناه من تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 260.

<sup>(11)</sup>في (أ): يقتل.

<sup>(12)</sup> في تهذيب التهذيب: أبو معاوية ، 2/ 260.

<sup>(13)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 260.

الحسين: أتبكيه وقد كنت تجرّعه ما تجرعه؟ فقال: كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا وأشار بيده إلى الجبل، وقال سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم (١١): إني لشاهد يوم مات الحسن فرأيت الحسين يقول لسعيد بن العاصي ويطعن في عنقه: تقدم فلو لا أنها سنة ما قدمت وكان بينهم شيء، فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها؟ وقد سمعت رسول الله شيء، فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها؟ وقال ابن إسحاق (٤)؛ حدثني مساور مولى سعد بن بكر قال: رأيت أبا هريرة قاثماً على المسجد يوم مات الحسن يبكي حدثني مساور مولى سعد بن بكر قال: رأيت أبا هريرة قاثماً على المسجد يوم مات الحسن يبكي عن جعفر بن محمد عن أبيه: قتل علي وهو ابن ثبان وخسين سنة، ومات لها الحسن، وقتل لها الحسن، وقال معروف بن خَرَّبُوذ (٤)عن أبي جعفر: مات الحسن وهو ابن سبع وأربعين سنة، وقال معروف بن خَرَّبُوذ (٤)عن أبي جعفر: مات الحسن وهو ابن سبع وأربعين، قيل: وبهذا جزم الذهبي في دول الإسلام (٢)، وقيل: مات سنة خسين، وقيل: إحدى وخسين، وقيل: ست، حمد عن أبيه المذكور آنفا أنه مات وعمره ثبان وخسون سنة، وإن كان الأصح أنه مات في حدود عمد عن أبيه المذكور آنفا أنه مات وعمره ثبان وخسون سنة، وإن كان الأصح أنه مات في حدود الخمسين وأن هذا القول الأخير ليس بجيد لاتفاقهم على وفاة أبي هريرة قبل ذلك واتفاقهم على الخصر موته [أ / 228] والله أعلم، وجزم الذهبي (١٥) بأنه مات وعمره سبع وأربعون سنة .

وأما ترجمة أخيه أبي عبد الله الحسين أ شهيد كربلاء \_ ابن علي المرتضى، أحد سبطي [ب/ 313] رسول الله \_ على وريحانتيه، وسيدي شباب أهل الجنة، فقال الزبير بن بكار (١١):

<sup>(1)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 260.

<sup>(2)</sup>رواه بهذا اللّفظ والواقعة : عبد الرزاق في مصنفه: (6369) 3/ 471، والإمام أحمد في مسنده : 2/ 531، والنسائي في سننه الكّبرى : كتاب المناقب ، باب فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما وعن أبويهما ـ (8112) 7/ 317، والحاكم في مستدركه : 3/ 187.

<sup>(3)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 260.

<sup>(4)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 261.

<sup>(5)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 261.

<sup>(6)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 261.

<sup>(7)</sup> دول الإسلام للذهبي : 238 .

<sup>(8)</sup> تنظر هذه الأقوال في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 261.

<sup>(9)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/ 260 .

<sup>(10)</sup> دول الإسلام للذهبي : 238.

<sup>(11)</sup>ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/ 299 .

وُلد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع ، وقال جعفر بن محمد (1): كان بين الحسن والحسين طُهر واحد، وقال إبراهيم بن علي عن أبيه عن جدته زينب بنت أبي رافع (2): أتت فاطمة بابنيها إلى رسول الله \_ عَلَيْ \_ في شكواه (3) الذي توفي فيه ، فقالت: يا رسول (4) الله، هذان ابناك فورثهما شيئاً، قال: "أما حسن فله (5) هيبتي وسؤددي ، وأما حسين فإن له جرأتي وجودي "(6) تابعه محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه وعمه عن أبي رافع نحوه (7)، وقال يونس بن أبي إسحاق (8) عن العيزار بن حريث: بينها عبد الله بن عمرو بن العاص (9) جالس في ظل الكعبة إذ رأى الحسين بن علي مقبلاً فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السهاء اليوم ، وقال شرحبيل ابن مدرك الجعفي (10) عن عبد الله بن يحيى عن أبيه : أنه سافر مع علي بن أبي طالب وكان صاحب مطهرته فلها حاذوا نينوى وهو منطلق إلى صفين نادى علي على: صبرًا أبا عبد الله {صبرًا أبا عبد الله إسعاد الله أهل الله أهل الله عنى رسول الله أبا عبد الله } أبا عبد الله أبي المدان الفرات! قلت: ومسن ذا أبو (21) عبد الله؟ قال: دخلت على رسول الله قبل فحد ثني أن الحسين يقتل بشط الفرات؛ وقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم، فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا ، وفي بعض الروايات فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا ، وفي بعض الروايات أن النبي (14) \_ عليه الله الذريح كرب وبلاء، وأسند إسحاق بن سليان الرازي (15) عن

ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 299 .

<sup>(2)</sup>م.ن.

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب): شكوة ، وما أثبتناه هو الصحيح من التهذيب.

<sup>(4)</sup> كذا في (أ) و (ب)، وهو ما جاء في كتب الحديث المخرج فيها، وفي تهذيب التهذيب: فقالت لرسول الله .

<sup>(5)</sup> في تهذيب التهذيب: " فإن له هيبتي "، والصحيح ما أثبتناه من الكتب المخرج فيها .

<sup>(6)</sup> رواه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني: (408) 1 / 299، والطبراني في المعجم الكبير: (1041) 22 / 423 ، والهيثمي في مجمع الزوائد : 9 / 185 ، وقال : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم .

<sup>(7)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/ 299 .

<sup>(8)</sup>م.ن:2/ 300

<sup>(9)</sup> في (أ) و (ب): عمرو بن الحارث، وما أثبتناه هو الصحيح، وهو من تهذيب التهذيب.

<sup>(10)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب: 2/ 300.

<sup>(11)</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من : (ب) ، وهو في تهذيب التهذيب .

<sup>(12)</sup> في تهذيب التهذيب : ومن ذا أبا عبد الله .

<sup>(13)</sup> في (ب): يفيضان .

<sup>(14)</sup> تنظر هذه الروايات في تهذيب التهذيب لابن حجر : 2 / 300 ، 301 .

<sup>(15)</sup>م. ن: 2/ 301، على أن ابن حجر يذكر سند الروايات، بينها يختصرها البقاعي، وهو في كل ذلك يوهم السامع ويدلس عليه، لأنه نقلها كلها عن ابن حجر ولم يشر إلى ذلك.

هرثمة بن سلمي قال: خرجنا مع علي فسار حتى انتهى إلى كربلاء (١) فنزل إلى شجرة يصلي (<sup>2)</sup> إليها فأخذ تربة من الأرض فشمها ثم قال : واهاً لك تربة ليقتلن بك قوم [أ/ 329] يدخلون الجنة بغير حساب! قال: فقفلنا من غزاتنا، وقتل على ونسيت الحديث، قال: فكنت في الجيش الذين (3) ساروا إلى الحسين ، فلما انتهيت إليه نظرت إلى الشجرة فذكرت الحديث ، فتقدمت على فرس لى فقلت: أبشرك يا ابن بنت رسول الله وحدثته الحديث [ب/314] ، قال: معنا أو علينا؟ قلت: لا معك ولا عليك، تركت عيالاً وتركت أمًّا لي (4)، قال : فولُّ في الأرض(5) فوالذي نفس حسين بيده لا يشهد قتلنا اليوم رجل إلا دخل جهنم! فانطلقت هارباً مولياً في الأرض حتى خفي على مقتله، وقال أبو الوليد أحمد بن حباب المصيصي (6) ثنا خالد (7) بن يزيد ثنا عار بن معاوية الدهني قال: قلت لأبي جعفر محمد بن على بن الحسين : حدثني بقتل الحسين حتى كأني حضرته ، قال : مات معاوية ، والوليد بن عتبة بن أن سفيان على المدينة فأرسل إلى الحسين بن على ليأخذ بيعته، فقال: أخرني، ورفق به (8) فأخره، فخرج إلى مكة فأتاه رسل أهل الكوفة: أنا قد حبسنا أنفسنا عليك ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي فاقدم علينا! قال: وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة ضعث الحسين بن علي إلى مسلم بن عقيل بن أبي طالب ابن عمه فقال له: سر إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به إلى فإن كان حقاً<sup>(6)</sup> قدمت إليهم ، فخرج مسلم حتى أتى المدينة فأخذ منها دليلين فمرّا به في البرية فأصابهم عطش فهات أحد الدليلين، وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه ، فأبى أن يُغفِيَه (10) وكتب إليه أن امض (11)

<sup>(1)</sup> كربلاء : هو الموضع الذي قتل فيه الحسين وأهل بيته . ﴿ في طرف البرية عند الكوفة ، وهي اليوم مركز محافظة كربلاء على مسافة (104) كم من بغداد ، ينظر : معجم البلدان لياقوت : 7 / 125 ، أصول أسهاء المدن والمواقع العراقية لجيال بابان : 244 ، 245 .

<sup>(2)</sup> في التهذيب: فصل.

<sup>(3)</sup> في النسختين: الذي ، وما أثبتناه من تهذيب التهذيب.

<sup>(4)</sup> ق (أ): أما لا.

<sup>(5)</sup> في نسخة (أ): "وتركت قال أما لا فول"، وهو عين ما في تهذيب التهذيب، وفي نسخة (ب): "وتركت قال أما لي فول في " ولعل الصواب ما صححناه، لأن سيدنا الحسين - الله عقل الله عنده عنده عنده فول في الأرض، يؤيده قوله بعده: فانطلقت هاربا موليا في الأرض، والله أعلم.

<sup>(6)</sup> تنظر هذه الحكاية في تهذيب التهذيب: 2/ 301\_303.

<sup>(7)</sup> كتب في (ب): خلد.

<sup>(8)</sup> كذا في النسختين ، وفي التهذيب: ورفق بي .

<sup>(9)</sup> كذا في النسختين ، وفي التهذيب : حق .

<sup>(10)</sup> في (ب): يستعفيه ، وما أثبتناه هو ما في التهذيب .

<sup>(11)</sup> في (أ): امضى ، بدون الجزم ، والصواب ما أثبتناه . 🙄

إلى الكوفة ، فخرج حتى قدمها، فنزل على رجل من أهلها يقال له عوسجة ، فلما تحدث أهل الكوفة بقدومه دبوا <sup>(1)</sup> إليه فبايعه منهم اثنا عشر ألفاً ، فقام رجل عن يهوى يزيد بن معاوية \_ يقال له عبيد الله ابن مسلم بن شعبة (2) الحضرمى - إلى النعمان بن بشير فقال له: إنك لضعيف أو مستضعف قد [ أ / 330 ] فسد البلد ! فقال له النعران : لأن أكون ضعيفاً في طاعة الله أحب إلىَّ من أن أكون قوياً في معصية الله وما كنت لأهتك ستراً ستره الله ، فكتب بقوله إلى يزيد بن معاوية ، فدعا(1) يزيد مولى له يقال له سر حون (4) قد كان يستشيره فأخيره الخير فقال له : أكنت قابلاً من معاوية لو كان حياً ؟ قال: نعم ، قال : اقبل (5) منى إنه ليس للكوفة إلا عبيد الله ابن زياد فولَما إياه ـ وكان يزيد عليه ساخطاً [ب/ 315] وكان قد همَّ بعزله ، وكان على البصرة \_ فكتب إليه برضاء عنه وأنه قد ولّاه الكوفة مع البصرة ، وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل ويقتله<sup>(6)</sup> إن وجده، فأقبل عبيد الله بن زياد في وجوه أهل البصرة حتى قدم الكوفة متلثماً فلا يمر على مجلس من مجالسهم فيسلم عليهم إلا قالوا: السلام عليك يا ابن رسول الله ، وهم يظنون أنه الحسين بن على، حتى نزل القصر فدعا مولى له فأعطاه ثلاثة آلاف درهم وقال : اذهب حتى تسأل عن الرجل الذي يبايع أهل الكوفة، فأعلمه أنك رجل من أهل حمص جئت لهذا الأمر وهذا مال ندفعه (7) إليه ليقوى به، فخرج فلم يزل يتلطف به ويرفق حتى دخل على شيخ يلي البيعة فلقيه فأخبره الخبر ، فقال له الشيخ: لقد سرني لقاؤك إياى، ولقد ساءني ذلك! فأما ما سرني من ذلك فها هداك الله له، وأما ما ساءني فإن أمره (8) لم يستحكم بعدُ ، فأدخله على مسلم فأخذ منه المال وبايعه ورجع إلى عبيد الله فأخبره، وتحول مسلم حين قدم عبيد الله من الدار التي كان فيها إلى دار هانئ ابن عروة المرادي، وكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين يخبره ببيعة اثنى عشر ألفاً من أهل الكوفة ويأمره بالقدوم، قال: وقال عبيد الله لوجوه أهل الكوفة: ما بال هانئ بن عروة لم يأتني

<sup>(1)</sup> في النسختين : دنوا ، وما أثبتناه من التهذيب ، وهو الصواب ، لأن الدنو إلى شخص من هذا العدد عسير ، ومعنى دبّ : مشى على هيئته ، القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الباء ، فصل الدال ، دب ، 82 .

<sup>(2)</sup> في النسختين : سعيد ، وما أثبتناه من التهذيب .

<sup>(3)</sup> كتبت في النسختين: فدعى.

<sup>(4)</sup> في ( أ ) : سرجون ، بالحاء المعجمة من تحت ، وضبطناه على ما في التهذيب .

<sup>(5)</sup> في التهذيب: فاقبل.

<sup>(6)</sup> في النسختين : يقتله بدون الواو ، وما أثبتناه من التهذيب .

<sup>(7)</sup> في النسختين : تدفعه ، وما أثبتناه من التهذيب .

<sup>(8)</sup> كذا في النسختين ، وفي التهذيب : فإن أمرنا .

فيمن أتى؟ قال: فخرج إليه محمد بن الأشعث في أناس منهم فأتوه  $\{e^{(1)}\}$ على باب داره [أ/ 331] فقالوا له: إن الأمير قد ذكرك واستبطأك فانطلق إليه ، فلم يزالوا به حتى ركب معهم فدخل على عبيد الله بن زياد وعنده شريح القاضي ، فلما نظر إليه قال لشريح: آتتك (2) بخائن رجلاه فلما سلم عليه قال له: يا هانئ ، أين مسلم ؟ قال: ما أدري، فأمر عبيد الله صاحب الدراهم فخرج إليه، فلما رآه فَظُعَ (3) به ، وقال: أصلح الله الأمير والله ما دعوته إلى منزلي ولكنـه جاء فطرح نفسـه علي، فقال: ائتني به ، فقـال: والله لو كـان تحت قدمي ما رفعتهما(4) عنه! قال: أدنوه إلى ، فأدنى فضربه بالقضيب فشجه [ب/ 316] على حاجبه وأهوى هانئ إلى سيف شرطي ليستله فدُفع عن ذلك، وقال له : قد أحل الله دمك ، فأمر بحبسه ، فحبس في جانب القصر ، فخرج الخبر إلى مَذحج فإذا على باب القصر جلبة فسمعها عبيد الله فقال: ما هذا ؟ قالوا: مَذْحج ، فقال لشريح: اخرج إليهم فأعلمهم أني إنها حبست ليسائله (5) وبعث عينًا عليه من مواليه يسمع ما يقول ، فمر بهانئ فقال له هانئ: يا شريح اتق الله فإنه قاتلي، فخرج شريح حتى قام على باب القصر فقال: لا بأس عليه إنها حبسه الأمير ليسائله، فقالوا: صدق ليس على صاحبكم بأس فتفرقوا وأتى مسلمًا الخبر فنادى بشعاره ﴿فاجتمع إليه اثنا عشر ألفًا فنادى عبيد الله بشعاره (6) فاجتمع إليه أربعون ألفًا (7) فجمعهم عنده في القصر ، فلم سار إليه مسلم وانتهى إلى باب القصر أشرفوا من فوقه على عشائرهم فجعلوا يكلمونهم ويردونهم، فجعل أصحاب مسلم يتسللون حتى أمسى في خمسهائة ، فلما اختلط الظلام ذهب أولئك أيضًا فلها رأى مسلم أنه قد بقى وحده تردد في الطريق فأتى باب منزل فخرجت إليه امرأة فقال لها: اسقيني ماءً ، فسقته ثم دخلت فلبثت ما شاء الله ، ثم خرجت فإذا هو بالباب ، قالت يا عبد الله: إن مجلسك [أ/ 332] مجلس ريبة فقم! فقال لها: إني مسلم بن عقيل فهل عندك مأوى؟ قالت: نعم فأدخل ، فدخل وكان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث فلما علم به الغلام انطلق إلى محمد بن

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين من التهذيب ، وهو فراغ بقدر كلمة في النسختين .

<sup>(2)</sup> في النسختين: أتتك، وما أثبتناه من التهذّيب.

<sup>(3)</sup> في التهذيب: قطع به ، وهو الأصوب لأنه يقال: قطع به: حيل بينه وبين ما يؤمله ، ويقال: فَظُعَ الأمر: اشتدت شناعته ، وجاوز المقدار في ذلك ، القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب العين ، فصل الفاء ، فظع ، 747 ، باب القاف، فصل العين ، قطع ، 752 .

<sup>(4)</sup> في التهذيب : ما رفعته عنه .

<sup>(5)</sup> في (أ): ليسأله.

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين في النسختين ، وهو ليس في التهذيب .

 <sup>(7)</sup> في التهذيب بعد قوله : ألفًا " { من أهل الكوفة ، فقدم مقدمة ، وهيأ ميمنة وميسرة ، وسار في القلب إلى عبيد الله ،
 وبعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة } .

الأشعث فأخبره ، فبعث عبيد<sup>(1)</sup> الله صاحب شرطته ومعه محمد بن الأشعث فلم يعلم مسلم حتى أحيط<sup>(2)</sup> بالدار، فلما رأى ذلك مسلم قام بسيفه فقاتلهم فأعطاه محمد بن الأشعث الأمان فأمكن من يده فجاء به إلى عبيد الله فأمر به فأصعد إلى أعلى القصر فضرب عنقه وألقى جثته إلى الناس وأمر بهانئ فسحب إلى الكناسة فصلب هناك ، فقال شاعرهم في ذلك:

فإنْ كنتِ لا تدرينَ ما الموتُ فانظري إلى هانيَ في السوق وابنِ عقيلِ [ب/ 317] الأبيات<sup>(3)</sup>.

قال شيخنا<sup>(4)</sup>: وقرأت بخط الذهبي في التذهيب<sup>(5)</sup> مما زاده على الأصل، قال إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس: استشارني الحسين في الخروج إلى العراق، فقلت: لولا أن يزرى بك وبي لنشبت يدي في رأسك، وقال الشعبي<sup>(6)</sup>: كان ابن عمر قدم المدينة فأخبر أن الحسين قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ليلتين فنهاه، فقال: هذه كتبهم وبيعتهم، فقال: إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة وإنكم بضعة منه لا يليها أحد منكم وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير فارجع<sup>(7)</sup>، فأبى فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل، رجع إلى خبر المصيصي وأقبل الحسين بكتاب مسلم بن عقيل إليه حتى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال لقيه الحرُّ بن يزيد التميمي فقال له: أين تريد؟ قال: هذا المصر، قال: ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيراً أرجوه ، فهمَّ أن يرجع وكان معه إخوة مسلم بن عقيل قال: المجمع فإني لم أدع لك خلفي خيراً أرجوه ، فهمَّ أن يرجع وكان معه إخوة مسلم بن عقيل

(3) وهي: أصابها أمر الأمام فأصبحاً أحاديثَ مَنْ يسعى بكلُّ سبيلِ أيركبُ أسهاء الحاليجِ آمنتا وقد طلبته مذحبعٌ بقتيلِ ترى جسدًا قد غيرً الموتُ لونَهُ ونضيحُ دم قد سال كلَّ مسيل

ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 4/ 42، تاريخ الطبري: 3/ 276، سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 308، الإصابة لابن حجر: 2/ 80.

<sup>(1)</sup> في (أ) و (ب): عبد الله ، والصواب ما أثبتناه من التهذيب.

<sup>(2)</sup> في (أ) و (ب): اختلط، وما أثبتناه من التهذيب.

<sup>(4)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 307.

<sup>(5)</sup> التذهيب للذهبي: قال د. بشار عواد: تذهيب تهذيب الكهال في معرفة الرجال، هذب فيه المزي كتاب الكهال في معرفة الرجال للمقدسي الذي هو من أنفس الكتب المؤلفة في علم رجال الحديث، وقد حافظ فيه الذهبي على ترتيب الأصل وهو على حروف المعجم، لكنه أضاف إليه إضافات نفيسة، قال: وفي خزانة كتبي نسخة مصورة منه عن نسخة مكتبة أحمد الثالث بإستانبول ذات الأرقام (2849/ 2، 2849/ 3، 2849/ 4) كتبت في حياة المؤلف سنة 745 هـ، وعلى هامشها تصحيحات بخطه ، وذكر نسخًا أخرى للكتاب، الذهبي ومنهجه في تأريخ الإسلام: 219\_ 291.

<sup>(6)</sup> ينظر قول الشعبي في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 307.

<sup>(7)</sup> فارجع: ليست في التهذيب.

فقالوا: لا والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل! قال: لا خير في الحياة بعدكم ، فسار فلقيه أول خيل عبيد الله فلما رأى ذلك عدل [أ/ 333] إلى كربلاء وأسند ظهره إلى قضبا(1) حتى لا يقاتل إلا من وجه واحد ، فنزل وضرب أبنيكَه وكان أصحابه خسة وأربعين فارسًا ونحوًا من مائة راجل، وكان عمر بن سعد بن أي وقاص قد ولاه عبيد الله بن زياد الرَّى وعهد إليه فدعاه فقال له: اكفني هذا الرجل ، فقال : اعفني فأبي أن يعفيه ، قال : فأنظرني الليلة ، فأخره فنظر في أمره فلها أصبح غدا إليه راضياً بها أمره به ، فتوجه عمر بن سعد إلى الحسين بن على فلها أتاه قال له الحسين : اختر واحدة من ثلاث إما أن تَدَعُوني فألحق بالثغور ، وإما أن تدعوني فأذهب إلى يزيد، وإما أن تدعوني فأذهب من حيث جئت ؟ فقبل ذلك عمر بن سعد، فكتب بذلك إلى عبيدالله ، فكتب إليه عبيدالله : لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي ، فقال [ب/ 318] الحسين: لا والله لا يكون ذلك أبداً ، فقاتل (2) فقتل أصحابه كلهم وفيهم بضعة عشر شاباً من أهل بيته، ويجيء سهم فيقع بابن له صغير في حجره فجعل يمسح الدم عنه ويقول: اللَّهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم يقتلوننا ، ثم أمر بسراويل حبرة فشقها ثم لبسها ثم خرج بسيفه فقاتل حتى قتل ، قتله رجل من مذحج وجزَّ رأسه ، فانطلق به إلى عبيد الله بن زياد فوفده إلى يزيد ومعه الرأس فوضع بين يديه<sup>(3)</sup>، وقال شريك عن مغيرة<sup>(4)</sup>: قالت مرجانة لابنها عبيد الله: يا خبيث قتلت ابن بنت رسول الله! لا ترى والله الجنة أبدًا، {رجع إلى خبر المصيصي}(5) وسرَّح عبيد الله (6) عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى يزيد (7) ولم يكن بقى من أهل بيت الحسين إلا غلام كان مريضاً مع النساء فأمر به عبيد الله ليقتل، فطرحت زينب بنت على نفسها عليه وقالت: لا يقتل حتى تقتلوني(8)، فتركه ثم جهزهم وحملهم إلى يزيد، فلما قدموا عليه جمع من كان بحضرته من أهل [أ/ 334] الشام ثم أدخلوا عليه فهنأه<sup>(9)</sup> بالفتح فقام رجل منهم أحمر أزرق ونظر إلى وصيفة من بناتهم فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه، فقالت زينب: لا والله ولا كرامة لك ولا

<sup>(1)</sup> في النسختين قصبا بالصاد المهملة، وما أثبتناه من تهذيب التهذيب.

<sup>(2)</sup> كذا في النسختين، وفي التهذيب فقاتله.

<sup>(3)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 304.

<sup>(4)</sup> م . ن: 2 / 308.

<sup>(5)</sup> كذا جاء ما بين المعقوفتين في النسختين ولا موجب له والله أعلم.

<sup>(6)</sup> تهذيب التهذيب : 2 / 304 ، 305.

<sup>(7)</sup> في التهذيب: إلى عبيد الله.

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ب): تقتلونني، والنصب يقتضي حذف النون الأولى، وهو ما في التهذيب.

<sup>(9)</sup> كتبت في (أ) و (ب) : فهنؤه ، وكتبت في التهذيب : فهنؤوه .

له إلا أن يخرج من دين الله! فأعادها الأزرق ، فقال له يزيد: كُف ثم أدخلهم إلى عيالهم<sup>(1)</sup> فجهزهم وحملهم إلى المدينة ، فلما دخلوها<sup>(2)</sup> خرجت امرأة من بنات عبد المطلب ناشرة شعرها واضعة كفها على رأسها تتلقًاهم وتبكى وتقول:

ماذا تقولون إنْ قال النبيُّ لكه ماذا فعلتم وأنتم آخرُ الأمهم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وقتلى ضُرَّجُوا بدمَ ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوءٍ في ذوي رحمي

[-+] [17] وقال سفيان عن إسرائيل (3): سمعت الحسن يقول: قتل مع الحسين ستة عشر رجلاً من أهل بيته ، وقال أحمد بن محمد بن مجيى بن حزة الحضر مي القاضي (4): أخبر ني أبي عن أبيه أخبر ني أبي حزة بن يزيد قال: رأيت امرأة عاقلة من أعقل النساء يقال لها ريّا حاضنة يزيد ابن معاوية \_يقال بلغت مائة سنة \_ قالت : دخل رجل على يزيد ، فقال : يا أمير المؤمنين أبْشِرُ فقد أمكنك الله من الحسين ، قتل وجيء برأسه إليك ، ووضع في طست فأمر الغلام فكشفه فحين رآه حَر وجهه كأنه يشم منه رائحة ، وإن الرأس مكث في خزائن السلاح حتى ولي سليان، فبعث فجيء به وقد بقي عظها فطيبه وكفنه ودفنه ، فلها وصلت المسودة سألوا عن موضع الرأس ونبشوه وأخذوه فالله أعلم ما صنع به، وقال خلف بن خليفة عن أبيه (5): لما قتل الحسين اسودت السهاء وظهرت الكواكب نهارًا، وقال ابن معين (6): نا جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: قتل الحسين ولي أربع عشرة سنة وصار الوَرُس (7) [1] (335] الذي في عسكرهم أماداً واحمَّت آفاق السهاء، ونحروا ناقة في عسكرهم، فكانوا يرون في لحمها النيران، وقال ما عن جيل بن مرة: أصابوا إبلاً في عسكر الحسين يوم قتل فنحروها وطبخوها فصارت مثل العلقم، وقال يعقوب بن سفيان (9): نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن معمر فصارت مثل العلقم، وقال يعقوب بن سفيان (9): نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن معمر قال: أول ما عرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك ، فقال الوليد: أيكم يعلم قال: أول ما عرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك ، فقال الوليد: أيكم يعلم

<sup>(1)</sup> في (ب): عياله، وما أثبتناه في التهذيب.

<sup>(2)</sup> في التهذيب: دخلوا .

<sup>(3)</sup> تهذيب التهذيب: 2/ 305.

<sup>(4)</sup> م. ن: 2 / 308.

<sup>(5)</sup> م. ن: 2 / 305.

<sup>(6)</sup> م. ن.

<sup>(7)</sup> الورس: اسم نبات كالسمسم، القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب السين، فصل الواو، الورس، 579.

<sup>(8)</sup> تهذيب التهذيب: 2 / 306 .

<sup>(9)</sup> م.ن: 2/ 305.

ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن على؟ فقال الزهري: بلغني أنه لم يُقْلُب حجرٌ إلا وجد تحته دم عبيط! وقال حماد بن سلمة (١) عن عبار بن أبي عبار عن ابن عباش: رأيت رسول الله علي على النائم بنصف النهار أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم فقلت [ب/ 320]: بأبي وأمي يا(2) رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم الجسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم، فأحصى ذلك فوجدوه قتل يومئذ، وقال أبو خالد الأحر(3): حدثني رزين حدثتني سلمي قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله ـ النام وعلى رأسه ولحيته التراب! فقلت: ما لك؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفاً ، وقال الله على الله وعلى رأسه ولحيته التراب! أبو نعيم(4): نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوحى الله إلى محمد أني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفًا ، وأنا قاتل بابن بنتك سبعين ألفًا وسبعين ألفًا ، وقال محمد بن الصلت الأسدي(5) عن الربيع بن منذر عن أبيه: جاء رجل يبشر الناس بقتل الحسين فرأيته أعمى يقاد ، وقال ثعلب(6): نا عمر بن شبّة النميري حدثني عبيد بن خيار أخبرني عطاء بن مسلم قال: قال السدي: أتيت كربلاء أبيع البَرِّ(7) بها، فعمل لنا شيخ من طيء (8) طعاماً فتعشينا [أ/ 336] عنده فذكرنا قتل الحسين، فقلنا: ما شرك في قتله (9) أحد إلا مات بأسوأ ميتة، فقال: ما أكذبكم يا أهل العراق! فأنا عن شرك في ذلك(10)، فلم نبرح حتى دنا من المصباح وهو يتقد<sup>(11)</sup> فنفط ، فذهب يخرج الفتيلة بإصبعه ، فأخذت النار فيها ، فذهب يطفئها بريقه فأخذت النار في لحيته فألقى نفسه في الماء فرأيته كأنه مُحَمَّة، وقال حماد بن سلمة (12) عن عار عن أم سلمة: سُمعت الجن تنوح على الحسين، وقال أبو الوليد بشر بن محمد التميمي (13):

<sup>(1)</sup> تهذيب التهذيب: 2/ 306.

<sup>(2)</sup> يا : (يادة من (ب).

<sup>(3)</sup> تهذيب التهذيب: 2/ 307.

<sup>(4)</sup> م . ن : 2 / 305.

<sup>(5)</sup> م . ن .

<sup>(6)</sup> م. ن: 2 / 306

<sup>(7)</sup> في (أ) و (ب) : البئر ، وما أثبتناه من التهذيب.

<sup>(8)</sup> طيء : غير واضحة في النسختين ، وهي من التهذيب.

<sup>(9)</sup> في (أ): ذلك، وما أثبتناه من التهذيب.

<sup>(10)</sup> في (أ): قتله، وما أثبتناه من التهذيب.

<sup>(11)</sup> في (أ) و (ب): يتقيد، وما أثبتناه من التهذيب.

<sup>(12)</sup> تهذيب التهذيب : 2/ 306.

<sup>(13)</sup> م.ن: 2/ 307.

حدثني أحمد بن المصقلي حدثني أبي قال: لما قتل الحسين بن علي سمع مناد (1) ينادي ليلاً يسمع صوته و لا يرى شخصه:

عقرتْ ثمبودٌ ناقبةً فاشتُأْصِلُوا<sup>(2)</sup> وجرتْ سوانِحُهُم بغير الأسعُد [ب/ 321] فبنو<sup>(3)</sup> رسول الله أعظم حرمةً والله أم الفصيل المُقْصَدِ عجباً لهم لما أتسوا لم يُمْسَخُوا والله يُمسلي للطغاة الجُحَددِ

قال الزهري<sup>(5)</sup> عن عنبسة عن جعفر بن محمد: قتل الحسين وهو ابن ثبان وخسين سنة، ورجح الزبير<sup>(6)</sup> أن سنه كان<sup>(7)</sup> ستاً وخسين ، قال: وذلك في يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وكذا قال الليث وغير واحد<sup>(8)</sup>، وقال الواقدي<sup>(9)</sup>: إنه الثبت عندهم، زاد وهو ابن تخس وخسين سنة وأشهر، وقيل<sup>(11)</sup>: قتل آخر يوم من سنة ستين، وقيل<sup>(11)</sup>: غير ذلك والله أعلم.

وأما ترجمة ابنه علي السّجاد زين العابدين بن الحسين شهيد كربلاء ، فولد سنة سبع وثلاثين ، وقال ابن خلكان (12): سنة ثهان وثلاثين يوم الجمعة ، قال شيخنا (13): وكان مع أبيه يوم قتل وهو مريض فسلم إذ ذاك ابن ثلاث وعشرين سنة . قال ابن خلكان (14): وليس للحسين عقب إلا من ولد زين العابدين هذا ، وهو من سادات التابعين ، وأمه سلافة [أ/ 337] بنت يزدجرد آخر ملوك فارس ، وهني عمة أم يزيد بن الوليد الأموي المعروف بالناقص ، وكان يقال لزين العابدين ابن الخيرتين لقوله \_ الله تعالى من عباده خيرتان فخيرته من العرب قريش ومن العابدين ابن الخيرتين لقوله \_ الله تعالى من عباده خيرتان فخيرته من العرب قريش ومن

<sup>(1)</sup> في التهذيب: مناديًا .

<sup>(2)</sup> كتبت كذا في (أ) و (ب) ، وفي التهذيب: فاستؤصلوا.

<sup>(3)</sup> كتبت في (أ) و (ب): فبنوا.

<sup>(4)</sup> في التهذيب : وأجلّ .

<sup>(5)</sup> التهذيب: 2/ 307، وفيه الزهري عن ابن عينة عن جعفر.

<sup>(6)</sup>م . ن.

<sup>(7)</sup> في (ب) كانت.

<sup>(8)</sup> تهذيب التهذيب: 2/ 307.

<sup>(9)</sup>م.ن:2/ 307

<sup>(10)</sup> المصدر السابق.

<sup>(11)</sup> المصدر السابق.

<sup>(12)</sup> وفيات الأعيان لابن خلكان : 3/ 269 (422).

<sup>(13)</sup> تهذيب التهذيب: ٧/ ٣٠٧.

<sup>(14)</sup> وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 266 ، 267.

العجم فارس"(1) وذكر أبو القاسم الزخشري في كتاب ربيع الأبرار (2) "أن الصحابة لما أتوا المدينة بسبي فارس في خلافة عمر بن الخطاب كان فيهم ثلاث بنات ليز دجرد ، فباعوا السبايا وأمر عمر ببيع بنات يز دجرد ، فقال له علي: إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن! (3) فقال: كيف الطريق إلى العمل معهن؟ فقال: يقومن ومها بلغ ثمنهن قام به من يختارهن، فَقُوّمُن، وأخذهن علي فدفع واحدة لعبد الله بن عمر ، وأخرى لولده الحسين ، وأخرى لمحمد بن أبي بكر الصديق ـ وكان ربيبه ـ فأولد عبد الله [ب/ 322] أمته ولده سالمًا، وأولد الحسين زين العابدين، وأولد محمد ولده القاسم ، فهؤلاء الثلاثة بنو خالة "(4) وكان زين العابدين كثير البر بأمّل ولسنا نرالة تأكل معها في صحفة ، فقال: أخاف بأمّه، حتى قيل له: إنك من أبرّ الناس بأمّل ولسنا نرالة تأكل معها في صحفة ، فقال: أخاف أن تسبقني يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها! قال شيخنا (5): وكان من تابعي أهل المدينة ، وكان ثقة مأمونًا ، كثير الحديث ، عاليًا رفيعًا ورعًا، قال الزهري (6): ما رأيت قرشيًا أفضل منه!، وقال ابن وهب عن مالك (9): لم يكن في أهل بيت رسول الله ـ عليه منا على ابن الحسين ، وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه (10): ما رأيت هاشميًا أفضل منه ، ويروى ابن الحسين ، وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه (10): ما رأيت هاشميًا أفضل منه ، ويروى أن سعيد بن المسيب [أ/ 338] قال (11): ما رأيت هاشم، وقال جويرية بن أسهاء (12): ما أكل اسعيد بن المسيب [أ/ 338] قال (11): ما رأيت أورع منه ، وقال جويرية بن أسهاء (12): ما أكل

<sup>(1)</sup> نقل البقاعي الحديث عن ابن حلكان الذي لم يخرجه ، وقد أغمض البقاعي عينيه عنه ، والحديث في الفردوس للديلمي عن علي بلفظ: "خير الناس العرب وخير العرب قريش وخير قريش بنو هاشم ، وخير العجم فارس" 2 / 178 (2892) وأورده الهندي في كنز العيال بلفظ: " إن لله \_ تعالى \_ من عباده خيرتين : فخيرته من خلقه من العرب قريش، ومن العجم فارس" 12 / 92 ( 34136 ) ، وهو موضوع ، ينظر : تذكرة الموضوعات للفتني : 112 ، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني : 14 ، النوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني : 414 ، تنزيه الشريعة للكناني : 2 / 36 .

<sup>(2)</sup> نقله عن ابن خلكان ، ينظر : وفيات الأعيان : 3 / 276 .

<sup>(3)</sup> في الوفيات غيرهن من بنات السُّوقة .

<sup>(4)</sup> إلى هنا ينتهى ما نقله البقاعي من ابن خلكان الذي نقل كلامه عن الزمخشري في ربيع الأبرار.

<sup>(5)</sup> ينظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ، وقد نسبه ابن حجر إلى ابن سعد في الطبقات .

<sup>(6)</sup> م.ن: 7 / 350

<sup>(7)</sup> المصدر السابق.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> المصدر السابق.

<sup>(10)</sup> المصدر السابق.

<sup>(11)</sup> المصدر السابق.

<sup>(12)</sup> المصدر السابق.

على ابن الحسين بقرابته (١) من رسول الله على الله على ابن الحسين بقرابته (١) من رسول الله على (١) عن ابن عيينة: حجَّ علي بن الحسين ، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقع عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي ، فقيل له : ما لك لا تلبّى؟ فقال : أخشى أن أقول لبيك فيقول لي لا لبيك ، فقيل له: لا بد من هذا ، فلما لبَّى غُشى عليه وسقط من راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجّه ، وقال مصعب الزبيري عن مالك(3): ولقد أحرم على بن الحسين فلما أراد أن يقول لبيك قالها فأغمى عليه حتى سقط من ناقته فهشم ، ولقد بلغني أنه كان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات، وكان يسمى زين العابدين لعبادته، وقال يونس بن بكير بن محمد بن إسحاق (4): كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات على بن [ب 323] الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل<sup>(5)</sup>، وقال على بن موسى الرضى<sup>(6)</sup> عن أبيه عن جده قال على بن الحسين: إني لأستحيى من الله أن أرى الأخ من إخواني فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدنيا، وقال عبد العزيز بن أبي حازم(٢) عن أبيه: سمعت علي بن الحسين يُسأل كيف كان منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله \_ على -؟ فأشار بيده إلى القبر، وقال: منزلتها منه الساعة ، وقال الثوري<sup>(8)</sup>عن عبيد الله بن عبد الله <sup>(9)</sup> بن موهب: جاء قوم إلى على بن الحسين فأثنوا عليه، فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله ! نحن من صالحي قومنا فحسبنا أن نكون من صالحي قومنا، وعن موسى بن طريف (10) قال : استطال رجل على على بن الحسين فأغضى عنه ، فقال له: إياك أعني، فقال: وعنك أغضي، وكانت فضائله جمة ومات\_رحمه الله\_[أ/ 339] سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة أربع، وبه جزم الذهبي في دول الإسلام (11)، وقيل: سنة تسع وتسعين،

<sup>(1)</sup> في التهذيب: لقرابته.

<sup>(2)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 305/ 306.

<sup>(3)</sup> م.ن: 7/ 306

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> في التهذيب: من الليل.

<sup>(6)</sup>م.ن:7/ 306.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> في التهذيب : عبيد الله بن عبد الرحمن ، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب المديني ، تابعي من أهل المدينة، يروي عن القاسم ، ضعفه ابن معين، ت 154 هـ ، ينظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ٥ / 96 ، ( 447 ) ، الثقات لابن حبان : 7 / 19 ( 8818 ) ، المغنى في الضعفاء للذهبي : 345 ( 3240 ) .

<sup>(10)</sup>م.ن:7/ 306،307

<sup>(11)</sup> دول الإسلام للذهبي: 276.

وقيل: سنة مائة (1) ، وقال ابن عيينة (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه : مات علي بن الحسين وهو ابن ثهان وخسين ، قال شيخنا (3) : مقتضاه أن يكون مات سنة أربع أو خس وتسعين، لأنه ثبت أن أباه قتل وهو ابن ثلاث وعشرين ، وكان قتل أبيه يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، قال ابن خلكان (4): ودفن بالبقيع في قبر عمه الحسن في القبة التي فيها قبر العباس .

وأما ابنه أبو جعفر محمد الباقر بن علي السجَّاد زين العابدين فقال ابن خلكان (5): مولده يوم الثلاثاء سنة سبع وخمسين، وكان عمره يوم قتل جده ثلاث سنين ، وأمه أم عبد الله بنت الحسين بن الحسن ، قال شيخنا (6): وكان يقال له باقر العلم ، قاله (7) الزبير بن بكار (8)، وقال ابن خلكان (9): كان الباقر عالماً سيدًا كبيرًا ، وإنها قيل له الباقر: لأنه تبقر في العلم أي توسع، والتبقر التوسع (10) وفيه يقول الشاعر:

يسا بساقرَ العلم لأهسل التقى وخسيرَ مَسن لبّى على الأَجْبُسلِ قال شيخنا (11): وقالَ ابن سعد (12): كان ثقة كثير الحديث وليس يروي عنه من يحتج به، وقال ابن البرقي (13): كان فقيهًا فاضلاً ، وذكره النسائي في فقهاء أهل المدينة من التابعين (14)، وقال محمد بن [ب/ 324] المنكدر (15): ما رأيت أحداً يُفَضّل على علي بن الحسين حتى رأيت ابنه محمداً، وقال محمد بن فضيل (16) عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر؟ فقالا لي: يا سالم تولَّمُ وابرز أمن عدوهما فإنها كانا إمامَيْ هدى،

<sup>(1)</sup> ينظر: وفيات الأعيان: 3/ 269، تهذيب التهذيب: 7/ 307.

<sup>(2)</sup> تهذيب التهذيب: 7/ 307.

<sup>(3)</sup>م.ن.

<sup>(4)</sup> وفيات الأعيان: 3/ 269.

<sup>(5)</sup>م.ن:4/4:ن.و(5)

<sup>(6)</sup> تهذيب التهذيب: 9/ 352.

<sup>(7)</sup> في التهذيب: " وقال الزبير كان يقال له باقر العلم .. إلخ " وعليه فالصواب ما ذكره البقاعي .

<sup>(8)</sup> م. ن: 9/ 352

<sup>(9)</sup> وفيات الأعيان: 4/ 174.

<sup>(10)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الراء، فصل الباء، بقر، 353.

<sup>(11)</sup> تهذيب التهذيب: 9/ 350 .

<sup>(12)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب: 9/ 350.

<sup>(13)</sup>م.ن.

<sup>(14)</sup> تسمية فقهاء الأمصار للنسائي : 127 (15)، ونقله البقاعي عن تهذيب التهذيب .

<sup>(15)</sup> المصدر السابق: 9/ 352.

<sup>(16)</sup> المصدر السابق: 9/ 350، 351.

وعنه (1) قال: ما أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما ، وعاش ثمانياً وخسين سنة ، ومات سنة أربع عشرة ، وقيل: خس، وقيل: ست، وقيل: سبع، وقيل: ثمان عشرة [أ/ 340] ومائة ، وقيل: عاش ثلاثاً وسبعين سنة فالله أعلم وقال ابن خلكان (2): "توفي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة ، وقيل: ثالث عشري (3) صفر سنة أربع عشرة ومائة بالحميمة (4) ، ونقل إلى المدينة ، ودفن بالبقيع في القبر الذي فيه أبوه وعم أبيه الحسن بن علي في القبة التي فيها قبر العباس " والحميمية مصغر قرية في طريق الشام (5) .

وأما ابنه أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر فولد سنة ثهانين ، قال ابن خلكان (6): وهي سنة سيل الجحّاف (7) ، وقيل : بل ولد يوم الثلاثاء قبل طلوع الفجر ثامن شهر رمضان سنة ثلاث وثهانين ، وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، ولقب بالصادق لصدقه في مقالته (8) ، قال شيخنا في تهذيب التهذيب (9) : وهو مدني ، سئل الشافعي عنه ؟ فقال ثقة ، وقال يحيى بن معين (10) : ثقة مأمون ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه (11) : ثقة لا يسأل عن مثله، وقال ابن عدي (12) : لجعفر أحاديث ونسخ ، وهو من ثقات الناس كها قال يحيى بن معين وذكره ابن حبان في الثقات (13) وقال : كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاً يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه ، وقد اعتبرت {حديثه من} (14) حديث الثقات عنه فرأيت

<sup>(1)</sup> تهذیب التهذیب: 9/ 351.

<sup>(2)</sup> وفيات الأعيان: 4/ 174.

<sup>(3)</sup> في الوفيات : والعشرين .

<sup>(4)</sup> سيعرف بها البقاعي بعد قليل.

<sup>(5)</sup> ينظر : معجم البلدان لياقوت : 3/ 186 .

<sup>(6)</sup> وفيات الأعيان : 1 / 327 (131) .

<sup>(7)</sup> هو سيل وقع في سنة 80 هـ وهلك فيه خلق كثير من الحجاج، فكان يحمل الإبل وعليها الأحمال والرجال، ما لأحد منهم حيلة، وغرقت بيوت مكة وبلغ السيل الركن فسمي ذلك العام عام الجحاف، ينظر: فتوح البلدان للبلاذري: 65 أخبار مكة للفاكهي: 3/ 113 ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 1/ 200، التحفة اللطيفة في تأريخ المدينة الشريفة للسخاوي: 241.

<sup>(8)</sup> م . ن : 327 ، 328 .

<sup>(9)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/ 88 .

<sup>(10)</sup> تأريخ ابن معين "رواية عثمان الدارمي": 207 (84)، تأريخ ابن معين "رواية الدوري": 3/ 157 (670)، وأخرجها البقاعي عن تهذيب التهذيب: 2/ 88.

<sup>(11)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/ 487 (1987)، وأخرجها البقاعي عن تهذيب التهذيب: 2/ 88.

<sup>(12)</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى : 2/ 133 (334)، وأخرجها البقاعي عن تهذيب التهذيب: 2/ 88.

<sup>(13)</sup> الثقات لابن حبان: 6/ 131، 132، (7039)، وأخرجها البقاعي عن تهذّيب التهذيب: 2/ 89.

<sup>(14)</sup> ما بين المعقوفتين : ليست في الثقات لابن حبان .

أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات ، ومن المحال أن يلصق به ما جناه غيره، وقال مالك (1): اختلفت إليه زماناً فيا كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما [-1] [325] مصل، أو (2) صائم ، وإما يقرأ القرآن ، وما رأيته يحدث إلا على طهارة، وقال عمرو بن أبي المقدام (3): كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين، وقال علي بن الجعد (4) عن زهير بن معاوية قال أبي لجعفر بن محمد : إن لي جاراً يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر ؟ فقال جعفر : بري [-1] الله من جارك ، والله إني [أ/ 341] لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر من أبي بكر مثله ، وقال خليفة (7) وغير واحد (8): مات سنة ثبان وأربعين ومائة ، قال ابن خلكان (9): بالمدينة ودفن بالبقيع في قبر فيه أبوه محمد الباقر وجده علي زين العابدين وعم جده الحسن بن علي خلك - فلله دره من قبر ما أكرمه وأشرفه .

وأما ابنه أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق، فمدني، إمام كبير، قال الخطيب (10): يقال إنه ولد بالمدينة سنة ثمان وعشرين ومائة، وقال ابن خلكان (11): يوم الثلاثاء قبل طلوع الفجر سنة تسع وعشرين ومائة ، وقال أبو حاتم (12): ثقة صدوق إمام من أثمة المسلمين، وقال يحيى بن الحسن بن جعفر النسابة (13): كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده ، قال الخطيب: "وأقدمه المهدي إلى بغداد ثم رده إلى المدينة ، وأقام بها إلى أيام الرشيد، فقدم هارون منصرفًا من عمرة اعتمرها في رمضان سنة تسع وسبعين فحمله معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي في عبسه (15) ومناقبه كثيرة - رحمه الله -: قال ابن خلكان (15): قال

<sup>(1)</sup> تهذيب التهذيب: 2/ 89.

<sup>(2)</sup> في التهذيب: وإما .

<sup>(3)</sup> م. ن: 2/ 88

<sup>(4)</sup> المصدر السابق: 2/ 88، 89.

<sup>(5)</sup> في (ب): برىءَ.

<sup>(6)</sup> تهذيب التهذيب: 2 / 89 .

<sup>(7)</sup>م.ن.

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> وفيات الأعيان : 1 / 327 .

<sup>(10)</sup> تأريخ بغداد للخطيب البغدادي : 13 / 27 ( 6987 ) .

<sup>(11)</sup> وفيات الأعيان : 5 / 310 (746).

<sup>(12)</sup> الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8 / 139 (625)، وقد نقل البقاعي القول من تهذيب التهذيب: 10 / 340. (13) م . ن .

<sup>(14)</sup> تأريخ بغداد : 13 / 27 .

<sup>(15)</sup> وفيات الأعيان: 5/ 308.

الخطيب في تاريخ بغداد (1): كان موسى يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده ، وروى (2) عظم الذنب من عندي فليحسن العفو من(3) عندك ، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، وجعل(4) يرددها حتى أصبح ، وكان [ب/ 326] سخياً كريهاً ، وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصُرَّة فيها ألف دينار ، وكان يصر الصرر ثلاثهائة دينار وأربعهائة دينار ومائتي دينار ثم يقسمها بالمدينة "[أ/ 342]" وكان يسكن المدينة فأقدمه المهدي بغداد وحبسه ، فرأى في النوم على بن أبي طالب \_ وهو يقول : يا محمد ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْض وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ (5) قال : فأرسل إليَّ ليلاً فراعني ذلك ، فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية ، وكان أحسن الناس صوتاً، وقال: عليَّ بموسى بن جعفر فجئته (6) فعانقه وأجلسه إلى جانبه وقال: يا أبا الحسن إني رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ ﴿ إِنَّهُ عَلَى عَلَى كَذَا ، فتؤمنُني أن لا تخرج $^{(7)}$  علي أو على أحد من أولادي $^{(8)}$ ؟ فقال : والله $^{(9)}$  لا فعلت ذلك $^{(10)}$  ولا هو من شأني ، قال: صدقت(11) أعطه ثلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله بالمدينة ، قال الربيع: فأحكمت أمره ليلاً فها أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق"(12) وأقام بالمدينة إلى أيام هارون الرشيد فقدم هارون منصرفاً من عمرة (13) سنة تسع وسبعين ومائة فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي في عبسه" (14)، وذكر (15) \_ أيضاً \_ : " أن هارون الرشيد حج وأتى قبر النبي \_ عَلِي الله و حوله قريش والقبائل (16) ومعه موسى بن جعفر وقال: السلام

<sup>(1)</sup> تأريخ بغداد: 13 / 27 ، 28 .

<sup>(2)</sup> م . ن : 13 / 30 ، 31 .

<sup>(3)</sup> من : ساقطة من تأريخ بغداد ، وهي موجودة في الوفيات .

<sup>(4)</sup> في تأريخ بغداد والوفيات : فجعل .

<sup>(5)</sup> سورة تحمد 🌋 ـ: 22 .

<sup>(6)</sup> في تأريخ بغداد والوفيات : فجئته به ، ويجتاجها النص لإصلاحه .

<sup>(7)</sup> في تأريخ بغداد والوفيات : أن تخرج .

<sup>(8)</sup> في تأريخ بغداد : ولدي .

<sup>(9)</sup> في تأريخ بغداد: آلله .

<sup>(10)</sup> في تأريخ بغداد: ذاك.

<sup>(11)</sup> في تأريخ بغداد : صدقت يا ربيع .

<sup>(12)</sup> تأريخ بغداد : 13 / 27.

<sup>(13)</sup> في تأريخ بغداد : عمرة شهر رمضان .

<sup>(14)</sup> تأريخ بغداد: 13: 31.

<sup>(15)</sup> تأريخ بغداد : 13 / 31 .

<sup>(16)</sup> في تأريخ بغداد : وأفياء القبائل .

عليك يا رسول الله يا ابن عم (1) افتخارًا على من حوليه، فقال موسى: السلام عليك يا أبتي (2) فتغير وجه هارون وقال: هذا الفخريا أبا الحسن حقاً انتهى كلام الخطيب (3) قال (4) وقال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي في كتاب مروج الذهب (5) في أخبار هارون الرشيد وشرطته قال: {وذكر عبد الله بن مالك الخزاعي وكان على دار الرشيد وشرطته قال إلى المشيد وشرطته قال أو ذكر عبد الله بن مالك الخزاعي وكان على دار الرشيد ومنعني من تغيير ثيابي فراعني ذلك، فلما صرت إلى الدار سبقني الخادم ، وعرّف الرشيد خبري، فأذن لي تغيير ثيابي فراعني ذلك، فلما صرت إلى الدار سبقني الخادم ، وعرّف الرشيد خبري، فأذن لي في الدخول عليه، فدخلت [ب/ 327] فوجدته قاعداً على فراشه، فسلمت، فسكت ساعة، فطار [أ/ 343] عقلي وتضاعف الجزع علي، ثم قال: يا (8) عبد الله ، أتدري لم طلبتك في هذا الوقت؟ قلت: لا والله يا أمير المؤمنين (9) قال: إني رأبت الساعة في منامي كأنَّ حبشياً قد أتاني عنه، قال: فقلت (11) يا أمير المؤمنين: أطلق موسى بن جعفر والا نحرتك بهذه الحربة، فاذهب فخل عنه، قال: فقلت (11) يا أمير المؤمنين: أطلق موسى بن جعفر ثلاثًا ، قال: نعم امض الساعة حتى عنه، قال: فقلت المني وثب إلى أمير المؤمنين: ألف درهم وقل له: إن أحببت المقام قبلنا فلك عندي ما تحب، وإن أحببت المفي (11) إلى المدينة فالإذن في ذلك لك ، فمضيت إلى الحبس لأخرجه فلم ارآني موسى وثب إلى قاتماً وظن أني قد أمرت فيه بمكروه ، فقلت : لا تخف (13) قد أمرن فلما رآني موسى وثب إلى قائماً وظن أني قد أمرت فيه بمكروه ، فقلت : لا تخف (13) قد أمرن الف درهم وخليت سبيله وقلت له : لقد رأيت المقاد وقلت له : لقد رأيت

<sup>(1)</sup> في تأريخ بغداد : عمي .

<sup>(2)</sup> في تأريخ بغداد: يا أبة.

<sup>(3)</sup> دققت ما نقله البقاعي عن ابن خلكان الذي قدم وأخر على ما في الخطيب، وخالف \_ أي ابن خلكان \_ ترتيب الخطيب البغدادي ليتبين للقارئ أن البقاعي تبع ابن خلكان ولم ينقل من تأريخ بغداد أو يطلع عليه، والله أعلم. •

<sup>(4)</sup> أي ابن خلكان: 5 / 309 ، 310 .

<sup>(5)</sup> مروج الذهب للمسعودي : 3/ 356 ، 357 .

<sup>(6)</sup> في (أ) و (ب): بياض بعد كلمة قال ، وقد أثبتناه من مروج الذهب.

<sup>(7)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر كلمة ، وقال الناسخ في الهامش : ولعله "رسول"، وهو الصحيح من مروج الذهب.

<sup>(8)</sup> في (أ) و ( ب ) : يا أبا عبد الله ، وما أثبتناه من المروج .

<sup>(9)</sup> المؤمنين : زيادة من ( ب ) ، وهي في المروج .

<sup>(10)</sup> كذا في ( أ ) و ( ب ) ، وفي المروّج : إن .

<sup>(11)</sup> في (أ) و (ب): قلت ، وما أثبتناه من المروج.

<sup>(12)</sup> في المروج : الانصراف بدل المضي .

<sup>(13)</sup> لا تخف : زيادة من ( ب ) ، وهي في المروج .

<sup>(14)</sup> في المروج والوفيات: إعادة لما قاله الرشيد\_رحمه الله\_واختصره ألبقاعي من دون أن يشير إلى ذلك .

من أمرك عجباً! قال: أنا (١) أخبرك بينها أنا نائم إذ (٤) أتاني رسول الله (٤) و الله على الموسى عبد الموساء فقل الله فقل الحبس، فقلت (٩) : بأي أنت وأمي ما أقول؟ قال: قل (٤) : يا سامع كل صوت، ويا سابق الفَوْت، ويا كاسي العظام لحماً ومنشرها بعد الموت، أسألك بأسهائك الحسنى، وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون، الذي لم يطلع أحد من المخلوقين عليه (٩)، يا حليها ذا أناة لا يُقدر (٢) على أناته، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً، ولا يحصى عدداً، فرّج (١) عني، فكان ما ترى، وله أخبار ونوادر كثيرة، الذي لا ينقطع أبداً، ولا يحصى عدداً، فرّج (١) عني، فكان ما ترى، وله أخبار ونوادر كثيرة، قال شيخنا(٩): وقال محمد بن صدقة العنبري: توفي سنة ثلاث وثهانين ومائة، وقال غيره: في رجب، قال ابن خلكان (١٥): "لخمس بقين منه، وقيل: سنة ست وثهانين ومائة ببغداد، وقيل: وبن يوفي مسموماً " (١١)، وقال الخطيب (١٤): توفي في الحبس ودفن في مقابر الشونيز (١٦) حارج القبة، وقبره [ أ / 344 ] هناك مشهور يزار، وعليه مشهد عظيم، فيه من قناديل [ب/ 228] الذهب والفضة وأنواع الآلات والفرش ما لا يُحد، وهو في الجانب الغربي (١٩) – رحمه الله ـ.

وأما ابنه أبو الحسن على الرضى \_ بفتح الضاد المعجمة \_ ابن موسى الكاظم، فقال ابن خلكان (15): كانت ولادته يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثلاث وخسين ومائة ، قال شيخنا (16): كان من أهل العلم والفضل مع شرف النسب ، قال الحاكم (17): "سمع أباه وعمومته إسهاعيل

 <sup>(1)</sup> كذا في (أ) و (ب) ، وفي المروج والوفيات : فإني .

<sup>(2)</sup> إذ: ليست في (أ) و (ب) ، وهي في المروج والوفيات.

<sup>(3)</sup> كذا في (أ) و ( ب ) والوفيات ، وفي المروج : النبي .

<sup>(4)</sup> في (أ) و ( ب ) : فقال ، وما أثبتناه من المروج والوفيات .

<sup>(5)</sup> قل : زيادة من ( ب ) ، وهي في الوفيات ، وفي المروج : فقال قل .

<sup>(6)</sup> في المروج تقديم وتأخير ، وقد تابع البقاعي ابن خلكان ، ولعله لم يقع بيده مروج الذهب .

<sup>(7)</sup> في المروج والوفيات : لا يقوى .

<sup>(8)</sup> في (1) و (ب) : أفرج ، وما أثبتناه من المروج والوفيات .

<sup>(9)</sup> تهذيب التهذيب: 10 / 340 .

<sup>(10)</sup> وفيات الأعيان : 5/ 310.

<sup>(11)</sup> تنظر هذه الأقوال في : وفيات الأعيان : 5/ 310 وما بعدها ، تهذيب التهذيب : 10/ 340 وما بعدها .

<sup>(12)</sup> تأريخ بغداد : 13 / 32 .

<sup>(13)</sup> كتبت في الوفيات : الشونيزين ، وفي المروج : الشونيزي .

<sup>(14)</sup> هذا الكلام لابن خلكان ، وكلام الخطيب ينتهي عند قوله الشونيز ، وقد فهمه البقاعي على أنه كله لابن خلكان ، وهذا يشعر أنه لم يطلع على تأريخ بغداد ، والله أعلم .

<sup>(15)</sup> وفيات الأعيان : 3/ 270 ( 423 ) .

<sup>(16)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 388.

<sup>(17)</sup> ينظر قوله في تهذيب التهذيب : 7/ 388 ، وقد نقله البقاعي عنه دون أن يشير إلى ذلك .

وعبد الله وإسحاق وعلى بن جعفر وعبد الرحن بن أبي الموال وغيرهم من أهل الحجاز، وكان يعتني في مسجد رسول الله \_ ﷺ \_ وهو ابن نيّف وعشرين سنة ، روى عنه أئمة الحديث: آدم ابن أبي إياس، ونصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن رافع القشيري وغيرهم" وقال المبرد(1) عن أبي عثمان المازني: سئل علي بن موسى الرضى : يكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ قال: هو أعدل من ذلك ، قال : يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون ؟ قال : هم أعجز من ذلك، وقال أبو الحسين يحيى بن جعفر النسابة العلوي (2): عقد له المأمون ولاية العهد (3) ولبس الناس الخضرة في أيامه، وقال الحاكم في تاريخ نيسابور (4): " أشخصه المأمون من المدينة إلى البصرة ، ثم إلى الأهواز، ثم إلى فارس، ثم إلى نيسابور إلى أن أخرجه إليه (5) إلى مرو، وكان ما كان يعني من قصة استخلافه" وقال ابن خلكان(6): " وكان المأمون قد زوجه ابنته أم حبيب ، وجعله ولي عهده، وضرب اسمه على الدينار والدرهم ، وكان السبب في ذلك أنه استحضر أولاد العباس الرجال منهم والنساء وهو بمدينة مرو ، فكان عددهم ثلاثة وثلاثين ألفاً ما بين الكبار والصغار ، واستدعى علياً المذكور فأنزله أحسن منزل (7) وجمع خواص الأولياء ، وأخبرهم أنه نظر في أولاد العباس وأولاد على بن أبي طالب [أ/ 345] فلم يجد أحداً في وقته أفضل ولا أحق بالأمر من علي الرضى ، فبايعه وأمر بإزالة [ب/ 229] السواد من اللباس والأعلام " قال شيخنا (8): وقال أبو حاتم (9) ابن حبان (10): "مات يوم السبت آخر يوم من صفر وقد سم في ماء الرمان " وقال الحاكم (11): "استشهد علي بن موسى بسَنْدَ آباد من طوس لتسع بقين من شهر رمضان

<sup>(1)</sup> تهذيب التهذيب: 7/ 386.

<sup>(2)</sup>م.ن.

<sup>(3)</sup> في التهذيب : ولي عهد .

<sup>(4)</sup> تأريخ نسابور للحاكم: مفقود، وهو كتاب ضخم يتألف من 12 جزءًا، وقد رتبه الحاكم على حروف المعجم، ويضم تراجم لصحابة رسول الله على حروف المعجم، وللشخصيات البارزة في نيسابور إلى سنة 380 هـ، وهناك تكملة له بعنوان: "السياق لتأريخ نيسابور"، وقد اختصره الصيرفيني في: "المنتخب من كتاب السياق لتأريخ نيسابور" ولم أجده فيه، ينظر: تأريخ التراث العربي لفؤاد سزكين 1/ 360، مقدمة التحقيق للمنتخب من كتاب السياق: 5، وقد أجده فيه، ينظر المنتخب من تتاب السياق: 5، وقد نقل البقاعي النص من تهذيب التهذيب: 7/ 386. ولم يشر إلى ذلك، وقد أوهم القارئ أنه نقله من تأريخ نيسابور الذي لم يطلع عليه والله أعلم ..

<sup>(5)</sup> إليه : ليست في التهذيب ، والسياق لا يقتضيها .

<sup>(6)</sup> وفيات الأعيان : 3/ 269 ، 270 .

<sup>(7)</sup> في التهذيب : منزلة ، وهي أحسن سياقًا .

<sup>(8)</sup> تهذيب التهذيب: 7 / 388 .

<sup>(9)</sup>م.ن.

<sup>(10)</sup> المصدر السابق، وينظر: الثقات لابن حبان: 8 / 456، 457.

<sup>(11)</sup> تبذيب التهذيب: 7 / 388 ، 387

ليلة الجمعة من سنة ثلاث ومائتين ، وهو ابن تسع وأربعين سنة وستة أشهر ، ثم حكى من طريق آخر أنه مات في صفر"، قال ابن خلكان (١): سنة اثنتين (2) وماثتين، وقيل: بل خامس ذي الحجة ، وقيل : ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث وماثتين، بمدينة طوس وصلى عليه المأمون ، ودفنه ملاصق قبر أبيه الرشيد ، وكان سبب موته أنه أكل عنباً فأكثر منه وقيل : بل كان مسموماً فاعتلُّ منه ومات\_رحمه الله\_وقال شيخنا (3): قال الحاكم: وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي على الثقفي مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر على بن موسى الرضى بطوس، قال: فرأيت من تعظيمه \_ يعنى ابن خزيمة \_ لتلك البقعة، وتواضعه لها، وتضرعه عندها ما تحربًا من ذلك، قال ابن خلكان (4): وفيه يقول أبو نواس:

من لم يكن علوياً حين تنسبهُ في الله في قيديم الدهر مُفْتَخِرُ الله لمها بسرا خيلقهاً فيأتقنه صفّاكهُ واصطفاكهُ أيُّها البشيرُ ف أنتم الملل الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السورُ

مطهرون نقيباتٌ جيوبُهُ من تجرى الصلاةُ عليهمُ أينها ذكروا

وأما ابنه أبو جعفر محمد الجواد التقى ـ بالفوقانية وكسر القاف ـ ابن أبي الحسن على الرضي، فقال ابن خلكان (في): كانت ولادته يوم الثلاثاء خامس شهر رمضان، [أ/ 346]، [ب/ 230] وقيل: منتصفه سنة خمس وتسعين ومائة ، وتوفي يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة سنة تسع عشرة، وقيل: عشرين ومائتين ببغداد، ودفن عند جده موسى بن جعفر ـ الله ـ .

وأما ابنه أبو الحسن على النقى (6) بن محيد التقي، فقال ابن حلكان (7): ويعرف بالعسكري، وكانت ولادته يوم الأحد في بعض شهور سنة أربع عشرة ومائتين، "كان قد سُعى به عند المتوكل، وقيل: إن في منزله سلاحًا وكتبًا (٥) من شيعته، وأوهموه أنه يطلب الأمر لنفسه،

<sup>(1)</sup> وفيات الأعيان: 3/ 270.

<sup>(2)</sup> في النسختين: اثنين، وما أثبتناه من الوفيات.

<sup>. 388 /7:</sup> بنيب التهذيب : 7 / 388

<sup>(4)</sup> وفيات الأعيان: 3/ 270.

<sup>(5)</sup> م. ن: 4/ 175 (561).

<sup>(6)</sup> في (ب): التقى، بالتاء.

<sup>(7)</sup> وفيات الأعيان لابن خلكان : 3/ 272 ( 424 ) .

<sup>(3)</sup> في الوفيات: وكتبًا وغرها.

فوجه إليه (1) من الأتراك ليلاً من هجم عليه في (2) منزله على غفلة ، فوجدوه وحده في بيت مغلق وعليه مدرعة من شعر ، وعلى رأسه ملحفة من صوف وهو مستقبل القبلة يترنم بآيات من القرآن في الوعد والوعيد ، ليس بينه وبين الأرض بساط إلا الرمل والحصى (3) فأخذ على الصورة التي وجد عليها وحمل إلى المتوكل في جوف الليل ، فمثل بين يديه والمتوكل يستعمل الشراب وفي يده كأس ، فلها رآه أعظمه وأجلسه إلى جنبه ، ولم يكن في مجلسه (4) شيء مما قيل عنه ولا حالة يتعلق عليه بها ، فناوله المتوكل الكأس الذي كان في يده ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما خامر لحمي و دمي قط فاعفني منه ! فأعفاه ، وقال له : أنشدني شعرًا أستحسنه ؟ فقال : إني لليل الرواية للشعر ، قال : لا بد أن تنشدني ، فأنشد :

غُلْبُ الرجال فلم تمنعهم (5) القُلَسلُ فأُودعوا حُفَرا يبا بِنْسَ مبا نَزَلُوا أينَ الأسِرَّةُ والتيبجانُ والحُلَسلُ من دونها تضرب الأستار والكِلَلُ تلك الوجوه عليها الدُّود يقتتلُ

باتواعلى قُلَل الأجبال تحرُسهم واستُنزِلُوا بعد عزَّ عن (6) منازلهم (7) ناداهم صارخٌ من بعد ما قُبرُوا أيْنَ الوجوهُ التي كانت مُنَعَمةً فأفضح القبر عنهم حين ساءلهم (8)

[أ/ 347]، [ب/ 231]، قد طال ما أكلوا يومًا (9) وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أُكلوا قال: فأشفق من حضر على على وظن أن بادرة تبدر إليه، فبكى المتوكل بكاءً طويلاً (10) حتى بلت دموعه لحيته ، وبكى من حضره، ثم أمر برفع الشراب، ثم قال: يا أبا الحسن، أعليك دين ؟ قال: نعم أربعة آلاف دينار، فأمر بدفعها إليه ورده إلى منزله "(11) وكان لما كثرت السعاية في حقه عند المتوكل أحضره من المدينة وأظن (12) مولده بها وأقره بسرً منْ رأى ــ

<sup>(1)</sup> في الوفيات : بعدة من الأتراك .

<sup>(2)</sup> في : ساقطة من (أ) و (ب) ، وهي من الوفيات .

<sup>(3)</sup> كتبت في (أ) و (ب): الحصا، وما أثبتناه من الوفيات.

<sup>(4)</sup> في (أ) و (ب) : مجلسه ، وما أثبتناه من الوفيات .

<sup>(5)</sup> في الوفيات : فها أغنتهم .

<sup>(6)</sup> في (ب): من.

<sup>(7)</sup> في الوفيات: من معاقلهم.

<sup>(8)</sup> كتبت في (1) و (ب): سائلهم ، وما أثبتناه من الوفيات.

<sup>(9)</sup> كذا في (1) و ( ب ) : يومًا ، وفي الوفيات : دهرًا .

<sup>(10)</sup> في الوفيات : كثيرًا .

<sup>(11)</sup> وفيات الأعيان: 3/ 272، 273.

<sup>(12)</sup> في الوفيات : وكان .

وهي تدعى العسكر ـ لأن المعتصم لما بناها انتقل إليها بعسكره فقيل لها: العسكر، ولهذا قيل لأبي الحسن المذكور: العسكري، فأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر، وتوفي بها يوم الاثنين لخمس، وقيل: لأربع بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومائتين، ودفن في داره ـ رحمه الله ـ (1).

وأما ابنه أبو محمد الحسن العسكري ابن علي النقي ، وهو والد المنتظر صاحب السرداب ، فقال ابن خلكان (2): ويعرف هو وأبوه بالعسكري ، ولد هذا يوم الخميس في بعض شهور سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، وقيل : سادس شهر ربيع الأول، وقيل : الآخر ، سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، وتوفي يوم الجمعة ، وقيل : الأربعاء ، لثماني ليال خلون من شهر ربيع الأول ، وقيل : هادى الأولى سنة ستين ومائتين ، بسر من رأى ودفن بجنب (3) قبر أبيه \_ رحمها الله \_ وإنها نسب إلى العسكر ، لأن المتوكل أشخص أباه عليًا إليها (4).

وأما ابنه أبو القاسم محمد الحجة القائم المنتظر ابن الحسن العسكري ، وهو الذي زعم (5) الشيعة أنه المنتظر والقائم والمهدي ، وهو صاحب السرداب عندهم ، وأقاويلهم فيه كثيرة ، فهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأى ، كانت (6) ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان [أ/ 348] سنة خس ، وقيل : سنة ست ، وقيل : سنة ثبان وخسين ومائتين، ولما توفي أبوه كان عمره خس سنين ، واسم أمه خُط (7) [ ب / 332] (8) وقيل : نرجس، والشيعة يقولون : إنه دخل السرداب في دار أبيه وأمه تنظر إليه فلم يعد يخرج إليها ، وذلك سنة خس وستين ومائتين وعمره يومئذ تسع سنين – رحمه الله – (9).

<sup>(1)</sup> وفيات الأعيان: 3/ 273.

<sup>(2)</sup> وفيات الأعيان: 2 / 94 ، 95 ( 169 ) .

<sup>(3)</sup> في (أ) و (ب) : لجنب ، وما أثبتناه من الوفيات .

<sup>(4)</sup> وفيات الأعيان: 2/ 94, 95.

<sup>(5)</sup> في الوفيات: تزعم.

<sup>(6)</sup> في (أ) و (ب): فكانت ، وما أثبتناه من الوفيات .

<sup>(7)</sup> في (أ) و (ب): حمط، بالحاء المهملة، وما أثبتناه من الوفيات.

<sup>(8)</sup> في نسخة (ب) ارتباك كبير، إذ أن نهاية الوجه الأول من ص 332: "واسم أمه خط" والوجه الآخر منها ليس فيه التكملة التي جاءت في الوجه الثاني من ص 334، لتنقطع قبل نهايتها وتتصل بالوجه المقابل لتتصل نهايته بها في آخر ص 333، ثم يعود ليختم بثلاثة أسطر الصفحة 332، وقد وضعت صورة منها في الفصل الدراسي ليتضح أمرها.

<sup>(9)</sup> وفيات الأعيان: 4/ 176 (562).

قوله (1): (والخضر (2) وغيرهما كإلياس) (3) هذا يقتضي الجزم بحياتهما وليس كذلك بل فيه خلاف كثير جداً والذي يترجح العدم ، ولقد شفى الغليل شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر في ترجمة الخضر في كتابه الإصابة في أسهاء الصحابة (4).

قوله: (وانقيادهم له أسهل) (5) أي غير الظلمة رجاء إزالة الظلمة ، بخلاف ما إذا ظهر الحق والعدل وعم الخير والفضل بعد ذلك الجور فإنهم ربها استصعبوا عن الانقياد خوفاً من حدوث الفتن ورجوع الأمر إلى حاله الأول.

حديث الأثمة من قريش (6): صنف فيه شيخنا حافظ عصره أبو الفضل أحمد بن حجر كتابًا (7) رواه فيه باللفظ وبالمعنى عن نيّف وثلاثين صحابياً ، منهم من الخلفاء الراشدين: أبو بكر وعمر وعلي ، ومنهم من الأنصار: جابر بن عبدالله وأنس بن مالك وأبو قتادة والنعمان بن بشير وكعب بن مالك رضي الله تعالى (8) عنهم أجمعين ...

فميًّا باللفظ: حديث على \_ رضي الله تعالى  $^{(9)}$  عنه \_ ، وقال  $^{(10)}$ : رواه الهيثم [ج/ 254] بن كليب في مسنده  $^{(11)}$ ، وأبو سعيد ابن الأعرابي في معجمه  $^{(12)}$  والجاكم في المستدرك  $^{(13)}$ ، والبيهقي

<sup>(1)</sup>قوله: ساقط من: (ج).

<sup>(2)</sup> في شرح العقائد: عليه السلام.

<sup>(3)</sup>شرح العقائد : 175 .

<sup>(4)</sup> الإصابة لابن حجر: 1/ 429\_452.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 176 .

<sup>(6)</sup>م . ن .

<sup>(7)</sup> واسمه " لذة العيش في طرق حديث الأثمة من قريش " سبق التعريف به.

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup>أي الحافظ ابن حجر العسقلان \_ رحمه الله تعالى \_ .

<sup>(10)</sup> في شرح العقائد: عليه السلام.

<sup>(11)</sup> الهيثم بن كليب: ابن سريج بن معقل، الشاشي التركي، حدث عن الترمذي وله مسند، قال الذهبي: محدث ما وراء النهر ومصنف المسند الكبير، ت 335 هـ، تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 848، سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/ 352 (796)، ولم أجده في المطبوع من مسنده بتحقيق د . محفوظ الرحمن زين الله ، وقد نقله البقاعي عن لذة العيش.

<sup>(12)</sup> أبو سعيد بن الأعرابي: الإمام الحافظ الزاهد، شيخ الحرم، أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم، الصوفي البصري، ت 340 هـ، له معجم مخطوط في الظاهرية 25 [حديث 280] ـ (و1 ـ 249) ينظر: الفهرس الشامل للمخطوطات (قسم الحديث): 3/ 1528 (861)، ومن تصانيفه: كتاب طبقات النساك، ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 853، 853، وقد نقله البقاعي عن لذة العيش.

<sup>(13)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 4/ 85.

في السنن (1)، وقال (2). هذا الإسناد ثقات لا مطعن فيهم، ورواه (3) الطبراني (4) والبزار (5) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6) لكن وقفه على على \_ فلله حلى على \_ ولفظه (7). "الأثمة من قريش ومن فارق الجهاعة شبرًا فقد نزع رقبة الإسلام من عنقه " وقال (8). ليست هذه علة قادحة في رواية من رفعه ، فإن حكمها الرفع إذ لا مجال للاجتهاد فيه، ثم رواه من طريق الطبراني عن عبد الله ابن الإمام أحمد (9) بلفظ: "أن النبي \_ فلله [1] [34] خطب الناس ذات يوم (10) فقال: ألا إن الأمراء من قريش \_ ثلاث مرار \_ ما أقاموا \_ ثلاثاً \_ ما حكموا فعدلوا ، وما عاهدوا فوفوا، وما استرحموا فرحموا" وقال: رواه بقي بن محلد في مسنده (11) وأبو يعلى في مسنده (21).

وحديث أنس\_رضي الله تعالى  $^{(13)}$ عنه \_ ولفظه: "الأثمة من قريش ، ما إذا حكموا غدلوا، وإذا عاهدوا وفوا ، وإن استرحموا رحموا "رواه البزار  $^{(14)}$  وأبو داود الطيالسي  $^{(15)}$  والبخاري في تأريخه  $^{(16)}$  والنسائي في سننه الكبرى  $^{(17)}$  وابن عدي في الكامل  $^{(18)}$  وغيرهم  $^{(19)}$ .

<sup>(1)</sup>سنن البيهقي الكبرى: 8/ 143.

<sup>(2)</sup>أي ابن حجر إذ لا قول للبيهقي بعد روايته الحديث .

<sup>(3)</sup> المعجم الأوسط للطبراني ( 3521 ) 4/ 26.

<sup>(4)</sup>في (أ): الطبري.

<sup>(5)</sup>مسند البزار: ( 759 ) 3 / 13 .

<sup>(6)</sup> مصنف ابن أبي شية : ( 37155 ) 7 / 452 .

<sup>(7)</sup> في (أ) : ولفظ ، وما في ( ب ) هو الصواب لأنه لفظ ابن أبي شيبة في مصنفه.

**<sup>(8)</sup> أي ابن حج**ر .

<sup>(9)</sup> مسند أحمد : 4/ 424.

<sup>(10)</sup> في ( ب ) بعد قوله : " ذات يوم " جاءت عبارة " سلوه في الفرخة " .

<sup>(11)</sup> بقى بن مخلد: أبو عبد الرحمن القرطبي ، شيخ الإسلام ، الحافظ ، صاحب التفسير الجليل والمسند الكبير ، كان إمامًا عالمًا ، قدوةً مجتهدًا لا يقلد أحدًا ، ثقة حجة ، صالحًا عابدًا ، أواهًا منيبًا ، عديم النظير في زمانه ، ومسنده مخطوط في كارل ماركس ، لا يبزج 5 [ 16 ] ، ينظر : الفهرس الشامل للمخطوطات (قسم الحديث) 3/ 1441 (616) ، طبقات المحدثين للذهبي : 103 ( 1075 ) ، طبقات الحفاظ للسيوطي : 281 ( 633 ) ، وقد نقله البقاعي عن لذة العيش .

<sup>. 425 / 1 ( 564 ) :</sup> مسئد أبي يعلى ( 125 )

<sup>(13)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(14)</sup> كشف الأستار للبزار: ( 1578 ) 2 / 228.

<sup>(15)</sup> مسئد الطيالسي : ( 2133 ) 84 .

<sup>(16)</sup> تأريخ البخاري (1875) 2/ 112 ، ( 2069) 4/ 99.

<sup>(17)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب القضاء ، باب 12 ( 5909 ) 5 / 405 .

<sup>(18)</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي : ( 77 ) 1 / 246 .

<sup>(19)</sup> ينظر: مصنف ابن أبي شيبة: (32388) 6 / 402، مسند أحمد: 3 / 129، 183، معجم الطبراني الكبير: (725) 1 / 252، سنن البيهقي الكبرى: 3 / 121، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي: 4 / 403.

وحديث أبي برزة الأسلمي ـ رضي الله تعالى (١) عنه ـ ولفظه: "الأمراء من قريش" رواه أبو يعلى في مسنده (2) والبخاري في صحيحه (3) وفي تأريخه (4) والإمام أحمد في مسنده (5) والبزار في مسنده (6).

ومما يقرب من لفظه حديث ذي مخبر ، ويقال : مخمر ابن أخي (7) النجاشي أن رسول الله \_ على قال: "كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله \_ على منهم فصير في قريش" أخرجه الله \_ على ورواته ثقات ورواه سمويه في فوائده (9) وخيثمة بن سليان في فضائل الصحابة (10) وابن منده في معرفة الصحابة (11) والإمام أحمد في مسنده في معرفة الصحابة (11) والإمام أحمد في مسنده وراد: "وسيعود إليهم".

(12)مسند أحمد: 4 / 91 ، وليس فيه : "وسيعود إليهم".

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup>مسند أن يعلى: ( 3645 ) 6 / 323 .

<sup>(3)</sup> لم يخرج الإمام البخاري هذا اللفظ في صحيحه ، وإنها عنون لأحد أبواب كتاب الأحكام " باب الأمراء من قريش" روى فيه حديثين أحدهما: " لا يزال هذا الأمر في قريش ..... " سيأتي قريبًا ، والآخر: " إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين " ( 7139 ) 830 .

<sup>(4)</sup> تأريخ البخاري الكبير: ( 2327 ) 4/ 160 .

<sup>(5)</sup>مسند أحمد: 4/ 424.

<sup>(6)</sup>مسند البزار : ( 3857 ) 9 / 302 .

<sup>(7)</sup> في كل النسخ : أبي ، وما أثبتناه هو الصحيح ، وهو في مسند أحمد .

<sup>(8)</sup> المعجم الكبير للطبراني: (4227) 4/ 234.

<sup>(9)</sup> سمويه: أبو بشر ، إسهاعيل بن عبد الله بن مسعود الأصبهاني ، الحافظ المتقن الطواف، صدوق، من الحفاظ والفقهاء، قال الذهبي: من تأمل فوائده المروية علم اعتناءه بهذا الشأن ، تذكرة الحفاظ: (591) 2 / 566، وفوائده مخطوط في الظاهرية 305 [مجموع 124] و و 24 \_ 44) ضمن مجموع قطعة من ج3 \_ ناقص الآخر \_ (سز 1/ 146)، الفهرس الشامل للمخطوطات: قسم الحديث: 2/ 1266 (3040).

<sup>(10)</sup> لم أجده في المطبوع من فضائل الصحابة لخيثمة ، ولا في المطالب العالية لابن حجر.

<sup>(11)</sup> معرفة الصحابة لابن منده: قال د. علي الفقيهي محقق كتاب الإيهان لابن منده: كتاب في أربعين جزءًا، لم يصل إلينا إلا الجزءان السابع والثلاثون والثاني والأربعون، أما الجزء السابع والثلاثون: فقد اطلعت عليه بمعهد المخطوطات في جامعة الدول العربية (396) مصور عن المكتبة الظاهرية بدمشق حديث (344) (من ق با19-212)، وفيه تراجم من يعرف بكنيته من الصحابة ، مرتبة على حروف المعجم ، يذكر في كل ترجمة اسم الصحابي ومن روى عنه ، وإحدى رواياته عن النبي \_ كل وقد يذكر المصر الذي ينزل فيه وشهوده المغازي، وأما الجزء الثاني والأربعون: فقد اطلعت عليه في مكتبة عبد الرحيم صديق بمكة مصور عن الظاهرية، وعدد أوراقه 15 دون السهاع، ففيه ورقة في أوله وثنتان في آخره ، وقد ابتدأه بالنساء الصحابيات مقدما تراجم بنات النبي \_ كل في عاته ومرضعاته وأزواجه ، ثم تراجم من تزوجهن \_ كل ولم يدخل بهن، ولم يلتزم ترتبهن على المعجم والتزمه في ذكر بقية الصحابيات، ينظر: مقدمة تحقيق كتاب الإيهان لابن منده للدكتور على الفقيهي: 1/ 67.

وأما بالمعنى: فروى الشيخان (1) وغيرهما (2) عن ابن عمر \_ رضي الله تعالى (3) عنهما \_ قال: قال رسول الله \_ ﷺ : "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان " والأمر في ذلك يطول ، وقد علم من هذا أن الحديث شهير جداً، ولو قيل [ج/ 255] بتواتر معناه لكان قريباً.

قوله: (لما رواه أبو بكر \_ على الحره (٥) عن حيد بن عبد الرحمن الحميري قال: توفي رسول الله \_ على بسنده في مصنفه المذكور (٢) عن حيد بن عبد الرحمن الحميري قال: توفي رسول الله \_ على وأبو بكر في طائفة من المدينة ، فأقبل حتى كشف الثوب عن وجهه فقبله وقال: فداك أبي وأمي ما أطيبك حياً وميتا [أ/ 350] مات محمد ورب الكعبة ، فذكر الحديث وقال: لقد علمتم أن رسول الله قال: "لو سلكت الناس واديًا وسلكت الأنصار واديًا سلكت وادي الأنصار"، ولقد علمت يا سعد أن رسول الله \_ على حقال \_ وأنت قاعد \_: " قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم ، وفاجرهم تبع لفاجرهم"، وقال (١٤): هكذا رواه أحمد في مسنده (٩)، وإسناده قوي إلا أن فيه (١٥) انقطاعًا اعتضد بشواهده هذه (١١) المتقدمة والآتية، وهو غريب من حديث سعد بن عبادة ، وروى (١٤) \_ أيضاً بسنده (١٤) من طريق أبي عبيدة بن حربويه عن حميد بن مُنهب قال: زرت الحسن بن أبي الحسن إفخلوت به فقلت: يا أبا (١٩) سعيد، ما ترى ما الناس فيه من

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري: كتاب المناقب، بأب مناقب قريش (3501) 415، كتاب الأحكام: باب الأمراء من قريش (7140) 830، صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش (1820) 3/ 1425، وفيهها: " ما بقي منهم اثنان ".

<sup>(2)</sup> ينظّر : مسند أبي يعلى : ( 5589 ) 9/ 438 ، مسند أبي عوانة : (6939 ) 4/ 350 ، صحيح ابن حبان : كتاب التأريخ، ذكر البيان بأن ولاية أمراء المسلمين يكون في قريش إلى قيام الساعة ( 6266 ) 14 / 162 ، ذكر الإخبار بأن الذي يلي أمر الناس إلى أن تقوم الساعة يكون من قريش ( 6655 ) 15 / 33 ، شعب الإييان للبيهقي: (7351 ) 6 / 7.

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> في (ج) : زيادة " تعالى " ولم نثبتها لأنها ليست في شرح العقائد .

<sup>(5)</sup> في ( ب ) إلخ بالاختصار .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 176 .

<sup>(7)</sup> أي لذة العيش.

<sup>(8)</sup> أي ابن حجر في لذة العيش.

<sup>(9)</sup> مسند أحمد: 1 / 5.

<sup>(10)</sup> في (ج): قوي.

<sup>(11)</sup> هذه: ساقط من: (ج).

<sup>(12)</sup> أي ابن حجر في لذة العيش.

<sup>(13)</sup> في (ج): مسنده .

<sup>(14)</sup> أبا : زيادة من : (ج).

الاختلاف فيه فذكر حديثًا (1) حيث إلى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير ؟ فقال لهم عمر \_رضي الله تعالى(3) عنه\_: ألستم تعلمون أن رسول الله على الله عالى : " الأثمة من قريش، قالوا: بلى ، قال: أو لستم تعلمون أنه: " أمر أبا بكر أن يصلى بالناس ؟ "قالوا: بلى ، قال: فأيكم يقدم (4) أبا بكر؟ قال شيخنا(5): هذا مرسل جيد الإسناد، وذكر من كتاب الردة لوثيمة (6) عن ابن عباس في حديث السقيفة: أن بشير بن سعد والد النعيان قال: الأمر بيننا وبينكم كشقّ<sup>(7)</sup> الأبلَّمَة ، فقال عمر : يا أعور ـ وأنـت أيضاً عن يقول ـ أنشدك الله ، أسمعت رسـول الله حديث السقيفة الماضي عزوه للبخاري (8) من مصنف ابن أبي شيبة (9) عن ابن عباس ـ رضي [ج/ 256] الله تعالى(10) عنهما ـ كنت أختلف إلى عبد الرحمن بن عوف ونحن بمني مع عمر ابن الخطاب فقال: بلغه أن رجلين من الأنصار ذكرا بيعة أبي بكر فقالا: والله ما كانت إلا فلتة فها يمنع امرءًا إن هلك (11) هذا أن يقوم إلى من يحب فيضرب على يده فتكون كها كانت ، فذكر حديثه عن ذهابهم إلى السقيفة وفيه ثم قال : \_ يعني أبا بكر \_ [أ / 351] ـ رضى الله تعالى (12) عنه ـ يا معشر الأنصار إنا والله ما ننكر فضلكم ، ولا بلاءكم في الإسلام ، ولا حقكم الواجب علينا، ولكنكم قد عرفتم أن هذا الحيّ من قريش بمنزلة من العّرب ليس بها غيرهم ، وأن العرب لن تجتمع إلا على رجل منهم ، فنحن الأمراء [ب/ 334] وأنتم الوزراء ، وروى (13) من طريق محمد بن إسحاق (14) أنه قال : لما كان يوم سقيفة بني ساعدة ، فذكر القصة وفيها فتكلم

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> فذكر حديثًا : زيادة من : (ج) .

<sup>(3)</sup> تعالى<sup>\*</sup>: زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> في ( ب ) : يتقدم .

<sup>(3)</sup> أي الحافظ ابن حجر العسقلاني .

<sup>(6)</sup> والنص ليس في كتاب الردة لوثيمة الذي جمعه ولهلم هونرباخ مما في الإصابة لابن حجر .

<sup>(7)</sup> في (ب): كشف.

<sup>(3)</sup> مر تخریجه في بيعة أبي بكر ـ 🐗 ـ .

<sup>(9)</sup> مر تخريجه في بيعة أي بكر ـ اللهـ

<sup>(10)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(11)</sup> في (ج): إن يملك.

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

**<sup>(13)</sup> أي ابن حجر .** 

<sup>(14)</sup> تهذيب سيرة ابن إسحاق لابن هشام: 4/ 225\_228:

ثابت بن قيس بن شياس – رضي الله تعالى (1) عنه – فذكر فضل الأنصار – رضي الله تعالى (2) عنهم – فقال أبو بكر – رضي الله تعالى (3) عنه – : أما ما ذكرتم من فضلكم فأنتم كذلك ، ولكن العرب لا تقرُّ بهذا الأمر إلا لقريش ، ثم ساق قصة طويلة ، وفيها فقال الحارث (4) بن هشام : وذكر الأنصار لقد لهجوا بأمر إن ثبتوا عليه فقد لهجوا عا شموا به ، ثم قام عكرمة بن أبي جهل فقال : والله لولا قول رسول الله – والله ولا أثنة من قريش" ما أبعدنا عنها الأنصار، ولكانوا لها أهلاً ، ولكنه قول لا شك فيه ولا خيار ، فوالله ما قضينا عليهم الأمر ولا أخرجناهم من الشورى ، إلى أن قال : فوالله لو لم يبق من قريش كلها إلا واحد لصير الله هذا الأمر فيه، قال ابن إسحاق (5) : وعاتبت الأنصار معن بن عدي وعويم بن ساعدة في مظاهرتها قريشاً عليهم، فقال معن بن عدي في ذلك أبياتاً ، منها :

ودُبُّسوا وسسيرُ السقساصداتِ دبيبُ لمن بايَعوه تَرْشُدوا وتُصيبوا [ج/ 257]

ن عويم بن ساعده في دلك من ابيات .
وما لي رحم في قريش قريبة ولا دارها داري ولا أصلها أصلي ولكنهم قصوم عليناً أنسمة أدين بها ما أَنْفَدَتْ قدمى نعلى

قال ابن إسحاق<sup>(6)</sup>: وقدم عمرو بن العاصي من عُمَان فقال : والله لقد دفع الله عنا [أ/ 352] من الأنصار عظيمة، والله لتن كانوا سمعوا قول رسول الله على الأنمة من قريش" ثم ادَّعوها لقد هلكوا وأهلكوا، ثم أنشد له [في ذلك] (7) شعراً، فأجابه عنه النعمان ابن عجلان، وكان شاعر الأنصار ، فأتى عمرو في جماعة قريش فقال : لقد قال رسول الله على الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصار " الأثمة من قريش"، وقال: "لو سلك الناس وادياً والأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصار" قال ابن إسحاق (8): فأقبل ضرار بن الخطاب \_ رضى الله تعالى (9) عنه \_ فقال: يا

ذُرُوا الرَّكضَ واتْنُوا من أُعِنَّة بَغْيِكُم وخَلُّوا قريشاً والأمورَ وبايعوا وقال عُويم بن ساعدة في ذلك من أبيات: وما لي رحمٌ في قريش قريبةً

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(4)</sup> في (ج): الحرب،

<sup>(5)</sup> تهذیب سیرة ابن إسحاق لابن هشام : 4/ 225 \_ 228 .

<sup>(6)</sup> م . ن .

<sup>(7)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج).

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

معشر قريش، إن الله لم يفرق بين المهاجرين والأنصار في الدنيا ، ولا يفرق بينهم في الآخرة ، والله لو لا أن رسول الله على الأنمة من قريش " لقلنا : الأئمة من الأنصار ، ولكن جاء أمر غلب الرأي والهوى، قال(1): فلم يرد عليه أحد شيئاً فرجع إلى منزله فقال في ذلك شعراً [ب/ 333] .

قوله: (فإن قريشاً)<sup>(2)</sup> اسم لأولاد النضر بن كنانة ، هذا ما قاله الأكثر <sup>(3)</sup>، والأصح أنه اسم لأولاد فهر بن مالك<sup>(4)</sup>، وقد ذكر ذلك الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي في قوله في نظم السيرة <sup>(5)</sup>:

أما قريت فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر [ب/ 335]

قال شيخنا - الشيخ شهاب الدين أحمد بن رسلان الرملي - في شرحه لها<sup>6)</sup>: إن الأصح نسبه البيهقي<sup>(7)</sup> إلى أكثر أهل العلم، وفُسِّر الأكثرون بأكثر النسابين قال: كها ادعاه الأستاذ أبو منصور (<sup>8)</sup>

<sup>(1)</sup> في (ب): مال.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 177.

<sup>(4)</sup> وهو قول الأكثرين كها قال ابن حجر ، وذهب إليه في موطن آخر ، قال : وبه جزم مصعب قال : ومن لم يلده فهر فليس قرشيًا ، قال ابن حجر : فترجح القول بأن قريشًا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة ، نعم لم يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر ، فقريش ولد النضر بن كنانة ، وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلهذا وقعت المغايرة. فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 6 / 662 .

<sup>(5)</sup> العراقي: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر الرازناني المهراني المصري الشافعي، عدث حافظ فقيه أصولي أديب لغوي، من تصانيفه: نظم الدرر السنية في السيرة الزكية، في ألف بيت، "مخطوط"، ألفية في علوم الحديث ، المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار وغيرها، ت 806 هـ، ينظر: غاية النهاية لابن الجزري: 1/ 382، الضوء اللامع للسخاوي: 4/ 171 ـ 178، كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 747، النهاية لابن الجزري: 1/ 342، وينظر البيت في نظم ألفية السيرة النبوية للعراقي: 3/ 344، وينظر البيت في نظم ألفية السيرة النبوية للعراقي: 27.

<sup>(6)</sup> الرملي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن رسلان الرملي الشافعي ، عالم مشارك في بعض العلوم ، برع في الفقه وصنف في القراءات والتفسير والحديث وغيرها ، كان زاهدًا متهجدًا ، أما شرحه لنظم الدرر السنية للعراقي فلم يذكره أحد عمن ترجم له ، وذكر حاجي خليفة شرحها للمناوي لا غير ، ت 842 هـ ، ينظر : الضوء اللامع للسخاوي : 1 / 282 ، شذرات الذهب لابن العباد : 7 / 248 ، الأعلام للزركلي : 1 / 117 ، معجم المؤلفين لكحالة : 1 / 204 .

<sup>(7)</sup> السنن الكبرى للبيهقى: 6 / 365.

<sup>(8)</sup> أصول الدين لأبي منصور البغدادي: 276.

وجزم به أي بها قال الأكثر: إنهم ولد النضر [ج/ 258] النووي في المنهاج (1) تبعاً للرافعي (2),(3) وغيره (4) انتهى .

قوله في نسب أبي بكر \_ رضي الله تعالى (5) عنه \_ : (ابن عمرو بن كعب بن لؤي) (6) ليس كذلك بل سقط بعد كعب إلى (7) عمرو هذا أربعة رجال ، لأنه : كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن لؤي ، واسم أبي بكر عبد الله ، و (ريَّاح): في نسب an(8) \_ رضي الله تعالى (9) عنه \_ بالكسر ثم التحتانية، [أ/ 353] و (قُرُط): بضم القاف وإسكان الراء المهملة ثم مهملة ، و (رزاح): براء ثم زاي خفيفة (10).

قوله: (﴿ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (١١) (٤١) أول الآية: ﴿ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ ﴾ (١3) فهي في الإمامة.

قصة الشورى تقدمت من البخاري(١٤).

قوله: (مع القطع بأن بعضهم أفضل من البعض) (15) للمخالف أن يقول : القطع الذي عندك لم يكن عند عمر ـ رضي الله تعالى (16) عنه ـ بل كانوا عنده متساوين في الفضيلة ولذلك شرك بينهم في الشورى ، وربها يجاب: بأن الأمر القطعي لا يخفى ، فكيف يخفى على عمر ـ رضي الله تعالى (17) عنه ـ .

<sup>(1)</sup> منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي : كتاب قسم الفيء والغنيمة : 352 .

<sup>(2)</sup> في (ج): للعراقي.

<sup>(3)</sup> فتح العزيز للرافعي : 6 / 227 .

<sup>(4)</sup> فتح الباري لابن حجر : 6 / 662 ، فيض القدير للمناوي : 1 / 179 .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 177 .

<sup>(7)</sup> في (ب): أي.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 177 .

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 178 .

رِ (11) سورة البقرة : من الآية 124 .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد : 178 .

<sup>(13)</sup> سورة البقرة : من الآية 124 .

<sup>(14)</sup> ينظر ص : 644.

<sup>(15)</sup> شرح العقائد : 179 .

<sup>(16)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(17)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

قوله: (فالكل بمنزلة إمام واحد)(1) من حيث إن الإمام واحد منهم لا شك في وحدته إلا أنه غير معين ، فلو نزلت نازلة لم ينفرد واحد منهم بتدبيرها ، وإن أراد الانفراد ذكّره الباقون فيرجع كها وقع لبعضهم في التقدم في الصلاة .

قوله: (سانساً)<sup>(2)</sup> أي مالكاً، أي فيه ملكة لذلك، بسبب ما عنده من المعونة بالأمور التي ذكرها المصنف، والسياسة في اللغة : الملك والغلبة قال في الصحاح<sup>(3)</sup>: سست [ب/336]<sup>(4)</sup> الرعية سياسة، وشُوِّس الرجل أمور الناس\_على ما لم يسم فاعله\_إذا مُلِّك أمرَهم .

قوله: (بعلمه وعدالته)(5) في نسخة وعدله ، والظاهر أن المراد بالعدل هنا العدالة ، وإن كان المراد به (6) ضد الجور فهو ملازم للعدالة عادة (7) لا ينفك أحدهما عن الآخر .

قوله: (والسلف كانوا ينقادون لهم إلى آخره (8) (9) [أ/ 1354] إنها فعلوا ذلك لما أخرجه الشيخان (10) عن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى (11) عنه \_ أن النبي \_ كاني \_ قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير [ج / 259] فقد أطاعني ، ومن عصى الأمير فقد عصاني وللبخاري (12) عن أنس \_ رضي الله تعالى (13) عنه \_ أن النبي \_ كان وأسه زبيبة وروى الستة (14) عن ابن عمر "اسمعوا وأطبعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة وروى الستة (14) عن ابن عمر \_ رضي الله تعالى (15) عنها \_ أن النبي \_ كان والسمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 180 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 180 .

<sup>(3)</sup> الصحاح للجوهري: باب السين، فصل السين، سوس، 2/ 935.

<sup>(4)</sup> هذه الصَّفحة في (ب) مكونة من وجهة واحدة لاغير.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 180 .

<sup>(6)</sup> به : ساقط من : (ج) .

<sup>(7)</sup> في (أ): عبارة ، والصواب ما في غيرها .

<sup>(8)</sup> كتبت في ( ب ) : إلخ ، بالاختصار .

<sup>(9)</sup> شرخ العقائد : 181 ، وتكملته : ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم .

<sup>(10)</sup> البخاري : كتاب الأحكام، باب قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ أَطِيعُواْ آللَّهَ وَأَطِيعُواْ آلزَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ۗ ﴾ سورة النساء: من الآية 59 (7137) 830، مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل مَن وراء الإمام ويتقى به (2957) 348.

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(12)</sup> البخاري : كتاب الجهاعة والإمامة ، باب إمامة العبد والمولى ( 693 ) 83 ، كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ( 1742 ) 830 .

<sup>(13)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(14)</sup> البخاري: كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (7144) 830، مسلم: كتاب الإمارة، باب في باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ( 1839) 3/ 1469، أبو داود: كتاب الجهاد، باب في الطاعة ( 2626) 3/ 40، الترمذي: كتاب الجهاد، باب ما جاء: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( 1707) 4/ الطاعة ( 3021) 4/ 4 مسن النسائي الكبرى: كتاب البيعة، باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع ( 7781) 7/ 191، ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب لا طاعة في معصية الله ( 2864) 2/ 956.

<sup>(15)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

وكره ما لم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة "وللبخاري<sup>(1)</sup> ومسلم (2) وأي داود (3) وابن ماجه (4) عن عبادة بن الصامت حرضي الله تعالى (5) عنه قال: "بايعت رسول الله على وفيه وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان (6) وقد تقدم هذا الحديث في أشكاله عند حديث سقيفة بني ساعدة (7)، وللشيخين (8) عن ابن عباس حرضي الله تعالى (9) عنها عقال : قال رسول الله على الله عنه وأميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجهاعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية " ولمسلم (10) عن أي هريرة حرضي الله تعالى (12) عنه ح أن النبي على الله تعالى (11) عن أي هريرة حرضي الله تعالى (12) عنه ح أن النبي عن عوف بن مالك الأشجعي والنسائي (11) عنه عن مات ميتة جاهلية " ولمسلم (13) عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى (14) عنه حن رسول الله على أفتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويعنونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة عربين على الله وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزع يدًا من طاعة " ولمسلم (15) والترمذي (16) عن وائل بن حجر حرضي الله تعالى (17) عنه ح [أ / 355] أن

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الفتن ، باب قول النبي ـ ﷺ ـ : " سترون بعدي أمورًا تنكرونها "( 7056 ) 822 .

<sup>(2)</sup> مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ( 1840 ) 3/ 1470.

<sup>(3)</sup> لم يروه أبو داود ، ينظر مرويات عبادة بن الصامت ـ ﷺ ـ في تحفة الأشراف ، وقد رواه النسائي في سننه الكبرى ، كتاب البيعة ، باب البيع على السمع والطاعة ( 7722 ) 7/ 169 .

<sup>(4)</sup> ابن ماجه : كتاب الجهاد ، باب البيعة ( 2866 ) 2 / 957.

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> في هذه الورقة: " 166 " ارتباك ، فقد انتقل من قوله: (برهان) إلى الوجهة الثانية.

<sup>(7)</sup> ينظر ص: 639.

<sup>(8)</sup> البخاري : كتاب الفتن ، باب قول النبي ﷺ : "سترون بعدي أمورًا تنكرونها "( 7054 ) 822 ، كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ( 7143 ) 830 ، مسلم : كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ( 1849 ) 3/ 1477.

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(10)</sup> مسلم: كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ( 1848 ) 3/ 1476 .

<sup>(11)</sup> السنن الكبرى للنسائي: كتاب المحاربة ، باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية ( 3566 ) 3 / 462 .

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(13)</sup> مسلم : كتاب الإمارة ، باب خيار الأثمة وشرارهم ( 1855 ) 3/ 1481 .

<sup>(14)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(15)</sup> مسلم : كتب الإمارة ، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق ( 1846 ) 3/ 1474 .

<sup>(16)</sup> الترمذي : كتاب الفتن ، باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم ( 2199) 4/ 423.

<sup>(17)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله - على السمعوا وأطيعوا فإنها عليهم ما حملوا وعليكم ما يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فها تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا فإنها عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم " وللبخاري (1) [ج / 260] ومسلم (2) وابن ماجه (3) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى (4) عنه - أن النبي - على قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلها هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فها تأمرنا؟ قال: فُوا ببيعة الأول فالأول، وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فها تأمرنا؟ قال: فُوا ببيعة الأول فالأول، أعظوهم حقهم فإن الله سائلهم عها استرعاهم (5) " ولمسلم (6) عن أبي سعيد - رضي الله تعالى (7) عنها " ولمسلم (8) وأبي عنه - قال: قال رسول الله - على "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهها " ولمسلم (8) وأبي داود (9) وابن ماجه (10) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى (11) عنها - أن النبي - قال: قاضر بوا من أبايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضر بوا عنق الآخر ".

قوله: (وعن الشافعي إلى آخره)(12) هذا وجه عند الشافعية في حق الإمام (13) والصحيح أنه لا ينعزل بذلك ، لأن الكلام فيه يؤدي إلى فتنة وسفك دماء وفساد كبير.

<sup>(1)</sup> البخارى: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ( 3455) 409.

<sup>(2)</sup> مسلم : كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ( 1842 ) 3/ 1471 .

<sup>(3)</sup> ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب الوفاء بالبيعة ( 2871 ) 2 / 958.

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(5)</sup> استرعاهم: ساقط من: (ج).

<sup>(6)</sup> مسلم : كتاب الإمارة ، باب إذا بويع لخليفتين ( 1853 ) 3 / 1480 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(8)</sup> مسلم: كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ( 1842 ) 3 / 1471.

<sup>(9)</sup> أبو داُود : كتاب الفتن والملاحم ، باب ذكر الفتن ودلائلها ( 4248 ) 4/ 96 .

<sup>(10)</sup> ابن ماجه : كتاب الفتن ، باب ما يكون من الفتن ( 3956 ) 2 / 1306 .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(12)</sup> شرح العقائد : 181 ، وتكملته : رضى الله عنه : أن الإمام ينعزل بالفسق والجور .

<sup>(13)</sup> المهذَّب لأبي إسحاق الشيرازي: 2 / 298 ، كتاب المُقْضِية ، فصل وإذا خرج إلى مجلس الحكم فالمستحب له أن يدعو بدعاء رسول الله على المجموع بشرح المهذب للنووي: 6/ 150 ، كتاب الزكاة ، باب قسم الصدقات .

## نُبَذُ من المسائل نميَّز بها أهل الشُّنَّة والجماعة

## الـصـلاة خلف كل برّ وفاجر وعليهما

حديث: "صلّوا خلف كل بر وفاجر" (١) رواه صاحب الفردوس (٤) عن أنس \_رضي الله تعالى (٤) عنه \_بلفظ: "صلّوا خلف كل أمير بر وفاجر" وروى أبو داود في الجهاد (٤) عن مكحول عن أبي هريرة \_رضي الله تعالى (٤) عنه \_ قال رسول الله \_ كله \_ الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا ، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا ، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن وأبو داود (٤) والترمذي (٩) معناه ، وقال : مكحول لم يلق أبا هريرة ، وروى مسلم (٢) وأبو داود (١٥) والترمذي (٩) والنسائي (١٥) وابن ماجه (١١) عن أبي ذر \_رضي الله تعالى (١٤) عنه قال : قال لي رسول الله \_ كله \_ : "يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون [أ/ 356] الصلاة ؟ قلت : يا رسول الله ، فها تأمرني ؟ قال : صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصله فإنها لك نافلة " وروى أبو داود (٤١) عن ابن مسعود نحوه ، وله (١٤) عن أدركتها معهم فصله فإنها لك نافلة " وروى أبو داود (٤١) عن ابن مسعود نحوه ، وله (١٤) عن عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة " عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة ولأبي داود (١٥) وابن ماجه (١٦) عن عبادة بن الصامت \_رضي الله تعالى (١٤) عنه حقال: قال لي رسول الله أصلى معهم؟ قال: نعم "[ب/ 337] . فلا في ما السلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ختى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ختى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ختى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ختى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا السلاة لوقتها ختى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها و قال رود وقتها ألل يا مراء من بعدي يأمراء من بعدي أمراء من

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 182 .

<sup>(2)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي : ( 3705 ) 2/ 384.

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(4)</sup> أبو داود : كتاب الجهاد ، باب في الغزو مع أثمة الجور ( 2533 ) 3/ 18 .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> سنن الدارقطني: كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه (10) 2/ 57، وقال: ومن دونه ثقات.

<sup>(7)</sup> مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب كراهية تأخير الإمام الصلاة عن وقتها ( 648 ) 1 / 448 .

<sup>(8)</sup> أبو داود : كتاب الصلاة ، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ( 431 ) 1 / 117 .

<sup>(9)</sup> الترمذي: كتاب الصلاة ، باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام ( 176 ) 1 / 332 ، 33 .

<sup>(10)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الإمامة والجهاعة ، باب الصلاة مع أثمة الجور ( 856) 1/ 418.

<sup>(11)</sup> ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فيها إذا أخروا الصلاة عن وقتها ( 1256 ) 1 / 398.

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(13)</sup> أبو داود: كتاب الصلاة ، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت (432) 1 / 117 ، 118.

<sup>(14)</sup> أبو داود: كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت (434) 1/ 118.

<sup>(15)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(16)</sup> أبو داود: كتاب الصلاة ، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ( 433) 1 / 118.

<sup>(17)</sup> ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها ، باب ما جاء فيها إذا أخروا الصلاة عن وقتها ( 1257 ) 1 / 398.

<sup>(18)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

قوله (1): (فمحمول على الكراهة) (2) ليس كذلك ، بل المفتى به عند المالكية (3) أن الصلاة خلف الفاسق بالجوارح لا تصح ، لكن العلة عدم عدالته لا عدم عصمته كها قال الرافضة (4)، وتقييدهم بالجوارح يخرج الفسق بالاعتقاد .

حديث: (لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة ) (5) لم أجده بهذا اللفظ (6) لكن في حديث مكحول الماضي آنفاً (7) عن أبي هريرة \_ ﴿ الله عناه ، فإن في آخره والصلاة واجبة على كل مسلم برًّا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر [ب/ 338].

قوله: (حاول التنبيه على نُبَذ من المسائل) (8) هو \_ بضم النون وفتح الموحدة \_ : جمع نُبُذَة \_ بضم ثم سكون \_ أي قطعة (9) ففي الصحيح في حديث أم عطية في الحيض: "نبذة من قسط أظفار "(10) قال أبو عبيد الهروي في الغريبين (11): يعني قطعة انتهى، وأصله من النَّبُذ بفتح ثم

<sup>(1)</sup> قوله: ساقط من: (ج).

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 182 .

<sup>(3)</sup> جاء في مواهب الجليل: اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح: فقال ابن بزيزة: المشهور إعادة من صلى خلف صاحب كبيرة أبدًا، وقال الأبهري: هذا إذا كان فسقه مجمعًا عليه ، كالزنا وترك الطهارة ، وإن كان بتأويل أعاد في الوقت ، وقال اللخمي: إن كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب المال أجزأته لا إن تعلق بها كالطهارة ، وقال ابن حبيب: من صلى خلف شارب الخمر أعاد أبدًا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكران حيتئذ، قاله من لقيت من أصحاب مالك ، وقد استطرد في تفاصيل إمامة الفاسق بالجوارح وأمثلته ، ينظر مواهب الجليل: 2/ 92-96.

<sup>(4)</sup> ينظر : شرائع الإسلام للحلي : 1 / 125\_127 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد : 183 .

<sup>(6)</sup> ولم يرد بهذا اللفظ في كتب الحديث كلها ، إلا أن ابن ماجه روى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله \_ 2 أمر " كتاب الجنائز ، باب في الصلاة على أهل القبلة (1525) الله \_ 2 أمر " كتاب الجنائز ، باب في الصلاة على أهل القبلة (1525) 1 488 ، وفي إسناده عتبة بن يقظان الراسبي : قال النسائي : غير ثقة ، وقال علي بن الجنيد : لا يساوي شيئًا ، وحكم ابن حجر بأنه : ضعيف ، تهذيب التهذيب : ( 222 ) 7 / 103 ، تقريب التهذيب : ( 28 ) 2 / 5 ، والحارث بن نبهان الجرمي: قال أحمد : رجل صالح لم يكن يعرف الحديث ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وحكم ابن حجر عليه بأنه متروك ، تهذيب التهذيب : ( 276 ) 2 / 138 ، تقريب التهذيب : ( 69 ) 1 / 144 ، وأبو سعيد الشامي مجهول ، تهذيب التهذيب : ( 78 ) 2 / 2 / 8 / 8 .

<sup>(7)</sup> ينظر: ص / 713.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 184.

<sup>(9)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الذال ، فصل النون ، النبذ ، 338 .

<sup>(10)</sup> رواه البخاري : كتاب الحيض ، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ( 313) 44 ، مسلم : كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك ( 1491 ) 2/ 1127 .

<sup>(11)</sup> كتاب الغريبين لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي، ت 401 هـ طبع الجزء الأول بتحقيق د. محمود الطناحي، القاهرة 1390، والباقي مخطوط مصور عنده ، واللفظة ليست في الجزء المطبوع ، وهي في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام : 1 / 168.

سكون، وهو الشيء القليل، وأصل المادة كلها من النبذ وهو الطرح، فإن أكثر ما يكون في الشيء القليل، والحاصل أنه يريد أنها مسائل غير تامة التفاريع، ولا كثيرة العدد.

قوله: (مما خالف فيه المعتزلة)<sup>(1)</sup> أي كنفع دعاء الأحياء للأموات<sup>(2)</sup>، أو الفلاسفة أي كقولهم بعدم حشر الأجساد الذي فيه رد للنصوص القاطعة<sup>(3)</sup>، أو الملاحدة أي كإسقاطهم [أ/ 357] التكليف عن بعض الناس من العقلاء وصرفهم النصوص عن ظواهرها<sup>(4)</sup>، والملاحدة سيأتي \_ قريباً \_ الكلام على كونه جمعاً لماذا ؟ <sup>(5)</sup>.

قوله: (أو الشيعة)<sup>(6)</sup> أي كقولهم في الأثمة ما خالفوا <sup>(7)</sup> به الأمة ، ومنعهم تجويز المسح على الخف ، أي وسواء كانت هذه الأشياء التي خالفوا فيها \_ وتصير علماً على السنة \_ [ج/ 262] من الأصول أو من الفروع <sup>(8)</sup> .

قوله: (أو غيرهم من أهل البدع) (9) أي كالكراميَّة حيث قالوا بجواز فضل الولي على النبي (10).

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 184 .

<sup>(2)</sup> شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجباد: 719.

<sup>(3)</sup> ينظر : تهافت الفلاسفة للغزالي : 282 .

<sup>(4)</sup> ينظر : شرح المقاصد للتفتازاني : 5 / 10 .

<sup>(5)</sup> ينظر ص : 752 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 184 .

<sup>(7)</sup> في ( ج ) : خلفوا .

<sup>(8)</sup> قال الكليني في الكافي: إن الأثمة يعلمون علم ما كان وما يكون ، وإنه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله عليهم، 1 / 363، وقال المجلسي في البحار: "ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة" 26 / 28 ، وقال كاشف الغطاء: "الإمامة منصب إلحي كالنبوة فكيا أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزات التي هي كنص من الله عليه فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إمامًا للناس من بعده "أصل الشيعة وأصولها: 58 ، هذا في الأصول ، أما في الفروع فقد قال المحقق الحلي : ولا يجوز المسح على حائل من خفّ أو غيره إلا للتقية أو للضرورة ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، شرائع الإسلام : 1/ 22 ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي : 1/ 55 .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 184 .

<sup>(10)</sup> ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني: 5 / 77، خوارق العادات للشيخ عبد الجليل الفهداوي: 296\_297.

## الكف عن ذكر الصحابة إلا بخير

## أحاديث المناقب مجملة،

حديث: "لا تسبُّوا أصحابي" أن تقدم عند قوله: "وأفضل البشر بعد نبينا على النصف، رضي الله تعالى (2) عنه -"(3) وقوله فيه: "ولا نصيفه" بفتح النون وكسر الصاد هو لغة في النصف، وني قبل: هذا الحديث يعارض ما أخرجه أبو داود والترمذي (5) وقال حسن غريب وابن ماجه (6) عن أبي ثعلبة الحشني أنه سأل النبي - والله عن قوله - تعالى -: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴿ أَنفُالَ: التمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام [ب/ 339] فإن من ورائكم (8) أبام الصبر ، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، وقال: يأتي زمان يكون للعامل فيهن أجر خسين رجلاً يعملون مثل عمله ، قيل: يا رسول الله، أجر خسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: بل أجر خسين منكم " ومن جملة الأعمال الإنفاق فيكون الإنفاق في ذلك الزمان أفضل؟ لا معارضة لأن العمل في ذلك الزمان عصوص بغير الإنفاق ، وربيا يحمل على أخص من ذلك وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي بعض الروايات ما يرشد إلى ذلك وهو: " فإنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون " فالحاصل: أن الإنفاق في عصر الصحابة كان شديداً لعدم الوجدان فلا يسمح به إلا من يجدون " فالحاصل: أن الإنفاق في عضر الصحابة كان شديد لقلة (9) الموافق وكثرة المخالف فلا يقوم به إلا الخلص والله تعالى (10) أعلم ، ولمسلم (11) وغيره (21) عن معقل بن يسار أن النبي - والله يقوم به إلا الخلص والله تعالى (10) أعلم ، ولمسلم (11) وغيره (21) عن معقل بن يسار أن النبي - والله و الله و الله المناف فلا و الله و الل

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 184 .

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> ينظر: ص / 620.

<sup>(4)</sup> أبو داود: كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي (4341) 4/ 123 .

<sup>(5)</sup> الترمذي : كتاب التفسير ، باب ومن سورة المائدة ( 3058 ) 5 / 240 .

<sup>(6)</sup> ابن ماجه: كتاب الفتن ، باب قوله\_تعالى\_: ﴿يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ سورة المائدة: من الآية 105 (4014) 2/ 1330.

<sup>(7)</sup> سورة المائدة : من الآية 105 .

<sup>(8)</sup> في ( ب ) : وراكم .

<sup>(9)</sup> في (أ): لعلة.

<sup>(10)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(11)</sup> مسلم : كتاب الفتن ، باب فضل العبادة في الهرج ( 2948 ) 4 / 2268 .

<sup>(12)</sup> ينظر: مسند الطيالسي: (932) 126، مسند عبد بن حميد: (402) 153، ابن ماجه: كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات (3985) 2 / 1319، المعجم الكبير للطبراني: (488) 20/ 212، السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني: (165) 2/ 440.

قال: "العبادة في الهرج كهجرة إليَّ" قال المنذري: الهرج الاختلاف والفتن (1)، وقد فسر في بعض الأحاديث بالقتل (2) لأن الفتن والاختلاف من أسبابه فأقيم المسبب مقام السبب.

حديث: [ج/ 263] "أكرموا أصحابي" (3) أخرجه النسائي (4) عن عمر \_ رضي الله تعالى (5) عنه \_ بسند صحيح أن النبي \_ كل \_ قال: "أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى أن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا من سره (6) بحبوحة الجنة فليلزم الجهاعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهها ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ".

حديث: "الله الله في أصحابي" (7) أخرجه الإمام أحمد (8) بسند حسن أو صحيح، والترمذي (9) وقال: غريب عن عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله تعالى (10) عنه قال: قال رسول الله على الله في أصحابي [ب/ 340] الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن آذاهي ومن آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عن الله ومن آذا ومن آذاني فقد آذاني فقد آذا الله عنه المناهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذاني الله عنه الصحابة بأعيانهم ومن آذى الله عنه الصحابة بأعيانهم ومن آذى الله عنه المناهم المناهم أن يأخذه "[أحاديث في مناقب ناس من الصحابة بأعيانهم عن المناهم أن يأخذه "[أدا و 359].

<sup>(1)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري: كتاب التوبة والزهد، الترغيب في العمل الصالح عند فساد الزمان ( 4641) 590.

<sup>(2)</sup> ينظر: البخاري: كتاب الأستسقاء ، باب ما قيل في الزلازل والآبار ( 1036 ) 119 ، كتاب الأدب ، باب حسن الحلق والسخاء ( 6037 ) 713 ، مسلم: كتاب العلم ، باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن ( 2672 ) 4 / 2056 ، كتاب الفتن ، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ( 2888 ) 4 / 2215 .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 185.

<sup>(4)</sup> السنن الكبرى للنسائي: كتاب عشرة النساء، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر ( 9178 ) 8 / 285.

<sup>(5)</sup> تعالى ؛زيادة من : (جُ ) .

<sup>(6)</sup> في (ج) : ستره .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 185.

<sup>(8)</sup> مسند أحمد : 5 / 54 ، 57 .

<sup>(9)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب في فضل من بايع تحت الشجرة ( 3862 ) 5 / 653 .

<sup>(10)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(11)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر 6 أسطر، ولعله أحجم عن ذكرها لأنها مضت. والله أعلم.

<sup>(12)</sup> عنون الإمام النووي في رياض الصالحين: 562\_564 "باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة " وأورد فيه ثهانية أحاديث، منها ما رواه مسلم في كتاب البر، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ( 2597 ) عن أبي هريرة: " لا ينبغي لصديق أن يكون لعائا" و ( 598 ) عن زيد بن أسلم: " لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة "، وما رواه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة ( 1976 ) وقال : حديث حسن صحيح عن سمرة بن جندب: " لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار "، و ( 1977 ) وقال : حديث حسن عبد الله بن مسعود " فيتي المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي ". ( 137 ) في النسختين بياض بقدر 3 أسطر ، ولم يخرج البقاعي شيئاً .

حديث أنه \_ ﷺ لعن بعض أهل القبلة <sup>(1)</sup> ...... (<sup>2)</sup> [ (3) ...

قوله: ( لما أنه كفر حين أمر إلى آخره (4) ) (5) أي كفر بأمره هذا حين أمر به .

مقتل الحسين: (6) رضي الله تعالى (7) عنه \_ تقدم في ترجمته .... (8) [أ/ 360]، [ب/ 341] مقتل الحسين: (6) \_ رضي الله تعالى (7) عنه \_ تقدم في ترجمته .... (8) [أ/ 360]، [ب/ 341] قوله: (واتفقوا على جواز اللعن على من قتله) (9) لم ينقل الاتفاق على هذا نعم من أجاز قتله كفر وإن ثبت أن يزيد قال حين جاءه رأس الحسين \_ رفيه النبي \_ أي النبي ببدر علموا البيت (10) فقد كفر لتمنيه علم الكفار بذلك ليسروا بانتصاره من ذرية النبي \_ رفيه الذين قتلهم وسباهم، [ونقل سبط ابن الجوزي (11) عن جده الحافظ أبي الفرج (12) عن القاضي أبي

(1) عنون الإمام النووي في رياض الصالحين: 565، 566 "باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينن وأورد فيه آيات كريمة وأحاديث شريفة ، منها: ﴿أَرِنَ لَعْنَةُ ٱللّهِ عَلَى ٱلظَّلْمِينَ ﴾ سورة الأعراف: من الآية 44، ومن الأحاديث قوله - ﷺ: "لعن الله السارق يسرق البيضة "رواه البخاري قوله - ﷺ: "لعن الله السارق يسرق البيضة "رواه البخاري في كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم يسم ( 5885 ) 700 ، وقوله - ﷺ: " لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الساء بالرجال ( 6783 ) 789.

(2) في النسختين بياض بقدر 3 أسطر ، ولم يخرج البقاعي شيئًا .

(3) ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

(4) كتبت في ( ب ) إلخ بالاختصار .

(5) شرح العقائد : 186 .

(6) م . ن .

(7) تعالى : زيادة من : (ج).

(8) في (أ) و (ب): بياض بقدر 5 أسطر.

(9) شرح العقائد : 186 .

(10) اختلف في قائل هذا البيت ونسبته، فنسبه أبو عبيد الأندلسي في معجم ما استعجم 4/ 1274 ، وابن كثير في البداية والنهاية: 4/ 15 إلى ابن الزبعري في يوم أحد ، وتكملته : جزعَ الخزرجِ من وقُعِ الأَسَلُ ؛ ونسبه الطبري في تأريخه: 5/ 623 إلى يزيد وقال : فقال مجاهرًا بكفره ومظهرًا لشركه :

ليت أشياحي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأَسَل ليت أشياحي ببدلا مَلَكِ جاء ولا وحي نسزل لعبت هاشم باللك ببلا

ونسبه إلى يزيد كل من ابن طاهر المقدسي في البدء والتاريخ: 6/ 12، وأبو الفرج بن الجوزي في المنتظم: 5/ 343، ونقله ابن العماد في شذرات الذهب: 1/ 69 عن الحافظ ابن عساكر وقال أي ابن عساكر \_: فإن صحت عنه فهو كافر بلا ريب. (11) سبط ابن الجوزي: أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزاغلي، كان محدثًا حافظًا مفسرًا مؤرخًا أديبًا واعظًا، وكان بداية على مذهب أحمد ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة النعمان، وألف فيه المصنفات، ينظر: مرآة الزمان في وفيات الفضلاء والأعيان له: 8/ 480، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 7/ 39، شذرات الذهب لابن العماد: 5/ 266، الفوائد البهبة للكنوي: 230، 231.

(12) أبو الفرج: جمال الدين، عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري البغدادي ، الفقيه الواعظ ، الأديب، المعروف بابن الجوزي، شيخ وقته وإمام عصره ، لطيف الصورة ، حلو الشهائل ، له في كل علم مشاركة لكنه كان في التفسير من الأعيان ، وفي الحديث من الحفاظ ، وفي التأريخ من المتوسعين ، ولديه فقه كاف ، جمع تصانيفه في مجلد وزاده غيره، ت م 597هـ ، ينظر: مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي : 8 / 481 ، ولم يرد قوله في المنتظم في ترجمته لأبي يعلى: 8 / 248 ، ولعله في ترجمته للبي يعلى: 8 / 248 ، ولعله في ترجمته لسيدنا الحسين على: 8 / 248 ، ولم يرد قوله في المنتظم المنابلة لابن رجب: 1 / 336 -363 . ترجمته لسيدنا الحسين على: 8 / 248 ، ولم يرد قوله في المنابلة لابن رجب: 1 / 366 -363 .

يعلى بن الفراء (1) في كتابه المعتمد (2) أنه قيل للإمام أحمد: لم لا تلعن يزيد؟ فقال: لم لا تلعن من لعنه الله في كتابه: ﴿ وَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ وَأَلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَّعُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴿ وَالَى عَلَى يَتُوالَى لَعَنهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَّعُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴿ وَالَى عَلَى يَتُوالَى يَتُوالَى يَتُوالَى اللهُ وَاليوم الآخر، ذكر هذا [ج/ 264] في قصة قتل الجسين - رضي الله تعالى عنه \_ ] (4).

<sup>(1)</sup> القاضي أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفرّاء ، كان شيخ الحنابلة في عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون ، من أهل بغداد ، ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين ، له تصانيف ، منها الأحكام السلطانية ، والكفاية في أصول الفقه ، وأحكام القرآن وغيرها ، ت 458 هـ ، ينظر : تأريخ بغداد للخطيب البغدادي : 2/ 256 ، والكفاية في أصول الفقه ، و 1 ـ 23 ـ 193 ، المنهج الأحمد للعليمي : 2/ 13 ـ 23 ، الأعلام للزركلي : 6/ 99 . طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 2/ 19 ـ 230 ، المنهج الأحمد للعليمي : 2/ 13 ـ 23 ، الأحد بن على سير المباركي . (2) كتابه هو العدة في أصول الفقه ، ذكره بهذا الاسم كل من ترجم له ، طبع بتحقيق الدكتور أحمد بن على سير المباركي .

<sup>(3)</sup> سورة محمد عليه الكيتان 22 ، 23 .

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

حديث: "العشرة في الجنة وكذا الحسن والحسين وأمها" (1) روى مسلم (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) والنسائي (5) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى (6) عنه -: "أن رسول الله - كله على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله - كله -: اسكن حراء فها عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ، وعليه النبي - كله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص سهيد ، وعليه النبي - كله - " وروى أبو داود (8) والترمذي (9) والنسائي (10) وابن ماجه (11) عنه سعيد بن زيد - رضي الله تعالى (12) عنه - قال : "أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم ، قال رسول الله - كله - وهو على حراء : اثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد "قال الراوي: قلت : ومن التسعة ؟ قال رسول الله - كله - " وآبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، قلت: ومن العاشر ؟ فتلكا هنية ثم قال: أنا " وفي رواية (13): أنه قال: أشهد على رسول الله - كله - أبي سمعته وهو يقول: "عشرة في الجنة ، والزبير بن العوام في الجنة ، وصعد بن مالك في الجنة ، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ، ولو شنت لسميت العاشر ، فقالوا : من هو ؟ فسكت ، فقالوا: من الرحمن بن زيد " - رضي الله تعالى (14) عنه - [أ/ 131] وأخرجه الترمذي (15) وذكر هو ؟ قال: سعيد بن زيد " - رضي الله تعالى (14) عنه - [أ/ 131] وأخرجه الترمذي (15) وذكر في: "أبا عبيدة " ولفظه : عن سعيد بن زيد أن رسول الله - كله - قال : " عشرة في الجنة : أبو فيه الجنة : أبو عبد قلد : " أبا عبيدة " ولفظه : عن سعيد بن زيد أن رسول الله - كله - قال : " عشرة في الجنة : أبو

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 187 .

<sup>(2)</sup> مسلم : كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل طلحة والزبير \_رضي الله عنهما \_ (2417) 4 / 1880.

<sup>(3)</sup> أبو داود : كتاب السُّنَّة ، باب في الخلفاء ( 4648 ) 4 / 211\_213، وهو فيه عن سعيد وعبد الرحمن بن الأحنس وأنس ـ ﷺ ـ وليس عن أبي هريرة ـ ﷺ ـ وكذا في تحفة الأشراف.

<sup>(4)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب في مناقب عثمان بن عفان ـ 🕮 ـ (3696) 5 / 582.

<sup>(5)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب المناقب ، باب مناقب طلحة (8150) 7/ 332.

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) . .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> أبو داود: كتاب السنة ، باب في الخلفاء (4648) 4/ 211\_213.

<sup>(9)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ـ 🕮 ـ (3757) 5 / 608 .

<sup>(10)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب المناقب ، باب مناقب سعيد بن زيد (8134) 7/ 326.

<sup>(11)</sup> ابن ماجه : المقدمة ، باب فضائل العشرة ـ اللهـ ( 133 ، 134) 1 / 48 .

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(13)</sup> ابن حبان : كتاب مناقب الصحابة ، ذكر سعيد بن زيد بن عمرو ( 6993 ) 15 / 454.

<sup>(14)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(15)</sup> الترمذي : كتاب المناقب ، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ـ الله عنه ـ ( 3748 ) 5 / 606 .

بكر في الجنة ، وعمر ، وعلى ، وعثمان ، والزبير ، وطلحة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة [ب/ 342] وسعد بن أبي وقاص " قال الراوي : فعدُّ هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر ، فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله ، أبو الأعور في الجنة، قال: هو [ ج / 265] سعيد بن زيد بن عمرو (١) بن نفيل ، ساق هذا بعد أن روى مثله عن عبد الرحن ابن عوف ثم قال(2): وسمعت محمداً \_ يعنى البخاري \_ يقول : هذا \_ يعنى حديث (3) سعيد (4) ابن زيد\_أصح من الحديث الأول\_ يعني حديث عبد الرحمن \_ وحديث عبد الرحمن أخرجه مع الترمذي أحمد (5) وابن حبان (6) ولفظه: أن النبي \_ الله على البي البي على الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة ، وعلى في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ، وسعد بن أبي وقاص في الجنة ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة ، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة " وروى الدارقطني (٢) حديث سعيد بن زيد ولفظه: أن النبي - عليه -قال: "عشرة من قريش في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحن بن عوف وسعد بن مالك وأبو عبيدة بن الجراح ، قال سعيد بن المسيب: ورجل آخر لم يسمه كانوا يرون أنه عنى نفسه" وروى الحديث الدار قطني ـ أيضاً ـ (8) والطبراني (9) عن ابن عمر وقال: "وسعيد بن زيـد" وللترمذي (10) وابن ماجه (11) عن على ـ رضى الله تعالى (12) عنـه ـ أن النبي ـ ﷺ ـ قال:" أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا على: لا تخبرهما" وللترمذي (13) وقال: صحيح حسن، والنسائي (14) [ أ/ 362] عن أبي سعيـ د

<sup>(1)</sup> في (ب): عمر.

<sup>(2)</sup> الترمذي: كتاب المناقب ، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف \_ الله ـ (3747) 5 / 605 .

<sup>(3)</sup> حديث: ساقط من (ب).

<sup>(4)</sup> سعيد: ساقط من: (ج).

<sup>(5)</sup> مسند أحد: 1/ 193.

<sup>(6)</sup> ابن حبان : كتاب المناقب ، ذكر إثبات الجنة لأبي عبيدة بن الجراح ( 7002 ) 15 / 463

<sup>(7)</sup> لم أجده في سنن الدارقطني و لا في سائر كتبه المطبوعة .

<sup>(8)</sup> لم أجده في سنن الدارقطني ولا في سائر كتبه المطبوعة .

<sup>(9)</sup> المعجم الأوسط للطبراني: ( 2201 ) 2/ 351.

<sup>(10)</sup> الترمذي : كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ ( 3665 ) 5 / 570 .

<sup>(11)</sup> ابن ماجه: المقدمة ، باب في فضائل أصحاب رسول الله ـ ﷺ \_ ( 95 ) 1 / 36 .

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من: (ج).

<sup>(13)</sup> الترمذي: باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام ( 3768) 5/ 641.

<sup>(14)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الخصائص، باب ذكر الآثار المأثورة بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة (8472) 7/ 460.

ـ رضى الله تعالى (1) عنهـ أن النبي ـ ﷺ قال : " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة " هذان الحديثان علمان عظيمان من أعلام النبوة ، وذلك أن المذكورين ماتوا بعد النبي - على ما قال ، لأن العلماء قالوا: الصبا: إحدى(2) وعشر ون سنة ، [والشباب: إحدى(3) وعشر ون، والكهولة: إحدى(4) وعشرون](5)، والشيخوخة : كذلك ، وما بعدها هرم، وقد مات أبو بكر وعمر \_ رضي الله تعالى (6) عنهما \_ وكل منهما ابن ثلاث وستين بعد أن استحقا اسم الكهولة حقيقة [ب / 343] ، وهذا على ما صححه المزي(7) في سن عمر \_ رضى الله تعالى(8) عنه \_ ومات الحسن ابن سبع وأربعين ، وقتل الحسين ابن ست وخمسين سنة ، فلم يستكمل واحد منهما سن الكهولة، [ج/ 266] فهما شابان حقيقة ، ولا يسمى واحد منهما كهلاً إلا مجازاً كما أن المصلى مثلاً لو شرع في الصلاة سميته مصَلّيًا مجازًا، بدليل أنها لو بطلت لم يسمه مصَلّياً، بخلاف ما لو أكملها فإنه يستحق الاسم حقيقة، وتبين بهذا أن قول النبي - الله على لا تخبر هما " إشارة لعلى ـ رضى الله تعالى (9) عنه ـ إلى أنهما مفضلان عليه ، لأنه مات أيضاً وهو كهل في سنهما وسن النبي \_ ﷺ ـ ابن ثلاث وستين سنة ، لأن النهي عن إعلامهما بها لها من الفضل ظاهر في أن الفائدة في العلم بذلك إنها هي لغيرهما ليعرف لهما مقدارهما والله الموفق، {وهذا الذي ذكر في الكهولة وغيرها قول حقق عن أهل اللغة ، ويقاربه قول الإمام أبي منصور عبد الملك بن أحمد الثعالبي في الباب الرابع عشر (١٥) من كتاب فقه اللغة(١١): [ثم ما دام](٢١) بين الثلاثين والأربعين فهو<sup>(13)</sup> شاب ثم كهل إلى أن [يستوفي](<sup>14)</sup> الستين ، ويـقــال شــاب

<sup>(1)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(2)</sup> في (أ): أحد.

<sup>(3)</sup> في (أ): أحد.

**<sup>(4)</sup>** في (أ): أحد.

<sup>(5)</sup> ما بين المعقوفتين: ساقط من: (ج).

<sup>(6)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(7)</sup> تهذيب الكيال للمزي: (4225) 21/ 317.

<sup>(3)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(9)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(10)</sup> عشر : زيادة من : (ج) ، وهو في فقه اللغة كذلك فالصحيح ما في : (ج) .

<sup>(11)</sup> فقه اللغة للثعالبي : 60 .

<sup>(12)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(13)</sup> فهر : زيادة من : (ج).

<sup>(14)</sup> ما بين المعقوفتين بياض في : (أ) .

[الرجل ثم ] (١) شمط ثم شاخ ثم كهل ، والكهل : (2) قال أهل اللغة (3): [ مأخوذ من قولهم] (4) اكتهل النبات إذا { تمّ طوله (5) } فبل أن يهيج ولا يخالف (7) كلام الفقهاء فإن مبناهم (8) العرف } (9) .

قوله: (لأحدبعينه) (10) ليس كها قال، بل نشهد بالجنة لغير من ذكر من الصحابة بأعيانهم وردت فيهم أحاديث صحيحة (11) كعبد الله بن عمرو بن حرام وغيره عمن استشهد بأحد وهم سبعون، ونزلت فيهم : ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُمْوَتُنَا بَلَ أَحْيَا عَنِدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ (21) وكذا أهل بثر معونة الذين يسمون القرّاء، وهم أيضاً سبعون رجلاً، وكذا جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة [أ/ 363] وأمثالهم من الصحابة \_ رضي الله تعالى (13) عنهم وعنا بهم وحشرنا معهم \_ منهم في الصحيح : عبد الله بن سلام، وثابت بن قيس بن شهاس، وعنا بهم وحشرنا معهم \_ منهم في الصحيح : عبد الله بن سلام، وثابت بن قيس بن شهاس، وجعفر بن أبي طالب الطيار (14) { سابق ذكره } (35) وسعد بن معاذ، وخديجة، وعكاشة، وأهل بثر معونة، وإبراهيم ابن النبي \_ على النبي \_ أله مرضعاً في الجنة، والغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي \_ عند موته فقال: " الحمد لله الذي أنقذه بي من النار " وعائشة \_ رضي الله تعالى (16) عنها \_ وحارثة بن الربيع الأنصاري، وأبو عامر الأشعري، وأبو موسى [ح/ 267] الأشعري، وامرأة كانت تصرع وتكشف (17)، والرميصاء امرأة أبي طلحة، وبلال، وعمير بن الخيام، وعبد أسود. [ب / 169].

. + . .

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من : (أ) .

<sup>(2)</sup> والكهل : زيادة من : (ج) .

<sup>(3)</sup> الغريب لابن قتية: 1 / 232.

<sup>(4)</sup> في (أ): "مأ" وما بعدها بياض.

<sup>(5)</sup> في الغريب لابن قتيبة : تم وقوي .

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين بياض في : (أ) و (ب) ، وهو من الغريب لابن قتيبة .

<sup>(7)</sup> يخالف : زيادة من : (ج) ، وهي بياض في (أ) .

<sup>(8)</sup> مبناهم : زيادة من : ( ج ) ، وهي بياض في ( أ ) .

<sup>(9)</sup> ما بين المعقوفتين : أي من قوله : ( وهذا الذي ذكر إلى قوله العرف ) : ساقط من ( ب ) .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 188 .

<sup>(11)</sup> سيذكرهم أول الأمر إجمالاً ثم يأتي على كل واحد منهم بدليله .

<sup>(12)</sup> سورة آل عمران : من الآية 169 .

<sup>(13)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(14)</sup> في (ب) و (ج): جعفر الطيار.

<sup>(15)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) و (ج).

<sup>(16)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(17)</sup> في (ج): تتكشف.

وحديث المرأة عن ابن عباس في كتاب المرضى (3): أنها سألت النبي \_ عَلَيْ \_ في الشفاء ، فقال: " إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة ؟ فقالت : بل أصبر فادعُ الله أن لا أتكَشَّف (4) ، فدعا لها أن لا تتكشَّف (5) " .

وحديث عكاشة بن محصن في الطب<sup>(6)</sup>: عن ابن عباس: "فيمن يدخل الجنة بلا حساب<sup>(7)</sup>. حديث بلال والرميصاء: في مناقب عمر <sup>(8)</sup> عن جابر: "أنه رآهما في المنام ورؤيا الأنبياء حق، ومن دخل الجنة لم يخرج منها "(<sup>9)</sup>.

وحديث جعفر: في مناقبه (10) عن الشعبي أن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال: "السلام عليك يا ابن ذي الجناحين" [أ/ 364] ومثله لا يقال من قبل الرأي ، فقد روى الطبراني

البخاري في ( ب ) و ( ج ) : خ بالاختصار .

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب المغازي ، باب غزوة أوطاس ( 4323 ) 506 .

<sup>(3)</sup> البخاري : كتاب المرضى ، باب فضل من يصرع من الريح ( 5652 ) 677 ، 678.

<sup>(4)</sup> في (ج): أنكشف.

<sup>(5)</sup> في (ج): تنكشف.

<sup>(6)</sup> البخاري : كتاب الطب ، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو ( 5705 ) 683.

<sup>(7)</sup> والحديث: "عُرضت علي الأممُ فجَعَلَ النبيُّ والنبيّان يمرُّون معهم الرَّمْط والنبيّ ليس معه أحد حتى رُفع لي سوادٌ عظيمٌ قلت: ما هذا ؟ أمتي هذه ؟ قيل: بل هذا موسى وقومه ، قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملاً الأفق ، ثم قيل لي: انظر هاهنا وها هنا في آفاق السهاء فإذا سواد قد ملا الأفق ، قيل: هذه أمتك ، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفًا بغير حساب: ثم دخل ولم يبين لهم ، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام ، فإنا ولدنا في الجاهلية ، فبلغ النبي على النبي مخرج فقال: "هم الذين لا يشتَرُقُون ولا يتطيرون ولا يتكتوون وعلى ربهم يتوكلون " فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله ؟ قال: " نعم " فقام آخر فقال: أمنهم أنا ؟ قال: " سبقك بها عكاشة ".

<sup>(8)</sup> البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب على ـ ( 3679 ) 433 .

<sup>(9)</sup> والحديث: "رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرَّميصاء امرأة أبي طلحة ، وسمعت خشفة فقلت: من هذا ؟ فقال: هذا بلال ، ورأيت قصرًا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا ؟ فقال: لعمر ، فأردت أن أدخله فأنظرَ إليه فذكرت غيرتك" فقال عمر: بأبي وأمى يا رسول الله أعليك أغار؟".

<sup>(10)</sup> البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي ــ 🗫 ـ ( 3709 ) 438 .

- بإسنادين (1) أحدهما: قال المنذري (2): حسن - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - الله عناد ، " رأيت جعفر بن أبي طالب - في الله ملكاً يطير في الجنة ذا جناحين ، يطير منها حيث شاء ، مقصوصة قو ادمه بالدماء " .

وحديث شهداء أحد: رواه أبو داود (4) والحاكم (5) وقال: صحيح الإسناد عن ابن عباس \_ أيضاً \_ قال: قال رسول الله \_ كل \_ : " لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في خوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثهارها ، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش [ ب / 345] ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء [ ج / 268] في الجنة نرزق فيها لئلا يزهدوا في الجهاد ؟ قال الله: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله \_ كل \_ : ﴿ وَلَا تَحْسَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيل اللهِ أَمْوَاتًا ﴾ إلى آخر الآية "(6).

وحديث ثابت بن قيس: في علامات النبوة (7)، وسورة الحجرات (8) من البخاري (9) عن أنس (10).

وحديث "فاطمة سيدة نساء (11) أهل الجنة": فيه (12) عن عائشة .

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير للطبراني : ( 1467 ، 1468 ) 2 / 107 .

<sup>(2)</sup> الترغيب والترهيب للمنذري: كتاب الجهاد، الترغيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهداء ( 2033) 275.

<sup>(3) 🚓 :</sup> ساقط من : (ج).

<sup>(4)</sup> أبو داود : كتاب الجهاد ، باب في فضل الشهادة ( 2520 ) 3/ 15 ,

<sup>(5)</sup> المستدرك للحاكم: 2/ 97، 325.

<sup>(6)</sup> سورة آل عمران : من الآية 169.

<sup>(7)</sup> البخاري: كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ( 3613 ) 425.

<sup>(8)</sup> البخاري : كتاب التفسير ، سورة الحجرات ، باب : ﴿لاَ تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنِّينَ ﴾ الحجرات : من الآية 2 ( 4846 ) 585 .

<sup>(9)</sup> في (ج): البخاري: خ، بالاختصار.

<sup>(10)</sup> ونص الحديث في علامات النبوة: أن النبيّ على المتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله ، أنا أعلم لك عِلْمَه، فأتاه فوجده جالسًا في بيته منكسًا رأسه فقال: ما شأنك ؟ فقال: شرّ كان يرفع صوته فوق صوت النبي على فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض ، فأتى الرجلُ فأخبره أنه قال كذا وكذا ، فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: " اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ، ولكن من أهل الجنة " .

<sup>(11)</sup> نساء : ساقط من : (ج) .

<sup>(12)</sup> البخاري: كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب فاطمة عليها السلام ( 442) ، باب مناقب قرابة رسول الله على البخاري في عنواني البابين ووصله كما أشار البقاعي في عنواني البابين ووصله كما أشار البقاعي في كتاب المناقب ، باب علامات النبوة ( 3624) 426 بلفظ: "أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين".

وحديث أهل بئر معونة في الجهاد (1): عن أنس: " نزل فيهم قرآن: " ألا بلغوا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا "(2).

ثم رفع حديث الغلام: في الجنائز (3) عن أنس.

وحديث عائشة: في مناقبها (4) عن أبي وائل قال: " لما بعث علي عهاراً والحسن - رضي الله تعالى (5) عنهم - إلى الكوفة ليستنفرهم ، خطب عهار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكنَّ الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها ؟ انتهى ". ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فهو مرفوع حكماً . وحديث سعد: في المناقب وغيرها (6) عن البراء وجابر (7) .

وحديث ابن سَلام: في المناقب (8) عن سعد بن أبي وقاص (9). وحديث خديجة: عن عائشة وعبد الله بن أبي أوفى (10).

- (1) البخاري ؛ كتاب الجهاد ، باب فضل قول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِ مِ يُرْزَقُونَ ﴾ سورة إلى عمران : 169 ( 2814 ) 333 .
- (2) في البخاري : قال أنس : أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد: "بَلِّغُوْا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبِّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ ".
- (3) البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه ؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام ( 1356) 154، ونص الحديث: "كان غلام يهودي يخدم النبي على فعرض، فأتاه النبي على يعوده فقعد عند رأسه فقال له: "أسلم " فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم على فأسلم فخرج النبي على وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من النار".
  - (4) البخاري: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة \_ رضى الله عنها \_ (3772) 443.

وثنائه عليها ، وقد أوحى إلى رسول الله ﷺ ـ أن يبشر ها ببيت لها في الجنة من قصب " .

- (5) تعالى : زيادة من : ( ج ) .
- (6) البخاري : عن البراء \_ فلى \_ في كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب سعد بن معاذ \_ فلى \_ (3802) 446، وعنه \_ (3802) 446، وعنه وعن أنس ـ رضي وعنه \_ أيضًا \_ في كتاب الأيهان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي \_ فلى \_ (6640) 774، وعنه وعن أنس ـ رضي الله عنها \_ في كتاب المبة الحنة ( 3248 ، 3249 ) 383 ، وعن أنس \_ فلى ـ في كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهدية من المشركين ( 2615 ) 301 .
- (7) عن البراء وأنس، وليس كها ذكر البقاعي، ونص الحديث: "أهدي إلى النبي على النبي على مريد فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله على الله على الذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها". (8) البخاري : كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب عبد الله بن سلام على الله على 447 (3812) 447.
- (9) ونص الحديث: عن سعد بن أبي وقاص في قال: " ما سمعت النبي على الأرض إنه من أهل الجنديث : عن سعد بن أبي وقاص في الأرض إنه من أهل الجند الله بن سلام ".
- (10) عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ في كتاب مناقب الأنصار ، باب تزويج النبي ﷺ \_ خديجة وفضلها \_ رضي الله عنها \_ (18) 448 ، وفي كتاب النكاح ، باب غيرة النساء ووجدهن ( 5229 ) 632 ، وعن عبد الله بن أبي أوفى في كتاب العمرة ، باب متى يحل المعتمر ؟ ( 1792 ) 202 ، وفي البخاري \_ أيضًا \_ عن أبي هريرة \_ في كتاب التوحيد ، باب قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلَنَم الله ﴾ سورة الفتح : من الآية ١٥ ( 7497 ) 869 ، ونص الحديث أنها \_ رضى الله عنها \_ قالت : "ما غرت على امرأة لرسول الله ﷺ \_ إياها \_ حرضى الله عنها \_ قالت : "ما غرت على امرأة لرسول الله ﷺ \_ إياها

حديث حارثة بن [أ/ 365] سراقة بن الربيع : الذي قالت أمه : أخبرني ، إن كان في الجنة صبرت ، وإلا فسترى ما أصنع ، فقال : إنه أصاب الفردوس ، وفي رواية : وإنه في جنة الفردوس، هو في غزوة بدر (1) عن أنس\_رضي الله تعالى (2) عنه\_.

وحديث والد جابر: في غزوة أحد<sup>(3)</sup> عن جابر: "ما زالت الملاثكة تظله بأجنحتها حتى رفع"، كل هذا في البخاري.

وحديث عمير: رواه مسلم<sup>(4)</sup> عن أنس أن النبي على "حقال في بدر: "قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض" فقال عمير بن الحمام: بغ بغ، فقال له رسول الله على " فإتك من أهلها " فقاتل حتى قتل.

وحديث الأسود: عند الحاكم (5) \_ وقال: صحيح على شرط مسلم \_ عن أنس [ب/ 346]:

" أنه أتى النبي \_ على وقال: يا رسول الله، إني رجل أسود منتن الربح قبيح الوجه لا مال لي فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا ؟ قال: في الجنة ، فقاتل حتى قتل فأتاه النبي \_ على وقال: قد بيض الله وجهك، وطيّب ريحك، وأكثر مالك"، ومثل هذا كثير جداً لا يتوقف فيه إلا من لا إلمام له بأخبار النبوة والله الموفق.

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب المغازي ، باب فضل من شهد بدرًا ( 3982 ) 468 ، وعن أنس ـ الله عنه عنه أيضا في كتاب الجهاد ، باب من أتاه سهم غرّب فقتله ( 2809 ) 332 .

<sup>(2)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(3)</sup> البخاري : كتاب المغازي ، باب من قتل من المسلمين يوم أُحُد (4080) 480، وعنه \_ أيضاً \_ في كتاب الجنائز ، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ( 1244 ) 143، وباب ما يكره من النياحة على الميت (1293) 148، وفي كتاب الجهاد ، باب ظل الملائكة على الشهيد (2816) 333 .

<sup>(4)</sup> مسلم : كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد (1901) 3/ 1510.

<sup>(5)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 2/ 103.

<sup>(6)</sup> الجامع لشعب الإيهان للبيهقي: ( 4317 ) 4/ 53.

<sup>(7)</sup> ونص الحديث: عن ابن عمر - رضي الله عنها - "أن النبي - " مر بخباء أعرابي وهو في أصحابه يريدون الغزو فرفع الأعرابي ناحية من الخباء ، فقال: من القوم ؟ فقيل له: رسول الله - الله وأصحابه يريدون الغزو ، فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون ؟ قيل له: نعم يصيبون من الغنائم ثم تقسم بين المسلمين ، فعمد إلى بكر له فاعتقله وسار معهم فجعل يدنو بكره إلى رسول الله - الله وجعل أصحابه يذودون بكره عنه ، فقال رسول الله - الدعوا في النجدي فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة ، قالوا: فلقوا العدو فاستشهد ، فأخبر بذلك النبي - أعام أو أياه فقعد عند رأسه ثم أعرض عنه ، فقلنا: يا رسول الله ، رأيناك مستبشرًا تضحك ثم المجرضت عنه إن فقال: أما ما رأيتم من استبشاري - أو قال سروري - فلما رأيت من كرامة روحه على الله - تعالى - ، وأما إغراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه ".

وحديث القُرَّاء: رواه الشيخان<sup>(1)</sup> عن أنس\_رضي الله تعالى<sup>(2)</sup> عنه\_أن النبي\_ الله عنه من المنها النبي عنه القراء فيهم خاله حرام إلى أهل نجد فقتلوهم ، فقالوا: اللَّهمَّ بلِّغ عنا نبيك أنّا لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ، قال : فأنزل فيهم قرآن قرأناه ثم نسخ: " بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه".

[وأهل بدر كلهم: وهم ثلاثهائة وبضعة عشر (3) وأهل الحديبية: الذين بايعوا تحت الشجرة وهم ألف وأربعهائة (4) من أهل الجنة، جاءت به الأحاديث الصحيحة (5) ونص عليه العلهاء (6) منهم صاحب المواقف (7) في آخر كتابه] (8) [أ/ 366].

<sup>(1)</sup> البخاري: كتاب الجهاد، باب فضل قول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلَ أَحْيَآ عُ عِندَ رَتِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ سورة آل عمران: 169 (2814) 333، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (677) 3/ 1511.

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(3)</sup> عدة أهل بدر: روى فيها البخاري في صحيحه: كتاب المغازي، باب عدة أصحاب بدر عن البراء علله عنه قال: "حدثني أصحاب محمد علله على شهد بدرًا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاث مائة، قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن " (3956) 466.

<sup>(4)</sup> عدة أهل الحديبية : فقد روى البخاري \_ أيضًا \_ في كتاب المفازي في صحيحه ، باب في غزوة الحديبية : " أنبأنا البراء ابن عازب ورضي الله عنها \_ أنهم كانوا مع رسول الله \_ الله على الحديبية الفا وأربع مائة أو أكثر ... " (4151) 490، وفي نفس الباب عن أنس بن مالك \_ الله عليه و إنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ سورة الفتح: 1، قال: الحديبية، قال أصحابه: هنيتًا مريئًا، فها لنا؟ فأنزل الله : ﴿ لَيُدِّخِلَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّتٍ جَنَّاتٍ جَبِّري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ صورة الفتح: 5، ( 4172 ) 491.

<sup>(5)</sup> أما أهل بدر: فقدر روى الشيخان: "لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتم فقد غفرت لكم" البخاري: كتاب الجهاد، باب الجاسوس، وقول الله - تعالى -: ﴿لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوّكُمْ أُولْيَآ ٤﴾ سورة الممتحنة: 1، (3007) 352، مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بدر - ﴿ وقصة حاطب بن أبي بلتعة (2494) 4/ 1941، وقد روى البخاري حديثًا أدلً على المراد من اللفظ المشهور وهو قوله - ﴿ في القصة: "يا عمر ، وما يدريك لعل الله قد يتحقق على أهل بدر ، فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ، قال: فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم "كتاب الاستئذان، باب من نظر في كتاب من يجذر على المسلمين ليستبين أمره (6259) 735 ، وأما أهل الحديبية: فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن جابر قال: قال رسول الله - ﴿ " لا يدخل النار أحد عن بابع تحت الشجرة"، مسند أحمد: 3/ 350 ، أبو داود: كتاب السُّنَة ، باب في الخلفاء ( 4653 ) 4/ 213 ، الترمذي: كتاب المناقب، باب في فضل من بايع تحت الشجرة ( 4802 ) 5 / 652 ، ابن حبان: كتاب السير ، باب الجهاد ، ذكر البيان بأن شهود الحديبية إنها كان تحت الشجرة ( 4802 ) 1 / 72.

<sup>(6)</sup> ينظر : منهاج السُّنَّة النبوية لابن تيمية : 4/ 310 ، الصواعق المحرقة لابن قيم الجوزية : 2/ 612 .

<sup>(7)</sup> المواقف للإيجي: 3 / 717 ، 719.

<sup>(8)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)، وفيها فراغ بقدر ثلاثة أسطر.

### جواز المسح على الخفين

حديث علي بن أبي طالب \_ رضي الله تعالى (1) عنه \_ في المسح على الخفين (2) : رواه مسلم في صحيحه (3) ، وروى حديث المسح على الخفين عن المغيرة \_ رضي الله تعالى (4) عنه \_ من عدة أوجه مسلم (5) ، وأبو داود (6) ، والترمذي (7) ، والنسائي (8) ، وابن ماجه (9) ، والإمام أحمد (10) ؛ ورواه الترمذي (11) والنسائي (12) عن صفوان بن عسّال \_ رضي الله تعالى (13) عنه \_ وأبو داود (14) عن أوس بن أبي أوس الثقفي \_ رضي الله تعالى (15) \_ .

قوله: (ورَوى أبو بكر) كذا في النسخ بغير هاء تأنيت ( $^{(17)}$ )، وفي بعضها وصفه بالصديق  $^{(18)}$ ، وهو خطأ أو سبق قلم  $^{(19)}$ ، وإنها الراوي لحديث المسح أبو بكرة بزيادة هاء التأنيث، وهو: نفيع بـن الحارث ـ رضي الله تعالى  $^{(20)}$  عنه ـ روى حديثه الترمذي في جامعه  $^{(21)}$ ، وابن

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 188.

<sup>(3)</sup> مسلم: كتاب الطهارة ، باب التوقيت في المسح على الخفين ( 276 ) 1 / 232 .

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> مسلم: كتاب الطهارة ، باب التوقيت في المسح على الخفين ( 274 ) 1 / 228 ، 229 ، من ثمانية أوجه .

<sup>(6)</sup> أبو داود : كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين ( 149\_152 ، 156 ) 1 / 137 .

<sup>(7)</sup> الترمذي : كتاب الطهارة ، باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله (97) 1/ 162 ، باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما (98) 1/ 165 ، باب ما جاء في المسح على الخامة (100) 1/ 170 .

<sup>(8)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين (111، 165، 166) 1 / 116، 121، 139، 140.

<sup>(9)</sup> ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب ما جاء في المسح على الخفين (545) 1 / 181 ، باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله ( 550 ) 1 / 183 .

<sup>(10)</sup> مسند أحمد: 4/ 247 ت 249، 254، 255.

<sup>(11)</sup> الترمذي : كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (96) 1 / 159 ، كتاب الدعوات ، باب في فضل التوبة والاستغفار ( 3535 ، 3536 ) 5 / 509 ، 510 .

<sup>(12)</sup> سنن النسائي الكبرى : كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين للمقيم والمسافر (131) 1/ 159 .

<sup>(13)</sup> تعالى: زيادة من: (ج) .

<sup>(14)</sup> أبو داود : كتاب الطهارة ، باب " دون رقم " ( 160 ) 1 / 41 .

<sup>(15)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(16)</sup> شرح العقائد: 188.

<sup>(17)</sup> أي أبو بكر ، كها ذكر ، وليس أبا بكرة .

<sup>(18)</sup> أي قال: أبو بكر الصديق.

<sup>(19)</sup> هو ليس خطأ ولا سبقَ قلم وإنها هي متابعة لما جاء في بعض نسخ الترمذي كها سيتبين لنا .

<sup>(20)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(21)</sup> الترمذي : كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ( 95) 1 / 159 ، ولم يرو الحديث عن أبي بكرة إنها قال في آخره : وفي الباب عن علي وأبي بكرة ، وقد ذكر الشيخ شاكر في : 1 / 159 هامش " 3 " للحديث أنه جاء في بعض النسخ : " وفي الباب عن علي وأبي بكر " على أن الصواب ما في النسخ الأخرى .

خزيمة في صحيحه (١)، والدارقطني في سننه (٤)، وصححه \_ أيضاً \_ الخطابي (3). [ب/ 347]. [قوله: (وقال الحسن البصري) (4) ..... (5) ..... (6).

والشيخان هما : أبــو بكر وعمر، والختنــان: واحدهما خَتَن ــ بمعجمــة ومثناة فوقانية عركًا ــ أي الرجلان اللذان تزوجا إلى النبي ــ ﷺ ـ وهما : عثمان وعلي ، من الختونة (11) وهي : تزوج الرجل [ج / 270] المرأة ، يقال : خاتنه تزوج إليه .

<sup>(1)</sup> صحيح ابن خزيمة: كتاب الوضوء، باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها ( 192 ) 1 / 96.

<sup>(2)</sup> سنن الدارقطني: كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه من اختلاف الروايات، 1 / 194 .

<sup>(3)</sup> معالم السنن للخطابي.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد: 188

<sup>(5)</sup> في (أً) و ( ب ) : بياض ولم يخرج البقاعي هذا الأثر ، وهو : " أدركت سبعين نفرًا من الصحابة يرون المسح على الخفين " .

<sup>(6)</sup> أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 11 / 137.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 189.

<sup>(8)</sup> في النسختين بياض بقدر ثلاثة أسطر ، ولم يخرج البقاعي هذا الأثر ، وهو : " ستل أنس بن مالك عن السنة والجهاعة فقال : أن تحب الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح على الخفين " .

<sup>(9)</sup> ورد هذا الكلام عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في بدائع الصنائع للكاساني : 1 / 7 ، وفي : تكملة كتاب لسان الحكام لابن الشحنة الحنفي والتكملة هي لبرهان الدين الخالفي العدوي : 56 ، ولم أجده في الكتب التي ترجمت للإمام مالك ـ رحمه الله ـ وبخاصة ترتيب المدارك للقاضى عياض : 39 ـ 281 .

<sup>(10)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(11)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب النون ، فصل الجاء ، محين ، 1193 بد

## حكم نبيذ الجُرِّ

قوله : (هو أن ينبذ)<sup>(1)</sup> تفسيره لنبيذ<sup>(2)</sup> الجر بالمصدر الذي فكه إلى قوله : ( أن ينبذ ) مع قوله : (بخلاف ما إذا اشتد) وصار مسكرًا متناف أو كالمتنافي لكن يصح الكلام بأن المراد هو : ماء ينبذ فيه تمر أو زبيب إلى آخره .

قوله : (الخزف)<sup>(3)</sup>\_بمعجمة وزاي وفاء محركًا\_الجرّ ، وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخاراً (4) . [أ/ 367] .

قوله: (فيحدث فيه لذع) (5) هو بالمعجمة ثم المهملة .: شيء يشبه القرص ، من لذع النار وهو لفحها ، ويجوز كونه بمهملة ثم معجمة من لدغ العقرب وكل ذي حمة إذا أدخلت إبرتها، واللَّدَّاغ بالضم والتشديد \_ الشوك ويكون شبه قرصه للسان بألم اللسع (6)، والفُقَّاع كرُمَّان ، قال في القاموس (7): هذا الذي يشرب، سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد أي من الفقاقيع ، وهي نُفَّاخات الماء .

حديث النهي عن نبيذ الجر<sup>(8)</sup>: أسند صاحب الفردوس<sup>(9)</sup> عن الحلية لأبي نعيم<sup>(10)</sup> عن مهزّم بن وهب الكندي \_ = -10 بلفظ "إني لا أحل لكم أن تنبذوا في الجر الأخصر" وروى مسلم<sup>(12)</sup> وأبو داود <sup>(13)</sup> والنسائي<sup>(14)</sup>،<sup>(15)</sup> عن ابن عباس وابن عمر \_ رضي الله تعالى<sup>(16)</sup> عنهم \_ :"أن النبي \_ = -10 النبي \_ = -10 الشيخان<sup>(17)</sup> عنها ابن عباس: هو كل شيء يصنع من مدر، وروى الشيخان<sup>(17)</sup>

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 189 .

<sup>(2)</sup> لنبيذ: ساقط من: (ج).

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 189 .

<sup>(4)</sup> القامُوسُ المحيط للفيروزآبادي : باب الفاء ، فصل الحاء ، الحزف ، 804 .

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 189.

<sup>(6)</sup> القاموس المحيط للفيروزآبادي: باب الغين، فصل اللام، لدغ، 787.

<sup>(7)</sup> م . ن : باب العين ، فصل الفاء ، الفقع ، 748 .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 189 .

<sup>(9)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي : ( 6828 ) 4 / 280 .

<sup>(10)</sup> لم أجده في المطبوع من حلية الأولياء لأبي نعيم ، ولم يسنده صاحب الفردوس عن أبي نعيم .

<sup>(11)</sup> ﷺ : ساقط من : (ج).

<sup>(12)</sup> مسلم: كتاب الأشربة ، باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير ( 1997 ) 3/ 1581 .

<sup>(13)</sup> أبو داود : كتاب الأشربة ، باب في الأوعية ( 3691 ) 3/ 330 .

<sup>(14)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب الأشرّبة، باب الأوعية التي خص النبي على النباذ فيها (5106) 5/ 83، (5109) 5/ 85.

<sup>(15)</sup> في (ج): النساوي.

<sup>(16)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(17)</sup> البخاري: كتاب العلم، باب تحريض النبي على وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيهان والعلم (87) 22، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (1398) 160، مسلم: كتاب الإيهان، باب الأمر بالإيهان بالله \_ تعالى ورسوله على (17) 1/ 46.

والترمذي<sup>(1)</sup> والنسائي<sup>(2)</sup> عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى<sup>(3)</sup> عنها ـ أن النبي ـ كلّ ـ قال لوفد عبد القيس: " وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير " والحنتم: الجر الأخضر، ولأبي داود<sup>(4)</sup> والنسائي<sup>(5)</sup> عن علي ـ رضي الله تعالى<sup>(6)</sup> عنه ـ قال: "نهانا رسول الله ـ كل ـ عن الدباء<sup>(7)</sup> والحنتم والنقير والجعّة " وهي نبيذ الشعير، ولمسلم (<sup>8)</sup> وأبي داود (<sup>9)</sup> والترمذي (<sup>10)</sup> والنسائي (<sup>11)</sup> عن بريدة ـ رضي الله تعالى<sup>(12)</sup> عنه ـ أن النبي ـ كل ـ قال: "ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا".

قوله: (لما كانت الجرار أواني الخمور)  $(^{(13)})$  لم ينه  $(^{(14)})$  عنه لذلك، وإنها نهي عن الانتباذ في الحنتم وهي الجرار الخضر أي المدهونة لا عن كل جر وعن المزفت ونحو ذلك، والعلة فيه: أنه لعدم المسام فيه يسرع إلى  $(^{(15)})$  تخمير  $(^{(16)})$  ما ينبذ فيه فربها لم تسمح نفس صاحبه بإراقته فيشربه لا سيها والعهد قريب بعدم التحاشي عن شربه  $(^{(77)})$  ثم نسخ [1/]  $(^{(17)})$  ثم نسخ [1/]  $(^{(17)})$  ثم نسخ [1/]  $(^{(17)})$  ثم نسخ [1/]  $(^{(18)})$  ثم نالسكر فقال عليه [1/]  $(^{(19)})$  عن بريدة والسلام  $(^{(19)})$  والترمذي  $(^{(20)})$  عن بريدة

<sup>(1)</sup> الترمذي : كتاب الأشربة ، باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء (1868) 4/ 260 عن ابن عمر ، وليس عن ابن عباس ، إلا أنه قال : وفي الباب عن ابن عباس .. إلخ .

<sup>(2)</sup> السنن الكبرى للنسائي : كتاب الأشربة ، باب خليط البسر والتمر (5047) 5 / 67 .

<sup>(3)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(4)</sup> أبو داود : كتاب الأشَربة ، باب في الأوعية ( 3697 ) 3 / 331 .

<sup>(5)</sup> السنن الكبرى للنسائي : كتاب الأشربة ، باب النهي عن نبيذ الجعة ( 5102 ) 5/83.

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> في (ج): الرّبا.

<sup>(8)</sup> مسلم : كتاب الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير (1999) 3/ 1585 .

<sup>(9)</sup> أبو داود: كتاب الأشربة ، باب في الأوعية ( 3698 ) 3/ 332 .

<sup>(10)</sup> الترمذي : كتاب الأشربة ، باب ما جاء في الرخصة أن يُنبذ في الظروف (1869) 4/ 260 ، 261 .

<sup>(11)</sup> السنن الكبرى للنسائي: كتاب الأشربة ، باب الإذن في الكل منها ( 5144) 5 / 96.

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(13)</sup> شرح العقائد : 189 .

<sup>(14)</sup> في (ج): ينبّه .

<sup>(15)</sup> إلى: ساقط من: (ج).

<sup>(16)</sup> في (ج): التخمير .

<sup>(17)</sup> قِ (آج) : شهرته .

<sup>(18)</sup> مسلم: كتاب الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير ( 2000) 3/ 1585 .

<sup>(19)</sup> أبو داود : كتاب الأشربة ، باب في الأوعية ( 3697 ) 3 / 331 .

<sup>(20)</sup> الترمذي : كتاب الأشربة ، باب الرحصة أن ينبذ في الظروف ( 1869 ) 4/ 260 .

ابن الحصيب الأسلمي \_ رضي الله تعالى (١) عنه \_ : "فانبذوا في الأوعية كلها غير أن لا تشربوا مسكرًا ".

قوله: (كثير من أهل السُّنَّة) (2) أي وقال بعضهم: إن القليل يحل، وبعضهم: لا يحرم إلا القدر الذي حصل به الإسكار، ولا فرق بين القليل والكثير (3).

<sup>(1)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 189 .

<sup>(3)</sup> ينظر في تفاصيل ذلك وأدلته: المدونة الكبرى للإمام مالك: 6 / 261 ، المحلى لابن حزم: 6 / 214 ، التمهيد لابن عبد البر: 5 / 165 ، الكافي في فقه أهل المدينة له: 190 ، 191 ، المغني لابن قدامة: (7361 ـ 7366) 9 / 144 ، المبسوط للسرخسي: 24 : 6 ، 13 ، 17 ، تحفة الفقهاء للسمرقندي : 3 / 325 ، بدائع الصنائع للكاساني: 5 / 116 ، فتح الباري لابن حجر: 10 / 50 .

### هل الولاية أفضل أم النبوّة؟

قوله: (في أن مرتبة النبوة إلى آخره(١)(٤) أي التردد إنها يقع في مرتبتي النبوة والولاية المتصف بهما النبي ، فيقال : مرتبة نبوته أفضل لكونها جهة التلقى<sup>(3)</sup> عن الله، أو مرتبة ولايته لكونها جهة العمل؟ فقال بعضهم: بالثاني لأن المقصود هو العمل والتلقي وسيلة إليه، والأصح: أن مرتبة نبوته أعلى لأن التلقي من جملة العمل ، وهذا كها وقع في مرتبة النبوة والرسالة اللتين اشتمل عليهها الرسول، ومال الشيخ عز الدين ابن (4) عبد السلام (5) إلى أن مرتبة رسالته (6) أفضل لأنها جهة التلقى للتبليغ ، وقال بعض المتصوفة(٢): اعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطع ، ولها الإنباءالعام، وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة، وفي محمد على التقطعت فلا نبي بعده، يعني مشرعاً ولارسول وهو المشرع، ثم قال: والله لم يتسمَّ بنبي ولارسول وتسمَّى بالولي ولتصف بهذا الاسم، وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا وآخرة، ثم قال: فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي وعارف ولهذا<sup>(8)</sup> [ج/ 272] مقامه من حيث هو عالم أتمُّ وأكمل من حيث هو رسول، أو ذو تشريع وشرع ، فإذا سمعت أحدًا من أهل الله يقول: الولاية أعلى من النبوة فليس يريد إلا ما ذكرناه يعنى بذلك في شخص واحد وهو أن الرسول الطيخ ـ من حيث هو ولي<sup>(9)</sup> أتم منه [أ/ 369] من حيث هو نبي ورسول لا أن الولي التابع له أعلى<sup>(10)</sup> منه فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدًا فيها هو تابع له فيه إذ لو أدركه لم يكن تابعًا انتهى.

<sup>(1)</sup> في (ب) إلخ بالاختصار.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 190 .

<sup>(3)</sup> في (ج ) : المتلقى .

<sup>(4)</sup> ابن : ساقط من : (ج) .

<sup>(5)</sup> في قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام : إن قيل : أيهما أفضل ، النبوة أم الإرسال؟ فنقول : النبوة أفضل، لأن النبوة إخبار عما يستحقه الربّ من صفات الجمال ونعوت الكمال ، وهي متعلقة بالله من طرفيها ، والإرسال دونها ، أمر بالإبلاغ إلى العباد ، فهو متعلق بالله من أحد طرفيه ، وبالعباد من الطرف الآخر ولا شك أن ما يتعلق من طرفيه أفضل مما يتعلق به من أحد طرفيه ، والنبوة سابقة على الإرسال ، فإن قول الله لموسى: ﴿ إِنِّي ٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ سورة القصص: من الآية 30 ، مقدم على قولــه : ﴿أَذْمَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ سورة طــه : 24 ، فجميـع ما تحدث به قبــل قوله: ﴿ آذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغَيٰ ﴾ سورة طه: 24، نبوة ، وما أمره بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال، والحاصل: أنَّ النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبها يجب له، والإرسال إلى أمر الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده ما أوجبه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب معصيته، وكذلك الرسول ﷺ\_لما قال له جبريل : ﴿ قُولًا بِأَسْرِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ سورة العلق: 1، إلى قوله: ﴿نَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَي ﴾ سورة العلمق: 8، كسان هسذا نبوة، وكسان ابتداء الرسالسة حين جساء جبريسل ب: ﴿ تَأَيُّا ٱلْمُدَّيِّرُ ۞ قُرْ فَأَنذِرْ ۞ ﴿ سُورِةَ الْمُدِّرِ: 1 ، 2 .

<sup>(6)</sup> في (ب): الرسالة.

<sup>(7)</sup> نسب ابن تيمية \_ رحمه الله \_ هذا الكلام إلى محيي الدين بن عربي ، ونقل بعده تصريح الإمام الغزالي بأن من قتل من ادعى رتبة الوَّلاية أعلى من رتبة النبوة أحبُّ إليه منَّ قتل مانة كافر لأن ضرَّر هذا في الدِّين عظيم ، ينظر : كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في العقيدة : 4/ 173 ، ونسبه إبراهيم الحلبي القسطنطيني في نعمة الذريعة في نصرة الشريعة : 114 ـ 116 إلى ابن سبعين ، بل هو فيه بحروفه كما هو عند البقاعي .

<sup>(8)</sup> في (ج) : وبهذا .

<sup>(9)</sup> في (ج ) : أولى .

<sup>(10)</sup> كتبت في : (ب) أعلا هكذا .

#### عدم سقوط التكاليف وحمل النصوص على ظواهرها

 $\{^{(2)}, (349), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10), (10),$ 

قوله: (فمعناه أنه عصمه)(4) أي هذا التأويل على تقدير صحة هذا الحديث وما أظنه ورد فضلًا عن أن يكون صح .

قوله: (كما في الآيات) (5) هذا مثال للمنفى (6).

قوله: (هذه)<sup>(7)</sup>أي الآيات المذكورة ليست من النص فلا يحتاج إلى استثنائها من النصوص بقوله: (ما لم يصرف عنها) لأنها ليست نصوصًا .

قوله: (والمفسر)(8) كأنه يريد به: ما كان معناه خامضًا فبُيِّن مع تطرق احتمال إليه (9).

قوله: (والعدول عنها) (10) أي مع نفيهم الظاهر ، فالفرق بينهم وبين ما يأتي : أنهم يڤولون : إن الظواهر غير مرادة أصلًا وإن المراد إنها هو ذلك الباطن الذي قالوه ، وأما من قال: إن الظاهر مراد وتتصل (11) به معان باطنة ملائمة له فهو محسن (12) جدًا، ويكون ذلك كقولهم : الشيء بالشيء يذكر، ومثاله: ما يرى النائم فيعبر بشيء آخر بعيد منه إلا بعد التأمل الزائد لأولي البصائر وبيان المناسبة، وذلك أن الماهر بالتعبير الذي أعطي فيه ملكة يرى أن ذلك

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 191.

<sup>(2)</sup> في النسختين بياض ولم يخرج البقاعي شيئًا، وجاء في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي عن أنس \_ 4 قال: سمعت رسول الله عبدًا لم يضره ذنب" (2432) 2/77، مسمعت رسول الله عبدًا لم يضره ذنب" (2432) 2/77، وذكره السيوطي في الدر المنثور: 1/ 261 وقال: وأخرج القشيري في الرسالة وابن النجار عن أنس.. الحديث، وينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي 2/ 284، كشف الحفاء للعجلوني: (944) 1/ 351، وقد أشار البقاعي إلى ضعفه وعدم وجود أصل له في قوله: "وما أظنه ورد فضلًا عن أن يكون صح"، وينظر في الحكم عليه ميزان الاعتدال للذهبي: 7/ 451، ولسان الميزان لابن حجر: 6/ 252، 7/ 143، ووقفه أبو نعيم في الحلية: 4/ 318 على الشعبي، ويبدو أنه هو الصواب.

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 191 .

<sup>(5)</sup>م.ن.

<sup>(6)</sup> الكلام هنا عن الآيات التي يوهم ظاهرها الجهة والجسمية ونحو ذلك.

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 191 .

<sup>(8)</sup>م.ن.

<sup>(9)</sup> وهو: ما ظهر المراد به من اللفظ ببهان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى معه احتهال التأويل والتخصيص ، مثاله في قوله ـ تعالى ـ : ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلْتِكَةُ كُلُهُمْ أَهُمُّونَ ﴾ سورة الحجر: 30 ، فاسم الملائكة ظاهر في العموم إلا أن احتهال التخصيص قائم ، فأسند باب التخصيص بقوله "كُلُهُمْ " ثم بقي احتهال التفرقة في السجود فأسند باب التأويل بقوله: ﴿أُخْمُونَ ﴾ ، ينظر: أصول الشاشي: 52 ، 53 ، أصول السرخيي: 1 / 165 ، ميزان الأصول للسمرقندي: 1 / 506 .

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 191 .

<sup>(11)</sup> في (ب): ويتصل.(12) في النسختين: محسن، ولعله حسن، والله أعلم...

المرئيَّ في المنام إنها هو معنى أخرج في ذلك المثال ، إما أن ذلك صور لها حقيقة ، وإما أن النفس لما ألفت المحسوسات رأت ذلك المعنى في تلك الصور ، مثال ذلك : قولهم في قوله النفس لما ألفت المحسوسات رأت ذلك المعنى في تلك الصور ، مثال ذلك : قولهم في قوله \_ تعالى \_ : ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ (1): إنه مع إرادة الظاهر ينبغي أن يذكر بذلك أن عبة الله \_ تعالى \_ إذا دخلت قلب عبد استولت عليه فلم تدع لغيرها فيه مدخلًا بل أفسدته [ج/ 273] عن جميع ما عداها من حيث صار في غاية الصلاح ، وجعلت أعزة ما كان فيه قبلها أذلة [أ / 370] ونحو ذلك.

قوله: (وهم اللَلاحدة) $^{(2)}$ \_بفتح الميم\_: جمع مُلحدة $^{(3)}$ \_بضم الميم وهاء تأنيث\_جمع مُلحد \_ بإسقاط هاء التأنيث\_: اسم فاعل من ألحد $^{(4)}$ ، إذا مال وعدل عن القصد ومارى وجار .

<sup>(1)</sup> سورة النمل : من الآية 34.

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 191 .

<sup>(3)</sup> في (ج): ملحدة.

<sup>(4)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الدال ، فصل اللام ، ألحد ، 317 وفيه: جادل بدل جار.

# المكفّرات

قوله: (فيها سبق)(١) أي في بحث الصغائر والكبائر في قوله: (والاستحلال كفر).

قوله : (بأن تكون حرمته لغيره)(2) ظاهر هذه العبارة أن الحرام لغيره لا يكفر مستحله سنواء [ ب / 350 ] ثبتت حرمته بدليل قطعي أو لا ، وليس هذا المراد بل المراد أنه ليس لشيء من الحرام لغيره دليل قطعي لأنه جعله مفرعًا على ما قبله ، وقد عرف منه أن المعصية إذا ثبتت بدليل قطعى كفر مستحلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة للعين أو للغير ، فيكون تقدير الكلام: وإن لم يكن الأمر كذلك بل لم يثبت بدليل قطعي بأن كانت حرمته لغيره فلا يكفر مستحله ، ويكون قوله: (أو ثبت بدليل ظني) منصرفًا إلى ما كان حرامًا لعينه فقط ، لكن ادعاء هذا الأمر وهو : أن ما كان حرامًا لغيره لا يكون دليله إلا ظنّيًا يحتاج إلى اشتقراء تام لجميع ما كان حراما لغيره ، فالصواب عدم التفرقة وأن يجعل المناط الدليل القاطع ، ولا يظن أن الزنا مثلًا حرام لغيره لكُونهم قالوا: إنه حرم حفظًا للأنساب، وكذا القتل حرم لصيانة الأنفس فإن مورد الحرمة هو عين الزنا والقتل وكذا ما شابهها ، وأما كونه حرم لحكمة فهو أمر خارج عن مورد الحرمة ، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة مثلًا فإن ذلك من الحرام لغيره لأن الحرمة وردت على الغصب لا على الصلاة ، وكذا تناول التراب حرم لإضراره بالبدن وأما تناوله في حدّ ذاته فليس بحرام بدليل أنه لو أكل منه قدرًا لا يضره لم يحرم عليه بخلاف تناول الخمر فإنه حرام [ج/ 274 ] لعينه وإن كانت العلة حفظ العقل بدليل أنه لا فرق في الحرمة [أ/ 371] بين قليله وكثيره فيحرم منه قدر لا يُغَيِّب العقل كها يحرم ما يُغَيِّبه <sup>(3)</sup> .

قوله: (لترويج)<sup>(4)</sup> هو بالراء المهملة وآخره جيم بمعنى تنفيق ، من راج رواجًا نفق ، وروَّجته ترويجًا نفقته<sup>(5)</sup>، والسَّلعة ـبكسر المهملة ـالمتاع <sup>(6)</sup>، جمعها سِلَع ـبكسر ثم فتح ـ.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 192 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 192 ، 193 .

<sup>(3)</sup> ينظر: حاشية ابن عابدين: 2/ 292، 293، وقال: وهو التحقيق، وفائدة الخلاف تظهر في أكل مال الغير ظليًا فإنه يكفر مستحله على أحد القولين، وقال: وحاصله أن شرط الكفر على القول الأول شيئان: قطعية المدليل، وكونه حرامًا لعينه، وعلى الثاني يشترط الشرط الأول فقط، وعلمت ترجيحه، وينظر سبل السلام للصنعاني: 2/ 83، 84.

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 193 والكلام عن قوله لحرام هذا حلال لترويج السلعة .

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الجيم، فصل الراء، راج، 191.

<sup>(6)</sup> م . ن: باب العين ، فصل السين ، السلع ، 729 .

قوله: (أو بحكم الجهل لا يكفر) (1) هذا إذا كان قريب عهد بالإسلام أو بمخالطة المسلمين، وأما إذا كان مسلمًا مخالطًا للمسلمين فإنها ينفعه جهله في نفس الأمر، وأما في الحكم الظاهر فلا يدرأ عنه ما يجب على العالم به ، فإن مخالطته للمسلمين مظنة لمعرفته [ب/ 351] به فعلق الحكم بها وجعلت كالمثنَّة فنحن نكفره، وجهله ينفعه في نفس الأمر أي في الباطن لا في الحكم الظاهر. قوله: (وهذا جهل منه بربه) (2) هذا المسلك قريب من مسلك المعتزلة في التحسين، ومذهبنا أن هذا لا يكفر لأنه تمنى أمرًا ممكنًا لأن الله تعالى قادر على تحليل ذلك ولا يقبح منه شيء سبحانه .. قوله: (في النوادر عن محمد (3) أنه لا يكفر وهو الصحيح) (4) ينبغي أن يكون الصحيح أنه قوله: (في النوادر عن محمد (3) أنه لا يكفر وهو الصحيح)

يكفر، لأنه أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ثابت بنص الكتاب<sup>(5)</sup> ولا يخفى على مسلم<sup>(6)</sup>. قوله: (بها لا يليق به)<sup>(7)</sup> ما كل ما لا يليق به ـ تعالى ـ يكفر واصفه به بل الأمر على

تفصيل <sup>(8)</sup>. قوله: (أن لا يكون نبي من الأنبياء) <sup>(9)</sup>نبي: اسم كان، ومن الأنبياء: خبرها، أي تمني في نبي

قوله: (أن لا يكون نبي من الأنبياء) (9 نبي: اسم كان، ومن الأنبياء: خبرها، أي تمنى في نبي معين يعتقد أنه نبي أن لا يكون ذلك النبي نبيًا فإنه يكفر ، لأن تمنيه ذلك از دراء له أو معاداة ، وكأن المراد أن هذا التمني لا يكون إلا لهذين الشيئين ونحوهما .

(9) شرح العقائد: 194.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 193 .

<sup>(2)</sup>م.ن.

<sup>(3)</sup> النوادر عن محمد بن الحسن الشيباني ت 189 هـ ، ينظر : هدية العارفين لإسهاعيل باشا البغدادي : 6 / 8 ، قال د. مفلح عبد الواحد في فصل الدراسة لكتاب النكاح من المحيط البرهاني ص 26 : لم أقف على نسخة مخطوطة له . (4) شرح العقائد : 194 ، والكلام هنا عن استحلال وطء امرأته الحائض .

<sup>(5)</sup> في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَرِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَظُهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُن فَأْتُوهُ رَبَ مِن حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عُجِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ سورة البقرة : 222. (6) قال الإمام النووي في شرح مسلم : مباشرة الحائض أقسام : أحدها : أن يباشرها بالجاع في الفرج فهو حرام بإجاع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة ، قال أصحابنا : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرًا مردًا ، ولو فعله إنسان غير معتقد حله ، فإن كان ناسيًا أو جاهلًا بوجود الحيض ، أو جاهلًا بتحريمه ، أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة ، وإن وطنها عامدًا عالًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة ، نصَّ الشافعي على أنها كبيرة ، وقب عليه التوبة ، 3/ 204 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 194.

<sup>(8)</sup> لعل مراده بالتفصيل ما يعذر المرء بجهله ، أو كان قريب عهد بالإسلام ، أو بمخالطة المسلمين ، كها ذكر البقاعي نفسه في الصفحة السابقة في قوله : (أو بحكم الجهل لا يكفر) أو لا يعرف معاني الألفاظ ، أو كان في بلاد غير المسلمين، أو بعيدًا عن المدن التي فيها العلماء وطلاب العلم والمساجد كأن يكون في البادية ، والله أعلم ، على أن هناك في العقيدة قوادح قولية وقوادح فعلية ، ينظر : القوادح في العقيدة لابن باز : 22 .

قوله: (وكذا لو جلس على مكان مرتفع) (١) أما عندنا فلا يكفر بهذا.

قوله : ( وكذا لو قال عند شرب الخمر ) (2) والمسائل الثلاث بعدها <sup>(3)</sup> لا يكفر بها عندنا إلا إن انضم إليها استخفاف أو نحوه .

قوله: (واليأس من الله)(4) [1/ 372] هذا مذهب الحنفية (5)، [ج/ 275]، أما عندنا فلا يكفر وكذا في الأمن من مكره، نعم إن انضم إلى اليأس اعتقاد عدم القدرة أو إلى الأمن استخفاف كفر بذلك.

قوله: (بناءً) (6) هو متعلق باعتقاد عدم الإيهان، أي اعتقاد ذلك ـ لأجل البناء على انتفاء الأعهال التي هي جزء من الإيهان ـ لا نسلم أنه يوجب الكفر.

قوله: (هذا والجمع بين قولهم إلى آخره (٢) (8) قال شيخنا (9): كان الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي يعتذر عن مشايخهم بأن إطلاقهم كلهات الكفر في هذه المواضع ليس على بابه بل المراد منه التغليظ إرادة التنفير .

حديث: "من أتى كاهنًا"(11) رواه أصحاب السنن الأربعة (12) عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى (13) عنه ـ باللفظ الذي ذكره المصنف ، وفي لفظ : "من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 194 .

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> ذكر التفتازاني بعدها مسألتين وليس ثلاثًا ، وهما : وكذا إذا صلى لغير القبلة ، أو بغير طهارة متعمدًا ، أما المسألة الثالثة فهي : وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافًا لا اعتقادًا .

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 195 .

<sup>(5)</sup> شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري: 221، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْيَنُسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَأْيَنَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ سورة يوسف : من الآية 87 .

<sup>(6)</sup> شرح العقائد : 196 .

<sup>(7)</sup> في (ب) إلخ بالاختصار.

<sup>(8)</sup> شرح العقائد : 196 ، وتكملته : لا يكفر أحد من أهل القبلة ، وقولهم : يكفر من قال بخلق القرآن أو استحالة الرؤية، أو سب الشيخين ، أو لعنهما ، وأمثال ذلك ، مشكل .

<sup>(9)</sup> أي ابن حجر العسقلاني.

<sup>(10)</sup> شرح العقائد : 196 .

<sup>(11)</sup>م.ن.

<sup>(12)</sup> أبو داود : كتاب الطب ، باب في الكهان ( 3904 ) 4 / 15 ، الترمذي : كتاب الطهارة ، باب في كراهية إتيان  $(639) \, \Lambda \, (908) \, \Lambda \, (908)$ 

<sup>(13)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

عنه التوبة أربعين ليلة "رواه أحمد بن منيع (1) عن ابن مسعود ـ رضي الله تعالى (2) عنه ـ والحارث ابن أبي أسامة (3) عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى (4) عنه ـ وروى مسلم (5) في صحيحه عن حفصة بنت عمر ـ رضي الله تعالى (6) عنها ـ أن النبي ـ على قال : " من أتى عرَّافًا فصدقه لم يقبل له صلاة أربعين ليلة"، وروى أبو داود (7) وابن ماجه (8) عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى (9) عنها ـ أن النبي ـ على قال: "من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد"، وروى أبو داود (10)، والنسائي (11) عن قبيصة ـ رضي الله تعالى (12) عنه ـ أن النبي ـ على وروى أبو داود (10)، والنسائي (11) عن قبيصة ـ رضي الله تعالى (12) عنه ـ أن النبي ـ المحلوق والطيرة من الجبت " الطرق : ضرب الكاهن بالحصى، وقال أبو داود (13) "الطرق: الزجر ، والعيافة : [ ج / 276] الخط، [ أ / 373] ثم قال : قال عوف: العيافة: زجر النبي مسعود ـ رضي الله تعالى (18) عنه ـ أن النبي ـ على الطيرة شرك ، ولكن الله يذهبه بالتوكل " .

<sup>(1)</sup> لا يوجد مسنده في المطبوعات ولا في المخطوطات ، وجاء في المطالب العالية لابن حجر : (2745) 7/ 52.

<sup>(2)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(3)</sup> لم أجده في المطبوع من مسند الحارث بن أبي أسامة ، ولم يرد في المطالب العالية لابن حجر.

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(5)</sup> مسلم : كتاب الطب ، باب تحريم الكهانة وإتبان الكهان ( 2230 ) 4/ 1751 .

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(7)</sup> أبو داود : كتاب الطب ، باب في النجوم ( 3905 ) 4/ 16 .

<sup>(8)</sup> ابن ماجه : كتاب الأدب ، باب تعلم النجوم ( 3726 ) 2/ 1128 .

<sup>(9)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(10)</sup> أبو داود : كتاب الطب ، باب في الخط وزجر الطير ( 3907 ) 4 / 16 .

<sup>(11)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب التفسير ، سورة النساء ، قوله \_ تعالى \_: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبَّتِ ﴾ من الآية 50 ، (11043) 10 / 66 .

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(13)</sup> سنن أبي داود: 4/ 16.

<sup>(14)</sup>م.ن.

<sup>(15)</sup> سنن أبي داود: كتاب الطب، باب في الطيرة ( 3910) 4/ 17.

<sup>(16)</sup> الترمذي: كتاب السير ، باب ما جاء في الطيرة ( 1614 ) 4/ 138 .

<sup>(17)</sup> ابن ماجه: كتاب الطب ، باب من كان يعجبه الفأل ويكوهالطيرة ( 3538 ) 2 / 1170 .

<sup>(18)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

قوله: (أن له رَئيًّا  $^{(1)}$ ) الرقيّ \_ بفتح المهملة ثم همزة مكسورة  $^{(3)}$  ثم ياء مشددة \_ : من يتراءى أي يتبدى للإنسان من الجن فعيل بمعنى مفعول  $^{(4)}$ .

[ قُولُه: (وَتَابِعَة) (5) أي من الجن] (6) وقُولُه: (وتابعّة) عطف (7) على: (رئيًّا) ، وكأنه أراد بالرئي: الذكر ، وبالتابعة: الأنثى (8) ، ويحتمل أن يكون الرئي أعم من أن يكون ذكرًا أو أنثى ، وتكون النابعة مقصورة على الأنثى ، وقد كان ذلك في العرب قبل الإسلام كثيرًا والله أعلم ...

قوله: (والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن) (9) في أن كلا منها كاذب في إخباره باعتبار ادعائه العلم، فهو إذا قال: غدًا يقدم زيد المسافر كأنه يقول أنا أعلم ذلك فهو كاذب في هذه الدعوى ولا يضرنا قدوم زيد في الوقت الذي أخبر به، فإن ادعى المنجم ظن مثل ذلك لا علمه (10) بأمارات دلته على ذلك لم يكفر مع ارتكابه لمحرم فيعلم أن ذلك حرام وأن هذه الأمارات وإن كانت قد تدل في نفسها فقد نسخ من شرعنا جواز الاستدلال بها وكونها أمارات كها قاله الحكيم الترمذي (11) ، فإن ادعى ذلك بعد إعلامه شُدّ في نكاله ، فإن ادعى العلم بذلك لاسيها إن انضم إليه أن يعتقد أن نفس [ب/ 353] النجم هو المؤثر لذلك الأثر أو المدبر (13) للعالم أو بعضه فهو أشد في عناده وكفره (13) ، والطيرة: ضرب من الكهانة بجامع أن كلاً فيه ادعاء علم الغيب .

قوله: (إلى الاستدلال بالأمارات) أي من غير النجوم ، أما الاستدلال بأمارات من النجوم فأمر محرم في شرعنا [ج/ 277].

قوله : ( و لَمُذَا ) و لأن علم الغيب [أ/ 374] لا يمكن الاطلاع عليه إلا بإعلام الله ـ تعالى ـ أو إله امه ، ( ذكر في الفتاوى إلى آخره (10) (17) كأن هذه واقعة حال استفتى عنها صاحب الفتاوى ، وهي: أن شخصًا رأى هالة القمر فقال : يكون مطر ، فقيل له : بأي علامة عرفت ذلك ؟ فقال : عرفته لا يعلامة .

<sup>(1)</sup> في شرح العقائد : أن له ربًّا .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد : 197 .

<sup>(3)</sup> مكسورة : زيادة من : ( ب ) .

<sup>(4)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الواو والياء ، فصل الراه ، الرؤية ، 1285 .

<sup>(ُ5)</sup> شرح العقائد : 197 .

<sup>(6)</sup> ما بين المعقوفتين : مكرر في : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> في (1) عطفًا.

 <sup>(8)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي ، باب العين ، فصل التاء ، تبعه ، 706 .

<sup>(9)</sup> شرح العقائد : 197 .

<sup>(10)</sup> في (ج): علمة .

<sup>(11)</sup> نوادر الأصول للحكيم الترمذي: 1/ 405.

<sup>(12)</sup> في (ج): المدعى .

<sup>(13)</sup> في (ج): ولغيره.

<sup>(14)</sup> شرح العقائد : 197 .

<sup>(15)</sup> م . ن .

<sup>(16)</sup> في ( ب ) إلخ بالاختصار .

<sup>(17)</sup> تكملته : أن قول القائل عند رؤية هالة القمر : يكون مطر مدعيًا علم الغيب لا بعلامة كفر .

#### المعدوم ليس بشيء

قوله: (المتحقق) (1) بكسر القاف إسم فاعل من تحقق.

قوله : (من الشَّينيَّة) (2) منسوب إلى الشيء أي الحالة المنسوبة إلى الشيء.

قوله: (تساوي الثبوت) (3) بالياء آخره، وفي نسخة: تساوق بالقاف، وعلى كلتا النسختين فالمعنى: أنه يصدق كل منها على ما يصدق عليه الآخر لا أنها ألفاظ مترادفة، فإن الشَّيْئيَّة قد تُطلَق على معنى آخر، وهو: ما يصح أن يعلم ويخبَر عنه، وقد يكون ذلك معدوماً فهو أعم من الثبوت.

قوله: (إنه الموجود إلى آخره (4) (5) انتقال من خاص إلى عام في كل من الثلاثة، فالمعلوم أعم من الموجود لأنه قد يكون موجودًا وقد يكون معدومًا، وما يصح أن يعلَم ويخبَر عنه قد يكون معلومًا وقد يكون عليه سيبويه (6).

قوله: (فالمرجع إلى النقل)(7) أي من كلام العرب وما خوطبوا به.

قوله: (تمسكًا بأن القضاء لا يتبدل)(8) جوابه: أن الصدقة عنهم من جملة القضاء، فقد يكون غفرانه مُعَلَقاً هلى وجودها والله يعلمه، ومها أجيب عن صدقة الإنسان لنفسه فهو جواب عن هذا، وكل نفس مرهونة بها كسبت إلا أن تصدق عنها صدقة تنفعها كها أخبر بذلك الشارع، والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره إلا التصدّق عنه والدعاء له فقد تصدق الله \_ تعالى \_ علينا بذلك على لسان نبيه \_ علينا \_ فأخبرنا أن ذلك ملحق بعمل الإنسان في أنه ينفعه.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 197 .

<sup>(2)</sup> م.ن.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> في (ب): إلخ بالإختصار.

<sup>(5)</sup> شرح العقائد: 197 ، وتكملته: أو المعلوم، أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه.

<sup>(6)</sup> كتاب سيبويه: 1 / 329 .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد : 197 .

<sup>(8)</sup> م.ن: 198 .

### نفع دعاء الأحياء وصدقتهم للأموات

| [حديث: الدعاء للأموات خصوصًا [ب/ 354] في صلاة الج                              | ملاة الجنازة (1) [1/ 375] (2) <sup>(3)</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| حليث : " ما من ميت." <sup>(4)</sup>                                            |                                              |
| حديث : "سعد في أمه " <sup>(6)</sup>                                            | .(7)                                         |
| حديث : " الدعاء يرد البلاء " <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup> ] <sup>(1)(1)</sup> | .(11)(10)[                                   |

- (1) شرح العقائد : 198 .
- (2) في (أ) و ( ب ) : بياض بقدر سطرين ، ولم يخرج البقاعي شيئًا .
- (3) أخرج مسلم: كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة ( 963 ) 2/ 662 ، والترمذي: كتاب الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت ( 1025 ) 3/ 345 ، والنسائي في السنن الكبرى : كتاب الجنائز ، باب الدعاء ( 2121 ) 2/ 446، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة ( 1500 ) 1 / 481، عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله ﷺ صلى على جنازة فقال: " اللَّهمّ اغفر له ، وارحمه واعف عنه ، وعافه ، وأكرم نزله، ووسِّع مدخله، واغسله بهاه وثلج ويَرَد، ونقُّه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدُّنَس، وأبدله دارًا حيرًا من داره، وأهلَّا خيرًا من أهله ، وزوجًا خيرًا من زوجه ، ووقَّه فتنة القبر وعذاب النار " قال عوف : فتمنيت أنْ لو كنتُ المبَّتَ لدعاء رسول الله على المنت ، وأخرجه أحمد في مسنده : 6/ 23 ، وابن حبان : كتاب الجنائز ، فصل في الصلاة على الجنازة ، ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله على لل يصلى عليه ( 3075 ) 7/ 344 ، وأخرج أحمد في مسنده: 4/ 170 ، والترمذي: كتاب الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت ( 1024 ) 3/ 344 ، والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الجنائز ، باب الدعاء (2124) 2/ 447، عن أي إبراهيم الأنصاري عن أبيه سمع النبي ﷺ يقول في الصلاة على الميت: "اللُّهمّ اغفر لحيِّنا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وصغيرنا وكبيرنا "، وأخرجه أحمد في مسنده: 2/ 368، 5/ 299 عن أبي هريرة وقتادة ـ رضي الله عنهما ـ بزيادة : " اللَّهمّ مَنْ أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوف على الإيمان"، ورواه ابن ماجه : عن أبي هريرة \_ 🚓 \_ وزاد فيه على زيادة مسند أحمد : "اللُّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدّعاء في الصلاة على الجنازة ( 1498 ) 1/ 480، وأخرج أبن ماجه - أيضًا ( 1499 ) 1 / 480، عن واثلة بن الأسقع عنه قال: صلَّى رسول الله عنه على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: " اللَّهمّ إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه ".
  - (4) في (أ) و (ب): بياض بقدر سطرين ، ولم يخرجه البقاعي.
- (5) أخرجه عن أم المؤمنين عائشة \_ رضي الله عنها \_ : أحمد في مسنده : 3/ 266 ، 6/ 40 ، ومسلم في صحيحه : كتاب الجنائز ، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه ( 947 ) 2/ 654 ، والترمذي في سننه : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت ( 1029 ) 3/ 348 ، والنسائي في سننه الكبرى : كتاب الجنائز ، باب فضل من صلى عليه مائة ( 2129 ) 2/ 450 ، والبيهقي في السنن الكبرى : ( 6694 ) 4/ 30 .
  - (6) في (أ) و (ب): بياض بقدر سطرين ، ولم يخرجه البقاعي .
- (7) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الزكاة ، باب في فضل سقي الماء (1681) 2 / 130 . والحاكم في المستدرك:
   1 / 574 ، والبيهقي في السنن الكبرى: (7593) 4 / 185 .
- ر ١٥٠٤ و البيهمي في المسل المحبري ، روحور) ٢٠ و ١٥٥ . (8) في (أ) و (ب): بياض بقدر سطرين ، وبجنبه جاء من المصحح ما يأتي : { بيض له المحشي ـ رحمه الله تعالى ـ كها ترى، وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة مرفوعًا ، وأخرجه بغير هذا اللفظ جماعة منهم الديلمي والطبراني }.
- (9) وقد أخرج الديلمي: عن عائشة -رضي الله عنها -بلفظ: "الدعاء ينفع من البلاء" (3090) 2/ 225، والطبراني في المعجم الكبير: عن ابن مسعود في المفظ: "وأعدوا للبلاء الدعاء " (1016) 10 / 128، وأخرج الإمام أحمد في مسنده: عن ثوبان في المنطقط: "ولا يرد القدر إلا الدعاء " 5 / 277، 282، وقال السخاوي: أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة به مرفوعا، وذكر كلامًا طويلًا منه: "وأخرج أحمد حديث ثوبان، وصححه ابن حبان والحاكم " المقاصد الحسنة: (486) 213، وينظر: الدرر المنثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي: 84.
  - (10) ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).
  - (11) ينظر ذكر هذه الأحاديث عند التفتازان في شرح العقائد: 198 ، 199 .

حديث: "إن العالم والمتعلم" (1) ليس له أصل ، وعما يستدل به على وضع الحديث [ج/ 278] مع عدم وجدانه \_ركاكة المعنى ، فإنه كان يلزم عليه لو كان صحيحًا أن النبي إذا مر على مقبرة ارتفع عنها العذاب أبدًا (2).

<sup>(1)</sup>شرح العقائد : 199 .

<sup>(2)</sup> ينظر : الأسرار المرفوعة للملاعلي القاري : (261) 74 ، وكشف الخفاء لجلهجلوني : (672) 1 / 256 .

# الله هو الذي يجيب الدعوات ويقضي الحاجات

حديث: "يستجاب للعبد" (1) أخرجه الشيخان: البخاري (2) ومسلم (3) عن أبي هريرة درضي الله تعالى (4) عنه وروى الترمذي في الدعوات (5) عن جابر ورضي الله تعالى (6) عنه أن النبي قال: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء بمثلها (7) ورواه أحمد (8) عن أبي سعيد ورضي الله تعالى (9) عنه بلفظ: "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث " وللترمذي في الدعوات (10) عن أبي هريرة ورضي الله تعالى (11) أن النبي قال: "مَنْ سرَّهُ أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء ".

حديث: "إن الله حيى كريم" (12) أخرجه أحمد (13) [أ/ 376] وأبو داود (14) والنسائي  $^{(15)}$  عن يعلى بن أمية \_ رضي الله تعالى  $^{(16)}$  عنه \_ وأخرجه \_ أيضًا \_ أبو داود في الصلاة  $^{(17)}$  والترمذي  $^{(18)}$  وابن ماجه في الدعوات  $^{(19)}$  عن سلمان \_ رضي الله تعالى  $^{(20)}$  عنه \_ وقوله: "حيى كريم" قال صاحب الكشاف في أول البقرة  $^{(21)}$ : هو جار على سبيل التمثيل مثل تركه تخييب العبد وأنه

<sup>(1)</sup>شرح العقائد: 199.

<sup>(2)</sup> البخاري: كتاب الدعوات ، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل ( 6340 ) 744.

<sup>(3)</sup> مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب إنه يستجاب للداعي ما لم يعجل ( 2735 ) 4/ 2095.

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

 <sup>(5)</sup> الترمذي: كتاب الدعوات ، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ( 3381 ) 5 / 431 .

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(7)</sup> في (ب): مثلها.

<sup>(8)</sup>مسند أحمد : 3/ 18 ، وقال شعيب : إسناده جيد ، 17/ 214 .

<sup>(9)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(10)</sup> الترمذي : كتاب الدعوات ، باب ما جاء في دعوة المسلم مستجابة ( 3382 ) 5 / 431 .

<sup>(11)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(12)</sup> شرح العقائد : 200 ، وجاء فيه بلفظ : " إن ربكم حيى كريم " .

<sup>(13)</sup> مسند أحمد: 4/ 224، بلفظ: "إن الله حيى ستير"، وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن لأجل أبي بكر بن عياش، وياقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

<sup>(14)</sup> أبو داود: كتاب الحمام ، باب النهى عن التعري ( 4012 ) 4/ 39 ، 40 .

<sup>(15)</sup> المجتبى للنسائي: كتاب الغسل والتيمم ، باب الاستتار عند الاغتسال ، 1 / 200 .

<sup>(16)</sup> تعلل : زيادة من : (ج) .

<sup>(17)</sup> أبو داود: كتاب الصلاة ، باب المعاء ( 1488 ) 2/ 78.

<sup>(18)</sup> الترمذي: كتاب الدعوات ، باب " 105 " ( 3556 ) 5 / 520 .

<sup>(19)</sup> ابن ماجه : كتاب الدعاء ، باب رفع اليدين في المدعاء ( 3865 ) 2/ 1271.

<sup>(20)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(21)</sup> الكشاف للزمخشري: 1/ 113، في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ أَللْهَ لَا يُسْتَمْي مَ أَن يُطْرِب ﴾ سورة البقرة: من الآية 26.

لا يرد يديه صفرًا من عطائه لكرمه بترك من يترك رد المحتاج إليه حياء منه ، وقوله: "صفراً" بكسر المهملة وسكون الفاء منونًا ، أي خاليتين ، والصفر: [ب/ 355] الخالي ، تقول: هذا بيت صفر ، وبيتان صفر ، وبيوت صفر ، لا يثنى ولا يجمع ، وهذا رجل صفر اليد وامرأة صفر اليد إذا خلت أيديها من الخير ، قاله عبد الحق في كتابه الواعى (1).

قوله: (واعلم أن العمدة في ذلك)(2) أي في الإجابة .

حديث: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة "(3) أخرجه الترمذي (4) والحاكم (5) عن أبي هريرة ورضي الله تعالى (6) عنه وللشيخين وغيرهما: البخاري في التوحيد (7) ومسلم (8) والترمذي في الدعوات (9)، [ج/ 279] والنسائي في النعوت (10)، وابن ماجه (11) في ثواب التسبيح عن أبي هريرة ورضي الله تعالى (12) عنه وأن النبي و النسائي في النعوت (15) عنه واثلة بن الأسقع و محيحه (14) والبيهة في (15) عن واثلة بن الأسقع و رضي الله تعالى (16) عنه و زاد: " إن ظن خيرًا فله وإن ظن شرًا فله".

حديث: "إجابة دعوة المظلوم وإن كان كافرًا"((17) رواه ابن حبان(<sup>(18)</sup> في صحيحه، والحاكم((19) وقال: صحيح الإسناد عن أبي ذر\_رضي الله تعالى((20) عنه\_قال: قلت: يا رسول

<sup>(1)</sup> ينظر : ص 188 .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 200 ، والكلام عن إجابة الدعاء أن العمدة فيها صدق النية .. إلخ .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد: 200 .

<sup>(4)</sup> الترمذي : كتاب الدعوات ، باب " 66 " ( 3479 ) 5 / 483 .

<sup>(5)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 1/ 493، وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري هو أحد زهاد أهل البصرة ولم يخرجاه، قال الذهبي في تلخيصه له: 1/ 493 صالح متروك.

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup> البخاري : كتاب التوحيد ، باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله ـ تعالى ـ ( 7405 ) 859 .

<sup>(8)</sup> مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب الحث على ذكر الله - تعالى - ( 2675 ) 4 / 2061.

<sup>(9)</sup> الترمذي : كتاب الدعوات ، باب في حسن الطّن بالله عَلَيْ ـ ( 3603 ) 5 / 542 .

<sup>(10)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب النعوت ، باب علام الغيوب ( 7683 ) 7/ 153 .

<sup>(11)</sup> ابن ماجه : كتاب الأدب، باب فضل العمل ( 3822 ) 2/ 1255 .

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(13)</sup> مسند أحمد : 2/ 251 .

<sup>(14)</sup> ابن حبان : كتاب الرقائق ، باب الأذكار ( 811 ) 3/ 93 .

<sup>(15)</sup> شعب الإيهان للبيهقي : ( 1006 ) 2/ 6 ، وفيه : " فليظن ما شاء " .

<sup>(16)</sup> تعالى : زيادة من : ( تَّج ) .

<sup>(17)</sup> شرح العقائد : 200 .

<sup>(18)</sup> ابن حبان : كتاب البر والإحسان ، باب ما جاء في الطاعات وثوابها ( 361 ) 2 / 78 ، قال الشيخ شعيب : إسناده ضعيف جدًا ، إبراهيم بن يحيى بن يحيى الغساني الدمشقي ، قال أبو حاتم : كذّاب ، الجرح والتعديل لابنه : 2 / 88 ، وقال الذهبي : متروك ، وكذبه أبو زرعة ، ميزان الاعتدال : 1 / 4،72 / 387 .

<sup>(19)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم : 2/ 597 ، وليس فيه تكملة الحديث .

<sup>(20)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

الله، ما كانت صحيفة إبراهيم عليه الصلاة (1) والسلام ؟ قال: "كانت أمثالًا كلها: أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر " ولأبي داود (2) [أ / 377] والترمذي (3) وقال: حسن وابن ماجة (4) عن أبي هريرة ورضي الله تعالى (5) عنه وأن النبي على الله عن أبي هريرة وفي رواية: في إجابتهن وعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم وفي رواية عن أنس ورضي الله تعالى (6) عنه وإن كان كافرًا " ولأحد (7) وأبي داود (8) والترمذي (9) وابن ماجه (10) وابن خزيمة (11) وابن حبان (21) في صحيحها والبزار (3) من طرق عن أبي هريرة ورضي الله تعالى (14) عنه والله ودعوة المظلوم حتى من طرق عن أبي هريرة ورضي الله تعالى (14) عنه والله الله أن لا يرد (15) [ لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم حتى ينصر " وفي رواية لأحد (16) أبي جوز القول بوقوع الاستجابة لهم ، أي اعتقاد ذلك لا أن قوله: (وجوزه بعضهم) (18) أبي جوز القول بوقوع الاستجابة لهم ، أي اعتقاد ذلك لا أن المعنى أن يستجاب لهم ، وهذا هو قضية قول أصحاب الشافعي: إن الكفار يخرجون المعنى أن يستجاب لهم ، وهذا هو قضية قول أصحاب الشافعي: إن الكفار يخرجون المعنى أن يستجاب لهم ، وهذا هو قضية قول أصحاب الشافعي: إن الكفار يخرجون

في الاستسقاء ، وعللوه باحتمال الإجابة لهم استدراجًا <sup>(19)</sup>.

<sup>(1)</sup>الصلاة و : زيادة من : (ج).

<sup>(2)</sup>أبو داود: كتاب الصلاة ، باب الدعاء بظهر الغيب ( 1536 ) 2 / 89 .

<sup>(3)</sup>الترمذي : كتاب البر ، باب ما جاء في دعوة الوالدين ( 1905 ) 4/ 277 .

<sup>(4)</sup> ابن ماجه : كتاب الدعاء ، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم ( 3862 ) 2 / 1270 .

<sup>(5)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

<sup>(6)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(7)</sup> مسند أحد: 2/ 348.

<sup>(8)</sup> أبو داود : كتاب الصلاة ، باب الدعاء بظهر الغيب ( 1536 ) 2 / 89 .

<sup>(9)</sup> الترمذي: كتاب صفة الجنة ، باب ما جاء في الجنة ونعيمها ( 2526 ) 4 / 580 .

<sup>(10)</sup> ابن ماجه: كتاب الصيام، باب في الصائم لا ترد دعوته ( ١٥٧٢ ) ١ / ٧٧٠ .

<sup>(11)</sup> صحيح ابن خزيمة: كتاب الصيام، باب استجابة الله \_ كلك دعاء الصوام، 3/ 199.

<sup>(12)</sup> ابن حبان : كتاب الرقائق ، باب الأدعية ( 874 ) 3 / 158 .

<sup>(13)</sup> كشف الأستار للبزار: ( 3140 ) 4/ 39.

<sup>(14)</sup>تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(15)</sup>**قِ (**ج) : يردهم . أ

<sup>(16)</sup> مسند أحمد : 2/ 367 ، وقال الشيخ شعيب : ضعيف لضعف أبي معشر ، هامش (1) 14/ 398 .

<sup>(17)</sup>ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج).

<sup>(18)</sup>شرح العقائد : 200 .

<sup>(19)</sup>قال أبو إسحاق الشيرازي: ويكره إخراج الكفار للاستسقاء لأنهم أعداء الله، فلا يجوز أن يتوسل بهم إليه، فإن حضروا وتميَّز ولم يمنعوا لأنهم جاءوا في طلب الرزق، المهذب: 1/ 124، وينظر في ذلك: حلية العلماء للقفال: 2/ 323، 324.

#### أشراط الساعة

قوله: (أشراط الساعة) (1) والأشراط جمع شرَط بفتح الراء، وهو العلامة، وأصله من الشرط بالسكون، وهو إلزام الشيء والتزامه (2)، فهي حينئذ العلامة التي لا تنفك عما أعلمت به .

أحاديث أشراط الساعة (3): [ج/ 280] روى الشيخان (4) عن أنس \_ رضي الله تعالى (5) عنه \_ أن النبي \_ كل \_ قال : " إن من أشراط الساعة : أن يرفع العلم ، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الحمر، ويقل الرجال، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد " وللبخاري (6) عن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى (7) عنه \_ قال: "بينا النبي \_ كل \_ يحدث الواحد " وللبخاري فقال : متى الساعة ؟ قال : إذا ضيعت الأمانة فانتظر (8) الساعة، قال: كيف إضاعتها ؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غيره أهله [أ/ 378] فانتظر الساعة " [ ولمسلم (9) غن أبي هريرة \_ أيضًا \_ كل \_ أن النبي \_ كل \_ قال: "والذي نفسي بيده] (10) لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء " وللشيخين (11) عنه \_ رضي الله تعالى (21) عنه \_ قال رسول الله \_ كل \_ " " لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض (13) الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى (14)" وهي كثيرة جدًا (15).

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 201. ·

<sup>(2)</sup> القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الطاء ، فصل الشين ، الشرط ، 673 .

<sup>(3)</sup> هذا استطراد من البقاعي\_رحمه الله\_ولم يوردها التفتازاني في شرحه للعقائد.

<sup>(4)</sup> البخاري : كتاب النكاح ، باب يقل الرجال ويكثر النساء ( 5231 ) 632 ، مسلم : كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ( 2671 ) 4/ 2056 .

<sup>(5)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(6)</sup> البخاري: كتاب العلم ، باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل ( 59 ) 18 .

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> في ( ج ) : فانتظروا .

<sup>(9)</sup> مسلم: كتاب الفتن ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (1570) 4/ 2231.

<sup>(10)</sup> مِا بِينِ المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(11)</sup> البخاري : كتاب الفتن ، باب خروج النار ( 7118 ) 828 ، مسلم : كتاب الفتن ، باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ( 2902 ) 4 / 2227 .

<sup>(12)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(13)</sup> في (ج): بأرض اليمن.

<sup>(14)</sup> في (ج): ببصرين.

<sup>(15)</sup> في (ج): ينظر في ذلك الصفحة التالية.

حديث حذيفة بن أسيد<sup>(1)</sup>: رواه مسلم<sup>(2)</sup> وأبو داود<sup>(3)</sup> والترمذي<sup>(4)</sup> والنسائي<sup>(5)</sup> عنه<sup>(6)</sup>، وروى مسلم في صحيحه<sup>(7)</sup> عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى<sup>(8)</sup> عنه ـ أن النبي ـ قال: "بادروا بالأعمال ستًا: الدخان، والدجال، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم" وللشيخين<sup>(9)</sup> عنه ـ رضي الله تعالى<sup>(10)</sup> عنه ـ أن النبي ـ قال: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفساً إيهانها ثم قرأ الآية" وهي كها قال المصنف كثيرة جدًا تحتمل مجلدًا كبيرًا.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 201 ، 202 .

<sup>(2)</sup> مسلم: كتاب الفتن باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ( 2901 ) 4/ 2225 .

<sup>(3)</sup> أبو داود : كتاب الملاحم ، باب أمارات الساعة ( 4311 ) 4/ 114 ، 115 .

<sup>(4)</sup> الترمذي: كتاب الفتن ، باب ما جاء في الخسف ( 2183 ) 4/ 414.

<sup>(5)</sup> سنن النسائي الكبرى : كتاب التفسير ، سورة النمل ، تفسير قوله ـ تعالى ـ :

<sup>﴿</sup> وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا كُمْمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ سورة النمل: 82 ( 11316 ) 10 / 209 .

<sup>(6)</sup> وأخرجه أبن ماجه : كتاب الفتن ، باب أشراط الساعة ( 4041 ) 2 / 1341 .

<sup>(7)</sup> مسلم: كتاب الفتن ، باب في بقية من أحاديث الدجال ( 2947 ) 4 / 2267 .

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(9)</sup> البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا﴾ سورة الأنعام: 158، (4636) 546، مسلم: كتاب الإيهان، باب نزول عيسى ابن مريم (157) 1/ 137.

<sup>(10)</sup> تعالى: زيادة من: (ج).

قوله: (والمجتهد في العقليات) أي أصول الدين ، ويختلف حكم الخطأ في الأمرين ، فالمخطئ في العقليات آثم أو فالمخطئ في العقليات آثم أو كافر.

[قوله: (كل مجتهد مصيب) (2) رويت هذه العبارة عن كل من الأثمة الأربعة (3) ، ومعناه: أنه أصاب في الاجتهاد لا أنه وجد المجتهد فيه ، أي أنه أدّى ما كلف به من طلب الدليل الموصل إلى المدلول عليه فصار معذورًا ، بل مأجورًا إن وجد المجتهد لأجله كان له أجران [ج/ 281] وإلا فأجر واحد ، هذا إن كان أهلًا للاجتهاد جامعًا لشروطه ولم يأت جهدًا في طلب الحق ، وأما من لم يكن أهلًا فهو لا يعذر بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر [4]. قوله: (قبل اجتهاد المجتهد) أي بل يكون حكمه \_ تعالى \_ تابعًا لظن [ب/ 356] المجتهد (36) من المحتهد) (5) من المحتهد المحتهد المحتهد المحتهد المحتهد المحتهد المحتهد المحتهد المحتهد المحتهد) (5) من المحتهد المحتهد

فيها (6) أدّاه إليه اجتهاده ، فهو الحكم في نفس الأمر ، ومن قال إن له في كل حادثة حكمًا ولا دليل عليه ، شبهه بكنز مدفون أمر الناس بتطلبه ولا دليل عليه ، فمن وجده فقد وفق ، ومن أخطأه فقد (7) أخطأ .

قوله: (والمختار أن الحكم معين)(8) هذا هو المذهب الصحيح الذي ينبغي أن [أ/ 379] يعتقد.

<sup>(1)</sup> شرح العقائد: 202 .

<sup>(2)</sup> م. ن: وبين قوله: كل مجتهد " وقوله " مصيب " حذف قوله: " في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها".

<sup>(3)</sup> ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحق في الواقعة التي لم يكن فيها نص في أحدهما وإن لم يتعين لنا فهو عند الله \_ تعلى \_ متعين لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا وحراما، ولأن الصحابة \_ في المسائل ، واحتج كل واحد على قوله وخطأ بعضهم بعضًا، وهذا يقتضي أن كل واحد يطلب إصابة الحق ، أما ما ذكره البقاعي عن الأئمة الأربعة فهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك ونسب إلى الإمام أبي حنيفة والشافعي، ينظر: البحر المحيط للزركشي: 6 / 241 ، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: 4 / 18، ميزان الأصول للسمرقندي : 2 / 030 ، فواتح الرحموت للأنصاري: 2 / 380 ، إحكام الفصول للباجي: 707، التبصيد لأبي الخطاب 4 / 300 ، التبصيد لأبي الخطاب 4 / 300 ، وضمة الناظر لابن قدامة : 193 ، والتحقيق في نسبته إلى أبي حنيقة والشافعي : أن أبا حنيفة قال : "كل مجتهد مصيب" ومعناه : أنه مصيب في بذل وسعه حتى يؤجر عليه ، والحق عند الله \_ تعلل \_ واحد قد يصيبه وقد لا يصيبه ، فواتح الرحموت للأنصاري : 2 / 381 ، أما الشافعي فقد قال : فإن قال قائل : أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله ؟ قيل : لا يجوز فيه عندنا \_ والله أعلم \_ أن يكون الحق فيه عند الله إلا واحدًا ، لأن علم الله \_ فلك \_ وأحكامه واحد لاستواء السرائر والعلانية عنده ، الأم : كتاب إبطال الاستحسان : 7 / 317 .

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(5)</sup>م.ن: 203

<sup>(6)</sup> في (ج): فها.

<sup>(7)</sup> فقد : ساقط من : ( ب ) .

<sup>(8)</sup> شرح العقائد: 203 ، والكلام في المسائل الاجتهادية إما أن لا يكون لله\_تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أو يكون .

قوله: (وعليه دليل ظني) (1) عبارة فيها مساعة ، فإن الدليل لا ينحصر في الظني بل قد يكون قطعيًا ولكن الأكثر الظني ، فإن قيل : المقسم المسألة الاجتهادية فكيف يكون دليل ما يجتهد فيه قطعيًا ؟ وقد صرحوا بأنه لا يجري الاجتهاد في القطعيات ، قلنا : المراد بالقطعيات التي لا يجري الاجتهاد فيها بالقطع وذلك أصول الدين ، والمراد بالاجتهاد بالاجتهاد فيها بالاجتهاد فلا يكون على المجتهد الوصول إلى القطع بالاجتهاديات المسائل التي يكلف فيها بالاجتهاد فلا يكون على المجتهد الوصول إلى القطع إنها عليه أن يبذل وسعه ، وتارة يؤديه اجتهاده إلى قطع ، وأخرى إلى ظن .

قوله: (وهو مختار الشيخ أبي منصور) (2) أي لأن الدليل عنده وعند من وافقه منحصر في القطعي (3).

قوله: (مستجمعًا لشرائطه) أي وإنها لم يصب الحكم لوجود نص في المسألة لم يعثر عليه، فهو قد أصاب في الدليل ، أي الذي رتبه وجعله الشارع دليلًا عند عدم النص ولم يصب الحكم. قوله: (﴿ فَفَهَّمْنَهُ اللَّيْمَانَ ﴾ (٥) أصحابنا لا يستدلون بهذه الآية تأدبًا .

[حديث: " إن أصبت فلك عشر حسنات" (6) (7) (8) .....

<sup>(1)</sup>شرح العقائد : 203 ، والكلام متعلق بقوله السابق : ( والمختار أن الحكم معين وعليه دليل ظني ) .

<sup>(2)</sup> شرح العقائد: 204.

<sup>(3)</sup>قال السمرقندي: "الحق عندالله\_تعالى\_واحد فيه ، وكلّفهم إصابة الحق ، إن أصابوا فبها ونعمت ، وإن لم يصيبوا أخطأوا في الاجتهاد وفيها أدى إليه فيكون المجتهد مخطئًا فيه ابتداءً وانتهاءً ، وهو اختيّار الشيخ أبي منصور " ميزان الأصول : 2/ 1050 ، 1051 ، وينظر كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري : 4/ 26 .

<sup>(4)</sup> سورة الأنبياء: من الآية 79.

<sup>(5)</sup>شرح العقائد : 204 ، وقد جعلها التفتازاني وجهًا من الوجوه التي استدلَ بها على أن المجتهد قد يُخطئ .

<sup>(6)</sup>شرح العقائد: 204.

<sup>(7)</sup>ما بين المعقوفتين : ساقط من : ( ج ) .

<sup>(8)</sup> في (أ) و (ب): بياض بقدر سطرين ، ولم يخرج البقاعي شيئًا .

<sup>(9)</sup> والحديث أخرج الإمام أحمد في مسنده: 4/ 205، عن عمرو بن العاص - الله ونصه: "جاء رسول الله والله الله عمرو" فقال : أنت أولى بذلك يا رسول الله ، قال : "وإن كان" قال : فإذا قضيت بينها فيا لي ؟ قال : "إن أنت قضيت بينها فأصبت القضاء فلك عشر حسنات ، وإن أنت اجتهدت قال : فإذا قضيت بينها فيا لي ؟ قال : "إن أنت قضيت بينها فأصبت القضاء فلك عشر حسنات ، وإن أنت اجتهدت وأخطأت فلك حسنة "قال الهيئمي في المجمع : 4/ 195 ، رواه أحمد ، والطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه ، وينظر: مسنن الدارقطني : ( 4412 ) 4/ 203 ، والمعجم الصغير للطيراني : 1/ 125 ، قال الشيخ شعيب : إسناده ضعيف جدّا ، الفرج - وهو ابن فضالة - ضعيف ، وعمد بن عبد الأعلى وأبوه لا يعرفان ، ولم يترجمها الحسيني وابن حجر مع أنه من شرطهها ، ووقع عند الدار قطني في سننه : " محمد بن عبد الأعلى بن عدي ، وليس في الرواة من اسمه عبد الأعلى ابن عدي غير البصراني قاضي حمص ، ترجمه البخاري في تأريخه الكبير : 6 / 72 وقال : مكر الحديث ، وابن أبي حاتم أبي الجرح والتعديل : 6 / 125 ، وابن حبان في الثقات : 5 / 129 ، ولم يذكروا له رواية سوى عن ثوبان ، ولم يذكروا - أيضًا - في الرواة عنه ابنًا له يسمى "محمد"، والله تعلل أعلم، ويبدو أن مراد الهيئمي بقوله: وفيه من لم أعرفه هو محمد بن عبد الأعلى وأبوه، وروى الدار قطني في سننه (442) 4 / 203 من طريق يزيد بن هارون، والحاكم في = يذكروا - أيضًا - في الرواة عنه الدار قطني في سننه (442) 4 / 203 من طريق يزيد بن هارون، والحاكم في =

حديث: "للمصيب أجران" (وي البخاري (2) ومسلم (3) عن عمرو بن العاصي وأبي هريرة - رضي الله تعالى (4) عنها - أن رسول الله - قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أحطأ فله أجر" وروى الستة (5) [ج/ 282] عن أم سلمة - رضي الله تعالى (6) عنها - قالت: قال رسول الله - قال : "إنها أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم (7) [ب/ 357] أن يكون [أ/ 380] ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فاقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قضيت له بحق مسلم - وفي رواية : فمن قضيت له من فأقضي له على نحو مما أسمع منه شيئا " وفي رواية لمسلم (8): "فمن قطعت له من أخيه شيئا فلا يأخذه فإنها أقطع له قطعة من النار " وللبخاري (9) عن ابن عمر قال: قال رسول الله : قلا يأخذه فإنها أقطع له قطعة من النار " وللبخاري (9) عن ابن عمر قال: قال رسول الله : قلا بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك ، فذكر ذلك للنبي - قلل فلم يعنف واحدًا منهم " وله (10) عن أبي سعيد الخدري - قله - (11) " أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه النبي - قله - فقال : ققتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم، قال: قضيت بحكم الملك"، ولأحمد (12) ومسلم (13) عن بريدة - قله - أن النبي - قله - كان إذا

<sup>=</sup>المستدرك: 4/ 88 من طريق عامر بن إبراهيم الأنباري ، كلاهما عن فرج بن فضالة إلا أنها قالا فيه : عن عبد الله بن عمرو : أن رجلين اختصا ... فجعلاه من مسند عبد الله ، وأخطأ الحاكم فصحح إسناده ولم يوافقه الذهبي ، ورواه أحمد والدارقطني بلفظ: فلك عشرة أجور ، وكلاهما ضعيف ، ينظر : هامش (1) 29/ 358 من تحقيق للشيخ شعيب . (1) شرح العقائد : 204 .

<sup>(2)</sup> البخاري: كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ( 7352 ) 853.

<sup>(3)</sup> مسلم: كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أحطأ (1716) 3/ 1342.

<sup>(4)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(5)</sup> البخاري: كتاب الأحكام ، باب القضاء في كثير المال وقليله ( 7185 ) 835 ، مسلم: كتاب الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (1713) 3 / 1337 ، أبو داود: كتاب الأقضية ، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (3583) 3/400 ، الترمذي: كتاب الأحكام ، باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه (1339) 3/400 ، منن النسائي الكبرى: كتاب القضاء ، باب الحكم بالظاهر (5917 ) 5 / 408 ، ابن ماجه: كتاب الأحكام ، باب الحكم بالظاهر (5917 ) 5 / 408 ، ابن ماجه: كتاب الأحكام ، باب قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا (2317 ) 2 / 777 .

<sup>- (6)</sup>تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(7)</sup>ق (ج): بعضهم.

<sup>(8)</sup> مسلم : كتاب الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ( 1713 ) 3/ 1337 .42

<sup>(9)</sup> البخاري: كتاب صلاة الخوف ، باب بعد باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا ( 946 ) 108.

<sup>(10)</sup>البخاري: كتاب المغازي، باب رجع النبي ـ ﷺ من الأحزاب وغرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم (4121) 485.

<sup>(11) 🌦:</sup> ساقط من : (جُ ) .

<sup>(12)</sup> مستد أحد: 5/ 385.

<sup>(13)</sup> صحيح مسلم: كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (1731) 1357.

حديث ابن مسعود: (3) رواه النسائي (4) وغيره (5) عن إبراهيم قال: "أي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات قبل أن يدخل بها، قال: سأجتهد لكم رأيي فإن يك صوابًا فمن الله، وإن يك خطأً فمن قبلي، أرى لها صدقة نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال سلمة وفلان: قضى رسول الله عليه وقبل عبد الله أكبر فرحًا بذلك " وروى البيهقي (6) برجال ثقات إلا أنه منقطع عن الشعبي قال: سئل أبو بكر - رضي الله تعالى (7) عنه - عن الكلالة؟ فقال: سأقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن [ج/ 283] الله وإن كان خطأً فمني، أراه ما خلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر وافقه " ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8)، والحاكم (9) بإسناد صحيح عن ابن عباس عن عمر - رضي الله تعالى (10) عنه - .

قوله: (وروى [أ 381] البيهقي) (11) بسند صحيح (12) أن كاتبًا كتب لعمر: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، فانتهره وقال: لا بل اكتب ما رأى عمر فإن يك صوابًا فمن الله وإن يك خطأً فمن عمر.

<sup>(1)</sup> في (ج) : فراغ بقدر سبع كلمات ، وتكملة الحديث : " أتصيب حكم الله فيهم أم V " .

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج) .

<sup>(3)</sup> شرح العقائد : 205 .

<sup>(4)</sup> سنن النسائي الكبرى: كتاب النكاح ، باب ذكر اسم الأشجعي والاختلاف في ذلك ( 549 ) 5/ 222 ، المجتبى له: كتاب النكاح ، باب إباحة التزويج بغير صداق 6/ 121 .

<sup>(5)</sup> مصنف عبد الرزاق: كتاب النكاح ، باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت ( 10989 ) 6 / 294 مسند أحمد: 3 / 480 مسنن أبي داود: كتاب النكاح ، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات ( 2114 ) 2 / 237 مسن الترمذي: كتاب النكاح ، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ( 1145 ) 3 / 450 ابن حبان: كتاب ابن ماجه : كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ( 1891 ) 1 / 609 ، ابن حبان: كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ( 1891 ) 1 / 609 ، ابن حبان: كتاب النكاح ، باب الصداق ، ذكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم يفرض لها الصداق في العقد ولم يدخل النكاح ، باب الصداق ، 21 للعابر إني : ( 543 ـ 545 ) 20 / 232 ، المستدرك للحاكم : 2 / 180 ، سنن البيهقي الكبرى : كتاب الصداق ، باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها ، 7 / 244 .

 <sup>(6)</sup> سنن البيهقي الكبرى: كتاب الفرائض، باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن 6/ 223.

<sup>(7)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(8)</sup> تفسير ابن أبي حاتم: سورة النساء، آية 12 ، 3/ 887.

<sup>(9)</sup> المستدرك للحاكم: 2/ 303، وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(10)</sup> تعالى : زيادة من : (ج) .

<sup>(11)</sup> ليس في شرح العقائد ، ويبدو أنه من نسخة البقاعي .

<sup>(12)</sup> سنن البيهقي الكبرى : كتاب آداب القاضي ، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه لا يجوز له أن يقلد أحدًا من أهل دهره ولا أن يفتي أو يحكم بالاستحسان 10 / 116 .

قوله (مظهر لا مثبت) (1) أي مظهر للحكم ، بمعنى أنه مبين أنه حكم الشارع لا أنه مثبت له ابتداءً، أي كالنص [ب/ 358] الوارد من الشارع ، وإذا كان الأمر كذلك فالذي ثبت بالقياس إنها ثبت وظهر بنص الشارع في المعنى لا في اللفظ .

قوله: (فيها ثبت بالنص واحد لا غير) (2) هذه مغالطة ، فإن النص الثاني غير (3) الأول، فهها من باب المشترك (4) لا من باب المتواطئ (5) ، فإن المراد بالأول ما يقابل القياس ، وأما الثاني وهو الذي أجمعوا على وحدة الحق فيها ثبت به فالمراد به ما لا يقبل التأويل فلا ينتج القياس حينتذ (6) لعدم تكرر الوسط فصار قولنا : كل ما ثبت بالقياس ثبت النص ، وكل ما ثبت بالنص فالحق فيه واحد ، مثل قولنا : لشكل إنسان منقوش على جدار : هذا إنسان ، وكل إنسان ناطق ، فكها أنه لا ينتج : هذا ناطق لعدم تكرر الحد الأوسط فكذا ذاك لا ينتج : كل ما ثبت بالقياس فالحق فيه واحد .

قوله: (الرابع أنه لا تفرقة في العمومات) (7) أما من جهة إصابة الحق في نفس الأمر فلا ، وأما من جهة سقوط الحرج فنعم ، فإن الحكم إذا كان مرددًا بين الوجوب والندب مثلًا وأدًى اجتهاد بعضه المجتهدين إلى الوجوب وكان هو الحق في نفس الأمر ، وأدَّى اجتهاد بعضهم إلى الندب فإن الوجوب الذي هو نفس الأمر يسقط عنه من جهة أنه بذل ما في وسعه ، وما بعد ذلك فهو غافل عنه والغافل غير مكلف، [ج/ 284] وهذا مثل [أ/ 382] إناء طاهر اشتبه بأواني متنجسة فالطاهر في نفس الأمر واحد وعليه دليل ، فإذا اجتهد فإن أصابه فقد أصاب ، وإن أخطأه وجب استعمال ما أدَّى إليه اجتهاده أنه طاهر ، ورفع عنه إثم الإقدام على استعمال المتنجس الذي كان منهيًا عنه ، لأنه لم يقدم عليه إلا وهو يظن أنه طاهر ، ولو اشتبه ببول عرض له حرمة الاستعمال مع أنه في نفس الأمر مباح الاستعمال أو واجبه ، والحاصل أنه لم يفرق بينهم في هذا العموم الذي وقع الاجتهاد فيه إلا بعموم آخر وهو أنه لا تكلف نفس بها ليس في وسعها فيرجع [ب/ 359] الأمر إلى عدم التفرقة في العمومات .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 205 .

<sup>(2)</sup>م.ن.

<sup>(3)</sup> في (ج): عشر.

 <sup>(4)</sup> المشترك : ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين بين المعاني ، ومعنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة ،
 فيدخل فيه المشترك بين المعنين فقط كالقرء والشفق . التعريفات للجرجاني : باب الميم (1715) 213 .

<sup>(5)</sup> المتواطئ: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية كالإنسان والشمس، فإن الإنسان له أفراد في الخارج ، وصدقه عليها بالسوية ، والشمس لها أفراد في الذهن ؛ وصدقها عليها أيضًا بالسوية ، التعريفات للجرجاني: باب الميم (1591) 199 .

<sup>(6)</sup> كتبت في (ب): ح بالاختصار .

<sup>(7)</sup> شرح العقائد: 205.

# التفضيل بين البشروالملائكة

قوله: (ورسل البشر)<sup>(1)</sup> إنها لم يتعرض للأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ لأنهم عندهم داخلون في الرسل ، لأن الرسول والنبي على طريقة الحنفية <sup>(2)</sup> بمعنى واحد ، وهو : إنسان بعثه الله \_ تعالى <sup>(3)</sup> \_ لتبليغ الأحكام ، وتقدم موافقة الشارح لهم ، وأن الصحيح أن الرسول : من أوحي إليه ليبلغ غيره ، سواء عليه كتاب أو لا ، والنبي : من أوحي إليه ليعمل فإن بلّغ لم يوصف بالرسالة لأن تبليغه من باب الأمر بالمعروف ، لا من باب أنه ملجأ إليه من جهة الله \_ تعالى \_ مأمور به .

قوله: (بل بالضرورة) أي الضرورة الشرعية ، وذلك أنه تواتر أمر تفضيلهم فقطع به لشهرة أدلته ، كقوله \_ تعالى \_ : ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾ (5) وأنظارها مما عمهم به ولم يستثن أحدًا و: ﴿جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلاً ﴾ (6) وتفضيل أفراد منهم بأعيانهم كقوله \_ تعالى \_ : ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ (7) ﴿تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّمٍ ﴾ (8) ﴿وَجَبْرِيلَ وَمِيكَنَلَ ﴾ (9) .

قوله: ( ﴿ كُرِّمْتَ عَلَى ﴾ (10) (11) أي أن إبليس فهم من الأمر بالسجود تكريمه على من أمر بالسجود له ، وأقره [أ/ 383] الله \_ تعالى على ذلك .

قوله: (و ﴿ أَنَا خَيرٌ مِنَهُ ﴾ (12) (13) أي ولما أمر بالسجود له وامتنع وسئل عن سبب الامتناع ادعى أنه خير منه ، أي ومقتضى الحكمة أمر الأدنى بالسجود [ج/ 285] للأعلى فينبغي أن لا أسجد ، وتتمة هذا أن يقال لإبليس: نعم الحكمة أمر الأدنى بالسجود للأعلى ، وأمر الله ـ تعالى جار على هذه الحكمة وقد أمرك بالسجود له فهو خير منك وعمن أمر بالسجود له غيرك ، ولا قائل بالتفصيل بين الرسل في الأفضلية على الملائكة ، فثبت أن أنبياء البشر أفضل من رسل الملائكة .

<sup>(1)</sup> شرح العقائد : 205 .

<sup>(2)</sup> شرح الفقه الأكبر للملا على القارى: 178.

<sup>(3)</sup> تعالى : زيادة من : (ج).

<sup>(4)</sup> شرح العقائد : 205 .

<sup>(5)</sup> سورة الأنبياء: من الآية 26.

<sup>(6)</sup> سورة فاطر: من الآية 1.

<sup>(7)</sup> سورة الشعراء : 193 .

<sup>(8)</sup> سورة القدر: من الآية 4.

<sup>(9)</sup> سورة البقرة: من الآية 98.

<sup>(10)</sup> سورة الإسراء: من الآية 62.

<sup>(11)</sup> شرح العقائد :206 .

<sup>(12)</sup> سورة الأعراف: من الآية 12.

<sup>(13)</sup> شرح العقائد : 206

قوله: (الثاني: أن كل واحد من أهل اللسان) (1) أي لأن سياق الآية ذكر مساوئ من يجعل في الأرض من أنواع الفساد ، وذكر مفاخر للملائكة من التسبيح والتقديس ، ثم ذكر بعدُ ما دل على فضيلة آدم \_ المنافق عليهم .

قوله: (عامة البشر على رسل الملائكة) (2) أي فلم يقل به أحد، بل قالوا: رسل الملائكة أفضل منهم، فبقي معمولًا به، أي بالتفضيل فيها عدا ذلك، وهو [ب/ 360] أفضلية رسل البشر على رسل الملائكة، ولا قائل بالتفصيل بين عامة الملائكة، ولا قائل بالتفصيل بين عامة الملائكة، ولا قائل بالتفصيل بين عامة المبشر في هذه الأفضلية.

قوله: (بالأدلة الظنية) (3) هذا جواب عن سؤال مقدر، أي هذه المسألة عقلية، أي أصلية، فكيف يكتفون (4) فيها بالظواهر؟ والجواب: أنها مع كونها أصلية لا يترتب على اعتقادها أمر يجر إلى كفر إثباتًا ولا نفيًا، فيكتفى فيها بالظن.

قوله (فيكون أفضل) <sup>(5)</sup> أي لأن فاعل ذلك يثاب على نفس الفعل وعلى مخالفة الهوى. قوله: (مبرأة عن مبادئ الشرور)<sup>(6)</sup>وهي الغرائز التي تنشأ عنها الشرور كالحسد والغضب

قوله: (على الأصول الفلسفية) (7) أي وقد بين فساد ذلك في مواضعه بأن الحق أن الملائكة ليسوا جواهر مجردة [أ/ 384] بل أجسام نورانية ، وأنهم لا يقدرون من الأفعال العجيبة إلا على ما يقدرهم الله \_ تعالى \_ (8) عليه، وأنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما يعلمهم الله ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَمْتَنآ ﴾ (9).

قوله: (ثم لا قائل بالفصل) <sup>(10)</sup> هو بالصاد المهملة أي بالفرق ، وكان الأحسن أن يسقط المصنف قوله: (فلا دلالة على [ج/ 286] أفضلية الملائكة ) <sup>(11)</sup> لأن إسقاطه لا يخل بغرض ، إذ هو معلوم مما قبله ، وذلك ليكون آخر الكتاب الشرف والكمال ، [وحسبي الله ونعم الوكيل.

والشهوة.

<sup>(1)</sup>شرح العقائد : 206 .

<sup>(2)</sup> المصدر السابق : 207 .

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> في (ج): تكتفون.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق.

<sup>(7)</sup>شرح العقائد: 207.

<sup>(8)</sup> تعالى : زيادة من : ( ج ) .

<sup>(9)</sup>سورة البقرة : من الآية 32 .

<sup>(10)</sup>شرح العقائد : 208 ، وهي فيه بالضاد المعجمة : " بالفضل ".

<sup>(11)</sup>هي آخر ما في شرح العقائد.

وكان الفراغ من نسخها في الثالث عشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة اثنتين وسبعين وثهانهائة من هجرة النبي العدناني ، على يد الضعيف الفاني ، عبد القادر بن محمد بن عبد الله العُرياني ، والحمد لله وحده [1] [1/ 385].

[{قال مؤلفه \_ رحمه الله تعالى \_} (2) فرغ من تعليق هذه النكت محررها {شيخنا الإمام العلامة} (6) أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي الشافعي، يوم الأحد حادي عشر (4) شهر رجب سنة ست وأربعين وثهانهائة ، وقال : ثم نقلتها من المسودة وزدت فيها كثيرًا سنة سبع وخسين وثهانهائة ، وقال : وفرغت منها يوم الجمعة رابع شعبان منها بمسجدي من رحبة العيد بالقاهرة ، وعلقها لنفسه العبد الفقير أبو اللطف محمد بن محمد ابن محمد بن أحمد الخطيب الظاهري ، ونقلتها من المبيضة من خط شيخنا المصنف وفرغت منها يوم الثلاثاء سادس شهر ربيع الأول سنة 873 أحسن الله اختتامها بمحمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله عليه وآله وسلم (5) [ب / 361] . [كتبه مسلم الأزهري والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله عليه وآله وسلم (5) [ب / 361] . [كتبه مسلم الأزهري ابن الشيخ أبو (6) بكر الشنواني ابن الشيخ إسهاعيل ابن الشيخ فخر الدين ابن الشيخ عثمان ابن الشيخ شهاب الدين الوفائي العراقي بتأريخ رابع عشر جمادى الأولى من شهور سنة ست بعد الألف أحسن الله بختامها آمين آمين آمين [مين] [70] .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من : (ب) و (ج).

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج) .

<sup>(</sup>ع) ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

<sup>(4)</sup> في ( ب ) و ( ج ) : عشري .

**رو)** ما بين المعقوفتين زيادة من : ( ب ) و ( ج ) .

<sup>(</sup>ه) كذا (أبو) في النسختين، وصوابها (أبي).

<sup>(</sup>ج) ما بين المعقوفتين : زيادة من : ( ج ) .

# المصادر والمراجع

**(i)** 

الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين محمود البغدادي ت 1270 هـ.

1. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، إدارة الطباعة المنيرية ، مصر ، د . ت .
 الآمدي : سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم ت 631 هـ

2. إحكام الأحكام ، ضبطه الشيخ إبراهيم العجوز ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ،
 ط / 1 ، 1405 هـ ، 1985 م.

3. غاية المرام في علم الكلام ، تحقيق حسن محمود ، لجنة إحياء التراث العربي ، القاهرة \_ مصر 1390هـ ، 1971م.

الأبِّي: أبو عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني المالكي ت 828 هـ.

4. إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، د . ت . ابن الأثير : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ت 606 هـ.

5. النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت لبنان ، د.ت .

ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري الشيباني ت 630 هـ.

6. الكامل في التأريخ ، تحقيق د . علي شيري ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ،ط/ 1، 1425هـ ، 2004م.

7. اللباب في تهذيب الأنساب ، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية بيروت \_ لبنان ، ط/ 1، 1420 هـ \_ 2000 م .

أحمد أمين بك ت 1355 هـ.

8. مبادئ الفلسفة ، تأليف أ ، س رابوبرت موسوعة أحمد أمين الأدبية ، ترجمة أحمد أمين ،
 دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان ، 1969 م .

أحمد بن حنبل: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي ت 241 هـ.

9. فضائل الصحابة ، تحقيق وصفي محمد عباس ، دار العلم للطباعة ، جدة ، ط/ 1 ، 1408هـــــــ 1983م . 10. مسند أحمد المسمى " المسند الكبير " وبهامشه منتخب كنز العمال ، المكتب الإسلامي، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2، 1398هـ ـ 1978م ، وظبعة مؤسسة الرسالة ، بيروت بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ، ط/ 2 ، 1420هـ ، 1999م .

أحد عطية الله.

11. القاموس الإسلامي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة \_ مصر ، 1383 هـ \_ 1963 م .
 إسحاق بن راهويه : إسحاق بن إبراهيم بن نجلد الحنظلي التميمي المروزي ت 238 هـ.

12. مسند إسحاق بن راهويه ، تحقيق د. عبد الغفور البلوشي ، مكتبة الإيهان، المدينة المنورة، ط/ 1، 1995م .

ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدنى ت 151 هـ.

13. السير والمغازي، تحقيق د. سهيل زكار، دار الفكر، بيروت لبنان، ط/ 1، 1398 \_1978. الإسفراييني: أبو المظفر طاهر بن محمد الشهير بشهفور ت 471 هـ.

14. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين ، تحقيق كمال يوسف الحوت،
 عالم الكتب ، بيروت \_ لبنان ، ط/ 1، 1403 هـ \_ 1983 م .

إسهاعيل باشا ابن محمد أمين ابن مير سليم الباباني البغدادي ت 1339 هـ.

15. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، عني بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف محمد شريف الدين ، أعادت طبعه بالأوفست ، المكتبة الإسلامية ، طهران ، ط/ 3 ، 1378 هــ 1957م .

16. هدية العارفين في أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين ، عني بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف محمد شريف الدين ، أعادت طبعه بالأوفست ، المكتبة الإسلامية ، طهران ، ط/ 3 ، 1378 هـــ 1957م .

الإسماعيلي: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الشافعي ت 371 هـ. 17. معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ، تحقيق د. زياد محمود منصور ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ، ط / 1، 1410 هـ.

الأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن القرشي ت 772 هـ.

18. طبقات الشافعية ، تحقيق عبد الله الجبوري ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ط/ 1 ، 1390هـــ 1970م .

19. الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية ، تحقيق د. عبد الرزاق السعدي ، وراجعه عبد الستار أبو غدة ، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت، ط/1 ، 1404هـــ 1984م .

- 20. نهاية السول مطبوع مع منهاج العقول في شرح منهاج الأصول، مطبعة السعادة، مصر د. ت.
  - الأشعري: الإمام أبو الحسن علي بن إسهاعيل ت 330 هـ.
  - 21. الإبانة عن أصول الديانة ، مكتبة تعز للنشر ، بغداد ، 1989 م .
- 22. اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، صححه وقدم له وعلق عليه الدكتور حمود غرابه، مصر ، 1955م.
  - 23. مقالات الإسلاميين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الحداثة، ط/ 2، 1985م. الأصبهاني: أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران ت 381 هـ.
- 24. المبسوط في القراءات العشر ، تحقيق سبيع حمزة حاكمي ، مؤسسة علوم القرآن ،بيروت لبنان ، ودار القبلة للثقافة الإسلامية جدة ، 1407هـ 1987م .
  - الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين.
    - 25. فهرس مخطوطات الظاهرية.
  - ابن الأنباري: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ت 328 هـ
- 26. الزاهر في معاني كلمات الناس ، تحقيق د. حاتم الضامن ، دار الرشيد ، العراق ، 1399هـ\_ 1979 م .
  - الأندلسي: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ت 487 هـ.
- 27. معجم ما استعجم ، تحقيق مصطفى السقا ، عالم الكتب ، بيروت ــ لبنان ، ط/ 3 ، 1403 هــ.
  - الأنصاري: العلامة عبد العلى الأنصاري ت 1225 هـ.
  - 28. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، دار العلوم الحديثة ، بيروت\_لبنان .
    - ابن إياس: أبو البركات محمد بن أحمد الحنفي ت 930 هـ.
  - 29. بدائع الزهور ووقائع الدهور ، تحقيق محمد مصطفى ، القاهرة 1383 هـــ 1963 م .
- الإيجي: عضد الدين عبد الرحن ابن ركن الدين عبد الغفار البكري الفقيه الشافعي ت756 هـ
- 30. المواقف، ومعه شرح الجرجاني، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت\_لبنان، ط/ 1 ، 1417هـ ، 1997م .

#### (ب)

بابان: المحامى جمال بابان.

31. أصول أسهاء المدن والمواقع العراقية ، مطبعة الأجيال ، بغداد ، 1989م .

البابري: أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابري الرومي الحنفي ت 786 هـ.

32. شرح العقيدة الطحاوية ، تحقيق د. عارف آيتكن ، مراجعة الدكتور عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت ، ط/ 1، 1409هـــ 1989 م.

الباجوري : الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي البيجوري ت 1277 هـ.

33. شرح جوهرة التوحيد، القاهرة، 1964 م.

الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ت 474 هـ.

34. إحكام الفصول في أحكام الفصول ، تحقيق عبد المجيد تركي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1407هـ 1986م .

35. الحدود في الأصول ، تحقيق د. نزيه حماد ، بيروت لبنان ، 1392 هـ ـ 1973 م .

ابن باز: الشيخ عبد العزيز بن باز.

36. القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها ، كتب هوامشه خالد عبد الرحمن ، شركة الخنساء بغداد ، د . ت .

الباقلاني: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري ت 403 هـ.

37. الإنصاف فيها يجب اعتقاده و لا يجوز الجهل به ، تحقيق محمد زاهد الكوثري ، مؤسسة الخانجي مصر ، ط/ 2، 1382هـ ـ 1963م .

38. التمهيد: في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ، ضبطه وعلق عليه محمود محمد الخضري وأبو ريده ، لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، 1947 م .

39. إعجاز القرآن ، تحقيق عهاد الدين أحمد ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1406هـ ـ 1986م .

البخاري: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل الجعفي ت 256 هـ.

40. التأريخ الكبير ، تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1422هـ ـ 2001م .

41. خلق أفعال العبد، طبع ضمن مجموعة، جمع وترتيب د. علي سامي النشار، منشأة المعارف، الإسكندرية 1409هـ.

- 42. رفع اليدين في الصلاة ، وبهامشه جلاء العينين بتخريج روايات البخاري جزء رفع اليدين، بقلم بديع الدين الراشدي ، دار ابن حزم ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1416هـ ـ 1996م.
- 43. صحيح البخاري ، تقديم أحمد محمد شاكر ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ابن الهيشم ، القاهرة ، ط/ 1، 1425هـــ 2004م .
  - البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد ت 730 هـ.
- 44. كشف الأسرار ، ومعه أصول البزدوي ، وضع حواشيه عبد الله محمود ، دار الكتب العلمية ، بيروت\_لبنان ، ط/ 1 ، 1418 هـــ 1997م .
  - البدخشي: الإمام محمد بن الحسن ت 922 هـ.
- 45. منهاج العقول في شرح منهاج الأصول، مطبوع مع نهاية السول، مطبعة السعادة، مصر د.ت. بدوى: عبد الرحن بدوي.
  - 46. أرسطو ، مكتبة النهضة المصرية ، مصر ، ط/ 1 ، 1964م .
    - بروكليان: كارل بروكليان
- 47. تأريخ الأدب العربي ، نقله إلى العربية يعقوب بكر ورمضان عبد التواب ، دار المعارف، القاهرة ط/ 2 ، 1977م .
  - البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ت 292 هـ.
- 48. مسند البزار ، تحقيق عادل بن سعد ، تقديم بدر عبد الله البدر ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ، ط/ 1، 1424 هـ ـ 2003م .
  - البزدوي: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم ت 482 هـ
- 49. أصول الفقه ، معه كشف الأستار للعلاء البخاري وضع حواشيه عبد الله محمود ، دار الكتب العلمية ، بيروت \_ لبنان ، ط/ 1 ، 1418 هـ \_ 1997م .
  - البزدوي: أبو اليسر محمد بن محمد صدر الإسلام البزدوي ت 493 هـ.
- 50. أصول الدين ، تحقيق هانز بنتر لنس ، عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر ، ط/ 1 ، 1383 هـــ 1963م.
  - بشار: الدكتور بشار عواد معروف.
- 51. الذهبي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة، ط/ 1 ، 1976 .
  - البصري: أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري ت 436 هـ.

52. المعتمد في أصول الفقه تحقيق محمد حميد الله وأحمد بكر وحسن حنفي ، المعهد الفرنسي للدراسات العربية دمشق ، المطبعة الكاثوليكية ، 1965 م .

البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي ت 429 هـ.

53. أصول الدين، دار الكتب العلمية، بيروت َ لبنانُ ، 1400 هـ د 1980م،

54. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ، دراسة وتحقيق د. محمد عثمان الخشت، مكتبة الساعي ، الرياض 1409 هـ 1988 م . . .

البغدادي: عبد القادر بن عمر بن بايزيد ابن الحاج أحمد البغدادي ت 1093 هـ.

55. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة ـ مصر، ط/2، 1387 هــ 1967م .

البغوى: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي بي 516 هـ.

56. تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، داو إحياء التراث العربي بيروت ، ط/ 2 ، 1423 هـ ـ 2002 م .

57. شرح الشَّنَّة ، تحقيق زهير الشّاويـش، وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1403 هـ ، 1983 م .

البقاعي : برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ت 885 هـ..

58. الاستشهداد بآيات الجهاد تحقيدى موزوق علي إبراهيم، دار الرسالة، القاهدرة، 1423 هـــ 2002 م.

59. إظهار العصر الأسرار أهل العصر، تحقيق مجمد سالم العوافي، دار هجر للطباعة مصر 1412هـ 1992م.

60. الإعلام بسنّ الهجرة إلى الشيام تحقيق محمد بحيد الخطيب الحسني ، دار ابن حـزم بيروت ـ لبنان ، 1418هـــ 1997 م .

61. سرَّ الزُّوح ، تشره محمّد بدر الدين النعساني الحلبي مطبعة السعادة ، مصر 1326 هــــ 1909 م ، وطبعة أخرى مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة 1990 م .

62. عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران، طبع الجزمالأول منه بتحقيق الدكتور حسن حبشي عن مركز تحقيق التراث بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 1422 هـــ 2001 م.

63. الفتح القدسي في آية الكرسي: تحقيق د . عبد الحكيم الأنيس في دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي عام 1421 هـــ 2001 م .

- 64. مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور أو:" المقصد الأسنى بمطابقة اسم 64. مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السميع محمد أحمد حسين، الرياض، دار المعارف 1408 هـ، 1987 م.
- 65. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن في الهند بتحقيق محمد عبد المعين خان عام 1969 م " في الفصل الدراسي " ، وطبع ثانية في دار الكتب العلمية في بيروت بتحقيق عبد الرزاق غالب المهدي عام 1415 ـ 1995 م " في تحقيق النص".

البلاذري: أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر بن داود ت 279 هـ.

- 66. أنساب الأشراف ، تحقيق د..سهيل زكار ود. رياض زكي، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، ط/ 1، 1417هـ ، 1996م.
- .67. فتوح البلدان ، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، مؤسسة المعارف ، بيروت ـ لبنان ، 1407 هـــ 1987 م .

البلوشي: الدكتور عبد الغفور عبد الحق.

68. تفصيل المقال على حديث "كل أمر ذي بال "، دار البشائر الإسلامية ، بيروت لبنان، 1416هـ 1996م .

البنا: العلامة الشيخ أحمد بن محمد البنات 1117 هـ.

69. إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر من تجقيق وتقديم د. شعبان محمد إسهاعيل، عالم الكتب، بيروت لبنان، ط/ 1، 1407 هـ ـ 1987 م.

البوطى: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى.

70. كبرى اليقينيات الكونية " وجود الخالق ووظيفة المخلوق " دار الفكر، بيروت ـ لبنان، ط/ 6، 1399هـ ـ 1979م .

البياضي: كمال الدين أحمد بن حسن بن سنان الدين الرومي المعروف ببياضي زاده ت 1098 هـ. 71. إشارات المرام من عبارات الإمام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط/ 1، 1949 م. البيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي ت 791 هـ.

72. تفسير البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل " دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط/ 1، 1408هـ ـ 1988م.

البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي ت 458 هـ.

- 73. الأسهاء والصفات دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط/ 1 ، 1425 هـ ـ 2004 م .
- 74. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، تحقيق الدكتور السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، ط/ 1، 1408هـ ـ 1988م.
- 75. البعث والنشور ، تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر ، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ، ط/ 1 ، 1406هـ\_1986م.
- 76. الجامع لشعب الإيهان ، تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد ، مكتبة الرشد، الرياض، ط/ 2، 1425هـ\_2004م.
- 77. دلائل النبوة تحقيق د. عبد المعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان،ط/ 1، 1405هـ ـ 1985م .
  - 78. السنن الكبرى، وفي ذيله الجوهر النقى للهارديني، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، د. ت.
- 79. معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي، خرج على ترتيب المزي، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، منشورات محمد على بيضون ط/ 1، 1422هـــ 2001م.

#### **(ت)**

تدمري: الدكتور عمر عبد السلام تدمري.

80. موسوعة علماء المسلمين في تأريخ لبنان الإسلامي ، المركز الإسلامي للإعلام والإنهاء، بيروت ـ لبنان، 1990م.

الترمذي: أبوعيسي محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الضرير ت 279 هـ.

- 81. سنن الترمذي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د. ت.
- 82. الشيائل المحمدية ، اعتناء حسن أحمد إسبر ، دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1418هـ ـ 1997م.

ابن تغري بردي : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ت 874 هـ.

83. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، مصر .

التفتازان: سعد الدين مسعود بن عمو ت 2/9/هـ. معد

- 84. التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده مصر، 1367 هـ.
- 85. تهذيب المنطق والكلام ، مع تعليق على قسم الكلام لعبد القادر معروف الكردي، مطبعة السعادة مصر، ط/ 1 ، 1330 هــــ 1912 م .
  - 86. شرح التلخيص المطول ، مطبعة عثمان أفندي زاده 1330 هـ .
- 87. شرح العقائد، تحقيق كلود سلامة، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 1974م.
- 88. شرح المقاصد ، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة ، عالم الكتب ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1406هـ 1989م .
  - تمام الرازي: تمام بن محمد بن عبد الله البجلي الوازي الدمشقي ت 414 هـ.
  - 89. فوائد تمام ، تحقيق حمدي السلفى ، مكتبة الرشد ، الرياض 1412 هـ .
    - أبو تمام: حبيب بن أوس الطائي ت 231 هـ.
- 90. ديوان الحماسة برواية أبي منصور موهوب الجواليقي ت 540 هـ، تحقيق د. عبد المنعم أحمد صالح ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية ، دار الرشيد ، بغداد ، 1980 م .
- التهانوي: الشيخ المولوي محمد بن علي بن حامد بن محمد بن صابر الفاروقي الحنفي ت 1158 هـ.
- 91. كشاف اصطلاحات الفنون ، كلكتا الهند 1863 م، وأعيد طبعه في طهران 1947 م.
  - التونجي: محمد التونجي.
  - 92. المعجم الذهبي ، بيروت\_لبنان ، 1969م.
  - التونكي : محمود حسن التونكي الهندي ت 1366 هـ.
  - 93. معجم المصنفين ، مطبعة وزنكوغراف طبارة، بيروت ـ لبنان ، 1344 هـ .
    - ابن تيمية : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت 728 هـ.
  - 94. القول الصحيح لمن بدل دين المسيح ، مطابع المجد التجارية ، مصر ، د . ت .
- 95. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ، تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم النجدي ، مكتبة ابن تيمية ، السعودية .
- 96. العقيدة الواسطية ، شرحه محمد صالح العثيمين ، اعتناء أحمد بن علي ، دار ابن الهيثم ، القاهرة ـ مصر ، ط/ 2 ، 1415 هـ .

#### (ث)

الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسهاعيل ت 430 هـ.

97. فقه اللغة ، دار مكتبة الحياة ، بيروت لبنان ، د . ت .

(ج)

الجارم: علي الجارم ومصطفى أمين.

98. البلاغة الواضحة في أسلوب أدبي واضح ، دار المعازف، مصر ، ط/ 7، د . ت .

الجارم: محمد نعيان.

99. أديان العرب في الجاهلية ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط/ 1، 1341هـ 1923م .

الجبوري: الدكتور عبد الله الجبوري.

100. فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد ، مطبعة الإرشاد ، بغداد، ط/ 1، 1973م .

الجرجاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن بن محمد ت 471 هـ

101. دلائل الإعجاز ، تصحيح السيد محمد رشيد رضا ، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، 1398هـــ 1978م.

102. كتاب المفتاح في الصرف ، تحقيق د. علي توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، دار الأمل، سورية ، ط/ 1، 1407هـ ـ 1987 م .

الجرجاني: السيد الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي السيد الرزين الحسيني ت816هـ.

103. التعريفات، وضع حواشيه وفهارسه محمد عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ، 1421هـ 2000م .

104. شرح المواقف ، ومعه المواقف للإيجي ، تحقيق د . عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت\_لبنان ، ط/ 1 ، 1417هـ ، 1997م .

جرجي: جرجي زيدان.

105. تأريخ آداب اللغة ، مراجعة وتصحيح د . شوقي ضيف، دار الهلال ، 1957 م .

ابن الجزري: شمس الدين أبو الخير محمد بن الخطيب ت 833 هـ.

106. غاية النهاية في طبقات القراء ، اعتناء ج برجستراسر ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ط/ 1، 1351هـــ 1932 م .

107. كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة ، تحقيق د. مصطفى أحمد النحاس ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1403 هــ 1983 م .

ابن الجعد: الحافظ علي بن الجعد بن عبيد الجوهري ت 230 هـ.

108. مسند ابن الجعد، رواية وجمع أبي القاسم البغوي، مراجعة الشيخ عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط/ 2، 1417هـ 1996م، وطبعة مكتبة الفلاح تحقيق د. عبد المهدي ، الكويت ط/ 1، 1405هـ 1985م.

ابن جني : أبو الفتح عثمان بن جني ت 392 هـ.

109. الخصائص ، تحقيق محمد على النجار ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، د . ت.

ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي التيمي البغدادي ت 597 هـ.

110. ذم الهوى ، تحقيق حنفي عبد الواحد ، مراجعة محمد الغزالي ، دار الكتب الحديثة، مطبعة السعادة ، مصر ، ط/ 1، 1381هــــ 1962 م .

111. زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت لبنان، ط/ 4، 1407هـ-1987م.

112. صفوة الصفوة، تحقيق محمود فاخوري ومحمدرواس قلعجي، دار المعرفة، بيروت لبنان، 1399 هـــ 1979 م.

113. مناقب الإمام أحمد، تحقيق لجنة التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، بيروت لبنان، ط/ 3، 1402هـ 1982 م.

114. المنتظم في تأريخ لللوك والأمم ، الدار الوطنية ، بغداد ، 1990 .

الجويني: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ت 478 هـ

115. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، تحقيق د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد ، مكتبة الخانجي ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1369 هـــ 1950 م .

116. البرهان في أصول الفقه ، تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب ، دار الوفاء ، مصر، ط/ 2، 1418هــــ 1997م .

117. لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة ، تقديم وتحقيق الدكتورة فوقية حسين محمد ومراجعة د . محمود الخضيري ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط/ 1، 1385 هـــ 1965 م. الجوهري : أبو نصر إسهاعيل بن حماد الفارابي.

118. الصحاح في اللغة ، تحقيق أحمد عبد الغفور ، طبع على نفقة حسين الشربتلي ، دار الكتاب العربي ، مصر د .

## (ح)

ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي ت 327 هـ.

119. الجرح والتعديل ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية بيروت ــ لبنان، ط/ 1 ، 1422 هـــــــ 2002 م .

120. تفسير القرآن مسندًا عن رسول الله على الله على السعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة ، ط/ 1 ، 1419 هـ ـ 1999 م .

121. علل الحديث ، تحقيق إبراهيم بن عبد الله اللاحم ، دار ابن حزم ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1423 هـ ـ 2003 م .

ابن الحاجب: جلال الدين أبو عمر عثمان بن عمر ت 646 هـ.

122. الكافية في النحو ، شرح ومعها شرحها للرضي ، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط/ 1 ، 1421 هـ 2000 م .

123. مختصر المنتهى بشرح القاضي عضد الملة والدين ، صححه أحمد رامز الشهير بشهري، طبعه حسن حلمي الريزوي ، 1307 هـ.

حاجى خليفة : الملا مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي ت 1067 هـ.

124. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، عني بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف محمد شريف الدين، أعادت طبعه بالأوفست، المكتبة الإسلامية، طهران، ط/ 3، 1378 هـــ 1957م.

الحارث بن أبي أسامة: الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي ت 282 هـ.

125. مسند الحارث ، مركز حدمة السُّنَّة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة ـ السعودية ، تحقيق حسين أحمد صالح الباكري ط/ 1.

الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ت 405 هـ.

126. المستدرك على الصحيحين، وبذيله التلخيص للذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان د. ت، وطبعة دار الكتب العلمية ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، 1411 هــ 1990 م.

ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم البستي ت 354 هـ

127. الثقات ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، ط/ 1، 1393هـ 1973م .

128. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان علاء الدين بن بلبان الفارسي ت 739هـ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان ، ط/ 3، 1418هــ 1997م.

129. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ، تحقيق محمد إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب ، 1396هـ.

حبنكة : الشيخ عبد الرحمن حبنكة المياديني مريد

130. العقيدة الإسلامية وأسسها ، ط/ 1 ، 1385 هـ ـ 1966 م .

- ابن حجر العسقلاني: الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ت 852 هـ.
- 131. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ، تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي ،مجمع الملك فهد للطباعة ، المدينة المنورة ، ط/ 1 ، 1420 هـــ 1999 م .
- 132. الإصابة في تمييز الصحابة طبع بهامشه الاستيعاب لابن عبد البر ، مطبعة السعادة ، مصم ، 1328 هـ.
- 133. إنباء الغمر بأبناء العمر، وزارة المعارف بالهند بإشراف د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ، ط/ 1 ، 1350 هـ.
- 134. تقريب التهذيب ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار المعرفة ، بيروت \_ لبنان ، ط/ 2، 1395هـ \_ 1975م، وطبعة أخرى بتحقيق محمد عوامة ، دار الرشيد ، حلب \_ سورية، ط/ 4 ، 1418هـ \_ 1997م.
- 135. تهذيب التهذيب ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن الهند، ط/ 1، 1325 هـ.
- 136. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، ط/ 1 ، 1350 هـ.
- 137. فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ط/ 1 ، 1410 هـ ـ 1989 م .
- 138. الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، ويليه كتاب تنزيل الآيات على الشواهد والأبيات شرح شواهد الكشاف، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط/ 1، 1418هـــ 1997 م.
- 1390. لسان الميزان ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ط/ 2 ، 1390 هـ 1971م مصبورة عن مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ، ط/ 1 ، 1350 هـ .
- 140. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثهانية، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، د . ت .
- ابن حجر الهيتمي: رضي الدين بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن علي بن حجر المصري ت 1041 هـ.
  - 141. الفتاوي الحديثية ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، د . ت .
  - ابن حزم الأندلسي: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ت 456 هـ.
- 142. الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت لبنان، ط/ 1 ، 1400 هـ 1980 م.

143. الفصل في الملل والأهواء والنحل ، وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني ، دار الندوة الجديدة ، بيروت لبنان ، د . ت .

144. المحلي ، تصحيح الشيخ أحمد محمد شاكر ، المكتبة التجارية ، بيروت لبنان .

الحكيم الترمذي: أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن المعروف بالحكيم الترمذي ت.

145. نوادر الأصول ، تحقيق عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1412هــــ1992م.

الحلى: المحقق أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ت 676 هـ.

146. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، تحقيق وإخراج وتعليق عبد الحسين محمد على ، مطبعة الآداب في النجف الأشرف ، ط/1 ، 1389 هـ ـ 1969 م .

الحلبي: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي القسطنطيني ت 956 هـ.

147. نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ، تحقيق علي رضا ، دار المسير ، الرياض ، ط/ 1 ، 1998 م .

الحلبي: إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم الحلبي المذاري الحنفي ت 1328 هـ.

148. اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد، تحقيق محمد زاهد الكوثري، نشر السيد عزت العطار، 1939 م.

الحميدي: الحافظ أبو بكر عبدالله بن الزبير ت 219 هـ.

149. مسند الحميدي ، حققه الشيخ حبيب الرّحن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت\_لبنان ، ط/ 1 ، 1409 هــ 1988 م .

أبو حنيفة : الإمام الأعظم النعمان بن ثابت الكوفي ت 150 هـ

150. الفقه الأكبر، تقديم وتعليق محمود عمران مؤسى، مكتبة قباء للنشر، بغداد، 1990 م. حنا وديع.

151. قاموس لبنان ، بيروت ـ لبنان ، د . ت .

الحنبلي: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ت 762 هـ.

152. الفروع ، تحقيق أبي الزهراء حازم القاضي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــ لبنان ، ط/ 1 ، 1418 هــ .

حوى: الشيخ سعيد حوى.

153. الأساس في السنة وفقهها قسم السيرة، دار السلام للطباعة، مصر، ط/ 1، 1409 هـ 1989 م.

أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي ت 754 هـ.

154. البحر المحيط ، دار الفكر ، بيروت\_لبنان ، 1398 هــ 1978 م .

155. المبدع في التصريف ، تحقيق د. عبد الحميد السيد طلب ، مكتبة العروبة ، الكويت ، ط/ 1، 1402هــــ1982م.

(خ)

الخالدي: صلاح عبد الفتاح الخالدي.

156. الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد دار القلم دمشق والدار الشامية بيروت ، ط/ 1 ، 1416هــــ 1995م .

الخالعي : برهان الدين إبراهيم الخالعي العدوي ت 1015 هـ

157. تكملة كتاب لسان الحكام ، " غاية المرام تكملة لسان الحكام " معه كتاب لسان الحكام لابن الشحنة الحنفى ، الإسكندرية ، مصر ، 1299 هـ.

الخبيصى: عبيد الله بن فضل الله الخبيصي.

158. شرح الخبيصي على تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني ، ومعه تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي تأليف عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة الآداب والمطبعة النموذجية ، مصر .

ابن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري ت 311 هـ.

159. كتاب التوحيد ، راجعه وعلـق عليه محمد خليل هواس ، دار الكتـب العلمية ، بيروت\_لبنان ، 1398 هــــ 1978 م .

صحيح ابن خزيمة ، تحقيق وتعليـق وتخريج محمد مصطفى الأعظمي ، شركة الطباعة السعودية ،الرياض ، ط/ 2 ، 1401 هــ 1981 م .

أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاني ت 510 هـ.

160. التمهيد في أصول الفقه ، تحقيق مفيد محمد أبو عشمة ود. محمد بن علي الإبراهيم ، دار المدني ، السعودية ، ط/ 1 ، 1406هـــ 1985 م .

الخطابي : أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي ت 388 هـ.

161. غريب الحديث ، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ،جامعة أم القرى مكة المكرمة،السعودية 1402هـ.

162. معالم السنن ، ومعه مختصر السنن للمنذري ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، ومحمد حامد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1411 هـ ـ 1991 م .

الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي ت 463 هـ.

163. تأريخ بغداد أو مدينة السلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، د . ت .

164. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، تحقيق د. محمد عجاج الخطيب ، مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان ، ط/ 4 ، 1417 هـ ـ 1996 م .

165. الرحلة في طلب الحديث ، حققه نور الدين عتر، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط/ 1، 1395هـ ـ 1975م.

الخلال: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال ت 311 هـ.

166. السنة ، دراسة وتحقيق د . عطية الزهراني ، دار الراية ، الرياض ، ط/ 1، 1410هـــ 1989م .

ابن خلكان: شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر ت 681 هـ

167. وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـــان ، تحقيق د . إحسان عباس ، دار صـــادر ، بيروت ـــلبنان ، 1968 م .

خليفة ، أبو عمر خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليثي العصفري ت 240 هـ

168. تأريخ خليفة بن خياط ، تحقيق د. أكرم ضياء العمري ، مطبعة الآداب في النجف ، ط/ 1، 1386هــــ 1967م.

الخنساء: تماضر بنت عمر بن الشريد السلمى - رضى الله عنها -.

169. ديوان الخنساء ، دار الأندلس ، بيروت لبنان ، 1389 هـ 1969 م .

ابن خير الإشبيلي: أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي ت 575 هـ.

170. فهرسة ما رواه عن شيوخه ، بيروت ، ط/ 2 ، 1399 هـــ 1979 م .

خيثمة : أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الطرابلسي ت 343 هـ

171. فضائل الصحابة "من حديث خيثمة" دار الكتاب العربي، بيروت ــ لبنان، طُ/ 1 1400هــــ1980م .

#### (د)

الداني: أبو عمر عثمان بن سعيد بن عمر الأموي القرطبي ت 444 هـ.

172. التيسير في القراءات السبع ، اعتناء أوتو يرتزل ، مطبعة الدولة ، إستانبول ، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى بغداد .

173. السنن الواردة في الفتن ، تحقيق ضياء الله محمد إدريس المباركفوري ، دار العاصمة ، الرياض ،ط/ 1، 1416هـ.

الدارمي: الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ت 250 هـ.

174. سنن الدارمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، 1407هـ - 1987 م .

الدارقطني : أبو الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادي ت 385 هـ.

175. سنن الدار قطني، وبذيله التعليق المغني لأبي الطيب محمد آبادي، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، 1406 ـ 1986م.

أبو داود: سليهان بن الأشعث السجستاني الأزدي ت 275 هـ.

176. سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت لبنان، د. ت. الداوودي: شمس الدين محمد بن على بن أحمد ت 945 هـ.

177. طبقات المفسرين، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، مصر، ط/ 1، 1392هـــ 1972م. المدردير: أبو البركات سيدى أحمد بن محمد بن أبي الحامد العدوي المالكي الأزهري الدردير

٠٠٠٠ ، ٠٠٠ بر ١٠٠٠ عيدي ، عد بن عدد بن بي ، عدد دعد ري ، عامي ، د رسري ، عددي . ت 1201 هـ.

178. شرح الخريدة البهية ، ومعه حاشية الصاوي عليها ، مطبعة الاستقامة ، مصر.

ابن درستويه: أبو محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي الفسوي ت 347 هـ.

179. تصحيح الفصيح ، تحقيق عبد الله الجبوري ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1975 م .

ابن دقيق العيد: تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد ت 702 هـ.

180. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق أحمد محمد شاكر، عالم الكتب، بيروت لبنان ، ط/ 2 ، 1407هـ 1987 م .

ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد الملقب بابن أبي الدنيات 281 هـ.

181. صفة أهل الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم ، تحقيق طارق الطنطاوي، مكتبة القرآن، القاهرة\_مصر، د. ت.

182. المرض والكفارات، تحقيق عبد الوكيل الندوي، الدار السلفية، 1411هــ 1991 م. الدواني: جلال الدين محمد بن السعد الدواني الصديقي ت 918 هـ.

183. شرح الدواني على العقائد العضدية ، ومعه حاشية الكلنبوي عليها ، وبهامشه حاشيتا المرجاني والخلخالي ، المطبعة العثمانية ، دار سعادات ، 1316 هـ .

الدوسري: جاسم الدوسري.

184. الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان، 1410 هـ. ديورانت: ولُ ديورانت.

185. قصة الفلسفة، ترجمة د. فتح الله المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت ـ لبنان، ط/ 2، 1972 م.

الديلمي: أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي ت 509 هـ.

186. الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت\_لبنان، ط/ 1، 1406 هـ\_1986 م.

الدينورى: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي ت 333 هـ.

المجالسة وجواهر العلم ، دار ابن حزم ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1423 هـ ـ 2002 م .

#### (ذ)

الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ت 748 هـ. 187. تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق بشار عواد وعمر تدمري وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، 1408 هـ ـ 1988 م.

188. تذكرة الحفاظ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان . د . ت .

189. التلخيص للمستدرك للذهبي وبذيله المستدرك على الصحيحين، دار الكتاب العربي، بيروت\_لبنان، د. ت.

190. دول الإسلام ، حيدر آباد الدكن الهند ، 1337 هـ.

191. سير أعلام النبلاء ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان، 1408هـــ 1988م .

192. السيرة النبوية ، تحقيق حسام الدين القدسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2 ، د . ت .

193. طبقات المحدثين ، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد ، دار الفرقان ، عمان ـ الأردن ، ط/ 1، 1404هـ ـ 1984م .

194. الكاشف، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علوط، ط/ 1، 194هـ 1992م.

195. المغنى في الضعفاء ، تحقيق د. نور الدين عُثر ، حلب بيورية ، 1971 م .

196. الموقظة في علم مصطلح الحديث ، اعتناء عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، ط/ 1 ، 1405 هـ.

197. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، ط/ 1 ، 1382 هـ ـ 1963 م .

#### (ر)

الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ت 606 هـ

198. الأربعين في أصول الدين ، حيدر آباد الدكن ـ الهند ، 1353 هـ .

1990. التفسير الكبير، المسمى "فتوح الغيب" المطبعة البهية المصرية، ط/ 1، 1357 هـ 1938 م. 200. عصمة الأنبياء ، المكتبة الشرقية ، بغداد ، ط/ 1 ، 1990 م.

201. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ، المطبعة الحسينية ، مصر ، 1323 هـ.

202. المحصول في علم أصول الفقه ، دراسة وتحقيق د . طه جابر العلواني ، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان ، ط/ 3 ، 1418 هـ ـ 1997 م .

203. معالم أصول الدين راجعه طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، د. ت.

الرازي: زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ت 666 هـ.

204. مختار الصحاح،اعتناء وتصحيح السيدة سميرة خلف الموالي،المركز العربي للثقافة والعلوم ، بيروت\_لبنان ، د . ت .

الرازي: قطب الدين أبو عبد الله محمود بن محمد الرازي الشافعي ت 766 هـ.

205. تحرير القواعد المنطقية وشرح الرسالة الشمسية ، ومعه حاشية للجرجاني ، تصحيح وتعليق الأستاذ محمد بيصار ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، د . ت .

الراغب الأصفهاني: الحسن بن محمد بن المفضل ت 425 هـ.

206. تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، تقديم وتعليق د. عبد المجيد النجار، دار الغرب الإسلامي ، ط/ 1 ، 1408هـ 1988 م .

207. المفردات في ألفاظ القرآن ، تحقيق صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، ط/ 1 ، 1416هـ\_1996 م .

الرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الشافعي ت 623 هـ.

208. فتح العزيز شرح الوجيز ، ومعه المجموع شرح المهذب، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، طبعت على نفقة شركة من كبار علماء الأزهر وباشرت بتصحيحها لجنة من العلماء ،

إدارة الطباعة المنيرية لصاحبها محمد منير الدمشقي ، مطبعة التضامن الأخوي .

ابن رجب: أبو الفرج عبد الرحن بن أحمد الحنبلي ت 795 هـ.

209. التخويف من النار ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، ط/ 1، 1399 هـ.

210. الذيل على طبقات الحنابلة ، خرج أحاديثه ووضع حواشيه أبو حازم أسامة بن حسن و أبو الزهراء حازم على بهجت ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط/ 1 ، 1417 هـ 1997 م .

ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي الباجي ت 595 هـ.

211. تلخيص المقولات ، تحقيق د. محمود قاسم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1991 م .

رشدى وقحطان : الدكتور رشدى عليان والدكتور قحطان عبد الرحن الدوري.

212. أصول الدين الإسلامي ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ساعدت جامعة بغداد على نشره، ط/ 3، 1416هـــ1986م .

الرضي: رضى الدين محمد بن الحسن الرضى الاستراباذي ت 686 هـ.

213. شرح كافية ابن الحاجب في النحو ومعها الكافية ، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط/ 1 ، 1421 هـ \_ 2000 م .

#### **(**;)

الزبيدي: محب الدين أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي ت 1205هـ.

214. إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ، مصورة دار إحياء التراث العربي ، بيروت\_لبنان .

215. تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق عبد الكريم الغرباوي ، المجمع العلمي بالكويت .

216. طبقات اللغويين والنحويين ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة السعادة ، مصر، 1954 م .

الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النحوي ت 337 هـ.

217. اشتقاق أسماء الله، تحقيق د. عبد الحسين المبارك، مطبعة النعمان، النجف، 1394هـ 1974 م .

الزركشي : بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي ت 794 هـ.

218. البحر المحيط في أصول الفقه ، قام بتحريره د. عبد القادر العاني ود. عمر الأشقر ود. عبد الستار أبو غدة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية \_الكويت ، ط/ 1 ، 1409 هــ 1988 م .

219. البرهان في علوم القرآن ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1408هـ ـ 1988 م .

220. تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع ، تحقيق أبي عمر الحسيني ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1420 هـ ـ 2000 م .

221. شرح التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، المطبعة المصرية، القاهرة ـ مصر، 1351 هـ. الزركلي : خير الدين بن محمود بن علي بن فارس الدمشقي الزركلي بكسر الزاي والراء ت 1976 م.

222. الأعلام: قاموس لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط/ 15، 1423 هـ 2002م.

الزمخشري : جار الله ابو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي ت 528 هـ

223. أساس البلاغة ، دار صادر ، بيروت لبنان ، 1399هـ 1979 م .

224. الجبال والأمكنة والمياه ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، 1381 هـ .

225. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار الكتاب العربي، بعروت\_لبنان، د. ت.

226. مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة للحافظ ابن السيان ، ت 445 هـ ، تحقيق سيد يوسف أحمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، منشورات محمد علي بيضون ، ط/ 1 1420 هـ 1999 م .

أبو زهرة: الشيخ محمد أبو زهرة بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ت 1394 هـ. 227. الشافعي، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، مصر، ط/ 2،1367هـــ 1948م.

## (m)

السامرائي: الدكتور فاضل صالح

228. معاني النحو، مطبعة التعليم العالي بالموصل، ساعدت جامعة بغداد على نشره، 1989 م. السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي ت 771 هـ.

- 229. الإبهاج في شرح المنهاج ، وقد شارك في تأليفه مع والده ـ دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 / 1404هـ ـ 1984 م .
- 230. الأشباه والنظائر ، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1411هـ ـ 1991 م .
- 231. جمع الجوامع ، معه تشنيف المسامع للزركشي ، تحقيق أبي عمر الحسيني ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط/ 1 ، 1420 هـ 2000 م .
- 232. طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ، عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1966 م .
  - سبط ابن الجوزي: شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قز أغلى ت 654 هـ.
- 233. مرآة الزمان في وفيات الفضلاء والأعيان ، حيدر آباد الدكن \_ الهند ، 1370 هـ ـ 1951 م .
  - السخاوي: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت 902 هـ.
- 234. التحفة اللطيفة في تأريخ المدينة الشريفة ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط/ 1، 1993 م .
- 235. الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، تحقيق إبراهيم حسن ، دار ابن حزم ، ط/ 1 ، 1419 هــــ 1999م .
  - 236. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ـ لبنان ، د . ت .
- 237. الغاية شرح منظومة الهداية في علم الرواية لابن الجزري ، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، منشورات محمد على بيضون، ط/ 1، 1423هـ ـ 2002م.
- 238. القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ، مطبعة الإنصاف ، بيروت ــ لبنان، 1383هـــ 1963م.
- 239. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنـة ، دار الهجرة، بيروت\_لبنان ، 1406هـــ1986م .
- 240. وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام ، تحقيق د. بشار عواد معروف وآخرين، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1416 هـ ـ 1995 م .
  - السرخسي : شمس الدين أبو محمد بن أحمد بن أبي سهيل ت بحدود 500 هـ.
- 241. أصول السرخسي، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، دار المعرفة، بيروت لبنان، 1372 هـ، مصورة عن حيدر آباد الدكن الهند.

242. المبسوط ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، 1406 هـ.

السعدي: الشيخ عبد الملك عبد الرحمن السعدي.

243. شرح العقيدة النسفية ، دار الأنبار ، بغداد ، ط/ 1 ، 1408 هـ ـ 1988 م .

244. الشرح الواضح المنسق لنظم السلم المرونق، دار الأنبار، بغداد، ط/ 1، 1408 هــ 1988 م.

ابن سعد : أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي الزهري ت 230 هـ.

245. الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بيروت ـ لبنان ، د . ت .

السكسكى: أبو الفضل عباس بن منصور التريني السكسكي الحنبلي ت 683 هـ.

246. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ، تحقيق د. بسام علي سلامة العموش ، مكتبة المنارة ، الزرقاء \_ الأردن ، ط/ 1، 1408 هـ ، 1988 م .

السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ت 562 هـ.

247. الأنساب، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط/ 1، 1408هـ ـ 1988م.

السمرقندي: علاء الدين شمس النظر أبو بكر مجمد بن أحمد السمرقندي ت 539 هـ.

248. ميزان الأصول في نتائج العقول ، دراسة وتحقيق د. عبد الملك السعدي ، مطبعة الحلود ، بغداد ، ط/ 1 ، 1407هـ \_ 1987 م .

السهروردي: شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه القرشي التميمي البكرى ت 623 هـ.

249. عوارف المعارف ، طبع ملحقًا مع إحياء علوم الدين للغزالي ، دار الكتب العلمية ، بيروت\_لبنان ، ط/ 1، 1406هـ\_1986 م .

سيبويه : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت 180 هـ.

250. الكتاب ، وهو معروف بكتاب سيبويه ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ط/ 3 ، 1408هـــ 1988 م .

ابن سينا: أبو على الحسن بن سينات 428 هـ.

251. الإشارات والتنبيهات، تحقيق د. سليهان دنيا، مطبعة دار المعارف، مصر، ط/ 1، 1957 م.

252. النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة الإلهية، نشره محيي الدين صبري الكردي، مطبعة السعادة، مصر، ط/2، 1938م.

السيوطي : جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 911 هـ.

- 253. الإتقان في علوم القرآن ، دار الندوة الجديدة ، بيروت لبنان ، د . ت .
- 254. الأشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط/ 1، 1403هـ 1984 م .
- 255. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت\_لبنان ، 1384هــــ1964 م .
- 256. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار إحياء السنة النبوية ، بيروت لبنان ، ط/ 2 ، 1399 هـ ـ 1979 م .
  - 257. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، مصر ، 1299 هـ.
- 258. الخصائص الكبرى، دار الباز، مكة المكرمة، نشر دارالكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ت.
  - 259. الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ، الطبعة الميمنية ، مصر ، 1307 هـ.
- 260. الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، نشر محمد أمين دمج وشركاه ، بيروت لبنان ، د . ت.
  - 261. ذيل تذكرة الحفاظ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، د . ت .
- 262. المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي ، تحقيق وتخريج حسن محمد مقبولي الأهدل ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1406 هـ ـ 1986 م .
- 263. طبقات المفسرين، راجعها لجنة من العلماء بإشراف دار النشر، المكتبة العلمية، يروت\_لبنان، د. ت.
  - 264. نظم العقيان في أعيان الأعيان ، المطابع الأمريكية ، نيويورك ، ط/ 1 ، 1927 م .
- 265. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في النحو ، تجقيق د. عبد الحميد هنداوي ، المكتبة التوقيفية ، القاهرة ـ مصر .
- ابن سيد الناس: فتح الدين أبو الفتوح محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن سيد الناس ت 734 هـ.
  - 266. عيون الأثر في فنون المغازي والسير ، مكتبة القدسي ، القاهرة ـ مصر ، 1356 هـ .

#### (ش)

الشاشي: نظام الدين أبو على أحمد بن عمد بن إسحاق الشاشي ت 344 هـ.

 الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي ت 204 هـ.

268. الأم، طبعة كتاب الشعب، مصر، د. ت.

269. ديوان الشافعي ، تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ، ط/ 2 ، 1405 \_ 1985م.

270. مسند الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، د . ت .

#### شاکر محمود:

271. ابن حجر مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت\_لبنان ، ط/ 1 ، 1424هـ\_ 2003 م .

#### شاكر مصطفى:

272. التأريخ العربي والمؤرخون ، دار العلم للملايين ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2 ، 1979 م. ابن أبي الشريف : الشيخ كمال الدين أبو المعالي محمد بن محمد بن أبي بكر القدسي الشافعي ت 906 هـ.

273. المسامرة بشرح المسايرة ، مطبعة السعادة ، مصر ، المكتبة التجارية الكبرى، بشار محمد لى ، د . ت.

الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشافعي ت 548 هـ.

274. الملل والنحل ، مطبعة عيسي البابي الحلبي ، مصر ، 1361 هـ.

275. نهاية الأقدام في علم الكلام ، تحقيق الفريد جيوم ، د . ت .

الشوكاني: أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن عبد الله الخولاني الصنعاني ت 1250 هـ.

276. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق ، دار ابن كثير ، دمشق ، بيروت ، ط/ 1 ، 1421 هـــ 2000 م .

277. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، مطبعة السعادة ، القاهرة \_ مصر، ط/ 1، 1348 هـ .

278. فتح القدير ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان، ط/ 1، 1420 هـ ـ 1999 م .

279. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، تحقيق عبد الرحن المعلمي اليهاني ، أشرف على التصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة السنة المحمدية، مصر ، 1398 هــ 1979 م.

ابن أبي شيبة : أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الكوفي ت 235 هـ.

280. مصنف ابن أبي شيبة ، تقديم د. سعد بن عبد الله آل حميد ، تحقيق حمد بن عبد الله المحمد بن إبراهيم اللحيان ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط/ 1 ، 1325 هـــ 2004 م .

الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز آبادي ت 476 هـ.

281. التبصرة في أصول الفقه ، شرح وتحقيق د. محمد حسن هيتو ، دار الفكر ، بيروت ــ لبنان ، ط/ 1 ، 1400 هـــ 1980 م .

282. المهذب في فقه الإمام الشافعي ، دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ، د . ت .

## (ص)

الصابوني: نور الدين أبو بكر أحمد بن محمد الحنفي الصابوني ت 508 هـ.

283. البداية من الكفاية ، تحقيق فتح الله خليف ، مصر ، 1969 م .

الصابوني: الشيخ محمد على الصابوني.

284. صفوة التفاسير ، دار الصابوني ، القاهرة ، ط/ 9 ، د . ت.

الصغاني: رضى الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر اليعمري الضغاني ت 650 هـ.

285. المجمع " العباب الزاخر"، تحقيق د. منير محمد حسن ، بغداد ، ط/ 1 ، 1398 م .

الصفدي: صلاح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ت 764 هـ.

286. الوافي بالوفيات ، تحقيق فرانز شتاينز ، دار النشر بفس بلدن ، 1389 هـ .

صفي الدين البغدادي: عبد المؤمن بن عبد الحق ت 739 هـ.

287. مراصد الاطلاع في أسهاء الأمكنة والبقاع ، تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط/ 1 ، 1373 هـ ـ 1954 م.

ابن الصلاح: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ت 643 هـ.

288. طبقات الفقهاء الشافعية ، هذبه ورتبه واستدرك عليه النووي ، بيض أصوله يوسف ابن عبد الرحمن المزي ، حققه وعلق عليه محيي الدين علي نجيب ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1413 هـ ـ 1992 م.

289. المقدمة في علوم الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1398 هـ ـ 1978 م. صلاح الدين المنجد:

290. معجم المؤرخين الدمشقيين ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ـ لبنان ، د . ت.

الصلابي: الدكتور على محمد.:

291. الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ، دار البيارق ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1420 هــــ1999م.

الصنعاني: محمد بن إسهاعيل الكحلاني المعروف بالأمير ت 1182 هـ.

292. تتمة الروض النضير ، دار الجيل ، بيروت ـ لبنان ، د . ت .

293. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، د، ت.

الصيرفي: على بن داود بن إبراهيم الجوهري ، ويعرف بابن الصيرفي ت 900 هـ

294. إنباء الهصر بأنباء العصر ، تحقيق د . حسن حبشي ، القاهرة ، 1422 هـ ـ 2002 م .

الصيرفيني: تقى الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصيرفيني ت 641 هـ.

295. المنتخب من كتاب السياق تأريخ نيسابور، دار الفكر، بيروت-لبنان، 1414 هـ 1993 م.

## (ض)

الضارى: الدكتور حارث سليان الضاري.

296. محاضرات في علوم الحديث، شركة الزهراء للطباعة المحدودة، بغداد، ط/ 3، 1996 م.

الضياء المقدسي: محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي الجهاعيلي ت 643 هـ.

297. الأحاديث المختارة ، دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، دار خضر ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 3 ، 1420 هـ ـ 2000 م .

#### (ط)

طاش كبرى زاده: أحمد بن أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده ت 986 هـ.

298. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعـات العلوم ، دار الكتب العلمية ، بيروت\_لبنان ، ط/ 1، 1405 هـ ، 1985 م .

الطبراني: أبو القاسم سليهان بن أحمد ت 360 هـ.

299. المعجم الأوسط ، تحقيق طارق بن عوض ، وعبد المحسن بن إبراهيم ، دار الحرمين ، القاهرة ـ مصر ، 1415هـ ـ 1995 م .

300. المعجم الصغير، صححه وراجعه عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية، المدينة المنوزة، طباعة دار النصر، القاهرة، 1388هـــ 1968م، وطبعة مؤسسة الكتب الثقافية، تقديم وضبط كمال الحوت، ط/1، 1406هـــ 1986م.

301. المعجم الكبير ، تحقيق حمدي السلفي ، نشر إحياء التراث الإسلامي ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، مطبعة الوطن العربي ، بغداد ، ط/ 1، 1400 هــــ 1980 م .

الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ت 310 هـ.

302. تــأريخ الطبري " تأريــخ الأمــم والملــوك " دار الفكــر ، بيروت ــ لبــنان ، 1399 هـــ 1979م ، مصورة عن المطبعة الحسينية المصرية ، السيد محمد عبد اللطيف الخطيب وشركاه .

الطوسى: أبو نصر عبد الله بن على السراج ت 387 هـ.

304. اللمع ، تحقيق د. عبد الكريم محمود وطه عبد الباقي سزور ، دار الكتب الحديثة ، مصر ، ومكتبة المثنى ، بغداد ، 1380هــــ 1960 م .

الطيالسي : أبو داود سليهان بن داود الجارود البصري ت 204 هـ

305. مسند الطيالسي ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، د . ت .

أبو الطيب: عبد الواحد بن على اللغوي الحلبي ت 350 هـ.

306. مراتب النحويين، تحقيق محمد الفضل أبو إبراهيم، مطبعة النهضة، مصر، 1955 م. الطيبي: شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله ت 743 هـ.

307. التبيان في المعاني والبيان ، تحقيق د. هادي عطية الهلالي ، عالم الكتب ، بيروت\_لبنان، ط/ 1 ، 1407هـ\_1987 م .

(ع)

ابن عابدين : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقى ت 1252 هـ.

308. حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار" مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ط/ 2، 1386 هـــ 1966 م .

عادل نويهض.

309. معجم المفسرين ، مؤسسة نويهض للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 3، 1410 هـــ 1990 م .

ابن عاشور: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد ت 1284هـ. 310. التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر ، 1984م .

العاملي: محمد بن الحسن الشهير بالحر العاملي ت.

311. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، ومعه مستدرك الوسائل للميرزا حسن النوري ، مطبوعات النجاح بالقاهرة ، ط/ 1، د . ت .

عبد الله: ابن إمام أهل السُّنَّة أحمد بن عمد بن حنبل الشيباني ت 290 هـ.

312. كتاب السُّنَّة ، تحقيق ودراسة ذ. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ، دار ابن القيم ، الدمام ـ السعودية ، ط/ 1، 1406هـ ـ 1986 م .

ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ت 463 هـ. 313. الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، طبع بهامش الإصابة في تمييز الصحابة ، مطبعة السعادة ، مص ، 1328 هـ.

314. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق جماعة من العلماء، المملكة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1410 هــــ 1990 م.

315. الكافي في فقه أهل المدينة ، دار الكتب العُلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1407هـــ 1987 م .

عبد الجبار: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني المعتزلي ت 415 هـ.

316. شرح الأصول الخمسة ، تحقيق د. عبد الكريم عثمان ، نشر مكتبة وهبة / مصر ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، ط/ 1 ، 1384 هـــ 1965 م .

317. المغني في أبواب العدل والتوحيد ، تحقيق د . سعيد زايد ود. توفيق الطويل بإشراف د. طه حسين ود. إبراهيم مدكور ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .

ابن عبد الحكم: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري المالكي ت 257 ...

318. فتوح مصر وأخبارها ، مكتبة المثنى ، بغداد ، عن طبعة لندن 1329 هـــ 1920 م . عبد بن حميد : الإمام الحافظ أبو محمد عبد بن حميد ت 249 هـ.

319. المنتخب ، حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه السيد صبحي السامرائي ومحمود خليل الصعيدي ، عالم الكتب ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1408 هـ ـ 1988 م .

عبد الحق: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي " ابن خرَّاط " ت 582 هـ.

320. كتاب الأحكام الوسطى ، تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي ، مكتبة الرشد، الرياض ، 1416هـــ 1995م .

عبد الرزاق: الإمام أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211 هـ.

321. المصنف ، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ، منشورات المجلس العلمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت\_لبنان ، ط/ 1 ، 1392 هــــ 1972 م .

عبد المنعم: الدكتور عبد المنعم محمد حسين.

322. قاموس الفارسية، فارسي-عربي، دار الكتاب اللبناني، بيروت-لبنان، ط/ 1، 1402هــــ 1982م.

العجلوني: إسهاعيل بن محمد العجلوني الجرامي ت 1162 هـ.

323. كشف الخفاء ومزيل الالتباس ، تحقيق أحمد القلاش ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ــ لبنان، ط/ 2 ، 1421هـــ 2000 م .

ابن عدي: عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني ت 365 هـ.

324. الكامل في ضعفاء الرجال ، تحقيق يحيى مختار غزوان ، دار الفكر ، بيروت\_1988 م . العراقي : ولى الدين أبو زرعة أحمد العراقي ت 826 هـ.

325 . ألفية السيرة النبوية ، طبع مع العجالة السنية للمناوي ، تحقيق سعد عبد الغفار علي، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1424 هـ ـ 2004 م .

الغيث الهامع بشرح جمع الجوامع ، تحقيق مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، نشر الفروق الحديثة ، القاهرة ـ مصر ، توزيع المكتبة الملكية ، مكة المكرمة، ط/ 1، 1420 هـــــ 2000 م .

العزبن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ت 660 هـ.

326. قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد ، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ، دار الشرق للطباعة ، القاهرة ـ مصر ، 1388 هـ ـ 1968 م .

ابن أبي العز: جمال الدين يوسف بن صلاح الدين أبي البركات موسى بن محمد الملطي الحنفى ت 803هـ.

327. شرح العقيدة الطحاوية ، تحقيق جماعة من العلماء وخرج أحاديثها الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت لبنان ، ط/ 3، 1391 هـ .

ابن عساكر: أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر ت 571 هـ.

328. تأريخ دمشق الكبير، تحقيق وتعليق علي عاشور،دار إحياء التراث العربي،بيروت ـ لبنان، ط/ 1، 1421هـ ـ 2001م.

329. تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، دار الكتاب العربي، بيروت\_لبنان، 1399هـــ1979م.

ابن عطية : أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ت 541 هـ.

330. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان، 1423 هـ ـ 2002م.

ابن عقيل: بهاء الدين عبد الله بن عقيل الحمداني المصري ت 769 هـ.

331. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محيى الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، د . ت .

المعكبرى: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي ت387 هـ.

332. الإبانة ، تحقيق أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، منشورات عمد على بيضون ، ط/ 1 ، 1422 هـ\_2002 م .

ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ت 1089 هـ.

333. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة جديدة، د. ت.

العمري: الدكتور أكرم ضياء العمري.

334. موارد الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ، دار القلم ، بيروت لبنان ، ط/ 1، 1395هــــ 1975م .

العليمي: محيي الدين أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ت 928 هـ. 335. المنهج الأحد في تراجم أصحاب الإمام أحد، تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ، منشورات محمد علي بيضون، ط/ 1، 1420هـ 1999 م. العليمي: الدكتور أحمد العليمي.

أبو عوانة: المحدث الحافظ يعقوب بن إسحاق الإسفراييني ت 316 هـ.

337. مسند أبي عوانة ، تحقيق أيمن عارف الدمشقي ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1419 هـ ـ 1998 م .

عياض: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ت 544 هـ.

338. إكبال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق د. يجيى إسباعيل، دار الوفاء، مصر، ط/1، 1419هــــ1998م.

339. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، تحقيق د. أحمد بكير محمود ، دار مكتبة الحياة ، بيروت لبنان ، 1388 هـ ـ 1968 م .

340. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، وبذيله حاشية مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للشمنى ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، والشركة الشرقية ، بيروت لبنان ، د . ت .

## (غ)

الغبريني: أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني البجاوي ت 714 هـ.

341. عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايــة ، طبع الجزائر ، 1328هـــ1910 م .

الغزي: نجم الدين محمد بن محمد الغزي العامري القرشي الشافعي الدمشقي ت 1061 هـ 342. الكواكب السائرة لأعيان المائة العاشرة ، ضبطه د. جبرائيل سليمان جبور ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2 ، 1979 م .

الغزالي: حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ت 505 هـ

343. إحياء علوم الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروّت لبنان ، ط/ 1 ، 1406هـ 1986 م.

344. الاقتصاد في الاعتقاد، مطبعة حجازي، مكتبة الحسين التجارية، مصر، ط/ 1،

د . ت.

345. تهافت الفلاسفة ، تحقيق د. سليهان دنيا ، دار المعارف ، مصر ، ط/ 4 ، 1385 هــ 1966 م .

346؛ الدرر الفاخرة في علوم الآخرة ، دار الشرق الجديد ، بغداد ، 1983 م .

347. قواعد العقائد، تحقيق وتعليق موسى محمد على، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان.

348. المستصفى من علم الأصول ، مطبوع مع فواتح الرحموت، دار العلوم الحديثة، بعروت لينان ، د . ت .

349. المضنون به على غير أهله ، القاهرة ـ مصر ، د . ت .

350. معيار العلم في فن المنطق ، طبع على نفقة محيي الدين صبري ، المطبعة العربية ، مصر، ط/ 2 ، 1346 هـــ 1927 م .

351. مقاصد الفلاسفة ، طبع على نفقة محيي الدين صبري ، المطبعة المحمودية التجارية ، الأزهر ، مصر ، ط/ 2 ، 1355 هـ ـ 1936 م .

352. المقصد الأسنى في شرح الأسياء الحسنى ، مطبعة السعادة ، مصر ، د . ت .

353. المنخول من تعليقات الأصول ، تجقيق محمد حسن هيتو ، دار الفكر ، دمشق ، ط/ 4، 1400هـــ 1980م .

354. منهاج العابدين وبهامشه بداية الهداية، المطابع الحسينية المصرية، إدارة محمد أفندي عبد اللطيف الخطيب، د . ت.

355. الوسيط، تحقيق أحمد محمد ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة مصر، ط/1، 1407 هـ.

الغفاري: الدكتور ناصر بن عبد الله بن علي

356. مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط/ 2، 1413 هـ.

#### (ف)

الفارابي: الفيلسوف المشهور أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان ت 339 هـ.

357. كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات ، تحقيق د. فوزي نجار ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1964 م .

الفارابي: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي اللغوي ت 350 هـ.

358. ديوان الأدب، تحقيق أحمد مختار عمر، مجمع اللغة العربية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1974م .

ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي القزويني ت 395 هـ.

359. مجمل اللغة، دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط/ 1، 1404هـ 1984م.

الفاكهي: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس ت 275 هـ.

360. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، تحقيق د. عبد الملك عبد الله دعيش ، دار خضر، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2 ، 1414 هـ .

الفتني : محمد بن طاهر الفتني الهندي ت 986 هـ.

361. تذكرة الموضوعات ، بيروت ، تصوير عن طبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ـ الهند .

### الفتوحي :

362. شرح الكوكب المنير ، المسمى " مختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه " تحقيق د . محمد الزحيلي ود . نزيه حماد ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، مكة المكرمة ، 1980 م .

الفراهيدي: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي ت 170 هـ.

363. كتاب العين ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، د . ت .

ابن فرحون : برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المدني المالكي ت799هـ.

364. الذيباج المذهب في معرفة أعيان المذهب المالكي، تحقيق د . محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، مصر ،1351هـ.

ابن فهد: عبد العزيز بن عمر بن محمد المكي ت 885 هـ.

365. معجم الشيوخ ، تحقيق محمد الزاهي ، منشورات دار اليهامة للترجمة والنشر ، الرياض، سلسلة مؤرخو مكة ، ط/ 1 ، 1402 هـ ـ 1982 م .

#### مؤسسة آل البيت:

366. الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط (الحديث النبوي وعلومه ورجاله)، مؤسسة آل البيت، الأردن ، 1991 م .

الفيروز آبادي : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي ت 817 هـ.

367. القاموس المحيط ، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقوسي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، ط/7، 1424 هـ ـ 2003 م .

#### (ق)

القاري : الملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي ت 1014 هـ.

368. شرح الفقه الأكبر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط/ 1، 1404هـ 1984م.

369. المصنوع، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة الرشد، الرياض، ط/ 4، 1404هـ.

ابن قاضي شهبة : تقي الدين أبو بكر أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي ت 851 هـ.

370. طبقات الشافعية ، تصحيح وتعليق د. عبد العليم خان ، دار الندوة الجديدة ،

بيروت\_لبنان ، 1407 هـــ1987 م .

ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 276 هـ.

371. تأويل مختلف الحديث، تحقيق محمد زهري النجار، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، 1393هــــ1972م.

372. الشعر والشعراء ، تحقيق د. مفيد قميحة ، مراجعة نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان ، ط/ 2 ، 1405 هـ \_ 1985م .

373. غريب الحديث ، تحقيق د. عبد الله الجبوري ، بغداد ، ط/ 1 ، 1397 هـ.

القشيري: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي ت 465 هـ

374. الرسالة القشيرية ، بهامشها منتخبات من شرح زكريا الأنصاري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ط/ 1 ، 1395 هـــ 1940 م .

ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت 620 هـ. 375. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، د . ت.

376. لمعة الاعتقاد ، ومعها شرح محمد صالح العثيمين ، تحقيق أبي محمد أشرف بن عبد المقصود ، مكتبة الرياض ، ط/ 3 ، 1415 هـــ 1995 م .

377. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1 ، 1405 هـ ـ 1984 م .

القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي ت 682 هـ.

378. العقد المنظوم في الخصوص والعموم ، تحقيق د. أحمد الختم عبد الله ، المكتبة المكية ، دار الكتب ، القاهرة ـ مصر ، ط/ 1، 1420 هـ .. 1999 م .

القرافي : بدر الدين محمد القرافي المالكي ت 1008 هـ.

379. توشيح الديباج وحلية الابتهاج، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، 1403 هـ. القرشي : أبو الوفاء القرشي الحنفي المصري ت 775 هـ.

380. الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن ـ الهند 1332هـ.

القرطبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ت 671 هـ.

381. الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام ، وإظهار محاسن دين الإسلام،

وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، تحقيق د. أحمد حجازي السقا ، دار التراث العربي ، القاهرة ـ مصر ، 1980 م .

382. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، تحقيق د. أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر ، 1405 هـــ 1985 م .

383. الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان، عن طبعة دار الكتب المصرية ، 1387هـــ 1967م .

ابن قطلوبغا: زين الدين قاسم بن قطلوبغات 789 هـ.

384. تاج التراجم ، مكتبة العانى ، بغداد ، 1962 م .

القفال: سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال ت 507 هـ.

385. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ، تحقيق د. ياسين أحمد إبراهيم دراكة ، مكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ـ الأردن ط/ 1، 1988 م .

القفطي: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني ويعرف بالقاضي الأكرم ت 646 هـ.

386. إنباه الرواة على أنباء النحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ، 1369 هـ.

القلانسي : أبو العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطى ت 521 هـ.

387. إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر ، تحقيق عمر حمدان الكبيسي ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، 1404 هـ ـ 1984 م .

ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر بن أيوب ت 751 هـ.

388. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د . ت .

389. الروح، تحقيق عبد الفتاح محمو دعمر، دار الفكر للنشر، عمان الأردن، ط/ 2، 1986 م.

390. زاد المعاد في هدي خير العباد ، المطبعة المصرية ، ط/ 1 ، 1347 هـ 1928م .

#### (と)

الكاساني: علاء الدين بن مسعود الحنفي ت 587 هـ.

391. بدائع الصنائع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2 ، 1406 هـ ـ 1986 م.

كاشف الغطاء: محمد حسين بن علي كاشف الغطاء ت 1373 هـ.

392. أصل الشيعة وأصولها ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت لبنان ، د . ت .

الكتاني: أبو الفيض محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير الحسيني الإدريسي ت 1327 هـ.

393. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ، عناية

د. إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت لبنان ، ط/ 2 ، 1402 هـ 1982 م .

الكتاني: أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس بن محمد الزمزمي ت 1345 هـ

394. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ، دار الفكر ، دمشق، ط/ 3 ، 1383هــــــ 1964م .

الكتبى: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحن ت 764 هـ.

395. فوات الوفيات ، تحقيق الشيخ علي معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون ، بيروت\_لبنان ، ط / 1، 1421 هــــ 2000 م.

ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت 774 هـ.

396. البداية والنهاية ، مكتبة المعارف ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2 ، 1977 م .

397. تفسير القرآن العظيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، منشورات محمد علي بيضون ، 1421 هـــــــ 2000 م ، وطبعة دار الوراق ودار ابن حزم ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1420 هـــــــ 2000م .

398. شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه ، شرح وتحقيق د . مصطفى عبد الواحد ، دار الرائد العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط / 2 ، 1407 هـ ـ 1987 م .

399. السيرة النبوية ، ضبطه وصححه الأستاذ أحمد عبد الشافي ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ، د . ت.

كحالة: عمر رضا كحالة.

400. معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، د. ت.

الكرماني: شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن محمد بن سعيد الكرماني البغدادي ت 786 هـ.

401. شرح البخاري المسمى " تحقيق الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري " دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، ط/ 2، 1401 هـ ـ 1981 م .

الكلاباذي: أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري ت 380 هـ.

402. التعرف لمذهب أهل التصوف ، ضبطه وعلق عليه أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، منشورات محمد على بيضون ، 1422 هـــ 2001 م .

الكلاعي: أبو الربيع سليان بن موسى الكلاعي الأندلسي ت 634 هـ.

403. الاكتفاء في ما تضمنه من مغازي رسول الله \_ الله على الثلاثة الخلفاء ، عالم الكتب ، بيروت \_ لبنان ، ط/ 1 ، 1407 هـ \_ 1997 م .

الكلنبوي: إسهاعيل بن مصطفى بن محمود المعروف بشيخ زاده الكلنبوي ت 1205 هـ.

404. البرهان ، ومعه حواشي المصنف والبنجويني وابن القره داغي ، تصحيح المحقق الشيخ محمود المنصوري ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1347 هـ .

405. حاشية على شرح الدواني على العقائد العضدية ، المطبعة العثمانية ، دار السعادات ، 1316 هـ..

الكليني: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي السلسلي البغدادي ت 329 هـ. 406. الأصول من الكافي ، تعليق علي الغفاري ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، 1388 هـ. الكناني: أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الدمشقي الشافعي ت 363هـ.

407. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط/ 1، 1399 هـــ 1979 م.

الكوقي: أبو محمد أحمد بن محمد بن أعشم الكوفي ت 314 هـ.

408. الفتوح ، دار الندوة الجديدة ، بيروت ـ لبنان ، مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة على العارف العثمانية بحيدر آباد الدكل ـ الهند بمراقبة محمد عبد الحميد خان .

## (ل) بولايو المواهد ال

اللالكائي: هبة الله أبو القاسم بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي اللالكائي ت 418 هـ. 409. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة ، ويليه كرامات الأولياء ، تحقيق محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، منشورات محمد علي بيضون ، ط/1 ، 1423 هـ 2002 م .

410. كرامات الأولياء ، طبع بعد شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، تحقيق محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، منشورات محمد علي بيضون ، ط/ 1، 1423 هـ 2002 م .

اللخمي: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن هشام ت 577 هـ.

411. شرح الفصيح ، دراسة وتحقيق د. مهدي عبيد جاسم ، دائرة الآثار والتراث ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، ط/ 1 ، 1409 هــ 1988 م .

اللكنوى: أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ت 1304 هـ.

412. الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، د . ت .

### (م)

الماتريدي: أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمر قندي الحنفي ت 333 هـ. 413. تأويلات أهل السنة ، تحقيق د. مصطفى مستفيض الرحمن ، مطبعة الإرشاد ، بغداد، 1404 هـــ 1983 م .

414. كتاب التوحيد ، تحقيق د. فتح الله خليف ، دار المشرق ، بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت، 1970م .

ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 275 هـ.

415. سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د. ت.

ابن ماكولا: الأمير الحافظ على بن هبة الله بن أبي نصر ماكولات 475 هـ.

416. الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ، الناشر محمد أمين دمج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، 1411 هـ .

مالك: الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة ت 179 هـ.

417. المدونة الكبرى ، دار صادر ، بيروت ـ لبنان ، مصورة عن مطبعة السعادة ، مصر ، 1323 هـ.

418. الموطأ رواية يحيى الليثي ، حققه وخرج أحاديثه ، د. بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2 ، 1417 هـ ـ 1997 م .

الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ت 450 هـ

419. أدب الدنيا والدين ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ـ مصر ، ط/ 16، 1925 .

420 أعلام النبوة ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1971 م .

421. النكت والعيون "تفسير الماوردي "تحقيق خضر محمد خضر ، راجعه عبد الستار أبو غدة ، مطابع مقهوي ، الكويت ، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، ط/ 1، 1402 هــــ 1982 م .

المباركفوري: أبو العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ت 1353 هـ.

422. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ، ضبط ومراجعة عبد الرحمن محمد عثمان ، نشر المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، ط/2 ، مطبعة الفحالة الجديدة ، مصر ، 1387 هـــ 1967 م .

المباركفوري: صفي الرحمن المباركفوري.

423. الرحيق المختوم ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2، 1425 هـ ـ 2004 م .

المجلسي : محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود على الأصفهاني ت 1111 هـ.

424. بحار الأنوار ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، 1387 هـ .

أبو المحاسن الحنفي يوسف بن موسى:

425. معتصر المختصر من مشكل الآثار، عالم الكتب بيروت، مكتبة المثنى القاهرة، د. ت.

المحاسيبي: أبو عبد الله الحارث بن أسد ت 243 هـ.

426. مائية العقل ، والعقل وفهم القرآن ، تقديم وتحقيق حسين القوتلي ، دار الفكر ، بيروت\_لبنان ، ط/ 1، 1971 م .

المحب الطبري: أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد المكي الشافعي الشهير بالمحب الطبري ت 694 هـ.

427. الرياض النضرة في مناقب العشرة ، مطبعة دار التأليف ، مصر ، ط/ 2، 21372. 1953 م .

محمد رمضان: الدكتور محمد رمضان عبد الله.

428. الباقلاني وآراؤه الكلامية ، مطبعة الأمة ، بغداد ، 1986 م .

429. علم المنطق ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992 م .

محمد فريد: محمد فريد بك بن أحمد فريد باشا ت 1338 هـ.

430. تأريخ الدولة العلية العثمانية ، تحقيق د. إحسان حقي ، دار النفائس ، بيروت، ط/ 1408 هـ 1988م.

محمد ياسين: الشيخ محمد ياسين بن عبد الله الموصلي.

431. القول الموفي شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة الكوفي، مطبعة الشعب، بغداد، 1989 م.

محيي الدين : محيي الدين عطية وآخرون.

432. دليل مؤلفات الحديث الشريف، دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان، ط/ 1، 1418 هــ 1997 م.

المدرس: الشيخ عبد الكريم محمد المدرس المعروف بعبد الكريم بياره ت 1426 هـ.

433. رسائل الرحمة في المنطق والحكمة.

المراغي : أبو الوفا المراغي.

434. فهرس المكتبة الأزهرية للكتب الموجودة فيها إلى سنة 1369 هــ 1950 م.

المراغى: عبد الله مصطفى الشيخ.

435. الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2 ،

1394 هـ.

المزي: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ت 742 هـ.

436. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، ومعه النكت الظراف على الأطراف لابن حجر، تحقيق عبد الصمد شرف الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، منشورات محمد على بيضون، ط/1، 1420هـ ـ 1999م.

437. تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، تحقيق د. بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة، ط/ 1، 1418 هــــ 1998م.

المزني: أبو إبراهيم إسهاعيل بن يحيى بن إسهاعيل بن عمرو المصري الشافعي ت 264 هـ.

438. مختصر الأم للشافعي ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، د . ت .

المسعودي: أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي ت 346 هـ.

439. مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 1407 هـــ 1987 م .

مسلم: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت 261 هـ.

440. صحيح مسلم ، خدمة محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، 1398 هــ 1978 م .

441. الكنى والأسهاء ، تحقيق عبد الرحيم القشقري ، دار النشر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 1404هـ.

مصطفى مراد: الدكتور مصطفى مراد

442. معجزات الرسول " ألف معجزة من معجزات الرسول " دار الفجر للتراث ، القاهرة مصر ، ط/ 1 ، 1423 هـ ـ 2003 م .

معمر بن راشد: أبو عروة الأزدي البصري ت 153 هـ.

443. الجامع ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2، 1403 هـ ، منشور في نهاية المصنف لعبد الرزاق الصنعاني .

المعري: أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان ت 449 هـ.

444. ديوان سقط الزند، شرح وتعليق د. ن رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، 1965 م. ابن معين: الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الغطفاني ت 233 هـ.

445. تأريخ يحيى بن معين ، رواية عثمان الدارمي ، تحقيق د. أحمد محمد نور سيف ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، 1400 هـ.

446. تأريخ يحيى بن معين ، رواية عباس الدوري ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ، ط/ 1 ، 1399 هـ \_ 1979 م .

المغربي: أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن الطارابلسي المغربي المعروف بابن الحطاب ت 954 هـ. 447. مواهب الجليل، وبهامشه التاج والإكليل، مطبعة السعادة، مصر، ط/ 1، 1329 هـ. المغربي: الدكتور عبد الفتاح المغربي.

448. أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط/ 1، 1405 هـــ 1988 م. 449. المنجد في اللغة والأعلام ، دار المشرق ، بيروت ــ لبنان ، ط/ 3 ، 1988 م .

المقدسي : أبو محمد مطهر بن طاهر المقدسي البغوي ت 507 هـ.

450. البدء والتأريخ ، نشر كلمان هوار مارسي ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة، 1916 م. المناوي : محمد عبد الرؤوف المناوي القاهري ت 1031 هـ.

451. فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط/ 1، 1356 هــــــ 1938 م.

ابن منده: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ت 395 هـ.

452. الإيهان، تحقيق علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، دار الفضيلة، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، ط/ 4، 1421 هــ 2001 م.

المنذري: زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي ت 656 هـ.

454. التكملة لوفيات النقلة ، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/2، 1401هــــ 1981 م .

ابن منظور : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري ت 711 هـ.

455. لسان العرب ، تحقيق عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي ، دار المعارف، القاهرة ، د . ت .

456. الموسوعة الثقافية.

(ن)

النبهاني: الشيخ يوسف بن إسهاعيل بن يوسف النبهاني ت 1350 هـ.

457. الجامع لكرامات الأولياء، دار الفكر، بيروت لبنان ، ط/ 1، 1400 هــ 1980 م. النجراني : الحسن بن متويه النجراني المعتزلي.

458. التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ، تحقيق د. سامي مضر ود. فيصل بدير ، دار الثقافة ، القاهرة ـ مصر ، 1394هـ ـ 1975 م .

ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصري الحنفي الشهير بابن نجيم ت970هـ. 459 . الأشباه والنظائر ، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ، مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة \_ مصر ، 1387هـ 1968م.

ابن النديم: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد النديم الوراق البغدادي ت 438 هـ

460. الفهرست، مطبعة الاستقامة ، المكتبة التجارية الكبرى الحاج مصطفى محمد، القاهرة مصم ، د.ت.

النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت 303 هـ.

461. تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله \_ الله و من بعدهم ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، دار الوعى ، حلب \_ سورية ، ط / 1 ، 1369 هـ \_ 1949 م .

462. السنن الكبرى ، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي ، بإشراف شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، 1421 هـ ـ 2001 م .

463. المجتبى "سنن النسائي " بشرح السيوطي وحاشية السندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان ، د . ت .

النسفي: أبو المعين ميمون بن محمد ت 508 هـ.

464. بحر الكلام ، المطبعة الحميدية ، بغداد ، 1304 هـ.

النسفى: حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود ت 710 هـ.

465. تفسير النسفى، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، د. ت.

466. عمدة العقائد ، تحقيق وليم كاريتون ، لندن ، د . ت .

أبو نعيم: أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن مهران المهراني الأصبهاني ت 430 هـ.

467. دلائل النبوة ، عالم الكتب ، بيروت ـ لبنان ، 1409 هـ ـ 1988 م .

468. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 1، 1409 هـــ 1988 م .

469. المستخرج على الصحيحين ، تحقيق محمد حسن الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت\_لبنان ، ط/ 1 ، 2001 م .

470. الضعفاء ، تحقيق د. فاروق حمادة ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ط/ 1 ، 1405 هـــ 1985 م.

النووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت 676 هـ.

471. الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، مكتبة النقاء ـ بغـداد، ط/ 4، 1375هــــــ 1955م.

472. روضة الطالبين ، المكتب الإسلامي ، بيروت ـ لبنان ، 1395 هـ ـ 1975 م .

473. رياض الصالحين ، تحقيق د. ماهر ياسين الفحل، شركة الخنساء، بغداد، 1426 هـــ 2005 م.

474. شرح صحيح مسلم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان ، 1407 هـ ـ 1987 م .

475. المجموع شرح المهذب ، تحقيق محمد نجيب ، المكتبة العالمية ، القاهرة ، د . ت .

476. منهاج الطالبين وعمدة المفتين ، ومعه السراج الوهاج بشرح المنهاج ، نشر عزالي ، سنندج ، إيران ، 1358هـ.

### (هـ)

أبو هاشم الأمير: إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير.

477. المصنفات التي تكلم عليها الإمام الحافظ الذهبي نقدًا أو ثناء ، مكتبة المتنبي ، الدمام السعودية ، ط/ 1، 1424هـ 2003 م .

الهاشمي: السيد أحمد الهاشمي.

478. جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، أشرف على تحقيقه وتصحيحه لجنة من الجامعيين ، مؤسسة المعارف ، بيروت لبنان ، د . ت .

هايم: س هايم.

479. القاموس الفارسي الإنكليزي ، طهران ، 1961 م .

الهروي : أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ت 224 هـ.

480. غريب الحديث ، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة ، دار الكِتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، منشورات محمد على بيضون ، ط / 2 ، 1424 هـ ـ 2003 م .

الهروي: أبو عبيد أحمد بن محمود الهروي صاحب الأزهري ت 401 هـ.

481. الغريبين ، تحقيق د. محمود الطناحي ، طبع الجزء الأول والباقي مصور لدى الطناحي، القاهرة ، 1930م.

ابن هشام: عبد الملك بن هشام المعافري ت 213 هـ

482. تهذيب السيرة النبوية لابن إسحاق، قدم لها وعلق عليها وضبطها طه عبد الرؤوف، دار الجيل، بروت لبنان، د. ت.

ابن هشام: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الأنصاري المصري ت 761 هـ.

483. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ومعه عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيى الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، د . ت .

484. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب لمحمد محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة ـ مصر ، د . ت .

485. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، مع حاشية الشيخ محمد الأمري ، دار إحياء الكتب العربية ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، مصر ، د . ت .

ابن الهام: العلامة الكيال بن الهام ت 861 هـ.

486. المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة ، مطبعة السعادة ، مصر ، د . ت .

الهندي: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي.

487. إظهار الحق ، دار الجيل ، بيروت\_لبنان ، ط / 1 ، 1408 هـ ، 1988 م .

الهيثمي : نور الدين علي بن أبي بكر ت 807 هـ.

488. كشف الأستار في زوائد البزار ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2 ، 1984 م .

489. مجمع الزائد ومنبع الفرائد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 2، 1967 م .

490. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد رضوان العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، 1413 هـ ـ 1993 م .

### (و)

الواحدي: أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الشافعي ت 486 هـ.

491. أسباب النزول ، وبهامشه الناسخ والمنسوخ ، المطبعة الهندية في غيط النوبي بمصر، 1315 هـ.

الوازني: إدريس بن أحمد الوازني ت 1348 هـ.

492. النشر الطيب ، القاهرة \_ مصر ، د . ت .

الواقدي: محمد بن عمر بن واقد ت 207 هـ.

493. المغازي ، تحقيق د. مارسدن جونس ، عالم الكتب ، بيروت ـ لبنان ، ط/ 3، 1404 هـ 1984 م .

494. الردة ، تحقيق د . يحيى الجبوري ، دار الغرب الإسلامي ، بـيروت ـ لبنان ، 1410 هــ 1990 م .

وثيمة : وثيمة بن موسى بن الفرات الفارسي الأخباري ت 237 هـ.

495. قطع من كتاب الردة ، جمع المستشرق الألماني ولهلم هونرباخ ، طبع مجمع العلماء والأدباء بمنيصة ، 1951م .

### (ي)

اليافعي: عفيف الدين، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي ت 768 هـ. 496. روض الرياحين في حكايات الصالحين، تحقيق محمد عزت، المكتبة التوفيقية، مصر، د. ت.

497. مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ، منشورات محمد على بيضون ، 1417 هـ ـ 1997 م .

ياقوت: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي ت 626 هـ.

498. معجم الأدباء ، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ـ مصر، 1355 هـــ 1936 م.

499. معجم البلدان ، تقديم محمد عبد الرحمن المرعشــلي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت\_لبنان ، 1416 هــــ1996 م .

أبو يعلى: الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي ت 307 هـ.

500. مسند أبي يعلى ، تحقيق حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، بيروت، ط/ 1، 1405 هـ\_ 1985م .

أبو يعلى الفراء: القاضي محمد بن الحسين الفراء ت 458 هـ.

501. العدة في أصول الفقه ، تحقيق د. أحمد بن علي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان، 1400هـ 1980م.

ابن أبي يعلى : القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ت 521 هـ.

502. طبقات الحنابلة ، دار المعرفة ، تحقيق محمد حامد الفقي ، بيروت ـ لبنان ، د . ت .

يوسف آصف:

503. تأريخ سلاطين آل عثمان، تحقيق بسام الجاري، دار البصائر، ط/ 3، 1405 هـ 1985 م. يوسف كرم: الدكتور يوسف كرم.

504. تأريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر، 1355 هــ 1936 م.

# الرسائل الجامعية

505. البقاعي ومنهجه في التفسير ، رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد مقدمة من قبل الطالب أكرم عبد الوهاب بإشراف أ . د حامد عبد الستار 1412 هـــ 1992 م.

506. خوارق العادات عند المسلمين ، رسالة ماجستير إعداد عبد الجليل إبراهيم الفهداوي، كلية العلوم الإسلامية ، جامعة بغداد ، بإشراف د. محمد رمضان ، 1415 هـــ 1995 م .

507. المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة عبد العزيز البخاري ، رسالة دكتوراه في كلية العلوم الإسلامية ، جامعة بغداد ، تحقيق د. مفلح عبد الواحد ، بإشراف د. عبد الملك السعدي ، 1419هــــ 1998 م .

508. النكت الوفية بها في شرح الألفية ، قدم جزءًا منه لنيل شهادة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأستاذ خبير خليل سنة 1416هـ، من بداية الكتاب إلى قسم الحسن، والأستاذ يحيى عبد الله ناصر الأسدي اليمني من أول باب الضعيف سنة 1415 هـ.

509. مجلة تأريخ العرب العالم ، السنة العشرون العدد 187 أيلول ت1 لسنة 2000 ، الجزء 2 ، لبنان اتحاد المؤرخين ، الجامعة اللبنانية ، مقال بعنوان البقاعي مؤرخًا للدكتور عمر عبد السلام تدمري .

510. مجلة آفاق الثقافة والتراث ، مجلة فصلية تصدر عن مركز جمعة الماجد دبي ، السنة الثالثة العدد التاسع حزيران 1995م ، مقال بعنوان : " الإمام البقاعي ومؤلفاته " للأستاذ خيرالله الشريف .

511. الأساليب البلاغية في تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (رسالة دكتوراه) إعداد عقيد خالد حمودي العزاوي ، بإشراف الدكتور محسن عبد الحميد ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد 1423 هـ ـ 2002 م .

## الفهارس

### ويشتمل على الفهارس الأتية

أولا: فهارس الآيات القرآنية الكريمة.

ثانيًا : فهارس الأحاديث النبوية الشريفة.

ثالثًا : فهارس الآثار.

رابعًا : فهارس الأعلام.

خامسًا: فهارس الأماكن.

سادسًا: فهارس الجماعات والقبائل وأصحاب المذاهب.

سابعًا : فهارس الأشعار.

ثامنًا : فهارس الكتب الواردة في النص المحقق.

تاسعًا : فهارس الفوائد.

# فهرست الآيات القرآنية الكريمة

| الصفحة      |     | الأيسة                                                         |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------|
|             | (1) |                                                                |
| 181         |     | ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾                            |
| 200,351     |     | ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ ﴾                             |
| 281         |     | ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ﴾ |
| 300         |     | ﴿إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَلِدُ ٱلطَّيِّبُ﴾                       |
| 320         |     | ﴿إِنَّهُم يَرَوْنَهُ لَ بَعِيدًا ﴾                             |
| 126         |     | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ ﴾                |
| 376         |     | ﴿أَنْبِونِي بِأَسْمَآءِ مَتَؤُلَآءِ﴾                           |
| 398         |     | ﴿ إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى ﴾                          |
| 435         |     | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِفَايَنتِنَا سَوْفَ نُصّلِيمٍ      |
| 436         | ·   | ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ﴾                     |
| 437         |     | ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾                        |
| 437         |     | ﴿أُوءَابِنَاؤُنَا ٱلْأَوْلُونَ﴾                                |
| 438         |     | ﴿ أَنَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾            |
| 484         |     | ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾                                     |
| 106,492,504 |     | ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ             |
| 514         |     | ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَّمُ عَظِيمٌ ﴾                           |
| 553         |     | ﴿ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾                      |
| 575         |     | ﴿ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْئَلُكُرِّ أُجْرًا﴾                   |
| 583         |     | ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَفُرْ ۗ                     |

| 637     | <br>﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهِم مُيْتُونَ ﴾                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 752     | ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً ﴾                             |
| 200,307 | <br>﴿ إِنَّ آلَةً عَلَىٰ كُلِّي غَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                         |
| 255     | <br>♦ آلة ثورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                               |
| 300     | <br>﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾                                       |
| 320     | ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ ﴾                                                 |
| 346     | <br>﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾                  |
| 355     | <br>﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِفَيْ إِذَآ أَرُدَّنَهُ ﴾                       |
| 398     | <br>﴿ أَيِذَا صَٰلَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                  |
| 398,400 | <br>﴿إِنَّكَ لَا يَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ﴾                                |
| 435     | ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ﴾                                |
| 436     | ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾                            |
| 437     | <br>﴿ أُوذَا مِثْنَا وَكُنَّا نُرَابًا﴾                                  |
| 437     | ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴾                                             |
| 300     | <br>﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾                                         |
| 484     | <br>﴿لِمَاحُ                                                             |
| 504     | ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ﴾                                              |
| 93,542  | ﴿ أُرِنَ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾                                              |
| 559     | ﴿ أَمْ لَدْ يَعْرِفُوا رَسُوكُمْ ﴾<br>﴿ أَمْ لَدْ يَعْرِفُوا رَسُوكُمْ ﴾ |
| 575     | ﴿ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي﴾                              |
| 628     | <br>﴿إِنَّهُ، لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ ﴾           |
| 653     | ﴿إِن ٱلْمُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ ﴾                                        |
| 789     | <br>﴿أُنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ ﴾                                             |

|         | (ب)     |                                                          |
|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| 303     |         | ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾                               |
| 435     |         | ﴿بَلَّ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُحْتَفُونَ ﴾           |
| 789     |         | ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾                              |
|         | (ت)     |                                                          |
| 126,199 |         | ﴿تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ |
| 401     |         | ﴿تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ﴾                              |
| 438     |         | ﴿تَرۡهَفُهَا قَتَرَةُ﴾                                   |
| 789     |         | ﴿تَنَّزُّلُ ٱلْمَلَّمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾            |
|         | (ث)     |                                                          |
| 352     | . (8)   | ﴿ ثُمَّ إِنَّكُر بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴾            |
| 437     |         | ﴿ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ - ﴾                     |
| 438     | <u></u> | ﴿ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴾                            |
| 438     |         | ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾    |
| 633     |         | ﴿ ثَانِي ٱثْنَيْنَ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ ﴾             |
| 628     |         | ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾                   |
|         |         | •                                                        |
|         | (ج)     |                                                          |
| 210,357 |         | ﴿جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾                     |
| 789     |         | ﴿جَاعِل ٱلْمَلَتِيكَةِ رُسُلاً ﴾                         |
|         | (ح)     | •                                                        |
| 437     |         | ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ ﴾         |
| 573     |         | وُٱلْحَجُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ ﴾                        |

171

575

|     | (خ)                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 437 | ﴿خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ﴾                                                                          |
| 438 | ﴿خُدُوهُ فَغُلُّوهُ﴾                                                                            |
| 438 | ﴿ خَنشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً ﴾                                                |
| 485 | ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّهَوَاتُ﴾                                                    |
| 167 | ( ذ)<br>﴿ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾                                                         |
| 376 | (ر)<br>﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ﴾                              |
| 398 | ﴿إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسَ ﴾                                                |
| 541 | ﴿إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾<br>﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ۗ﴾ |
|     | (س)                                                                                             |
| 397 | ﴿سَيَهُ لِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ                                                            |
| 436 | ﴿سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ﴾<br>﴿سَتُكْتَبُ شَهَىدَ ثُهُمْ وَيُسْعَلُونَ﴾                     |
| 467 | ﴿سَتُكْتَبُ شَهَدَهُمْ وَيُسْعَلُونَ﴾                                                           |
|     |                                                                                                 |
|     |                                                                                                 |
|     |                                                                                                 |
|     |                                                                                                 |

(ص)

﴿صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ ﴿صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

|          | (ض)                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 438      | ﴿ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْفِرَةٌ ﴾                                      |
|          | (و)                                                               |
| 246      | ﴿عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾                                                |
| 303      | ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾                                     |
| 705      | ﴿عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ﴾                                           |
| 719      | ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ ﴾                                       |
|          | (خُ)                                                              |
| 547      | ﴿غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْامِينَ ﴾                              |
| 175      | (ف)                                                               |
|          | ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أُجَلَهُنَّ﴾                                    |
| 183,514  | ﴿فَأَقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾                                    |
| 324      | ﴿ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَيُّ ﴾                                   |
| 376      | ﴿فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلَهِ ﴾                              |
| 397      | ﴿فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ﴾                       |
| 436      | ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ﴾                                 |
| 438      | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِتَنبَهُ، بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَا وُمُ |
| 438      | ﴿ فَسَوِّفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾                         |
| 438,588  | ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾                |
| 108,523  | ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾                                 |
| 628      | ﴿فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنجِزِينَ﴾                     |
| ÷100,782 | ﴿فَفَهُمْنَاهَا سُلِّيْمَانَ﴾                                     |
| 181      | ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾                    |

| 236         |   | ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ﴾                                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 359         |   | ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن﴾                                        |
| 385         |   | ﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ﴾                                       |
| 398         |   | ﴿ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ ﴾                                  |
| 437         |   | ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾                            |
| 438         |   |                                                                  |
| 438         |   | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُولِي كِتَلِبَهُ مِيمِينِهِ ٢٠                  |
| 554,751     |   | ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾                 |
| <b>72</b> 2 |   | ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْهُ ﴾                            |
|             |   |                                                                  |
|             |   | /•×                                                              |
|             | 1 | (ق)                                                              |
| 200         |   | ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً ﴾                           |
| 343         |   | ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾                        |
| 435         |   | ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ﴾                        |
| 437         |   | ﴿قَالُواْ يَنوَيْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا ۗ         |
| 437         |   | ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ﴾                               |
| 437         |   | ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ﴾                         |
| 126,580     |   | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ |
| 790         |   | ﴿سُبْحَينَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ﴾                                   |
| 273,588     |   | ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾                                     |
| 359         |   | ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾                                |
| 435         |   | ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ بِكُر ﴾                                  |

| 437<br>437<br>530<br>705           |   |     | ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَآ﴾<br>﴿قُلِ ٱللَّهُ كُنِيكُرْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾<br>﴿قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾<br>﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾                                                               |
|------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |   | (4) |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 376                                |   |     | ﴿ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾                                                                                                                                                                                                                 |
| 437                                |   |     | ﴿ كَٱلْمُهُلِ يَغْلَى فِي ٱلْبُطُونِ ﴾                                                                                                                                                                                                              |
| 575                                |   |     | ﴿ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                         |
| 433,438                            |   |     | ﴿ كُمَا بَدَأُنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُۥ﴾                                                                                                                                                                                                        |
| 437                                |   |     | ﴿ كَعَلِّي ٱلْحَمِيمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                             |
| 789                                |   |     | ﴿كُرِّمْتَ عَلَيْهُ                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    |   | (ل) | (3 - 7 )                                                                                                                                                                                                                                            |
| 276,281                            |   | (0) | /15° & 9. ~                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    |   |     | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا ءَاهِٰةً إِلَّا ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                    |
| 276                                |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 276                                |   |     | ﴿ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                        |
| 346                                |   |     | ﴿لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ﴾<br>﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾                                                                                                                                                                                  |
|                                    |   |     | ﴿ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                        |
| 346                                |   |     | ﴿لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ﴾<br>﴿لَا تَأْخُذُهُ مِسِنةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾<br>﴿لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾<br>﴿لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾<br>﴿لَقَدْ أُحْصَلِهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا﴾                            |
| 346<br>347                         |   |     | ﴿لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ﴾<br>﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾                                                                                                                                                                                  |
| 346<br>347<br>436                  |   |     | ﴿لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ﴾<br>﴿لَا تَأْخُذُهُ مِسِنةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾<br>﴿لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾<br>﴿لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾<br>﴿لَقَدْ أُحْصَلِهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا﴾                            |
| 346<br>347<br>436<br>499           | · |     | ﴿لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ﴾<br>﴿لَا تَأْخُذُهُ مِسِنةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾<br>﴿لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾<br>﴿لَقَدْ أَحْصَلِهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا﴾<br>﴿لَقَدْ أَحْصَلِهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا﴾<br>﴿لَا يَسْتَوُرنَ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ |
| 346<br>347<br>436<br>499<br>93,542 |   |     | ﴿لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ﴾<br>﴿لَا تَأْخُذُهُ مِسِنةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾<br>﴿لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾<br>﴿لَقَدْ أَحْصَنهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا﴾<br>﴿لَا يَسْتَوُرنَ عِندَ ٱللَّهِ ﴾<br>﴿لَن تَرَانِي﴾                            |

| 357     |                                         | ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ﴾                                  |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 437     |                                         | ﴿لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾                                |
| 504     |                                         | ﴿لَا يُسْءَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ﴾                                 |
| 95,569  |                                         | ﴿لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا﴾                                                |
| 628     |                                         | ﴿لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ﴾                                                 |
| •       |                                         | (٢)                                                                               |
| 357     | *************************************** | ﴿مَن يَعْمَلْ سُوِّءًا يُجْزَ بِهِۦ﴾                                              |
| 436     |                                         | ﴿مُهْطِعِينِ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ﴾                                               |
| 514     | -                                       | ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ﴾                                                |
| 365,371 |                                         | ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ﴾                                           |
| 504     |                                         | ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ﴾                                        |
| 526     |                                         | ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلَّفَيْ﴾                |
|         |                                         | (ن)                                                                               |
| 789     |                                         | ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ﴾                                                 |
|         |                                         | (هـ)                                                                              |
| 190     |                                         | ﴿ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ﴾                                                         |
| 428     |                                         | ﴿ هَا أَوْمُ ٱقْرَهُ وَا كِتَنبِيّة ﴿ إِنِّي طَلَنتُ أَنِّي مُلَتِي حِسَابِيّهُ ﴿ |
| 436     |                                         | ﴿ هَلَ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَتِّئُكُمْ ﴾                                   |
|         |                                         | (و)                                                                               |
| 164     |                                         | ﴿وَلَكِنَّ ٱللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾                               |
| 183,516 |                                         | ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾                                                    |
| 200     |                                         | ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                                          |
|         |                                         |                                                                                   |

| 281      |         | ﴿وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ ﴾                                  |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 307,324  |         | ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا﴾                         |
| 346      |         | ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾                        |
| 347      |         | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ ﴾ |
| 520      |         | ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ ﴾              |
| 385      |         | ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ﴾                                    |
| 105,391  |         | ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَنِهُمْ يُنفِقُونَ﴾                           |
| 170      |         | ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾                                    |
| 191      |         | ﴿وَآدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾                  |
| 269,303  |         | ﴿وَلَوۡ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا يُهُوا عَنَّهُ ﴾               |
| 320,579  |         | ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ﴾                |
| 346      | <b></b> | ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۗ ﴾                              |
| 345,346  |         | ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا﴾                               |
| 307,346, | 351     | ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ﴾                  |
| 385      |         | ﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾                                        |
| 387      |         | ﴿وَأَنذِ رْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ ﴾                           |
| 105,391  | ••••••  | ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلِفُهُ ﴿ ﴾          |
| 397,398, | 400     | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾             |
| 399      |         | ﴿وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِّمٍ ﴾           |
| 435      |         | ﴿وَٱنَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ﴾                        |
| 435      |         | ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ ﴾                            |

| 435     | <br>﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ ٓ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودٍ ﴾   |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 436     | <br>﴿وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُقَرَّنِينَ﴾      |
| 436     | ﴿وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾                       |
| 436     | ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴾      |
| 436     | <br>﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ﴾ |
| 436     | ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ﴾    |
| 437     | ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾     |
| 437     | <br>﴿وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَنشِعِينَ﴾      |
| 397,400 | ﴿وَأُمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ                         |
| 398     | ﴿وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾             |
| 435     | ﴿وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ ﴾                       |
| 435     | ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾           |
| 435     | ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ﴾                         |
| 436     | ﴿وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ﴾                           |
| 436     | ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ﴾                        |
| 436     | ﴿وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وِرْدًا ﴾      |
| 436     | <br>﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ ﴾       |
| 436     | ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا              |
| 437     | ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۗ               |
| 437     | ﴿وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا ﴾      |
| 437     | ﴿وَإِذَا تُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتٍ ۗ     |
| 437     | ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴾                       |

| 438       |                                         | ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنْبَهُ وَبِشِمَالِهِۦ﴾                    |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 438       | ,                                       | ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَيِذِ بَاسِرَةٌ ﴾                                    |
| 438       |                                         | ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَبِّدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾                          |
| 438       |                                         | ﴿وَرَآءَ ظُهْرِهِۦ﴾                                                  |
| 445,446   |                                         | ﴿وَلَا شَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ            |
| 485       | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ﴾                        |
| 497       |                                         | ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾               |
| 504       |                                         | ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴾                                  |
| 507       |                                         | ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾                             |
| 515       |                                         | ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجِّزِي نَفْسٌ﴾                           |
| 93,542    |                                         | ﴿وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيئُ حَكِيمٌ ﴾                           |
| 554       |                                         | ﴿وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ﴾                                         |
| 95,565    |                                         | ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِ،                |
| 109,573   |                                         | ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا﴾ |
| 628       |                                         | ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا ﴾                                 |
| 637       |                                         | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللَّا رَسُولٌ ﴾                                   |
| 789       |                                         | ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ﴾                                             |
| 437       | ,                                       | ﴿وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا﴾                                           |
| 300,438,4 | 40,441                                  | ﴿وُجُوهٌ يَوْمَبِنِ نَاضِرَةً ﴾                                      |
| 438       |                                         | ﴿وُجُوهٌ يَوْمَبِنِ مُّسْفِرَةٌ ﴾                                    |
| 438       |                                         | ﴿وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، مَسْرُورًا﴾                            |

| 438             | ﴿وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ﴾         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 467             | ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ ﴾                           |
| 490             | ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ﴾ |
| 107,504,506,507 | ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ               |
| 506             | ﴿وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا﴾                       |
| 511.            | ﴿وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾              |
| 108,523         | ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا ﴾                   |
| 93,540          | ﴿ وَلَكِكِن لِّيَطْمَ بِنَّ قَلْبِي ۗ ﴾                   |
| 548             | ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ ﴾       |
| 560             | ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾              |
| 574             | ﴿وَلَا تُحُنطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ ﴾            |
| 576             | ﴿وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُۥ فَغَوَىٰ﴾                      |
| 628             | ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾       |
| 728,730,731,733 | ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ﴾                   |
|                 | (ي)                                                       |
| 256             | ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ ءُ﴾                           |
| 324             | ﴿ يَامُوسَى إِنِّ أَنَا آللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾     |
| 401             | ﴿ يُضِلُّ بِهِ عَيْرًا ﴾                                  |
| 435             | ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ              |
| 435             | ﴿يَوْمُ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ}                      |
| 129,436,443     | ﴿يَوْمُ نَدْعُواْ كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَّمِهِمْ ﴾           |

| 436     | *************************************** | ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْتُمُرُ ﴾                     |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 437,467 |                                         | ﴿ٱلْيَوْمَ خُنْتِدُ عَلَىٰ أَفْرَ هِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا ﴾         |
| 438     |                                         | ﴿يَوْمَ سَخَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ﴾                            |
| 440     |                                         | ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَتِ ٱلْعَنالَمِينَ ﴾                  |
| 324     |                                         | ﴿يَنَّمُوسَىٰ ۞ إِنِّ أَنَّا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ﴾                   |
| 400     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ﴿يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾                      |
| 423     |                                         | ﴿ يُثَنِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلنَّابِتِ ﴾ |
| 435     |                                         | ﴿يَوْمَ مُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾                  |
| 436     |                                         | ﴿يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ﴾                         |
| 436     |                                         | ﴿يَوۡمَ خَشُرُ ٱلۡمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرِّحۡمَٰنِ﴾                  |
| 436     |                                         | ﴿يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّيِثْتُمْ ﴾                     |
| 437     |                                         | ﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ دِسِيمَنَهُمْ                            |
| 438     |                                         | ﴿يَوْمَبِنْ ِيَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا﴾                        |
| 108,523 |                                         | ﴿يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ ﴾               |

# فهرست الأحاديث

| الصفحة         |                                                                              | <u>طرف الحديث</u>                 | <u>ت</u> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                |                                                                              | (1)                               |          |
| 668            | ***************************************                                      | آمركم بالجماعة والسمع والطاعة     | -1       |
| 220            |                                                                              | آمنت بكتابك الذي أنزلت            | -2       |
| 499            | <                                                                            | آية المنافق ثلاث                  | -3       |
| 719            | 401142017400141440013448444400444444444444444                                | اثتمروا بالمعروف وانهوا عن        | -4       |
| 698 -          | ***************************************                                      | الأئمة من قريش                    | -5       |
| 699            | ***************************************                                      | الأئمة من قريش ومن فارق الجماعة   | -6       |
| 699            | ***************************************                                      | الأئمة من قريش ما إذا حكموا       | -7       |
| 700,699        |                                                                              | الأمراء من قريش                   | -8       |
| 502            | ***************************************                                      | أبايعكم على أن لا تشركوا          | -9       |
| <b>726,725</b> |                                                                              | أبو بكر في الجنة                  | -10      |
| 726            | ***************************************                                      | أبو بكر وعمر سيدا كهول            | -11      |
| 732            | ***************************************                                      | أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله     | -12      |
| 413            | ***************************************                                      | أتاني جبريل فبشرني                | -13      |
| 411            | ***************************************                                      | أتت امرأة بصبي لحا                | -14      |
| 414            | ***************************************                                      | اتقوا فراسة المؤمن                | -15      |
| 579            | ,                                                                            | أي رسول الله ﷺ يومًا بلحم فرفع    | -16      |
| 772            | ***************************************                                      | إجابة دعوة المظلوم وإن كان كافرًا | -17      |
| 489            | (1007 per-capacity) (100 certain (122 of 100 certain (101 from 100 certain)) | اجتنبوا السبع الموبقات            | -18      |
| 618            |                                                                              | أدخلت الجنة فلماكنت عندالباب      | -19      |
| 772            | **************************************                                       | ادعوا الله وأنتم موقنون           | -20      |
| 413            | ***************************************                                      | إذا ابتلى الله العبد المسلم       | -21      |
| 122            | ***************************************                                      | إذا أحب الله عبدًا                | -22      |
| 639            |                                                                              | إذا بويع لخليفتين                 | -23      |
|                |                                                                              | •                                 |          |

| 639     |                                         | إذا بويع لخليفتين فاقتلوا              | -24         |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 783     |                                         | إذا حكم الحاكم فاجتهد                  | -25         |
| 387     |                                         | إذا دخل أهل الجنة الجنة                | -26         |
| 498     |                                         | إذا زني العبد خرج منه الإيمان          | -27         |
| 421     |                                         | إذا قبر أحدكم أو الإنسان               | -28         |
| 580     | ·                                       | إذا كان يوم القيامة كنت إمام           | -29         |
| 527     |                                         | إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا            | -30         |
| 441     |                                         | أرأيت لو أن رجلًا له خيل               | -31         |
| 499     |                                         | أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا      | -32         |
| 120     |                                         | أرواح الشهداء في جوف طير               | -33         |
| 121     |                                         | أروني ابني ما سميتموه                  | -34         |
| 415     |                                         | استنزهوا من البول فإن عامة             | -35         |
| 410     |                                         | أسرف رجل على نفسه                      | -36         |
| 92      |                                         | الإسلام علانية والإيهان                | -37         |
| 639     |                                         | اسمعوا وأطيعوا                         | -38         |
| 708     |                                         | اسمعوا وأطيعوا فإنها عليهم ما          | -39         |
| 639     |                                         | اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم        | <b>-4</b> 0 |
| 121     |                                         | أشبه الناس برسول الله ﷺ الحسن          | -41         |
| 560     |                                         | اشهد أن لا إله إلا الله                | -42         |
| 725     | *************************************** | أشهد على التسعة أنهم في الجنة          | -43         |
| 725     |                                         | أشهد على رسول الله أني سمعته           | -44         |
| 633     |                                         | اقتدوا باللذين من بعدي                 | -45         |
| 720     |                                         | أكرموا أصحابي                          | <b>-4</b> 6 |
| 424     | *************************************** | الله أعلم بها كانوا عاملين             | -47         |
| 720     | *                                       | الله الله في أصحابي                    | -48         |
| 628     | ······                                  | اللَّهُمَّ أعز الدين بأحب الرجلين إليك | <b>-4</b> 9 |
| 105,423 |                                         | اللُّهمُّ اغفر لحينا وميتنا            | -50         |

| 121         | اللَّهمَّ إني أحبه فأحبه                                       | -51 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 400         | اللَّهِمَّ اهد قومي                                            | -52 |
| 528         | اللَّهمَّ ثبت قلبي على دينك                                    | -53 |
| 439         | أليس الذي أمشاه على رجليه                                      | -54 |
| 514         | أمر الملائكة أن يخرجوا من النار                                | -55 |
| 121         | أما حسن فله هيبتي وسؤددي                                       | -56 |
| 703         | إن الأثمة من قريش                                              | -57 |
| 729         | أن أبا عامر استشهد وسأل                                        | -58 |
| 660         | إن ابني هذا سيد                                                | -59 |
| 607         | أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر تحدثا عند النبي ﷺ                 | -60 |
| 441         | إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا                                | -61 |
| 489         | إن أولياء الله المصلون المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | -62 |
| 618         | إن الله اختار أصحابي على العالمين                              | -63 |
| 622         | إن الله بعثني إليكم                                            | -64 |
| 235         | إن الله تعالى جعل الحق                                         | -65 |
| 90,409,4    | إن الله تعالى يدني                                             | -66 |
| 409         | إن الله تعالى يوقف العبد بين يديه                              | -67 |
| 771         | إن الله حيي كريم                                               | -68 |
| 169         | إن الله خلق المكروه يوم الثلاثاء                               | -69 |
| 505         | إن الله عز وجل لو عذب أهل                                      | -70 |
| <b>47</b> 1 | إن الله لا يحب الفحش                                           | -71 |
| 782         | إن أصبت فلك عشر حسنات                                          | -72 |
| 202         | أن تؤمن                                                        | -73 |
| 490         | أن تدعو لله ندًّا وهو خلقك                                     | -74 |
| 121         | أنت مني بمنزلة هارون                                           | -75 |
| 729         | إن شئت دعوت وإن شئت صبرت                                       | -76 |
| 121         | إن لم تجديني فأتي أبا بكر                                      | -77 |

|         |                                                | <b>A</b>                             |      |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 453     | ***************************************        | إن الجهنمي ضرسه مثل أحد              | -78  |
| 628     | ***************************************        | أن رجلًا من المنافقين ويهوديًا       | -79  |
| 386     |                                                | إن الرجل ليحرم الرزق                 | -80  |
| 386     | ***************************************        | إن الرزق ليطلب العبد                 | -81  |
| 328     |                                                | أن رسول الله ﷺ أقبل ذات يوم          | -82  |
| 489     | 441441411111111111111111111111111111111        | أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل           | -83  |
| 725     | ·                                              | أن رسول الله ﷺ كان على جبل           | -84  |
| 637     |                                                | أن رسول الله ﷺ مات                   | -85  |
| 494     |                                                | أن رسول الله عظي وصف أناسًا          | -86  |
| 607     | ***************************************        | أن سفينة مولى رسول الله ﷺ            | -87  |
| 386     |                                                | إن صدقة المسلم تزيد في العمر         | -88  |
| 768     |                                                | إن العالم والمتعلم                   | -89  |
| 421     |                                                | إن العبد إذا وضع في قبره             | -90  |
| 411     |                                                | إن عبدًا أصاب ذنبًا                  | -91  |
| 571     |                                                | إن عبد الرحمن كان صلى ركعة           | -92  |
| 427     | ***************************************        | إن العبد يوقف ومعه كتابه             | -93  |
| 424     | ***************************************        | أن غلامًا يهوديًا                    | -94  |
| 453     | ***************************************        | إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون      | -95  |
| 641     | ***************************************        | أن فاطمة بنت النبي عَلِينٌ أرسلت إلى | -96  |
| 443     | 144307/801411111111111111111111111111111111111 | إن في الإنسان عظمًا لا تأكله         | -97  |
| 439     | ***************************************        | إن الكافر ليجر لسانه يوم القيامة     | -98  |
| 460     |                                                | إن كتب الأعمال توزن                  | -99  |
| 433     | ***************************************        | إنكم تبعثون حفاة عراة غرلا           | -100 |
| 425     | ***************************************        | إنكم تفتنون في القبور                | -101 |
| 344     |                                                | إنكم سترون ربكم                      | -102 |
| 433,438 |                                                | إنكم محشورون                         | -103 |
| 438     | **************************************         | إنكم ملاقو الله                      | -104 |

| 445             | *************************************** | إن الذي لا يؤدي زكاة ماله          | -105 |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------|
| 631             |                                         | إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا        | -106 |
| 426             |                                         | إن للشهيد عند الله سبع خصال        | -107 |
| 474             |                                         | إن لي حوضًا ما بين ناحيتيه         | -108 |
| 474             |                                         | إن لي حوضًا ما بين الكعبة وبيت     | -109 |
| 783             |                                         | إنها أنا بشر مثلكم                 | -110 |
| 605             |                                         | إن الملائكة وارت جثته وأنزل        | -111 |
| <del>7</del> 77 |                                         | إن من أشراط الساعة                 | -112 |
| 416             |                                         | إن الموتى ليعذبون في قبورهم        | -113 |
| 440             |                                         | إن ناسًا قالوا يا رسول الله هل نرى | -114 |
| 673             |                                         | أن النبي عَلَيْ أخذ بيد الحسن      | -115 |
| 730             |                                         | أن النبي عليه افتقد ثابت بن قيس    | -116 |
| 571             |                                         | أن النبي علي اقتدى بعبد الرحمن     | -117 |
| 733             |                                         | أن النبي ﷺ بعث سبعين رجلا          | -118 |
| 606             |                                         | أن النبي ﷺ تناول سبع حصيات         | -119 |
| 741             |                                         | أن النبي ﷺ حرم نبيذ الجر           | -120 |
| 328             | *************************************** | أن النبي علي خرج فبسط كفه اليمني   | -121 |
| 699             | 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | أن النبي علي خطب الناس ذات يوم     | -122 |
| 624             |                                         | أن النبي عَلِي صعد أحدا            | -123 |
| 423             | *************************************** | أن النبي على على صبية              | -124 |
| 742             |                                         | أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس      | -125 |
| 784             |                                         | أن النبي علي كان إذا أمر أميرًا    | -126 |
| 624             |                                         | أن النبي على كان على ثبير مكة      | -127 |
| 415             | •====================================== | أن النبي على كذب اليهودية          | -128 |
| 659             |                                         | إن هذا الأمر بدأ نبوة              | -129 |
| 640             |                                         | إن هذا الأمر في قريش               | -130 |
| 713             |                                         | إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم | -131 |

| 607     |                                         | إنه أتى أبا سعيد الخدري فوجده     | -132 |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 732     |                                         | إنه أصاب الفردوس                  | -133 |
| 638     |                                         | إنه بلغني أن قائلًا منكم يقول     | -134 |
| 729     |                                         | إنه رآهما في المنام               | -135 |
| 732     |                                         | إنه لمن ملوك الجنة                | -136 |
| 415     |                                         | إنهها ليعذبان وما يعذبان بكبير    | -137 |
| 525     |                                         | إني سائل فمشدد عليك في المسألة    | -138 |
| 473     |                                         | إني على الحوض أنظر من يرد         | -139 |
| 579     |                                         | إني لأول الناس تنشق الأرض         | -140 |
| 741     | *************************************** | إني لا أحل لكم أن تنبذوا          | -141 |
| 472     |                                         | إني لبعقر حوضي أذود الناس         | -142 |
| 644     |                                         | إني لقائم ما بيني وبينه           | -143 |
| 607     |                                         | إني محدثك بأحاديث لعل الله أن     | -144 |
| 416     |                                         | إن يهودية دخلت على عائشة          | -145 |
| 580     |                                         | أنا أول الناس خروجًا إذا بعثوا    | -146 |
| 579     |                                         | أنا سيدولد آدم ولا فخر            | -147 |
| 779     |                                         | أنا سيد ولد آدم يوم القيامة       | -148 |
| 772     |                                         | أنا عند ظن عبدي                   | -149 |
| 474     |                                         | أنا فاعل إن شاء الله              | -150 |
| 580     |                                         | أنا قائد المرسلين ولا فخر         | -151 |
| 572,567 |                                         | الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفًا | -152 |
| 572     |                                         | الأنبياء مائتا ألف وأربعة وعشرون  | -153 |
| 565     |                                         | أنبي كان آدم ؟ قال : نعم          | -154 |
| 731     |                                         | أهدي إلى النبي ﷺ سرقة من حرير     | -155 |
| 733     |                                         | أهل بدر ثلاثمائة                  | -156 |
| 452     |                                         | أهل الجنة جرد مرد                 | -157 |
| 452     | 4                                       | أهل الجنة جرد مرد كحل             | -158 |

| 733 | هل الحديبية                                              | 159           |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|
| 500 | وصاني خليلي أن لا تشرك                                   | i -160        |
| 453 | ول زمرة يدخلون الجنة                                     | -161          |
| 446 | يا امرأة تقلدت قلادة                                     | -162          |
| 449 | بها رجل أعتق امرأ                                        | -163          |
|     | (ب)                                                      |               |
| 778 | دروا بالأعمال ستا                                        | <b>և</b> -164 |
| 502 | يعت رسول الله ﷺ أن لا نشرك                               | •             |
| 707 | يعت رسول الله عليه                                       |               |
| 639 | يعنا رسول الله ﷺ                                         | 167- با       |
| 572 | مث الله ثمانية آلاف نبى                                  | 168- ب        |
| 572 | ىث نبى الله بعد ثمانية آلاف نبى                          |               |
| 528 | مثنا رسول الله ﷺ في سرية                                 |               |
| 317 | مد أن ذكر كلام خطيب الأنصار                              | -171 ب        |
| 468 | نا أنا عند رسول الله علي إذ أتاه                         |               |
| 621 | نا أنا في منزلي بمكة وأنا أريد                           | -173          |
| 473 | نا أنا قائم على الحوض<br>نا أنا قائم على الحوض           | 174- بي       |
| 417 | نا النبي ﷺ في حائط لبني النجار                           |               |
| 777 | نا النبي عَلِيْ يحدث                                     |               |
| 673 | نا النبي عَلِينَ يخطب                                    |               |
| 223 | بينّة على المدعى واليمين                                 | 178- ال       |
| 500 | ن العبد والكفر ترك الصلاة                                | 179- بي       |
| 609 | نها راع في الجزيرة                                       | 180- بي       |
| 609 | نها راع في غنمه عدا                                      |               |
| 609 | نے یہ<br>نہا رجل راکب بقرۃ                               |               |
| 410 | نها رجل يمشي بطريق                                       |               |
| 493 | نيا نحن عند رسول الله عليه و مقسم قسياً أتاه ذو الخويصرة |               |

|         |                                         | (ت)                             |      |
|---------|-----------------------------------------|---------------------------------|------|
| 493     | *************************************** | تحقرون صلاتكم مع صلاتهم         | -185 |
| 571     |                                         | تخلف رسول الله ﷺ وتخلفت معه     | -186 |
| 571     | *************************************** | تخلفت مع رسول الله ﷺ            | -187 |
| 440     |                                         | تدنى الشمس يوم القيامة          | -188 |
| 441,473 | ······································  | ترد علي أمتي الحوض              | -189 |
| 417     |                                         | تعوذوا بالله من عذاب القبر      | -190 |
| 659     |                                         | تكون النبوة فيكم                | -191 |
| 302     | *************************************** | التمر بالتمر                    | -192 |
| 606     | *************************************** | تناول النبي ﷺ من الأرض سبع      | -193 |
|         |                                         | (ث)                             |      |
| 773     |                                         | ثلاثة حق على الله أن لايرد لهم  | -194 |
| 773     | *************************************** | ثلاث دعوات مستجابات             | -195 |
| 514     |                                         | ثم تحل الشفاعة ويشفعون          | -196 |
|         |                                         | (ج)                             |      |
| 428     | *************************************** | جاءت امرأة من الأنصار           | -197 |
| 453     | *************************************** | جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعًا | -198 |
| 713     | **************************************  | الجهاد واجب عليكم مع كل أمير    | -199 |
|         |                                         | (ح)                             |      |
| 447     | *************************************** | حديث الهرة                      | -200 |
| 386     | **************************************  | حسن الملكة نهاء وسوء الخلق شؤم  | -201 |
| 727     |                                         | الحسن والحسين سيدا شباب         | -202 |
| 120     |                                         | الحمى حظ المؤمن من النار        | -203 |
| 473     |                                         | حوضي كما بين عدن وعمان أبرد     | -204 |
| 472     |                                         | حوضي كما بين عدن وعمان فيه      | -205 |
| 472     | 4                                       | حوضي مثل ما بين عدن إلى عمان    | -206 |
| 471     | *************************************** | حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض        | -207 |
| 471     | *************************************** | حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء     | -208 |

|             | (خ)                                       |      |
|-------------|-------------------------------------------|------|
| 627         | خرجت أتعرض رسول الله عظي الله عليها       | -209 |
| 417         | خرج رسول الله علي وقد غربت                | -210 |
| 458         | خرج علینا رسول الله علی ذات غداة          | -211 |
| 620         | خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم             | -212 |
| 327         | خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده             | -213 |
| 659         | الخلافة بعدي ثلاثون سنة                   | -214 |
| 659         | خلافة النبوة ثلاثون                       | -215 |
| 659         | الخلافة في أمتي                           | -216 |
| 662         | الخلافة بعدي ثلاثون سنة فقام              | -217 |
| 707         | خيار أئمتكم الذين تحبونهم                 | -218 |
|             | (د)                                       |      |
| 361         | الدجال وقتله الرجل الذي يكذبه فيخلق الله  | -219 |
| 447         | دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها               | -220 |
| 677         | دخلت على رسول الله على وعيناه             | -221 |
| 413         | دخلت على النبي عَلِيْ فمسسته              | -222 |
| 422         | دخل علي رسولٌ الله ﷺ وعندي                | -223 |
| <b>7</b> 67 | الدعاء للأموات                            | -224 |
| 122         | الدعاء يرد البلاء                         | -225 |
| 571         | دعه للمغيرة إذ قال فأردت تأخير            | -226 |
| 773         | دعوة المظلوم مستجابة                      | -227 |
|             | (3)                                       |      |
| 623         | ذاك امرؤ سهاه الله الصديق                 | -228 |
|             | (ر)                                       |      |
| 618         | رآني النبي عظم أمشي أمام أبي بكر          | -229 |
| 109,730     | رأيت جعفر بن أبي طالب ملكًا               | -230 |
| 426         | رباط يوم وليلة خير من صيام                | -231 |
| 426         | رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وبعثه الله | -232 |

| (ز)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زوجتك سيدًا في الدنيا والآخرة          | -233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (س)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سابق بين الخيل التي أضمرت              | -234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سعد في أمه                             | -235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| السلام عليك يا ابن ذي الجناحين         | -236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| السمع والطاعة على المرء المسلم         | -237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سيداكهول أهل الجنة                     | -238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠ (ش)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الشهداء ثلاثة                          | -239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شهدُّت رسول الله ﷺ وبعث جيشًا فحمل رجل | -240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شهدنا جنازة مع نبي الله ﷺ فلما فرغ     | -241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | -242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _                                      | -243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | -244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _                                      | -245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | -246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | -247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                      | -348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ·                                      | -349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , , ,                                  | -350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | -351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| العجماء جبار                           | -352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | روجتك سيدًا في الدنيا والآخرة سابق بين الخيل التي أضمرت سعد في أهه السلام عليك يا ابن ذي الجناحين سيدا كهول أهل الجنة الشهداء ثلاثة شهدنا جنازة مع نبي الله الله فلم فلما فرغ صلوا خلف كل بر وفاجر صلوا خلف كل بر وفاجر صنائع المعروف تقي مصارع السوء ضرس الكافر وم القيامة مثل أحد وعرض ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد ووخذه ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض |

| 725 | العشرة في الجنة                            | - 353 |
|-----|--------------------------------------------|-------|
| 725 | عشرة في الجنة                              | - 354 |
| 726 | عشرة من قريش في الجنة                      | - 355 |
| 97  | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء                   | - 356 |
| 500 | العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة             | - 357 |
| 758 | العيافة والطرق والطيرة                     | - 358 |
|     | (ف)                                        |       |
| 743 | فانبذوا في الأوعية كلها                    | - 359 |
| 628 | فتفرق أصحاب رسول الله عظي من مكانهم        | - 360 |
| 442 | فيلقى يعني الله العبد                      | - 361 |
|     | (ق)                                        |       |
| 446 | قام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم فذكر الغلول   | - 362 |
| 427 | القبر روضة من رياض الجنة                   | - 363 |
| 415 | قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم          | - 364 |
| 236 | قد يكون في الأمم قبلكم محدثون              | - 365 |
| 321 | قرآنًا عربيًا غير ذي عوج                   | - 366 |
| 321 | القرآن كلام الله غير مخلوق                 | - 367 |
| 321 | القرآن كلام الله غير فاقتلوه               | - 368 |
| 321 | القرآن كلام الله غير فقد كفر               | - 369 |
| 321 | القرآن كلام الله وسائر الأشياء             | - 370 |
| 321 | القرآن كلام الله وليس من الله شيء السميمين | - 371 |
| 701 | قريش ولاة هذا الأمر                        | - 372 |
| 784 | قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق           | - 373 |
| 783 | قضيت بحكم الملك                            | - 674 |
| 566 | قم فاركع                                   | - 675 |
| 732 | قوموا إلى جنة عرضها السموات                | - 676 |

| ( | ك | ) |
|---|---|---|
|   |   |   |

| 622 |                                         | كان أبو بكر خدنًا للنبي 🌿                   | -377 |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| 500 |                                         | كان أصحاب النبي ﷺ لا يرون من                | -378 |
| 342 |                                         | کان الله ولم یکن شيء غیره                   | -379 |
| 708 |                                         | كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء            | -380 |
| 660 | *************************************** | كان رسول الله ﷺ تعجبه الرؤيا                | -381 |
| 661 |                                         | كان رسول الله ﷺ يصلي بالناس                 | -382 |
| 528 |                                         | كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول يا مقا         | -383 |
| 731 |                                         | كان غلام يهودي                              | -384 |
| 411 |                                         | كان فيمن كان قبلكم رجل                      | -385 |
| 572 |                                         | كان ممن خلا من إخواني من الأنبياء           | -386 |
| 400 |                                         | كأني أنظر إلى النبي كاللِّي يحكي نبيًّا     | -387 |
| 700 |                                         | كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله            | -388 |
| 490 |                                         | الكبائر الإشراك وشهادة الزور                | -389 |
| 490 |                                         | الكبائر الإشراك واليمين الغموس              | -390 |
| 425 |                                         | كفي ببارقة السيوف                           | -391 |
| 161 |                                         | كل أمر ذي بال                               | -392 |
| 443 |                                         | كل ابن آدم يأكله الأرض                      | -393 |
| 426 |                                         | كل ميت يختم على عمله                        | -394 |
| 472 |                                         | کہا بین عدن إلی عہان                        | -395 |
| 702 |                                         | كنت أختلف إلى عبد الرحمن بن عوف             | -396 |
| 422 |                                         | كنا في جنازة فأتانا النبي علم الله المنافقة | -397 |
| 618 |                                         | كنا في زمن النبي ﷺ لا نعدل                  | -398 |
| 618 |                                         | كنا نفاضل على عهد رسول الله عليه            | -399 |
| 618 |                                         | كنا نقول ورسول الله ﷺ حي أفضل               | -400 |
| 570 |                                         | كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم              | -401 |
|     |                                         |                                             |      |

443

(5) لأعطين الرابة غدًا رجلا -402 651 لا إيان لمن لا أمانة له -403 497,499 لا تدعوا الصلاة على من مات -404 714 لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون -405 570 لا تزال المسألة بأحدكم حتى -406446 لاتسبوا أصحابي فوالذي -407 719 لا تستيطئوا الرزق فإنه 392 -408لا تسمع من الأول حتى تسمع -409 121,651 لا تقوم الساعة حتى تخرج نار -410 777 لاتقوم الساعة حتى تطلع -411 778 لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم -412109,571 لا مروا أبا بكر -413 633 لا يبع حاضر لباد دعوا الناس 414 391 لا يحبك إلا مؤمن -415 651 لايدخل أحد الجنة بعمله -416 210 لا يرد القضاء إلا الدعاء -417 386 لا يزال هذا الأمر في قريش -418 640,701 لايزني الزاني حين يزني -419 497 لا يصلين أحد العصر -420 783 لا يصيب المؤمن شوكة -421412 لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم -422 446 لا يلج النار من بكي من خشية -423 120 لا يموت لأحد من المسلمين -424 413 لا يموت لإحداكن ثلاثة -425 414 لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة -426413 لتؤدن الحقوق إلى أهلها -427

| 235     |                                                                                              | لقد كان فيمن قبلكم من الأمم      | -428         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 606     | n                                                                                            | لقدكنا نعد الآيات بركة           | -429         |
| 632     | ***************************************                                                      | لقي النبي ﷺ عثمان عند باب        | -430         |
| 448     | 411/11/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/1                                                    | لكل غادر لواء عند أسته           | -431         |
| 121     | 1-7                                                                                          | لله من عباده خيرتان              | -432         |
| 425     | ***************************************                                                      | للشهيد عند الله ست خصال          | -433         |
| 783     | ***************************************                                                      | للمصيب أجران                     | -434         |
| 623     | ***************************************                                                      | لما أسري بالنبي ﷺ إلى المسجد     | -435         |
| 730     | 4.0.0.040.050.0421.01.000.000.000.000.000.000.000.000.00                                     | لما أصيب إخوانكم جعل الله        | <b>-4</b> 36 |
| 600     | ***************************************                                                      | لما بعث رسول الله ﷺ العلاء       | -437         |
| 731     | ***************************************                                                      | لما بعث علي عهارًا والحسن        | -438         |
| 239     | -14017                                                                                       | لما حضر أحد دعاني أبي من         | -439         |
| 702     | ***************************************                                                      | لما كان يوم سقيفة بني ساعدة      | -440         |
| 505     | ***************************************                                                      | لو أن الله تبارك وتعالى عذب      | -441         |
| 701     | #PQ 0001112 DO: 10010012 DO: 2016 Q 0110010012 D 11000001101101001                           | لو سلكت الناس واديًا             | -442         |
| 394     | <b>91</b> 9114 <b>56</b> 23 <b>6</b> 22415073420990037112244119 <b>06</b> 636904112700112700 | لو فر أحدكم من رزقه              | -443         |
| 632     | ***************************************                                                      | لو كان عندي أربعون بنتًا         | -444         |
| 121,633 |                                                                                              | لو كنت متخذًا خليلا              | -445         |
| 416     | ***************************************                                                      | لولا أن لا تدافنوا               | -446         |
| 223     | }\$p>q164000110010110110100100101111011001111101101111                                       | لو.يعطى الناس بدعواهم            | -447         |
| 503     | \$200,000,000,000,000,000,000,000,000,000                                                    | ليخرجن الله من النار يوم القيامة | -448         |
| 452     |                                                                                              | ليدخلن الجنة من أمتي سبعون       | -449         |
| 121,633 |                                                                                              | ليس أحد أمن علي في صحبته         | -450         |
| 639     | ***************************************                                                      | ليس أحد يفارق الجماعة            | <b>-4</b> 51 |
| 392     |                                                                                              | ليس من عمل يقرب من الجنة         | -452         |

|         | (م)                               |              |
|---------|-----------------------------------|--------------|
| 474     | ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء      | <b>-4</b> 53 |
| 567,572 | مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا      | -454         |
| 475     | ما بين بيتي ومنبري روضة           | <b>-4</b> 55 |
| 454     | ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة   | <b>-4</b> 56 |
| 471     | ما بین ناحیتی حوضی کہا بین صنعاء  | <b>-4</b> 57 |
| 471     | ما بین ناحیتی حوضی کہا بین أیلة   | <b>-458</b>  |
| 498 •   | ما خطبنا النبي ﷺ إلا قال لا إيهان | -459         |
| 539     | ما داخلني الشك إلا يومئذ          | -460         |
| 622     | ما دعوت أحدًا إلى الإسلام         | -461         |
| 416     | ما رأيت منظرًا إلا والقبر         | -462         |
| 732     | ما زالت الملائكة تظله             | <b>-463</b>  |
| 731     | ما سمعت النبي ﷺ يقول لأحد         | -464         |
| 731     | ما غرت على امرأة لرسول الله       | <b>-4</b> 65 |
| 572     | ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح  | <b>-466</b>  |
| 773     | ما كانت صحيفة إبراهيم             | -467         |
| 445     | ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله       | <b>-468</b>  |
| 452     | ما من أحد يموت سقطًا ولا هرمًا    | <b>-469</b>  |
| 771     | ما من أحد يدعو بدعاء إلا          | <b>-470</b>  |
| 445     | ما من صاحب إبل لا يفعل فيها       | <b>-47</b> 1 |
| 444     | ما من صاحب ذهب ولا فضة            | <b>-4</b> 72 |
| 411     | ما من عبد قال لا إله إلا الله     | <b>-473</b>  |
| 467     | ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه     | -474         |
| 424     | ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة   | <b>-4</b> 75 |
| 414     | ما منكن امرأة تقدم ثلاثة          | -476         |
| 771     | ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها    | <b>-477</b>  |
| 427     | ما من مسلم يموت يوم الجمعة        | -478         |

| 412         | *************************************** | ما من مصيبة تصيب المسلم         | <b>-4</b> 79 |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 448         |                                         | ما من مكلوم يكلم في سبيل الله   | -480         |
| 122         | *************************************** | ما من میت                       | -481         |
| 412         |                                         | ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة | -482         |
| 120         |                                         | ما يزال البلاء بالعبد المؤمن    | <b>-48</b> 3 |
| 620         | *************************************** | مثل أمتي مثل المطر              | -484         |
| 737         |                                         | المسح على الخفين                | -485         |
| 446         |                                         | من آتاه الله مالا               | -486         |
| 141         |                                         | من أت <i>ى</i> كاهنًا           | <b>-4</b> 87 |
| 757         | ·                                       | من أتى كاهنًا فسأله عن شيء      | -488         |
| 758         |                                         | من أتى عرافًا فصدقه             | -489         |
| 640         |                                         | من أتاكم وأمركم جميع            | -490         |
| 414         |                                         | من أثكل ثلاثة من صلبه           | -491         |
| 385         |                                         | من أحب أن يبسط له في رزقه       | -492         |
| 121         | *************************************** | من أحبهما فقد أحبني             | -493         |
| 640         |                                         | من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة   | -494         |
| 706         | *************************************** | من أطاعني فقد أطاع الله         | <b>-4</b> 95 |
| 758         |                                         | من اقتبس علما                   | <b>-4</b> 96 |
| 708         | \$1144441111111111111111111111111111111 | من بايع إماما فأعطاه صفقة يده   | <b>-4</b> 97 |
| 414         | *************************************** | من بلي بشيء من هذه البنات       | -498         |
| 448         | *************************************** | من تردی من جبل فقتل نفسه        | -499         |
| 500         |                                         | من ترك الصلاة عمدًا فقد كفر     | -500         |
| 445         |                                         | من ترك من بعده كنزًا            | -501         |
| 490         |                                         | من جاء يعبد الله لا يشرك به     | -502         |
| 449         | v.                                      | من جرح جرحاً في سبيل الله جاء   | -503         |
| <b>70</b> 7 | ······································  | من خرج من الطاعة وفارق          | -504         |
| 668         |                                         | من خلع يدًا من طاعة لقى الله    | -505         |

| 707    |                                         | من رأى من أميره شيئًا يكرهه        | -506 |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------|------|
| 426    |                                         | من رابط يوما أو ليلة كان له        | -507 |
| 385    |                                         | من سره أن يمد له في عمره           | -508 |
| 771    |                                         | من سره أن يستجيب الله له           | -509 |
| 412    |                                         | من شهد أن لا إله إلا الله          | -510 |
| 412    |                                         | من شهد أن لا إله إلا الله وحده     | -511 |
| 447    | I······                                 | من قتل عصفورًا عبثًا               | -512 |
| 429    |                                         | من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا    | -513 |
| 87,223 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | من كذب علي متعمدًا                 | -514 |
| 428    |                                         | من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا | -515 |
| 427    |                                         | من مات مرابطًا في سبيل الله        | -516 |
| 668    |                                         | من مات ولم يعرف إمام زمانه         | -517 |
| 441    |                                         | منهم من تأخذه النار إلى كعبيه      | -518 |
|        |                                         | (ن)                                |      |
| 714    |                                         | نبذة من قسط أظفار                  | -519 |
| 731    |                                         | نزل فيهم قرآن ألا بلغوا            | -520 |
| 566    |                                         | نعم كان نبيًا رسولا                | -521 |
| 742    |                                         | نهانًا رسول الله ﷺ عن الدباء       | -522 |
|        |                                         | (هـ)                               |      |
| 617    |                                         | هذان سيدا كهول أهل الجنة           | -523 |
| 92     |                                         | هلا شققت عن قلبه                   | -524 |
| 442    |                                         | هل تدرون مم أضحك                   | -525 |
| 441    |                                         | هل تضارون في الشمس                 | -526 |
| 559    |                                         | هل كنتم تتهمونه بالكذب             | -527 |
| 392    |                                         | هلموا إلي فأقبلوا إليه فجلسوا      | -528 |
| 605    |                                         | هنيئًا لك أبا جعفر أبوك يطير       | -529 |
| 473    |                                         | هو کها بین صنعاء إلى بصري          | -530 |
|        |                                         |                                    |      |

|            |                                          | (e)                                 |      |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 662        |                                          | وإياكم ومحدثات الأمور               | -531 |
| 413        |                                          | وصب المؤمن كفارة لخطاياه            | -532 |
| 574        |                                          | وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة       | -533 |
| 443        |                                          | ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه      | -534 |
| 570,731    |                                          | والذي نفسي بيده                     | -535 |
| 570        | ······································   | والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم | -536 |
| 449        | ***************************************  | ولكل واحد منهم زوجتان               | -537 |
| 448        |                                          | ومن جرح جرحًا في سبيل الله          | -538 |
| 742        |                                          | ونهيتكم عن الأشربة                  | -539 |
|            |                                          | (ي)                                 |      |
| 713        |                                          | يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت          | -540 |
| 394        |                                          | يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا    | -541 |
| 392        |                                          | يا أيها الناس إن الغنى ليس عن       | -542 |
| 448        | M1144444444444444444444444444444444444   | يأتي المقتول متعلقًا رأسه بإحدى     | -543 |
| 447        |                                          | يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى       | -544 |
| 444        |                                          | يأكل التراب كل شيء من الإنسان       | -545 |
| 423        | ***************************************  | يثبت الله الذين آمنوا نزلت في       | -546 |
| 439        |                                          | يحشر المتكبرون يوم القيامة          | 547  |
| 439        | ,                                        | يحشر الناس يوم القيامة              | -548 |
| 442        | 4017770449447447444444444444444444444444 | يخرج الدجال في أمتي                 | -549 |
| 131,451,   | 452                                      | يدخل أهل الجنة الجنة                | -550 |
| 729        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | يدخل الجنة بغير حساب                | -551 |
| 443        |                                          | يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه       | -552 |
| 467        | ***************************************  | يدنو المؤمن مِن ربه                 | -553 |
| 541        | ***************************************  | يرحم الله لوطًا لقد كان             | -554 |
| <b>771</b> | **************************************   | يستجاب للعيد                        | -555 |

| 417     |                                         | يسلط على الكافر في قبره             | -556 |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 106,457 | *************************************** | يصاح برجل من أمتي يوم القيامة       | -557 |
| 440     |                                         | يعرق الناس يوم القيامة              | -558 |
| 454     |                                         | يعظم أهل النار في النار             | -559 |
| 443     |                                         | يقتص للخلق بعضهم من بعض             | -560 |
| 713     | *************************************** | يكون عليكم أمراء من بعدي            | -561 |
| 175     | *************************************** | اليوم المضهار وغدًا السباق          | -562 |
| 440°    |                                         | يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم في | -563 |

## فهرست الأثار

| <u>الراوي</u>    | <u>الأثر</u>                                       | الصفحة       |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|                  | (1)                                                |              |
| إبراهيم بن علي   | أتت فاطمة بابنيها                                  | 677          |
| السدي            | أتيت كربلاء أبيع البز بها                          | <b>` 684</b> |
| مالك             | اختلفت إليه زمانًا فها كنت أراه                    | 690          |
| إبراهيم بن ميسرة | استشارني الحسين في الخروج                          | 681          |
| الحاكم           | استشهد علي بن موسى بسند آباد                       | 694          |
| موسى بن طريف     | استطال رجل على علي بن الحسين                       | 687          |
| أنس              | استنبئ النبي ﷺ يوم الاثنين وصلى على                | 650          |
| مؤمل بن إسهاعيل  | اشتد البحر على أبي ريحانة                          | 611          |
| حماد بن زید      | أصابوا إبلًا في عسكر الحسين                        | 683          |
| عاصم بن عمر      | ألا هل أتاها أن دجلة                               | 604          |
| علي              | أنا عبد الله وأخو رسوله                            | 651          |
| أم موسى سرية علي | أن حبوة بنت قيس بن الأشعث سقت الحسن                | 675          |
| أبو السفر        | أن خالدًا لما حاصر قصور الحيرة                     | 610          |
| الحسن            | أن سعد بن أبي وقاص لما نزل القادسية في توجهه       | 609          |
| ابن عمر          | أن عمر كان بعث بعثًا إلى بلاد فارس كان عليهم سارية | 238          |
| الشعبي           | أن كاتبًا كتب لعمر كتب هذا ما أرى الله             | 784          |
| انس              | أن كان عثمان لأول من هاجر إلى الله                 | 631          |
| مانك             | إنك تجالس أقوامًا دونًا                            | 686          |
| علي بن الجعد     | إن لي جارًا يزعم أنك                               | 690          |
| بو السفر         | أن مصر لما فتحت أتى أهلها عمرو بن العاص            | 611          |
| عمر بن دينار     | أن معاوية كان يعلم أن الحسن                        | 674          |
| بن عباس          | إن هذه أرجى آية في كتاب الله                       | 540          |
| لحسن             | أن هرم بن حيان مات في يوم صائف                     | 608          |
| ئىر حبيل بن مدرك | أنه سافر مع علي وكان صاحب مطهَرته                  | <b>677</b>   |
|                  |                                                    |              |

| 605 | أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر           | ابن عمر               |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------|
| 237 | إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا                  | أبو بكر               |
| 687 | إني لأستحيي من الله أن أرى الأخ                | علي بن موسى الرضا     |
| 676 | إني لشاهد يوم مات الحسن                        | أبو حازم              |
| 684 | ً<br>أوحى الله إلى محمد أني قتلت بحيى          | ابن عباس              |
| 683 | أول ما عرف الزهري تكلم في مجلس الوليد          | يعقوب بن سفيان        |
| 650 | أول من صلى مع رسول الله علي بعد خديجة علي      | ابن عباس              |
| •   |                                                | <i>O</i> . <i>O</i> . |
|     | (ب)                                            |                       |
| 601 | بعث العلاء بن الحضرمي في جيش فانتهوا إلى مدينة | قدامة بن حماطة        |
| 677 | بينها عبد الله بن عمرو بن العاص                | يونس بن إسحاق         |
| -   | (ج)                                            |                       |
|     | \E/                                            |                       |
| 684 | جاء رجل يبشر الناس بقتل الحسين                 | محمد بن الصلت         |
| 687 | جاء قوم إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه          | الثوري                |
|     | (ح)                                            |                       |
|     |                                                |                       |
| 675 | حج الحسن ماشيًا                                | أبو جعفر الباقر       |
| 687 | حج علي بن حسين فلها أحرم                       | إبراهيم بن محمد       |
| 678 | حدثني بقتل الحسين                              | المصيصي               |
|     | (خ)                                            |                       |
| 678 | خرجنا مع علي فسار حتى انتهى إلى كربلاء         | إسحاق بن سليهان       |
| 076 | تر بند تع في مسرد في مهي إلى فريد              | ر ما دان ال           |
|     | (خ)                                            |                       |
| 675 | دخلت أنا ورجل من قريش على الحسن                | عمر بن إسحاق          |
|     | (٤)                                            |                       |
|     | والمراأ المائية                                | أبو خالد الأحمر       |
| 684 | دخلت عِلِي أم سلمة وهي تبكي                    |                       |
| 601 | دفنا العلاء ثم احتجنا إلى رفع لبنة             | أبو هريرة             |

|         | (,)                                              |                      |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 676     | رأيت أبا هريرة قائمًا                            | ابن إسحاق            |
| 683     | رأيت امرأة عاقلة من أعقل النساء يقال لها ريّا    | أحمد بن محمد بن يحيى |
| 684     | رأيت رسول الله ﷺ فيها يرى النائم                 | حماد بن سلمة         |
|         | (;)                                              |                      |
| 603     | زل رجل من بارق يدعى غرقدة عن ظهر فرس             | أبو عثمان النهدي     |
|         | ( س )                                            |                      |
| 688     | سألت أبا جعفر وابنه جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر | محمد بن فضيل         |
| 627     | سألت عمر لأي شيء سميت الفاروق                    | ابن عباس             |
| 784     | سئل أبو بكر عن الكلالة                           | الشعبي               |
| 694     | سئل علي بن موسى الرضا يكلف الله العباد           | المبرد               |
| 631     | سئل عن عثمان ؟ قال : فذاك امرؤ يدعى              | علي                  |
| 684     | سمعت الجن تنوح                                   | حماد بن سلمة         |
| 683     | سمعت الحسن يقول قتل مع الحسين                    | سفيان                |
| عمر 687 | سمعت علي بن الحسين يسأل كيف كان منزلة أبي بكر و  | أبو حازم             |
|         | (ع)                                              |                      |
| 651,652 | علي أقضانا                                       | عمر                  |
|         | (ق)                                              | •                    |
| 682     | قالت مرجانة لابنها عبيدالله يا خبيث              | شريك                 |
| 683     | قتل الحسين ولي أربع عشرة سنة                     | ابن معین             |
| 685     | قتل الحسين وهو ابن ثهان                          | الزهري               |
| 676,685 | قتل علي وهو ابن ثهان وخمسين سنة                  | زين العابدين         |
| 681     | قدم ابن عمر المدينة فأخبرأن الحسين               | الشعبي               |
| 675     | قلت للحسن إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة       | جبیر بن نفیر         |

## (신)

| 606     | كان أبو الدرداء إذا كتب إلى سلمان                         | قیس بن حازم                |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 677     | كان بين الحسن والحسين طهر واحد                            | جعفر بن محمد               |
| 673     | كان الحسن قل ما تفارقه                                    | عبد الله بن الحسن          |
| 674     | كان صلح معاوية والحسن                                     | زياد البكائ <i>ي</i>       |
| 688     | كان فقيهاً فاضلًا                                         | ابن البرقي                 |
| 673     | كان مطلاقًا                                               | علي بن حسين                |
| 601     | كان من دعاء العلاء بن الحضرمي حين عبر البحر               | زياد بن حدير               |
| 690,691 | كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح                        | یحیی بن معین               |
| 687     | كان ناس من أهل المدينة يعيشون                             | يونس بن بكير               |
| 688     | كان يقال له باقر العلم                                    | الزبير بن بكار             |
| 605     | كان يقول عن رجل منهم لما قُتل رأيته رفع بين السهاء والأرض | عامر بن الطفيل             |
| 602     | كنا مع العلاء بن الحضرمي في غزاة فأصاب الناس              | أنس بن مالك                |
| 236     | كنا نرى ونحن متوافرون أصحاب محمد                          | علي                        |
| 690     | كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد                             | عمرو بن أبي مقدام          |
|         | (ل)                                                       |                            |
| 634     |                                                           | le                         |
|         | لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر                            | علي<br>أب واز و            |
| 675     | لما حُضر الحسن قال للحسين ادفنوني عند أبي                 | أبو حازم<br>نيان مين الناة |
| 683     | لما قتل الحسين اسودت السياء                               | خلف بن خليفة               |
| 685     | لما قتل الحسين بن علي سمع مناد                            | بشر بن محمد<br>۱۰          |
| 674     | لما قتل علي بايع أهل الكوفة الحسن                         | جرير بن حازم               |
| 674     | لما قتل علي سار الحسن                                     | ضمرة بن شوذب<br>أسلان      |
| 610     | لما قدم خالد بن الوليد الحيرة أتي بسم                     | أبو السفر<br>-             |
| 675     | لما مات الحسن بكي مروان                                   | <i>جويرية</i><br>          |
| 631     | لم قيل لعثهان ذو النورين                                  | المهلب بن أبي صفرة         |
| 652     | لم كان صغو الناس إلى علي                                  | عبد الله بن عياش           |
| 686     | لَمْ يَكُنَ فِي أَهُلَ بِيتَ رَسُولَ اللهُ ﷺ مثل علي      | مالك                       |
| 276     | لولا على لهلك عمر                                         | عمر                        |

|                 | (م)                                      |     |
|-----------------|------------------------------------------|-----|
| محمد بن فضيل    | ما أدركت أحدًا من أهل بيت إلا وهو        | 689 |
| حفص بن غياث     | ما أرجو من شفاعة علي                     | 690 |
| معروف بن خربوذ  | مات الحسن وهو ابن سبع وأربعين            | 676 |
| خليفة           | مات سنة                                  | 676 |
| ابن عيينة       | مات علي بن الحسين                        | 688 |
| الزهري          | ما رأيت أحدًا كان أفقه منه               | 686 |
| محمد بن المنكدر | ما رأيت أحدًا يفضل على علي بن الحسين     | 688 |
| سعيد بن المسيب  | ما رأيت أورع منه                         | 686 |
| الزهري          | ما رأيت قرشيًا أفضل منه                  | 686 |
| أبو حازم        | ما رأيت هاشميًا أفضل منه                 | 686 |
| علي             | ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر | 236 |
| -               | (ن)                                      |     |
| عمر             | نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه    | 277 |
|                 | (و)                                      |     |
| الزهري          | ورجح الزبير                              | 685 |
| الزبير بن بكار  | ولد الحسن لخمس ليال                      | 677 |
| مصعب الزبيري    | ولقد أحرم علي بن الحسين فلما أراد        | 687 |
| •               | (ي)                                      |     |
| الأسود بن قطبة  | يا دجل إن الله                           | 604 |

; e - 2 · .

# فهرست الأعلام فهرست الأعلام

| الصفحة    | الاسم                                    |
|-----------|------------------------------------------|
|           | (1)                                      |
| 601       | إبراهيم بن أبي حبيبة                     |
| 13,15,699 | إبراهيم بن عمر البقاعي                   |
| 188,215,3 | إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسفراييني 23 |
| 277       | إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسفراييني    |
| 572       | أحمد بن أبي بكر شهاب الدين البوصيري      |
| 15,28     | أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي         |
| 223,224   | أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي           |
| 186,187,7 | أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل                 |
| 186       | أحمد بن أبي دوًاد                        |
| 277       | أحمد بن عبيد الله أبو العلاء المعري      |
| 322       | أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار           |
| 428       | أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي      |
| 427,328,4 | أحمد بن على بن حجر العسقلاني             |
| 187       | أحمد بن نصر                              |
| 244,253,2 | أرسطو                                    |
| 188,215,3 | أبو إسحاق الإسفراييني = إبراهيم بن محمد  |
| 168       | إسحاق بن إبراهيم الفارابي                |
| 163       | إسهاعيل بن حماد                          |
| 604       | الأسود بن قطبة أبو مفزِّرا               |
| 663,667   | أبو الأسود الدؤلي = ظالم بن عمرو         |
| 207,322   | الأشعري = علي بن إسهاعيل                 |
| 600       | آصِف بن برخيا                            |
| 255       | الأصفهاني = محمود بن عبد الرحمن          |
| 536       | الأعشىا                                  |
| 244,296   | أفلاطون                                  |
| 248       | ابن الأكفاني = محمد بن إبراهيم           |

| 375       | الآمدي = على سيف الدين                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 221,370   | إمام الحرمين الجويني = عبد الملك                                          |
| 191       | ابن الأنباري = محمد بن القاسم                                             |
| 325,327,3 | الإيجي = عضد الدين عبد الرحمٰن بن ركن الدين                               |
|           |                                                                           |
|           | (ب)                                                                       |
| 221,253,2 | الباقلاني = محمد بن الطيب                                                 |
| 278,757   | البخاري = علاء الدين عبد العزيز بن أحمد                                   |
| 527       | البزدوي = أبو الحسن علي بن محمد                                           |
| 490       | البغوي = الحسين بن مسعود                                                  |
| 13,15,17, | البقاعي = إبراهيم بن عمر                                                  |
| 177       | البهشتي = محمد بن أحمد                                                    |
| 158       | البوشي = علي بن أحمد                                                      |
| 572       | البوصيري = أحمد بن أبي بكر                                                |
| 187       | البويطي = يوسف بن يحيى                                                    |
| 200,273   | البيضاوي = عبد الله بن عمر الشيرازي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 323,425   | البيهقي = أحمد بن الحسين أبو بكر                                          |
|           | (ت)                                                                       |
| 171,296,2 |                                                                           |
| 267       | تماضر بنت عمر= الحنساء                                                    |
|           |                                                                           |
|           | (ج)                                                                       |
| 164,243   | جار الله أبو القاسم الزمخشري                                              |
| 247       | الجبائي = أبو هاشم عبد السلام بن محمد                                     |
| 314       | جعفر بن الحارث                                                            |
| 198       | ابن جماعة = محمد بن أبي بكر                                               |
| 239       | الجنيد البغدادي                                                           |
| 163       | الحوهري = اساعيار د حماد                                                  |

# (ح)

| 567        | حاتم الطائي                            |
|------------|----------------------------------------|
| 694        | أبو حاتم= محمد بن إدريس                |
| 275,276,37 | ابن الحاجب = عثمان بن عمر              |
|            | الحاكم = محمد بن عبد الله أبو عبد الله |
|            | ابن حبان = محمد بن حبان                |
|            | بن حبيش = عبد الرحمن بن محمد           |
|            | ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي 2      |
|            | •                                      |
|            | الحسن البصري                           |
| 163        | الحسن بن محمد الطيبي                   |
| 589        | القاضي حسين                            |
| 219,246,43 | الحسين بن الحسن الحليمي                |
| 197,246    | الحسن بن محمد الراغب الأصفهاني         |
| 490        | الحسين بن مسعود البغوي                 |
| 759        | الحكيم الترمذي = محمد بن علي           |
| 246        | الحليمي = الحسين بن الحسن              |
| 285        | حميد الدين الضريري = علي بن محمد       |
| 203        | أبو حنيفة = النعمان بن ثابت الكوفي     |
|            | (خ)                                    |
| 428        | الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت  |
| 361        | الخليل إبراهيم عليه السلام             |
| 353        | الخليل بن أحمد الفراهيدي               |
| 676        | خليفة بن خياط                          |
| 267        | الخنساء = تماضر بنت عمرا               |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |

|           | (٤)                                        |
|-----------|--------------------------------------------|
| 186       | ابن أبي دؤاد = أحمد بن أبـي دؤاد           |
| 427       | الدار قطني = علي بن عمر أبو الحسن          |
| 246,434   | الدبوسي                                    |
|           | (¿)                                        |
| 457,567   | الذهلي = محمد بن يحيى                      |
|           | (,)                                        |
| 163       | الرازي = محمد بن محمد                      |
| 246       | الراغب الأصفهاني = الحسن بن محمد           |
| 163       | الرافعي = عبد الكريم بن محمد               |
| 186,691,6 | الرشيد = هارون الرشيد                      |
| 276       | الرضي = محمد بن الحسن                      |
|           | (ز)                                        |
| 673       | الزبير                                     |
| 164,243   | الزمخشري = جار الله أبو القاسم             |
| 161,686   | الزهري = محمد بن شهابن                     |
|           | (س)                                        |
| 527       | السرخسي = شمس الدين محمد بن أحمد           |
| 237       | سليهان بن موسى الكلاعي                     |
|           | ( <del>ش</del> )                           |
| 17,280,49 | الشافعي = محمد بن إدريسا 1,351,352,302,708 |
| 423       | أبو شجاع = شيرويه الهمذاني                 |
| 686       | ابن شهاب = محمد بن شهاب                    |
| 423       | شيرويه الهمذاني أبو شجاع                   |

# (ص)

|           | •                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 322       | الصفار = أحمد بن عصمة                                        |
| 490,542   | صدر الشريعة = عبيد الله بن مسعود                             |
| 161       | ابن الصلاح = أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن                    |
|           | (ط)                                                          |
| 324       | الطوسي = محمد بن أسلم                                        |
| 163       | الطيبي = الحسن بن محمد                                       |
| 103       | ·                                                            |
|           | (ظ)                                                          |
| 663,667   | ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي                               |
|           | (ط)                                                          |
| 186       | عبد الأعلى أبو مسهر الغساني                                  |
| 188       | عبد الحق الإشبيلي                                            |
| 325,327,3 | عبد الرحمن بن ركن الدين الإيجيعبد الرحمن بن ركن الدين الإيجي |
| 237       | عبد الرحمن بن محمد بن حبيش                                   |
| 654       | عبد الرحمن بن ملجم                                           |
| 603       | عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي                            |
| 243       | عبد السلام بن محمد أبو هاشم الجبائي                          |
| 278,757   | عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري                        |
| 163,490,7 | عبد العزيز بن عبد السلام العز بن عبد السلام                  |
| 224       | عبد العظيم بن عبد القوي المنذري                              |
| 163,705   | عبد الكريم بن محمد الرافعي                                   |
| 302       | عبد الله بن أحمد الفناري                                     |
| 387       | عبد الله بن أحمد الكعبي                                      |
| 302       | عبد الله بن أحمد النسفي                                      |
| 587       | عبد الله بن سعيد بن كلاب                                     |
| 197,200,3 | عبد الله بن عمر البيضاوي                                     |

| 600       | عبد الله بن المبارك                                |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 569       | عبد الله بن محمد بن علي أبو جعفر المنصور           |
| 221,370   | عبد الملك إمام الحرمين الجويني                     |
| 328       | عبد الوهاب بن مجاهد                                |
| 490,542   | عبيدالله بن مسعود صدر الشريعة                      |
| 619       | عبيد بن الحارث                                     |
| 318,353   | أبو عبيد = القاسم بن سلام                          |
| 275,276,3 | عثمان بن عمر بن الحاجب                             |
| 161       | عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح                      |
| 603       | أبو عثمان النهدي = عبد الرحمن بن مل                |
| 158       | علي بن أحمد البوشي                                 |
| 293,301,3 | علي بن إسهاعيل أبو الحسن الأشعري١٦,318,322,323,327 |
| 328       | علي بن أبي بكر نور الدين الهيثمي                   |
| 375       | علي سيف الدين الآمدي                               |
| 427       | علي بن عمر الدار قطني                              |
| 583       | علي الغمريعلى الغمري                               |
| 527       | علي بن محمد البزدوي                                |
| 285       | علي بن محمد حميد الدين الضريري                     |
| 569,667   | علي بن محمد الماوردي                               |
| 314,331   | العلاف = محمد بن الهذيل                            |
| 190,299   | عمرو بن عبيد                                       |
| 663       | عمر بن عبد العزيز                                  |
| 208,239   | عمر بن محمد بن الخضر الملا                         |
| 171,191   | عياض القاضيعياض القاضي                             |
| 218,354   | عيسى عليه السلامعيسى عليه السلام                   |
|           | "<br>(غ)                                           |
| 207,246,4 | الغزالي = محمد بن محمد أبو حامد                    |
| 186       | الغساني = عبد الأعلى أبو مسهر                      |

|          | (ف)                                   |
|----------|---------------------------------------|
| 168      | الفارابي = إسحاق بن إبراهيم           |
| 302      | الفناري = عبدالله بن أحمد             |
| 218,243  | ابن فورك = محمد بن الحسن              |
|          | (ق)                                   |
| 318,353  | القاسم بن سلام أبو عبيد الهروي        |
| 320,583  | قتادة                                 |
| 15,28    | القرافي = أحمد بن إدريس شهاب الدين    |
| 318      | القزاز = محمد بن جعفر                 |
| 558      | قس بن ساعدة الأيادي                   |
| 198      | قطب الدين الرازي = محمود بن محمد      |
| 237      | القعقاع بن عمروالقعقاع بن عمرو        |
| 238      | ابن قيم الجوزية = محمد بن بكر بن أيوب |
|          | (쇠)                                   |
| 387      | الكعبي = عبد الله بن أحمد             |
| 237      | الكلاعي = سليهان بن موسى              |
|          | (J)                                   |
| 606      | لقيان السرخسي                         |
|          | (4)                                   |
| 186,694, | المأمون العباسيالله المامون العباسي   |
|          | الماتريدي = محمد بن محمد أبو منصور    |
|          | المتوكل العباسي                       |
| 634      | مالك بن أنسمالك بن أنس                |
| 207      | الماوردي = على بن محمد                |
|          | الدرروي حي بن سند                     |

| 248,250   | محمد بن إبراهيم شمس الدين ابن الأكفاني           |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 527       | محمد بن أحمد شمس الدين السرخسي                   |
| 176,177   | محمد بن أحمد البهشتي                             |
| 280,491,3 | محمد بن إدريس الشافعي                            |
| 694       | محمد بن إدريس أبو حاتم                           |
| 314       | محمد بن إسحاق النديمم                            |
| 324       | محمد بن أسلم الطوسي                              |
| 181,182,1 | محمد بن أبي بكر بن جماعةمعمد بن أبي بكر بن جماعة |
| 318       | محمد بن جعفر القزاز                              |
| 428,429,4 | محمد بن حبان                                     |
| 218,243   | محمد بن الحسن بن فورك                            |
| 175,583   | محمد بن الحسن الرضي                              |
| 161,686   | محمد بن شهاب الزهري                              |
| 221,253,2 | محمد بن الطيب الباقلاني                          |
| 224,694   | محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم             |
| 759       | محمد بن علي الحكيم الترمذي                       |
| 320,583   | محمد بن علي القاياتي                             |
| 685       | محمد بن عمر الواقدي                              |
| 191       | محمد بن القاسم ابن الأنباري                      |
| 238       | محمد ابن قيم الجوزية                             |
| 207,315,3 | محمد بن محمد أبو منصور الماتريدي                 |
| 255,256,3 | محمد بن محمد أبو حامد الغزالي                    |
| 280,281,3 | محمد بن محمد الرازي المفسر                       |
| 186       | محمد بن نوح                                      |
| 314,331   | محمد بن الهذيل أبو الهذيل العلاف                 |
| 457,568   | محمد بن يحيى الذهلي                              |

| 255       | محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198       | محمود بن محمد قطب الدين الرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 153,209,2 | مسعود بن عمر التفتازاني 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 600       | مسلم بن يسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 186       | أبو مسهر الغساني = عبد الأعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 185,186,1 | المعتصم العباسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 277       | المعري = أبو العُلاء أحمد بن عبيد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •         | أبو المعين النسفي = ميمون بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 604       | أبو مفزِّر = الأسود بن قطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 208,239   | الملا = عمر بن محمد بن الخضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 224       | المنذري = عبد العظيم بن عبد القوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 569       | المنصور = أبو جعفر عبدالله بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 690       | المهدي العباسياللهدي العباسي العباس ا |
| 323,343   | موسى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 601,605   | موسى بن عقبةموسى بن عقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | (ن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 314       | النديم = محمد بن إسحاق النديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 302       | النسفي = عبد الله بن أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 371       | النعمانُ بن ثابت أبو حنيفة الكوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 161,191,2 | النووي = يجيى بن شرف أبو زكريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | (هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 186,691,6 | هارون الرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 237       | هرمز هرمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 314,331   | أبو الهذيل = محمد بن الهذيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 318,353   | الهروي = القاسم بن سلام أبو عبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 328       | الهيثمي = على بن أبي بكر نور الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### (و)

|          | (9)                                               |
|----------|---------------------------------------------------|
| 186,187  | الواثق ِالعباسيالله الله الله الله الله الله الله |
| 190      | واصل بن عطاء                                      |
| 685      | الواقدي = محمد بن عمر                             |
| 619      | ورقة بن نوفل                                      |
|          | (ي)                                               |
| 634      | يحيى بن سعيد                                      |
| 161,191, | يحيى بن شرف أبو زكريا النووي                      |
| 721      | يزيد بن معاوية                                    |
| 187      | يوسف بن يحيى البويطي                              |

# فهارس الأماكن

| الصفحة  | الكان               |
|---------|---------------------|
| 605     | بئر معونة           |
| 237,601 | البحرين             |
| 694     | البصرة              |
| 688,690 | البقيع              |
| 583,584 | بلاد الصعيد         |
| 653     | وقعة الجمل          |
| 689     | الحميمة             |
| 158     | الخانكه             |
| 610     | الخرارالله المخرار  |
| 601     | دارين               |
| 296     | دمياط               |
| 237     | ذات السلاسل،        |
| 696     | سر من رأی           |
| 635,637 | سقيفة بني ساعدة     |
| 610     | السيلحين            |
| 652,682 | الشام               |
| 677     | شط الفرات           |
| 693     | الشونيزالله الشونيز |
| 653     | صفين                |
| 186     | طرسوس               |
| 694,695 | طوس                 |
| 609     | القادسية            |
| 158     | القاهرة             |
| 609,681 | العراق              |
| 525     | العقبة              |
|         |                     |

| 296       |                                               | قوص             |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 676,678,6 | 582,684 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | كربلاء          |
| 678,679   |                                               | الكوفة          |
| 604       |                                               | مؤتةم           |
| 687,688,6 | 589,690                                       | المدينة المنورة |
| 296,583   |                                               | مصرمصر          |
| 610       |                                               | النجفالنجف      |
| 654       |                                               | النهروان        |
| 583       |                                               | الهندا          |

### فهارس الجماعات والفرق وأصحاب المذاهب

| الصفحة    |                                         | اسم الفرقة او الجماعة او المذهب    |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 207,219,2 | لأشعريةلأشعرية 225,315,318,             | الأشاعرة ، أصحاب الأشعري ، مشايخ ا |
| 325,326,3 | 360, 365, 368, 370,587                  |                                    |
| 209       |                                         | أصحاب الأصول                       |
| 166,352,5 | 599,773                                 | أصحاب الشافعي                      |
| 352.      |                                         | أصحاب المقالات                     |
| 166       | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | أمل الأدب                          |
| 450,451,4 |                                         | أهل التناسخ                        |
| 709,707,6 | 675,668, 634, 321,                      | أهل السنة والجماعة                 |
| 248,358,3 |                                         |                                    |
| 167       |                                         | أهل العصر                          |
| 277,728   |                                         | أهل اللغة                          |
| 219,557   |                                         | البراهمة                           |
| 219       | •••••                                   | برهام                              |
| 169,354,  | 358                                     | الجبريَّة                          |
| 219,324   |                                         | الجهمية                            |
| 583       | *************************************** | الجوكية                            |
| 190       |                                         | الحجازيون                          |
| 211, 219, | , 248, 557                              | الحكماء ، حكماء الهند              |
| 326       |                                         | الحنابلة                           |
| 587,333,  | 318,256,246,                            | الحنفيةا                           |
|           | 325,317,211                             |                                    |
| 653       |                                         | الخوارج                            |
| 714       | •••••                                   | الرافضة                            |
| 706,633,  |                                         | -<br>السلفا                        |
| 667 226   |                                         | N                                  |

| *************************************** | السوفسطائية                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| •••••                                   | سومنات                                    |
| 708                                     | الشافعية                                  |
| 669,697,715                             | الشيعةا                                   |
|                                         | الصوفية ، المتصوفة                        |
|                                         | علماء الشريعة                             |
|                                         | العيسويةا                                 |
|                                         | الفقهاءالفقهاء                            |
| 252,248,246, 244,171,366,               | الفلاسفةالفلاسفة                          |
|                                         | القدريةا                                  |
| •••••                                   | الكراميةالكرامية                          |
|                                         | المالكية                                  |
|                                         | المتغلبة                                  |
| 278,263,259, 253, 252, 247,             | المتكلمون ، متأخرو المتكلمين              |
|                                         | المجسمة                                   |
|                                         | المحققون ، بعض المحققين ، محققو أصحابنا . |
|                                         | المشبهةا                                  |
| 368,367,366,365, 362,352, 351,          | المعتزلةالمعتزلة                          |
|                                         | الملاحدة                                  |
|                                         |                                           |
|                                         | النجاريةا                                 |
|                                         | · تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|                                         | النصاريا                                  |
|                                         | اليهو داليهو د                            |
|                                         | 708                                       |

# فهارس الأشعار

| الصفحة  | البحر    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164     | الطويل   | يدي ولساني والضمير المحجبا                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أفادتكم النعماء مني ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 238     | الطويل   | تركتك فاستذكت عليك المقانبُ<br>وملَّت من الطعن الدر اك الدواجبُ<br>وأنت وحيد قد حوتك الكتائب<br>وقدعجمتنافي الحروب العجائب                                                                                                                                                                                              | منعتك من قرْنَى قَيَادٍ وليتني<br>عطفت عليك المهرحتي تفرجت<br>أجالدهم والخيل تَنحطُّ في القنا<br>وكائِنْ هَزَمْنَا من كتيبة قاهر                                                                                                                                                                                                              |
| 604     | الطويل   | على ساعة فيها القلسوب تُقلَّبُ<br>نَبَارى إذا جاشت بموج يُصَوَّبُ<br>لأَبعدَ ما ينوي الرَّكيكُ المُرَقَّبُ                                                                                                                                                                                                              | ألا هل أتاها أن دجلة ذُللت<br>ترانا عليها حين عببَّ عُبابُها<br>نفينا بها كسرى عن الدار فانتوى                                                                                                                                                                                                                                                |
| 703     | الطويل · | ودُبُّوا وسيرُ القاصداتِ دبيبُ<br>لمن بايعوه تَرْشُدُوا وتُصيِبوا                                                                                                                                                                                                                                                       | ذَرُوا الرّكضَ وانْنُوا من أُعِنَّةٍ بَغْيِكُم<br>وخَلُّوا قويشاً والأمورَ وبايِعوا                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 536,537 | الطويل   | وبت كها بات السليم مُسَهّدا<br>فإنَّ لها في أهل يتربَ مَوْعِدا<br>حفيً عن الأعشى به حينَ أصعدا<br>ولا من حفى حتى تلاقي محمدا<br>تراحي وتلقى من فواضله ندى<br>أغار لعمري في البلاد وأنجدا<br>نبيً الإله حيث أوصى وأشهدا<br>ولاقيت بعد الموت من قد تزوَّدا<br>فترصد للأمر الذي كان أرصدا<br>ولا تأخذن سهاً حديدًا لتُفصدا | أَلَمْ تَغْتَمِضْ عيناك ليلة أَرْمَدَا<br>أَلا أَيه ذَا السائلي أَين يَمَّمَتْ<br>فإن تسألي عني فيا رُبَّ سائسل<br>وآليتُ لا آوي لها من كَلالة<br>متى ما تناخى عندباب ابن هاشم<br>نبيٌ يرى ما لا ترون وذكرُه<br>أجدُّك لم تسمع وصاة عمَّدِ<br>إذا أنتَ لم ترحل بزادٍ من التقى<br>ندمتَ على أن لا تكونَ كمثله<br>فإيَّاك والميتات لا تقربَنَها |

| 537 |          | ولا تعبدِ الأوثـانِ واللهَ فاعبــدا<br>عليك حرامًا فانْكِحَنْ أو تأبّــدا<br>ولا تحمدِ الشيطانَ واللهَ فاحْمِـدَا                       | وذا النصب المنصوب لا تنسكنه<br>ولا تَقربَس جـارةً كان سرُّهـا<br>وسبح على حينِ العشيَّاتِ والضُّحَى                  |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 685 | الكامل   | وجرتْ سوانِحُهُم بغير الأسعُـدِ<br>والله من أم الفصيـل المُقْصَــدِ<br>والله يُمـلي للطغــاة الجُحَـدِ                                  | عقرتُ ثمودٌ ناقةً فاسْتُؤْصِلُوا<br>فبنو رسول الله أعظم حرمةً<br>عجباً لهم لما أتوالم يُمْسَخُوا                     |
| 277 | المتقارب | لطارت ولكنه لـم يـطــرِ                                                                                                                 | فلو طار ذو حافر قبلها                                                                                                |
| 267 | البشيط   |                                                                                                                                         | كــأنـه عــلـم في رأســه نـــار                                                                                      |
| 605 | ,        | شَعُوبَ وقد خُلُفت فيمن يؤخّرُ<br>بمؤتةَ منهم ذو الجَناحينِ جعفرُ                                                                       | رأيت خيـار المؤمنـين تــواردوا<br>فــلا يُبْعِـــدَنَّ الله قتــلى تتابعـــوا                                        |
| 201 | الرجز    |                                                                                                                                         | أنىا أبو النجم وشعري شعري                                                                                            |
| 695 | البسيط   | تجري الصلاةُ عليهمْ أينها ذكروا<br>فها له في قديم الدهر مُفْتَخررُ<br>صفَّاكمُ واصطفاكمْ أيَّها البشرُ<br>فعلم الكتاب وماجاءت به السورُ | مطهرون نقياتٌ جيوبُهُ مُ<br>من لم يكن علويّاً حين تنسبهُ<br>الله لما برا خلقاً فأتقنه<br>فأنتمُ الملأ الأعلى وعندكمُ |
| 704 | الرجز    | جماعها والأكشرون النضر                                                                                                                  | أما قريش فالأصح فهرُ                                                                                                 |
| 604 | الرجز    | هـ ذي جنـود الله في قِــرَاكِ                                                                                                           | يا دجل إن الله قد أشجاكِ                                                                                             |

| 604        |        | ولا تروعي مسلما أتـــاكِ                                                                                                                                                                                                   | فلتشكري الـذي بنـا حبــاكِ                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 248        | الرجز  | في بيته بالأمس كان مُتَّكِسي                                                                                                                                                                                               | سهل الطويل الأزرق بن مالكِ                                                                                                                                                                                       |
| 247        | البسيط | في بيتِ شـعرٍ سَـنَا في رتبـةٍ فَعَلا<br>أينٌ ووضعٌ له إن ينفعـلْ فَعَـلا                                                                                                                                                  | عدُّ المقولاتِ في عشرِ سأَنْظِمُهَا<br>الجوهرُ الكمُّ كيف واللضاف متى                                                                                                                                            |
| 601<br>681 | الطويل | وَأَنْزَلَ بِالكُفَّارِ إِحْدَى الحَلاثِـلِ<br>بأَعْظَمَ مـنْ فَلْقِ البِحَارِ الأَوائِلِ<br>إلى هانيئ في السـوق وابنِ عقيلِ                                                                                               | أُلَمْ تَــَرَ أَنَّ اللهَ ذَلَّـلَ بَحْــــرَهُ<br>دَعَوْنَا الذي شَــقَ البِحـَارَ فَجَاءَنَا<br>فإنْ كنتِ لاتدرينَ ماالموت فأنظري                                                                             |
| 688        | الرجز  | وحيرَ مَن لبَّى على الأَجْبُـلِ                                                                                                                                                                                            | يـا بـاقـرَ العلــمِ لأهـــل التقــى                                                                                                                                                                             |
| 696        | البسيط | غُلْبُ الرجال فلم تمنع هم القُلَلُ<br>فأُودعوا حُفَرًا يا بِشْسَ ما نَزُلوا<br>أينَ الأَسرَّةُ والتيجانُ والحُلَلُ<br>من دونها تضرب الأستار والكِلَلُ<br>تلك الوجوه عليها الدُّوديقتتلُ<br>فأصبحوا بعد طول الأكل قد أُكلوا | باتواعلى قُلَل الأجبال تحرُسهم<br>واستُنْزِلُوا بعد عزَّ عن مناز لهم<br>ناداهم صارخٌ من بعد ما قُبِرُوا<br>أَيْنَ الوجوهُ التي كانت مُنَعَمهةً<br>فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم<br>قد طال ما أكلوا يوماً وما شربوا |
| 703        | الطويل | ولادارها داري ولا أصلها أصلي<br>أَدِيـنُ بها ما أَنْفَ دَتْ قدمي نعلي                                                                                                                                                      | وما لي رحــمٌ في قريـش قريبـة<br>ولكنهـم قــوم علينـا أُثمــــةٌ                                                                                                                                                 |
| 280        | الطويل | ومن منع المستوجبين فقد ظلم                                                                                                                                                                                                 | فمن منح الجهال علياً أضاعه                                                                                                                                                                                       |
| 721        | الرمل  |                                                                                                                                                                                                                            | ليت أشياخي ببـدر علمـوا                                                                                                                                                                                          |

| 683 | ماذا فعلتم وأنتم آخـرُ الأمـمِ البسيط<br>منهم أسارى وقتلى ضُرِّجُوا بدم<br>أن تخلفوني بسـوءٍ في ذوي رحمي | بعترتي وبأهلمي بعد مفتقمدي |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 277 | رعايـاً ، ولكـن مـا لهـن دوام الطويل                                                                     | ولودامتالدولاتكانواكغيرهم  |
| 649 | صغير ما بلغت أوان خُلْمي الوافر                                                                          | سبقتكم إلى الإسلام طتراً   |
| 248 | فهذه عشب مقد لات سَدرًا الدح:                                                                            | سدہ سے نے او فَالْتَوَی    |

# فهارس الكتب الواردة في النص

| واردة فيها | <u>ب</u> الصفحات الو                            | اسم الكتا  |
|------------|-------------------------------------------------|------------|
|            | (1)                                             |            |
| 344        | ر تخريج أحاديث المصابيح لابن حجر :              | 1. اختصار  |
| 628        | النزول للواحدي :                                | 2. أسباب   |
| 634,650,   | اب لابن عبد البر:                               | 3. الاستيع |
| 698        | ة في أسماء الصحابة لابن حجر :                   | 4. الإصابا |
| 425        | باني " مبهم " :                                 | 5. للأصبه  |
| 237        | ب الفتوح : بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 6. أصحاب   |
| 397,704    | الدين لأبي منصور البغدادي :                     | 7. أصول    |
| 220        | كهال المعلم للأبي:                              |            |
| 278        | اد في الاعتقاد للغزالي :                        | 9. الاقتصا |
| 617        | بن سمعون :                                      | -          |
| 621        | الأشراف للبلاذري:                               | 11. أنساب  |
|            | (ب)                                             |            |
| 253        | ن لأرسطوطاليس :ن                                | 12. البرها |
| 443,451,   | ، والنشور للبيهقي : 452                         | 13. البعث  |
|            | (ت)                                             |            |
| 699,700    | البخاري:                                        | 14. تأريخ  |
| 314,439,   | بغداد للخطيب البغدادي:                          | 15. تأريخ  |
| 694        | نيسابور للحاكم:                                 | 16. تأريخ  |
| 689        | يحيى بن معين :                                  | 17. تأريخ  |
| 370        | الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني:   | 18. تحقيق  |
| 452        | أحاديث الكشاف لابن حجر :                        | 19. تخريج  |
| 452,454    | ب والترهيب للمنذري :                            | 20. الترغي |
| 197,397    | البيضاوي:                                       | 21. تفسير  |

| 628       | 22. تفسير ابن الجوزي :                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 784       | 23. تفسير ابن أبي حاتم :                               |
| 280,281,3 | 24. تفسير الرازي: 52,353                               |
| 520       | 25. تفسير الطبري :                                     |
| 667       | 26. تفسير الماوردي :                                   |
| 362       | 27. التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني:          |
| 608       | 28. تُمَامة بن عبدالله " ورواه":                       |
| 457       | 29. التنقيح لصحيح البخاري للزركشي :                    |
| 681       | 30. التهذيب للذهبي:                                    |
| 649,650,6 | 31. تهذيب التهذيب لابن حجر: لابن حجر                   |
|           | . 32. تهذيب السبرة لابن هشام :                         |
| 218,539   |                                                        |
|           |                                                        |
|           | (ث)                                                    |
| 689       | 34. الثقات لابن حبان:                                  |
|           | (ج)                                                    |
| 161       | 35. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: |
| 690       | 36. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم :                     |
| 698,701,7 | 37. جزء الأثمة من قريش لابن حجر:                       |
| 224       | 38. جزَّء رفع اليدين للبخاري :                         |
| 224       | 39. جزء رفع اليدين للسبكي                              |
| 606       | 40. جزء علي بن نعيم في فضائل الصحابة :                 |
| 236       | 41. الجعديات للبغوي:                                   |
| 391       | .42 جمع الجوامع للسبكي:                                |
|           | (ح)                                                    |
|           | •                                                      |
|           | 43. حاشية ابن جماعة على شرح العقائد النسفية:           |
| 323,741   | 44. حلية الأولياء لأبي نعيم:                           |

|                                             | (٤)                                                    |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 238,424,606,607                             | 45. دلائل النبوة للبيهقي :                             |  |
| 412,452                                     | 46. رواه ابن أبي الدنيا :                              |  |
| 652,654,673,675,67                          | 47. دول الإسلام للذهبي:                                |  |
| 168,360,406                                 | 48. ديوان الأدب للفارابي:                              |  |
| 318                                         | 49. ديوان الإمام أبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز :    |  |
| _                                           | (ر)                                                    |  |
| 686                                         | 50. ربيع الأبرار للزمخشري:                             |  |
| 663                                         | 51. الردة لابن إسحاق:                                  |  |
| 662                                         | 52. الردة للواقدي :                                    |  |
| 702                                         | 53. الردة لوثيمة :                                     |  |
| 234,239                                     | 54. الرسالة للقشيري :                                  |  |
| 239                                         | 55. الروح لابن القيم :                                 |  |
| 491                                         | 56. الروضة للنووي∴                                     |  |
| 632                                         | 57. روى أبو الخير القزويني :                           |  |
| 631                                         | 58. روى أبو سعيد النقاش :                              |  |
| 632                                         | 59. روى أبو القاسم بن عساكر :                          |  |
| 758                                         | 60. رواه أحمد بن منيع :                                |  |
| 699                                         | 61. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد :                    |  |
|                                             | (س)                                                    |  |
| 721                                         | 62. ونقل سبط ابن الجوزي : ً                            |  |
| 430                                         | 63. سر الروح للبقاعي :                                 |  |
| 424,444,451,649,6                           | 64. سنن البيهقي الكبرى :                               |  |
| 412,413,416,424,4                           | 65. سنن الترمذي ( جامعه ) : 25,426,427,429,438,439,440 |  |
| 443,447,448,449,451,452,453,606,609,617,618 |                                                        |  |
| 620,624,651,707,725,726                     |                                                        |  |

| 415,713,726,738                            | 66. سنن الدار قطني :                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 580,659                                    | 67. سنن الدارمي :                             |
|                                            | 68. سنن أبي داود :                            |
| 409,411,413,422,423<br>625,633,639,662,771 | .69 سنن ابن ماجه :                            |
| 161,607,409,410,411<br>423,424,425,426,429 | 70. سنن النسائي الكبرى : 413,415,416,421,422, |
| 723,727,723,720,723                        |                                               |
| 771                                        | 71. سنن النسائي " المجتبى " :                 |
|                                            | 72. السيرة لابن إسحاق:                        |
| 609                                        | 73. السيرة لابن سيد الناس:                    |
| 601,602                                    | 74. السيرة للكلاعي:                           |
| 239,611                                    | 75. السيرة للملا عمر بن محمد بن الخضر:        |
|                                            | •                                             |
|                                            | (ش)                                           |
| 171,191,541,569                            | 76. الشفاء للقاضي عياض:                       |
| 177                                        | 77. شرح آداب البحث للبهشتي :                  |
| 169,339                                    | 78. شرح الأسياء الحسنى للغزالي:               |
| 425                                        | 79. شرح جمع الجوامع للزركشي :                 |
| 425                                        | 80. شرح جمع الجوامع للعراقي :                 |
| 175,245                                    | 81. شرح الرضي للحاجبية:                       |
| 522                                        | .82 شرح الشمسية للتفتازاني:                   |
| 170,191,209,220,352                        | 83. شرح صحيح مسلم للنووي: ع                   |
| 345,574                                    | 84. شرح العمدة لابن دقيق العيد:               |
| 243,273,286,293,310                        | .85 شرح المقاصد للتفتازاني:                   |

| 219                 | 86. شرح المنهاج لابن حجر:                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 209,226,569         | 87. شرح المهذب للنووي :                                     |
| 218,219,231,243,26  | 88. شرح المواقف للجرجاني: 7,521,575                         |
| 704                 | 89. شرح نظم سيرة العراقي للرملي :                           |
| 498,659             | 90. شعب الإيان للبيهقي:                                     |
| ,                   | •                                                           |
| 235,244,326,358,40  | (ص)                                                         |
| 233,244,320,336,40  | 91. الصحاح للجوهري:                                         |
| 727                 | 92. صححه المزي:                                             |
| 209,223,235,238,239 | 93. صحيح البخاري: ,93. 9,317,344,358,387,409, 410,411,412,  |
| 413,414,415,416,41  | 7,421,423,424,428,433,438,439,440,                          |
| 441,443,444,446,44  | 7,448,449,452,454,467,468,471,473,                          |
| 489,480,490,493,49  | 7,498,499,502,503,511,514,519,539,                          |
| 541,549,561,565,57  | 1,574,579,583,587,593,605,606,607,                          |
| 608,620,631,633,63  | 7,638,639,640,641,644,650,660,699,                          |
| 701,706,707,708,729 | 9,730,731,732,733,741,771,772,777,783                       |
| 235,317,387,392,39  | .94. صحيح ابن حبان : ,4,410,416,417,426,444,445,447,448,449 |
|                     | 3,474,493,494,498,500,512,541,548,549,                      |
|                     | 8,608,617,618,620,624,628,659,687,689,                      |
| 694,701,725,726,76  | 7,772,773,784                                               |
| 415,444,445,738,77  | .95 صحيح ابن خزيمة :                                        |
| 209,302,385,387,39  | 96. صحيح مسلم: 1,409,410,424,426,440,441,443,475,496        |
|                     | 3,514,525,527,528,548,560,570,571,579,                      |
| 606,607,639,640,65  | 1,668,673,707,708,713,719,620,725,732,                      |
| 737,741,742,758,76  | 7,771,772,777,778,783                                       |
| 571,627             | 97. صفوة الصفوة لابن الجوزي :                               |
|                     | (ط)                                                         |
| 667                 | 98. طبقات الفقهاء لابن الصلاح:                              |
| 452,654,674,688     | 99. الطبقات الكبرى لابن سعد:                                |
| 432,034,074,000     | (ع)                                                         |
| 450                 |                                                             |
| 452                 | 100. العلل لابن أبي حاتم:                                   |
|                     | (غ)                                                         |
| 714                 | 101. الغريبين للهروي :                                      |
|                     |                                                             |

|                                                                                         | (ف)                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 569                                                                                     | (ف)<br>102. فتح العزيز للرافعي :                                                                                            |
| 662                                                                                     | 103. الفتن للداني:                                                                                                          |
| 601                                                                                     | 104. فتوح البلدان للبلاذري:                                                                                                 |
| 237                                                                                     | 105. فتوح فارس لابن حبيش:                                                                                                   |
| 610                                                                                     | 106. فتوح فارس للكلاعي :                                                                                                    |
| 611                                                                                     | 107. فتوح مصر لابن عبد الحكم:                                                                                               |
| 713,741                                                                                 | 108. الفردوس للديلمي:                                                                                                       |
| 606,631,700                                                                             | 109. فضائل الصحابة لخيثمة :                                                                                                 |
| 688                                                                                     | 110. فقهاء أهل المدينة للنسائي :                                                                                            |
| 727                                                                                     | 111. فقه اللغة للثعالبي:                                                                                                    |
| 627                                                                                     | 112. فوائد تمام :                                                                                                           |
| 623                                                                                     | 113. الفوائد للخلعي :                                                                                                       |
| 700                                                                                     | 114. فوائلا سمويه :                                                                                                         |
|                                                                                         | (.;)                                                                                                                        |
| 209,213,214,218,31<br>362,397,405,406,47<br>603,609,627                                 | 114. فوائد سمويه :<br>( ق )<br>115. القاموس المحيط للفيروز آبادي : ,0,342,355,356,358,359,360<br>9,484,495,501,523,524,600, |
| 209,213,214,218,31<br>362,397,405,406,47<br>603,609,627<br>491                          | (ق)<br>0,342,355,356,358,359,360,                                                                                           |
| 603,609,627                                                                             | 115. القاموس المحيط للفيروز آبادي : 0,342,355,356,358,359,360,                                                              |
| 603,609,627<br>491                                                                      | 115. القاموس المحيط للفيروز آبادي : 0,342,355,356,358,359,360, القاموس المحيط للفيروز آبادي : 9,484,495,501,523,524,600,    |
| 603,609,627<br>491<br>245                                                               | 115. القاموس المحيط للفيروز آبادي :0,342,355,356,358,359,360, 9,484,495,501,523,524,600, 116. القواعد للعز بن عبد السلام :  |
| 603,609,627<br>491<br>245<br>689,699                                                    | 115. القاموس المحيط للفيروز آبادي :0,342,355,356,358,359,360                                                                |
| 603,609,627<br>491<br>245<br>689,699<br>191,207                                         | 115. القاموس المحيط للفيروز آبادي :0,342,355,356,358,359,360, 9,484,495,501,523,524,600, 116. القواعد للعز بن عبد السلام :  |
| 603,609,627<br>491<br>245<br>689,699<br>191,207<br>223,412                              | 115. القاموس المحيط للفيروز آبادي :0,342,355,356,358,359,360                                                                |
| 603,609,627<br>491<br>245<br>689,699<br>191,207<br>223,412<br>356,433                   | 115. القاموس المحيط للفيروز آبادي : 0,342,355,356,358,359,360,                                                              |
| 603,609,627<br>491<br>245<br>689,699<br>191,207<br>223,412<br>356,433<br>609,610        | 115. القاموس المحيط للفيروز آبادي : 0,342,355,356,358,359,360,                                                              |
| 603,609,627<br>491<br>245<br>689,699<br>191,207<br>223,412<br>356,433<br>609,610<br>310 | 115. القاموس المحيط للفيروز آبادي :                                                                                         |

|                                                                                                                                    | (ل)                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 314,634                                                                                                                            | 127. لسان الميزان لابن حجر:                    |
| 427                                                                                                                                | (م) للجالسة للدينوري:                          |
| 203                                                                                                                                | 129. المجمع للصغاني:                           |
| 169                                                                                                                                | 130. مجمل اللغة لابن فارس:                     |
| 491                                                                                                                                | 131. مختصر الأم للمزني:                        |
| 276,277                                                                                                                            | 132. المختصر للتفتازاني:                       |
| 692                                                                                                                                | 133. مروج الذهب للمسعودي :                     |
| 472,498,500,622,698                                                                                                                | 3,426,448,449,454,457,                         |
| 622                                                                                                                                |                                                |
|                                                                                                                                    | 136. مسند أحمد:                                |
|                                                                                                                                    | 2,699,701,720,726,737,767,771,772,773, 783,784 |
|                                                                                                                                    |                                                |
| 567                                                                                                                                |                                                |
| 567<br>323,392,618,699,700                                                                                                         | إسحاق بن راهويه :                              |
|                                                                                                                                    | 138. مسند البزار :                             |
| 323,392,618,699,700                                                                                                                | 138. مسند البزار :                             |
| 323,392,618,699,700<br>699                                                                                                         | 138. مسند البزار:                              |
| 323,392,618,699,700<br>699<br>566,758                                                                                              | 138. مسند البزار:                              |
| 323,392,618,699,700<br>699<br>566,758<br>571,572,613                                                                               | 138. مسند البزار:                              |
| 323,392,618,699,700<br>699<br>566,758<br>571,572,613<br>566,659,699,719                                                            | 138. مسند البزار:                              |
| 323,392,618,699,700<br>699<br>566,758<br>571,572,613<br>566,659,699,719<br>161,422,650                                             | 138. مسند البزار:                              |
| 323,392,618,699,700<br>699<br>566,758<br>571,572,613<br>566,659,699,719<br>161,422,650<br>567<br>238<br>698                        | 138. مسند البزار:                              |
| 323,392,618,699,700<br>699<br>566,758<br>571,572,613<br>566,659,699,719<br>161,422,650<br>567<br>238<br>698                        | 138. مسند البزار:                              |
| 323,392,618,699,700<br>699<br>566,758<br>571,572,613<br>566,659,699,719<br>161,422,650<br>567<br>238<br>698                        | 138. مسند البزار:                              |
| 323,392,618,699,700<br>699<br>566,758<br>571,572,613<br>566,659,699,719<br>161,422,650<br>567<br>238<br>698<br>392,413,416,494,572 | 138. مسند البزار:                              |

| 191                | 149. المطالع لابن قرقول:                           |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 184,276            | 150. المطول للتفتازاني :                           |
| 722                | 151. المعتمد لأبي يعلى :                           |
| 699                | 152. معجم أبي سعيد الأعرابي:                       |
| 631                | 153. معجم الإسماعيلي:                              |
| 394,427,498,503,56 | 154. المعجم الأوسط للطبراني: 5,566,572,600,696,726 |
| 394                | 155. المعجم الصغير للطبراني:                       |
| 394,489,498,700    | 156. المعجم الكبير للطبراني:                       |
| 700                | 157. معرفة الصحابة لابن منده:                      |
| 520                | 158. المغازي للواقدي:                              |
| 197                | 159. المفردات للراغب:                              |
| 236,239,572,618,62 | مناقب العشرة للمحب الطبري: 7,631,632               |
| 236                | 160. منهاج الإصابة لابن الجوزي:                    |
| 356                | 161. منهاج العابدين للغزالي :                      |
| 705                | 162. المنهاج للنووي:                               |
| 236,623,631,632    | 163. الموافقة لابن السمان:                         |
| 208,221,733        | 164. المواقف لعضد الدين الإيجي :                   |
| 237,410,413,443,44 | 165. موطأ الإمام مالك: 8                           |
|                    | (ن)                                                |
| 199,352,580        | 166. نظم الدرر من تناسب الآيات والسور للبقاعي:     |
| 704                | 167. نظم السيرة للعراقي :                          |
| 756                | 168. النوادر للشيباني:                             |
|                    | (e)                                                |
|                    | 169. وفيات الأعيان لابن خلكان : 0,692,693          |
| 188,190,353,398    | 170. الواعي في اللغة لعبد الحق:                    |

## فهارس الفوائد المبثوثة في النص المحقق

|            | أولا: الفوائد التفسيرية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 255        | تفسير : " الله نور السموات والأرض " :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 485        | تفسير : "خالدين فيها مادامت السموات والأرض " :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 243        | تفسير: " العالمين " :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 236        | تفسير: "فيه سكينة من ربكم ":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 771        | تفسير: "لا يستحيي ":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 511        | تفسير : واستغفر لذنبك " :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 397        | تفسير : " وأما ثمود فهديناهم " :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 170        | تفسير : "ورفعنا لك ذكرك " :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 485        | تفسير : " ولا تدع مع الله إلهًا آخر " :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 520        | تفسير: "ولتكبروا الله ":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 501        | تفسير : " ومن لم يحكِم بها أنزل الله " :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197,198    | الحق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 593        | الخرق والالتئام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200        | الشيء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 789,790    | الملائكة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 397        | الهداية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ثانياً ، الفوائد الحديثية :<br>توجد كثير من الفوائد الحديثية المبثوثة في ثنايا النص المحقق مما يعسر إحصاؤها ويم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كفي في دلك | توجد كثير من الفوائد الحديثية المبثوتة في تنايا النص المحقق ثما يعسر إحصاؤها وينا<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ر ذلك :    | الاطلاع على فهارس الأحاديث التي بلغت ما يقارب 600 حديث . ومنها من غ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 757        | تفسير الحديث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170        | تعريف الصحابة والآل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 161        | زيادة الثقة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171,172    | حكم الصلاة والسلام على الرسول على الرسول على الرسول على الرسول على الرسول الملام الم |
| 171,172    | حكم إفراد الصلاة عليه عليه عليه المعلقة عليه المعلقة عليه المعلقة عليه المعلقة عليه المعلقة ال |
| 170        | معنى الصلاة على الرسول على السول على السول المسالة على الرسول على السول المسالة المسالة السول المسالة المسالة السول المسالة المس |

البديع :....

289

|      |                                         |                                         | <b>خقه</b> :    | ثالثاً: فوائد الفقه وأصول ال |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 781  | *************************************** | • • • • • • • • • •                     |                 | الاجتهاد:                    |
| 189  |                                         |                                         |                 | الإجماع:                     |
| 365  |                                         |                                         |                 | الاستطاعة في الحج :          |
| 182  | *************************************** |                                         | • • • • • • •   | تعريف الفقه :                |
| 527  |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • •   | الشرط والشطر:                |
| 711  | •••••                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                 | الصلاة خلف البر الفاجر:      |
| 711  |                                         | • • • • • • • • • •                     | •••••           | الصلاة على البر والفاجر :    |
| 751  |                                         |                                         |                 | الظاهر:الظاهر                |
| 183  |                                         |                                         | • • • • • • • • | القطع في السرقة :            |
| 785  |                                         |                                         |                 | المتواطئ :                   |
| 735  |                                         | • • • • • • • • •                       |                 | المسح على الخفين:            |
| 785  | ······                                  | •••••                                   | • • • • • • •   | المشترك:                     |
| 751  |                                         |                                         |                 | المفسر :                     |
| 7390 |                                         | •••••                                   | •••••           | حكم نبيذ الجر :              |
|      |                                         | •                                       |                 | رابعاً؛ الفوائد اللغوية،     |
|      |                                         | (1)                                     |                 |                              |
| 178  | الإطناب:                                |                                         | 568             | الإبطال:                     |
| 178  | الاعتقاد :                              |                                         | 568             | الإحجام :                    |
| 170  | الأقذار:                                |                                         | 172             | الأحكام:                     |
| 177  | الإقرار:                                |                                         | 301             | الإحكام:                     |
| 752  | الإلحاد :                               |                                         | 198             | الأديان:                     |
| 495  | الأنفة :                                |                                         | 777             | الأشراط:                     |
| 172  | . الأوهام:                              |                                         | 173             | الأصول :                     |
|      | , ,                                     |                                         | 395             | الإضلال:                     |
|      |                                         | (ت)                                     | <del>-</del>    | •                            |

|     |                | (ت) |             |                  |
|-----|----------------|-----|-------------|------------------|
| 178 | التجريد:       |     | 688         | التبقر:          |
| 177 | التحرير:       |     | 560         | التحدي:          |
| 177 | التدقيق:       |     | 177         | التحقيق:         |
| 755 | الترويج:       |     | 176         | الترتيب:الترتيب  |
| 188 | التغلغل:       |     | 405         | التشبث:          |
| 178 | التفسير:       |     | 259         | التفاهة :ا       |
| 176 | تفصيل المجمل : |     | 359         | التفصي :         |
| 177 | التقرير :      |     | 356         | التقدير :        |
| 575 | التقية :       |     | 360         | التقصي :         |
| 176 | التنقيح:       |     | 176         | التنبيه:ا        |
| 176 | التنظيم :      |     | 621         | التلعثم :التلعثم |
| 176 | التوجيه:       |     | 176         | التهذيب:         |
|     |                | (ث) | 177         | التوضيح:التوضيح  |
|     |                | (ت) | 162         | الثناء:          |
|     |                | (ج) | 102         |                  |
| 310 | الجرأة:        |     | 358         | الجبر:ا          |
| 484 | الجعالة :      |     | 168,        | الجبروت : 169    |
| 167 | الجيال:        |     | 167         | الجلال:          |
|     |                | (ح) |             |                  |
| 171 | الحجة :        |     | 176         | حاولت :          |
| 209 | حس:            |     | 259         | الحرافة :        |
| 495 | الحمية :       |     | 162,        | الحمد:           |
|     |                | (خ) | <i>c</i> 24 | ٠                |
| 214 | . 41           |     | 634         | الختن :          |
| 405 | الخصب:         |     | 741         | الخزف:           |
|     |                |     | 173         | الحفاء:          |

|     |           | (د)           |      |             |
|-----|-----------|---------------|------|-------------|
| 178 | الدليل:   |               | 173  | الدرر:      |
|     |           | (,)           |      |             |
| 604 | الركيك:   |               | 759  | الرئي:      |
| 168 | الرهبوت:  | (.)           | 176  | رمت:        |
|     |           | (;)           | 502  | الزنار :    |
|     |           | (س)           | 523  |             |
| 171 | الساطع:   | \ <i>0</i> =7 | 362  | السائر :    |
| 236 | السكينة : |               | 178  | السداد:     |
| 170 | السمة :   |               | 755  | السلعة:     |
| -\- |           |               | 706  | السياسة :   |
|     |           | (ش)           | 700  | •           |
| 172 | الشكوك:   | _             | 172  | الشريعة :   |
|     | -         |               | 170  | الشوائب:    |
|     |           | (ص)           |      |             |
|     |           | •             | 213  | الصهاخ:     |
|     |           | (ض)           |      |             |
|     |           |               | 301  | الضبع:      |
|     |           | (ع)           |      | •           |
| 353 | العضلة:   |               | 524  | العرف:      |
| 172 | العقائد:  |               | 259  | العفوصة :   |
| 406 | العوار :  |               | 575  | العهر:العهر |
|     |           |               | 202  | العيان:     |
| 177 | . • te    | (غ)           | ,,,, | . + 1 - 11  |
| 177 | الغب:     |               | 174  | الغاية:     |
| 173 | الغرر:    |               | 501  | الغرامة :   |
| 172 | الغيهب:   |               | 459  | الغرض:      |

|                  | (ف)  |         |              |
|------------------|------|---------|--------------|
| الفتاوى: 182     |      | 625,627 | الفاروق:     |
| الفوائد: 173,178 |      | 173     | الفرائد:     |
| الفقاع:ا         |      | 174     | الفصوص:      |
|                  | (ق)  |         |              |
| القدوة: 173      |      | 168     | القدس:ا      |
| القضاء:القضاء    |      | 213     | القرع:القرع  |
| القواعد: 173     |      | 213     | القلع:       |
|                  | (신)  |         | •            |
| الكمين:الكمين    |      | 178     | الكشح:       |
|                  | (ل)  |         | _            |
| اللذع: 741       |      | 741     | اللداغ:      |
|                  | (م)  |         | _            |
| المتانة :        | ,    | 560     | المباراة:    |
| المحكم: 289      |      | 235     | المحدث:      |
| المرقب : 604     |      | 177     | المرام:      |
| المعضل: 176      |      | 591,593 | المعراج:     |
| اللة : 173,198   |      | 176     | المكنون :    |
| النبذة: 714      |      | 301     | المنع:       |
|                  | (ن)  |         |              |
| النصوص: 174      |      | 176     | نشر المطوي : |
| النكارة: 524     |      | 289     | النقوشِ :    |
|                  |      | 289     | النمط:       |
| . 111            | (هـ) |         | . • 4 . 34   |
| الهام:ا          |      | 395,397 | الهداية :    |
|                  | (و)  |         |              |
| الوهم: 268       |      | 172     | الوسم:       |

| • |   | `   |
|---|---|-----|
|   | ي | ; ) |

| 174       | اليقين :                                  |
|-----------|-------------------------------------------|
|           | خامساً: الفوائد النحوية،                  |
| 174       | ابتداء الغاية وانتهاؤها:                  |
| 166,167,5 | الاستثناء المتصلُّ والمنقطع :             |
| 208       | اسم الإشارة:                              |
| 245       | الاسم:                                    |
| 216,353   | اسم المصدر:                               |
| 610       | الإغراء والتحذير:                         |
| 313       | وصف الإضافة :                             |
| 385       | إعراب " فإذا جاء أجلهم ، ولكل أمة أجل " : |
| 210       | إعراب " إن كان آلة في الإنسان ":          |
| 175       | إلى :                                     |
| 165,166   | الألف واللام للجنس والاستغراق:            |
| 307,308   | البدل والصفة:                             |
| 557       | التأنيث المجازي:                          |
| 479       | تعدية الفعل عبر:                          |
| 232       | تعلق حرف الجر:                            |
| 483       | دلالة الفعل المضارع:                      |
| 232,339   | العلة والمعلول:                           |
| 171.      | عود الضمير:                               |
| 176       | الفاء السببية:                            |
| 173       | الفاعل:الفاعل                             |
| 519       | كان أخت صار :                             |
| 165,166   | لام الاختصاص في الحمد لله:                |

| 183                                                            | اللام في " المشركين " ، " والسارق والسارقة " :                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 166                                                            | لفظ الجلالة " الله " مشتق أو مرتجل ؟                                                                                                                               |
| 216                                                            | ما في قوله : " لما أن ذلك " :                                                                                                                                      |
| 181                                                            | :L                                                                                                                                                                 |
| 353                                                            | ما المصدرية والموصولة:                                                                                                                                             |
| 166                                                            | المبتدأ والخبر :                                                                                                                                                   |
| 261                                                            | من معاني اللام الاستغراق :                                                                                                                                         |
| 548                                                            | لما المستغرقة للماضي :                                                                                                                                             |
| 275,276,2                                                      | لو:                                                                                                                                                                |
| 167                                                            | متعلق الخبر:                                                                                                                                                       |
| 207,267                                                        | من البيانية :                                                                                                                                                      |
| 175                                                            | من حرف الجر :                                                                                                                                                      |
| 167                                                            | نفي الجنس:                                                                                                                                                         |
|                                                                |                                                                                                                                                                    |
| 190,191                                                        | هلم:                                                                                                                                                               |
| 190,191<br>209                                                 | هلم :<br>يرى البصرية في قولهم : " يرى الواحد اثنين " :                                                                                                             |
|                                                                | يرى البصرية في قولهم: "يرى الواحد اثنين ":                                                                                                                         |
|                                                                | يرى البصرية في قولهم: "يرى الواحد اثنين ":                                                                                                                         |
| 209                                                            | يرى البصرية في قولهم: "يرى الواحد اثنين ":                                                                                                                         |
| 209<br>166<br>173,174,                                         | يرى البصرية في قولهم: "يرى الواحد اثنين ":<br>سادساً: الفوائد الصرفية:<br>اشتقاق الإله:                                                                            |
| 209<br>166<br>173,174,                                         | يرى البصرية في قولهم: "يرى الواحد اثنين ":<br>سادساً: الفوائد الصرفية:<br>اشتقاق الإله:<br>اشتقاق اسم الفاعل:                                                      |
| 209<br>166<br>173,174,<br>307,308,                             | يرى البصرية في قولهم: "يرى الواحد اثنين ":  سادساً: الفوائد الصرفية: اشتقاق الإله: اشتقاق اسم الفاعل: اشتقاق المصدر:                                               |
| 209<br>166<br>173,174,<br>307,308,                             | يرى البصرية في قولهم: "يرى الواحد اثنين ":  سادساً: الفوائد الصرفية: اشتقاق الإله: اشتقاق اسم الفاعل: اشتقاق المصدر: اشتقاق أنْغَلَ:                               |
| 209<br>166<br>173,174,<br>307,308,<br>188<br>217               | يرى البصرية في قولهم: "يرى الواحد اثنين":  سادساً: الفوائد الصرفية: اشتقاق الإله: اشتقاق اسم الفاعل:                                                               |
| 209<br>166<br>173,174,<br>307,308,<br>188<br>217<br>199        | يرى البصرية في قولهم: "يرى الواحد اثنين":  سادساً: الفوائد الصرفية: اشتقاق الإله: اشتقاق اسم الفاعل: اشتقاق المصدر: اشتقاق أنْغَلَ: البناء للفاعل: تأسيس المفاعلة: |
| 209<br>166<br>173,174,<br>307,308,<br>188<br>217<br>199<br>208 | يرى البصرية في قولهم: "يرى الواحد اثنين":  سادساً: الفوائد الصرفية: اشتقاق الإله: اشتقاق اسم الفاعل: اشتقاق المصدر: اشتقاق أنْغَلَ: البناء للفاعل: تأسيس المفاعلة: |

|           |                                          |                                         | سابعاً: الفوائد البلاغية:      |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 391       |                                          | • • • • • • • • •                       | الاستعارة:                     |
| 307       | •••••                                    | • • • • • • • • • •                     | الترادف:                       |
| 184       |                                          | • • • • • • • • •                       | تعريف المعاني:                 |
| 198       |                                          | *******                                 | الحق والصدق:                   |
| 496       | •••••                                    | • • • • • • • • • • •                   | الحقيقة والمجاز :              |
| 216       | ***************************************  | •••••                                   | الخبر الصادق:                  |
| 201       | ***************************************  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ما وهل ومعناهما :              |
| 391       | •••••                                    |                                         | المجاز المرسل:                 |
| 200       | •••••                                    |                                         | المساوي والمرادف:              |
|           |                                          | سفية ،                                  | ثامناً: الفوائد المنطقية والفا |
| 245       | الأعراض:                                 | 258                                     | أصول الهندسة :                 |
| 309       | الأقانيم:                                | 245                                     | الأعيان:                       |
| 211       | الإحساس:                                 | 247                                     | أقسام الجسم:                   |
| 232,274   | البرهان ، البرهان الإني ، البرهان اللمي: | 212                                     | البديميات والنظريات :          |
| 450,451,4 | التناسخ : 454                            | 207                                     | التصور ، التصورات :            |
| 247,294   | الجوهر:                                  | 294                                     | الجسم:                         |
| 245       | الحدوث الذاتي :                          | 245,2                                   | الجواهر المجردة : 46           |
| 198       | الحق والصدق:                             | 245                                     | الحدوث الزماني :               |
| 211,212   | الحواس الظاهرة                           | 211                                     | الحواس الباطنة                 |
| 296       | الخلاء:                                  | 274                                     | الخطابيات :                    |
| 165,166,  | دلالة التضمن : 391                       | 165                                     | دلالة الالتزام:                |
| 221,222,  | الدليل:                                  | 165                                     | دلالة المطابقة:                |
| 243,293,  | السفسطة: 294                             | 297                                     | الزمان:                        |
|           |                                          | 202                                     | السلب الكلي:                   |
|           | 221,244,275,277                          | 7,785 :                                 | الشكل، الأشكال، عدم إنتاجها    |

| 310       | الضد الحقيقي ، الضد المشهوري : . | الصورة: 221,244,258,294                                     |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| الهيولاني | قل النظري ، العقل العلمي ، العقل | العقل ، العقل الفعال ، العقل بالملكة ، الع                  |
| 251,252,2 | 53,254,255,256,294               | العقول العشرة:                                              |
| 217,218   | العلم المنطبع:                   | 267,: العلة الستقلة ، العلة التامة ، العلة 268,378          |
| 185       | العنوان:                         | العناصر: 1244                                               |
| 296       | الفراغ المتوهم :                 | فائدة المنطق: 188                                           |
| 229,230   | القضية الشخصية:                  | القضية:ا                                                    |
| 221       | القول:                           | القواعد الكلية: 203                                         |
| 295       | الكم المتصل:                     | القياس : 222,226                                            |
| 267       | المبدأ:                          | ماهية الإنسان:                                              |
| 260,296   | المكان والحيز :                  | المحل والموضوع: 299                                         |
| 229,230   | الموجبة المهملة :                | الموجبة الكلية: 229,230                                     |
| 259       | المقولات العشر:                  | الموضوع: 248                                                |
| ىت : ,258 | الناعت والمنعوت ، الاختصاص الناء | الملائكة ، الملائكة السماوية : 790                          |
| 293,366   |                                  | النظر والاستدلال: 182,221,222                               |
| 246,253,2 | النفس الملائكية : 54,255         | النفس ، النفس الإنسانية ، النفس الحيوانية ،                 |
| 250,251,2 | 57,258                           | الهيولى:                                                    |
|           |                                  | تاسعاً: الفوائد التأريخية:                                  |
|           | ر يعسر إحصاؤها ومنها:            | امتلأت نِكَتْ البقاعي بالفوائد التأريخية الت                |
| 662       |                                  | سيرة وتراجم الخلفاء الراشدين وبيعاتهم : .                   |
| 671       |                                  | تراجم الأئمة وحياتهم ومولدهم ووفاتهم : .                    |
| 238       |                                  | بعث سارية إلى بلاد فارس:                                    |
| 493       |                                  | بعث عدري إلى بعرت عالى الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 604       | غزوة مؤتة:                       | ترمن الطوفان:                                               |
| 237       | و قعة ذات السلاسان:              | وسی السروی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل           |

## الفهرس العام

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 5      | المقدمة                                                  |
| 11     | الفصل الأول: نشأة البقاعي وحياته العلمية والعملية        |
| 13     | المبحث الأول: حياة البقاعي وسيرته                        |
| 15     | المطلب الأول: اسمه                                       |
| 15     | المطلب الثاني: كنيته                                     |
| 16     | المطلب الثالث: لقبَه                                     |
| 17     | المطلب الرابع: نسبه                                      |
| 18     | المطلب الخامس: ولادته                                    |
| 18     | المطلب السادس: نشأته                                     |
| 20     | المطلب السابع: وفاته                                     |
| 21     | المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية                    |
| 23     | المطلب الأول: رحلاته                                     |
| 24     | المطلب الثاني: وظائفه                                    |
| 25     | المطلب الثالث: مصنفاته                                   |
| 38     | المطلب الرابع: أقوال العلماء فيه                         |
| 40     | المطلب الخامس: ميزات شخصيته                              |
| 42     | المطلب السادس: شيوخه                                     |
| 48     | المطلب السابع: تلامذته                                   |
| 51     | الفصل الثاني: دراسة كتاب النكت والفوائد على شرح العقائد  |
|        | المبحث الأول: التفتازاني والنسفي حياتهما وكتابهما        |
| 53     | المطلب الأول: ملخص عن حياة التفتازاني                    |
| 55     | المطلب الثاني: ملخص عن حياة النسفي                       |
| 60     | المطلب الثالث: العقائد النسفية وشرحها                    |
| 62     | المبحث الثاني: دراسة كتاب النكت والفوائد على شرح العقائد |

| 71  | المطلب الأول: إسم الكتاب وسبب تأليفه وصحة نسبته إليه             |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 72  | المطلب الثاني: وصف الكتاب ونمط الكتابة فيه                       |
| 73  | . المطلب الثالث: المنهج المتبع في التحقيق                        |
|     | المطلب الرابع: النسخ المعتمدة في التحقيق                         |
| 75  |                                                                  |
| 79  | المبحث الثالث: منهج البقاعي في كتابه                             |
| 81  | المطلب الأول: منهجه في الكتاب                                    |
| 83, | المطلب الثاني: أبرز سهاته في الكتاب                              |
| 117 | المطلب الثالث: سلبياته                                           |
| 123 | المبحث الرابع: موارده في كتابه النكت والفوائد                    |
|     | فهرس القسم التحقيقي                                              |
| 155 | مقدمة البقاعي                                                    |
| 159 | الكلام على مقدمة التفتازاني وخطبته                               |
| 179 | تمهيد في نشأة علم الكلام وتعريفه وموضوعه ومكانته وغايته وحِكَمِه |
| 195 | حقائق الأشياء                                                    |
| 205 | أسباب العلم                                                      |
| 241 | حدوث العالم                                                      |
| 265 | وجود الله تعالى                                                  |
| 271 | الوحدانية                                                        |
| 283 | قِدَم الله تعالى                                                 |
| 287 | الصفات المعنوية                                                  |
| 291 | مخالفته تعالى للحوادث                                            |
| 305 | صفات المعاني                                                     |
| 329 | صفتا الخلق والتكوين                                              |
| 337 | رؤية الله تعالى                                                  |
| 349 | أفعال العباد                                                     |
| 363 | الإستطاعة                                                        |

| 373 | التكليف بها لا يُطاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 379 | إبطال القول بالتوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 383 | الأجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 389 | الرزق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 395 | الهداية والإضلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 403 | فعل الأصلح للعبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 407 | عذاب القبر ونعيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 419 | سؤال منكرِ ونكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 431 | البعث والنشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 455 | الوزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 461 | الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 465 | السؤال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 469 | الحوضالله المعاملة المعا |
| 477 | الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 481 | الجنة والنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 487 | الكبائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 509 | الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 517 | الإيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 533 | زيادة الإيهان ونقصانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 545 | الإيهان والإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 551 | تعليق الإيهان بالمشيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 555 | الرسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 563 | أول الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 577 | أفضل الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 581 | الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 585 | الكتب السياوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 591         | المعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 597         | المعراج<br>الكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 615         | الخلافة وأفضل البشر بعد النبيﷺ أبو بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 625         | عمر الفاروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 629         | عثمان ذو النورين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 635         | قصة سقيفة بني ساعدة ومبايعة على لأبي بكر وعهده لعمر وقصة الشوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 647         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 657         | علي المرتضى<br>الخلافة والملك العاض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 665         | الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 671         | تراجم الأئمة الإثني عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 698         | تكملة مسائل الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 709         | نبذ من المسائل التي يتميز بها أهل السُنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 711         | الصلاة خلف كل بر وفاجر والصلاة عليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717         | الكف عن ذكر الصحابة إلا بخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 723         | الشهادة بالجنة أو النار لشخص بعينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 735         | جواز المسح على الخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 739         | حكم نبيذ الجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 745         | أيهما أفضل الولاية أم النبوة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 749         | عدم سقوط التكاليف وحمل النصوص على ظواهرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 753         | المكفّراتالمكفّرات المكفّرات ا |
| 761         | المعدوم ليس بشيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 765         | نفع دعاء الأحياء وصدقتهم للأموات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 769         | الله هو الذي يُجيب الدعوات ويقضي الحاجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 775         | أشراط الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 779         | حكم المجتهد في العقليات والشرعيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>78</b> 7 | التفضيل بين البشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 793 | المصادر والمراجع                               |
|-----|------------------------------------------------|
|     | الفهارس ويشتمل على الفهارس الآتية:             |
| 843 | أولاً: فهارس الآيات القرآنية الكريمة           |
| 856 | ثانياً: فهارس الأحاديث النبوية الشريفة         |
| 875 | <b>ثالثاً:</b> فهارس الآثار                    |
| 880 | رابعةً فهارس الأعلام                           |
| 890 | خامساً: فهارس الأماكن                          |
| 892 | سادساً: فهارس الجماعات والقبائل وأصحاب المذاهب |
| 894 | سابعاً: فهارس الأشعار                          |
| 898 | ثامناً: فهارس الكتب الواردة في النص المحقَّق   |
| 906 | تاسعةً فهارس الفوائد                           |
| 915 | الفهرس العامالله المسام                        |